

المجلد الثاني

# موسوعة تاريخ السينما في العالم

السينما الناطقة (1930 – 1930)

إشراف: جيوفرى نوويك سميث ترجمة: أحمد يوسف مراجعة: هاشم النحساس

علي مولا 1586

### موسوعة تاريخ السينما في العالم

(المجلد الثاني) السينما الناطقة (١٩٣٠ – ١٩٣٠)

#### المركز القومي للترجمة اشراف: جابر عصفور

- العدد: 1586
- موسوعة تاريخ السينما في العالم (المجلد الثاني) السينما الناطقة
  - جيوفري نوويل سميث أحمد بوسف

    - هاشم النحاس
  - الطبعة الأولى 2010

#### هذه ترحمة كتاب:

Oxford History of World Cinema Edited by: Geoffrey Nowell-Smith © Oxford University Press 1996.

"Oxford History of World Cinema was originally published in English in 1996. This translation is published by arrangement with Oxford University Press".

صدر هذا الكتاب باللغة الانجليزية سنة١٩٩٦ وتصدر هذه الترجمة العربية بالتنسيق مع قسم النشر بجامعة أكسفورد

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة

شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت: ٢٧٣٥٤٥٢٤ - ٢٧٣٥٤٥٢٦ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤ El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo

E-mail: egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524 - 27354526 Fax: 27354554

## موسوعة تاريخ السينما في العالم (الجلد الثاني) السينما الناطقة (١٩٣٠ – ١٩٣٠)

إشـــراف: جيوفرى نوويل سميث ترجمـــة: أحـمد يــوسف إشراف ومراجعة: هـاشـم النـــاس



2010

#### بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

سمیت ، جیوفری نوویل

موسوعة تاريخ السينما في العالم (المجلد الثاني) السينما الناطقة إشراف: جيوفري نوويل سميث، ترجمة: أحمد يوسف، إشراف

ومراجعة : هاشم النحاس

ط ١ - القاهرة: المركز القومي للترجمة ، ٢٠١٠

۹۳٦ ص ، ۲۲ سم

١ – السينما - موسوعات

(أ) يوسف ، أحمد (مترجم)

(ب) النحاس، هاشم (مشرف ومراجع) (ج) العنوان (۲۹۱,٤٣٠٣

(ج) العنوان

رقم الإيداع ٢٠١٠/ ٢٠١٠ الترقيم الدولي : 5 - 979 - 479 - 977 - 1.S.B.N

طبع بالهينة العامة لشنون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

## المحتويات

| الصفحة |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 7      | مقدمة                                                               |
| 19     | الصوت : حلول عصر الصوت                                              |
| 43     | سنوات الأستوديو : هوليوود وانتصار نظام الأستوديو                    |
| 97     | الرقابة والتنظيم الذاتي                                             |
| 131    | صوت الموسيقي                                                        |
| 173    | التكنولوجيا والإبداع                                                |
| 199    | أفلام التحريك                                                       |
| 225    | السينما والأنماط الفيلمية                                           |
| 259    | فيلم الويسترنفيلم الويسترن                                          |
| 287    | الفيام الموسيقيا                                                    |
| 319    | نمط أفلام الجريمة                                                   |
| 345    | فيلم الفانتازيافيلم الفانتازيا                                      |
| 375    | الإشتر اكية و الفاشية و الديمقر اطية                                |
| 409    | السينما القومية في بلدان العالم: الفن الجماهيري في السينما الفرنسية |
| 441    | إيطاليا من الفاشية إلى الواقعية الجديدة                             |
| 465    | بريطانيا ونهاية الإمبراطورية                                        |
| 505    | ألمانيا النازية وما بعدها                                           |
| 529    | أوروبا الشرقية قبل الحرب العالمية الثانية                           |
| 547    | السينما السوفيتية تحت حكم ستالين                                    |
| 573    | السينما الهندية : من الجذور إلى الاستقلال                           |
| 607    | الصين قبل عام ١٩٤٩                                                  |
| 623    | السينما الكلاسيكية في اليابان                                       |
| 469    | مولد السينما الأسترالية                                             |
| 663    | السينما في أمريكا اللاتينية                                         |
| 691    | العالم في فترة ما بعد الحرب                                         |

| 715 | التحولات في نظام هوليوود |
|-----|--------------------------|
| 743 | المستقلون والمختلفون     |
| 771 | ملحق: السينما التسجيلية  |

مقدمــة

بقلم: جيوفرى نويل سميث

عند نهاية عقد العشرينيات، عاشت السينما تحولاً ثوريًا، وكانت هذه الشورة تتركز في دخول الحوار ذي الصوت المتزامن مع الصورة، لكن الثورة امتدت إلى مجالات أخرى حتى إنها لم تترك إلا القليل من العناصر السينمائية على حاله الذي كان عليه أيام السينما الصامتة. وقد بدأت هذه الثورة في أمريكا، ثم امتدت امتدادًا هائلاً في كل أنحاء العالم على الرغم من أن بعض عناصرها اتخذ في أوروبا شكلاً خاصًا بديلاً، كما لم تشعر بعض المناطق النائية من العالم بتأثيرات هذه الشورة لفترة من الزمن.

وقد يكون تاريخ بداية هذه الثورة هو يوم ٦ أكتوبر في عام ١٩٢٧، عندما عرضت شركة "إخوان وارنر" في نيويورك فيلم "مغنى الجاز" في عرضه الأول، وهو الفيلم الذي نطق فيه آل جولسون بذلك السطر الخالد من الحوار: "انتوا لسه سمعتوا حاجة ؟"، في نوع من التزامن بين حركات شفتيه على شريط الصورة، وصوته المسجل على أسطوانة. لكن ذلك لم يكن إلا مجرد بداية، فبحلول عام ١٩٣٠ كان على تقنية تسجيل الصوت على أسطوانة – وهي التقنية التي كانت شركة "ويسترن إليكتريك" رائدة فيها – أن تنحسر لتحل تقنية أكثر بساطة وسهولة بنظام تسجيل الصوت على شريط الفيلم، وهي التقنية التي ابتكرتها الشركة المنافسة "جنرال إليكتريك". كما كان في أوروبا نوع من الاندماج بين الشركات الأوروبية تحت قيادة الشركتين الألمانيتين "سيمنز" و"إيه. إي. جي". وقد دخلت هذه الشركات معترك الصراع لكي تنجح في النهاية في أن تضع يدها على مساحة غير قليلة من من دور العرض في أوروبا وأمريكا مجهزة للصوت باستخدام التقنيات الجديدة التي أتاحتها الشركات صاحبة براءات الاختراع، أما في الاتحاد السوفيتي واليابان التي أتاحتها الشركات صاحبة براءات الاختراع، أما في الاتحاد السوفيتي واليابان فقد كان التحول إلى عصر السينما الناطقة أكثر بطئا.

لقد ترك الصوت تأثيره على البناء الفيلمى وعلى بناء الصناعات السينمائية على السواء، فقد تراجعت الكوميديا الصامتة لتحل محلها الأنماط الكوميدية الجديدة

التي يقوم ببطولتها النجمة ماي ويست أو "الإخوان ماركس"، كما اكتسب مؤلفو المسرحيات وكتاب السيناريو أهمية جديدة بالمقارنة مع عصر السينما الصامنة، وظهر للمرة الأولى نمط فيلمي جديد هو "الفيلم الموسيقي"، الذي أتاح وجود الموسيقي كعنصر متكامل مع شريط الصوت، وهو ما جعل العديد من عازفي الموسيقي في المسرح ينتقلون إلى مجال صناعة السينما، ولكن كل هذا كان يعني أيضًا شروطًا جديدة للعرض، وهي الشروط التي أصبحت قياسية وموحدة، حتَّى يمكن عرض الفيلم في الأماكن والبلدان المختلفة. من ناحية أخرى، فإن الأسلوب البصرى الذي تمتعت به السينما الصامتة عانى من الجمود بسبب التقنيـة الجديـدة التي لم تكن حينئذ تسمح بقدر من المرونة. لذلك عانت هوليوود لفترة من الــزمن من انكماش أسواقها خارج الولايات المتحدة؛ لأن المتفرجين كانوا يريدون سماع الحوار بلغاتهم الأصلية. وبسبب أن التنقيات المتاحة آنذاك خلال السنوات الأولى لعصر السينما الناطقة كانت تتطلب تسجيل الحوار حيًا في نفس الوقت الذي يتم فيه التصوير، فإن أسلوبًا جديدًا ظهر في صناعة الأفلام، وذلك من خلال عمل نسخ مختلفة من نفس الفيلم، كل منها ينطق بلغة مختلفة ويقوم بأدائه ممثلون مختلفون، ولقد استمر هذا الأسلوب حتى بداية عصر "الدوبلاج" في منتصف الثلاثينيات ليضع النهاية لاستخدام هذا الأسلوب.

لكن أهم التأثيرات لدخول الصوت كان التأكيد على ضرورة وجود نظام صارم للعمل داخل الشركة أو الأستوديو، سواء على مستوى الإنتاج أو حتى التنظيم الشامل للصناعة، لقد أصبحت الأفلام أقرب إلى أن تكون منتجات صناعية، وبذلك فإن السينما أصبحت صناعة بالمعنى الدقيق للكلمة، مثلها في ذلك مثل صناعة التسجيل الموسيقى التى كانت مزدهرة آنذاك.

وبينما يمكن أن ننظر إلى حلول عصر الصوت على أنه ظاهرة خاصـة بالسينما والتسجيلات الموسيقية، فقد تزامن هذا العصر مع ظواهر أخـرى مهمـة حدثت خارج هاتين الصناعتين، وإن كانت مرتبطة بهمـا. فقـد وقـع "المونتـاج السوفيتى" ضحية للاتهامات الستالينية بأنه يجسد النزعة الشكلية، في نفس الوقـت

الذى عانى فيه أيضًا من النطورات التقنية، كما أن صعود الفاشية فى أوروبا ترك تأثيره، ليس فقط على الدول الفاشية ذاتها، ولكن أيضًا على الثقافات والنزعات السياسية التى تبنتها القوى المعارضة للفاشية فى أوروبا الغربية، لذلك تحول فنانو وصناع السينما التجريبية شيئًا فسسيئًا إلى صناعة الأفلم التسجيلية، وإلى موضوعات مثل الصراع بين الطبقات أو بين الدول. وفى نهاية الثلاثينيات، قامت اليابان بغزو الصين، كما قامت ألمانيا بغزو تسيكو سلوفاكيا وبولندا وهولندا وبلجيكا وفرنسا، وهكذا فإن العالم كله كان فى نهاية عام ١٩٤١ يعيش أحداث وويلات الحرب العالمية الثانية.

وعندما انتهت الحرب في عام ١٩٤٥، فإن هذا كان يعنى بداية جديدة للسينما في العديد من البلدان، ففي وسط وشرق أوروبا، وفي الصين، سرعان ما عاشت السينما فترة جديدة من العودة للحياة بعد الدمار الذي خافته الحرب، لكن السينما كانت في الوقت ذاته عرضة للسيطرة البيروقر اطية للأنظمة الشيوعية الجديدة التي استولت على السلطة في هذه البلدان. أما في ألمانيا وإيطاليا واليابان، فقد كانت المشكلة الرئيسية هي خلق سينما جديدة لا تحمل أي سمات من تورط هذه البلدان في جريمة الفاشية. كما أن استقلال الهند- ثم استقلال دول مختلفة أخرى في آسيا وأفريقيا- كان دافعًا إلى أن تتبنى السينما في هذه البلدان قضية الصراع من أجل الاستقلال الوطني، والتأكيد على النزعة الوطنية.

وبعد الحرب، حاولت هوليوود بسرعة أن تستعيد سيطرتها على الأسواق العالمية التي كانت قد فقدتها خلال سنوات الحرب، لكنها وجدت أن هذه السيطرة تواجه تهديدًا على جبهتين مختلفتين؛ فمن الناحية الفنية شكلت الواقعية الجديدة الإيطالية – التي ولدت من بين رماد وأنقاض الفاشية – طريقًا وإمكانيات جديدة لسينما أكثر حرية وابتعادًا عن الارتباط بنمط "نظام الأستوديو" الصارم. أما من الناحية الصناعية – وتلك هي الأهم – فإن التهديد الذي واجهته هوليوود كان هو التناقص في أعداد المتفرجين الذي بدأت مؤشراته في الظهور في أعقاب الحرب، في بريطانيا والولايات المتحدة، ثم امتد ليشمل بقية الدول الصناعية الأخرى، وهو

الأمر الذى تزامن مع صنور "قانون منع الاحتكار" فى الولايات المتحدة، الذى كان يفرض على الشركات السينمائية الكبرى أن تتخلى عن سلسلة دور العرض التى كانت تملكها، وتحتكر بها قطاعا من الجمهور لصالح الأفلام التى تقوم بإنتاجها. كما أن نهاية الحرب فى عام ١٩٤٥ كانت بداية النهاية لنظام الأستوديو، فى نفس الفترة التى كانت فيها هوليوود تخوض معركتها لاستعادة أسواقها داخل الولايات المتحدة وخارجها، بينما كانت الصناعات السينمائية فى بلدان العالم الأخرى قد بدأت فى الازدهار، لتشكل منافسة حقيقية وجادة لصناعة السينما الهوليوودية.

لذلك فإن الفترة مابين ١٩٣٠ و ١٩٣٠ تنقسم بشكل عام إلى نصفين، وفي النصف الأول الذي يمتد حتى الحرب العالمية الثانية بلغ نظام الأستوديو ذروت، ليس فقط في الولايات المتحدة، وإنما في كل أنحاء العالم، أما في النصف الثاني الذي يبدأ بعد نهاية الحرب، فقد حاول نظام الأستوديو أن يبقى على قيد الحياة، لكنه أصبح أكثر ضعفًا، خاصة وأن كل العناصر الأخرى كانت تشكل تهديدًا متزايدًا لاستقراره.

وإن هذا القسم من الكتاب يضع في مركز اهتمامه دراسة الأهمية الكبيرة لحلول عصر الصوت في كل أنحاء العالم، كعامل من عوامل التغير، أو كعامل من عوامل خلق نوع جديد من إعادة التأسيس لصناعة السينما. كما يهتم هذا القسم من الكتاب أيضًا بالعلاقة المتشابكة بين التطورات الجمالية والصناعية والسياسية، والسياق الذي ظهرت فيه في كل أنحاء العالم.

فبعد إلقاء نظرة أولى على حلول عصر الصوت وتأثيراته عبر أنحاء العالم، سوف يكون الاهتمام منصبًا على التطورات التي شهدها عالم الشركات السينمائية، والشكل الذي اتخذه "نظام الأستوديو"، خاصة في هوليوود، والطريقة التي انصهرت بها العناصر السينمائية المختلفة وتشابكت خلال عصر الأستوديو. لذلك، سوف يتناول فصل "سنوات الأستوديو" البناء الصناعي لأستوديوهات هوليوود وشركاتها خلال فترة الازدهار التي عاشتها، وأنماط الأفلام التي كانت تنتجها، وتأثير ذلك على الأسواق السينمائية. فلم تكن الأستوديوهات على أية حال تملك

الحرية الكاملة في صنع الأفلام وفرضها على السوق، بل كان على نظام الأستوديو أيضًا أن يواجه المشكلات حول الطريقة التي ينبغي عليه بها أن ينظم نفسه لكسي يضع في اعتباره الأمور السياسية والاجتماعية والأخلاقية. فبينما واجهت البلدان الأخرى رقابة سياسية بدرجات متفاوتة من الصرامة، فإن السينما فسي هوليوود عانت بدرجة أقل من التدخل المباشر للحكومة المركزية، لكن كان عليها أن تواجه المطالب المتزايدة بنوع من "النظافة الأخلاقية"، وهي المطالب التي جاءت عن طريق تدخل مجالس رقابية محلية. ولكي تعالج هوليوود هذه المشكلة، التي تركت تأثيرات اقتصادية قاسية، فقد وضعت الصناعة السينمائية لنفسها برنامجًا صارمًا للتحكم والتنظيم الذاتي، وهو ما أدى في النهاية إلى تأسيس "إدارة ميثاق الإنتاج" (PCA) في عام ١٩٣٤)

لقد كان الابتكار الأساسى فى السينما الناطقة هـو الموسيقى المتزامنة، بالإضافة إلى الحوار المنطوق.

ولقد تطور هذا الابتكار بسرعة ليصنع فنًا أكثر تعقيدًا، سواء على مستوى الموسيقى أو الدراما أو التكنيك. لقد كان تأليف الموسيقى وعزفها وتسجيلها أمور خاضعة جميعها لسيطرة الأستوديو، لذلك فقط كان إنتاج شريط صوتى موسيقى ذى جودة عالية من بين الإنجازات العظيمة التى حققها نظام الأستوديو، ففى الحقيقة أن الشرائط الموسيقية السينمائية خارج هوليوود كانت أقل جودة وصقلاً، لكن المخرجين كانوا يتمتعون بقدر أكبر من الحرية فى العمل مع الموسيقيين واختيارهم، وهو ما يجعلنا نقارن بين موسيقى سيرجى بروكوفييف لفيلم إيزنشتين "ألكسندر نيفسكى" (١٩٣٨)، وبين فيلمين من كلاسيكيات "إخوان وارنر" فى نفس الفترة، وهما فيلم "مغامرات روبين هود" (١٩٣٨) الذى وضع له الموسيقى إيريك كورنجولد، وفيلم "كازابلانكا" (١٩٤٣) الذى وضع له الموسيقى ماكس شتاينر.

ومن الناحية التقنية، كان الابتكار الرئيسى فى سنوات الأستوديو - بالإضافة الى تقنية الصوت بالطبع - مجسدًا فى الأفلام الملونة التى بدأت فى الثلاثينيات، وأفلام الشاشة العريضة التى ظهرت منذ بداية الخمسينيات. وعلى الرغم من أن

تقنية "التكنيكلر" كان قد تم تطويرها خارج نظام الأستوديو، فإنها تعتبر ظاهرة شديدة الالتصاق بهذا النظم، بسبب كونها باهظة التكاليف وشديدة التعقيد، كما أن النظم اللونية الأكثر بساطة (مثل أجفاكلر، وإيستمان كلر) لم تجد طريقها إلى السوق إلا بعد نهاية الحرب، مما أتاح استخدام اللون في أفلام قليلة التكاليف أو ذات ميز انيات منخفضة، بل في الأفلام التسجيلية أيضاً. وبالمثل فإن حلول عصر الشاشة العريضة يمثل بدوره إحدى المحاولات التي قامت بها الأستوديوهات حتى تجذب الجماهير التي ذهب جانب كبير منها إلى التليفزيون، وذلك بتحقيق إحساس بصرى مبهر خلال المشاهدة السينمائية في دور العرض. كما أن ابتكاراً آخر هو شريط الصوت المغناطيسي أصبح متاحاً للاستخدام من أجل صنع الأفلام التي تعرض من نطاق واسع لكي يتيح شرائط صوتية مجسمة (ستريو) مع الأفلام التي تعرض من خلال تقنية الشاشة العريضة، وهو الابتكار الذي حمل معه العديد من الإمكانيات التي كان من الممكن تطبيقها، مما يساعد على خلق ثورة في صيناعة الأفلام التي عقد الخمسينيات.

ولقد كان المجال السينمائي الأول لاستخدام تقنية ألسوان التكنيكلسر بسشكل مكثف هو أفلام التحريك، على النحو الذي تجسد في أفلام وولست ديزنسي، وفسى الحقيقة أن ديزني أيضًا كان هو الذي حول صناعة أفسلام التحريسك مسن كونها صناعة بدائية إلى صناعة ضخمة وشديدة التخصص تسضاهي صسناعة الأفسلام "الحية". ولقد أصبح فن التحريك في أو اخر الثلاثينيات وخسلال الأربعينيات فنا جماهيريًا من خلال أفلام "الكارتون" التي أنتجتها شركة "إخوان وارنر"، وشسركة "متروجولدوين صاير" من ناحية، وأفلام "الكارتون"، وأفسلام التحريك الروائيسة الطويلة التي أنتجتها ديزني من ناحية أخرى. لذلك فقد عاني فن التحريك "المستقل" (والذي يتم صنعه خارج الشركات الكبري) من الهامشية خلال عصر الأسستوديو، لكنه استطاع على الرغم من ذلك البقاء على قيد الحياة، ليعود ويؤكد ذاته ووجسوده مرة أخرى في ظل الظروف المختلفة التي جاءت في فترة ما بعد الحرب.

كما سوف يتناول الفصل التالي "سينما الأنماط الفيلمية" (الجانر) ودور الأنماط المختلفة سواء في الإنتاج أو التذوق الجماهيري لها، كما يلقى نظرة علي بعض أهم الأنماط التي از دهرت خلال عصر الأستوديو. وإذا كانت معظم الأفلام يمكن اعتبارها تنتمي بشكل أو بآخر إلى نمط فيلمي ما، وإذا كان تقسيم الأفلام إلى أنماط تقسيمًا قديمًا بدأ مع بداية السينما ذاتها (وربما كان أكثر قدمًا، حيث ورثته السينما من الأنماط الفنية من الفنون الأخرى)، فإن سينما الأنماط الفيلمية كانت في جوهرها ظاهرة صناعية في المقام الأول، سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع. ويمكن لسينما الأنماط الفيلمية أن تزدهر، سواء كانت مجرد هامش متخصص داخل الصناعة، كما هو الحال مع "أفلام هامر للرعب" في بريطانيا التي ظهرت عند نهاية الخمسينيات وخلال الستينيات، أو في "الويسترن سباجيتي" في إيطاليا خلال السبعينيات، كما يمكن أيضًا لسينما الأنماط الفيلمية أن تكون محور الصناعة السينمائية، كما هو الحال في هوليوود خلال السبعينيات، كما يمكن أيصنا لسينما الأنماط الفيلمية أن تكون محور الصناعة السينمائية، كما هو الحال في هوليوود خلال عصر الأستوديو. ومن بين الأنماط التي سوف يتم تناولها سوف يتبين علي سبيل المثال أن نمط "الفيلم الموسيقي" أزدهر على نحو خاص خلال الفترة التي يدرسها هذا القسم من الكتاب (١٩٣٠-١٩٦٠)، بينما يعود نمط "الويـسترن" إلـي بدايات السينما، على الرغم من أنه- مثلما هو الحال مع نمط "الفيلم الموسيقي" -عانى من الانحدار خلال عقد الستينيات. وسوف يتناول الجزء الخاص بنمط أفلام "الويسترن" تاريخ هذا النمط، بدءًا من فيلم "سرقة القطار الكبرى" (١٩٠٣) وحتى فيلم "أمر الايمكن غفرانه" (١٩٩٢)، مع تناول أفلام "الويسترن" الألمانية والإيطالية أيضًا. أما بالنسبة لنمط "أفلام الجريمة"، فقد كان ضروريًا أن يكون التناول أكثر تحديدًا، لذلك اقتصر التناول على السينما الهوليوودية، مع التركير على نمط "أفلام العصابات" خلال الثلاثينيات، و"الفيلم نوار" خلال الأربعينيات. كما سوف يتم تناول ثلاثة أنماط فيلمية جماهيرية مختلفة تحت عنوان "الفانتازيا، وهي أنماط الفيالم الرعب"، "والخيال العلمي"، و"المغامرات الخيالية"، والتي يحمل كل منهما سماته الخاصة، لكنها تعتمد جميعًا على خلق امتداد خيالي للعالم الواقعي المجسد. كما ازدهر الفيلم التسجيلي خلال الثلاثينيات، مستوعبًا بداخله كثيرًا من حيوية الأفلام الطليعية، فعندما نرصد تفاعل السينما مع الواقع من حولها، فإننا سوف نلقى نظرة على الدوافع – السياسية في الأغلب – التي كانت وراء التطور الحثيث للسينما التسجيلية في بداية عصر السينما الناطقة، قبل أن تنفتح هذه السينما على قضايا أكثر اتساعًا، نتجت عن الأحداث السياسية التي واكبت الحرب والتي تلتها، بدءًا من الثورة الروسية، ومرورًا بالفاشية والحركات المقاومة لها، حتي نصل إلى بداية عصر الحرب الباردة. فخلال هذه الفترة، لم تكن الـسياسة مجرد سياق ظهرت فيه الأفلام التسجيلية، ولكن السياسة مارست تأثيرها المباشر في صناعة هذه الأفلام، وهو الأمر الذي كان بالطبع أكثر تجسيدًا في الدول التي وقعت تحت الحكم الشمولي، وإن لم يتضمن هذا الفصل صناعة السينما في الدول الإسكندنافية، وذلك لأن الإنجازات العظيمة في السينما الدانماركية والسويدية في فترة السينما الصامتة لم يتم تجاوزها في الفترة اللاحقة لها. كما سوف تكون هناك فصول حول السينما في بلدان شرق أوروبا (وعلى الأخص بولندا والمجر وتشيكو سلوفاكيا)، والهند، والصين، وأستراليا، وأمريكا اللاتينية، وحيث إن السينما في هذه البلدان لم يتم تناولها في القسم الأول من الكتاب، فسوف تمتد در استها وفي هذا القسم إلى السينما الصامتة أيضًا. وسوف تنتهي معظم هذه الفصول قبل عام ١٩٢٠، مثل الفصل الذي يتناول السينما في شرق أوروبا، لينتهي في عام ١٩٤٥، والفصل الخاص بالصين الذي ينتهي بالانتصار الشيوعي في عام ١٩٤٩، والفصل الخاص بالاتحاد السوفييتي الذي سوف يصل إلى موت ستالين عهام ١٩٥٣، أمها الفصل الخاص بألمانيا فسوف يتناول الحقبة النازية، وفترة الجمهورية الاتحادية في أعقاب الحرب، لكنه لم يتناول ألمانيا الشرقية التي يعتبر تاريخ ما بعد الحرب فيها (مع بقية بلدان الكتلة الشرقية) ينتمي إلى القسم الثالث من هذا الكتاب.

ولقد تم اختيار نهاية هذه الفترات التاريخية التي سوف يتم تناولها في البلدان المختلفة على أساس تاريخي وسينمائي على حد سواء. وعلى سبيل المشال، فأن السينما الفرنسية استطاعت أن تحقق صلات وثيقة مع الجماهير ومع المثقفين في آن واحد، لتصبح السينما تعبيرًا عن كليهما، أما في إيطاليا، فلم تكن هناك ثقافة

جماهيرية حقيقية عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، لـذلك فقـد استطاعت السينما أن تخلق مثل هذه الثقافة، ومن المفارقات أن السينما كانت مـن أحد نواتج النظام الفاشي، واحتياجه إلى أن يجد أشكالاً تنافس هوليوود في التـسلية الجماهيرية. لكن التناقض بين إيطاليا وألمانيا في هذا المجال يثيـر الانتبـاه.فقـد سارت السينما فيهما معًا خلال الثلاثينيات في طريق صنع أفلام التسلية البعيدة عن المضمون الجاد، لكن ألمانيا النازية اختارت أن تخلق ارتباطًا بين التسلية والدعاية النازية، وبذلك فإن الواقع في السينما الألمانية تحول إلى فن ذي هدف محدد، أمـا في إيطاليا، فعلى الرغم من أن موسوليني استطاع تحقيق نوع مـن الدعايـة مـن خلال صناعات التسلية، فإن السينما الإيطالية لم تستطع أن تفي تمامًا بما كان يريده في هذا المجال، تمامًا كما لم تستطع السينما أن تفعل ذلك في الاتحـاد الـسوفيتي تحت حكم ستالين.

فقد تشكلت النقافة السينمائية عبر العالم كله خلال العشرينيات والثلاثينيات (كما هو الحال اليوم) من خلال هيمنة السينما الهوليوودية، وهو الأمر الذي توقف مؤقتًا خلال الحرب العالمية الثانية عندما توقف عرض الأفلام الأمريكية في البلاد التي احتاتها ألمانيا واليابان، كما استمر هذا التوقف في فترة ما بعد الحرب داخل بلدان المعسكر الشيوعي لكن أفلام هوليوود عادت إلى أوروبا في عام ١٩٤٦، لتخلق ثقافة جماعية جديدة، مما وضع هوليوود في حالة صدراع مسع صناعات السينما القومية في البلدان الأوروبية (سواء بالسينما السائدة في هذه البلدان، أو الحركات السينمائية الجديدة فيها)، بل إن هوليوود وجدت نفسها أيضاً تقف في مواجهة مع ما سوف يكون عليه فن السينما في العالم. لكن هذه الفترة ذاتها هي مواجهة مع ما سوف يكون عليه فن السينما في العالم. لكن هذه الفترة ذاتها هي المنتجين مستقلين أصبحوا يمارسون دورًا مهمًا، بالإضافة إلى تغير موقف الدول الأوروبية تجاه هوليوود، فبينما كانت المعارضة الأوروبية للسينما الهوليودية تتنافس على نحو متزايد، فإن الأفلام الأمريكية كانت تجد قبولاً لحدى المتفرج الأوروبي، ليس فقط بسبب ما تحتويه من عناصر التسلية، ولكن لاحتوائها أيرضاً على عناصر الجودة الفنية. ومن الأمور ذات الدلالة أن ذلك كله قد حدث عندما على عناصر الجودة الفنية. ومن الأمور ذات الدلالة أن ذلك كله قد حدث عندما على عناصر الجودة الفنية. ومن الأمور ذات الدلالة أن ذلك كله قد حدث عندما على عناصر الجودة الفنية. ومن الأمور ذات الدلالة أن ذلك كله قد حدث عندما على عناصر الجودة الفنية. ومن الأمور ذات الدلالة أن ذلك كله قد حدث عندما على عناصر العودة الفنية.

كانت هوليوود ذاتها تدخل في أزمة طويلة، كانت خلالها الأفلام الجيدة يتم إنتاجها على هامش نظام الأستوديو، وهي الأفلام التي أنجزت فنًا لم يكن متاحًا له أن يظهر في الفترة التي مارس فيها نظام الأستوديو قمعه ضد التيارات الفنية التي تخرج على السينما السائدة. أما القسم الأخير في هذا الجزء، والذي يحمل عنوان "العالم ما بعد الحرب"، فيتناول أولاً عواقب الحرب ونتائجها على صناعة السينما، والنزعات الفنية التي توهجت في أو اخر الأربعينيات وخلال الخمسينيات، والتي كان عليها أن تستجمع قواها لتنمو، حتى تؤدى إلى التطورات الجذرية الجديدة التي ميزت عقد الستينيات.

الصوت حلول عصر الصوت بقلم: كاريل ديبيتس

كان الانتقال من السينما الصامتة إلى السينما الناطقة علامة فاصلة لحقبة من عدم الاستقرار عميق التأثير، كما كان أيضًا هو الفترة التى ظهرت فيها عقليات إبداعية عظيمة فى تاريخ السينما. لقد خلقت التقنية الجديدة حالة من المذعر والاضطراب، لكنها أيضًا أثارت الاهتمام بالتجريب والتفكير فى شكل جديد لفن السينما، وفى الوقت الذى قوضت فيه هذه التقنية المكانة العالمية لهوليوود لسنوات طويلة، فإنها أدت إلى إعادة الحياة لمختلف صناعات السينما القومية فى كل أنحاء العالم. لقد كان لهذه الفترة ملامح خاصة تميز بينها وبين السنوات السابقة أو اللاحقة عليها، وسوف يقوم هذا الفصل بالتركيز على تلك الملامح الخاصة، دون أن نغض الطرف عن الملامح المشتركة والأساسية التى استمرت عبر تاريخ السينما كله. وعلى الرغم من أن التحول السينما الناطقة لم يتبع نفس الطريق في كل أنحاء العالم، وفي الوقت الذى كان لكل بلد تاريخه السينمائي الخاص، فإن المتمامنا هنا سوف يكون منصبًا على الخط الأساسي التطورات في تاريخ السينما.

ولكى تفهم تأثير الصوت، يجب ألا ننسى أن السينما الصامتة لم تكن صامتة على الإطلاق، فقد احتوت الأفلام الصامتة على العديد من الإشارات لكل أنواع الأصوات، التي حاولت أن تضع المتفرج في مكان المستمع أيضنا، بل إن هذه الأفلام الصامتة كانت تعرض في السينما بمصاحبة موسيقي حية يؤديها عازف للبيانو أو فريق كامل من الأوركسترا، وفي العادة كان الموسيقيون يضيفون مؤثرات صوتية على الحدث الذي يراه المتفرج على الشاشة. كما أن السينما اليابانية عرفت لتك المصاحبة الصوتية عند عرض الأفلام شكلاً خاصاً بها، وهو صوت الابينشي" - الحكواتي - الذي كان يملك السيطرة الكاملة على العرض السينمائي من خلال تفسيراته اللفظية والصوتية لما يدور على الشاشة.

#### مشكلات الانتشار

قبل سنوات طويلة من حلول عصر الأفلام الناطقة، حاول المبتكرون - سواء في أمريكا أو في أوروبا - أن يطوروا نوعيات متعددة من الأدوات التقنية التي تتيح تزامن الصوت مع الصور المتحركة، وكانت الطريقة الأقدم هي الربط بين آلة "فونو جراف" وآلة العرض السينمائي، وقد صنع توماس إديسون بنفسه النموذج الأول لهذه الطريقة التي تعتمد على تسجيل "الصوت على القرص (الأسطوانة)"، وذلك خلال السنوات الأولى من تاريخ السينما، وكانت هذه الطريقة متاحة بالفعل للاستخدام خلال العشرينيات، تم جاءت طريقة جديدة تستخدم التقنيات الإليكترونية الحديثة، والتي أطاحت بطريقة الأقراص (الأسطوانات)، وقامت بتسجيل الصوت على مباشرة على شريط الفيلم، وقد كانت هذه الطريقة المعترف بها في صناعات السينما الشريط"، والذي سوف يسود ويصبح الطريقة المعترف بها في صناعات السينما العالمية في أواخر الثلاثينيات.

وفى الحقيقة أن التحول للصوت لم يعتمد فقط على التقنيات، كما أن تأثيراته لم تقتصر على المسائل التقنية وحدها. ويمكن تلخيص ذلك فى أن الأدوات التقنية الأساسية لم تكن هى العامل الحاسم فى تطور إمكانات استخدام الصوت فلى السينما، سواء فى الولايات المتحدة أو فى أوروبا، ولكن العامل الأكثر أهمية كان الفنيين أنفسهم، على الرغم من أن ذلك قد يبدو واضحًا كل الوضوح من الوهلة الأولى، لقد اتخذت هوليوود خطوتها الأولى تجاه التحول للصوت خلال موسم الأولى، لقد اتخذت هوليوود خطوتها الأولى تجاه التحول للصوت خلال موسم العرض الخاصة بهما بتقنيات الصوت، وكانت الشركتان تريدان من وراء ذلك العرص الخاصة بهما بتقنيات الصوت، وكانت الشركتان تريدان من وراء ذلك الحصول على مزيد من الأرباح بالاستثمار فى هذه التقنية الجديدة، لكن كلاً منهما سارت فى طريق يختلف عن الأخرى.

فقد قدمت شركة وارنر أول برنامج سينمائى بمصاحبة صوت متزامن فى أغسطس ١٩٢٦، باستخدام نظام "الصوت على القرص"، والذى أطلقت عليه اسم "ريتافون"، ولقد كان الابتكار الأساسى فى ذلك هو أن وارنر أتاحت لمالكى دور

العرض بديلاً عن العروض "الحية" في برامجهم، والتي كانت تتطلب فرقًا من عازفي الموسيقي الأوركسترالية، أوممثلي النمر المسرحية. لذلك، فإن أول أفلام وارنر الروائية الطويلة الناطقة "دون جوان" (١٩٢٦) كان يقتصر على استخدام موسيقي مسجلة على الأقراص لمصاحبة الصور المتحركة الصامنة، أي أنه لم يكن فيلمًا ناطقًا بالمعنى الحقيقي للكلمة. لقد كانت وارنر في واقع الأمر أكثر الهتمامًا بأفلام "فيتافون" القصيرة، والتي تعرض تسجيلات حية بالصوت والصورة، يتطابق فيها الصوت مع حركة الشفاه، لبعض المشاهير سواء الذين ينتمون إلى عالم الفودفيل أو الأوبرا، والذين أتاحت لهم التقنية الجديدة تقديم عروضهم في كل دور العرض السينمائية. على الجانب الآخر، فإن فوكس بدورها لم تكن تومن بمستقبل الأفلام الناطقة، ففي أبريل ١٩٢٧، عرضت الشركة للمرة الأولى جرائد سينمائية تستخدم نظام "الصوت على الشريط"، وأطلقت عليها اسم "أخبار موفيتون"، التي سرعان ما أصبحت أداة جذب هائلة للجماهير، وفي الحقيقة أن نجاح هذه الابتكارات كان نجاحًا مؤقتًا، وذلك بعد أن فقدت الجماهير اهتمامها بتلك البدعة الجديدة.

لكن الانطلاقة الحقيقية جاءت خلال موسم ١٩٢٧ - ١٩٢٨ عندما عرضت شركة وارنر فيلمها الروائى الثانى، الذى تضمن الصوت فيه أغنيات وحوارًا مسجلين، بحيث يتطابق الصوت مع حركة الشفاه، وكان هذا هو فيلم "مغنى الجاز" الذى أخرجه ألان كروسلاند، وقام ببطولته نجم الفودفيل الشهير آل جولسون. وفى الحقيقة أن هذا الفيلم كان فيلمًا صامتًا يتضمن بعض اللقطات الناطقة القليلة، ولقد كان ذلك شكلاً مهجنًا من السينما، حيث تلتقى منطقتان من التقنيات المختلفة معًا، وهو ما كان يتلاءم مع الموضوع الميلودر امى للفيلم، الذى يصور صراعًا بين الأجيال، يتجسد فى الصدام بين نوعين من التقاليد الموسيقية، حيث يبدو كل نسوع من الموسيقى مستقلاً بذاته، ففى جانب كانت هناك الأغنيات الدينية، وفى الجانب الآخر كانت هناك موسيقى الجاز الدنيوية، وبهذه الطريقة أتاح الفيلم لنمط سينمائى جديد أن يولد، وهو نمط "الفيلم الموسيقى".

ولقد أكد نجاح فيلم معنى الجاز على أن الصوت يمكن له أن يحقق نجاحًا مماثلاً لو تم تقديمه في فيلم روائي طويل، ومن خلال أداء تمثيلي تتطابق فيه حركات الشفاه مع الصوت المسجل، وبمجرد أن أدركت شركات هوليوود الأخرى هذه الحقيقة، اندفعت بدورها إلى الصوت. وفي الحقيقة أن الدافع وراء هذا التحول السريع يكمن في أن التقنية الجديدة سوف تساعد على خفض التكاليف التي كان يتم الفريع يكمن في أن التقنية الحديدة ألى دور العرض السينمائية الكبرى، وأن هذه التكاليف التي يمكن توفيرها تعطى تكاليف تحويل وتزويد دور العرض بادوات السينما الناطقة، (وهي الميزة التي لم يكن من الممكن لدور العرض الصعيرة أن السينما الناطقة، (وهي الميزة التي لم يكن من الممكن لدور العرض السينمائية والآلات التقنية الجديدة بهم، وبحلول عام ١٩٣٠، كانت دور العرض السينمائية الأمريكية قد استكملت تجهيزها بالصوت، وتوقفت هوليوود عن صنع الأفلام الصامتة، ومع ذلك فإن هذا لم يكن هو التأثير الوحيد لعملية التحول إلى التقنية الجديدة.

ففى مايو ١٩٢٨، ومن خلال الدراسة الدقيقة النظم التقنيات المختلفة للصوت، اتفقت معظم الشركات على تبنى طريقة "الصوت على الفيلم"، والتى كانت تتيحها شركة "ويسترن إلكتريك"، وكان هذا يعنى النهاية الوشيكة لأفلام "فيتافون"التى تصنعها وارنر، وتعتمد على نظام "الصوت على القرص"، كما كان يعنى أيضًا الظهور المفاجئ لشركة جديدة، وهى شركة "راديو - كاسيت أورثيوم"، أو "آر. كيه. أوه"، والتى أسستها شركة "آر. سى. إيه" التى كانت واحدة من شركات الإذاعة الأمريكية الكبرى، لكنها كانت تسعى إلى ألا تترك مجال صناعة الصور المتحركة للشركة المنافسة "ويسترن إلكتريك". وبمجرد أن قررت معظم الشركات التحول إلى الصوت، دخل هذا الابتكار مرحلة جديدة، فقد شعرت معظم الصناعات السينمائية في مختلف أنحاء العالم بما حدث في هولي وود، واستعدت شركنا ويسترن إلكتريك، و"آر. سي. إيه" للتصدير إلى خمارج أمريكا، وكان موسم ١٩٢٨ – ١٩٢٩ هو الموسم الذي تميز بالانتشار العالمي للأفلام

أما خارج الولايات المتحدة، فقد كان الاهتمام بالصوت خلال العسشرينيات موجودًا لدى مجموعة كبيرة من المهندسين المتخصصين في صناعات الإذاعة والفونوجراف، وكانت هناك محاولات استمرت لسنوات طويلة لاستخدام تقنية الصوت على الشريط"، التي ظهرت مجسدة فسي ابتكارات أوروبية مثل اختراع المهندس بيرجلاند في السويد، أو اختراع المهندسين الثلاث الذين ابتكروا طريقة "تراى إرجون" في ألمانيا، وكذلك المهندسين بيترسين وبولزين في الدانمارك، وقدم هؤلاء جيمعًا عروضًا تجريبية لابتكاراتهم في بداية العشرينيات، لكن صناعة السينما الأوروبية لم تظهر إلا اهتمامًا قليلاً بإنجازاتهم. لهذا فإن فترة الانتقال إلى الصوت في أوروبا واليابان وأمريكا اللاتينية لم تبدأ إلا مع موسم الانتقال إلى الصوت في أوروبا واليابان وأمريكا اللاتينية لم تبدأ إلا مع موسم

ولقد أثار وصول هذه الأفلام إلى أوروبا ردود الأفعال من السشركات الأوروبية المتخصصة في الإلكترونيات، التي سرعان ما بدأت تنظيم مقاومتها، لتدخل هذه الشركات في حرب تسجيل براءات الاختراع، التي كانت تعني مئات الملايين من الدولارات بمعيار ما يمكن أن تدره الأفلام الناطقة من شباك التسذاكر في أوروبا، وهو ماجذب اهتمام رجال المال والصناعة، لتتأسس خلال عام ١٩٢٨ شركتان قويتان، وكانت الشركة الأولى هي "تون بيلد سينديكات إيه. جي" أو "توبيس"، والتي امتلكت حق استخدام الابتكار المهم "تراي إر جون" كو احد من أصولها الأساسية، التي تم إنشاؤها عن طريق رأسمال هولندي سويسري مشترك، وبمساهمة ألمانية صغيرة. أما الشركة الأخرى فكانت "كلانج فيلم جي. إم. بيي. إنش"، والمدعومة بالإمكانيات الصناعية لشركتين ألمانيتين مهمتين في عالم الإلكترونيات، هما شركة "إيه.إي.جي"، وشركة "سيمنز". وفي مارس ١٩٢٩ اتفقت "توبيس" و "كلانج فيلم" على تكوين اتحاد مالي وصناعي بهدف محاربة الغزو الأمريكي، وبغرض السيطرة على صناعة السينما الأوروبية، وقد استخدمتا حق براءات الاختراع والانتفاع بها لرفع دعاوى قضائية من أجل تعويق منافيسها الرئيسيين، في الوقت الذي قامتا فيه بالاستفادة من الحواجز اللغوية والقيود علي الاستيراد، وهكذا استمرت حرب براءات الاختراع حتى يوليو ١٩٣٠.

لقد كان الصراع من أجل السيطرة الصناعية وحدها كافيًا لكى يهر أسس صناعة السينما فى العالم كله، لكن تلك الفترة من عدم الاستقرار ازدادت عمقًا فى تأثيرها بسبب الحاجز اللغوى. فعلى حين كان الفيلم الصامت قابلاً للعرض فى كل أنحاء العالم، فإن الفيلم الناطق أصبح سجينًا للغة التى ينطق بها، خاصة أنه لم تكن قد ظهرت آنذاك تقنيات مثل "الترجمة على الشريط"، كما سوف يسستغرق الأمر بضع سنوات لتطوير تقنية "الدوبلاج"، واستخدامه على نطاق واسع. علاوة على ذلك، فقد كانت معظم الأفلام ناطقة باللغة الإنجليزية، مما كان يوذى مستاعر الاحترام للذات عند المتفرجين فى البلدان غير الناطقة بالإنجليزية، كما كانت عاملاً فى استثارة الأحاسيس القومية فى هذه البلدان. لذلك منعت إيطاليا عرض الأفلام والمجر إجراءات وقائية ممائلة.

لذلك كله، فإن سوق السينما العالمية التى سيطرت عليها هوليوود لفترة تزيد على عقد من الزمن، بدأت فجأة فى التحلل، لتنقسم إلى عدة أسواق متباينة بقدم تباين اللغات ذاتها. وفى البداية، فإن تلك الحواجز اللغوية كان يتم تجاوزها بعدم اعتماد الفيلم الموسيقى على الحوار وحده، وكان من الضرورى أن يتضمن أغنيات تضمن استمتاع المتفرج أيًا كانت لغته الأصلية، وبدون استخدام الترجمة، ولأن الفيلم الموسيقى كان نمطًا سينمائيًا جديدًا يتمتع بجماهيرية هائلة، فإن هوليوود وجدت الحل السعيد بأن تصنع الأفلام الموسيقية بأعداد كبيرة، من أجل توزيعها فى كل أنحاء العالم. على الرغم من ذلك، فإن الفيلم الناطق الذي يحتوى على كم هائل من الحوار واجه مشكلة حقيقية، وهكذا فإن الحوار كان يشكل خطرًا يهدد هوليوود كمركز لصناعة السينما العالمية، لذلك فإن هوليوود اضطرت لفترة من السزمن أن تتخلى عن مركزيتها كحل وحيد لمشكلة اللغة. وبحلول عام ١٩٣٠، قامت شركات سينمائية أمريكية عديدة بالاستثمار في صناعة السينما الأوروبية، فقد قامت شركة باراماونت ببناء أستوديو ضخم في "جوانفيل" في فرنسا، لإنتاج أفلام ناطقة بلغات باراماونت ببناء أستوديو نعم نقصوير الفيلم نفسه بالعديد من اللغات باستخدام نفس الديكور والأزياء، ولكن بممثلين مختلفين ينتمون إلى بلدان مختلفة. كما قامت شركة وارنر

بإنتاج مشترك في ألمانيا لفيلم ناطق بعدة لغات، هـو "أوبـرا القـروش الثلاثـة" (١٩٣٠) من إخراج جي. دابليو. بابست، قبل أن تضمن لنفسها نصيبًا مهمًا مـع أكبر الشركات الأوروبية المتخصصة في إنتاج الأفـلام الناطقـة، وهـي شـركة توبيس. أما شركة "مترو- جولدوين – ماير" فقد تعاملت مـع المـشكلة بطريقـة مختلفة، حيث قامت بدعوة الممثلين الأجانب إلى الولايات المتحدة، من أجل التمثيل لأفلام ذات لغات متعددة داخل أستوديوهات هوليوود، وهكذا اسـتطاعت "متـرو- جولدوين – ماير" أن تستفيد من نجومها الأمريكيين في هذا الاتجـاه، مثلما هـو الحال في فيلم "أنا كريستي" (١٩٣٠)، حيث قامت جرينا جاربو المولودة في الـسويد بلعب دور مهاجرة سويدية تتحدث الإنجليزية والألمانية بلكنة أجنبية. كمـا قامـت بريطانيا بإنتاج هذه الأفلام متعددة اللغات في عام ١٩٢٩، عندما أخرج إي. إيـه. دوبونت فيلم "أتلانتيك" بالإنجليزية والألمانية والفرنسية. لكن هذا الحل بإنتاج نفـس الفيلم بلغات متعددة ظل حلاً باهظ التكاليف.

وهكذا بدا المستقبل كئيبًا أمام الشركات الأمريكية بين عامى ١٩٣٩ و ١٩٣٢ ليس فقط بسبب الكساد الاقتصادى الذى كان قد بدأ فى تلك الفترة، لكن أيضًا لأن حلول الصوت أطلق عنان العوامل التى قوضت دور هوليوود الريادى فى صناعة السينما العالمية، وهى العوامل التى لم تقتصر على توقف التصدير بسبب عوائق اللغة ومنازعات حقوق أجهزة الصوت خارج الولايات المتحدة، بل أيضًا بسبب تعارض سياسات شركة" ويسترن إليكتريك"وسياسات هوليوود خلال تلك الفترة.

أما المنافسون الأوروبيون فقد كان لديهم الأسباب لكى ينظروا إلى المستقبل نظرة متفائلة؛ لأنهم كانوا يأملون فى تحسين وضعهم بسبب تفكك هوليوود، ومن بين هؤلاء المنافسين كان اتحاد "توبيس – كلانجفليم "الذى طالب بنصيبه فى السوق العالمية مع شركة "ويسترن إليكتريك"، كما أن صناع الأفلم بدأوا يحلمون بصناعات سينما قومية تحميها حواجز اللغة، وبالفعل فإن الصوت أثر بشكل إيجابى على الإنتاج السينمائى فى بلدان مثل فرنسا والمجر وهولندا. بل إن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وضعت خططًا لاحتكار إنتاج "الفيلم الكاثوليكي" الناطق، وهو

ما تجسد فى شركة إيدوفون العالمية التى تأسست على امتلاك حقوق إحدى براءات الاختراع التى حصل عليها أحد رجال الدين، وقد كتبت صحيفة كاثوليكية فى عام ١٩٣١: "هذه فرصة عظيمة، وهبة من الله، لكى نتدخل فى صناعة السينما العالمية الهائلة، وإما الآن أو لن يحدث ذلك أبدًا". لقد كانت أوروبا آنذاك تزحر بالآمال والأوهام.

لقد تمت مواجهة تحدى "توبيس – كلا نجفليم "في النهاية في باريس خلل شهر يوليو ١٩٣٠، حيث عقدت شركات الإلكترونيات الأمريكية والأوروبية مؤتمرًا أدى إلى تأسيس اتحاد صناعي جديد. وطبقًا لهذه الاتفاقية أصبحت أوروبا مركزًا للسيطرة الفعلية لاتحاد "توبيس-كلانجفيلم"، وهو الاتحاد الذي كان له الحق في استغلال حقوق ملكية تقنيات الصوت والأفلام في أوروبا. (لقد كانت الدانمارك استثناء في هذا المجال، حيث نجح بترسين وبوليسن في تحدى اتحاد "توبيس كلانجفيلم"، وذلك عن طريق تسجيل براءة اختراعهما).

أما بقية العالم، فقد أصبح منطقة أمريكية في بعض البلدان، أو مفتوحًا للجانبين الأمريكي والأوروبي في بلدان أخرى، كما اتفقت شركتا "ويسسترن الإيكتريك" و"آر. سي. إيه". على مبدأ التبادل أو المقايضة مع الشركات الأوروبية، ليسمحا للأفلام الهوليوودية بأن تستخدم التقنيات الأوروبية في مقابل السماح للأفلام الأوروبية باستخدام التقنيات الأمريكية. وهكذا تم في النهاية الانتصار على اتحاد "توبيس - كلانجفيلم" الذي ترك باريس نهائيًا.

وقد شهد عام ۱۹۳۲ انطلاقة في طريق حل مشكلة اللغة، عندما تم إدخال طريقة الدوبلاج كطريقة سائدة ومعترف بها لترجمة الأفلام الناطقة للغات المهمة، بينما أصبحت طريقة "الترجمة على الشريط" هي الحل للمناطق ذات اللغات الأقل أهمية. ولقد استغرقت تقنية الدوبلاج أربع سنوات لكي تتطور، وفي عام ۱۹۳۳ والأعوام اللاحقة، استطاعت هوليوود وشركاتها أن تتجاوز هذه العقبة، على الرغم من أن قانون حصص الاستيراد وفترة الكساد الاقتصادي كانا لايزالان يمارسان دورهما السلبي. وهكذا فقد صناع الأفلام الأوروبيون أوهامهم، وتوقفوا عن

الأحلام، حين استطاعت هوليوود أن تنتج أفلامها في الولايات المتحدة من جديد، وتحول أستوديو "جوانفيل" الذي تملكه بارماونت إلى مركز كبير للدوبلاج.

#### الثورة في تقنيات دور العرض

يمكن تقييم نتائج عصر الصوت في ضوء مستوى وكيفية إنتاج الأفلام في تلك الفترة، على الرغم من أن التغيرات التقنيلة في دور العرض السينمائي، والتغيرات على مستوى المشاهدة الجماهيرية، تمثل بدورها أدوات مهمــة لتقيــبم نتائج عصر الصوت، فلم يغير الصوت طريقة إنتاج الأفلام فقط، لكنه غير أيضًا طريقة عرض هذه الأفلام وعلاقتها بالمتفرج، وفي الحقيقة، فإنه كان على جذور تَّقافة السينما الصامتة أن تتلاشى، لكي تفسح مكانًا لنهضة الأفلام الناطقة، ففي المقام الأول كان تحول الأوركسترا من مكانها تحت منصة المسرح إلى شريط الصوت علامة فارقة على نهاية كون فن السينما مكونًا من وسائط فنيـة متعـدة تتضمن عروض الأداء الموسيقي والتمثيلي الحية، ليصبح فن السينما وسيطًا فنيًا مستقلاً بذاته. وقد أصبحت المصاحبة الموسيقية بواسطة أوركستر احية مسألة غير ضرورية، كما لم يعد ضروريًا أن يقوم صاحب دار العرض بتنضمين عروض مسرحية حية داخل عرضه السينمائي. ومن ناحية أخرى، فإن الأفلام لم تعد تــأتي إلى دار العرض كسلع نصف مصنعة (تحتاج إلى إضافات أخرى خــلال مرحلــة العرض)، وإنما أصبحت سلعًا كاملة الصنع، وهكذا وضعت التقنية الجديدة نهايــة لإمكانية تقديم عروض مختلفة ومتباينة لنفس الفيلم، فالأفلام الناطقة تتيح وحدها العرض كله، في استقلال كامل عن أي وسيط فني آخر، بحيث يـصبح العـرض السينمائي للفيلم واحدًا وموحدًا في كل أنحاء العالم، ومن ناحية ثالثــة، فقــد تغيــر تعريف السينما تغيرًا تامًا، عندما أصبحت الموسيقي والمؤثر ات الصوتية- التي كانت في السابق عنصرًا حيًا من سياق العرض - جزءًا متكاملاً ومسجلاً مع النص الفيلمي نفسه، وكنتيجة لذلك فإن السياق الفيلمي أصبح مستقلاً بذاته، وهو ما أدى في النهاية إلى ظهور مفاهيم جديدة في نظرية الفيلم والنقد السينمائي.إن

التحول للصوت لم يغير فقط من ظروف الإنتاج والعرض، وإنما غير أيضًا قواعد مشاهدة الفيلم، فلم يعد المتفرجون يدخلون إلى عرض تتعدد فيه الوسائط الفنية، لا تحتل الشاشة فيه إلا جزءًا من العرض، لكنهم أصبحوا الآن يدخلون دار العرض لكى يروا (ويسمعوا) فقط مايعرض على الشاشة. وهكذا فإن غياب الأوركسترا الحية أدى إلى تحول الإثارة النابعة من مشاهدة الأفلم من حدث اجتماعى يدور بين أربعة جدران، إلى علاقة خاصة بين الفيلم وصانعه من ناحية والمتفرج من ناحية آخرى، وبذلك تلاشت أو كادت قدرة صاحب دار العرض أو المنفرج على الندخل في عملية التواصل التي أصبح الفيلم وحده يمتلكها امتلاكًا

ويوضح قانون السينما في هولندا تلك التغيرات على نحو نموذجي، فقد كان القانون الذي وضعت مسودته الأولى في فترة السينما الصامتة يضع علاقة واضحة بين الأفلام الصامتة وعرضها، فبينما كان من النضروري أن تتولى النسلطة المركزية الإشراف على الأفلام، كان على السلطات المحلية أن تقوم بالإشراف على المصاحبة الموسيقية واللفظية التي تصاحب عرض الأفلام، لكن عندما قامت التقنيات الجديدة بنقل الصوت (وكل عناصر المصاحبة الصوتية) من دار العرض إلى الأستوديو، فإن السلطة المركزية أصبحت قادرة وحدها - دون الاستعانة بالسلطات المحلية - أن تتحكم في جميع عناصر العرض. ومع ذلك، فإن هذا القانون لم يقم بإلغاء تدخل السلطات المحلية، وهو ما أدى إلى تنازع السلطات في المستويات السياسية العليا في هولندا بين الحكومة والبرلمان خلال عام ١٩٣٠.

لقد شكل التخلص من فرق الأوركسترا من دور العرض نوعًا من المأساة الاجتماعية، ففى العشرينيات كانت السينما هى أكثر المجالات توظيفًا للعازفين الموسيقيين، لذلك وجد الآلاف منهم أنفسهم بلا عمل، كما فقد أيضًا العديد من فنانى الفودفيل مصدرًا رئيسيًا للعمل، حيث لم تحتفظ إلا دور عرض قليلة فاخرة بعدد قليل من العازفين الموسيقيين، وبعرض مسرحى جانبى كوسيلة تسلية حية، وهو الأمرالذي استمر كواحد من التقاليد حتى الستينيات. وبينما وجد البعض القليل من أصحاب

المواهب الموسيقية العظيمة في تلك الفترة فرصة للعمل من خلال الإذاعة، فإن العدد الأكبر من الموسيقيين لم يكن لديهم مثل هذا البديل، فتم الاستغناء عنهم بالجملة في نفس الوقت الذي بدأ فيه الكساد الاقتصادي وانتشار البطالة.

كما أن تزويد دور العرض بإمكانات الصوت ترك تأثيرًا على المنافسة بين هذه الدور، فقد استفادت دور العرض الفخمة وحدها بهذا الابتكار، الذي أدى إلى توفير العديد من النفقات، لكن هذا الأمر جعلها من ناحية أخرى تفقد بعض عناصر الجذب المميزة التي كانت تجعلها مختلفة عن دور العرض الصغيرة؛ فقد أتاحت الأفلام الناطقة فرصة متساوية للعرض في جميع دور العرض في العالم كله، وهو ما أدى إلى تقويض أثر الفارق الهائل بين مستويات دور العرض، والدي كان يشكل عاملاً مهمًا في عصر السينما الصامتة.

من ناحية أخرى، فإن نقاد السينما في كل أنحاء العالم، خاصة هؤلاء السذين كانوا يدافعون عن الفيلم كفن، وجدوا صعوبة كبيرة في قبول التقنيسة الجديدة واستيعابها في رؤيتهم الجمالية، وهو رد الفعل الذي يمكن تفهمه، إلا أنه لا يخف احتواؤه على التناقض، فقد زاد الصوت من استقلالية الفيلم بتقايص دور السلطات المحلية على العروض، وهو ما أسهم في صياغة مفهوم السينما كفن مستقل بذاته، وهي القضية الجوهرية التي كانت موضع نقاش خلال العشرينيات. ومع ذلك، فإن أصحاب مفهوم السينما كفن مستقل رفضوا الفيلم الناطق؛ لأنه كان بالنسبة إلسيهم يعنى نهاية السينما الصامتة، وموت الفن السابع، ولقد استغرق الأمر وقتًا لكي تستوعب نظرتهم الجمالية الظروف الجديدة، بل إن بعضهم - مثل صاحب النظرية السينمائية "رودولف آرنهايم" - لم يستطع تقبل الفيلم الناطق على الإطلاق.

كما أدخلت الثورة في الفيلم الناطق تجربة جديدة وغير مسبوقة في تقبيل الجماهير للغات أجنبية، فمن الملاحظ أن معارضة اللغات الأجنبية لم تكن موجهة على نحو مباشر ومحدد تجاه الأفلام الأمريكية وحدها، فقد أبدى الجمهور التشيكي اعتراضنا على تزايد عرض الأفلام الناطقة بالألمانية خلال عام ١٩٣٠، كما أثار عرض فيلم "العار الأبدى" من إخراج جوستاف أوشيشكي مظاهرات ضد ألمانيا

إلى الحد الذي جعل الحكومة التشيكية تفرض حظرًا على الأفلام الألمانية. (ولقد ثارت الأقاويل بأن شركات السينما الأمريكية قد ساهمت على التحريض ضد السينما الألمانية بدافع المنافسة). ولم يكن ممكنًا ألا تبدى ألمانيا رد فعل مباشرًا ضد هذا الهجوم، فقد قامت دور العرض الألمانية بفرض مقاطعة على كتاب المسرح التشيك، وقامت ثمان من دور الأوبرا بإلغاء عرض للمؤلف الموسيقى يانوش ياناتشيك، كما رفضت الإذاعة الألمانية أن تذيع الموسيقى التشيكية. وهكذا فقد بدا أن العالم في حاجة عاجلة لتقنيات الترجمة، لكن ذلك استغرق سنوات عديدة قبل أن تسود طريقة "الترجمة على الشريط"أو طريقة الدوبلاج، لتصبح هذه أو تلك حلاً مقبولاً وساندًا في صناعات السينما في العالم كله.

#### التعديلات في"نظام الأستوديو"

كان دخول الصوت بداية فترة من التجريب الفنى، سواء على مستوى صناعة الفيلم التجريبى أو التقليدى، وقد تجسدت التجارب الشكلية فى أوروبا، من خلال الحركة الطليعية، على الرغم من أن إنجازها ظل ضييلاً. ومن الأمثلة المهمة فى هذا المجال فيلم والتر روتمان "لحن إلى فيلت" (ألمانيا – ١٩٢٩)، وفيلم دزيجا فيرتوف "الحماس" (الاتحاد السوفيتى – ١٩٣٠)، وفيلم يوريس إيفنز "راديو فيليبس" (هولندا – ١٩٣١)، وقد اشتركت هذه الأفلام فى بعض الملامح، فقد كنان الفنانون الطليعيون يقومون بتوليف الصوت بنفس طريقة توليف الصورة، بخلق عوالم سمعية موازية للعوالم البصرية. كما أن من السمات الخاصة لهذه الأفسلام معالجة جميع الأصوات على قدم المساواة، فلم تكن هناك أفسضلية لواحد من العناصر الصوتية، سواء الموسيقى أو الصوت البشرى أو السضجيج أو حتى الصمت، على حين كان الفيلم الروائي الناطق فى العادة يهتم بأحد هذه العناصر ويهمل الأخرى. (لقد كانت هذه المعالجة لشريط الصوت توضح ميلاً لمذهب"فن الضجيج"الذي كان يدافع عنه الفنان الطليعي الإيطالي لويجي روسولو). وهكذا

كان الطليعيون يتحاشون استخدام الحوار، وظلوا يميلون لقاعدة عدم استخدام "النطق" (أو التعبير بالكلمات) كجوهر لفن الفيلم.

لهذا فإن السينما الطليعية أثبتت أن لها مستقبلاً محدودًا جدًا، مما أدى إلى انحدارها مع عصر الصوت، ولم يكن هذا الانحدار مجرد نتيجة للتقنية الجديدة كما كان النقاد يزعمون في تلك الفترة، فالحقيقة أن السينما الطليعية عانت من ضيق أفقها الفنى قبل حلول عصر الصوت (وهو ما شمل الحركة الطليعية كلها، ولم يكن قاصرًا فقط على عالم السينما) لقد عجل الصوت بتوقف السينما الطليعية، بشكل لم تستطع فيه السينما الطليعية أن تعود للحياة مرة أخرى.

وخلال هذه الفترة، بذل صناع الفيلم التقليدي جهدًا حقيقيًا لتقديم ابتكاراتهم في هذا المجال، فقد بدأت الشركات الكبرى في هوليوود وبرلين في اكتاشاف إمكانات الصوت داخل الإطار الروائي القديم، ومن أجل تحقيق هذه الغايلة كان عليها أن تستوعب وتتكيف مع التقنيات الجديدة وأدواتها، وتعدل من بناء أستوديو هاتها. فعلى سبيل المثال، كان من الضروري أن تكون حوائط الأستوديو مانعة للصوت، كما ينبغي منع صوت الأزيز الذي تحدثه المصابيح الضوئية الكربونية وهدير آلات التصوير، ومن أجل التحكم في عملية تسجيل الصوت، كان على الأستوديو أن يقوم بتوظيف نوع جديد من المتخصصين (على الأخص مهندسي الكهرباء)، وأن تقوم بتوظيف الأفلام بأدوات جديدة كان ينبغي اختراعها.

لقد سارت هذه الاستثمارات وغيرها في مجال التقنيات جنبًا إلى جنب مع التجريب الفنى بشكل مكثف، على الرغم من أن هذه التجارب لم يكن مقصودًا بها تطوير أساليب جديدة (كما فعلت الحركة الطليعية)، بل على العكس، كانست كل الجهود الإبداعية تسير في اتجاه تطويع الصوت داخل الممارسات التقليدية لصناعة الأفلام وأشكالها السردية المتعارف عليها لرواية القصص، وبهذه الطريقية فإن الخصائص والإمكانات التعبيرية للميكروفون تم اختبارها ومقارنتها مع خصائص وإمكانات الكاميرا. لقد كان على الميكروفون أن يصبح الأذن، في الوقيت المذي كانت الكاميرا تمثل العين بالنسبة للمتفرج، كما أن القطة وجهة النظر "(التسي نسري

فيها على الشاشة ماتراه إحدى شخصيات الفيلم) يمكن مقارنتها بما يمكن أن نطلق عليه "مسمع وجهة النظر" (حيث نسمع ماتسمعه إحدى الشخصيات)، كما أن "مسافة الكامير اليمكن مقارنتها مع "مسافة الميكروفون"، والعمق البصرى مع المنظور السمعى. لقد امتد قاموس صناعة الفيلم والنقد السينمائي ليشمل مجموعة من المفاهيم التي نبعت من هذه المقارنة بين الصوت والصورة.

ولقد أكد الناقد السينمائي الفرنسي أندريه بازان على استمرارية الأسلوب (من عصر السينما الصامتة إلى عصر السينما الناطقة) في إحدى مقالاته المهمـة في عام ١٩٥٨، حيث تساءل : "هل شهدت حقًا السنوات بين عامي ١٩٣٨و ١٩٣٠ مولد سينما جديدة؟"، ولكي يجيب بازان على هذا السؤال، عاد إلى السينما الصامتة، وطبقا لوجهة نظره فإنه كان هناك دائمًا أسلوبان موجودان جنبًا إلى جنب خلال فترة السينما الصامتة، الأول هو الذي يفضل التوليف، أما الآخر فيميل إلـــي الميز انسين، كما رأى بازان أن الأسلوب الأول قد سيطر على السينما الصامنة، بينما أصبح الأسلوب الثاني أكثر بروزًا بعد حلول عصر الصوت. إن هذا التأكيد على الاستمرارية في الانتقال من السينما الصامتة إلى السينما الناطقة قد وجد قبو لا وتطويرًا في الدراسات النقدية والنظرية السينمائية اللاحقة، فقد أثار الصوت ابتكار ات أسلوبية، ولكنها ظلت داخل الحدود الضيقة للسينما التقليدية. وعلى سبيل المثال، كانت الأفلام الناطقة تميل إلى اللقطات الطويلة زمنيًا، كما كانت تميل (على عكس ما كان يقوله المؤرخون القدامي) إلى حركة الكاميرا أكثر مما كانت تفعل السينما الصامنة، فقد كان على الفنان السينمائي أن يعوض بطء الإيقاع الذي يسببه الحوار المنطوق عن طريق إعادة تكوين الكادر وحركة الكاميرا والتعاقب السريع للمشاهد، وهو ما يمكن أن نراه في الأفلام الأمريكية، بالإضافة إلى الأفلام الألمانية والفرنسية خلال الثلاثينيات. وبشكل عام، فإن الانتقال في الأسلوب لم يغير في القواعد الأساسية لطرق السرد الواقعية التي ظهرت إلى الوجود خلال فترة السينما الصامتة.

كما أن أسلوب الموسيقي التصويرية الذي تم إتقانه خــلال فتــرة الــسينما الصامتة، أعيد استخدامه بطريقة أو بأخرى خلال فترة السينما الناطقة، لكن أكثــر الفروق أهمية كان بالطبع هو أن الموسيقي قد أصبحت جزءًا من العالم السينمائي، حين نرى على سبيل المثال على الشاشة فرقة أوركستر الية تقوم بالعزف، أو مغنيًا يؤدى أغنية. علاوة على ذلك. فإن الفيلم الناطق أخصع الموسيقي ليس فقط للصورة، ولكن للحوار أيضًا، لكي يجعلها في النهاية مجرد خلفية، كما أن الفرق الموسبقية الكبيرة ذات الآلات النحاسية والإيقاعية، التي أصبحت شائعة في دور العرض السينمائي الفاخرة في الغرب، في محاكاة لموسيقي الجاز الأمريكية، قد استبدل بها موسيقي سيمفونية، والتي كانت ابتكارًا أوروبيًا ينتمي للقرن التاسع عشر. وقد كانت الأستوديوهات تفضل الآلات الوترية وآلات السنفخ الخسسبية، وقامت هوليوود بتوقيع عقود مع المؤلفين الموسيقيين المتمرسين بالموسيقي الأوروبية الكلاسيكية، مثل إيريك كورنجلود، وماكس شتاينر، وسوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن يتم قبول الفرقة الموسيقية الكبيرة لكي تعيز ف موسيقي الأفلام مرة أخرى. كما تم اختزال الأوركسترا الموسيقي السينمائية في تلك الفترة إلى نوع من المصاحبة الموسيقية لآلة البيانو التي كانت تصاحب عروض أفلام ال "سلاستيك" الصامتة.

وقد كان فن كتابة الحوار جديدًا على السينما، لدذلك فقد تم استيراد المتخصصين في هذا المجال من عالم المسرح، وهكذا تم توظيف كتاب المسرح الموهوبين بشكل لم يسبق له مثيل داخل صناعة السينما. لقد كانت الكلمة المنطوقة لا تساعد فقط على التوصيل اللغوى لمضمون السيناريو، ولكن كان ينبغى على الممثل أن يتميز بصوت يساعده على أداء شخصيته، وفى بداية الثلاثينيات أصبح النجوم مميزين بأصواتهم بنفس القدر الدى كانوا مميزين بوجوههم، وقامت هوليوود بتطوير تنويعات عديدة على أساليب الإلقاء والحديث، بوجوههم، وقامت هوليوود بتطوير تنويعات عديدة على أساليب الإلقاء والحديث، بدءًا من خشونة حديث رجال العصابات مثل جيمس كاجنى، إلى العبارات ذات المعانى المزدوجة عند ماى ويست، والنكات ذات التوريات والتلاعب اللفظى عند جروشوماركس. لكن هذه السمات الخاصة في طرق الحديث كانت تتعسرض لأن

تفقد تأثيرها في البلدان الأجنبية حيث يتم دبلجة الأصوات، فقد أدى السدوبلاج إلى تأثيرات سلبية على نظام النجوم، كما أن الحوار كان له تأثيره في التأكيد على الخصوصية الثقافية للفيلم، وهو ماكان يضيع مع طريقة الدوبلاج، وعلى سببل المثال، فإن الأفلام الأمريكية الصامتة كانت تمارس تأثيرها الواضح على المتفرج الأوروبي، بينما كان ينبغي على الكلمة المنطوقة - دون حواجز اللغة - أن تساعد على تحقيق تأثير واقعي أكثر عمقًا، حيث إن الحوار يصنع الشخصيات والأحداث.

#### خاتمة

لم تصل فترة الانتقال إلى خاتمتها في كل البلدان في نفس الوقت، فبينما تم تجهيز دور العرض الأمريكية بتقنيات الصوت مع بداية عام ١٩٣٠، فإن ذلك لم يتحقق في كل بلدان العالم إلا بعد ثلاث سنوات على الأقل، حيث انتهت بلدان شمال أوروبا – بريطانيا وألمانيا والدانمارك وهولندا – من ذلك التحول في عمام ١٩٣٣، ثم تلتها فرنسا وإيطاليا بعد عامين أو ثلاثة، أما أوروبا الشرقية فقد احتاجت لفترة أطول لكي تلحق بهذا التغيير، أما في اليابان فقد تأجل هذا التحول لعدة سنوات بسبب معارضة طائفة المد "بينشي" (أو الحكواتي)، وفي خلال تلك الفترة من الانتقال شهدت دور العرض تواجد الفيلم الصامت والناطق على حد سواء.

وعلى الرغم من أن الصوت كان سببًا في توقف مسسيرة السينما في أن تصبح فنًا عالميًا، وهي الميزة التي ميزت صناعة السينما منذ بدايتها، فإن كون فن السينما فنًا عالميًا لم يتوقف على أية حال. وربما تكون هوليوود قد عانت من نوع من الاضطراب لفترة من الزمن، لكنها استطاعت البقاء على قيد الحياة خلال فترة الانتقال. وسوف تسيطر صناعة السينما الأمريكية على العالم مرة أخرى في عام ١٩٣٣، كما فعلت في عام ١٩٣٨، فيما عدا بعض البلدان، مثل ألمانيا وإيطاليا والاتحاد السوفيتي، التي كانت تفرض قيودًا استيرادية صارمة على الأفلام الأمريكية. وفي الحقيقة أن الفيلم الناطق قد ساعد في النهاية على عملية تحويل السينما إلى فن عالمي؛ لأن الفيلم أصبح سلعة كاملة التصنيع، ليمكن عرضه في مكان، ويسهل توزيعه على نطاق العالم كسلعة جاهزة للاستهلاك، كما أن الصوت أنهى الفروق المحلية في عملية العرض، وضمن نوعًا من التوحيد القياسي لهذا العرض في كل أنحاء العالم، كما أنه قلل من الفروق الأسلوبية على مستوى علاقة في بداية مرحلة جديدة أدت إلى تكامل صناعة الفن والسينما.

ولكننا بجب أن نشير أيضا إلى بعض الانقطاعات التي حدثت في تلك الفترة، فمنذ عام ١٩٣٢ انقسم العالم إلى بلدان تفضل طريقة الدوبلاج، و بلدان أخرى ترفضها و تميل إلى طريقة طبع الترجمة على الشريط. وقد كان هذا الميل لهذه الطريقة أو تلك ينبع من عادات المشاهدة أو "الفرجة في كل بلد، وهو ما انتقل فيما بعد إلى عالم التليفزيون. لكن الأمر لا يبدو بهذا القدر من البساطة و الوضوح بحيث نفسر السبب في اختيار إحدى الطريقتين في ترجمة الحوار، فعلسي السرغم من أن طريقة الدوبلاج أكثر تكلفة، مما يجعلها لا تدر ربحًا إلا إذا وجهت إلى عدد من البلدان تتحدث لغة واحدة و تحتوى على عدد كبير من الـسكان، فــان الــدافع الاقتصادي لم يكن دائمًا هو العامل الحاسم، فقد اختارت اليابان طريقة طبع الترجمة على الشريط، على الرغم من أن الدوبلاج قد يكون الطريقة الأكثر عملية من الناحية الاقتصادية في هذا البلد ذي العدد الوافر من السكان. من جانب آخر، فإن اختيار طريقة الدوبلاج تأثرت بالنزعات القومية في عدد من البلدان، بدعوى الخوف من أن سماع لغات أجنبية في السينما يمكن أن يفسد اللغة الأم، كما قد يؤثر على النَّقافة القومية، وإن كان هذا الزعم يبدو واهيا عندما ننظر إليه اليوم. وربما كان الأمر على العكس تمامًا، فهناك من يؤكد أن اللغات الأجنبية في السينما و التليفزيون يمكن أن تؤدى إلى وعى أعمق بالهوية القومية، بنيما تبدو الترجمـة على الشريط كإشارة دائمة للمتفرج على أن هناك فجوة بين البلد الذي أنتج هذا الفيلم وبين مكان عرضه، وهي الإشارة التي تفتقدها طريقة المدوبلاج، حيث إن هذه الطريقة تؤثر في عملية تبادل الثقافات التي تمشي جنبا إلى جنب مع تبادل انتشار الأفلام؛ لأن الثقافة لا تتتقل فقط عبر الكلمات، وإنما عبر الصور أيضًا. وهذا هو السبب في أنه ليس من المنطقى أن نفترض أن الهوية الثقافية يمكن الدفاع عنها بمنع سماع اللغات الأجنبية على الشاشة، بل إن الدفاع الحقيقي عن الهوية القومية يأتي من إنتاج الأفلام و برامج التليفزيون باللغة الأم.

ومن الأثار الإيجابية المهمة للتقنية الجديدة للصوت في السينما كان ازدهار الإنتاج السينمائي في جميع أنحاء العالم بسبب الاحتياج المفاجئ للأفلام الناطقة باللغات القومية، فقد وصلت السينما الفرنسية إلى الذروة بإنتاج ١٥٧ فيلما روائيا

طويلا في عام ١٩٣٢، بعد أن بلغت أقل مستوى للإنتاج فيها بعدد ٥٦ فيلما في عام ١٩٢٩، غير أن تبنى طريقة الدوبلاج سوف يؤدى إلى انخفاض مستوى الإنتاج مرة أخرى. إما البلدان الصغيرة مثل المجر وهولندا والنرويج، التي كانت تعتمد في الفترة السابقة على استيراد الأفلام اعتمادًا كليًا، فقد شهدت فترة ازدهار غير متوقعة لإنتاج الفيلم القومي بلغتها الخاصة، وهذا هو ما حدث أيسضا في السينما التشيكية، حيث كانت الصناعة السينمائية تقوم بتطبيق قيود الاستيراد وحواجز اللغة، فقد شهدت تشيكوسلوفاكيا انتعاشا في إنتاج الأفسلام، وفي عدد الجمهور، وفي بناء دور العرض، وقد كانت الأفلام التشيكية الناطقة يتم استقبالها بحماس في السوق المحلية، مما أدى إلى ظهور حشد من المواهب الأصيلة مثل مارتين فريش وأوتاكار فارفا، ولم يتفوق على السينما التشيكية في هذا المجال الانتقال لعصر الصوت، حيث تم حشد"النمر"الصوتية مع مشاهد المطاردات، وبذلك استطاعت السينما الهندية أن تقوم بالتوفيق بين السينما التقليدية (على النمط الغربي) والتقاليد الوطنية العربقة، وبدون الصوت ربما لم تكن الهند تستطيع أن تصبح أكثر البلدان إنتاجا للأفلام.

إن المخاوف البدهية بأن دخول الصوت يمكن أن يؤدى إلى كارشة (قد تفضى إلى اندثار الأفلام الصامتة الأولى) أثارت الاهتمام بضرورة الحفاظ على تراث السينما، وأصبح مطروحا أن السينما الصامتة قد بانت تراثا معرضا للخطر يستحق الحفاظ عليه للأجيال القادمة لتتصاعد الدعوة من كل مكان بالاتفاق على أهمية وجود"أرشيفات اللأفلام، كمصدر للحقائق و الوثائق التاريخية، و كأعمال فنية جمالية أيضًا. وشهدت تلك الفترة إحساسا بالحنين إلى الماضى (النوستالجيا)، أى إلى عصر السينما الصامتة، ليتم افتتاح دور عرض جديدة مخصصة لكى يرى فيها المتفرج تلك الأفلام العظيمة التى تنتمى إلى الماضى. كما شهدت تلك الفترة أول كتابات عن تاريخ السينما، والمحاولات الأولى لتعريف قواعد الفيلم الصامت، لتقييم ما ينتمى إلى التراث الكلاسيكى و ما لا ينتمى إليه. وهنا تبدأ عملية الانتقاء التى تحدث دائما فى كل محاولات التأريخ، التى تعكس الميل لنسيان مالم يكن المسرء

يريد أن يراه أو يسمعه في الماضى. وعلى سبيل المثال، فإن الأمر اقتصى ٥٠ عامًا لكى يصبح متاحًا عرض فيلم صامت بنفس الطريقة التي كان يعرض بها أصلاً في دور العرض في وقت إنتاجه، بمصاحبة الأوركسترا الحية.

#### جوزیف بی . ماکسفیلد

كان جوزيف بى. ماكسفيلد واحدًا من مجموعة صغيرة متعددة المواهب. تم اختيارها للإشراف على عمليات تطوير تقنيات الصوت الجديدة و تطبيقها على الإنتاج السينمائى فى هوليوود. بدأ ماكسفيلد حياته المهنية فى مجال التصميم فى شركة ويسترن إليكترتك عام ١٩٢٠، ثم أنيطت به مهمة تطوير الفونووغراف الجديد لشركة "ايه. تى. اند. تى" (AT&T) فى قسمها المنشأ حديثًا للأبحاث، الذى بحمل اسم "معامل بيل"، وقد أدت أبحاثه فى عام ١٩٢٥ إلى اختراع أول فونوغراف يستخدم إمكانات التسجيل الكهربائى، و تقنية المقاومة الكهربية، والذى تم تسجيله للتسويق تحت اسم "اورثوفونيك فيكترو لا" واسم "باناتروب"، وهو الفونوغراف الذى أصبح القاعدة الأساسية للطريقة المعروفة باسم "الصوت فوق القرص"التى ظهرت فى تقنية أفلام "فيتافون".

كما تم تعيين ماكسفيلد رئيسًا للشركة الفرعية التابعة لـشركة و يسسرن الكتريك، والمسئولة عن تركيب نظام الصوت الجديد في دور العرض . ولقد كان ماكسفيلد أيضًا هو أول من اكتشف الأهمية الجمالية و الفنية للـتحكم في صدى الصوت، وكان له دور مهم في تصميم الطرق العلمية لتطبيق اللفظم الـصوتية والسمعية في مجال التحكم في المسافة بين مصدر الصوت وبين آلة التسجيل أو العرض على السواء. كما كان من رواد استخدام ميكروفون واحد لتلحق التطابق بين اتساع مجال الصوت واتساع مجال الصورة، ما كان له أثر كبير على تكيف وقبول هوليوود للتقنية الجديدة.

ولقد أتاحت له فترة التعاون مع ليوبولد ستوكوف سكى – قائد أورك سترا فيلادلفيا – أن يقدم إسهامات مهمة في مجال تسجيل الموسيقي أيضاً خلل الثلاثينيات، حيث أصبح رائدًا في طريقة هوليوود (وبقية أنحاء العالم) لاستخدام مستوى انخفاض وارتفاع الصوت، والتحكم في الصدى، والتلاعب الجمالي بمزج صوتين مختلفين تمامًا، أحدهما مسجل، والآخر حي. و بحلول نهاية الثلاثينيات،

أصبح ماكسفيلد واحدًا من أوائل من أيدوا طريقة استخدام قنسوات عديدة على الشريط الصوتى الواحد، وتقنيات الصوت المجسم (الإستريو)، كطرق تؤكد على المساحة الصوتية الكاملة ومدى التردد الصوتى (بذبذباته ونغماته المختلفة)، وتساعد على تحقيق عمق المنظور السمعى.

وبينما اقتصر دور بقية المساهمين في تقنيات الصوت داخل هوليوود على البحث أو التطوير أو العمل داخل الأستوديو، فإن نشاط ماكسفيلد امتد في جميع هذه المجالات، سواء على مستوى التطبوير التكنولوجي أو التكنيك الجمالي والأسلوبي. ومن خلال خبرته في "معامل بيل" تعلم تطبيق الوصفات الهندسية، وتحويلها إلى تكنيك أو أسلوب، كما أن اتبصاله البدائم مع صناعات السينما والموسيقي أعطاه القدرة على إيجاد حلول عملية. و نحن لا ندين لماكسفليد فقط بالتقنيات التي جعلت الفيلم الناطق فنًا قابلاً للتطبيق والنمو، ولكننا ندين له أيسمنًا بالتكنيك والتقاليد التي أعطت لهوليوود و شركاتها"الصوت الخاص بها.

"ريك أولتمان"

سنوات الأستوديو هوليوود وانتصار "نظام الأستوديو" بقلم: توماس شاتز



# صناعة السينما الأمريكية في الثلاثينيات

كان عقد العشرينيات هو فترة النمو والازدهار الهائلين لـصناعة الـسينما لأمريكية في كل قطاعاتها: الإنتاج والتوزيع والعرض، وهـي الـصناعة التـي سرعان ما شهدت امتدادًا كبيرًا عندما أصبحت عادة الـذهاب إلـي الـسينما فـي أمريكا، وفي العديد من دول العالم، وسيلة التسلية المفضلة. وفي أعقـاب تحـول نصناعة إلى السينما الناطقة في موسم ١٩٢٧-١٩٢٨، وهي الفترة التـي أطلـق عنيها "ازدهار الفيلم الناطق"، تأكد أن تلك هي ذروة الفترة الذهبيـة التـي أتاحـت عاملاً جديدًا للتسويق وجذب المتفرجين عند نهاية عقد الثلاثينيات، ممـا أدى إلـي تعزيز سيطرة شركات هوليوود الكبرى وقوتها. لقد كان ازدهار الفيلم الناطق قويًا إلى الدرجة التي جعلت هوليوود تمدح نفسها بوصفها "غير قابلة للتـأثر بالكـساد لاقتصادي"، وذلك في نفس الفترة التي شهدت الانهيار الخطير في "وول ستريت"في أكتوبر ١٩٢٩، حيث تمتعت صناعة السينما الأمريكيـة بأفـضل سـنواتها علـي الإطلاق في عام ١٩٣٠، حيث بلغت أرقـام مرتـادي دور العـرض والعائـدات الإحمالية وأرباح الأستوديوهات رقمًا قياسيًا.

لكن الكساد الاقتصادى ترك أثره على صناعة السينما الأمريكيـة فـى عـام ١٩٣١ و١٩٣٩ و٢٩ عدد المتفرجين من ٩٠ مليونًا كل أسبوع إلى ٢٠ مليونًا فقط، كما أن عائدات الصناعة تراجعت من ٧٣٠ مليونًا من الدولارات إلى حوالى ٤٨٠ مليونًا، وبينما كانت أرباح الشركات مجتمعة تبلغ ٢٥مليون من الحدولارات، أصـبحت خـسائرها حوالى ٥٥ مليون دولار وهكذا أغلقت الآلاف من دور العرض السينمائية أبوابها في بداية الثلاثينيات، حيث كانت تبلغ حوالى ٢٣٠٠٠ دار للعرض لتصبح ١٥٣٠٠ فـى عام ١٩٣٥. كما أن الكساد ترك أثرًا فادحًا على الشركات الخمس الكبـرى بـسبب

خدمة الدين الباهظة على سلسلة دور العرض التي كانت تملكها، حتى إن ثلاثًا من هذه الشركات الخمس باراماونت وفوكس و"آر. كيه. أو" - عانت من الانهيار المالي في بداية الثلاثينيات، أما شركة إخوان وارنر فقد استطاعت البقاء وحدها على قيد الحياة عندما تخلصت من حوالي ربع أصولها، لكن شركة مترو جول دوين ماير "كانت الشركة الوحيدة التي حققت ازدهارًا خلال فترة الكساد بفضل عدم امتلاكها إلا لعدد قليل من دور العرض الفاخرة (التي كانت عبئًا بعددها الكبير لدي الشركات الأخرى)، وبفضل الموارد المالية الكبيرة لشركتها الأم "ليوز انكوربوريشن"، وبفضل أفلامها التي كانت تنتجها شركة "كالفرسيتي".

أما شركات هوليوود الثلاث الصغرى- كولومبيا ويونيفرسال ويونايت أرتيستس- فقد حققت بعض النجاح في بداية الثلاثينيات، عندما أنتجت هذه الشركات أفلامًا جيدة، بالإضافة إلى امتلاكها وسائل التوزيع في أمريكا وخارجها، وهو ماكان متاحًا للشركات الخمس الكبرى أيضًا، لكن العنصر الحاسم كان هو أن الشركات الصغرى لم تكن تملك أي دور العرض، فبينما كان عدم استلاك دور العرض عيبًا كبيرًا خلال العشرينيات، فإنه أصبح نعمة ومزية في فترة الكساد، حيث إن الشركات الصغرى استطاعت أن تتلافي مأزق الاضطرار إلى رهن دور العرض تعويضًا للخسائر وتسديدًا للديون، كما أن الشركات الصغري كان في استطاعتها أن تعدل من إنتاجها وسياساتها التسويقية بشكل أكثر فاعليه ومرونه بالمقارنة مع الشركات الكبرى، وعلى سبيل المثال، فإن شركة يونايتد آرتيستس التي كانت في الأساس شركة لتوزيع الأفلام المميزة لمؤسيسها (شارلي شابلن ومارى بيكفورد ودوجلاس فيربانكس)، ولتوزيع أفلام المنتجين المستقلين المهمين مثل سام جولدوين وجو شينك، اقتصرت على إنتاج اثنى عشر فيلمًا مميزًا كل عام. أما شركتا كولومبيا ويونيفرسال، فقد سارتا في طريق مختلف، وعدلت مصانعهما لإنتاج أفلام روائية قليلة التكاليف وذات مخاطر تسويقية محدودة، وهي الأفلام التي تنضوى تحت نمط سينمائي جديد ساد خلل الثلاثينيات ويعرف باسم"أفلام حرف ب". لقد كان الصمود السريع لأفلام "حرف ب". والأفلام التي يمكن عرضها في برنامج يتضمن عرض فيلمين، نتيجة مباشرة للكساد، فمن أجل جذب الجماهير في تلك الفترة الاقتصادية الصعبة، بدأت معظم شركات السينما الأمريكية في عسرض فيلمين في نفس البرنامج، وغيرت البرامج مرتين أو ثلاث كل أسبوع. وهكذا تطلبت زيادة الإنتاج صنع أفلام "حرب ب". وهي التي تعني سلعة يتم إنتاجها طبقا لتوليفة محددة وخلال زمن قصير وبنفقات قليلة، وكانت في العادة من نمط أفسلام الويسترن أو أفلام الحركة التي يستغرق عرض الواحد منها حوالي ستين دقيقة، وكان مقصودًا بها أن يتم عرضها في دور عرض الدرجة الثانية خارج الأسواق المحضرية الرئيسية (أي في الضواحي والمدن الصغيرة). ولم يكن غريبًا أن تشهد المحضرية الرئيسية (أي في الضواحي والمدن الصغيرة). ولم يكن غريبًا أن تشهد العرض، حيث تقوم باستغلال حقوق التوزيع السائدة في أمريكا، لتتعامل مع الموزعين الصغار في مناطق محدودة. وبعض هذه الشركات مثل مونوجرام، وريبابليك أثبتت قدرتها ليس فقط على الحياة خلال فترة الكساد، وإنما أصبحت أبضًا شركات مهمة في نهاية الثلاثينيات.

لقد كان إنتاج أفلام "حرف ب" مقصور" اعلى ما يسمى إمكانيات "خط الفقر" لكنها في الحقيقة أصبحت عنصر" امهمًا في نظام الأستوديو بشكل عام، فقد قامت بعض الشركات الكبرى بإنتاج مثل هذه الأفلام خلال الثلاثينيات، حتى إن شركات وارنر، و"آر. كيه. أوه"، وفوكس "صنعت نصف عدد هذه الأفلام عند نهاية العقد. وبينما كانت عائدات الشركات الكبرى تأتى في معظمها من إنتاج الأفلام المميزة (حرف أ)، فإن إنتاج أفلام "حرف ب" ساعدها على الإبقاء على العمل داخل الأستوديوهات، والحفاظ على عقودها مع الفنانين والفنيين بشكل منتظم، واستقدام مواهب جديدة، وتجريب أنماط جديدة، لكي تضمن إنتاجًا مستمرًا لهذه السلعة.

وبينما ساعدت أفلام "حرف ب"، والعروض التي تتضمن فيلمين في برنامج واحد، الشركات ودور العرض على أن تنجو من ويلات السنوات الأولى للكساد، فإن السبب الرئيسي في بقاء هوليوود على قيد الحياة - بل وفي نجاحها الهائل في أواخر

الثلاثينيات – كان تدخل دوائر "وول ستريت" المالية، والحكومة المركزية في واشنطن، وفي الحقيقة أنه يمكن القول بأن عصر هوليوود الكلاسيكي لم يكن ليظهر لولا ذلك الدعم المالي من وول ستريت؛ وبرامج الإصلاح الاقتصادي الحكومية، فقد بدأت شركات التمويل والبنوك في نيويورك في التدخل في صناعة السينما وتطورها منذ بداية العشرينيات، وعلى الأخص خلال فترة امتداد نطاق بناء دور العرض، والتحول للصوت. ولقد زاد تدخل وول ستريت في الصناعة بشكل مؤثر خلل الثلاثينيات، عندما وضعت هذه المؤسسات برامج لتمويل وإعادة تنظيم الشركات المنهارة، وأصبحت ذات سلطة مباشرة في الإدارة وفي الإنتاج على حد سواء.

كما أن الحكومة الفيدر الية وضعت برنامجًا اقتصاديًا إصلاحيًا خلال فتسرة الكساد، ساعد سلطات الشركات الكبرى في هوليوود على أن تعزز سيطرتها على الصناعة، وكان العامل الحاسم في ذلك هو انتخاب فرانكلين دي. روزفلت لكيي بكون رئيسًا للو لايات المتحدة في أو اخر عام ١٩٣٢، بالإضافة إلى تأثير مرسوم (أو قانون) الإصلاح الاقتصادي الوطني (والمعروف اختصارًا NIRA) الذي بدأ تتفيذه في يونيو ١٩٣٣. وقد كانت استراتيجية هذا المرسوم في الأساس هي تعزيز عملية الإصلاح بواسطة التخلي عن ممارسات الاحتكار التسي كانست تمارسها الشركات الصناعية الأمريكية الكبرى بما فيها الشركات السينمائية.لقد أصبحت الشركات عندئذ تتمتع بما أطلق عليه تينو باليو (١٩٨٥) ."العقوبة الحكومية على على الممارسات التجارية التي خاضتها الشركات الكبرى طوال عشر سنوات، من خلال نوع من المؤامرة غير الرسمية". وقد كان لهوليوود اتحادها التجاري الخاص المعروف باسم اتحاد منتجي وموزعي الصور المتحركة (والمعسروف اختصارًا MMPDA) الذي وضع ميثاق المنافسة الشريفة التي تطلبها مرسوم الإصلاح الاقتصادى، وهو الميثاق الذي أسس بشكل رسمي حدودًا للممارسات التسي كانست تسعى بها الشركات الكبرى لتفادى المخاطرات الاقتصادية، وضمان زيادة أرباحها الأفلامها المهمة (حرف أ) . (لقد كانت الشركات الكبري تقوم باحتكار أفلامها لعرضها في دور العرض التي تملكها، مما يسمح لها بفرض شروطها على أصحاب دور العرض الأخرى).

ومن الآثار المهمة الأخرى لمرسوم الإصلاح الصناعي الصوطني على صناعة السينما، وخاصة على إنتاج الشركات السينمائية، هو نهوض حركة إنسشاء تنظيمات عمالية (تضم الفنانين والفنيين، كل في تخصصه)، فمن أجل تقادي إمكانية استغلال الشركات العمال، قام هذا المرسوم بتشريع إقامة التنظيمات العمالية التي تقوم بالتفاوض الجماعي مع أصحاب الشركات، وهو الأمر الذي أيده الكونجرس في مرسوم "فاجنر" في عام ١٩٣٥، مع إنشاء اللجنة الوطنية للعلاقات العمالية. وهكذا تطورت هوليوود من كونها "سوقًا مفتوحة" في جوهرها إلى أن تصبح "مدينة اتحادات ونقابات" في أو اخبر الثلاثينيات، مع تقسيم وتحديد التخصصات في العمل السينمائي تحت إشراف الحكومة، ومن خلال المواثيق التي وضعتها مختلف الاتحادات والنقابات.

وبالإضافة إلى القواعد التي وضعتها الحكومة لتشرف على الصناعة، فالثلاثينيات شهدت تنظيمًا وإشرافًا على مضمون الأفلام عن طريق "اتحاد منتجى وموزعي الصور المتحركة"، ففي عام ١٩٣٠ قام رئيس الاتحاد ويل هايز بوضع مسودة لميثاق الإنتاج، وهو الميثاق الذي يتضمن المبادئ الأخلاقية التي يجب أن تضعها مضامين الأفلام في اعتبارها، وطبقًا لهذا الميثاق فإنه كان يمثل نوعًا من الحماية المبدئية (قبل الإنتاج) "المسئولية الأخلاقية العامة للصور المتحركة"، لكسن فاعلية الميثاق لم تصبح قابلة للتطبيق الفعلي حتى عام ١٩٣٣، عندما تصاعد النقد والاحتجاج الجماهيري بشكل واسع ضد الجنس والعنف في الأفلام، خاصة عن طريق اللجنة المؤسسة حديثًا. تحت اسم "الرابطة الكاثوليكية للسلوك اللائق"، التي طريق اللجنة المؤسسة جيثًا. تحت اسم "الرابطة الكاثوليكية للسلوك اللائق"، التي ونتج عن ذلك إنشاء "إدارة ميثاق الإنتاج" (PCA) التي كانت وكيلاً لاتحاد المنتجين والموزعين، ورأسها جوزيف برين لكي يشرف على مصنمون الأفيلام، كل النصوص السينمائية قبل الإنتاج، وعلى الفيلم بعد إنتاجه الدي كان يتطلب عرضه تصريحًا رسميًا من الإدارة.

ولقد ساهم هذا التنظيم المتزايد، ووضع المواثيق، في تعزير الإصلاح الاقتصادي للصناعة السينمائية خلال الثلاثينيات، من خلال توفير أجواء مستقرة لعمليات صناعة الفيلم، وتعزيز سيطرة المشركات الكبري على كل مراحل الصناعة. وعند نهاية الثلاثينيات، أنتجت الشركات الثماني الكبري حوالي ٧٥% من الأفلام الروائية التي عرضت في الولايات المتحدة، والتي مثلت عائداتها حوالي ٩٠% من عائدات شباك التذاكر. كما أن أفلام هوليوود بلغت حوالي ٦٥% من كل الأفلام المعروضة في جميع أنحاء العالم، وبذلك فإن حوالي ثلث عائدات الشركات الأمريكية كانت تأتي من الأسواق الخارجية (ومن بريطانيا على نحو خاص التي كانت تمثل حوالي نصف عائدات هوليوود الخارجية).

وفي نفس الوقت، عززت الشركات الخمس الكبرى - بنوع من الاتحاد بينها - سيطرتها من خلال إحكام قبضتها على سوق العرض الأول في دور العرض التي نقدم عروضاً أولى للأفلام، فقد كانت هذه الشركات تمتلك ٢٦٠٠ داراً للعرض في عام ١٩٣٩، أو مايوازى ١٥% من كل دور العرض الأمريكية، لكنها كانت تشكل ٨٠% من الدور التي تقدم العرض الأول للأفلام، وهي دور العرض الفاخرة في المدن الكبرى التي تضم آلاف المقاعد، وتعرض فقط الأفلام الروائية المهمة (حرف أ)، وتعمل ليلاً ونهاراً، لذلك كان لها نصيب الأسد من عائدات الصناعة السيمائية. وبينما عانت دور العرض الكبرى من الصعوبات الاقتصادية القاسية خلال الفترة العصيبة للكساد، فإنها في نهاية الثلاثينيات استعادت السيطرة على خلال الفترة العصيبة للكساد، فإنها في نهاية الثلاثينيات إستعادت السيطرة على دور سوق السينما، وكما تذكر المؤرخة ماى هوتيج في دراستها عام ١٩٤٤ عن العرض الأول الفاخرة كواجهة عرض للصناعة فاعلية كبرى، فعلى الرغم من أنها العرض الأول الفاخرة كواجهة عرض للصناعة فاعلية كبرى، فعلى الرغم من أنها كانت تمثل نسبة محدودة من دور العرض في جميع أنحاء أمريكا، فإنها أتاحت للشركات الكبرى السيطرة الكاملة على كل السوق".

## إدارة الشركات في الثلاثينيات

إذا وضعنا في الاعتبار الموارد الاقتصادية المتغيرة للـشركات خالل الثلاثينيات، بالإضافة للتغيرات في الممارسات التجارية في الصناعة، فإنه كانت هناك تغيرات مهمة في الإدارة على كل المستويات: الإشراف التنفيذي في الشركات السينمائية ذاتها، وعمليات الإنتاج الصناعي في لوس أنجلوس، والإشراف الفعلى على الإنتاج. ولقد أتاح انهيار الشركات الخمس الكبرى (من بين الشركات الثماني) خلال فترة الكساد فرصة لـشركات ومـصارف وول سـتريت للشتراك في إدارة هذه الشركات التي تم إنقاذها، سواء من خلال الإشراف الفعلي على الشركات، أو فرض مفاهيمها الخاصة عن فعالية الإنتاج، وخاصة في فترة التحول للفيلم الناطق، ومع ذلك، فقد أتى هذا الأمر بأثر ضئيل في مجال إدارة وملكية الشركات السينمائية، وكما قال المؤرخ السينمائي روبرت إسكلار في تحليله للسيطرة على الشركات خلال الثلاثينيات: "لقد كانت المسألة الجوهرية لبست من يملك شركات السينما، ولكن من كان يديرها، فعندما بدأت شركات عديدة في الانهبار في السنوات الأولى للكساد، فإن أصحاب الأموال الذين تولوا مهمة إنقاذ هذه الشركات شكلوا عاملاً حاسمًا في لعب دور في إدارتها، وفي إرساء مفهوم قدرة العقول المالية والتجارية على جلب الأرباح بدلاً من رجال السينما أنفسهم. ومع ذلك، فإن الشركات عادت عند نهاية الثلاثينيات إلى السيطرة على إداراتها بنفسها، وإن لم يكن ذلك من خلال مليكتها، ولكن من خلال الشخصيات المتمرسة في عالم صناعة وسائل التسلية" (١٩٧٦).

لقد أصبح التغريق بين الملكية والإدارة أمرًا مهمًا – كما يـشير مؤرخـو السينما – في وضع نظرية اقتصادية كلاسيكية جديدة، فالمؤرخ باليو – على سـبيل المثال – يقول إن الفصل بين الملكية والإدارة الذي حدث خلال الثلاثينيات يـشير إلى أن الشركات قد تطورت إلى مشروعات تجارية معاصرة، ولقد كتب عن ذلـك يقول: "عندما بدأت الشركات تتمو، أصبحت تعتمد على الإدارة، أو بمعنى آخر أنها قامت بتنظيم عميات الإنتاج من خلال إدرات مستقلة يرأسها مدير محترف". ولقـد

أصبح مؤسسو الشركات أنفسهم مديرين منفر غين اكما هو الحال مع كونز (في شركة كولومبيا). وكما حدث في شركة وارنر، أو أنهم قاموا في معظم الأحوال الأخرى بتعيين مديرين تنفيذيين لهذا الغرض. وكما يلاحظ المؤرخ باليو، فإدارة معظم المديرين التنفيذيين الذين تم تعيينهم خلال الثلاثينيات، الذين نجحوا في إدارة الشركات، كانت لهم خبرة في التوزيع أو العرض، أي أن الإدارة الفعلية في صنع وإنتاج الأفلام قد تم وضعها أخيرًا بين أيدي مديرين تنفيذين معينين لكي يديروا عمليات الإنتاج.

إن هذه الاختيارات المتميزة لمستويات الإدارة العليا أو المسئولين التنفيذيين في شركات السينما خلال الثلاثينيات كانت مصحوبة بتعديلات مهمة في عملية الإشراف على الإنتاج. فخلال الفترة الأولى من عصر الأستوديو كانست الإدارة التنفيذية لشركات السينما الكبرى تتضمن الطريقة الكلاسيكية للإدارة (الإشراف من أعلى إلى أسفل) التي تميز الضرورات الاقتصادية لصناعة متكاملة رأسيًا. لقد كان مكتب نيويورك هو موضع السلطة والقوة العليا، فمن هناك أدار المسئولون التنفيذيون في المستويات العليا إدارة رأس المال، وتسويق المنتجات، بالإضافة لإدارة عمليات العرض للشركات الخمس الكبرى. كما كان مكتب نيويورك يصعع أيضًا الميزانية السنوية، ويحدد متطلبات الإنتاج العامة لمصانع (أستوديوهات) الشركات، أما في هوليوود فقد كانت الإدارة منوطة بواحد أو اثنسين من نواب الرؤساء الذين كانوا مسئولين عن عمليات الأستوديو يوما بيوم، وعن الإنتاج الإجمالي للأفلام.

وبشكل عام فإن أستوديوهات الساحل الغربى (للولايات المتحدة) كانت تدار عن طريق فريق يتضمن رجلين، الأول هو "رئيس الأستوديو"، والآخر هو "رئيس الإنتاج"، ففى شركة مترو كان هناك لويس بى ماير وإيرفينيج تولييرج، وفى شركة إخوان وارنر هناك جاك وارنر وداريل زانوك، وفى شركة باراماونت هناك جيسى لاسكى وبى. بى. شولبرج. وفى كل الأحوال كانت هناك سلسلة واضحة من السيطرة التى تمتد من مكتب نيويورك، وتسير من خلال "المكتب التنفيذي"فى كل

أستوديو، وتتتهى بموقع الإنتاج نفسه، وكان هذا يتم عادة من خلال "المشرفين "الذين كانوا يقومون بالإشراف على الإنتاج، ويتصرفون بالنيابة عن رؤسائهم التنفيذيين.

لقد كان نظام "المنتج المركزى" هو الذي يمييز عقلية الإنتاج بالجملة، وعمليات تشبه الإنتاج في المصانع خلال السنوات الأولى من نظام الأستوديو، وفي هذا النظام يشرف واحد أو اثنان من المسئولين التنفيذيين على كل عمليات الإنتاج، لكن هذا النظام أفسح الطريق فيما بعد لنظام "الوحدة" الأكثر مرونة خلال الثلاثينيات. وكما لاحظت جانيت ستايجر (في المرجع التاريخي "بوردويل الثلاثينيات، وكما لاحظت جانيت ستايجر في عام ١٩٣١ من المنتج المركزي لإدارة الإنتاج إلى تنظيم إداري تشرف فيه مجموعة من المسئولين على سنة إلى ثمانية أفلام كل عام، حيث يقوم كل منتج بالتركيز على إنتاج نمط معين من الأفلام". إن هذا التحول إلى تنظام منتج الوحدة قد حدث بالتدريج خلال هذا العقد، حتى أصبح هو السائد في نهاية الثلاثينيات، وظل أسلوب إنتاج المصانع في بعض آثاره في نموذج "خط التجميع"، ومقتصراً على إنتاج أفلام حرف ب"حيث كان لايزال الإنتاج نموذج "خط التجميع"، ومقتصراً على إنتاج أفلام "حرف ب"حيث كان لايزال الإنتاج يوي في وارنر، وصول ويرتزل في فوكس، وهواردهيرلي في باراماونت، ولي ماركوس في آر. كيه، أوه".

وبينما كان التحول إلى أسلوب وحدة الإنتاج يتضمن تنويعًا على نموذج يونايتد أرتيستس، فإن هذه الشركة نفسها واجهت مشكلات إدارية حادة ومتزايدة خلال الثلاثينيات وبداية الأربعينيات، وتركزت هذه المشكلات حول الصراع بين لجنة المخرجين في يونايتد أرتيستس والمديرين التنفيذين فيها، وهم المنتجون المستقلون جو شينك، وسام جولدوين، وديفيد سيلزنيك، الذين تعاقبوا على إدارة الإنتاج في الشركة، ووضع برامج العرض خلال تلك الفترة. لقد مارس كل منهم في يونايتد أرتيستس دورًا حيويا في إنتاج الأفلام الروائية، بالإضافة لكل عمليات الشركة الإنتاجية، كما أن كلاً منهم ترك الشركة بسبب الصعوبات مع مؤسسيها الذين كانوا لا يزالون يعملون، وعلى الأخص شابلن وبيكفورد. وإذا كان صناع

الأفلام في يونايتد أرتسيس قد تمتعوا بقدر أكبر من الاستقلالية كمنتجى وحدات"، بالمقارنة مع نظرائهم في الشركات الكبرى، فإن الشركة نفسها كانت تعانى من الاضطراب في مستواها الإداري. خاصة في عامي ١٩٤٠، ١٩٤١، اللذين شهدا المعركة المريرة بين جولدوين من ناحية، وشابلن وبيكفورد من ناحية أخرى (والتي تحولت إلى معركة قضائية شهيرة)، وهو ما أدى إلى تحول جولدوين إلى شركة"آر. كيه. أوه". لكن هناك استثناءً مهمًا في هذا التحول إلى نظمام "وحدة الإنتاج" خلال الثلاثينيات في شركة "القرن العشرون. فوكس"، ففي عهام ١٩٣٣ أقنع المنتج المستقل جوشينك مدير الإنتاج داريل زانوك في شركة وارنر بأن يترك الشركة ويلحق به لصنع أفلام شركة "القرن العشرون"، التي كانت تعرض بعض أفلامها من خلال شركة يونايتد أرتيستس، بما يمثل حوالي نصف إنتاج الشركة في موسم ١٩٣٤-١٩٣٥، لكن شينك وزانوك قطعا علاقتهما مع شركة يونايت أرتستيس في عام ١٩٣٥ عندما رفض شابلن و بيكفورد السماح لهما بأن يصبحا شركاء كاملين، وعندئذ قامت شركة القرن العشرون المع شركة فوكس (التي كانت قد أفلست في فترة سابقة) بالاتحاد معًا، ليشكل شينك وزانوك فريقًا لإدارة المشركة الجديدة، وليعود زانوك إلى الدور الذي كان يقوم به في شركة وارنر كمنتج مر کز ي.

وفى الحقيقة أن زانوك – الذى صعد من مستوى الكتاب فى شركة وارنر – كان "المسئول التنفيذى الخلاق "الوحيد الذى يدير الشركة فى آخر الثلاثينيات، وكان الوحيد أيضًا الذى يقوم بالدور الأهم فى الإنتاج الفعلى، وهو الدور الذى استمر فيه حتى الخمسينيات. لقد كان زانوك يشرف بشكل شخصى على كل أفلام شركة فوكس المتميزة (حرف أ)، بدءًا من الأفلام التى تدر أرباحًا كبيرة مثل أفلام المغامرات الرومانسية التى قام ببطولتها تايرون باور، إلى أفلام المخرج جون فورد التى قام ببطولتها هنرى فوندا، مثل "طبول عبر الموهاك" (١٩٣٨)، و"مستر لينكولن الصغير (١٩٣٨)، و"عناقيد الغضب" (١٩٤٠). أما فى شركة وارنر فقد ما استبدال زانوك ليحل محله هول واليس، الذى قاد مع جاك وارنر تحولاً مستمرًا فى وحدة الإنتاج خلال الثلاثينيات، برغم أن مخرجى وارنر الكبار مثل مايكل

كيرتز وويليام ديتيرل (وفيما بعد جون هيوستون وهـوارد هـوكس) كانوا هـم الشخصيات المؤثرة الحقيقية أكثر من المنتجين.

كما كانت شركة كولومبيا استنثاءً مهمًا آخر في مجال إدارة الأستوديو خلال الثلاثينيات، على الرغم من أن الفصل والتمييز كانا بين مالكي الشركة والمستويات العليا من الإدارة التنفيذية. فحتى بداية الثلاثينيات، مارس مالكو المشركة والمسئولون التنفيذيون السيطرة بنفس الطريقة التي كانت تتم في شركة وارنر، والمسئولون الشركة مملوكة وتدار بواسطة الأخوين جاك وهاري كون (مع المشريك المؤسس جو برانت)، كما انعكست علاقات القرابة في الأدوار التنفيذية على علاقات السلطة داخل الشركة. ومثل شركة وارنر، فإن الأخ الأكبر جاك كون بالاشتراك مع جو برانت كان يدير مكتب نيويورك بصفته المدير التنفيذي الأعلى، بينما كان الأخ الأصغر هاري كون هو نائب الرئيس والمسئول عن إدارة الأستوديو، وعندما تقاعد برانت في عام ١٩٣١، بدأ نوع من الصراع سيطر فيه هاري، بفضل دعم إيه. إتش. جانيني وبنك أميركا، وهكذا فإن شركة كولومبيا في وجود هاري كون كرئيس، وجاك كنائب للرئيس، شهدت قيامهما بإدارة التسويق والمبيعات من نيويورك، ولهذا فإن شركة كولومبيا كانت الشركة الوحيدة التي كان فيها رئيس الأستوديو هو المسئول التنفيذي الأعلى عن الإنتاج.

### صناعة الأفلام تحت "نظام الأستوديو" خلال الثلاثينيات

بينما كانت السيطرة الإبداعية والسلطة الإدارية في صناعة الأفلم بنظام الأستوديو خلال الثلاثينيات موزعة بين مستويات المنتجين، فان الصناعة ظلت متوجهة إلى السوق والعوامل الاقتصادية كما كانت دائمًا. وفي تلك الحقبة التي كان يمارس فيها البيع بالجملة، وفرض الأفلام على دور العرض، فإن صناعة الأفلام كانت توائم نفسها دائمًا في شروط السوق، والبناء المتكامل أفقيًا للصناعة. لقد كانت السمة الرئيسية لنظام الأستوديو في هوليوود هي التعاون في إستراتيجيات السوق، والهيكل الإداري، والعمليات الإنتاجية، وكانت تلك هي القاعدة التي أطلق عليها المؤرخ السينمائي تينو باليو "البناء العظيم" لهوليوود خلال الثلاثينيات، والتي أطلق عليها أندريه بازان "عبقرية النظام" في صناعة الأفلام الهوليوودية الكلاسيكية.

وبالطبع كانت السلعة الرئيسية التي ينتجها نظام الأستوديو هي الأفلام من الروائية الطويلة، حيث وصل حجم إنتاج هذه الأفلام عام ١٩٣٩ إلى ١٩٠٠ من ١٥٠ مليون دولار كان يتم استثمارها في صناعة السينما في هوليوود في ذلك العام، وكان إنتاج الأفلام الروائية في الشركات الثماني الكبرى يتضمن كلاً من الأفلام المتميزة (من الطبقة أ) وأفلام حرف ب على السواء، وكانت النسبة بين هذين النوعين تتوقف على المصادر المالية الشركة، وامتلاكها (أو فقدانها) لدور العرض الخاصة بها، والسياسة التسويقية العامة. كما أنتجبت السركات الكبرى كانت الكبرى كانت الكبرى وبطريقة العلام البرستيج أو بمعنى آخر الأفلام الروائية الكبيرة والأكثر تكلفة والتي كانت تعرض في العادة في دور العرض الفاخرة والمتمزة، بثمن أعلى للتذاكر، وبطريقة الحجز المسبق للمقاعد. وعندما بدأ الإصلاح الاقتصادي في تحقيق أهدافه، وتحسنت ظروف السوق في أو اخر الثلاثينيات، تزايد إنتاج ذلك النوع مسن الأفلام، الذي يمكن أن نراه في إنتاج المنتجين المستقلين الكبار، مثل "الأميرة البيضاء والأقزام السبعة" (١٩٣٨) لشركة ديزني، و"ذهب مع الريح" مسن إنتاج الميزنيك، بالإضافة إلى الإنتاج الطموح لشركات مثل مترو جولدوين ماير في سيلزنيك، بالإضافة إلى الإنتاج الطموح لشركات مثل مترو جولدوين ماير في

فيلم "ساحر أووز "(١٩٣٩) وملاحم سيسسيل بي.دى ميل ليشركة باراماونيت مثل "يونيون باسيفيك" (١٩٣٩) و "سلاح الفرسان في نورث ويست "(١٩٤٠) .

وفي الحقيقة أن هذه الأفلام ذات الميز انيات الضخمة، والمخاطرة الاقتصادية الكبيرة، كانت في الأساس أفلامًا فريدة من نوعها بالنسبة لنظام السوق والممارسات التجارية خلال عصر الأستوديو، فقد كانت السلعة الحيوية والحاسمة لهوليوود هي دائمًا الغيلم الروائي المتميز (من الطبقة أ)، خاصة عندما يضم نجومًا مشهورين، وكانت مجموعة النجوم التي تمتلكها كل شركة هي أكثر المصادر قيمة لها، بالإضافة إلى تخصص كل شركة في أنماط فيلمية بعينها تحكم عملياتها الإنتاجية بشكل عام. وبالفعل، فقد كانت هناك علاقة مباشرة بين أصول الـشركة (المادية والإنسانية) وأرباحها، وكانت هذه الأصول تشمل مجموعة النجوم النين تعاقدت معهم الشركة، بالإضافة إلى عدد من التوليفات النمطية التي تصلح لعمل أفلام يقوم ببطولتها هؤلاء النجوم، وعلى سبيل المثال، فإن شركة مترو جولدوين ماير تخصصت في صنع الأفلام التي تحتشد بالنجوم، حتى إن الشركة كانت تفخر بأنها تقدم أفلامًا فيها "كل نجوم السماء"، كما أن شركة "آر. كيه. أوه" وشركة كولومبيا وشركة يونيفر سال كانت من ناحية أخرى تقدم أفلامًا من بطولة نجم أو نجمين من المتعاقدين معها، بمعدل سنة أفالم متميزة لكل شركة في كل عام، وقد وضعت كل شركة إستر اتيجيات الإنتاج والتسويق حول التوليفات التقليدية للأنماط الفيلمية والنجوم، والتي سيطرت على سوق دور العرض الأولى، وكانيت تـشكل معظـم أرباح هذه الشركات، وكانت هذه الأفلام المتميزة ذات النجوم هي التي تتيح نوعًا من الضمان، ليس فقط مع الجمهور، ولكن أيضًا مع دور العسرض التسي كانست الشركات تتعامل معها بطريقة "البيع بالجملة" أو "البيع قبل الإنتاج"، ولذلك فإن الأفلام المهمة لكل شركة كانت هي التي تشكل الخطة الرئيسية لإنتاج كل أفلامها.

ولقد كانت هذه التوليفات من الأنماط الفيلمية ذات النجوم هى التى تعطى لكل شركة "الشخصية" الخاصة بها خلال عصر هوليوود الكلاسيكى، فقد كان أسلوب وارنرفى الثلاثينيات على سبيل المثال يدور حول الإنتاج الدائم لأفلام

الجريمة والعصابات، والتي يقوم ببطولتها جيمس كاجني، وإدوارد جي. روبينسون، وأفلام عن حياة الشخصيات المشهورة من بطولة بول موني، وأفلام عالم المسارح الموسيقية من بطولة ديك باول وروبي كيلر، وأفلام المبارزات والفروسية من بطولة إيرول فلين وأوليفيا دى هافيلاند، بالإضافة إلى "أفلام المرأة" من بطولة بيتي ديفيز، والتي تقدم معادلاً مهمًا للأفلام التي كان يقوم ببطولتها نجوم من الرجال. لقد كانت هذه الأفلام هي التي تحمل الأسلوب الخاص لشركة وارنر، وقواعدها النتظيمية لكل عملياتها الإنتاجية، بدءًا من مكتب نيويورك وحتى مصنع الأستوديو. لقد كانت وسيلة لخلق وضع مستقر في التسويق والبيع، وليضمان الفاعلية والاقتصاد لإنتاج حوالي خمسين فيلمًا في العام، كما كانت مزية تميز شركة وارنر عن منافسيها.

لقد كان التعاقد مع المواهب ضروريًا لإرساء هذه التوليفات الفيلمية، وهو الأمر الذي لا يقتصر فقط على النجوم الذين يحتكرهم الأستوديو، فمع تطور أسلوب "وحدة الإنتاج" خلال الثلاثينيات، اتجهت الأستوديوهات لإنشاء وحدات تدور حول التوليفات النمطية ذات النجوم، وبينما كان نجوم الشركة عاملاً حاسمًا في إرساء أسلوب الشركة وطابعها المميز، فإن المهندس المعماري الرئيسي لهذا الأسلوب كان مدير الإنتاج التنفيذي في كل شركة، بالإضافة إلى المنتجين الكبار، وكما يلاحظ ليو روستين في دراسته المهمة عن عام ١٩٤١ فإنه:

"كان لكل شركة شخصيتها، وكانت أفلام الشركة تظهر قيمًا وتأكيدات خاصة - وفي التحليل الأخير - فإن شخصية الشركة وطريقتها في الاختيارات التي تعطى مذاقًا خاصًا لأفلامها كانت تعود في الأساس إلى المنتجين الذين كانوا يقومون بهذه الاختيارات تبعًا لميولهم، التي كانت تبدأ من تنظيم السشركة ذاتها، وتنتهي بنمط الأفلام التي تصنعها".

وفى بعض الأحيان كانت وحدات الإنتاج تتمتع بالمرونة، بحيث تقوم بتغيير من نوع ما من توليفة نمطية ونجوم بعينهم إلى توليفة أخرى، بينما كانت هناك حالات أخرى تقوم فيها وحدات الإنتاج بالإبقاء على ما تنتجه من أفلام، خاصة

فيما يتعلق بثبات مجموعة المخرجين والكتاب والمصورين والمؤلفين الموسيقيين، والأدوار الفنية الأخرى. وليس غريبًا أن وحدات الإنتاج (والأفلام التى تصنعها) كانت تميل إلى الثبات فيما يخص صنع الأفلام قليلة التكاليف، خاصة في سلسلة الأفلام التى تشكل حوالى ١٠% من إجمالى الأفلام الروائية التي كانت تنتجها هوليوود فى الثلاثينيات وبداية الأربعينيات، فقد كان يتم صنع هذه الأفلام بشكل صارم على طريقة المصانع (خط التجميع الآلى) وتحت إشراف منتج معين.

لكن بعض الأفلام المتميزة (من الطبقة أ) ذات التوليفات النمطية والنجوم تحولت بدورها إلى نفس الموقف الذي كانت تصنع به الأفلام قليلة التكاليف خلال الثلاثينيات، حيث كان يشرف على إنتاجها وحدات ثابتة للإنتاج، مثل الوحدة الإنتاجية في شركة باراماونث التي قدمت أفلام مارلين ديتريت سش من إخراج جوزيف فون ستيرنبيرج أو الوحدة الإنتاجية في شركة يونيفرسال في الأفلام الموسيقية التي قامت ببطولتها دبانا ديربين من إخراج جو باسترناك. وعلى الرغم من أن طريقة وحدة الإنتاج حققت كفاءة واقتصادًا لإجمالي إنتاج كل شركة، فلم يكن ضروريًا أن تتحول إلى نظام ميكانيكي صارم، وهو الأمر الذي كان مطلوبًا لإنتاج الأفلام المتميزة، حيث إنها كانت هي الأفلام التي تميز شركة عن أخرى. وبالفعل فإن الظروف الموائمة، والمصدر الكافية، كانت تتيح لوحدة الإنتاج قدرًا كبيرًا من المرونة، والاستجابة الملائمة للغير أنواق الجماهير، أو التغير في محموعة الفنيين والفنانين العاملين في الشركة

ومن الأمثلة المهمة ذات الدلالة على الوب وحدة الإنتاج، والتوليفات النمطية التى تحتوى على نجوم فى الأفلام الروائية المتميازة، أن شاركة متارو جولدوين ماير أنشأت فى أواخر الثلاثينيات مايسمى "وحدة فريد"، ومجموعتها ما الأفلام الموسيقية الجديدة التى قدمت نجمين صاعدين هما ميكى رونى وجودى جارلاند. لقد كانت نجومية رونى فى صعود سريع فى تلك الفترة، وهو مايعود إلى حد كبير إلى وحدة إنتاجية أخرى فى شركة مترو جولدوين ماير، والتى أنتجت سلسلة "أفلام عائلة هاردى"، ففى عام ١٩٣٧ مثل رونى فى فيلم "مسألة عائلية"،

حيث قام بدور ابن لعائلة من الطبقة المتوسطة الأمريكية (نيونيل باريمور في دور الأم، وسبرينج بوينجتون في دور الأب)، وهو فيلم من نوع الدراما الكوميدية متوسطة المستوى، لكنه حقق نجاحًا مع الجماهير وأصحاب دور العرض على السواء، فطالبوا بمزيد من الأفلام المشابهة، لهذا قام ماير باستبدال النجمين الكبيرين باريمور وبوينجتون ليحل محلهما نجمان أقل نجومية هما فاى هولدن ولويس ستون، وقام بتكلف جهجيه. كون بإدارة وحدة قليلة الميزانية لإنتاج سلسلة من هذه الأفلام، وهكذا أنشأ كون وحدة متخصصة يديرها المنتج لو أوسترو، والمخرج جورج بي حايش، والكاتبة كاى فان رايبر، والمصور ليو وايت، وهي الوحدة التي أنتجت فيلمًا كل عدة شهور من سلسلة أفلام "وحدة هاردي" مابين عامي ١٩٣٨م (١٩٤١، وكانت هذه الأفلام تصنف كأفلام متميزة (من الطبقة أ) فيما يخص ميرانيها وتوقيت عرضها وبرنامج التوزيع، كما كانت كثر الأفلام إدرارًا للربح داخل حدول شركة مترو جولدوين ماير.

ومع كل فيلم جديد من إنتاج وحدة ها دى"، أصبحت شخصية رونى أكثر أهمية بالنسبة لهذه السلسلة، فمن خلال كل الأفلام التى عرضت عام ١٩٣٩ وتحمل اسم آندى هاردى في عنوانها، أصبح وني أكثر النجوم شهرة في أمريكا، وبالإضافة إلى أن هذه الأفلام صنعت حومة روئي، فقد كانت السلسلة مجالاً لتجريب مواهب جديدة، خاصة بالنسبة لتجمل جديد الله يقمن بأدوار الفتيات الساذجات اللاثي يقعن في حب آندى، وكان من بين هؤلاء النجمات آن راذرفورد التي ظهرت في أفلام عام ١٩٣٨، كما شهدت هذه الأفلام في بعض الأدوار القصيرة مولد نجمات شركة مترو مثل لانا تيرنر وروث هاسي ودونا ريد وكاترين جرايسون، لكن أكثرهن أهمية (والتي ظهرت كثيرًا في هذه السلسلة) وكاترين جروي فيما يخص محاولات الصبي المراهق آندى لكي يعبر إلى مرحلة الرجولة، فإن جار لاند استطاعت أن تضيف بعدًا موسيقيًا للسلسلة، وهكذا أعطت وجهًا جديدًا لموهبة وشخصية روني.

وكان أول فيلم موسيقى من سلسلة هاردى هو "الحب يجد آندى هاردى" (١٩٣٨)، الذى حقق نجاحًا جماهيريا هائلا تفوق فيه على كل الأفسلام الأخرى السابقة للسلسلة، وهو ما أوحى لشركة متروجولدوين ماير بأن يكون لها فريقها الموسيقى الخاص فى جدول إنتاجها، فقد كان نجاح جار لاند فى فيلم هاردى الموسيقى دافعا لاتخاذ ماير قرارًا بأن يعطيها الدور الرئيسى فى فيلم "ساحر أووز" وهو الدور الذى كان مخططًا له أن تقوم به شيرلى تيمبل التى كانت شركة مترو جولدوين ماير قد وضعت فى خططها أن تستعيرها من شركة فوكس)، لقد كان فيلم "ساحر أووز" هو أكثر الأفلام مخاطرة وأكثرها تكلفة خلال هذا العقد، حيث تكلف حوالى ٢,٧٧ مليون تولار فى الإنتاج، ولاستئجار خمسة مسارح موسيقية، وتشغيل المئات من الفنيين، حكل اثنين وعشرين أسبوعًا من التصوير، ولكن من المثير للدهشة أن فيلم "ساحر أووز" الذى ما يزال يوضع فى برامج العرض النايفزيوني كل عام فى الولامات المنتدة الأمريكية لم يحقق نجاحًا تجاريًا عند عرضه الأول، حيث بلغت إيراداته حوالي ثلاثة ملايين دولار، ولكن بسبب تكلفته العالية ونفقات التسويق، فقد أدى إلى حسارة قدر بحوالي مليون دولار.

لقد كانت هذه الإيرادات المخيبة للتوقعات افيلم "ساحر أووز" تعوضها القيمة الفنية للفيلم، ومولد جودى جارلاند كنجمة فانقة الجماهيرية والشهرة، بالإضافة إلى صعود آرثر فريد لكى ينضم إلى صفوف المنجين في شركة مترو جولدوين ماير. وقد كان فريد قد عمل في فيلم "ساحر أووز" كمساحد للانتاج (دون أن يذكر اسمه في عناوين الفيلم) مع المنتج ميرفين ليروى على وحد بانه سوف يتمكن من إنتاج فيلمه الموسيقي الخاص بمجرد الانتهاء من "ساحر أووز". ولقد قام فريد بإقناع ماير بشراء حقوق المسرحية التي حققت نجاحًا جماهيريًا في عام ١٩٣٧، والتي تحمل اسم "الفتيات في الجيش"من تأليف روجرز وهارت، كما أقنعه بأن ياتي بالمخرج باسبي بيركلي من شركة إخوان وارنر لكي يخرج ويضع تصميم رقصات الفيلم، وأن يضم روني وجارلاند كنجمين للفيلم. لقد كان فريد يأمل في أن يجمع بين حيوية وجاذبية سلسلة "أفلام هاردي"، مع توليفة "الفيلم الموسيقي الدي يدور في أجواء المسرح" التي كان بيركلي قد أنقن صنعها في شركة وارنر بأفلامه يدور في أجواء المسرح" التي كان بيركلي قد أنقن صنعها في شركة وارنر بأفلامه

"الشارع الثانى و الأربعون" و"الباحثون عن الذهب في عام ١٩٣٣" (وكلاهما مسن إنتاج عام ١٩٣٣). ولقد كانت مسرحية روجرز وهارت الموسيقية من ذلك النوع الذي يمكن ان نطلق عليه "هيا يا أولاد لنبدأ العرض!"، والتي أعاد فريد و بيركلي بناءها من جديد لتصلح لبطولة روني وجارلاند، وهكذا أعادت كانبه السيناريو كاي فان رايبر كتابة السيناريو لكي تضيف النكهة الخاصة بسلسلة أفلام "هاردي"، بينما قام الموزع الموسيقي وجم أيدينز بمعالجة جديدة للنمر الموسيقية الراقصة.

وقد تم تصوير الفيلم خلال عشرة أسابيع فقط بميزانية تبلغ ٢٥٠ ألفًا من الدولارات، وهو رقم ضئيل بالنسبة لغيلم موسيقى كبير ليحصد ما يزيد على ثلاثة ملايين من الدولارات، ويصبح من أكثر الأفسلام إدرارًا للسربح لسشركة متسرو جولدوين ماير في عام ١٩٣٩، وبذلك تفوق على فيلم "ساحر أووز" الدي كان يحمل مخاطرة كبيرة، كما تقوق أيضًا على العديد من الأفلام ذات النجوم في تلك الفترة. وفي الحقيقة فإن ماير استطاع أن يقامر بصنع أفلام مثل أووز "و"فتيات في الجيش"؛ لأنه كان يعلم أن خطة العرض الخاصة بشركة متسرو جولدوين ماير تتضمن أفلامًا ذات ربح مضمون مثل يتيوتشكا مع جريتا جاربو، و"إخوان ماركس في السيرك"، و"رجل بخيل آخر" مع وليم باول وميرنا لوى، و"النساء"مع جبون كراوفورد و نورما شيرار ورزاليندا راهل، و"المسر الشمالي الغربي"مع سبنسس تريسي، بالإضافة إلى ثلاثة من أفلام "عائلة هاردي".

وعلى الرغم من أن فيلم "الفتيات في الجشر" فقد ذلك الطابع الفني الرفيع لفيلم "ساحر أووز" والأفلام الروائية المهمة الأخرى في تلك الفترة، فإنه أكد على ما يمكن أن يستطيعه نظام الأستوديو، فقد كان فيلمًا اقتصاديًا تم إنتاجه على نحو يتسم بالفاعلية، و محتويًا على نجوم و توليفة نمطية على النحو المتميز (من الطبقة أ)، مع مسحة معاصرة ترضى أذواق المتفرجين وتضمن نجاحه في سوق دور العرض الأول، كما أنه كان فيلما صالحًا لتقديم تتويعات عديدة عليه، فبعد "الفتيات في الجيش" بدأ فريد وبيركلي وروجر أيدينز، و مجموعة الفنيين الآخرين، في العمل في سلسلة تضم روني وجار لاند في أفلام موسيقية مثل "فلتبدأ الفرقة في

الغناء" (١٩٤٠) والفتيات على مسسرح بسرودواى" (١٩٤٢) و"فتاة مجنونة" (١٩٤٣)، إلى آخر هذه النوعية من الأفلام، التي حملت ميلاد "وحدة فريد" في شركة مترو جولدوين ماير التي أنتجت العديد من أفلام هوليوود الموسيقية العظيمة خلال الأربعينيات والخمسينيات.

# اقتراب الأربعينيات: بدايات الحرب

لقد شكلت أفلام مترو جولدوين ماير خلال عام ١٩٣٩ ما أطلق عليه النقاد ومؤرخو السينما أعظم سنوات هوليوود على الإطلاق، وهو ما تؤكده قائمة الأفلام المرشحة للحصول على جائزة أفضل فيلم في أوسكار عام ١٩٣٩، وهي "مسسر سميث يذهب إلى واشنطن"، و"ساهر أووز"، و"عربة السفر"، و"النصر القاتم"، و"علاقة حب"، و"وداعًا مسئر تمييس". و"عن الفئران و الرجال"، و"نيتوتشكا"، و"مرتفعات وذرينج"، و"ذهب مع الريح". ومن ناحية أخرى كان عام ١٩٣٩ هيو عام القمة بالنسبة لهوليوود. وهو ما أكد النحول السريع في الصناعة والهبوط الذي أصابها فيما بعد خلال الأربعينيات في ظاهرة استمرت طوال عقد كامل وبدأت في موسم ١٩٤٠ أثناء تلك الفترة الانتقالية القصيرة والغريبة بين سنوات الكساد ودخول أمريكا إلى معترك الحرب العالمية الثانية.

وعلى الرغم من أن العديد من العوامل والحداث قد تدخلت في حدوث تلك الظاهرة، فإن هناك عاملين مهمين ظهرا في علم المجاب الأول ها أن حكومة الولايات المتحدة قادت حملة ضد الاحتكار وصد الشركات الكبرى، أما العامل الثاني فهو اندلاع الحرب خارج أمريكا. لقد كانت الحملة ضد الاحتكار تدور رحاها منذ سنوات، حيث بدأت على نحو خطير وجاد في يوليو عام ١٩٣٨ عندما أقامت وزارة العدل بالحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضد المشركات الثماني الكبرى، تقف فيها إلى جانب أصحاب دور العرض المستقلين الأمريكيين لمنع الاحتكار في صناعة السينما، وكانت أهداف الحكومة فيما أطلق عليه "قصية بارامونت" (التي أخذت هذا الاسم من المدعى عليه الأول في هذه القصية) هي

إجراء إصلاحات اقتصادية و تجارية مهمة تتضمن فصر سوديوهات الإنتاج فسى الشركات الكبرى عن دور العرض التي تمتكلها هذه تشركت، ولقد استطاعت الشركات أن تضع المحامي العام في هذه القضية في موضع حرج حتى بدايسة الأربعينيات، وحتى تم تحويل القضية إلى ساحات القضاء. وعندئذ قامت الشركات الخمس الكبرى (متروجولدين ماير، إخوان وارنر، بارامونت، فوكس، "آر. كيه، أوه") بتوقيع إقرار إذعان، كنوع من من الالتماس بعدم قبول الدعوى، ولمحاولة إيجاد حل وسط مع الحكومة، فقد اتفقت الشركات على الحد من أسلوب البيم بالجملة لأكثر من خمسة أقلام، والتوقف عن بيع الأفلام قبل إنتاجها، ومنح الفرصة المحاب دور العرض لمشاهدة واختيار الأفلام التي سوف يقومون بعرضها، لكن هذا الإقرار الذي يرمى إلى نوع من التراضي لم يرض أصحاب دور العرض أطعارة العدل. وهكذا تحالف الطرفان للإبقاء على قضية بارامونت خلال مرخة الاستداف، والاستمرار في الحملة ضد الاحتكار.

وفى نفس الوقت كان اندلاع الحرب و تصاعدها خارج أمريكا عاملا بهدد أسواق هوليوود الخارجية، فقد كانت الأفلام التي يتم تصديرها إلى دول المحسور حاصة ألمانيا وإيطاليا واليابان – قد وصلت إلى نقطة الصفر بحلول موسم ١٩٣٧-١٩٣٨، لكن هوليوود استطاعت الحفاظ على حسوالي ثلث العائدات الإجمالية لها من الأسواق الخارجية. وكار "الزيول" الخارجي الأول هو أوروبيا، التي كانت تدر حوالي ٥٧% من أرباح الشركات من الخارج في عام ١٩٣٩، وخاصة من المملكة المتحدة التي كانت تدر وحده حتى من هذه الإيرادات، لكن هذه الأسواق أغلقت أبوابها بدورها مع اندلاع الحرب في سيتمبر ١٩٣٩، وازداد الأمر سوءًا عندما امتدت الحرب لتشمل كل القارة الأوروبية. فقد كان الاجتياح النازي لبلدان أوروبا الواحد بعد الآخر سببًا مباشرًا في يونيو من ذلك العام، وفي أواخر العام كانت بريطانيا وحدها تقف ضد ألمانيا على الجبهة الغربية، كما ظلت السوق الرئيسية الوحيدة لهوليوود خارج أمريكا.

وكانت الحرب في أوروبا سببًا في أن تبدأ حكومة الولايات المتحدة في تعزيزاتها العسكرية والدفاعية، التي تركت تأثيرًا هائلا على صناعة السينما. فبينما كان ذلك الإجراء يتيح ازدهارًا للسوق الداخلية، فإن آثاره العاجلة كانت سلبية. فقد كانت الحكومة الأمريكية تقوم بتمويل برنامجها الدفاعي من خلال زيادة الضرائب، التي أصابت صناعة السينما في مقتل، كما أن الضغوط التي مارسها البيت الأبيض من أجل الدعم العسكري وضعت هوليوود في موقف حرج من الناحية السياسية، فقد طلب الرئيس الأمريكي روزفلت حشد جهود الصناعة في عام ١٩٤٠، وذلك على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تكن قد دخلت الحرب رسميًا حتى تلك الفترة، بل إن الشعور العام كان متقسمًا بين من يطالبون بعدم الدخول في الحرب وبين من يطالبون بالدخول فيها، ولم يكن غريبًا أن هوليوود كانت قيد اختيارت الطريق الأكثر أمانًا، فأنتجت عدة أفلام روائية طويلة لها علاقة بالحرب خلال عام والأفلام التسجيلية القصيرة.

وبحلول عام ١٩٤١، تحولت هوليووه والمريكا كلها إلى مناخ استعداد علنى للحرب، عندما بدأ تقديم التعزيز لبريطانيا صد هجوم دول المحور، مما تطلب تخل أمريكا ضد ألمانيا واليابان، حين بها أن هذا الندخل ليس إلا أمرا حتميّا. وعلى مستوى الجبهة الداخلية، فإن الحشد اللفاعي بلغ فروته، ليعلن نهاية فترة الكساد، وبداية السنوات الخمس لهدير الحرب بالنسبة لحناعة السينما الأمريكية. وقد بدأت هوليوود في إنتاج الأفلام ذات العلاقة بالحرب في عام ١٩٤١، التي تضمنت أفلاما رواتية تدعو للدخول في الحرب والاستعداد لها، وكان الجمهور على استعداد لتقبل هذه الأفلام، فمن بين العشرة أفلام الأولى من ناحية الإيرادات في عام ١٩٤١، كانت خمسة أفلام منها ذات علاقة بالحرب، ومن أهمها أفلام الرقيب يورك! من إنتاج وارنر لعام ١٩٤١، و "الديكتاتور العظيم" لشارلي شابلن، الذي تم توزيعه من خلال شركة يونايتد أرتيستس في أواخر عام ١٩٤٠. وقد كشفت هذه الأفلام عن وجود فريق من المطالبين بعدم تدخل أمريكا في الحرب، وكان من بين هؤلاء بعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي الذين طالبوا بالتحقيق

حول الأفلام التى تدعو للحرب، التى تأخذ موقفًا ضد ألمانيا، وقد أصبح هذا الاستجواب الذى تم فى سبتمبر ١٩٤١ حدثًا اجتذب اهتمام الجماهير التى ساندت – مع الصحافة – موقف الصناعة السينمائية الأمريكية.

وبالإضافة إلى حملة الحكومة ضد الاحتكار، و دخول أمريكا في معترك الحرب، اللذين كانا عاملين مهمين في تحول مسار الصناعة السينمائية، فإن شركات هوليوود واجهت المضا العديد من التهديدات الداخلية في عامي معترة وكان من بينها الردياد الطلب بشكل غير مسبوق على إنتاج أفلام متميزة (من الطبقة أ) كنتيجة لكل من إقرار الإذعان (أو التراضي) بين الشركات، الذي عقدته في عام ١٩٤٠ (بما يتضمنه من تحديد شروط البيع بالجملة بخمسة أفلام فقط وعرض الأفلام على أصحاب دور العرض قبل شرائها)، والمسلد الدفاعي الذي أثر على دور العرض التي تقدم عروضاً أولى للأفلام.

ومن أجل مواجهة الطلب المتزايد على إنتاج الأفسلام الروائيسة المتميسزة، تحولت الشركات إلى المنتجين المستقلين المنين تزايسد وجسودهم في بدايسة الأربعينيات، كما أن الشركات سمحت معضى الحرية للفنانين المتعاقدين معها، وأعطت لهم السلطة على إنتاج أفلامهم. إن هذا لم يؤد فقط إلى تزايد النزعة التسى تميل إلى أسلوب وحدة الإنتاج القائمة بالفعل لكنها أعطت أيضًا دافعًا قويّسا لهذه الوحدات، وهكذا فإن السياسة التي اتبعتها شركة بونايت أريتستس في عامى الوحدات، وهكذا فإن السياسة التي اتبعتها شركة بونايت أريتستس في عامى بواسطة الشركات الأربع الأفلام التي قام بإنتاجها منتجون مستقلون قد تم تبنيها بواسطة الشركات الأربع الأخرى: "آر. كيه. أوه." ووارنر ويونيفرسال وكولومبيا.

وفى الحقيقة أن كل شركة من هذه الشركات اتبعت طريقتها الخاصة فسى التوزيع على أسلوب يونايتد أرتيستس فى إنتاج وتوزيع الأفسلام، سواء بتقديم التسهيلات أو التمويل بالإضافة للتوزيع، كما أن هذه الأفلام التى تم إنتاجها خسارج الشركات تتوعت أيضنا، فعلى سبيل المثال كانت شركة وارنر أكثر تحفظًا فسى الدخول إلى مجال الإنتاج المستقل؛ حيث قامت بالاتفاق على فيليمن فقط خلال عام الدخول إلى مجال الإنتاج المستقل؛ حيث كابرا، و"الرقيب يورك"من إنتاج جييسى

لاسكى (واللذان أخرجهما هوارد هوكس عن طريق العمل بالقطعة) . أما شركة "آر. كيه. أوه" فقد كانت أكثر الشركات اتجاها لهذا الأسلوب حيث وضعت خططها لصنع ما يزيد على اثنى عشر فيلما خلال عام ١٩٤١ بطريقة "وحدة الإنتاج" المستقلة، كما كانت تعتمد كلية على الإنتاج المستقل لصنع أفلامها المميزة (من الطبقة أ) . وفى الوقت ذاته، أدركت كل الشركات أن هناك عددًا كبيرًا ومتزايدًا من الفنانين الذين يعملون فى أكثر من تخصص أو مهنة فى وقت واحد، والذين تم التعاقد معهم فى عام ١٩٤٠ و ١٩٤١ – خاصة الكتاب والمخرجين – والذين يمكنهم أن يقوموا بعملية الإنتاج. وكانت أكثر الشركات اتجاهًا لهذا المجال هي باراماونت التى جعلت من المخرج ميشيل لايسسين منتجًا ومخرجًا، ومن الكاتب بريستون ستيرجيز كاتبًا ومخرجًا، كما أصبح كاتب السيناريو بيلى وايلدر كاتبًا ومنتجًا. ولعل أكثير الخطوات ومخرجًا، وكاتب السيناريو تشارلز براكيت كاتبًا ومنتجًا. ولعل أكثير الخطوات أهمية فى هذا المجال – والتى كانت بالفعل تحمل إمكانيات واعدة – هي قيام شركة باراماونت بإعطاء الفرصة لسيسيل بى. دى ميل لكى يكون منتجها المستقل من داخل الشركة بالإضافة إلى منحه نسبة من الأرباح على العائدات التى تدرها أفلامه.

إن هذه السلطة المتنامية لصناع الأفلام المستقلين، وتعاقد الشركات معهم في بداية الأربعينيات، تعززت أيضًا من خلال إنشاء نقابات المهن السينمائية في تلك الفترة، مثل نقابة ممثلي الشاشة (التي كانت الشركات قد اعترفت بها في عام ١٩٣٨)، ونقابة مخرجي الشاشة (والتي تم الاعتراف بها في عام ١٩٣٩)، ونقابت شكلت تحديًا كتاب الشاشة (التي اعترف بها في عام ١٩٤١)، لكن هذه النقابات شكلت تحديًا خطيرًا لسيطرة الشركات، وخاصة في مجال تزايد سلطة صانعي الأفلام على عملهم، كما أن أسلوب التعاقد مع المواهب كان قد اتجه إلى أسلوب العمل بالقطعة بأعداد متزايدة في عامي ١٩٤٠-١٩٤١، وذلك نتيجة للطلب المتزايد على الأفلام المتميزة (من الطبقة أ)، والتحول للإنتاج المستقل، علاوة على الميزات الإنتاج الضريبية التي تتحاشي الضريبية على الدخل، ونزايد إنشاء شركات الإنتاج

المستلقة، ولقد أدى هذا إلى تقويض نظام العقود طويلة الأجل مع الفنانين، الذى كان عاملاً مهمًا في هيمنة الشركات والسيطرة على أسلوب الإنتاج.

لقد كانت هوليوود على حافة تغير مهم فى أواخر عام ١٩٤١، حيث واجهت سيطرة نظام الأستوديو على كل من الإنتاج والعرض تحديات خطيرة، وسدا إحساس بالأزمة كما يؤكد عالم الاجتماع ليو روستين فى كتابه "هوليوود: مستعمرة السينما"، والذى كان كتابًا مؤثرًا وعميقًا فى تحليل صناعة السينما (وقد تُم نشره فى نوفمبر عام ١٩٤١)، وفيه وجه روستين رثاء لما أطلق عليه "نهاية عصر هوليوود المشرق والمزدهر"، وقام بدراسة العديد من الاهتمامات والأزمات التى واجهت الشركات فى تلك الفترة:

"لقد عاشت الصناعات الأخرى سلسلة من الهجوم على أرباحها وسيطرتها، لكن الهجوم على هوليوود كان مايزال في بدايته، وإن أى شركة سينمائية لا يمكن لها أن تكون متفائلة أمام التحدى المتزايد الناشئ عن إنشاء النقابات، والمساومة الجماعية، وإقرار الإذعان (أو التراضي) -الذي جعل وزارة العدل توقف قصيتها ضد الشركات في هدنة مؤقتة - بالإضافة إلى تمرد أصحاب دور العرض المستقلين، والاتجاه المتزايد نحو زيادة الضرائب، وتقلص السوق الخارجية، وهو ما يمثل عددًا كبيرًا من الهجمات على الشركات السينمائية الكبرى".

#### هدير الحرب

لقد كان تقييم روستين للأزمة، والعقلية التي سادت خلالها، دراسة مهمة لسببين رئيسيين، الأول هو تحديده لأنواع التهديد الذي واجهته الصناعة في عامي ١٩٤٠ و ١٩٤١، والثاني هو أن ظروف الأزمة سوف تتغير بعد أسابيع قليلة من نشر الكتاب، عندما دخلت الولايات المتحدة معترك الحرب العالمية الثانية، فبدخول أمريكا المفاجئ إلى الحسرب، تغيرت مصائر هوليوود الاجتماعية والاقتصادية والصناعية بين عشية وضحاها. ومن المفارقات التي شهدتها تلك

غترة - وقد كان هناك الكثير من مثل هذه المفارقات - أن هوليوود قد أصبحت شريكا للحكومة عندما نظرت هذه الأخيرة إلى هوليوود باعتبارها السينما القومية، وعلى أنها وسيلة مثالية للتسلية والإعلام والدعاية للمواطنين والجنود على السواء وبعد شهور من دخول الولايات المتحدة الحرب، أصبحت كل عملية صناعة الأفلام دخل هوليوود - بدءًا من الأستوديو ونظام العمل به، وانتهاء بصنع أفلام جماهيرية - خاضعة لإعادة التجهيز حتى تتواءم مع إنتاج فترة الحرب. وبعد عام من موقعة بيرل هاربر كان حوالى ثلث أفلام هوليوود الروائية الطويلة له علاقة بنحرب، بالإضافة إلى إنتاج العديد من الجرائد السينمائية والأفلام التسجيلية.

لهذا كانت الحرب فترة شهدت مفارقة هائلة لـصناعة الـسينما، وخاصـة شركات هوليوود الكبرى التي ضمنت توقف قضية الحكومة ضدها (في قصية باراماونت والحملة ضد الاحتكار) لفترة من الزمن، وهكذا استعادت السشركات سيطرتها على سوق السينما خلال الحرب، وتمتعت بعائدات بلغت أرقامًا قياسية، في نفس الوقت الذي لعبت فيه دورًا حيويًا في المجهود الحربي للولايات المتحدة. ولقد عزز التحول الكامل للأمة تجاه الإنتاج الحربي من موقف هوليسوود خلل فترة"هدير الحرب"لخمس سنوات، حيث ضمنت لنفسها جمهورًا مؤلفا من ملايسين العمال العاملين في المصانع الحربية، الذين تركزوا في المناطق الحضرية والصناعية، وكانوا يذهبون إلى دور العرض السينمائي بشكل أسبوعي، ليحققوا أرقامًا قياسية في عدد متفرجي السينما تجاوزت الأرقام التي كانت قد تحققت في فترة ما قبل الكساد. أما سوق هوليوود خارج أمريكا فقد كانت مقتصرة على المملكة المتحدة وأمريكا اللاتينية، حيث كانت بريطانيا تعيش آنذاك فترة ازدهار صناعي، وتزايد في عدد المتفرجين، كما كانت تعتمد أكثر من أي فترة سابقة على أفلام هوليوود خاصة في ضوء تتاقص عدد الأفلام البريطانيسة المنتجسة محليا. و هكذا وصلت عائدات هوليوود الخارجية بدورها إلى أرقام قياسية، وفي الحقيقة أن مستوى التكامل بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وعلاقته بالسوق السينمائية فيهما، خلال فترة الحرب العالمية الثانية، لم يكن فقط أمرًا لم يتحقق بهذا المستوى في أي فترة سابقة، ولكنه كان أيضًا عاملاً مهمًا ومميزًا في دعم المجهود الحربي في كل من البلدين.

ولقد شهد نظام الإنتاج في هوليوود بعض التغيرات خلال الحرب، عندما استمر أسلوب "وحدة الإنتاج"، وصنع أفلام متميزة (من الطبقة أ)، بـ سبب تزايد طلب السوق على الأفلام التي تعرض عرضًا أول. لقد قللت الـشركات الخمـس الكبرى من إنتاجها السنوى (من متوسط ٥٠ فيلمًا كل عام لكل أستوديو إلى حوالي ٣٠ فيلمًا) وذلك من أجل التركيز على الأفلام "الضخمة" التي كانت تضمن العرض لفترات طويلة وتدر أرباحًا كبيرة. كما أن الشركات قامت بتعديل أوضاعها لتتواءم مع الظروف الاجتماعية المتغيرة، وذلك من خلل تطوير نمطين سينمائيين مدعومين من الحكومة، وهما: "فيلم المعارك الحربية" و"ميلودراما الجبهة الداخلية"، بالإضافة إلى ظهور مجموعة جديدة من نجوم فترة الحرب مثل بوب هوب، جرير جارسون، أبوت وكاستيللو، وهمغرى بوجارت. أما الأنماط التقليدية - وخاصة نمط "الفيلم الموسيقي" - فقد تحولت بدورها إلى المجهود الحربي، لتغيير التوليفة من قصة الحب بين رجل وامرأة في نمط "الفيلم الموسيقي"، حيث أصبحت هذه الأفلام تنتهي بافتراق الحبيبين لكي يؤدي كل منهما واجبه الوطني، كما شهدت تلك الفترة تغيرات في الأساليب لتوائم الحرب، فقد اتسمت أفلام هوليوود ذات العلاقة بالحرب وخاصة "فيلم المعارك الحربية" - بأسلوب ذي نزعة تسجيلية، الذي لم يكن أبدًا من بين أساليب هوليوود المميزة. وعلى النقيض من الموضوعات الواقعية المتفائلة التي كان يتم تصنيع أفلام الحرب من خلالها في الفترة السابقة، فإن هوليوود بدأت في صنع أفلام أكثر قتامة، وأفلام تهاجم القيم الاجتماعية السائدة، خاصة في نمط أفلام الجريمة، ونمط أفلام المر أة الفاتنة القاتلة "من خلال توليفات ميلو در امية، في أسلوب أطلق عليه النقاد في فترة مابعد الحرب مصطلح "الفيلم نوار" (أو الفيلم الأسود).

ولقد استمر هدير الحرب حتى عام ١٩٤٥، بل إن أثرها استمر حتى عام ١٩٤٦ عندما عاد الجنود من الحرب، وتم رفع القيود والمحظورات التي فرضت

خلال فترة الحرب، وبدا أن السوق العالمية قد فتحت أبوابها مرة أخرى وباتت متعطشة للفيلم الهوليوودى، وعلى الرغم من أن عائدات شباك التذاكر وأرباح الشركات وصلت إلى أرقام مذهلة في عام ١٩٤٦، فإن الهجوم على هوليوود الشركان روستين قد وصفه في عام ١٩٤١ – عاد من جديد على نحو شديد القسوة، وفي الحقيقة أن الجو في هوليوود بدا شديد التشاؤم في عام ١٩٤٦ بسبب تزايد نضال عمال الصناعة السينمائية ونقاباتهم، واستثناف الحملة الحكومية ضد الاحتكار، وتهديد السياسات "الحمائية" أو "الوقائية" في الأسواق الأجنبية (التي تضع الدول بها قيودًا على استيراد الأفلام الأمريكية حماية لصناعات السينما المحلية). وعلاوة على ذلك فإن الشركات واجهت مجموعة من نتائج الحرب داخل أمريكا والحسرب الباردة، والحملات الهوجاء ضد الشيوعية. ومع كل شهر يمر في فترة ما بعد الحرب، بدا واضحًا أن نظام الأستوديو في هوليوود، والسينما الكلاسيكية التي كانت هوليوود تصنعها، على وشك أن تشهد نهاياتها.

# جوزیف فون ستیرنبیرج (۱۸۹۴\_۱۹۶۹)

عندما رأى شارلى شابلن فيلم "صيادو الخلاص" في عام ١٩٢٥، أعلى أن مخرجه المبتدئ جوزيف فون ستيرنبيرج ليس إلا مخرجًا عبقريًا، كما أطلقت شركة باراماونت عليه نفس اللقب في إعلانها عن فيلمه "فينوس الشقراء" في عام ١٩٣٧، وقد استخدم النقاد الفرنسيون على نطاق واسع نفس الوصف لكى يفسروا كيف أن فيلميه "الحضيض" و"أرصفة ميناء نيويورك" يستحقان إعجاب المثقفين في باريس. وخلال الثلاثينيات أكدت مارلين ديتريتش، وعلى نحو متحمس، عبقريته، واستعدادها وهي النجمة التي كان قد اكتشفها ان تخضع لهذه العبقريسة. لكن العبقريات لا يتم الترحيب بها دائمًا، خاصة في هوليوود التي أعلنت في عام ١٩٣٩ أن ستيرنبيرج بشكل "تهديدًا للصناعة".

وفى كتابة عن سيرته الذاتية، أشار ستيرنبيرج إلى تجربته فى هوليوود بقوله "اقد أثبت أننى خارج على هذه الصناعة، وهكذا كنت على الدوام". ولقد بررت هوليوود رفضها له فى الصحافة بسبب شخصيته، حين وصفته بأنه متغطرس فظ وديكتاتورى إلى حد غير محتمل، حتى إن بعض الأساطير تقول إنه كان يجلس على ذراع الكاميرا، ويلقى بالدولارات الفضية للممثلين الذين كانوا يرضونه، لكن ابنة درتريتش وصفته بأنه كان رجلاً ضئيلاً خجولاً ذا عينين حزينتين، وحساسية مرهفة تقوده دائمًا إلى نكران الذات.

ولد ستيرنبيرج في فيينا، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة مع عائلته بعد فترة قصيرة من بداية القرن العشرين، حيث عمل في البداية في تصميم وصنع القبعات النسائية، حتى وجد عملاً في مدينة نيويورك في مجال ترميم الأفلام، وفي أوقات فراغه بدأ في مشاهدة عملية إنتاج الأفلام داخل الأستوديوهات في "فورت لي "في نيوجيرسي. وقد تم تجنيده خلال الحرب العالمية الأولى دون أن يخوض معارك

حقيقية، وبعدها رحل إلى هوليوود حيث أصبح مخرجًا مساعدًا. وفي عام ١٩٢٤ قام بإخراج فيلم "صيادو الخلاص" بميزانية بلغت خمسة آلاف دولار، ليعرض عليه شابلن أن ينتج له فيلمه الثاني "امرأة من البحر" (١٩٢٦) الذي تم سحبه مسن العرض الجماهيري بعد عرضه الأول، ثم عمل ستيرنبيرج لفترة قصيرة لدى شركة "مترو جولدوين ماير"، لكن سرعان ما تم استبداله خلل إخراجه فيلم "الخطئة الفاتنة" (١٩٢٦)، ليجد نفسه ينزل مرة أخرى إلى مرتبة المخرج المساعد، فقد اعتبرت الشركة محاولته إنجاز ما يتصوره إتقانًا سينمائيًا أمرًا لا يطاق، وقد سخر منه ولتر وينشيل كاتب العمود الصحفي، ليطلق عليه عبقريًا خارج الخدمة".

لكن شركة "باراماونت - فيماس بلايرز - لاسكي "كانت على استعداد أن تعطيه الفرصة في عام ١٩٢٧، وكافته بإخراج فيلم العصابات ضئيل الميزانية "الحصيض" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وضم العديد من الممثلين المشهورين (جورج بانكروفت، ويفيلين برينت)، كما احتوى الفيلم على شخصيات ذات عوالم نفسية ساحرة داخل مثلث العشق الشهير، كما احتوى على صور موحية تتضمن حفلاً فائق البهاء لرجال العصابات، كما حقق سيتربنيرج نجاحات متوالية خلل عام ١٩٢٨ بفيلميه "أرصفة ميناء نيولك" (مع فيكتور ماكلاجلين) و "الوصية الأخيرة" (مع إيميل جانينجز). وفي عام ١٩٣٠ ذهب إلى ألمانيا ليخرج فيلمًا من الإنتاج المشترك بين "أوفا" و "باراماونت" الذي كان مخططًا له أن يصنع من نسختين: ألمانية وانجليزية، وكان ذلك هو فيلم "الملاك الأزرق" الذي قام جانينجز ببطولت، لكن السبب الحقيقي سيترنبيرج لمارلين ديتريتش لدور المرأة الفائنة القاتلة "لولا لولا" كان السبب الحقيقي في هالة السحر التي اكتسبها الفيلم، وهو مااستهل فتسرة تعاون بين سيتيرينبرج ويتريتش في سبعة أفلام، حققت للمخرج شهرة فائقة واسمًا لامعًا.

وبعودة ستيرنبيرج مع دريترتيش إلى هوليوود، أصبحت أفلامهما معًا لشركة باراماونت خلال السنوات الخمس التالية متميزة بتنويعاتها على تيمة الإذلال الجنسى لرجل مازوكى يجد لذته فى تعذيب ذاته، وهى أفلام "مراكش" (١٩٣٠)، و"سيئة السمعة" (١٩٣١)، و"فينوس الشقراء" (١٩٣٢)، و"قطار شنجهاى السريع"

(۱۹۳۲)، و"الإمبراطورة الداعرة" (۱۹۳۶)، و"الشيطان امراة" (۱۹۳۵)، وفي البداية، استقبل النقاد والجمهور هذه الأفلام بحماس، بفيضل أسلوبها البصرى الرقيق، وإيحاءاتها الغامضة بالانحرافات الجنسية، ونزعتها الميلودرامية ذات المذاق الخاص، ولكن بعد فيلم "قطار شنجهاى السريع" بدأ الفتور الجماهيرى، كما تلشى حماس النقاد، وأصبحت تلك هى القاعدة بالنسبة لأفلام سيرنبيرج وفي الوقت الذى تزايدت فيه نجومية ديتريش، كانت نجومية سيتيرنبيرج تتجه نحو الأفيول، فقد تم توجيه اللوم للمخرج لتقديمه "النسيج البصرى ذى البعدين، والدى لا يستمد قيمته إلا من اعتماده على التفاصيل"، ولصنعه "مخلوقات جميلة" حيث لم تكن مارلين ديتريتش بالنسبة له إلا مجرد "أداة عرض". (في النص "منشر غسيل"). لكن اهتمامه الفائق بالتفاصيل، وهوسه الظاهر بملء ما كان يطلق عليه "الفضاء الميت" (أو "المساحة الميتة") هو ما جعل ستيرنبيرج قادرًا على أن يقدم شعرًا بصريًا ذا قدرة تعبيرية بصرية فائقة. لم يكن سيترنبيرج عبقريًا لمجرد أنه كان يستخدم البؤرة الناعمة، أو المؤثرات البصرية المبهرة بشكل جيد، وإنما لأن أفلامه يستخدم البؤرة الناعمة، أو المؤثرات البصرية المبهرة بشكل جيد، وإنما لأن أفلامه حققت وحدة بنائية غير عادية، و تعقيدًا دراميًا من خلال أسلوب بصرى متفرد.

وبعد عرض فيلم "الشيطان امرأة" لم تمنحه شركة باراماونت فرصاً جديدة، كما أن بقية حياة سيترنبيرج الفنية في هوليوود بعد فيلمه "إيماءة شنجهاي" سوف تتميز بمشروعات يتولاها دون أن تتناسب مع قدراته ومواهبه، مثل أفلام "الملك يموت" و "الرقيب مادين"، أو مشروعات أخرى كانت واعدة، لكنها لم تحقق له آماله مثلما هو الحال في فيلم "الجريمة والعقاب" (١٩٣٥) من بطولة بيتر لورى. أما محاولته لكي يصنع فيلم "أنا، كلاوديوس "من إنتاج ألكسندر كوردا في بريطانيا، فقد تم إجهاضها بسبب مرض إحدى نجماته (مارلي أوبيرون)، وكان آخر أفلام سيترنبيرج الروائية من إنتاج اليابان هو "ملحمة أناتاهان (١٩٥٣)، ولم يكن هو نفسه راضيًا عن الفيلم، ولكنه أكد في نوع من التحدى أن فيلمه كان متميزًا بما نفسه راضيًا عن الفيلم، ولكنه أكد في نوع من التحدى أن فيلمه كان متميزًا بمنا الحوار أو حتى السرد الروائي.

لقد كان ستيرنبيرج يحكى أنه قد تلقى تهديدًا بأن "موهبة مثل موهبته سوف تنال العقاب دائمًا" لكن موهبته فى النهاية استطاعت أن تحافظ على نفسها، وتؤكد ذاتها، وقبل وفاته فى عام ١٩٦٩ كان من عوامل رضاه أن يرى جيلاً جديدًا من النقاد يعيدون له لقب "عبقرى"، أعطيت له الفرصة فى البداية، لكن هوليوود مزقته خلال الفترة الباقية من حياته الفنية.

"جايلين شتودلر"

#### تحتوى قائمة أفلام ستيرنبيرج على أفلام مثل:

"صيادو الخلاص" (١٩٢٥)، "الحضيض" (١٩٢٧)، "أرصفة ميناء نيويورك" (١٩٢٨)، "الوصية الأخيرة" (١٩٢٨)، "المسلاك الأزرق" (١٩٣٠)، "مراكش" (١٩٣٠)، "مأساة أمريكية" (١٩٣١)، "سيئة السمعة" (١٩٣١)، "فينوس المشقراء" (١٩٣١)، "قطار شنجهاى السريع" (١٩٣٢)، الإمبراطورة المداعرة" (١٩٣٤)، "الشيطان امرأة" (١٩٣٥) "الجريمة والعقاب" (١٩٣٦)، "أنا، كلاوديوس" (١٩٣٧) – لم يكتمل)، "إيماءة شنجهاى" (١٩٤١)، "مأكاو" (١٩٥٢)، "ملحمة أناتاهان" (١٩٥٣).

## بیتی دیفیز (۱۹۰۸ـ ۱۹۸۹)

كانت بيتى ديفيز فى عام ١٩٣٠ ممثلة صغيرة لها سمعة طيبة على مسارح برودواى، حين تم اكتشافها على أيدى الباحثين عن المواهب فى هوليــوود خــلال فترة البحث عن ممثلين جدد للأفلام الناطقة. عندئذ وقعت ديفيز عقدًا مــع شــركة يونيفرسال، وقضت عامًا فى لعب الأدوار الصغيرة، لتتحول بعــدها إلــى شــركة إخوان وارنر حيث بدأت فترة من الاستقرار استمرت عشرين عامًا، لتصبح خلالها ملكة داخل الشركة، كما أصبحت أيضًا أكثر الممثلات احترامًا فى هوليوود كلها.

لقد كان صعودها إلى النجومية بطيئًا وصعبًا؛ لأنها لم تكن تحمل طابعًا ثابتًا يساعدها في خلق قناع فني معين عند الجماهير، كما لم تكن ملائمة للعب دور الفتاة الفاتنة التي كانت الشركة تحاول أن تضعها في صورتها، ولكنها في النهاية تميزت بأدوارها في الأفلام الأولى لها في صورة "الشقراء المدللة والفتاة الساذجة الرعناء"، ومع ذلك أتاحت لها هذه الأفلام فترة للتدريب لكي تطور إمكاناتها التمثيلية والسينمائية، وبدأ أداؤها القوى في جذب انتباه النقاد والجمهور.

وجاءت انطلاقتها في عام ١٩٣٤ في فيلم "عن عبودية الإنسان" في دور ميلاريد، المضيفة القاسية التي تغوى الرجال، حيث اكتشفت ديفيز السدور الملائم لقدراتها وأسلوبها، واستطاعت أن تؤدى دورها ببراعة، مما جعلها تستحق فيما بعد أن نقوم بالأدوار الرئيسية. لقد أسس هذا الفيلم لبيتي ديفيز صورة المرأة العدوانيسة المستقلة، كما أثبتت ديفيز أن هذا الدور يمكن أن يسيطر على الفيلم، وأن يجذب الجمهور بنفس السحر الذي كانت تصنعه صورة الفاتنات العاطفيات التقليديات، والعاشقات، وهي الصورة التي كانت سائدة في معظم أفلام هوليوود الروائية. كما تعززت صورتها الخاصة مع أدائها في فيلم مدينة على الحدود" (١٩٣٥)، والخطرة" (١٩٣٥)، كما ازدادت مع هذين الفيلمين شعبيتها وجماهيريتها أيصناً.

ومع ذلك فلم يبد أن شركة وارنر قادرة على أو راغبة فى استثمار هذا النجاح، ففى فبراير ١٩٣٦ تركت ديفيز الشركة؛ لأنها كانت تطالب بأدوار وعقود عمل أفضل.

وفى تلك الفترة كانت كل الشركات توقع عقودًا مع النجوم يمتد أجلها لـسبع سنوات، لكن وارنر كانت شهيرة بأنها تحتفظ بالنجوم لأطول مدة ممكنـة مقابـل أجور قليلة لكى تصنع أفلامـا سـريعة وقليلـة التكـاليف. وخـلال الثلاثينيـات والأربعينيات، أقام العديد من نجوم وارنر دعاوى قضائية ضد الشركة، وكان مـن بين هؤلاء كاجنى وبوجارت. وعندما لم تتلق ديفيز أجرها لفترة طويلة، قبلـت أن تعمل فى لندن، وهكذا رفعت وارنر ضدها دعوى قضائية لكـى تمنعها، وبعـد معركة حبس فيها الجميع أنفاسهم - النجوم والشركة على السواء - صدر الحكـم القضائي بأن ديفيز يجب أن تقصر عملها على شركة وارنر فقط، وبهذا عادت إلى الأستوديو، ولكنها لم تتنازل عن طلبها من أجل أدوار أفـضل، واسـتمرت فـى الصراع، لكنها لم تنجح فى ذلك فى معظم الأحوال بسبب قيود العقد الـذى وقعتـه مع الشركة لبقية حياتها الفنية.

لقد كان لهذه المعركة القضائية تأثيرات مهمة على بيتسى ديفير، وشركة وارنر، وهوليوود كلها، فقد كانت قضية ديفيز - بالإضافة إلى قضية كاجنى التسى سبقتها بعدة سنوات - تمثل سابقة أدت إلى أن الشركات مارست أسلوب احتكار النجوم ووقفهم عن العمل في نفس الوقت، حتى صدر حكم قضائي عام ١٩٤٣ بأن ذلك الأمر يحمل انتهاكًا للقانون وبدأت ديفيز من جديد في صنع نجوميتها في هوليوود، فقد جعلت المعركة القضائية صورة بيتى ديفيز عند الجماهير صورة تؤكد صورتها على الشاشة كامرأة قوية. وظلت شركة وارنر بدون ممثلة رئيسية لحوالي عام، لكن ديفيز - على الرغم من أنها خسرت معركتها القضائية - وجدت أن مركزها المعنوى قد تحسن - ثم اشترت الشركة حقوق صنع فيلم "جيزييل"الذي كانت ديفيز تطلبه منذ وقت طويل، وبالفعل حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا على السواء عندما قامت ببطولته، وهو النجاح الذي أكد نجومية ديفيسز ومكانتها في

الشركة. كما أن هذا الفيلم يمثل نقطة تحول في سياسات وارنسر الإنتاجيـة التـي تحولت إلى صنع الأفلام ذات القيمة الفنية لتنافس بها شركات هوليـوود الأخـرى (على سبيل المثال، بفيلم "ذهب مع الريح - ١٩٣٩")، وكانت ديفيز هي محور هذه السياسة الجديدة، وعبر السنوات العشر التالية قامت ببطولة أكثر الأفلام التاريخية و الميلو در امية نجاحًا في هو ليوود، مما ساعد على تحسين صورة شركة وارنر بين الشركات، لقد كان فيلم "جيزيبيل" (١٩٣٨) يقدم نموذجًا لبطلة ديفيز الناضجة، وهي جولي مارسيدين التي اختارت أن تكون بإرادتها منبوذة من نيـو أورليـانز ومجتمعها، عندما أرتدت رداء أحمر في حفل السهرة، بدلاً من الأبيض الذي كان مفروضًا أن ترتديه النساء غير المتزوجات، وقد كانت هذه التضحية في النهاية هي طريقه لتحرير ذاتها، لكنها تؤكد بها أيضًا إر ادتها القوية وشجاعتها، وعلى السرغم من أن ديفيز لعبت تنويعات واسعة من الأدوار لدى وارنر، بدءًا من المضيفة وحتى الملكة، فإن أفلامها يمكن تقسيمها إلى نوعين تبعًا للشخصية التي تقوم بها: المرأة القوية القاسية، وحتى الشريرة، في أفلام "التعالب الصغيرة" (١٩٤١)، "الخطاب" (١٩٤٠)، وعن "عبودية الإنسان"، أما الصورة الأخرى فهي البطلة التراجيدية في "الانتصار القاتم" (١٩٣٩) و "مسافر الآن" (١٩٤٢) و "الأنسة" (١٩٣٩) . إن ماير بط هذه الأدوار المتباينة هي الشخصية الفنية القوية عند ديفير، التي تكشف عن المعاناة تحت السطح الصلب للمرأة الشريرة، وعن القوة خلف المعاناة للمرأة الرومانسية.

ولقد كانت شعبية ديفيز الهائلة بين الجمهور من النساء في الثلاثينيات والأربعينيات تعود أساسًا إلى تلك القدرة على دمج الرؤى المتناقضة لدور المرأة، فقد عكست كلاً من عظمة نجمة السينما، والمرأة العادية التي تواجه الأزمة وحدها، والتي تناضل لكي تبقى على قيد الحياة في عالم يسيطر عليه الرجال، وحيث لا تستطيع تضحياتها، أوخيبة أملها، أن تمحو أبذا إحساسها بذاتها وكبريائها.

ولقد كانت ديفيز قادرة تمامًا على التحكم والسيطرة على أدائها، حتى في الأدوار التي تتسم بالمبالغة. ففي فيلم الخطاب تقدم دراسة قوية عن الأحاسيس التي

تواجه القمع، وذلك في دور الزوجة المحترمة لأحد مالكي المصانع في سنغافورة، التي تفرغ رصاصاتها في صدر حبيبها، ثم تضطر إلى سلسلة طويلة من الأكاذيب حتى تغطى على جريمتها، كما أن تمثيلها لدور مارجو شاينيج في فيلم "كل شيء عن حواء" (١٩٥٠) – وهو الدور الذي يحكى قصة ممثلة تقدم بها العمر، وتقابيل تحديات مهنية وجنسية من امرأة شابة – إنما يعكس دراسة للقسوة المريرة التي تخفى تحت سطحها الضعف الإنساني.

وكان فيلم "كل شيء عن حواء" هـو آخـر أدوارها العظيمة، وخال الخمسينيات والستينيات استمرت ديفيز في تمثيل الأفلام التليفزيونية والأفالام ذات الميزانية الصغيرة، وبسبب الضعف الدرامي لهذه الأفلام افتقد أداؤها تلك الظالل الرقيقة التي تميزت بها في الفترة السابقة، كما اختفت شخصيتها الفنية المميزة، ولكنها أكدت على أنها تستطيع أن تعود إلى الأداء القوى في أفضل أفلامها "ماذا حدث للصغيرة جين" (١٩٦٢) في دور المرأة العدوانية الأنانية التي تصل إلى درجة الجنون، ولقد أخذت ديفيز على نفسها عهدًا بأنها لن تتقاعد أبدًا، واستمرت في التمثيل حتى وفاتها.

ومن الأحداث الشهيرة أن كارل لايميل كان قد رآها في فيلم"الأخت الشريرة" (١٩٣١)، في أيام عملها لدى شركة يونيفرسال، ليصاب بالرعب من الشخصية التي تعاقدت معها الشركة، حيث قال: "هل تستطيع أن تتصور أن رجلاً مسكينًا يمضى على الجحيم... في فيلم ينتهي به معها في لقطة تختفي تدريجيًا؟". لقد كانت ديفيز تذهب بالفعل إلى الجحيم، وتأخذ بعض الناس معها، لكنها ظلت تحافظ على شهرتها الدائمة؛ لأنها لم تنتظر أبدًا الإظلام التدريجي حول حياتها الفنية، ولم تنتظر رجلاً يقف معها في نضالها.

"كيت بيتام"

#### من قائمة أفلامها:

"عن عبودية الإنسان" (١٩٣٤)، "الخطرة" (١٩٣٥)، "جيزيبيل" (١٩٣٨)، "الانتصار القاتم" (١٩٣٩)، "الحياة الخاصة لإليزابيث وإيسيكس" (١٩٣٩)، "الخطاب" (١٩٤٠)، "الثعالب الصغيرة" (١٩٤١) "مسافر الآن" (١٩٤٢)، "مستر سيكفننجتمون" (١٩٤٤)، "كل شيء عن حواء" (١٩٥٠)، "ماذا حدث للصغيرة جين" (١٩٦٢).

# جودی جارلاند (۱۹۲۲-۱۹۹۹)

كانت جودى جار لاند عنصراً مهما فى "وحدة فريد" الموسيقية، لدى شركة متروجولدوين ماير، كما كانت نموذجًا خالدًا للنجاح والفشل اللذين حققهما نظام الأستوديو فى هوليوود. وعندما وقع معها إل. بى. ماير عقد عملها لدى السشركة، كانت لا تزال فتاة مراهقة، لتصنع حوالى ثلاثين فيلما خلال الخمسة عشر عاما من عقدها مع شركة مترو جولدوين ماير، ولم يكن عمرها قد تجاوز الثمانية والعشرين عامًا عندما رفضت الشركة تجديد عقدها، وهى الشركة التى كانت تتباهى بأنها تملك "نجومًا أكثر من النجوم التى فى السماء"، لتنحدر جار لاند فى الفترة اللاحقة فى الإحباط وإدمان المخدرات والكحول، ثم تحولت إلى الشاشة، وهمى الأدوار الصغيرة التى عادت بها إلى الشاشة، وهمى الأدوار التى تدور حول أسطورة وعذاب حياتها وعملها السينمائى، مما رفع من صدورتها وجماهيريتها السينمائية إلى مستوى لم يستطع الكثيرون تحقيقه.

ظهرت جار لاند على المسرح لأول مرة عندما كان عمرها ثلاث سنوات، وعندما بلغت الخامسة عملت في فرقة فودفيل متجولة مع شقيقتها تحت اسم الشهرة يكتب على الإعلانات "الطفلة" أو "بيبي"، ثم استقرت عائلتها بعد فترة في لوس أنجيليس حيث كانت أمها الطموح تحلم بأن تبدأ الابنة جودي حياتها السينمائية في زمن شهد نجومًا من الأطفال، مثل شيرلي تيمبل وجاكي كوجان، وكانوا عندئذ في ذروة نجاحهم الجماهيري. ولقد جذب صوت جار لاند الناضح اهتمام كاتب الأغنيات والملحن آرثر فريد، الذي أقنع ماير بأن يوظفها للشركة.

إن صورة جار لاند وموهبتها لم تتوافقا بسهولة، فقد وجدت الشركة صعوبة في أن تختار لها الدور الملائم الذي يمزج بين صورة الطفلة العادية البريئة وصوتها الناضج اللامع مع الغناء. ومع ميكي روني ظهرت في العديد من الأفلام

التى كانت تقوم فيها بالغناء لكى تعلق على الأحداث، لكنها وجدت أن دورها بدأ فى التراجع لكى تصبح "ابنة الجيران" أكثر من كونها موضوع الحب نفسه، فلقد عانت جار لاند بالمقارنة مع لانا تيرنر وهيدى لامار، على الرغم من المحاولات الدائمة التى كان يبذلها "قسم الخدمات الخاصة" فى شركة مترو جولدوين ماير، حتى تقلل من وزنها عن طريق اتباع نظام غذائى قاس واستخدام أقراص التحلية بدلاً من السكر.

وفى النهاية أقنع غناؤها الفاتن والمشحون بالعاطفة "فريد" بأن سحرها وضعفها يمكن لهما أن يحملا فيلمًا، وعلى الرغم من ذلك فقد جعلتها انطلاقتها فى فيلم "ساحر أووز" (١٩٣٩) تعود مرة أخرى لتتنكر فى صورة الطفلة القروية التى لم تصل إلى البلوغ، وهو العمل الفذ الذى اقتضى من ممثلة عمرها سبعة عشر عامًا أن تخفى شكلها وقوامها تحت الثياب الطفولية.

ومع ذلك فقد استطاعت أن تحصل بعد هذا الفيلم على أدوار رومانسية مهمة، وقد كان تأثير "فريد"في هذا المجال حاسمًا، حيث كان قد بدأ سعيه ليصبح منتجًا، ووضع آماله على جاذبية جارلاند، وقدرتها على الوفاء بمشاريعه التي كان يتخيلها. وهناك كتابات عديدة حول "وحدة فريد" في شركة مترو جولدوين ماير، لكن نادرًا مااستطاعت هذه الكتابات أن تكتشف المدى الذي كان فيه"فريد" يؤمن بإمكانات جارلاند، التي ساعدته على أن يكسب دعم ماير من أجل مشروعاته التجريبية. فخلف الطموح والآمال لإنشاء مجموعة من فريق هائل من الكتاب والمؤلفين الموسيقيين ومصممي الديكور ومصممي الرقصات، كانت هناك رغبة"فريد"العملية لكي يصنع أفلامًا تصلح لتأكيد مواهب جارلاند المتنوعة.

وهو مانجح فيه "فريد" مع فينسينت مينيللى، الذى تزوج جار لاند، وفى أفلام عديدة مثل "قابلنى فى سانت لويس" (١٩٤٤) و"الـساعة" (١٩٤٥) "و"القرصان" (١٩٤٨) قدم فريد ومينيللى وجار لاند لحظات من الفانتازيا الجامحة، التى قد تصل إلى درجة العصبية، والتى لم تكن عندئذ من السمات الأساسية لأفلام هوليوود الموسيقية السابقة، لكنها أتاحت أرضًا مشتركة لأسلوب مينيللى الإبداعى وشخصية

جار لاند الفنية، فقد كان أدواؤها لنمرة: "احصل لنفسك على كريسهماس صيغير سعيد" في فيلم "قابلني في سانت لويس"، أو نمرة مأدبة الزفاف في فيلم "السساعة"، أداءً يوحى بمشاعر قاتمة ظهرت سابقًا في دورها من فيلم "ساحر أووز" للفتاة دورثي، وفي أفلام المخرجين الآخرين مثل "استعراض عيد الفصح" (١٩٤٨)، من إخراج تشارلز وولترز، حيث لعبت أمام فريد أستير وبتير لوفورد، وأظهرت قدرتها على تقديم دور الفتاة الساذجة بذلك السحر الذي أقنع الشركة في البداية للتعاقد معها.

لقد كان لإدمان جار لاند للمنشطات والمنبهات الذى كان سببه الضغط النفسى عواقبه الوخيمة، فقد جلب عليها السمعة السيئة، كما أنها أصبحت غير قادرة مسن الناحية الجسمانية على الالتزام بعملها السينمائى، وبعد فترة قصيرة من قطع شركة مترو لعلاقتها مع جار لاند انتهى زواجها مع مينيللى أيضًا، (لقد كان هذا هو الزواج الثانى من بين زيجات خمس، وقد أثمر هذا الزواج طفلة واحدة هى التى سوف تصبح فى المستقبل النجمة ليزا مينيللى، أما زواجها الثالث مع سيد لوفت فقد أثمر طفلتين، كانت إحداهما هى لورنا، التى أصبحت فيما بعد مغنية). وعلى الرغم من أنها لم تصنع إلا خمسة أفلام فى العشرين عامًا الباقية من حياتها، فقد استمرت فى صنع الأسطوانات الموسيقية وحفلات الغناء والظهور فى التليفزيون، ولقد أدت محاولتها الفاشلة للانتحار، وصراعاتها المستمرة مع إدمان المخدرات، ولقد أدت محاولتها الفاشلة للانتحار، وصراعاتها المستمرة مع إدمان المخدرات،

وعندما ننظر الآن إلى أدوارها، فإنه يمكن القول بأن ما يتبقى من أدوارها على الشاشة هي الأدوار التي تعكس صعوبات حياتها الشخصية والفنية، ففي مشهد "ولدت في شاحنة" – في أول أفلامها التي عادت بها إلى السشاشة: "مولد نجمة" (١٩٥٤) لجورج كيوكور – نرى على نحو دقيق كيف كانت جار لاند الناضجة تعيش آلام ومحن أسطورة نجوميتها، وعندما بدأ صوتها ومظهرها في التجاعيد، ترك ذلك أثرًا على ظهورها على خشبة المسرح، ففي بريطانيا والولايات المتحدة أصبحت نموذجًا قويًا على جماعات الشواذ، حيث أوحت صورتها التي تجمع بين

الذكورة والأنوثة بأنها تفى بالصورة الخيالية السائدة فى ثقافة الشواذ عن الاغتراب وقبول الأمر الواقع، كما أن صورتها المأساوية التى تظهر فيها كضحية للظروف، وكممثلة ومغنية ساحرة، سوف تظل جزءًا مهما من نجومية جار لاند. وقد انتهت حياتها بجرعة مخدرات زائدة وعمرها سبعة وأربعون عامًا، لكى يصنيف ذلك الحدث إلى أسطورتها سحرًا جديدًا، وهو الحدث الذى تسم استخدامه فى تمرد ستونوول الذى استهل حركة المطالبة بحقوق الشواذ بعد أقل من شهر من وفاتها.

"ديفيد جاردنر"

### من قائمة أفلامها:

"لحن برودواى لعام ١٩٣٨" (١٩٣٧)، "الحب يجد آندى هاردى" (١٩٣٨)، "الفتيات فى الجيش" (١٩٣٩)، "ساحر أووز" (١٩٣٩)، "فلتبدأ الفرقة فى العرف" (١٩٤٠)، "فتاة زيجفليد" (١٩٤١)، "من أجلى ومن أجل جول" (١٩٤٢)، "قابلنى فى سانت لويس" (١٩٤٤)، "الساعة" (١٩٤٥)، "بنات هارفى" (١٩٤٥)، "فستعراض عيد الفصح" (١٩٤٨)، "القرصان" (١٩٤٨)، "مخزون الصيف" (١٩٥٠)، "مولد نجمة" (١٩٥٥)، "محاكمات نورمبرج" (١٩٦١) "طفل ينتظر" (١٩٦٠).

## إنجريد بيرجمان (١٩٢٥ – ١٩٨٢)

فى نفس طريق جاربو وديريتش، حققت إنجريد بيرجمان نجاحا وشعبية مميزين داخل هوليوود لنجمة ولدت خارج الولايات المتحدة، وفى ذروة حياتها السينمائية فى الأربعينيات، كانت بيرجمان تتمتع بجاذبية جماهيرية فى شباك التذاكر، وبسمعة فنية طيبة وضعتها بين صفوة ممثلاث مثل جوان كراوفورد وبيتى ديفيز وكاترين هيبورن. وأدوارها السينمائية تجمع بين مزيج نادر من الانتماء للعالم والنقاء المتسامى الذى ينبعث من جمالها الأخاذ، ولقد كانت الشخصية الفنية المركبة لبيرجمان تمتد أيضًا لحياتها الخاصة، حيث خضعت لاختبار قاس من مشاعر الجماهير ضدها، عندما هجرت هوليوود وعائلتها لكى تقيم علاقة فنية وعاطفية مع المخرج الإيطالى من المدرسة الواقعية الجديدة روبيرتو روسياليني. ولقد نالت ثلاث جوائز أوسكار خلال حياتها الفنية التى استمرت أربعين عامًا، حيث عملت بنشاط فى ستة بلدان وبأربع لغات.

وفى الوقت الذى اكتشف فيه المنتج ديفيد أوه. سيلزنيك موهبة بيرجمان، كانت قد بدأت بالفعل فى تأسيس صورتها كممثلة سينمائية واعدة فى وطنها الأصلى السويد. ولقد جذبت أدوراها الأولى اهتمام النقاد الأمريكيين الذين توقعوا أن بيرجمان سوف تقع سريعًا فى فخ هوليوود، وفى أفلام مثل "إنترمتزو" (١٩٣٦) أدت دورا يتميز بالحسية والشفافية حتى عندما تكون واقعة فى مثلث حب تقليدى محكوم عليه بالدمار. ولقد كان من العناصر المهمة فى جاذبيتها قدرتها على الإيحاء بالأدوار الحزينة، ذات المشاعر والأخلاقيات الغامضة، التى توحى أيضًا بدراسة نفسية عن بطولة الإنسان وقدرته على التحمل والبقاء. بل إن مجرد وجودها قد حول أعمالاً متواضعة من نوع الأفلام التى تثير البكاء إلى أعمال فنية تبدو أكثر عمقًا للجمهور والنقاد على السواء.

وعلى الرغم من أن طموحات بيرجمان كانت بلاشك تدور حول كاليفورينا أو هوليوود، فإنها قد عملت باستمرار خلال حياتها الفنية لكى تبنى صورتها فى السينما العالمية، لذلك صنعت أفلامًا لمخرجين مثل إنجمار بيرجمان وجان رينوار، خلال حياتها الفنية كما أنها صنعت فيلمًا واحدًا لشركة "أوفا" الألمانية قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية لكنها كانت تأمل أن تعاود المحاولة قبل انتهاء الحرب، مما جعل البعض يقابلها بالنقد لعملها تحت النظام النازى في عام ١٩٣٨، ومن بينهم زوجها بيتر ليندشتروم، لكن بيرجمان استطاعت ببراعة أن تقصى نفسها عن السياسة في تلك الأيام، ولقد عبرت عن قلقها من المشاعر المعادية لألمانيا في أول أفلامها الأمريكية الناجحة "كاز ابلانكا" - (١٩٤٢)، ربما بسبب تعاطفها مع أقاربها الألمان (لقد كانت أمها من هامبورج)، ولكن ربما كان السبب الأهم هوأنها أرادت أن تتحاشي إفساد علاقتها مع شركة "أوفا".

ولقد قبلت بتوقيع عقد لمدة سبع سنوات مع سيلزنيك، الـذى ضـم لفريـق المواهب التى وقع معها أيضًا أسماءً مثل ألفريد هيتشكوك وجوزيف كوتن، كما أنه كان منتج فيلم "ذهب مع الريح". وعلى الرغم من أن إدارته المدققـة، وقدرتـه على الإلمام بتفاصيل العمل، تعدان من أساطير هوليوود، فإن استقلالية سيلزنيك كانت عائقًا في طريق تواؤمه مع الشركات الكبرى، فلـم تكـن بيرجمان مثـل هيتشكوك صبورة بما يكفى لكى تنتظره حتى يجد لها الـدور الملائـم، وأبـدت استياءها من الأرباح الهائلة التى حصدها سيلزنيك عندما أخذها لأعمال مؤقتة فـى شركات أخرى، فقد كانت قد صنعت فيلمين فقط لسيلزنيك، ولكنه أعارها لشركات أخرى حيث صنعت تسعة أفلام.

لقد كانت بيرجمان قدارة بنفس الكفاءة على لعب دور وصيفة حانسة أو راهبة، كما كانت قادرة على التحول في الشخصية الواحدة بين الإحساس بالعزلة والتحفظ الغامضين، وبين الدفء والتعاطف والألم، وهو ماجعل هيتشكوك مفتونًا بها، وبذلك الشوق الغامض الذي توحى به، لذلك قام بالعمل معها في ثلاثة أفلام.

وأكثر أدوارها المهمة في هوليوود استغلت تلك القدرة على الإيحاء بالتناقض والغموض، ففي فيلم "كازابلانكا" تقوم بدور إلزا الشخصية المغامرة التي يبدو لنا في البداية أنها استطاعت أن تترك جرحًا عميقًا في نفس ريك (همفري بوجارت) ومع ذلك فإن جمال بيرجمان الفاتن والنبل في شخصيتها خلقا إحساسًا مناقضًا في اللقطات القريبة، عندما يفصح وجهها عما لم تقله القصة بصراحة؛ لأن ريك في الحقيقة كان قد أصدر عليها حكمه بنوع من التسرع، حيث إنها كانت في جوهرها إنسانة نبيلة فاضلة، وهو ما جعل ريك في النهاية يتصرف معها على نحو شريف أيضًا.

وبعد الوفاء بالتزاماتها تجاه سيلزنيك، كانت بيرجمان تأمل مرة أخرى في أن تعيد امتداد حياتها الفنية على المستوى العالمي، فقد شعرت أنها مقيدة في الحدود التي حققتها في هيولوود، كما أنها كانت تعيش قصة حب جديدة، وهكذا تكشف تعاونها مسع روسياليني عن فضيحة كبرى في أمريكا على مستوى الجماهير والصحافة، بالإضافة إلى أن أفلامها معه بدت في البداية فاشلة على المستوى الجماهيرى، ولكن عندما ننظر إلى هذه الأفلام اليوم نجد أنها تعطى رؤية نادرة لنجمة من هوليوود تعيش في عالم غريب عنها تمامًا. وبينما تشهد أفلام مثل "سترومبولي" (٩٤٩) و "رحلة في إيطاليا" (١٩٤٩) على شجاعة وقدرة بيرجمان كممثلة، فإنها تقصح عن إحساس بعدم الأمان كانت تخفيه في الماضي، فأفلام روسيالني وحياتها المهنية في هوليوود، بل أيضًا على الصعوبات التي واجهت حياتها مع روساليني، وفي النهاية دفع روساليني بيرجمان إلى لقد كانت بيرجمان تعرف أن إنجازاتها مع روسيالني سوف يكتب لها البقاء. بسبب كون هذه الأفلام شعرًا بصريًا، حتى لو كانت أقل إرضاء من ناحية مقارنتها مع ناحيات من ناحية مقارنتها مع ناحياتها في هوليوود.

ومع ذلك فقد عادت إلى هوليوود بفيلم"أناستاجيا" (١٩٥٦)، وحصلت على جائزة الأوسكار الثانية، دليلاً على أنها لم تغب عن الذاكرة.

<sup>&</sup>quot;ديفيد جاردنر"

## من قائمة أفلامها:

"إنترمتزو" (١٩٣٦). "إنترمتزو" (إعادة أمريكية - ١٩٣٩)، "كاز ابلانكا" (١٩٤٢)، "لمن تدق الأجراس" (١٩٤٣)، "مصباح الغاز" (١٩٤٤)، "أجراس سانت مارى" (١٩٤٥)، "المسحورة" (١٩٤٥) "سيئة السمعة" (١٩٤٦)، "جان دارك" (١٩٤٨)، "تحت برج العقرب" (١٩٤٩)، "سترومبولى" (١٩٤٩)، "رحلة إلى إيطاليا" (١٩٤٨)، "إيلينا والرجال" (١٩٥٦) - وهو الفيلم الذي يحمل أيضنا اسما آخر هو"باريس تفعل أشياء عجيبة" - "أناستاجيا (١٩٥٦)، "الطائشة" (١٩٥٨)، "سوناتا الخريف" (١٩٧٨).

## ويليام كاميرون مينزيس (١٨٩٦ – ١٩٥٧)

إن ويليام كاميرون مينزيس من أكثر المواهب التى لم تنل حظها فى تاريخ السينما الأمريكية، فقد امتدت حياته الفنية فى عصر هوليوود الكلاسيكى، كما أنها ساهمت على نحو فعال فى تشكيل دوره ووضعه كمنتج فنى (وفيما بعد فى دور "مصمم الإنتاج") داخل نظام الأستوديو. ولقد أعطى نجاح مينزيس الفرصة لىك لكى يخرج وينتج، لكن عمله الأكثر أهمية كان "التصميم البصرى "للأفلام.

ولد مينزس في نيوهافين من ولاية كونيكتاكت في عام ١٨٩٦، وتعلم حرفته خلال العقد الثاني من القرن العشرين في أستوديو شركة "باتيه" في فيورت لي بولاية نيوجيرسي، وكان من أهم الشخصيات المؤثرة عليه أنطون جروت الذي أخذ مينزيس كمساعد له، وعلمه فن تصميم لوحات القصة، بالإضافة إلى تصميم الديكور، ليعملا معا في شركة "باتيه" أم في هوليوود في أو اخر العشرينيات، وكان عملهما تطبيقا عمليًا في تعريف المرحلة الفنية التي نتم قبل إنتاج الفيلم، في صنع لوحات مرسومة بالفحم، ليس فقط للديكور المطلوب للفيلم، ولكن أيضنًا تصميم وضع الكاميرا والإضاءة في كل لقطة، مما يسهل كفاءة أداء الإنتاج حيث يتم تصميم الديكور طبقًا لهذه اللوحات، بالإضافة إلى تحديد زوايا الكاميرا والعدسات والإضاءة والتوليف، ووضع خطة لهذه العناصر جميعًا قبل بدء التصوير الفعلى.

وسرعان ما حقق مينزيس لنفسه وجودًا مهمّا في هولي وود خلال العشرينيات، ليعمل كمنتج فني لواحد وعشرين فيلمًا خلال هذا العقد، مع مخرجين كبار مثل إرنست لوبيتش ودى. دابليو. جريفيث ولويس مايليسون وراوول وولتش. وقد تأكدت سمعته الطيبة مع نجاح فيلم "لص بغداد" (١٩٢٤) الدي عمل في عمام جروت كمساعد له، كما حصل على أول جائزة أوسكار للديكور الداخلي في عام ١٩٢٨ لعمله في فيلمي "العاصفة" (١٩٢٧) و"اليمامة" (١٩٢٨) وبينما كان القليلون

خارج الصناعة يدركون مدى أهمية إسهاماته، فإن مينزيس كان مشهورًا في هوليوود كصاحب أسلوب بصرى خلاق، وكذبير على نحو خاص في صنع الديكور المبدع والساحر بأسلوب باروكي.

وبحلول عام ١٩٣٠ كانت مكانة "المخرج الفنى" قد تأكدت لتصبح حرفة مهمة داخل نظام هوليوود، حتى إن أقسامًا كاملة كان يتم تأسيسها من أجل عمل هؤلاء المخرجين الفنيين، وكان للعديد منهم تأثير هائل على أسلوب كل شركة، والمظهر العام لكل فيلم، فعلى سبيل المثال قام أنطون جروت المخرج الفنى لدى وارنر بتصميم ستة عشر فيلمًا من إخراج مايكل كيرتز، وعشرة من إخراج ويليام ديتيرل، وكان عاملاً حاسمًا في نضج أسلوب وارنر خلال الثلاثينيات.

وفى نفس الفترة استطاع مينزيس أن يحافظ على استقلاله الذاتى كفنان يعمل بالقطعة، مما جعله يعمل فى مجالات سينمائية أخرى، وقد بدأ فى عام ١٩٣١ فـى الجمع بين دورى المخرج والمخرج الفنى، وبين عامي ١٩٣١، ١٩٣٧ أخرج وصمم ديكور سبعة أفلام، كان من أكثرها أهمية الأفلام التى أنتجها ألكسندر كوردا فى إنجلترا، خاصة "أشياء سوف تأتى" (١٩٣٦)، وهو الفيلم الذى يحتوى على مشاهد مستقبلية تتمتع بأصالة إبداعية كانت تأكيدًا على قدرة مينزيس فى المجالات السينمائية المختلفة.

وعاد مينزيس في عام ١٩٣٧ إلى هوليوود بناءً على طلب ديفيد أوه. سيلزنيك الذي كان يستعد آنذاك لصنع فيلمه من الإنتاج الضخم «هب مع السريح» (١٩٣٩)، وقد كان هدف سيلزنيك خلال مرحلة ماقبل الإنتاج أن يصنع مايمكن أن نسميه "فيلمًا قبل التصوير "قبل أن تدور الكاميرات (من خلال وضع تصور تفصيلي عن كل لقطات الفيلم على "لوحات القصة") وقد كرس مينزيس جهوده خلال عامين لكي يضع تصوره البصري لذلك الفيلم الملحمي والملون بألوان "تكنيكلر" لكي يستحق أن يوضع اسمه في العناوين تحت عنوان "تصميم الإنتاج بواسطة ويليام كاميرون مينزيس"، كما أن الأكاديمية التي تمنح جوائز الأوسكار أقرت بإسهام مينزيس المتفرد في فيلم "ذهب مع الريح"، ليحصل على جائزة "من أجل الإنجاز الفائق في استخدام الألوان في التأكيد على الجو الدرامي في الإنتاج".

ولقد كرس مينزيس جهوده في الإخراج الفني خلال الأربعينيات لينجز أهم أعماله، خاصة مع المخرج سام وود في فيلم "بلدتنا" (١٩٤٠) و "المشيطان وميس جونز" (١٩٤١) و "صف الملوك" (١٩٤٢)، "لمن تدق الأجراس" (١٩٤٣)، وهي الأفلام التي حققت نجاحًا نقديًا وتجاريًا يعود في الأساس لجهود مينزيس الذي كان يصنع مايزيد على ١٠٠٠ "لوحة قصة "لقطة بلقطة لكيل فيلم. ويقر مخرج الفوتوغرافيا (مدير التصوير) لفيلم "صف الملوك" جيمس وونج هاو في مجلة "المصور السينمائي الأمريكي" بأن مينزيس كان يحدد – من خلال لوحات القصة التي كان يصنعها – زوايا الكاميرا وموضعها والعدسات الملائمة وجدول الإضاءة لكل لقطة، بالإضافة إلى تصميم الديكور: "لقد خلق مينزيس الشكل العام للفيلم، كما كنت أطبع أوامره، بينما اقتصر عمل سام وود على إدارة الممثلين؛ لأنه لم يكن على علم بخطة العناصر البصرية للفيلم".

ثم عاد مينزيس إلى الإخراج مع فيلم "العنوان مجهول" (١٩٤٤)، كما عمل أيضًا في مشروعين مع سيلزنيك، حيث صمم وأخرج مشاهد الحلم التي تحاكي لوحات سلفادور دالي، وذلك في فيلم "المسحورة (١٩٤٥)، كما أخرج (دون أن يذكر اسمه في العناوين) أجزاء من فيلم "صراع تحت السشمس" (١٩٤٧). لكسن إيقاع عمله بدأ في التباطؤ على نحو ملحوظ بعد الحرب، وكان إنجازه الوحيد المهم في تلك الفترة هو تصميم الإنتاج لفيلم "قوس النصر" (١٩٤٨)، وتصميم الديكور لفيلمين من أفلام الخيال العلمي التي تستخدم تقنية "3D" (ثلاثية الأبعاد) في عام العلمي التي تستخدم تقنية "3D" (ثلاثية الأبعاد) في فيلم "حول العالم في ثمانين يومًا" (١٩٥٦)، وكانت وفاته في العام التالي.

وعند وفاة مينزيس في عام ١٩٥٧ كان مصطلحا "المخرج الفني" و "مـصمم الإنتاج" قد أصبحا مصطلحين شائعين في هوليوود، ويعود الفضل في ذلك إلى مجهوداته ومواهبه، كما أن حياة مينزيس الفنية توضح الدور الجوهري للمخرج الفني في الإعداد لما يمكن أن يسمى "المسودة" البصرية للإنتاج لكي تتوافق مـع

السيناريو التنفيذي، كما تؤكد على التعقيدات المتعلقة بما يمكن أن نفعله تجاه نسسب الأسلوب البصرى للفيلم للمخرج أو لعنصر فني آخر.

"توماس شاتز"

#### من قائمة أفلامه

#### أ. كمخرج فني:

"روزيتا" (١٩٢٣)، "لص بغداد" (١٩٢٤)، "العاصفة" (١٩٢٧)، "اليمامفة" (١٩٢٨)، "أبراهام لينكولن" (١٩٣٠)، "ذهب مع الريح" (١٩٣٩)، "المراسل الأجنبي" (١٩٤٠)، "الشيطان ومس جونز" (١٩٤١)، "لمن تدق الأجراس" (١٩٤٣)، "المسحورة" (١٩٤٥)، "قوس النصر" (١٩٤٨)،

#### ب. **کمخرج**.

"أشياء سوف تأتى" (١٩٣٦)، "العنوان مجهول" (١٩٤٤)، غزاة من المريخ" (١٩٥٣) .



# الرقابة والتنظيم الذاتي

بقلم: ريتشارد مالتبى

عندما نتحدث عن "الرقابة في السنيما"، فإن ذلك يتضمن نوعين مختلفين من الممارسة الرقابية: النظم التي تديرها الحكومة لكي تتحكم في - وتسيطر علي-التعبير عن الأفكار السياسية بالسينما، ونظم التنظيم الذاتي التي تمارسها صناعات السينما لكي تضمن أن مضامين الأفلام تتواءم مع المعايير الأخلاقية والاجتماعية والأيديولوجية للثقافة القومية. وفيما عدا الفترات التي تسود فيها النزعة الوطنية مثل فتر ات الحروب، أو في وجود أشكال سلطوية للرقابة تمارس من خلال احتكار السلطة للدولة، فإن الرقابة لاتعتبر من السمات البارزة في السنظم الديمقراطية الليبر الية خلال القرن العشرين. وبذلك فإن الإشراف على مضامين الأفلام بواسطة مؤسسات الدولة قد ساد أساسًا في النظم الشمولية. ومن ناحية أخرى يمكن النظر الى نظم التنظيم الذاتي على أنها شكل من أشكال رقابة السوق، وفي هذه الحالة فإن القوى التي تسيطر على عملية الإنتاج تقوم بتحديد ما ينبغي وما لا ينبغي إنتاجه، ومن أكثر الأشكال تأثيرا في رقابة السوق منع الأفلام قبل صنعها أكثر من منع هذه الأفلام بعد الإنتاج. ولكن الرقابة في هذا الشكل أو ذاك هي ممارسة السلطة، ووسبلة لمراقبة الأفكار والصور التي يتم تداولها في ثقافية معينة. والأن السينما كانت صناعة عالمية منذ مولدها تقريبًا، فإن شكلي الرقابة كانا يمضيان جنبًا إلى جنب، ولكن بسبب سيطرة هوليوود العالمية، فإن شكل الرقابة الذاتية كان هو الأكثر ممارسة وتطبيقا في تاريخ السينما.

#### بدايات الرقابة على السينما

على الرغم من أن السينما - بالمقارنة مع كل وسائل الاتصال الأخرى - يتم تنظيمها دائما بقدر أكبر من التحكم والسيطرة، فإن الرقابة على السينما لا يمكن

تشبيهها بالرقابة على الصحافة أو أى من وسائل التعبير الأخرى، وذلك لأن السينما في معظم تاريخها لم تملك وضعًا يجعلها أداة من أدوات حرية التعبير، فلقد أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قراراها في عام ١٩١٥، الذي حدد المركز القانوني للسينما، أن عرض الصور المتحركة هو "صناعة وتجارة بالمعنى الكامل للكلمة، كما أنها تتبع وتدار من أجل الربح"، لذلك لايمكن اعتبارها "جزءًا من الصحافة الوطنية أو أداة من أدوات التعبير عن الرأي العام". لهذا فإن السسينما لم تكن تتمتع بالحماية التي يسمح بها التعديل الأول من الدستور الأمريكي بالنسبة لوطنية حرية التعبير، لكنها كانت تخضع للرقابة المسبقة بواسطة الدولية أو السلطات المدنية الحكومية. وهذا التعريف القانوني للسينما، باعتبارها تقع خارج دوائر السياسة والفن، هو في ذاته شكل من ضمن أشكال الرقابة، وكنتيجة لهذا أثار وسيلة الترفيه والتسلية التي تقدمها السينما لها تأثيرات ضارة على المتفرجين. وفي الواقع العملي فإن الجزء الأكبر من الرقابة على السينما حلى التجسيد، خاصة الجنس الناطقة بالإنجليزية - كان معنيًا أكثر بقدرة السياسية أو المشاعر.

ولقد كان هذان الشكلان من الرقابة على السينما موجودين من الناحية العملية في وقت صدور حكم المحكمة العليا، وعلى الرغم من أن تفاصيل العمليات الرقابية تختلف من بلد إلى آخر، فإن هناك تشابها مهماً في تطور هذه الآليات في دول أوروبا والأمريكتين وأستراليا، فخلال القرن التاسع عشر قامت معظم هذه الدول بالتفريق بين نوعين من عروض التسلية الجماهيرية، وذلك من أجل أغراض تنظيمية. فما كان يطلق عليه "المسرح الشرعى" أو "المسرح التقليدى" كان مميزًا عن تلك العروض المعروفة في فرنسا تحت اسم "عروض الغرائب" التي تتضمن تسلية جماهيرية، بما فيها عرائس الماريونيت"، وعروض المقاهى الموسيقية، والعروض السحرية، وعروض السيرك، و "كل العروض المتجولة التي تفتقد موقعًا ثابتًا للعرض أو بناء مستقرًا". وفي فرنسا على سبيل المثل توقفت الرقابية على

المسرح في عام ١٩٠٦، ولكن لأن السينما تم تصنيفها كنوع من عروض الملاهي، فقد كانت لاتزال معرضة لتحكم السلطات المحلية.

وبحلول عام ١٩٠٦، وعندما بدأت عروض السينما في الانتقال إلى مبان مخصصة وثابتة، فإن السلطات المدنية الحكومية قررت ضرورة الحصول على الترخيص لهذه الدور الرخيصة التي تسمى "نيكلوديون"، وذلك من أجل ضمان الأمن العام؛ لأنه كان ينظر إليها على أنها مصدر من مصادر الحرائق والمخاطر الصحية. ثم أتى بعد ذلك موضوع تنظيم مضمون الأفلام، وذلك بعد أن كانت الرقابة تتم ممارستها لاعتبارات بيئية بحتة، حيث كانت دور العروض الرخيصة تعتبر أماكن مظلمة وسيئة التهوية، وحيث قد يتعرض الأطفال "لتأثير شرور الظروف التي تحيط بدور العروض".

ولقد أدى التزايد المستمر لتحكم السلطات المحلية في عروض السينما إلى تأسيس مؤسسات وطنية للتنظيم الذاتي داخل الصناعة السينمائية في الولايات الممتحدة، وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية. وفي عام ١٩٠٨ كانت تعليمات الأمن العام التي تشرف سلطات البلدية بتطبيقها على نطاق واسع كشروط مسبقة للرقابة المحلية على السينما، وهي الممارسة التي عورضت بقوة بواسطة صناعات السينما الوليدة؛ لأن هذه التعليمات تتدخل وتتعارض مع سهولة توزيع الأفلام. ولقد ظهرت العلاقة المشتركة بين الإشراف على مضمون الأفلام، وتطور البني عام ١٩٠٩.

وقبل عيد الميلاد في عام ١٩٠٨، أغلق عمدة نيويورك جورج بي. ماكليلان كل دور العرض السينمائية في المدينة بسبب المراعم المشارة حول مخاطر الحريق، وفي نوع من رد الفعل قام أصحاب دور العرض في نيويورك بتشكيل أحدد لكي يحموا أنفسهم من غلق أبوابهم، ومن ممارسات "شركة حقوق الصور المتحركة" (MPPC) التي أعلن عن تأسيسها قبل أيام من صدور قرار ماكليلان. ولقد سارت جهود اتحاد أصحاب دور العرض جنبًا إلى جنب مع الحركات الإصلاحية ضد الاحتكار (على أمل صرف الأنظار عن اهتمام حركات الإصلاح

بقضية دور العرض لكى تتوجه إلى الأفلام ذاتها)، ولهذا ضاب أصحاب دور العرض بنوع من الرقابة لكى "تحميهم من صناع الأفلام اننين قد يسربون أفلامًا غير ملائمة" من خلالهم، كما طالبوا بتأسيس "لجنة الرقابة"، لكن "شركة حقوق الصور المتحركة" (التى تعبر عن وجهة نظر المنتجين) رأت أن لجنة الرقابة سوف تصبح أداة لفرض نوع معين من المعايير على الأفلام، كما طالبت الصحافة السينمائية والصحف الإصلاحية على السواء بأن تكون لجنة الرقابة منظمة وطنية لكى تتحاشى الرقابة المحلية عن طريق السلطات الحكومية.

وهكذا كانت الوظيفة الأساسية للجنة الوطنية هي تطوير توليفات متفق عليها، لها مضامين مقبولة، ليس فقط عن طريق منع عرض سلوك معين أو أخلاقيات معينة، وإنما بتشجيع صنع توليفات فيلمية تعتمد على مجموعة من التقاليد المقبولة وعلى سبيل المثال فإن اللجنة أعلنت عن معاييرها حول أفلام الجريمة:

"إن نتائج الجريمة يجب أن تؤدى فى النهاية إلى نتائج مدمرة للمجرم، أى أن الانطباع يجب أن يكون أن الجريمة تكشف بالضرورة عن فاعلها إن عاجلاً أو آجلاً، وتؤدى به إلى كارثة، بحيث تصبح المكاسب العاجلة للجريمة بلا معنى ويجب أن تنبع هذه النتائج بشكل منطقى ومقنع من الجريمة ذاتها، ويجب أن تأخذ هذه النتائج مساحة معقولة من الفيلم".

إن هذه الإستراتيجيات التي تفرض توليفة روائية معينة توضح إضفاء مسحة "الاحترام" على الصور المتحركة، كأداة لتنظيم وتفسير الأيديولوجيا السائدة، وهكذا كانت هناك رقابة سياسية ضمنية في التأكيد على انتصار الفضيلة. وعلى سبيل المثال فإن مجلة "عالم الصور المتحركة" اعترضت في عام ١٩١٢ على فيلم ينتهى بنهاية تتضمن "عدم ندم المجرم الذي لم ينل عقابه، لكى يبقى الضحية في وضعه المأساوي المحزن"، وعلى أن "الشخصيات مصنوعة لكى تثير التحيرات الطبقية، وهو ماكان يتطلب معالجة أكثر دقة وتحفظا، بحيث لايثور السؤال حول إذا كانت المصلحة يجب أن تتبع من التأكيد على الفوارق الطبقية بين الناس".

وعلى الرغم من أن "اللجنة الوطنية للرقابة" فرضت سلطتها بعد الاحتجاجات العنيفة ضد فيلم "مولد أمة"، فإن صناعة السينما قامت بدءًا من عام ١٩١٥ بتطوير إستراتيجيات مهمة لكى تتحاشى الرقابة الخارجية، أو بكلمات أخرى وضع نظام للتحكم في الأفكار التي يتم الإشراف عليها، وذلك من خلال تعليمات داخلية إجبارية وسائدة، قبل أن تواجه الأفلام أي رقابة بعد صنعها.

إن هذه التطورات ظهرت في بلدان أخرى أيضًا، ففي بريطانيا في عام ١٩٠٩ كان مرسوم السينما يتطلب إصدار السلطات المحلية تراخيص لدور العرض بأنها تطبق وتتلاءم مع معايير الأمان، ولكن هذه السلطة سرعان ما استخدمت كأساس للرقابة المحلية، ففي عام ١٩١٢ طلب ممثلو الصناعة من الحكومة التصديق على تأسيس "اللجنة البريطانية لرقباء السينما" (BBFC)، التي كانت مثل نظيرتها الأمريكية لا تملك سلطة قانونية لفرض قراراتها، وهذه الهيئات التي أسستها الصناعة لم تكن بديلاً عن سلطات الرقابة المحلية، ولكن هدفها كان تفادى هذه الرقابة عن طريق توقع ماينبغي فعله بالنسبة لمضمون الأفلام، ولقد كان ذلك ناجحًا إلى حد كبير. لكن فرنسا شهدت تطورات أخرى، ففي عام ١٩١٦ أسست وزارة الداخلية لجنة خاصة لكي تفحص وتنظم الأفلام المعروضة، وذلك عن طريق إصدار تصاريح للأفلام التي توافق عليها اللجنة، لكن القانون الدستوري الفرنسي كان ينص على عدم منع السلطات المحلية من اتخاذ إجراءاتها الرقابية بصرف النظر عن هذا التصريح.

أما معظم دول أوروبا وأمريكا الجنوبية والدول التابعة للإمبراطورتين الفرنسية والبريطانية فقد قامت بتشريع قوانين رقابية بين ١٩٢١، ١٩٢٠، بحيث جعلت السيطرة الحكومية نوعًا من الأمن القومي خلال الحرب العالمية الأولى. ولقد قام الاتحاد السوفيتي بإلغاء الرقابة على الأفلام في عام ١٩١٧، لكنه عدد لتطبيقها مرة أخرى في عام ١٩٢٢، من أجل التحكم الأيديولوجي في الأفلام التي يتم استيرادها من الخارج. وفي ألمانيا، فإن الرقابة الوطنية التي تم تأسيسها عن بواسطة الإدارة الإمبراطورية انهارت في عام ١٩١٨، لكن تم إعادة تأسيسها عن

طريق حكومة "فايمار" في عام ١٩٢٠، عندما تم إنشاء لجنتين رقابيتين في بـرلين وميونيخ.

لقد كان تبرير وجود الرقابة في معظم الأحوال هو نوع من السلطة الأبوية، وذلك في ضوء قدرة السينما وتأثير ها على الجماهير، خاصة على المجموعات التي قد تتأثر بالأفلام، التي قد تشكل النسبة الأكبر من الجمهور، مثل الأطفال والعمال، بالإضافة إلى ما أطلقت عليه اللغة الاستعمارية "الأجناس التابعة" (وفي الولايات المتحدة كانوا يحملون اسم "المهاجرين") . وكانت التشريعات تقوم في العادة بتنظيم حضور الأطفال عروض الأفلام، وتجعله أمرًا قانونيًا، ولكن في بلجيكا وحدها قامت الرقابة بوضع قيود لتعريف وتحديد الأفلام بحيث تمنع إثارة أي اضطراب في خيال الأطفال، مما يـؤدي إلـي اضـطراب فـي تـوازنهم أو أخلاقياتهم" وكانت الرقابة في بريطانيا منذ منشئها تتبنى تصنيفًا للأفلام التي تمنحها التراخيص، إما حرف (U)، بمعنى "صالح للعرض العام Universal"، أو حرف (A) بمعنى يقتصر عرضه على البالغين Adults"، وقد كانت هذه التصنيفات نوعًا من الخطوط الإرشادية العامة، ولكن بعد عام ١٩٢١ قبلت السلطات المحليــة قو انين وقو اعد مجلس مقاطعة لندن، الذي منع الأطفال تحت ســن ١٦ ســنة مــن حضور أفلام حرف (A) إلا إذا كانوا مصحوبين بأشخاص كبار يرعونهم، وفي عام ١٩٣٢ أضافت الرقابة البريطانية تصنيفًا جديدًا تحت حرف (H) بمعنى أفلام الرعب Horror"، حيث يتم منع حضور الأطفال منعًا كاملاً. ولقد اتبعت التعليمات المفروضة عن طريق الدولة نفس الوسائل في منع حضور الأطفال لبعض الأفلام، لكن أصحاب دور العرض قاوموا تلك التعليمات عندما كانت تواتيهم الفرصة لذلك؟ لأنه كان مطلوبًا منهم تطبيق القانون بشكل حرفي بينما كانوا معرضين للعقوبات إذا انتهكوه. علاوة على ذلك فقد اعترضوا بسبب فقدان جزء من الإيرادات، فبتلك الطريقة لتصنيف الأفلام المعروضة كانت تتغير المساحة الجماهيرية التي تتيحها السينما، وتتراوح من النطاق العائلي حتى تقتصر على البالغين فقط. وفي الولايات المتحدة كانت احتجاجات أصحاب دور العرض أكثر قوة، بحيث رجحت في النهاية كفة الإصلاحيين في مطالبهم لتطبيق نظام صارم (على الأفلام قبل صنعها)، مما أدى إلى استخدام منتجى الأفلام للتصنيفات لإصلاح نوعية الأفلام التى كانوا يصنعونها (من خلال التحكم في مضمون هذه الأفلام في مرحلة كتابتها). وفي الحقيقة أن آلة صناعة السينما الأمريكية، وطريقتها في التنظيم الذاتي، قاومتا تطبيق هذه التصنيفات حتى عام ١٩٦٨.

و منذ الأبام الأولى كانت اهتمامات الرقاية تختلف من بلد الى أخرى ي، فقيد كانت اللجان الرقابية الهولندية والإسكندنافية أكثر اهتمامًا بموضوعات العنف بالمقارنة مع موضوعات الجنس، بينما كانت الرقابة في أستر اليا وجنوب أفريقيا تميل إلى النزعة الدينية البيوريتانية أكثر من ميل الرقابة في بريطانيا. أما الأولويات التي كانت تفر ضها نزعات الثقافة القومية والسياسية، فقد مار سـت دورًا رقابيًا مماثلًا في بعض البلدان، ففي عام ١٩٢٨ طلبت فرنسا من لجنتها الرقابية أن تضع في اعتبارها المصالح القومية، "خاصة في مجال الحفاظ على العادات والتقاليد القومية، بالإضافة إلى - في حالة عرض الأفلام الأجنبية - مقارنة التسهيلات الممنوحة للأفلام الفرنسية في البلدان الأخرى". وفي بلدان ذات إنتاج سينمائي محلى أقل، كانت التشريعات الرقابية تستخدم من حين إلى آخر كإجراءات وقائية (لحماية الصناعة السينمائية المحلية). خاصة ضد صناعة السينما الأمربكية التي حققت هيمنتها العالمية. وبشكل عام، فإن قرارات الرقابة في البلدان المختلفة أظهرت در جات متفاوتة من الحساسية تجاه الموضوعات السياسية الخار جية، مثل تفادى الإساءة إلى الشعوب والحكومات الأخرى، بالإضافة إلى الحساسية تجاه الموضوعات السياسية المحلية، فبينما حظرت فرنسا كل الأفلام السوفيتية في عام ١٩٢٨، فإن حكومة فايمار شجعت عرض هذه الأفلام كنوع من تعزيز العلاقية الألمانية السوفيتية.

#### هوليوود والتنظيم الذاتي

على الرغم من أن وظيفة الرقابة في معظم البلدان كانت تتولاها إدارات تعينها الحكومة، فقد كانت الصناعة نفسها تشكل عنصراً مهماً يشترك في العملية الرقابية، حيث كان هدف الرقابة التحكم في العرض أكثر من منعه، بينما كان أصحاب دور العرض والموزعون مقتنعين بأن مصالحهم الاقتصادية تكمن في التعاون مع الممارسات الرقابية القانونية. لهذا اعتبر التنظيم الذاتي نوعا من التعاون مع الرقابة قبل صنع الأفلام، وأداة للتحايل على ازدياد الطلب على توسيع دائرة الرقابة الحكومية على الصناعة.

وبين عام ١٩١١، ١٩١٦ أسست و لايات بنـسلفانيا وتكـساس وأوهـايو وماريلاند لجانها المحلية للرقابة، ومع بداية العشرينيات كانت كل الولايات تقريبًا قد فرضت تشريعًا يتطلب الحصول على تصريح رقابي لكل فيلم. لكن هذا الإلحاح على تأسيس نوع من الرقابة المسبقة لم يكن له تاثير مباشر إلا على النزعة الجنسبة في أفلام مثل "لماذا تقوم بتغيير زوجتك ؟" (١٩٢٠) لسيسيل بي. دي ميل، بينما كان لها تأثير أكبر على المضمون الاجتماعي، مثل قانون بيع الخمور خلال فترة الكساد، وحالة البطالة التي سادت في أعقباب الحسري العالمية الأولي، والمخاوف التى ازدادت بين أبناء الطبقة المتوسطة حول معاناة الطبقة العاملة وظروفها الصعبة. وفي عام ١٩٢١ قامت "الجمعية الوطنية لصناعة الصور المتحركة" (NAMPI) بمحاولة غير ناجحة لكي تمنع سعريان قانون ولاية نيويورك بضرورة الحصول على تصريح رقابي لكل فيلم، وبدأت المناقشات حول قيام هذه الجمعية بدور فعال لكي تخدم المصالح المشتركة للشركات، التي كانت معرضة آنذاك لهجوم الحملة ضد الاحتكار وفي أغسطس ١٩٢١ قامت لجنة التجارة الفيدرالية بالاعتراض على شركة فيماس بلايرز - لاسكى بسبب احتكارها للمرة الأولى لدور عرض الأفلام، وكانت هناك مطالب بأن تقوم لجنة قضائية من مجلس النواب لكى تقود التحقيق حول النشاطات السياسية لصناعة السينما. وقد أدت هذه الأحداث في مارس ١٩٢٢ إلى إناساء التحاد المنتجين والموزعين السينمائيين" (MPDDA) تحت رئاسة المدير العام السابق للبريد ويل هايز.

لقد كان من أهم أهداف "اتحاد المنتجين والموزعين السينمائيين" مقاومة تزايد رقابة الدولة، وإشرافها على مضمون الأفلام، وقد كانت وسيلة تحقيق هذا الهدف أن يأخذ الاتحاد على عاتقة مهمة التنظيم الداخلي لقصايا الصناعة السينمائية. لقد كان النزاع بين الموزعين وأصحاب دور العرض خلل عملية التكامل الرأسي للصناعة (حيث تقوم شركة ما بامتلاك فروعها للتوزيع ودور العرض الخاص بها، في نفس الوقت الذي تقوم فيه بإنتاج الأفلام) نزاعًا تسم استغلاله عن طريق الجماعات الإصلاحية، كما كان يتضمن أيضًا ثقة وول ستريت في كفاءة إدارة الصناعة. ولقد كانت فضائح هوليوود في عامي ١٩٢٠ و ١٩٢١ و ١٩٢١ و الاقتصادية، ولقد أقنع هايز رجال الصناعة الكبار بأنهم يحتاجون إلى علاقات عامة أكثر تأثيرًا، من أجل تحسين صورة الصناعة، لهذا فقد أسس دور "اتحاد المنتجين والموزعين السينمائيين" لكي يكون أداة لحل التناقضات التي أدت إلى هذه الصورة عن هوليوود بأنها مكان للفضائح والتجاوزات.

ولقد سعى هايز إلى إقناع الشركات بأنها لن تستطيع "تجاهل الطبقات التى تكتب وتتحدث وتشرع"، وبأن أفلامها لا تقدم فقط إشباعًا للتسلية للجمهور المتنوع، ولكن يمكن أيضًا أن تكون هذه الأفلام سببًا في تبرم وضيق قطاع صغير من القادة الثقافيين في البلاد. ولقد كانت سياسته في إقامة علاقات عامة تعتمد على أن يصم إلى اتحاد المنتجين والموزعين جهود منظمات مدنية ودينية ذات علاقة بالحكومة الفيدرالية، وبنوادي النساء وجمعياتهن، واتحادات أولياء الأمور والمعلمين، محاولا في ذلك كله أن يحاصر التهديد التشريعي الذي قد تفرضه القوى السياسية المحتشدة ضد هوليوود. ولكي يؤسس التنظيم الذاتي كشكل من أشكال جدية الصناعة في تقرير مصيرها، فإنه كان ينبغي على الصناعة أن توضح – كما قال هايز – كيف أن "جودة ونوعية الأفلام لاتعطى الفرصة لأي إنسان عاقل أن ينادي بحاجتها إلى

الرقابة". ولقد حقق ذلك في جزء من عمله عندما أقر بأنه لا يوجد خلاف حول الحاجة لتنظيم صناعات التسلية، أو حول المعايير التي يجب أن تخضع لها لكي تنظم نفسها، لكن الخلاف الوحيد يجب أن يكون من يمتلك السلطة التي تخوله أن يضع سياسة الصناعة.

وبالإضافة إلى الرقابة المحلية المدنية، فإن رقابة الدولة ولجانها قد بدأت بالفعل في ممارسة سلطات في سبع ولايات من الثماني والأربعين ولاية، وقد قدر "اتحاد المنتجين والموزعين" أن أكثر من 7% من العرض الداخلي، بالإضافة إلى كل السوق الخارجية، قد تأثر بذلك الأمر، وقد كان هذا يعنى أن التنظيم الداخلي للاتحاد يشكل بناء رقابيًا إضافيًا، وليس بديلاً عن رقابة الدولة أو السلطات المحلية.

وفي عام ١٩٢٤ أسس هايز آلية في التدقيق في المواد التي تعالجها الأفلام، فيما عرف باسم "الوصفة أو التوليفة، من أجل ممارسة كل عناية ضرورية لتحديد أسماء الكتب أو المسرحيات التي تصلح لتحويلها إلى فيلم سينمائي"، وفي عام ١٩٢٧ قام الاتحاد بنشر الميثاق الذي يحكم الإنتاج، وهو الميثاق الذي تسشرف على تطبيقه "لجنة علاقات الأستوديو" (SRC) في هوليوود، وعرف هذا الميثاق باسم "المحظورات والنواهي"، والذي قام بوضع بنوده المجلس الذي يرأسه إيرفنج ثولبيرج، والذي يتضمن الكثير من القيود التي كانت الدولة والرقباء الخارجيون يطبقونها. ولقد كان يتم تعديل الأفلام بعد إنتاجها – ولكن قبل عرضها وذلك حتى يضمن الشركات تهدئة اهتمامات السلطات المدنية والدينية ورجال الصناعة أنفسهم، ولكن حتى عام ١٩٣٠ كانت وظيفة "لجنة علاقات الأستوديو" مجرد وظيفة استشارية.

كما تطلبت التطورات التكنولوجية الناشئة عن دخول الصوت تنظيمًا أكثر دقة، فعلى عكس السينما الصامتة لم يكن ممكنًا تغيير الأفلام الناطقة عن طريق الرقباء المحليين أو الموزعين الإقليميين أو أصحاب دور العرض دون أن يحدث ذلك ضررًا بالغًا في توافق الصوت مع الصورة. (لقد كان سهلاً على هؤلاء حذف أي لقطة من الفيلم الصامت دون أن يؤدي ذلك إلى مثل هذا الصضرر الواضح).

نهذا بدأ المنتجون يطلبون شيئًا أكثر فاعلية ودقة من مجرد الاستشارة من الجنة علاقات الأستوديو الكنهم كانوا بريدون في الوقت ذاته تأسيس ميثاق للإنتاج أكثر مرونة من أجل الأفلام الناطقة، لكن رغبتهم في أن يجلبوا برودواي إلى المشارع الرئيسي سارت في طريق مضاد للكراهية التي أثارتها الطبقات الوسطي البروتستانتية التي كانت تزيد من حدة هجومها على الأفلام، فقد كانت النزعة البروتستانتية الأمريكية تجمع بين معارضتها للأفلام والاحتكار مع قدر من العداء للسامية، وبذلك رأت أن الأفلام تهدد قدرة المجتمعات الصغيرة على أن تمارس سيطرتها على التأثيرات الثقافية التي يمكن التسامح فيها.

وفى خريف عام ١٩٢٩ تعرض الاتحاد لنقد عنيف، لأسباب ليست لها علاقة مباشرة بمضمون الأفلام، وإن كانت تتماس معها، فقد توترت علاقة الاتحاد مع الحكومة الفيدرالية بسبب موجة من الاندماجات بين الشركات، وسلسلة من بيع دور العرض من شركة إلى أخرى، وفي نفس الوقت فإن المجهود الهائل الذي قام به هايز من أجل إقامة علاقات عامة قد بدأ في التحلل مع فشل الاتحاد في إرساء علاقة تعاون مع الكنائس البروتستانتية تشبه ما كانت يصنعه الاتحاد مع الكنائس الكاثوليكية.

وفى أعقاب انهيار وول إستريت. أصبحت صناعة السينما هدفا سهلا لهجوم نقاد سينما المثقفين خلال العشرينيات، ومنحت الحملة البروتستانتية أصحاب دور العرض المستقلين الفرصة لكى يحشدوا هجومهم على الممارسات التجارية للشركات الكبرى، بالإضافة إلى الهجوم اللاذع على الانحرافات الأخلاقية فلى هوليوود. وبينما واجه أصحاب دور العرض أنفسهم انتقادات حول المعايير الأخلاقية للأفلام التى يعرضونها، فإنهم دافعوا عن أنفسهم بأن تصميم الشركات الكبرى على البيع بالجملة يجبر أصحاب دور العرض على تقديم أفلم جنسية مبتذلة"، بصرف النظر عن رغبتهم أو رغبة الجمهور والجماعات المحلية في ذلك، كما أصر أصحاب دور العرض على أن الطريقة الوحيدة لحماية الآداب العامة في "الشارع الرئيسي"هي التنظيم الفيدر إلى المحكم للصناعة.

وهكذا جاء الهجوم من جبهات مختلفة، مما جعل هايز يحكم قبضته على تنظيم مضمون الأفلام، على اعتبار أن تلك هى الوسيلة التى يملكها الاتحاد لكى يثبت مقدرته على إظهار أهميته بالنسبة للجمهور أو لأعضائه على السواء. وفى سبتمبر ١٩٢٩ بدأ هايز فى مراجعة ميثاق عام ١٩٢٧، ليقدم من خلال المجلس المكون من المنتجين مسودة لميثاق جديد فى شهر نوفمبر، كما كانت قد صدرت وثيقة مستقلة تماما من شيكاغو، حيث اشترك مارتن كويجلى وهو واحد من أهم الكاثوليكيين البارزين فى شيكاغو مع الاتحاد فى اقتراح ميثاق أكثر إحكامًا يعلن القواعد الأخلاقية التى تحكم السينما كوسيلة تسلية، كما جند كويجلى لهذا الغرض الأب دانييل لورد لكى يكتب هذه المسودة الأخرى.

ولقد قضى مدير لجنة علاقات الأستديو \_ الكولونيل جيسون جوى \_ شهر مارس ١٩٣٠في محاولة للوصول إلى حل وسط لهاتين المسودتين، وأهدافهما المختلفة. وبعد العديد من المناقشات كتبت لجنة المنتجين نسخة مركزة، كما أعهاد لورد وهايز كتابة مسودة لورد كوثيقة منفصلة تحمل عنوان "الأسباب التي تـشكل الميثاق"، ومن خلال التراضي بين الطرفين، ظل التدخل الكاثوليكي في الميثاق سرًا غير معلن، كما حدث هذا أيضا لعمليات تطبيقه، لتصبح مسئولية صنع التغييرات في الأفلام التي تم إنتاجها على عاتق الشركات نفسها. كما أشار الميثاق أيضا إلى "هيئة محلفين "مكونة من رؤساء الإنتاج في كل شركة، باعتبارهم محكمين نهائبين، وإصدار حكمهم إذا ما كان هذا الفيلم أو ذاك يتواءم مع"نص الميثاق وروحه". ولقد كان لهذا الحرص في الإعلان عن التزام الاتحاد بفرض الميثاق تأثير كبير في الإقرار بالمشكلات العملية حول تطبيق الميثاق، بالإضافة إلى نهزع الشك المثار حول أهداف المنتجين. لقد كان نص الميثاق يقدم قائمة من" المحظورات" أكثر من تلك البنود الأخلاقية التي تضمنتها مسودة لورد الأصلية، فقد كان التطبيق العملي للميثاق ينص بدقة على "المحظورات والنواهي"، كما أضاف فقرات وجملا حول المشروبات الكحولية والزنا والسوقية والفحش. لقد كان إسهام لورد أكثر وضوحًا في "المبادئ العامة "الثلاثة التي سبقت التطبيق العملي": ا يجب ألا يتم إنتاج أى فيلم يقلل من المعايير الأخلاقية للمتفرجين الذين يشاهدونه، لذلك يجب ألا يدفع الفيلم جمهوره لكى يقف إلى صف الجريمة وارتكاب الشرور والخطايا.

٢ يجب ألا تقتصر الأفلام على تصوير المعايير الصحيحة للحياة، التي تصلح فقط لمتطلبات الدراما وفنون التسلية.

" يجب عدم السخرية من القانون الطبيعى أو الإنساني، ويجب ألا يثار التعاطف حول انتهاك هذا القانون".

وعلى الرغم من تزايد الأصوات التى تدين الشرور الأخلاقية للأفلام، فمن الخطأ أن نستنتج من ذلك أن الأفلام قد أصبحت فاسدة وداعرة بين عامى ١٩٣٠ و١٩٣٤ فقى بعض الحالات كان العكس هو الصحيح تماما ففى بداية الثلاثينيات جاءت فترة من التحفظ الأخلاقي في الثقافة الأمريكية، كما أن الجنة علاقات الأستديو" ورقباء الدولة قاموا بتطبيق المعايير بصرامة. وفي الحقيقة أن أكثر الانتقادات ضد الصناعة صخبًا كانت تميل للحكم على الأفلام من خلل إعلاناتها التي لم يكن يتم التحكم فيها بنفس القدر من الصرامة التي تمارس على مضمون الأفلام، كما أن عددًا صغيرًا من الانتهاكات الواضحة كانت كافية لكي تضرم النيران في انتقادات الجماعات التي تطالب بالاستقامة الأخلاقية.

ولقد كان أسلوب جيسون جوى في تحسين مضمون الأفلام تدريجيًا، فقد كان يرى أن "ضيق الأفق الذي يبحث عن الأخطاء الصغيرة" للجان الرقابية يعوق محاولاته للتفاوض حول الإستراتيجيات التي تحكم طرق عرض الموضوعات بما يسمح للمنتجين" بأن يقوموا بتصوير الجانب غير التقليدي والخارج على القانون وغير الأخلاقي من الحياة بشكل يوحي في النهاية بنقيض ذلك كله، وبأن السعادة والخير يعودان على الإنسان نتيجة السلوك النظيف والمخلص للقانون". لقد أدرك أنه إذا كان على الميثاق أن يظل فعالا، فيجب عليه أن يسمح للشركات بتطوير طرق معالجة الموضوعات" حيث يقوم العقل الناضج باستخلاص النتائج من تلك الطريقة من المعالجة، لكنها لن تؤدي إلى إيذاء المتفرج غير المتمرس وقليل

الخبرة". وفي السنوات الأولى من تلك العملية كان الجانب الأكبر من "ميثاق الإنتاج" محصورا في خلق نظام من التقاليد والحفاظ عليه، فلقد كان الميثاق مثل تقاليد هوليوود الأخرى و واحدا من البدائل العديدة التي تهتم على نصو تفصيلي بدراسة ردود أفعال الجماهير، فبدلاً من تلك الطريقة التي يتم بها تصنيف الأفلام في بريطانيا، فإن صناعة السينما الأمريكية كان عليها أن تجد الطرق التي تسملح لكل من المتفرج "البريء"، والمتفرج "المتمرس" على السواء، حول نفس الموضوع دون انتهاك قواعد صلاحية الفيلم لأن تراه كل الجماهير.

ولقد تضمن هذا ابتكار نظم ومواثيق لتقديم الموضوعات، حيث يستم إدراج "البراءة" في النص السينمائي، في نفس الوقت يمكن الناقد المتمرس أن يقرأ الفسلم بالطريقة التي تحلو له، طالما أن المنتجين يستخدمون ميثاق الإنتاج لإنكار أنهم يقصدون هذه المعاني التي يراها المتفرج المتمرس. وكما تذكر ليا جاكوبز (١٩٩١) فإنه في ظل الميثاق "كانت الأفكار المنفرة تعيش على حساب عدم وضوح المعنى... فلقد كان هناك بحث دائم حول الطريقة التي تستطيع بها الأفلام أن تجد طرقا (من خلال الصورة والصوت واللغة) لكي تجعل الأفكار المنفرة تدخل إلى مضمون الفيلم من خلال طريقة معالجة الموضوع".

ومع ذلك فإن الرقباء استمروا في ممارسة تدخلهم في تطوير مصمون الأفلام، فقد كانت أفلام الجريمة معرضة للرقابة المدنية المحلية منذ عام ١٩٠٧، حيث كان ينظر إلى هذا النمط على أنه أكثر الأنماط تهديدًا للنظام العام، وفي أو اخر عام ١٩٣٠ بدأت سلسلة من أفلام العصابات التي تستلهم موضوعاتها من المعالجات الصحفية لحياة آل كابوني، مما أحيا الاتهامات بأن الأفلام تشجع جمهور الشباب على أن يرى المجرم على أنه "البطل"، وهو ما أدى إلى آثار سلبية فادحة في العلاقات العامة لاتحاد المنتجين والموزعين، وفي سبتمبر ١٩٣١ بدأ تطبيق بنود الاتفاق على نحو أكثر إحكاما، حيث أصبح إجباريا تقديم السيناريوهات قبل التصوير، كما تم منع صنع أفلام عصابات جديدة، ولكن في كل مرة كان الاتحاد يستجيب فيها لتلك الاحتجاجات، كانت تتصاعد احتجاجات جديدة، فبينما أتاح

أسلوب جوى ضمان بقاء الغيلم فى الدائرة الأخلاقية بشكل عام، فإن الإصلاحيين عاودوا الهجوم بأن القصص التى تحكيها أفلام هوليوود ليست فى حد ذاتها المصدر الرئيسى لتأثيرها السلبى، ولكن تأثير السينما يكمن فى قدرتها على الدعاية للفساد من خلال متعة الإغواء التى يتضمنها العرض السينمائى نفسه، ومن خلال ما يعرفه المتفرج عن الحياة السينمائية لكل من جين هارلو، وماى ويست، والممثلة فاذر لورد (التى أطلق عليها آنذاك كونستانس بينيت الصامتة).

وفي يناير ١٩٣١ وصل جوزيف برين إلى هوليوود لكسى بـشرف علسى الدعاية للاتحاد، وقد كانت سياسته مختلفة عن سياسة جوى في أنه كان يميل إلسى الصرامة واللجوء إلى الحذف، وفي سبتمبر غادر جوى لكى يسصبح منتجًا فسى شركة فوكس، ويحل محله جيمس وينجيت الذي عجز عن تأسيس علاقــة مــع أى من أصحاب الشركات، وأعطى اهتمامه الأكبر للتفاصيل التي تتضمن الحذف أكثر من اهتمامه بمجمل مضمون الأفلام. ولقد تصادفت استقالة جوى مع أول نشر من مقتطفات دراسة استدوق باين "، وهو البرنامج البحثي الذي يدرس حضور الأطفال لعروض الأفلام والاستجابات الوجدانية لهم تجاه هذه العروض، ويرعــاه "مجلـس بحوث الصور المتحركة" (MPRC)، وقد أثارت هذه الدراسة اهتمــام الجماعــات البروستانتية والتعليمية حول التأثيرات الثقافية للأفلام، ليتم نــشر مختــصر لهــذه الدراسة في كتابه هنري جيمس فورمان "أفلامنا تصنع الأطفال" (أو "أو لادنا الــذين صنعتهم السينما")، وقد أدى ذلك في النهاية إلى مطالبة "مجلـس بحــوث الــصور المتحركة"بالنتظيم الفيدرالي للصناعة، وهو ما شكل تهديدًا عميقًا لها. وفــي نهايــة عام ١٩٣٢ كانت هناك حوالي أربعين منظمة دينية وتعليمية قد أصدرت العديد من القرارات التي تدعو للتنظيم الفيدرالي لصناعة السينما.

ولقد كانت الشهور الأولى من عام ١٩٣٣ هى الفترة التى شهدت أدنى نقطة وصلت إليها عائدات الصناعة السينمائية، حتى إن العديد من الـشركات واجهـت الإفلاس، مما دفع هايز للتأكيد على أن التعامل مع الأزمة يجب أن يتعدى حـدود القرارات الاقتصادية، كما أكد على أن التطبيق الصارم للميثاق هو الذي يـستطيع

أن يبقى على التعاطف الجماهيرى، ويهزم الضغوط التى تثار حول تدخل الحكومة الفيدر الية، وقد أقنع اللجنة بالتوقيع على إعلان بإعادة التأكيد على الأهداف، التسى تقر وتعترف بــ عوامل التحلل "التى تهدد" معايير الإنتــاج والجــودة وممارســة الصناعة السينمائية"، كما تعهد لهم بالحفاظ على "معابير أعلى للــصناعة". وهكــذا أصبح هذا الاعتراف هو وسيلة هايز لكى يبدأ تنظيم "لجنة علاقات الإنتاج"، حتــى إن أسلوب تخاطبها مع الشركات تغير، وهو الأمر الذى شــرحه أحــد مـسئولى الشركات للمنتجين في قوله: "قبل ذلك الوقت كانوا يقولون لنا (إننا نقترح)، ولكن خطاباتهم تقول الآن (إنه من غير المسموح به) أو شيء من هذا القبيل"، كما قــام برين بالتخلي عن أعماله الأخرى لكى يركز كل وقتــه لعمليــة التنظــيم الــذاتي، وأعطى كل جهده للشركات لكى يصنع ما لم يستطعه وينجيــت: أن يقــدم حلــولا عملية لمشكلات الشركات في تطبيق الميثاق، وبهذا تتم حماية الاستثمارات، ومــن أغسطس ١٩٣٣ كان هو المدير الحقيقي للجنة علاقات الأستديو.

ولقد كان برين أيضا متآمراً مع كويجلي والرجال الكاثوليكيين البارزين، في محاولة منه لإدخال سيطرة وسيادة القيم الثقافية الكاثوليكية. وفي نوفي نوفي أبريل ١٩٣٤ أعلنت اللجنة أنها سوف تطلب التدخل من "رابطة الآداب وفي أبريل ١٩٣٤ أعلنت اللجنة أنها سوف تطلب التدخل من "رابطة الآداب العامة" التي قام أعضاؤها بالتوقيع على ضمان يعد بـــ "استبعاد كل الصور المتحركة فيما عدا تلك التي لا تنتهك الأخلاقيات والآداب المسيحية". ولم تكن الرابطة تعبيراً تلقائيًا وعفويًا عن مشاعر الجماهير، فقد كانت حملتها تهدف إلى تحقيق هدف محدد: الفرض الفعال لميثاق الإنتاج، وعلى الرغم من أن سلاحها الرئيسي بدا أنه سوف يكون سلاحًا اقتصاديًا، بالتهديد بمقاطعة الأفلم أو دور العرض، فإن قوتها الحقيقية تكمن في قدرتها على خلق الدعاية، فقد تم تشكيلها لكي تخلق حالة من الرعب داخل عالم المنتجين، وليس لإصابة الصناعة بالأذي. وفي تخلق الحقيقة أنه كان ضروريًا لنجاحها أن تفصل بين مسألة فرض بنود الميثاق عن الحقيقة أنه كان ضروريًا لنجاحها أن تفصل بين مسألة فرض بنود الميثاق عن قضايا الممارسات التجارية في الصناعة، مثل البيع بالجملة، وذلك لكسي تمين وضبح السرابطة نفسها عن دور "مجلس بحوث الصور المتحركة"، وحتى توضيح

أن الأساقفة "ليس من أهدافهم أو من رغباتهم أن يقولوا لرجال الصناعة كيف يديرون أعمالهم". ولقد حقق ذلك نجاحًا كاملاً، ففي يونيو قامت إدارة "اتحاد المنتجين والموزعين السينمائيين" بإعادة تنقيح ما يسمى "الحل من أجل إيجاد تفسير موحد" [أو بمعنى آخر: الأساليب التي سوف تتبعها السشركات المختلفة لتقديم موضوعات أفلامها]، وتم إطلاق اسم جديد على "لجنة علاقات الأستديو "بحيث تصبح" إدارة ميثاق الإنتاج" (PCA)، وكان برين مديرًا لها، وزاد من عدد أعضائها، كما تم الاستغناء عن "هيئة المحلفين" التي أسسها المنتجون، وأصبحت إدارة "اتحاد المنتجين والموزعين" الأداة الوحيدة التي تقوم بمراجعة قرارات برين. وكان من الضروري لأي فيلم أن توافق عليه "إدارة ميثاق الإنتاج". وأن يحصل على ترخيص يتم عرضه على الجمهور قبل بداية الفيلم، كما قبلت كل المشركات على ترخيص يتم عرضه على الجمهور قبل بداية الفيلم، كما قبلت كل المشركات جزائية تفرض غرامة ، ٢٥٠٠ دولار على انتهاك هذا "الحل".

وحيث إن الاهتمام الجماهيرى قد بدأ في الازدياد تجاه تلك الحملة، فقد كان ضروريًا للصناعة أن تتوجه للجماهير حتى تعادل من التاثير السلبي للحملة، فأكدت دعاية الصناعة على أن أزمة عام ١٩٣٤ قد أدت إلى خلق خط فاصل بين "الفترة السابقة"عندما كانت الجنة علاقات الأستديو عير قادرة على التحكم في الإنتاج، وبين "الفترة الحالية، عندما أصبح التنظيم الداخلي، في وجود الدارة ميثاق الإنتاج، أكثر فاعلية. وكنتيجة لتلك الحاجة لإظهار الندم بشكل عام فإن الأسلوب الندريجي لتطبيق الجنة علاقات الأستديو، لميثاق الإنتاج قد اختفي خلف تفسير عامض، وكأنه يظهر في شكل نبوءة، فقد كان الهدف المباشر وراء هذه المبالغية ليس فقط إرضاء الكاثوليك (على الرغم من أن "رابطة الأداب العامة" ظلت تمارس تأثيرها على "إدارة ميثاق الإنتاج")، ولكن الأهم هو خلق مناورة لتحاشي التنظيم الفيدر الي للصناعة، غير أن الحقيقة كانت هي أن برين استطاع أن يفوز في المعركة في شهر مارس، عندما أبدت الشركات "الإرادة الكاملة ليصنع الشيء الصحيح". لكن شركة وارنر وحدها كانت أكثر الشركات الكبرى تمردا على الميثاق وعلى اتحاد المنتجين والموزعين، وكان من الضروري لها في النهاية أن

تتضم إلى الشركات الأخرى في قبول الأمر الواقع. وبتطبيق الاتفاق في منتصف يوليو أصبحت الشروط أكثر قسوة، ففي مارس ١٩٣٣ تم منع عرض العديد مسن الأفلام ليتم إعادة صنعها، مثل فيلم ماى ويست" إنها ليست خطيئة" الذي أصبح" حسناء الثمانينيات" (١٩٣٤)، بل إن عددًا من الأفلام المعروضة آنذاك تم سحبه من السوق قبل أن تتم دورة العرض، كما أن عددًا آخر من الأفلام قوبل بسرفض إعطائه الترخيص اللازم طوال السنوات التالية، على الرغم من محاولة الشركات عرضه. ومن ناحية مهمة أخرى، فإن سياسة الإنتاج قد تغيرت على نحو مؤثر في بدايات عام ١٩٣٤، فإن الموجة التي شهدتها هوليود في اقتباساتها ذات الميز انيات الكبيرة عن الأعمال الكلاسيكية، والأفلام التي تدور حول حياة بعض الشخصيات التاريخية المشهورة، كانت نتيجة مباشرة لمتطلبات العلاقات العامة الصناعة.

لكن تأسيس "إدارة ميثاق الإنتاج" لم ينه المناقشة حـول مـادة الموضـوع الملائمة للأفلام، فقد كان الكتاب والمنتجون يقومون بتضمين الفيلم بعضًا من المادة التي يعلمون أنه سوف يتم حذفها وبترها عند تقديم الـسيناريو إلـي "إدارة ميشاق الإنتاج"، بهدف استخدام هذه الأجزاء كأداة للمساومة للحصول على أفضل وضـع مكن، بل إن بعض اللقطات أو المشاهد التي قد تكون "إدارة ميشاق الإنتـاج"قـد اعترضت عليها كانت تبقى أحيانًا في الفيلم النهائي، وفـي عـام ١٩٣٥، عـادت الاحتجاجات ضد تصوير الجريمة في السينما، في وقت حاولت فيه شركات عديدة أن تراوغ لتصوير موضوعات تتناول قانون بيع الخمـور وعـالم الجريمـة فـي السلسلة التي أطلق عليها "أفلام رجال العصابات"، واعترضت الرقابة في بريطانيا على تلك الأفلام. لكن مشكلات تطبيق الميثاق كانت بشكل عام قليلة إلى حد نسبي، على تلك الأفلام. لكن مشكلات تطبيق الإنتاج وآلياتها، ولم تظهر إلا القليل من المقاومة في أحيان نادرة، لتقبل قرارات الإدارة في النهاية. لكن الأهم هو أن الرأى العام قد تغير بشكل ملحوظ من حالة الرعب الأخلاقي إلى الرضا بتقارير "اتحاد المنتجـين تغير بشكل ملحوظ من حالة الرعب الأخلاقي إلى الرضا بتقارير "اتحاد المنتجـين والموزعين"، و "رابطة الآداب العامة" حول إنقاذ الصناعة من جحيم عام ١٩٣٤.

ولقد كان إصرار برين على أن "إدارة ميثاق الإنتاج" يجب أن توضع فى اعتبار المنتجين والمخرجين وإدارات الشركات كمشاركين فى عملية الإنتاج، كان إحرارًا حازمًا. ولقد كان هناك ما يشبه الاتفاق الضمنى من الجميع بأن "إدارة ميثاق الإنتاج" تقوم بوظيفة المساعدة أكثر من كونها سببًا فى وضع العراقيل والعقبات، لكن كان هناك اعتباران يتحكمان فى عمليات الإدارة "الأول" تعويض القيم الأخلاقية "كما كان يفهمها برين، وهو الذى كان يؤكد أنه لن يتم إنتاج أى فيلم يمكن أن يقلل من المعايير الأخلاقية للمنفرجين الذين يرونه"، أما الثانى فهو العقوبات التى كان يتم توقيعها فى حالة مخالفة الميثاق. لذلك فإن الحبكة الدرامية للأفلام كانت تلجأ للغموض وعدم الوضوح من الناحية الأخلاقية، سواء فى التطور الدرامي أو الحوار أو النهايات التى تصل إليها، كما انتقل الغموض من السرد إلى طريقة تصوير الحدث نفسه، مثاما هو الحال فى أمور الجنس على نحو خاص، والذى كان يتم تقديمه على الشاشة بطريقة لا يفهمها إلا من كان متمرسًا بمشاهدة هذه الأفلام. وفى ملاحظة بليغة قال بول إيليوت كاتب السيناريو بأنه "يمكن للمشهد أن يقدم الرذيلة للجمهور، لكنه يجب أن يجد لذلك حلا تقنيًا".

وقد كانت الصعوبات التى واجهها الاتحاد، فى تحكمه فى مضمون الأفلام فى نهاية الثلاثينيات، يعود فى الأساس لنجاح هذه الأفلام. فبينما كانت مفاوضاته قد أصبحت أكثر حزمًا بعد عام ١٩٣٤، فإن تقارير برين لم تعد مجرد قرارات تتعلق بتطبيق الميثاق، ولكنها أصبحت أقرب إلى النصيحة بالأمور التى ترضى الدولة أو الرقابة فى الدول الأجنبية، وتطبيق "سياسة الصناعة" مع الوضع فى الاعتبار اهتمامات جماعات الضغط والحكومات الأجنبية والمصالح المشتركة. وكانت سياسة الصناعة \_ كنوع من التنظيم الذاتى \_ تهدف إلى منع تعرض الأفلام للجدل أو إثارة غضب جماعات الضغط القوية، لكن أحداثًا مثل قرار مترو جولدوين ماير فى عام ١٩٣٦ ألا تنتج فيلما مأخوذًا عن رواية سينكلير لويس "إن هذا يمكن أن يحدث هنا"، بالإضافة إلى اعتراض الكاثوليك على فيلم "الحصار" (١٩٣٨) الذى يدور خلال الحرب الأهلية الإسبانية، قادت هذه الأحداث إلى اتهامات من الجماعات الليبرالية داخل الصناعة وخارجها بأن "التنظيم الذاتى...

قد خلق نوعًا من الرقابة السياسية". ومع ذلك فإن "إدارة ميشاق الإنتاج" قامت بإجراء تافه أدى إلى جذب الاهتمام الجماهيرى في أو اخر الثلاثينيات، لكنه كان إجراء يمثل نوعا من الرقابة الأخلاقية، وذلك عندما سمحت بالعبارة التي كانت ممنوعة: "اللعنة!"، في نهاية حوار كلارك جيبل في فيلم "ذهب مع الريح" (١٩٣٩).

#### خلال الحرب ويعدها

كانت القضايا التي أثارتها التوترات السياسية المتزايدة في أوروبا، وفي بلاد العالم كله، ذات تأثير ضئيل بالنسبة للرقابة، ففي الولايات المتحدة ذاتها كانت الرقابة السياسية المباشرة مقتصرة على منع بعض الأفلام السوفيتية، عن طريق الدولة أو الهيئات الرقابية المحلية. أما الجرائد السينمائية فقد كانت بشكل عام معفاة من رقابة الدولة، لكنها كانت تصنع من خلال عمليات صارمة من التنظيم الذاتي، بحيث تتحاشى تغطية الجريمة والقضايا السياسية المثيرة للجدل.

وفى الوقت ذاته كانت ألمانيا النازية، وإيطاليا الفاشية قد أنشأتا رقابة صارمة لا تهدف فقط إلى تنظيم مضمون الأفلام (خاصة المصمون ذا النزعة الهروبية) للإنتاج المحلى، ولكن أيضًا للتحكم في مصمون الأفلام الأمريكية والمستوردة من بلاد أخرى، بينما مارست اليابان والاتحاد السوفيتي رقابة داخلية، بالإضافة إلى أنهما أصبحتا، فعليًا، سوقين مغلقين أمام الأفلام الأجنبية. وخلال معظم سنوات الثلاثينيات كان رد فعل هوليوود على صعود الفاشية محكومًا بعوامل اقتصادية، بحيث تهدف الأفلام إلى تحاشى جذب انتباه الرقباء الخارجيين، مما أدى المي غلق السوق. ففي عام ١٩٣٦ على سبيل المثال حصلت مترو جولدوين ماير على حقوق مسرحية "بهجة العبيط" من تأليف روبرت إي شيروود التي تقع أحداثها على حقوق مسرحية المدرب في أوروبا بعد الغزو الإيطالي لفرنسا، وبسبب المخاطرة خلال فترة اندلاع الحرب في أوروبا بعد الغزو الإيطالي لفرنسا، وبسبب المخاطرة أوروبا، فإن كلاً من الشركة و"إدارة ميثاق الإنتاج" دخلتا في مفاوضات طويلة مع الدبلوماسيين الإيطاليين في الولايات المتحدة لابتكار خط سردي لا يتضمن ما قد الدبلوماسيين الإيطاليين في الولايات المتحدة لابتكار خط سردي لا يتضمن ما قد

يثير استفزاز الحكومة الإيطالية، وبهذا فإن الفيلم احتوى على نزعة مصادة للحرب، مما أفقد المسرحية الأصلية إدانتها للعدوان الفاشى، حتى إن أحداث الفيلم دارت في بلد خيالي يتحدث فيه الناس بلغة "الاسبرانتو" وليس بالإيطالية، لهذا تأخر الإنتاج بسبب هذه المفاوضات، حتى إن الفيلم لم يعرض إلا مع بدايات عام 1979.

وفي نفس الوقت، فإن تزايد الأزمة كان يعني أن الأسواق سوف تغلق فــــ كل الأحوال، مما جعل الشركات تراجع موقفها السابق الذي يعتمد على استفزاز النظم النازية والفاشية تحت تأثير العوامل الاقتصادية. ولقد قام ديفيد أو مسليزنيك وآخرون بالمطالبة بأنه يجب على الصناعة أن تهجر "الميثاق التافه وغير المنطقي الذي عفى عليه الزمن"، ولكن رقابة "إدارة ميثاق الإنتاج" أصبحت مسألة سياسية، كنتيجة للدعوى القضائية ضد الاحتكار والمقاومة ضد الشركات الكبرى، بواسطة وزارة العدل في يوليو ١٩٣٨، وقد أدت الدعوة إلى أن "إدارة ميثاق الإنتاج" سوف تشترك مع الشركات الكبرى لاستخدام الميثاق كرقابة فعلية على الصناعة بأجمعها، مما حد من نطاق الأفلام التي تعالج قضايا مثيرة للجدل، وتعوق تطور المشكلات المبتكرة للدراما في الشركات التي قد تستخدم تلك المعالجات الخلاقة لتحدى السلطة الاحتكارية للشركات الكبرى. وفي عام ١٩٣٩ تم تحديد نطاق السلطة القصائية لإدارة ميثاق الإنتاج، حتى إنه كان هناك فحصل بين إدارة الميثاق ووظائفها الاستشارية الأخرى، وكان من إحدى نتائج ذلك قبول استخدام المضمون الـسياسي المثير للجدل كطريقة لإثبات أن "حرية الشاشة" لم يتم تعويقها بواسطة إدارة مبثاق الإنتاج. وعلى الرغم من أن المسئولين الرسميين في إدارة ميثاق الإنتاج استمروا في التعبير عن مخاوفهم من موضوعات مثل موضوع فيلم "اعترافات جاسوس نازي" (١٩٣٩) \_ ومدى ملاءمته السياسية في تلك الفترة - فإنهم كانوا شديدي الحذر في التعبير عن مثل هذه الأراء.

وفى بريطانيا أيضا تم توجيه نقد ليبرالى إلى اللجنة البريطانية لرقباء السينما، مما أدى في أواخر الثلاثينيات إلى النقليل من صدرامتها السابقة تجاه

الموضوعات السياسية المثيرة للجدل، وخلال الحرب عملت الإدارات الحكومية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة بالتوازي مع هيئات الصناعة الـسينمائية التـي تقوم بالتنظيم الذاتي، بحيث لا تكون هذه الإدارات الحكومية بديلا عن إدارات صناعة السينما نفسها. ففي بريطانيا كان لوزارة الإعلام قسمها الرقابي، لكنها فوضت هيئة الرقابة البريطانية على الأفلام لكي تراقب "الجانب الأمني من الفيلم"، بالإضافة إلى ممارسة الرقابة "الأخلاقية"، كما كان لوزارة الإعلام السلطة في منع الأفلام، على الرغم من أنها لم تستخدم هذا الحق أبدا. وفي الولايات المتحدة كان "مكتب الإعلام الحربي" قد أنشأ قسمه الخاص بالأفلام الذي لم تكن له سلطة رقابية على هوليوود، لكنه حاول تأسيس نظام مواز للإشراف على السيناريوهات بالطريقة التي كانت تعمل بها إدارة ميثاق الإنتاج، وذلك من أجل الحث على صنع أفلام ذات موضوعات تناصر المجهود الحربي. ولقد ظلت إدارة ميشاق الإنتاج تحت رئاسة جو برين ذات نزعة محافظة من الناحية الأخلاقية والسبياسية، لكن ا مكتب الإعلام الحربي كان أكثر ليبرالية، بحيث لم يبال بعدم قبول إدارة ميثاق الإنتاج للبروباجندا التي تقف إلى جانب السوفيت في فيلم "مهمة إلى موسكو". ولقد تعاونت الشركات مع برنامج البروباجندا السياسية، طالما أن ذلك لم يكن يتشكل خطرا على أرباحها، لكن الشركات لم تبد تعاطفا مع شكوى "مكتب الإعلام الحربي" بأن هوليوود تبالغ في تصوير طيش وخسة ووضاعة جانب من الحياة الأمريكية، فقد اعترض المسئولون الحكوميون على الفيلم الكوميدي "قصمة بام بيتش" (١٩٤٢) من إخراج بريستون ستيرجيز على أنه إعلان عن "أمريكا في حالة حرب"، كما أنهم اعترضوا بقوة على الأفلام التي تصور أبطالاً من عالم العصابات.

وقد مارس "مكتب الإعلام الحربي" تأثيرًا أكبر بعد عام ١٩٤٣، بعدما بدأت الانتصارات العسكرية تفتح أسواقًا أجنبية مرة أخرى، واحتاجت السشركات إلى تصديق مكتب الرقابة الحكومية من أجل تصدير أفلامها. وكما في العديد من الصناعات التي تزدهر أثناء الحرب، فإن الحكومة وصناعة السينما وجدتا أن هناك فائدة مشتركة في طريقة الجمع بين النزعة الوطنية والربح. ولقد تكررت قيصة

الشركة وعلاقاتها مع "مكتب الإعلام الحربي" كما حدث في السابق بالنسسبة لإدارة ميثاق الإنتاج، فبعد مناوشات صغيرة لتأسيس قاعدة لتعاملاتهم مع بعضهم البعض، وجد "مكتب الإعلام الحربي" طريقة لتصوير الرقابة علي أنها نوع من "الاستعراضية الذكية"، وطبقًا لما يقوله المؤرخان كلايتون كوبس وجريجوري بلاك(١٩٨٧)، فإن تدخل "مكتب الإعلام الحربي" في هوليوود كان "أكثر المحاولات الحكومية شمولية وتأثيرًا في تغير مضمون وسائل الاتصال الجماهيرية في التاريخ الأمريكي" وذلك لأن المكتب لم يقم فقط بإرشاد الصناعة للموضوعات للموضوعات يجب تناولها.

ولقد تراجعت معايير الرقباء الصارمة تجاه الجنس والعنف خلال فترة الحرب، وذلك بسبب الأولويات الإجبارية الجديدة: فقد أحجمت الرقابة البريطانية والأمريكية إحجامًا شبه كامل عن حذف أية مشاهد من أفلام البروباجندا البريطانية والأمريكية وحتى السوفيتية، حتى إذا كانت هذه الأفلام تنتهك القواعد التى كانت تطبق قبل عام ١٩٣٩. وبعض أفلام هوليوود التى تم إنتاجها خلل فترة الحرب مثل تعويض مزدوج" (١٩٤٤) و"صراع تحت الشمس" (١٩٤٦) و"ساعى البريد يدق دائما الجرس مرتين" (١٩٤٦)، تتطلب تصريحًا من إدارة ميثاق الإنتاج لتتوافق مع معايير الطبقة في فترة ما قبل الحرب، ليس فقط في التفاصيل التي تعرضها، وإنما أيضنًا في الموضوعات التي تقدمها. لكن الحرب شهدت بعض التغير في جوانب أخرى، فلم يكن "مكتب الإعلام العربي" راغبًا في أن تقدم هوليوود المستكلات أخرى، فلم يكن "مكتب الإعلام العربي" راغبًا في أن تقدم هوليود المستكلات والممارسة العملية للشركات ذاتها، فقد كانت الشركات على سبيل المثال تقوم دائمًا الجنوبية بحذف بعض المشاهد دون أن تقطع استمرارية الفيلم.

لكن نهاية الحرب حملت تغيرات سريعة، فقد كانت ألمانيا واليابان معرضتين للرقابة العسكرية التى فرضتها عليها قوات الاحتلال [الحلفاء]، كما تعرضت إيطاليا لطوفان من الأفلام الأمريكية، حيث إن هوليوود بحثت عن انتهاز

الفرص بسرعة لكي تستمر في حصد الأرباح من النزعة الوطنية في أفلامها. ولقد عبر أحد مسئولي شركة فوكس التنفيذيين عن الرأى المقبول آنذاك بأنه "بجب أن يستمر الفيلم كقوة واضحة في عالم ما بعد الحرب ليساهم بشكل حيوى في تطوير السلام الدائم والازدهار والتقدم والأمن في العالم كله". وتزايدت شكاوي المنتجين من القيود على الموضوعات بواسطة ميثاق الإنتاج، وبعد أن سحبت "إدارة ميثاق الإنتاج" ترخيصها الممنوح لفيلم "الخارج على القانون" (١٩٤٦)، فإن تحدى هوارد هيوز القانوني لسلطة "إدارة ميثاق الإنتاج" كان سببًا في تأخير تحرير هوليوود من الرقابة، لكن كان من الواضح أنه حتى في ظل ذلك المناخ السياسي الرجعي في بدايات الحرب الباردة، فإن الشركات لن تترك الأرض التي استطاعت تحريرها خلال فترة الحرب، أو أن تتخلى عن القدر النسبى من الحرية الذي حصلت عليه آنذاك، لتظهر أفلام تصور بشكل واضح تنويعات جنسية ونفسية، وظللا من العنف المرضى في "الفيلم نوار"، بالإضافة إلى أفلام تعالج موضوع التفرقة العنصرية، وهو ما شكل نوعًا من التحدي لسلطات الرقابة المحلية في الولايات الجنوبية، التي منعت أفلامًا مثل "بينكي" و "حدود مفقودة" (وكلاهما في عام ١٩٤٩)، لكن المحكمة العليا أنهت هذا الحظر حين أصدرت حكمها"في قصية بار اماونت" ضد الاحتكار في عام ١٩٤٨ حيث قضت في حكمها بأنه يجب النظــر إلى السينما باعتبارها "نوعًا من الصحافة الحرة التي يضمن التعديل الأول من الدستور الأمريكي حرية التعبير فيها". وبشكل عملي، فإن المحكمة العليا لم تقم إلا في عام ١٩١٥ بالنسبة للوضع الدستورى للسينما، وذلك في قضية فيلم روسيللني "المعجزة" (١٩٤٨)، الذي تم حظره بسبب رقابة والاية نيويورك، بدعوى أنه فيلم "دنس". وخلال السنوات الثلاث التالية، حكمت المحكمة العليا بأن رقابة الدولة و الرقابة المحلية غير دستوريتين،

وفى بريطانيا تغير الموقف تجاة السينما، وهما ما تجسد فى مرسوم السينما فى عام ١٩٥٢، الذى وضع تأكيدًا أكبر على تنظيم رؤية الأطفال للأفلام، وهو ما تزامن مع إدخال تصنيف(X) لكى يكون بدلاًمن تصنيف (H)، وقد كان هذا التصنيف الجديد يحدد عرض الأفلام ذات الجرأة الجنسية التى كان ياتم إنتاج

معظمها في أوروبا، كما أن رقابة الدولة في معظم دول أوروبا كانت تظهر اهتمامًا أكبر بالعنف بالمقارنة مع اهتمامها بالجنس، وقد أصبح هذا أمرًا معلنًا بعد علم ١٩٥٠، وفي بريطانيا والولايات المتحدة تزايدت نوادي السينما التي تقدم عروضًا لأفلام تصنيف (X) خارج إطار الخضوع للرقابة، التي كانت تحظر عرض هذه الأفلام إلا للكبار فقط. كما أن التحرر في مفاهيم الرقابة خلال الخمسينيات كان له علاقة كبيرة بالانحدار السريع في أعداد المتفرجين، حيث إن السينما بدت كما لو كانت شيئًا مختلفًا عن مجرد كونها وسيلة تسلية جماهيرية لجمهور عام، وهكذا فقدت الرقابة الكثير من مبرراتها وسلطاتها.

وفي الولايات المتحدة كان حكم المحكمة العليا في قضية فليم "المعجزة" سببًا في إضعاف سلطة إدارة ميثاق الإنتاج لكنه لم يقض على هذا المثياق تمامًا، على الرغم من أن قضاء ولاية ماريلاند لاحظ في عام ١٩٥٣ أنه إذا كان ميثاق الإنتاج قانونا، فهو بلاشك قانون غير دستورى". لقد كانت إدارة ميثاق الإنتاج تعتمد على تطبيق "الرقابة السياسية" ولكن تحرير المعايير في أمريكا وأوروب جعل هذا التطبيق أقل فاعلية، ومع ذلك فإن حكم المحكمة العليا في "قضية بار اماونت" كان له تأثير مهم من الناحية العملية، فإن سلطة إدارة ميثاق الإنتاج جاءت من مو افقـة الشركات الكبرى بأنهم لن يعرضوا أية أفلام لا تتضمن الترخيص من الرقابة، لهذا فإن تصديق إدارة ميثاق الإنتاج كان أمرًا حيويًا لتحقيق مكاسب صناعة السنيما في السوق المحلية. كما يعنى أن إدارة ميثاق الإنتاج لن تستطيع الاستمرار في سلتطها لمنع عرض بعض الأفلام. ففي عام ١٩٥٠ رفض الموزع المستقل جوزيف بيورستين أن يحذف مشهدين قصيرين من فليم "سارقو الدراجات" (١٩٤٨) لكسى يتواءم مع إدارة ميثاق الإنتاج تحت رئاسة برين وهكذا تم عرض الفايم (الذي حصل على أوسكار أفضل فيلم أجنبي في ذلك العام) في دور العرض الأولى بدون تصريح الرقابة. وبعد ثلاث سنوات رفضت شركة يونايتد أرتيستيس أن تغير من كوميديا أوتو بريمينجر "القمر أزرق" (١٩٥٣) أو أن تستجيب لتعليمات برين، لكي يصبح هذا الفيلم هو أول إنتاج أمريكي يتم عرضه بدون الحصول على تصريح الرقابة، وقد جاء في المركز الخامس عشر في قائمة شباك التذاكر في عام ١٩٥٣.

لقد كانت سلطة إدارة ميثاق الإنتاج تعتمد على التكامل الرأسي الاحتكار الشركات الكبرى [ بامتلاكها لأستوديوهات الإنتاج وشركات التوزيع ودور العرض في وقت واحد]، وبدون عقوبات دستورية فإن الرقابة الصارمة التي كان يفرضها برين لم تعد قابلة للتطبيق. وخلال الخمسينيات، تناقصت أعداد المتفرجين، وتغيرت إستراتجيات الإنتاج والعرض، حتى إنه لم يبق إلا عدد قليل من الأفسلام التي تتوجه للجمهور العام دون تصنيفها، ليظهر نمط جديد من الأفلام هـو فـيلم "الناضجين" الذي كان يتم اقتباسه في العادة من الروايسات الجماهيرية واستعة الانتشار ، ليجذب المتفرجين بمعالجته العاطفية لمادته الاجتماعية الجادة، التسي لسم بكن التلبغزيون بتناولها. ولقد أدت أفلام مثل "الرجل ذو الــذراع الــذهبي" (١٩٥٥) و "الطفلة الدمية" (١٩٥٦) إلى تنقيح وتعديل ميثاق الإنتاج في عام ١٩٤٥ و ١٩٥٦، ليمكن السماح بموضوعات "ناضجة" مثل الدعارة والإدمان على المخدرات واختلاط الأجناس العرقية، بشرط بقاء معالجتها "داخل حدود الذوق العام" لكن الاهتمام بتأثير السنيما على السلوك ظل قائمًا، وكان من مصادر هذا الاهتمام معالجة جنوح الشباب وجرائم الصغار في أفلام مثل "المتوحش" (١٩٥٣) و "غابــة السبورة" (١٩٥٥) ولقد تقاعد جو برين في عام ١٩٥٤ عن إدارة ميثاق الإنتاج، ليحل محله الشخص الذي عمل نائبًا له لفترة طويلة جيوفري شيرلوك الذي أشرف على عملية تحرير الميثاق من القيود. وفي الحقيقة أن إدارة الميثاق كانت تحت رئاسة برين طوال عشرين عامًا من بين المؤثرات القوية على إنتاج هوليوود، وعلى الرغم من أن سيطرتة الشخصية لإدارة ميثاق الإنتاج قد تم تضخيمها، فإن نظام الأستوديو في العصر الكلاسيكي يكتسب بعض سماته الخاصمة من إدارة ميثاق الإنتاج للرقابة على السوق.

## ویل هایز (۱۸۷۹ – ۱۹۵۶)

أصبح اسم ويل هايز خالدًا في تاريخ السينما من خلال "ميثاق هايز" وهو الاسم الذي اشتهر به "ميثاق إنتاج الصور المتحركة"، لكن الرقابة كانت مجرد العنصر الظاهر في دور هايز. ولأنه كان أكثر من يمثلون الصناعة السينمائية شهرة، فقد مارس تأثيرًا حاسمًا على تنظيم هوليوود وأفلامها.

وكرئيس للمجلس القومى الجمهورى أسس هايز الحملة الرئاسية من أجل وارين هاردينج خلال العشرينيات، ليصبح فيما بعد المدير العام للبريد، وفى فترة لاحقة اتصل به رجال صناعة السينما الكبار فى بحثهم عن شخصية بارزة لكى يصبح رئيسًا للاتحاد الجديد للصناعة الذى يطلق عليه "اتحاد منتجى وموزعى الأفلام الأمريكيين" (MPPDA) . وعلى الرغم من أن الفضائح المالية التى شوهت سمعة حكومة هاردينج قد أنهت فرص هايزفى الحصول على منصب أعلى فى المكتب الانتخابى، فإنه ظل مؤثرًا داخل دوائر الحرب الجمهورى خلال العشرينيات والثلاثينيات.

لقد تم اختياره لهذا المنصب؛ لأنه كسان أكثر الشخصيات السياسية البروتستانتية احترامًا التي يمكن أن توافق عليها قيادات صناعة السينما، وأيصنًا بسبب صلاته السياسية وقدراته التنظيمية. وقد وصفت مجلة "فاراياتي" هايز وصفًا رنانًا هو "قيصر كل اللقطات السينمائية"، ولكن هايز جعل من "اتصاد المنتجين والموزعين" واجهة طيبة باعتباره اتحاد الصناعة المبدعة التي تقوم بتطوير نفسها، كما كان مسئولاً إلى حد كبير عن نضج الصناعة واحترامها، ووضع معايير لممارسات الصناعة والتجارة، وخلق استقرار في علاقاتها مع الموزعين وأصحاب دور العرض من خلال نقابات الصناعة السينمائية، بالإضافة إلى التحكيم والفصل في النزاعات للوصول إلى معايير متفق عليها. لقد كان هدف الاتحاد في تأسيس

"أعلى المعايير الأخلاقية والإنتاجية الممكنة لإنتاج الـصور المتحركـة" امتـدادًا لأسلوب هايز في العمل، وذلك في القبول الضمني بأن "التسلية النقية" – أي التسلية التي لا تؤذي المتفرج – هي سلعة يمكن مقارنتها باللحم النقى الذي تـضمنه إدارة الأغذية والأدوية.

لقد كان الاهتمام الرئيسي لاتحاد المنتجين والموزعين هو تشريع أو تنفيذ ما يفرضه القضاء من التطبيق الصارم لقوانين ضد الاحتكار في الصناعة، وإجبار الشركات الكبرى المتكاملة رأسيًا على أن تفصل بين الإنتاج والتوزيع والعرض. وخلال العشرينيات والثلاثينيات كانت الصناعة معرضة لوابل متصل من تشريعات الدولة والسلطات المحلية التي فرضها السياسيون، الذين رأوا في أغنياء هوليوود الخرافيين مصدرًا من مصادر الدخل القومي، ولقد حافظ اتحاد المنتجين والموزعين على شبكة كبيرة من تحالف السياسيين المحليين لكي يمنع تمرير مثل هذه التشريعات، بالإضافة إلى الإشراف على صفقات الصناعة ومفاوضتها مع الحكومة الفيدرالية، وسياساتها الخارجية عبر المساومة على الاتفاقيات وحصص التصدير مع البلدان الأخرى.

ولقد ضمن تأثير هايز السياسي للصناعة معالجة تقف إلى صف الصناعة عن طريق حكومة كوليدج، مما سمح بالتوسع الصناعي المضطرد خلال العشرينيات، وعلى الرغم من أن الاتحاد قوبل بالهجوم من الجماعات الدينية البروتستانتية التي صورت معالجته للرأى العام على أنه يشبه جرائم العشرينيات، أو ما أطلقت عليه "مدينة البيزينيس"، فإن مواهب هايز وخبرته الإدارية، والسياسية قادت الصناعة خلال تلك الفترة التي سادها عدم وضوح التشريعات بسبب سيادة الكساد ومناخ الأزمة. وكان من بين خبرات هايز السياسية الكبرى قدرته على إدارة مسرح الأحداث والتعامل مع الأزمات مثل تلك الأزمة التي قارتها "رابطة الآداب العامة" في عام ١٩٣٤.

وعلى الرغم من أن "اتحاد المنتجين والموزعين "كان متوسطًا في الأصل في قضية وزارة العدل ضد الاحتكار في عام ١٩٣٨، التي انتهت بقرار حل البناء

الرأسى المتكامل للشركات، فإن هايز ساعد في صياغة "ميثاق التراضي" الذي كان سببًا في تأجيل القضية حتى عام ١٩٤٨، كما أنه ضهمن أيه في أن الحكومة الفيدرالية تنظر إلى هوليوود باعتبارها "صناعة أساسية" خلال فترة الحرب العالمية الثانية. وقد تقاعد بعد أسبوعين من نهاية الحرب وحل محله إيريك جونسون الهذي غير اسم "اتحاد المنتجين والموزعين" إلى "اتحاد الصور المتحركة في أمريكا".

كان ويل هايز رجلاً تقليديًا، ضئيل الحجم، ذا أذنين ضخمتين، وواحدًا من حكماء الكنيسة البروتستانتية المشيخية، ولم يكن يدخن أو يشرب الخمور، حتى إنه كان يبدو للبعض كتاجر من تجار الطبقة المتوسطة الذين ظهروا في فيلم من أفلام شارلي شابلن؛ لأنه كان شخصية يسهل تقليدها كاريكاتوريًا، ولكنه كان يملك موهبة إيجاد حلول وسط، وإيمانًا بمبدأ التحكيم، وحماسًا التواصل مع الآخرين. وكما يشاع أيضًا أن فاتورة تليفونه كانت من أعلى فواتير التليفون في الولايات المتحدة، لقد كان يؤكد دائمًا على أن "اقتناعاته الشخصية العميقة هي الإيمان بالله والشعب والأمة والحزب الجمهوري"، ومن المفارقات أن شخصيته العامة التقليدية جعلته بعيدًا عن أن يذكره المؤرخون كما فعلوا مع الشخصيات الأخرى ذات المظهر المتوهج، مثل جوزيف برين مدير إدارة ميثاق الإنتاج، ومع ذلك فقد كانت لهايز أهمية كبيرة؛ لأنه صنع أكثر مما صنعه أي فرد آخر للحفاظ على هوليوود ونظمها الرأسمالية الاحتكارية، وتعليقه الذي قاله حول دوره في صياغة ميثساق الإنتاج بلخص إنجازه في حياته العملية، في حفاظه على الوضع السائد للصناعة: النبي أترك العظمة للعناية الإلهية، لكنني أصنع البناء".

"ريتشارد مالتبي"

# قائمة المحظورات والنواهى ميثاق هوليوود للتنظيم الذاتي (١٩٢٧)

إن من المفهوم أن الأشياء المذكورة في القائمة التالية يجب ألا تظهر في الأفلام بصرف النظر عن الطريقة التي تتم معالجتها بها:

- التجديف الواضح، وهذا يتضمن كلمات مثل: الله، المسيح (إلا إذا تم استخدامها بشكل فيه توقير خلال الطقوس الدينية)، وكذلك الكلمات الفاحشة مثل: ابن العاهرة، وكل عبارات التجديف والعبارات السوقية الأخرى.
- ٢. العرى الفاسق أو الموحى بشكل مجسم أو فى "سيلويت"، وكذلك أى ملاحظة فاسقة أو داعرة حول أى من شخصيات الفيلم.
  - ٣. التعامل غير الشرعى مع المخدرات.
    - ٤. أي تلميح لانحراف جنسي.
      - ٥. الرقيق الأبيض.
- ٦. امتزاج أو خلط الأجناس (العلاقات الجنسية بين الأعراق البيضاء والسوداء) .
  - ٧. الصحة الجنسية والأمراض الجنسية.
  - ٨. مشاهد من عملية الولادة، سواء كانت بشكل صريح أو "سيلويت".
    - ٩. أعضاء الأطفال الجنسية.
    - ١٠. السخرية من رجال الدين.
    - ١١. الإساءة المتعمدة لأي بلد أو عرق أو معتقد ديني.

ومن المفهوم أيضًا أنه يجب ممارسة عناية كافية في الطريقة التي تتم بها معالجة الموضوعات التالية، بهدف تحاشى السوقية أو الإيحاء بها، والتأكيد على الجانب الخير:

- ١. استخدام العلم أو الراية.
- العلاقات الدولية (تجنب التصوير غير المقبول لأى معتقد أو تاريخ أو مؤسسة أو شخص بارز أو مواطن ينتمى إلى أى بلد).
  - ٣. الدبن و الاحتفالات الدبنية.
    - ٤. إحراق المباني.
    - ٥. استخدام الأسلحة.
- السرقة واللصوصية وفتح الخزائن وزرع الديناميت في القطارات أو المناجم أو المبانى.. إلى آخره. (مع الوضع في الاعتبار تأثير هذا الوصف التفصيلي على أي من هذه الأمور علي العقليات البسيطة الساذجة).
  - ٧. القسوة أو الأحداث الشنيعة.
  - ٨. طريقة ارتكاب جريمة القتل بأية وسيلة.
    - ٩. طرق التهريب.
    - ١٠ التعذيب للإجبار على الاعتراف.
- ١١. الشنق أو الإعدام على الكرسي الكهربائي كعقاب قانوني على الجريمة.
  - ١٢. التعاطف مع المجرمين.
  - ١٣. الموقف تجاه الشخصيات العامة أو المؤسسات.
    - ١٤. التحريض على الفتنة أو العصيان.

- ١٥. القسوة الواضحة تجاه الأطفال أو الحيوانات.
- ١٦. طبع علامة بالكي بالنار على الناس أو الحيوانات.
  - ١٧. بيع النساء، أو امرأة تبيع عفتها.
  - ١٨. الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب.
  - ١٩. مشاهد الليلة الأولى في السرير معًا.
    - ٢٠. الإغواء المتعمد للفتيات.
      - ٢١. مؤسسة الزواج.
      - ٢٢. العمليات الجراحية.
    - ٢٣. استخدام العقاقير والمخدرات.
- ٢٤. العناوين المكتوبة أو المشاهد التى لها علاقة بفرض القانون بالقوة،
   أو الضباط الذين يفرضون القانون.
- ۲۵. التقبیل الشهوانی أو الزائد، خلاصة عندما تكون إحدى الشخصیات شریرة.

صوت الموسيقي

مارتین مارکس



يحتل تاريخ الموسيقى فى السينما الناطقة فترتين منفصلتين، تمتد الأولى من عام ١٩٦٥ حتى الوقت السراهن، وهناك اختلافات كبيرة بين هاتين الفترتين من ناحية الأسلوب، وذلك بسبب تغير الفنانين والجماليات والظروف الاقتصادية ونظم الإنتاج. وعلى الرغم من أن هذا التقسيم ليس دقيقًا تمامًا، فإنه يعكس حقيقة أنه كانت هناك طرق ومعالجات محددة في كتابة الموسيقى للأفلام ظلت متبعة منذ الثلاثينيات وحتى الخمسينيات، ليتم استبدالها بعد ذلك بممارسات أكثر "حداثة" وذلك فى الفترة من الستينيات وحتى الثمانينيات. علاوة على ذلك، فإن المرء يجد فى الفترة الأولى ثلاث مراحل مترابطة للتطور: التجريب على نطاق واسع فى أو اخر العشرينيات وأو ائل الثلاثينيات، ووضع معايير تقنية وأسلوبية من منتصف الثلاثينيات وحتى منتصف الأربعينيات، ثمم الساع متزايد للإمكانات التعبيرية والوظيفية لموسيقى الأفلم منذ منتصف الأربعينيات.

### مدى الإبداع: ١٩٢٦ - ١٩٣٥

فى البدء لم تكن الكلمة، ولكن الموسيقى، حتى إنه يبدو أن الأفلام الروائية الناطقة لم تكن تختلف كثيرًا عن الأفلام الصامتة، فيما عدا أن المصاحبة الموسيقية كانت تتم عن طريق تكنيك التزامن بين الصورة والصوت (المسجل)، ومن الأمثلة المبكرة على ذلك "دون جوان" (١٩٢٦) من إنتاج إخوان وارنر، الذى وضع له الموسيقى التصويرية فنانان خبيران، هما ويليام أكست وديفيد ميندوزا القادمان من مسرح "كابيتول" في نيويورك، وقد كان الفيلم - مثل أعمالهما الموسيقية السابقة - عبارة عن تجميع لعدة مقطوات موسيقية تمتزج معًا ومع الموسيقى التى تم وضعها للفيلم خصيصًا، لكن مايميز الموسيقى في هذه الحالة أنها كانت مسجلة (وقد تم

العزف بأوركسترا نيويورك الفيلهارمونى بقيادة هنرى هادلى)، وعندما يدور القرص (الأسطوانة) تسمع الموسيقى المتزامنة بسبب ارتباط القرص بآلة العرض بطريقة فيتافون. وبدلاً من الطريقة المعتادة فى تقديم عزف حى يسبق عرض الفيلم، فإن العرض الأول لفيلم "دون جوان" سبقه برنامج ساعة كاملة يتألف من أفلام فيتافون القصيرة، بالإضافة إلى خطاب قصير تم تصويره سينمائيا يعد المتفرجين باستهلال "حقبة جديدة للموسيقى والصور المتحركة"، ولقد اقترب هذا الوعد من التحقق فى الفيلم التالى والشهير بطريقة الفيتافون، وهو "معنى الجاز" (١٩٢٧)، وعلى الرغم من أنه كان يحتوى على نفس النوع من المصاحبة الموسيقية (التى تم توزيعها بمهارة بواسطة لويس سيلفرز الذى أعد فى السابق المصاحبة الموسيقية لبعض أفلام جريفيث)، فإن أكثر ما أثار إعجاب الجمهور كان الأغنيات التى أداها جولسون، التى اكتسبت حيوية مع بعض الارتجالات الكلامية خلالها باللغة العامية، مثل ذلك السطر الخالد "إنتو لسه ماسمعتوش حاجة".

لقد أدى نجاح فيلم "مغنى الجاز" إلى أن تسير هوليوود فى ثلاثة دروب مختلفة لتطوير الفيلم الموسيقى خلال السنوات التالية مع زوال الفيلم الصامت وولادة نمط فيلمى جديد (هو الفيلم الموسيقى)، واندفاع الشركات الأخرى لتطوير تقنيات تسجيل الصوت الخاصة بها (حين استخدم بعضها الصوت المسجل على الشريط الذى أصبح فيما بعد هو الطريقة السائدة فى السينما الناطقة) . ومع ذلك، وعندما نرى الأمر من خارج هوليوود، فإن الاتجاه الذى سار فيه الفيلم الموسيقى وعندما نرى الأمر من خارج هوليوود، فإن الاتجاه الذى سار فيه الفيلم الموسيقى أو وما كان ينبغى أن يسير فيه – لم يكن واضحًا بما فيه الكفاية، ففى أوروبا كما فى أمريكا كانت هناك سنوات من الإثارة الهائلة، والجدل حول ميزات وعيوب التقنية الجديدة، ولم يكن الجميع متعجلين لاستخدام الصوت المتزامن على نطاق واسع، خاصة تلك "الموسيقى المعلبة". وفى أواخر عام ١٩٣٢ ظهرت دراسة بليغة كتبها فيرجيل طومسون يرفض فيها الموسيقى المؤلفة خصيصًا للأفلام الناطقة، ليتذكر فى شوق تلك الأيام التى كان جمهور السينما يسمع فيها "الحركات الشهيرة من الريبورتوار السيمفونى" التى كانت تعزف عزفًا حيًا، كما أكد طومسون على أن

"أفضل اتحاد بين الأفلام والموسيقى تم تحقيقه" ليس موجودًا إلا فى فيلم رينيه كلير القصير "إنتراكت" (١٩٢٤)، الذى كان مصحوبًا بنص موسيقى من تأليف إيريك ساتى. وربما كان موقف طومسون موقفًا متفردًا (ويعكس اهتمامه وإعجابه الخاص بالموسيقى الفرنسية المعاصرة)، لكنه أثار سؤالاً كان لابد من مواجهته، سواء بواسطة السينمائيين الطليعيين أو التقليديين على السواء، هذا السؤال هو: أى دور، وأى نوع من الموسيقى تؤدى وظيفتها بكفاءة فى وسيط فنى كان فى الأصل بصريًا خالصًا، لكنه الآن أصبح مسموعًا بقدر ماهو مرئى؟

### شريط الصوت التجريبي

على الرغم من تأكيد طومسون، فإن التعاون التجريبي بين المخرجين السينمائيين الطليعيين والمؤلفين الموسيقيين في أوروبا لم يتوقف مع فيلم "إنتراكت" لرينيه كلير، أو مع قدوم الصوت. ولقد ظلت باريس هي المركز الرئيسسي لهذه الحركة؛ فقد شهدت ثلاثة أفلام "موسيقية" كوميدية غير تقليدية بواسطة كلير نفسه، وهي "تحت أسقف باريس" (١٩٣١)، "المليون" (١٩٣١)، "الحرية لنا" (١٩٣١)، وقد كان هذا الفيلم الأخير يتمتع بالموسيقي التي كتبها جورج أوريك، الذي ألف في عام ١٩٣٠ موسيقي غريبة لتجربة كوكتو السيريالية "دم شاعر" (وهذا هو الفيلم الناطق الوحيد الذي يعترف طومسون بأنه يحتوى على "موسيقي رفيعة"). وبعد أوريك، فإن من أهم المؤلفين الموسيقيين الذين كتبوا خصيصاً للسينما وظهروا في باريس هو موريس جوبير الذي كتب العديد من النصوص الموسيقية المهمة لأفلام باريس هو موريس جوبير الذي كتب العديد من النصوص الموسيقية المهمة لأفلام لكل من إنليف، ستورك، كلير، كافالكانتي، بالإضافة إلى فيلمي فيجو "صفر فسي السلوك" (١٩٣٣) و "أطلانطا" (١٩٣٤).

أما فى بريطانيا وألمانيا، فقد كان أهم إنجازات التعاون بين صناع الأفلام والموسيقيين تقع فى مجال الفيلم التسجيلى، مثل فيلم "أغنية سيلان" للمخرج بازيل رايت والمؤلف الموسيقى وولترلاى. لقد كان هذا الفيلم فى الأصل موجهًا للتحليل

الاجتماعي و الدعاية، لكن لأي استخدم مجموعات موسيقي الحجرة (الته تتطلب نفقات قليلة بالمقارنة مع تكاليف الأوركسترا الكاملة)، بالإضافة إلى ألحان ونسسيج موسيقي يعيدين عن الرومانسية، وقريبة من محاكاة أساليب السَّرق الأقصى الموسيقية (ومثل طومسون وجوبير وأيضًا آيسلر في ألمانيا، فإن لاي شرح أسلوبه في عدة كتابات ليصبح متحدثًا رسميًا للنظريات "الحداثية" في الموسيقي السينمائية). و أهمية فيلم "أغنية سيلان" تكمن أيضًا في تعقيد شريط الصوت الذي يعطى نموذجًا لما سوف يسمى فيما بعد "مونتاج الصوت"، أي أن الموسيقي تتراكب مع العناصر السمعية الأخرى (مثل التعليق المأخوذ عن إحدى أدبيات الرحلات المكتوبة في عام ١٦٨٠، وأصوات المحادثة، وأصوات الآلات... إلىخ) . لقيد كيان هيدف لاي الواضح أنه يريد أن يخلق أسلوبًا موسيقيًا يعتمد على ماتعرضه التقنية الجديدة، وقد كتب عن ذلك: "كل صوت في الفيلم يجب أن يكون له مغز اه، كما أنه مدح ميرزة "التعليب" للموسيقي السينمائية على أنها "أكثر الميزات أهمية، بل هي الفحسيلة الكبرى". لكن من المهم أيضًا وجود التأثير "الكونتر ابونطى" لشريط الصوت، حيث إن ما يتم سماعه يحمل علاقة غير مباشرة لما يتم رؤيته، وهذا هو الاكتشاف الذي اعتبر أحد الأهداف الرئيسية للسينما الطليعية خلال الفترة الأولى من السينما الناطقة، وبذلك يمكن الحفاظ على ماحققه الفيلم الصامت من مونتاج متطور، والذي وجد نفسه في ذلك الحين مهددًا بسبب الطبيعة المعقدة للتقنية الجديدة، كما أنه كـان مهددًا أكثر بسبب تأثير الأفلام الجماهيرية التي اعتمدت على شريط الصوت ذي الطبيعة الأدبية في جوهره (للاعتماد شبه الكامل على الحوار والسرد).

### الأفلام الناطقة

إن ما كان يشغل بال صناع الأفلام المبدعين هو سيطرة الأفلام"المتكلمة"، وهو الاسم الملائم لنطلقه على الأفلام الناطقة الأولى التى تحتوى على حوار، ومؤثرات صوتية طبيعية، وموسيقى لها علاقة بقصة الفيلم (وتنبع من حدوث

أحداث الفيلم في عالم صناعة الموسيقي والغناء). وفي بداية الأمر، كان شريط الصوت يتم تسجيله حيًا (في نفس وقت تصوير الفيلم)، لكن بسبب المصاعب والقيود التقنية فإن العديد من الأفلام الناطقة الأولى كانت شديدة الرتابة، مثل فيلم "أضواء نيويورك" (١٩٢٨)، الذي قدمته شركة وارنر على أنه فيلم "ناطق مئة بالمئة". وبعد عدة سنوات، حدثت تطورات في تقنيات إمكانية تسجيل الصوت بعد التصوير، مما أتاح مرونة أكبر للصورة والصوت على السواء، ومع ذلك، ومن أجل تحقيق قدر أكبر من الواقعية، كانت هذه الأفلام تحطم التقاليد وتسستغنى عسن المصاحبة الموسيقية الدائمة، وهكذا وضعت يدها على مفارقة جوهرية، لقد كان دخول الصوت إلى السينما سببًا في أن يعرف الوسيط السبنمائي قيمــة لحظــات الصمت كجزء من سياقه السردي، ومن خلال هذا العالم السينمائي الجديد، نبيذ صناع الأفلام الموسيقي التقليدية التي كانت تصاحب الفيلم الصامت، وتعلموا الاعتماد على طرق صنع شذرات صغيرة من الموسيقي. ومن أهم الأمثلة على ذلك هو فيلم "إم M" لفريتز الانج (١٩٣١) الذي يستخدم الموسيقي الملائمة لكسي يساعد على توصيل السياق السردي، وخاصة في استخدامه لمقطوعة جريج فسي قصر ملك الجبل "التي كان القاتل يصفرها بفمه بين الحين والآخر كأنها استحوذت عليه. لقد تم استخدام هذه الشذرة الموسيقية في عدة أفلام صامتة في الفترة الـسابقة من تاريخ السينما، فقد كانت على سبيل المثال تصاحب إحدى فقرات فيلم جريفيت "مولد أمة" (١٩١٥) لتصور حريق أطلانطا، لكن وظيفتها في فسيلم لانسج كانست تحقيق التأثير الوجدائي، بالإضافة إلى الإشارة لوجود القاتل (خارج الشاشة)، كما أن تكرار سماعها يمثل نوعًا من النذير الذي يصبح مؤشرًا على شخصية طفوليـة معقدة نفسيًا، بالإضافة إلى كونها رمزًا للقدر أو المصير، ومن خلالها أيصمًا يستم التعرف داخل السرد الروائي إلى شخصية القاتل والقبض عليه. بالإضافة إلى ذلك فإن فيلم لانج كان يحتشد بالعديد من الموتيفات البصرية الدوامية التي تتلاءم كل التلاؤم مع تلك المقطوعة الموسيقية. ولهذه الأسباب جميعًا، فإن من الصعب علينا أن نتصور نصنًا موسيقيًا مؤثرًا لهذا الفيلم أكثر من استخدام هذه المقطوعة، علسى الرغم من أن الفيلم لم يتطلب وجود مؤلف موسيقي يضع موسيقي خاصة.

## أفلام التحريك والأفلام الموسيقية

لقد كانت أنماط هوليوود التي تحتاج إلى إسهام كبير من مؤلفي الموسيقي، وكمية وافرة من الموسيقي، هي الأفلام الموسيقية، وأفلام التحريك التي كان يصنعها ديزني، التي أتاحت التطورات الهائلة في تكنيك التسجيل والترامن (وتحقيقه بعد التصوير). لقد كانت أفلام "الكارتون" على نحو خاص تحتاج إلى موسيقي مستمرة لكي تبعث الحياة في الصور والرسوم المسطحة ذات البعدين، حتى يتم تحقيق الإيهام، كما ينبغي أيضًا تحقيق التزامن الدقيق من بداية الفيلم حتى نهايته، وهو ماكانت تتطلبه أيضًا كل نمرة موسيقية لأي فيلم روائي. وعندما اقترب عقد الثلاثينيات من منتصفه، فإن الأسلوب الشائع كان هو تسجيل النمرة الموسيقية أولاً، ثم تصويرها مع استخدام طريقة "البلاي باك" التي كانت تتيح للممثلين أن يتحركوا بحرية داخل الديكور أو يرقصوا حوله، بينما تتحرك شفاههم وكأنها تنطق بكلمات الأغنية. (لقد سمح "الدوبلاج" الذي يتم بعد التصوير بقدر أكبر من التعديلات والتنقيحات لهذا الأسلوب). وهكذا فإن الرواد في كلا النمطين استطاعوا حل المشكلات الثقنية، بينما استطاعوا في الوقت ذاته أن يصنعوا أفلامًا تحقق قدرًا كبيرًا من الإتقان الحرفي.

والفضل يعود إلى ديزنى في تحقيق أفلامه المهمة مثل "رقصه الهيكل العظمى" (١٩٢٨) و"الخنازير الصغيرة الثلاثة" (١٩٣٣)، لكن الفضل يعود بينفس القدر إلى الفنانين اللذين كتبا النصوص الموسيقية لهذه الأفلام، وهما كارل ستولينج، وفرانك تشيرشيل على التوالى، فكلاهما يعتبران نموذجًا أوليًا على الموسيقى في أفلام "الكارتون"، فالأول محاكاة ساخرة بأساليب موسيقى أفلام السينما الصامتة في ربطه لخمس مقطوعات موسيقية مختلفة في نصص موسيقى متكامل، و لاحتوائه على أنماط موسيقية "سيمترية" وإيقاعية منتظمة ملائمة للرقص، أما الفيلم الثاني فقد تم تأليف النص الموسيقى له بشكل حر، وذلك لاحتوائه على حدوتة روائية، ولكنه يظل يدور حول أغنية بسيطة يحمل الفيلم اسمها، حيث نسمع هذه الأغنية في بناء "روندو" حر (حيث نعود لسماعها كل فترة وأخرى بشكل يكاد

أن يكون منتظمًا). لقد كان المجال أمام المؤلفين الموسيقين واسعًا في محاكاة المقطوعات الموسيقية الشهيرة، بفضل التراث الهائل من ميلودراما القرن التاسع عشر، والأوبرا، وكونشيرتوات البيانو (على سبيل المثال)، وهكذا ظهرت سلسلة أفلام "الكارتون"التي تحمل اسم "السيمفونيات السخيفة" أو "المضحكة" وأصبحت من التقاليد المستمرة للنصوص الموسيقية لأفلام "الكارتون". ولقد توصل ستولينج إلى اسم "السيمفونية السخيفة" أو "المضحكة" وأصبح المؤلف الموسيقي في شركة ديزني بين عامي ١٩٢٨ و ١٩٣٠، كما أنه أثبت قدرا من البراعة والإبداع لدى شركة وارنر عندما أصبح المخرج الموسيقي لأفلام "الكارتون" الخاصة بها بسين عامي ١٩٢٨ و ١٩٥٨.

لقد ازدهرت أفلام هوليوود الموسيقية بدءًا من عام ١٩٢٩، وعلى الرغم من أن الأساليب الموسيقية في هذه الأفلام كانت نوعًا من الخلط بين عدة أساليب مختلفة، مثلما حدث في أفلام "الكارتون" (التي يمكن اعتبارها أفلامًا موسيقية مصغرة)، فإن أفلام هوليوود الموسقية تدين بالكثير للقواعد الموسيقية الخاصة بعالم برودواي التي أمدت شركات هوليوود السينمائية بتيار متدفق من العازفين والمؤلفين والموزعين الموسيقيين وقائدي الأوركسترا. وكما في عروض بروداواي، فإن معظم الأغنيات في الأفلام الموسيقية كانت تتبع شكلين رئيسيين، و هما اللذان يتألفان من لحن افتتاحي وكورس مكون من ٣٢ مازورة في نمطين "إما (أ أ) أو (أ أ ب أ) . لكن معظم الأفلام كانت تحتوى على قدر أقل من النمـر بالمقارنة مع عروض برودواي، فالنمر الموسيقية في الأفلام تحمل ثقلا فنيًا أكتسر من مثيلاتها في المسرحيات، كما أنه كان يتم توزيعها على سياق الفيلم بشكل أقل اتساقًا (أي أنها لا تضطر لاتباع النظام الصارم لترتيبها كما في العروض المسرحية) . وعلى سبيل المثال، فقد كان فيلم "لحن بسرودواي" (١٩٢٩) يحتسوي على أغنيتين مهمتين فقط ("لحن برودواي" و"إنك الاتعنى شيئًا مهمًا بالنسبة لي" من أداء ناسيو هيرب براون و آرثر فريد)، وكل منهما تمثل "تيمــة" رئيـسية للـسرد، فالأغنية الأولى يتم غناؤها ثلاث مرات، أما الأخرى فمرة واحدة فقط (لكن كليهما تسمعان في عدة نقاط من السرد الروائي للتأكيد على معان محددة) . وما جعل

الأفلام الموسيقية أكثر ابتعادًا عن مثيلاتها المسرحية هو أن كل نمرة كان ينبغي تصويرها باستخدام حركة الكاميرا والتوليف، لذلك فإن وجهة نظر المتفرج تنتقل بحرية من مجرد كونها رؤية بعيدة من المتفرج إلى مايحدث على منصة المسسرح لكى تصبح لقطات قريبة وحميمة، أو لقطة عالية من فوق الرؤوس، أو حتى لقطة منخفضة. من بين السيقان، كما في تصميم الرقص (الكوريوجرافي) الساحر الدي صنعه باسبى بيركلي، الذي أصبح واحدًا من أهم ثلاث شخصيات في هذا المجال، مع فريد أستير وإيرفين بيرلين، الذي تظهر أغنياته توازنًا دقيقًا بين النص المكتوب والتعبير الموسيقي.

ولقد كان أول أفلام بيرلين الأصلية وأكثرها إبداعًا في كتابة النص الموسيقي هو فيلم "القبعة العالية" (١٩٣٥) الذي جمع بينه وبين أستير في واحد من أهم الأمثلة في هذا النمط على الإطلاق. والأسلوب المرح للحبكة يتلاءم مع الهجاء الرقيق الذي يحتويه الفيلم تجاه طريقة حديث الطبقات العليا وأسلوبها وملابسها، كما أنه يتيح مكانًا لخمس أغنيات مكتوبة على نحو بارع ("بدون وتريات"، ألسيس ذلك يومًا جميلاً"، "القبعة العالية"، "الخد على الخد"، "بيكولينو"، وقد كانت كل من الأغنية الثانية والرابعة عبارة عن "دويتو" راقص، وتوحى بالمشاعر العميقة في الفيلم (خاصة الأغنية الأخيرة، وهي من أكثر نمر بيرلين إتقانًا في البناء، وإيحاءً في العاطفة، بالإضافة إلى تصميم الرقص المذهل). وفي العادة كانت الأغنيات توضع داخل الفيلم بشكل متسق (أغنية كل عشر دقائق أو خمس عشرة دقيقة)، كما أن الأغنيات الأربع الأولى على الأقل تقوم بوظيفة بلـورة الشخـصية وتطـوير الحبكة، وما يضفى أهمية أكبر على النص الموسيقي هو أنه كان نتيجة التعاون بين ثلاث شخصيات: بيرلين وأستير وماكس شاينر المخرج الموسيقي (قائد الأوركسترا)، ولقد نجح فيلم "القبعة العالية" بسبب أن الفنانين الثلاثة كانوا على قدر كبير من التفاهم والتواؤم في قدرتهم على التعامل مع مجال واسع من الأساليب؟ حيث قام بيرلين بخلق مزيج من أساليب الجاز والأساليب الكلاسيكية، سواء في الألحان أو الهارمونية، كما أن أستير (الذي شارك في تصميم الرقصات مع هيرميس بان) كان بنتقل بسهولة من أسلوب الرقص بنقر الأقدام علي طريقة

الفودفيل إلى رقص الباليه، أما شتاينر فقد كان ينتقل من إدارة فرقة موسيقية صغيرة إلى إدارة أوركسترا سيمفوني كبير، كما كان شتاينر أيضًا واحدًا من رواد تقنيات التزامن، ولما يسمى موسيقى "الخلفية"، التي تتضمن ما كان قد أنجزه في موسيقى أفلام مهمة من إنتاج شركة "آر. كيه. أوه"، مثل "كينج كونج" (١٩٣٣) و"الدورية المفقودة" (١٩٣٤) .

### شتاينر وكورنجولد وآخرون

عند منتصف الثلاثينيات، احتلت الموسيقى بالنسبة لأفلام هوليوود الروائية اثنين من المواقع المتناقضة، فهى قد تكون جزءًا من قصة الفيلم وعالمه (بالنسبة للأفلام الموسيقية التى تدور حول حياة الموسيقيين والراقصين) أو أنها كانت تؤدى دورًا فى خلفية الدراما (بالنسبة للأفلام الأخرى). ولقد كانت الموسيقى في هذا النوع الأول من الأفلام تأتى فى مقدمة عناصر الإنتاج، أما فى النوع الثانى فقد كانت تأتى فى نهاية هذه العناصر، (وبكلمات أخرى فإن الموسيقى فى النمط الأول يتم تأليفها قبل البدء فى التصوير، بينما يتم تأليفها فى النمط الثانى بعد التصوير)، وهو ماكان يحدث دائمًا فى الشركات التى تتبع أسلوب "خط التجميع".

وداخل نظام الأستوديو كان المؤلفون الموسيقيون يعملون بعقود داخيل الأقسام الموسيقية للشركة، كما أنهم كانوا يواجهون قيودًا صارمة، فمن ناحية كان الفيلم الروائي يحتاج إلى حوالى ساعة من الموسيقى، لكن الوقت الممنوح للمؤلف الموسيقى لإنجاز هذه الموسيقى كان قصيرًا إلى الدرجة التي لا يتجاوز فيها أحيانًا الثلاثة أسابيع، وذلك لأن الشركات الكبرى كانت تقوم بصنع ما بين ثلاثين وأربعين فيلما كل عام. أما السبب الثاني فهو أن الموسيقى كان يتم تأليفها أحيانًا من خلال ألحان قصيرة (كمفاتيح للشخصيات أو علامة عليها)، وهي التي تتبع جداول محددة لا يضعها المؤلف الموسيقى نفسه، ولكن هذه المسئولية تقع على عاتق شخص آخر. علاوة على ذلك، فإن المؤلفين الموسيقيين كان يتم اختيارهم على اللفلام بواسطة المخرج الموسيقى للشركة، الذي قد يطلب من اثنين أو أكثر مين

المؤلفين أن يعملوا في نفس الفيلم، (أحيانًا يعملون معًا، وأحيانًا أخرى يتعاقب الواحد منهم بعد الآخر)، كما أن الألحان الدالة، أو مفاتيح الشخصيات، يتم توزيعها بين هؤلاء المؤلفين تبعًا لتخصص كل منهم، (ومن أجل توفير الوقت، فإن بعض هذه الألحان الدالة كانت تتكرر من فيلم إلى آخر، كما كان يحدث في المصاحبة الموسيقية في الأفلام الصامتة). وأخيرًا فإن مهندسي التسجيل (الذين يقومون على التوليف الموسيقي) كانوا هم الذين يرأسون الإشراف على "مزج" شريط الصوت النهائي، حيث يتم التلاعب بالألحان الدالة، سواء في درجة علو الصوت أو انخفاضه، أو استبداله، أو تقصيره، أو حتى حذفه نهائيًا.

وفي مقابل تلك الظروف غير المواتية للمؤلفين الموسيقيين، فقد كان هناك العديد من المميزات التي يتمتعون بها أيضًا، والتي تتضمن الأمان الاقتصادي، والمكانة الأدبية، وضمان وصول موسيقاهم إلى الملايين. ولقد نجح العديد منهم داخل نظام الأستوديو، وذلك بسبب أن هذا النظام يحقق استقرارًا كافيا يسمح بقدر كبير من الخبرة وصقل الموهبة، وكان هذا هو الحال مع ماكس شتاينر (بين عامى ١٩٣٦ و ١٩٦٥) حينما كان ضمن فريق شركة وارنر، وكتب الموسيقي لحوالي ١٨٥ فيلمًا، وكذلك ألفريد نيومان، الذي كتب الموسيقي لعشرين فيلما فقط، لكن حياته العملية كانت أكثر از دهار ا في عمله كقائد أور كستر ا ومخرج موسيقي في شركة فوكس، وفرانز وإكمان الذي كتب ستين نصاً موسيقيًا سينمائيًا، وعمل في البداية مع شركة يونيفرسال، لكنه قضى الفترة الأكبر من عمله مع شركة باراماونت، وإيريك كورنجولد، وهو الشخصية المهمة في شركة وارنر. ولقد وجد كل منهم طريقته الإبداعية في المواءمة بين الأساليب الرومانسية ومتطلبات كتابــة الموسيقي للأفلام، وقد كان هذا يعود في جزء منه إلى خبرتهم وميولهم الموسيقية، و في جزء آخر إلى استجابتهم لطلبات المسئولين التنفيذيين في الـشركات، ولمتطلبات الجمهور، لكن الأهم هو أن أساليبهم كانت موائمة تمامًا لعدد كبير من الأقلام الجيدة.

لقد كان هذا صحيحًا تمامًا بالنسبة للنص الموسيقى الذى كتبه كورنجولد لفيلم "مغامرات روبين هود" (١٩٣٨)، والنص الذى كتبه نيومان لفيلم "مرتفعات وذرينج" (١٩٣٩)، وواكسمان لفيلم "ريبيكا" (١٩٤٠)، وشتاينر لفيلم "كازابلانكا" (١٩٤٣)، وشتاينر لفيلم ونموذج كل (١٩٤٣)، وتلك مجرد أمثلة على النصوص الموسيقية الجديدة للأفلام. ونموذج كل من شتاينر وكورنجولد يعتبر من الأمثلة شديدة البراعة، كما أن دلالة كل منهما تظهر بوضوح عند المقارنة بينهما. فمثل العديد من النصوص الموسيقية الرومانسية السائدة في تلك الفترة، يحمل النصان الموسيقيان عناصر أسلوبية مشتركة، مثل التوزيع الأوركسترالي شديد الثراء، (الذي قام به لهما هوجو فريد هوفر الذي كان واحدًا من أهم الموزعين الموسيقيين لدى وارنر)، بالإضافة إلى الألحان الدالة، والتعاقبات والتنويعات الهارمونية المعقدة، كما أن لهما طرقهما الوظيفية أيضنًا، فعلى سبيل المثال، وكما يوضح الرسم التالي، فإن الموسيقي الافتتاحية لكل فيلم (التي تسمع أثناء ظهور العنوان الرئيسي في الفيلم) تؤكد على أسماء المشتركين، وتعززها بسلسلة من الألحان المميزة التي تحدد الرزمن الدي يدور فيه السرد، كما أن "الافتتاحية" تستمر عبر أحداث الفيلم (وبعد نهاية العناوين) لكي تأخذ المتفرج معها لكي يذوب تمامًا في العالم الفيلمي.

"كاز ابلانكا" الصورة: شعار إخوان وارنر العناوين الرئيسية الموسيقى من تأليف ماكس شتاينر \_\_\_\_ مونتاج السرد \_\_\_\_ الحدث

الصوت : لحن شعار وارنـرـــ رقـصة غريبة مهتاجـة جـزء من"المارسييز" ــــ

لحن عاطفى حزين من"المارسييز" → لحن عاطفى حزين لحن من "ألمانيا فوق الجميع"

"روبين هـود" الـصورة: شعار إخـوان وارنـر العنـاوين الرئيـسية الموسيقى تأليف إيريك كورنجولد عناوين سردية كالقطة الأولى

الصوب: مقدمة من مازورتين → اللحن الأول "الرجال المرحون" اللحن الثاني "الخطر" مع اللحن الثالث "الولاء" مع صوت أبواق ونهاية.

ومع هذا التشابه الواضح، فإن هناك فرقا جوهريًا في المادة الموسيقية ذاتها، ففي فيلم "كاز ابلانكا" هناك قدر من البساطة في اللحنين الرئيسيين الافتتاحيين عند سُتاينر ، بل إن اللحن الأبسط فيهما مستعار من نشيد مشهور ("المارسييز"، ثم ألمانيا فوق الجميع")، لكي يوحي بالرمز للسرد الذي يدور حول الصراع بسين النازيين والمقاومة الفرنسية، وسوف يظهر هذان اللحنان بأسلوب اللحن الدال خلال السنص الموسيقي، ببنما تختص الألحان الأخرى بالموسيقي الافتتاحية، أما الألحان الدالــة الأربعة الأخرى في الفيلم، فهي عبارة عن شذرات موسقية شديدة البساطة، كما أن اثنين منها مقتبسان عن أغنيات شهيرة، مثل أغنية "الراين" وهو لحن ألماني آخر تم تحويله إلى المقام الصغير لكي يرمز إلى التهديد النازي، وكذك الجملة الافتتاحيـة من أغنية "عندما يمر الزمن" التي تستخدم كتيمة لعشق ريك وإيلزي، وذكرياتهما عن هذا العشق، أما اللحنان الدالان المتبقيان فهما من تأليف شــتاينر، يـشبه الأول ترنيمة دافئة يتم ربطها مع شخصية فيكتور الزلو، ثم شذرة موسيقية تهبط بسبطء على نغمات السلم الموسيقي بالأسلوب الكروماتي (باستخدام النغمات السبع الأصلية، بالإضافة إلى أنصاف النغمات الخمس)، وهي الشذرة الموسيقية التسي ترمز للتهديد الذي يواجه الحبيبين في مصيرهما المشؤوم. وباختصار فإن كل التيمات الست تستخدم كمادة لحنية شديدة التركيز يمكن التعرف إليها كلما سمعنا تنويعاتها خلال أحداث الفيلم. على النقيض فإن النص الموسيقي عند كورنجولد في فيلم "روبين هود "يحتوى على ما لا يقل عن إحدى عشرة تيمة أساسية، كلها من تأليف كورنجولد، وهي بشكل عام أكثر تعقيدًا من تيمات شتاينر، تظهر ثلاث منها في مشهد نزول العناوين، التيمه الأولى هي لحن مارش مرح من ست عشرة مازورة مفعم بالحيوية ويستخدم هارمونيات غير تقليدية، وكونتر ابسونط بهمهمسة الصوت البشرى، أما النيمة الثانية فتشبه نوعًا ما الأغنية الفولكلورية التي نيسمع تتويعًا معقدًا لها بأسلوب يقترب من أسلوب ماهلر في سيمغونياته، أما النيمة الثالثة فهي لحن رومانسي بطيء يستغرق مداه الصوتي حوالي "أوكتافين". علاوة علي ذلك ففي منتصف هذه النيمة نسمع جمله لحنية تبدو كأنها بشير لبداية لحن الحسب الذي يظهر في مشاهد لاحقة من الفيلم. لقد كانت هذه العلاقيات المتداخلية بين التيمات، والتنويعات ذات المجال الصوتي الواسع، من الوسيائل المفيضلة ليدي كورنجولد، وجزءا من اهتمامه بتحقيق بناء موسيقي معقد، وهيذا الاهتمام يبدو واضحًا في شكل اللحن الذي يظهر مع العناوين. ومثل موسيقي شيتاينر، فيأن موسيقي كورنجولد تتنهي بمادة جديدة، لكن بينما تستقر المقدمة الموسيقية ليشتاينر للترقب في منتصف الجملة الموسيقية، فإن موسيقي كورنجولد تصل حتى خاتمتها للترقب في منتصف الجملة الموسيقية، فإن موسيقي كورنجولد تصل حتى خاتمتها كورنجولد يستخدم موسيقي الفيلم الافتتاحية والجزء التمهيدي منها (في قرع الطبول كورنجولد يستخدم موسيقي الفيلم الافتتاحية والجزء التمهيدي منها (في قرع الطبول كأنها نذير بحدوث شيء ما) لكي ينتهي بها في النهاية في خاتمية تبدو كأنها نذير بحدوث شيء ما) لكي ينتهي بها في النهاية في خاتمية تبدو

لقد كان شتاينر عبقربًا عندما جعل موسيقاه تتحرك بأسلوب أفقى من لحظة إلى أخرى، ففى مشهد العناوين على سبيل المثال هناك ترابط بين الرقصة ولحن المارسييز وما يتلوهما من اللحن الحزين، ويتم الانتقال بين هذه الألحنان بسشكل نموذجي شديد النعومة. ومن أكثر الأمثلة دلالة على أسلوبه ما يحدث في مسهد الفلاش باك في باريس، في الانتقال من الحاضر إلى الماضي، أي من لقطة قريبة تصور ريك في المقهى المظلم وهو يستمع إلى لحن يعزفه سام وهيو يقول له: "اعزف مرة أخرى يا سام"، إلى مزج اللقطة لقوس النصر في باريس، ثم إلى لقطة تصور ريك وإلزى وهما يسيران معًا في الريف الفرنسي، ففي هذا المشهد نيسمع على شريط الصوت سلسلة شديدة التدفق من تعاقبات لحن "عندما يمير البرمن" مصحوبًا بجملة قصيرة من لحن "المارسييز" في اللحظة التي يظهير فيها قيوس النصر على الشاشة، وبدون الموسيقي فإن هذا المشهد الذي يتضمن سلسلة لقطات

سوف يبدو للوهلة الأولى على قدر من السذاجة، بل قد يبدو أيضًا مصطنعًا تمامًا، ولهذا فقد أصبح على مؤلفى الموسيقى في هوليوود أن يقدموا الموسيقى التى تتيح هذه الانتقالات إلى الماضى، أو تصاحب أساليب السرد السينمائى الأخرى، مثل التعليق من خارج الكادر، أو "مونتاج عناوين الصحف". والنقطة الرئيسية هنا هي أن شتاينر استطاع تحقيق ذلك على نحو بارع من خلال تأليف نص موسيقى مؤلف من ألحان ليست من تأليف، بل إنه يقول إنه لم يكن يحب أحد هذه الألحان، فقد كان لحن أغنية "عندما يمر الزمن" من تأليف مؤلف موسيقى مغمور في برودواى هو هيرمان هوبفيلد في عام ١٩٣١، على الرغم من أن شتاينر كان قد طالب الشركة أن يقوم هو بنفسه بتأليف لحن الحب، لكن طلبه قوبل بالرفض، ربما لأن أغنية هوبفيلد كانت متضمنة في القصة وحدونتها.

وهكذا جعل شتاينر من الضرورة ميزة، فلم يظهر لحن هذه الأغنية في النص الموسيقي إلا بعدما دخلت الزي المقهى وطلبت من سام أن يغنيها من أحل الزمن الماضي ولكن بمجرد دخول هذه الأغنية إلى حدوتة الفيلم بدأ شــتاينر فــي استخدامها مرة بعد أخرى في سلسلة من التنويعات المتباينة التي تصل إلى ذورتها في الفالس العاطفي عندما بدأ يودع الحبيبان كل منها الآخر، لينتهي اللحن عندما نسمع "كادينسا" (النهاية الحاسمة للحن) ذات طابع مأساوي، ومع ذلك فيإن هذه الكادنيسا لاتمثل نهاية العمل، لكنها تذوب في الجزء الموسيقي التالي اللذي يعتمل على ألحان أخرى، وخاصة لحن "المارسييز" فعندما يسير ريك ورينو معًا في الضباب، تقوم هذه الموسيقي من خلال تتويع شديد الرقة ويوحى بالانتصار بإضفاء روح ناعمة على النهاية، كما أنها تصرف النظر عن التفاصيل الملتويـة للحبكـة ووصولها لحل متعجل سريع قد لا يصدقه المتفرج. (إنها تخرجنا من عالم الفيلم بنفس البراعة التي أدخلنا بها لحن العناوين إلى هذا العالم). وهكذا فإن طريقة شتاينر من البداية إلى النهاية هي إخضاع الموسيقي للعناصر الرئيسية للسرد، محتفظا بالعديد من التفاصيل السينمائية بقدر ما يستطيع، حتى لو جاء ذلك في العادة على حساب البناء الموسيقي المتماسك. وفي الحقيقة فإن موسيقاه تسير أحيانًا بشكل حرفي مع أحداث الفيلم (بطريقة كتابة الموسيقي لأفلام الكارتون، حتى إن هذا الأسلوب قد تم وصفه على نحو ساخر بتعبير "الميكى ماوسية")، ومع ذلك فيان موسيقى شتاينر تحرك أعماقنا تمامًا كان كتاب فيلم "كاز ابلانكا" يفهمون أنه يمكن لنا أن نغوص فى العالم النوستالجى الفيلم عندما نسمع أعنيات محددة من الماضي (بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأغنيات جيدة أم لا)، حيث أن شتاينر كان يعلم أن التيمات اللحنية البسيطة التى يتم ربطها ببراعة، وتتكرر فى تنويعات وتحويلات رشيقة، يمكن أن تمارس تأثيرها الذهبى والوجدانى غير الواعى على المتفرج، وتقنعه بالعالم الميلودرامى للفيلم.

ومثل شتاينر، فإن كورنجولد بذل كل جهده لتحقيق التوازن بين الموسيقي والتفاصيل السينمائية، لكنه كان يبحث أيضًا عن خلق نصوص موسيقية سينمائية ثرية في مادتها، وتحاكي السيمفونية أو الأوبرا. وعلاوة على ذلك، ولأنه كان عضوًا مهمًا في شركة وارنر، (فقد كان يتم التعامل معه كفنان أوروب، شهير استطاع الأستوديو إحضاره من أجل مزيد من كسب الاحترام)، فلم يكن مطلوبًا منه أن يؤلف الموسيقي لأكثر من فيلمين كل عام، لذلك كان يستطيع العمل في كل نص موسيقي لعدة شهور، جالسًا أمام البيانو ليعزف المقطوعات المرة بعد الأخرى، بينما كان يشاهد الفيلم مرات متوالية، وكانت النتائج دائما ساحرة في ثرائها الهارموني، وعظمتها الكونتر ابونطية، مثل موسيقاه للمباراة بين رماة السسهام، أو فيي مشهد التتويج في فيلم "روبين هود". تلك هي مقطوعاته العظمية (التي تأتي بين العديد من مقطوعاته الأخرى، مثل موسيقي السرقص التي تحاكي الأساليب الإنجليزية في مشهد المأدبة في قلعة نوتينجهام) ولو كانت أي مقطوعة موسيقية في الفيلم تتفوق على هذه المقطوعات، فهي المقطوعة التي ينتهي بها الفيلم، وتقدم سلسلة شديدة الجمال للتتويعات وللتحولات على لحن روبين هود (وفسى التتويسع الثالث الأكثر نبلاً)، والتي تتنهي بنوع من التمجيد الرومانسي عندما يتآلف اللحن مع الهارمونية للإيحاء بأصوات النفير المبهجة ورنين الأجراس العظيمة لحفل الزفاف. لقد كان فيلم "روبين هود" من أكثر أفلام هوليوود إثارة للخيال بقدر ما استطاعت أن تصنع، ولم يكن هناك أي عنصر آخر غير الموسيقي يستطيع أن يؤكد على تلك المتعة التي تتيحها مثل هذه النوعية من الأفلام. إن هذه النصوص الموسيقى لسينما هوليوود "الكلاسيكية" - وهى الأفلام التى تنتمى إلى عصر الأستوديو، والتى يحمل فيلم "روبين هود" موقعًا بارزًا منها - يجب أن يتم سماعها على أنها وريث لفن الموسيقى الرومانتكية فى القرن التاسع عشر.

## النزعات الجديدة حتى عام ١٩٦٠

في بداية الأربعينيات بدأ المؤلفون المسيقيون في تغيير الشكل التقليدي لكتابة الموسيقي لسينما هوليوود، ففي إحدى المقالات البليغة المنثورة في عام ١٩٤١ تساءل آرون كوبلاند عن ضمرورة خمصوع المؤلفين الموسيقيين للأسلوب السيمفوني الذي ينتمي إلى القرن التاسع عشر. لقد كان كوبلاند قادمًا من خارج هوليوود، ولكنه مارس العمل فيها من فترة إلى أخرى، لكي يؤلف بعض النصوص الموسيقية لأربعة أفلام مستقلة بارزة، وهي "عن الفئران والرجال" (١٩٣٩)، "بلدتنا" (١٩٤٠)، و"الفرس الأحمر" (١٩٤٨)، و"الوريثة" (١٩٤٩)، وفي جميع هذه الأفلام كتب موسيقاه بأسلوب معاصر دون اللجوء إلى أسلوب"اللايتموتيف" (أو اللحن الدال)، لكن ذلك لم يقلل من تأثيره داخل هوليوود أو خارجها، ففـــي عـــام ١٩٤٩ حصل على جائزة بوليتزر عن النص الموسيقي"متتالية الفرس الأحمر "كما حصل على جائزة الأوسكار عن النص الموسيقي لفيلم "الوريثة". لقد كانت حالة كوبلاند متشابهة إلى حد ما مع ثلاثة من المؤلفين الموسيقيين خلال تلك الفترة ذاتها: فيرجيل طومسون (وهو الكاتب البليغ أيضًا حول موسيقي الأفلام)، وسيرجي بروكوفييف، وويليام والتون، ومثل كوبلاند فإن كلاً منهم كانت له خبرتــه شــديدة الصرامة في الموسيقي الكلاسيكية التي أدت إلى تأليفه لموسيقي يتم عزفها أساسًا في قاعات العزف، كما أن كلاً منهم طور أسلوبًا خاصًا به، والذي كان يعتبر أسلوبًا تقليديًا لحفاظه على المقامية، والأشكال الكلاسبكية (أو الكلاسبكية الجديدة)، كما كانت موسيقاهم تتميز بالنزعة القومية في استخدامهم للألحان الشعبية الوطنية، بالإضافة إلى كونها موسيقي معاصرة في مجال الهارموني والتوزيع الأوركسترالي والمسحة العاطفية. وبالنسبة لنصوصهم الموسيقية المكتوبة للأفلام، فقد كان كال

منهم شهيرًا بمجموعة قليلة مكتوبة لمخرجين محدودين (كوبلاند مع مايلستون، وبروكوفييف مع إيزنشتين، وطومسون مع لورانس وفلاهرتي، ووالتون مع أوليفييه). وفي النهاية فإن من الأكثر أهمية أن كلاً منهم أعاد صبياغة موسيقاه للأفلام لكي تصبح أعمالاً موسيقية تعزف في قاعة العزف، التي أصبحت من بسين الريبورتوار الموسيقي المعاصر، وقد كان طومسون هو أول من فعل ذلك، ليصنع متتاليات من موسيقاه لأفلام "المحراث الذي شق السهول". و "النهر" (وهي الأفلام التسجيلية التي عرضت في أعوام ١٩٣٦ و ١٩٣٧)، كما أنه حصل على جائزة بولبتزر - قبل عام من كوبلاند - عن المتتالية الأوركسترالية المأخوذة عن موسبقاه لفيلم "قصمة لوبزيانا". كما أن "كانتاتا"بر وكوفيف المأخوذة عن نصمه الموسيقي لفيلم "ألكسندر نيفسكي" (١٩٣٨) هي من أكثر المقطوعات عزفًا من بين كل أعماله، وفي العديد من المناسبات المعاصرة فإن نسخته الموسيقية الأصلية يتم تقديمها كما لو كانت نصًا موسيقيًا لفيلم صامت في مصاحبة حية لعرض الفيلم. (لقد كان من أحد أسباب ذلك هو أن شريط الصوت الأصلي للفيلم تعرض للتلف بسبب الحالة الرديئة لتقنيات تسجيل الصوت في الاتحاد السوفيتي آنذاك، أما السبب الآخر - بالإضافة إلى جودة الموسيقي ذاتها - فهو أن معظم ملاحم أيزنشتين كانت صامتة، كما أن أفلامه الناطقة لاتحتوى إلا على النزر اليسير من سطور الحوار أو المؤثرات الصوتية). علاوة على ذلك، فإن تسجيلات لمتتاليات النصوص الموسيقية التي كتبها والتون لأفلام أوليفييه تتضمن ثلاثة من الأفلام المأخوذة عن شكسبير، وهي "هنري الخامس" (١٩٤٤) و "هاملت" (١٩٤٨) و"ريتشار د الثالث" (١٩٥٥) كما أن للنص الموسيقي لمتتاليــة "هنــري الخــامس" العديد من التتويعات الأوركسترالية، مما يعكس حيوية هذه النصوص الموسيقية، وموسيقي الأفلام مثل "ألكسندرينفسكي" و"هنري الخامس" تصل إلى درجة أعظم النصوص الموسيقية المكتوبة للأفلام الناطقة، كما أنها تشير إلى الموقّع المتميـز الذي احتلته موسيقي الأفلام بالنسبة للمخرجين المهمين خارج هوليوود. فقد كتبب أيزنشتين أكثر من مرة حول علاقة الأخذ والعطاء في العمل مع بروكوفيف، كما وصف العديد من المرات التي أعاد فيها توليف بعض المشاهد لكي تتلاءم مع

الموسيقي، وربما كان من أهم هذه الأمثلة مشهد "المعركة فوق الجليد" من فيلم "نيفسكي"، ومن دلائل تأثير ذلك أن أوليفييه ووالتون قدما محاكاة شديدة الاقتراب من هذا المشهد في مشهد معركة أجينكورت في فيلم "هنري الخامس". ولقد كان من المهم أبضًا الطريقة التي كان أبز نشتين يحتفي فيها ببر وكوفيف في مقالة تحليلية مكتوبة خصيصًا حول افتتاحية هذا المشهد، فعلى الرغم من تعقيد المقالة، فإنها تقدم الدراسة المتأنية الأولى للعلاقة التفصيلية بين الموسيقي والصورة الفيليمة، ومثل تلك العلاقة يمكن ملاحظته في فيلم "هنري الخامس" منذ البداية، عندما نسمع عزفًا منفردًا لآلة الفلوت يصطحب اللقطة الأولى للإعلان عن برنامج مسرحي، ونسمع موسيقي أوركسترالية جادة عندما تتحرك الكهاميرا حركمة بانورامية على نموذج لمدينة لندن حتى مسرح "جلوب"، ومارش له طابع إليزابيثي يمثل "الافتتاحية" التي تقدم بواسطة مجموعة من الموسيقيين داخل المسرح. وفي المجمل العام، فإن هناك قدرا كبيرا من الأصالة الفنية في هذه المعالجة، وعلسي الرغم من التلميحات للموسيقي الإنجليزية التقليدية فإن الموسيقي تتسم بالمعاصسرة، كما أنها ملائمة لتلك المعالجة الإبداعية لنص شكسبير. واعتراف أوليفيه بفضل المؤلف الموسيقي يظهر عند نهاية الفيلم، المصحوبة بموسيقي كورالية، في نفس الوقت الذي تنزل فيه العناوين، وتنتهي بعبارة "الموسيقي - بواسطة - ويليام -والتنون - قائد الأوركسترا - موير ماثيسون - تعزف بواسطة - أوركسترا لندن السيمفوني". إلى هذا الحد كان تأثير المؤلف الموسيقي شديد الأهمية عندما بدا أن النص الموسيقي الذي كتبه يساهم مساهمة شديدة اللمعان وذات حس وطنى خلال فترة الحرب، والذي استعار في عمله الموسيقي جملة موسيقية مأخوذة من بروكوفيف، وعالج المشروع كله كما لو أنه أوبرا سينمائية (مصحوبة أحيانا بموسيقى بالصوت البشرى من مغنين لايظهرون على الشاشة). والصفات الوطنية والملحمية لهذه الأفلام قد تبدو الآن وكأنها لاتنتمى لزماننا، لكن معالجتها الإبداعية للموسيقي نظل حية على الدوام.

## الإبداع داخل وخارج هوليوود

في الأربعينيات والخمسينيات كان العديد من المخرجين المهمين خارج هو ليوود أيضًا ببحثون عن أساليب تتجاوز "الكليشيهات" التقليدية لموسيقي الأفلام، وذلك من خلال العديد من الطرق، ولعل أكثر الطرق ثورية كان الاستغناء عن هذه الموسيقي بقدر الإمكان، ففي العديد من أفلام بونويل أو بير جمان على سبيل المثال، فإن غياب الموسيقي يساهم في الإيحاء بجو عام من الإحساس بالعزلة والكآبة، كما أن هناك طريقة أخرى في استخدام موسيقي بسيطة يقوم بعز فها عدد محدود من العاز فين، كوسيلة لتقليل النفقات من ناحية، أو للايحاء بمكان أو منز اج شاعري، و هناك فيلمان مشهور ان استخدما هذه المعالجة الموسيقية، هما "الرجل الثالث" (١٩٤٩) الذي وضع له الموسيقي أنطون كاراس لكي تعزف على آلة "الزيثر" (آله تشبه "السيتار" الهندي أو "القانون" العربي)، وفيلم "ألعاب ممنوعة" (١٩٥٢) بموسيقي الجيتار الموحية التي ألفها نارسيزو بيبس، وأخذ بعض المخرجين طريقًا بديلا لتحقيق نفس الهدف، وذلك باستخدام اقتباسات من عمل موسيقي كلاسبكي (بنفس الطريقة التي اتبعها لانج في فترة سابقة في فيلمه "إم M)، وعلى الرغم من أن تلك الطريقة أصبحت أكثر شيوعًا بعد عام ١٩٦٠، فإن هناك أمثلة مهمة عليها في تاريخ السينما، وتتضمن أفلامًا متوعة مثل القاء عابر " (١٩٤٥)، و "هـروب رجل" (١٩٥٦)، حيث يستخدم الفيلم الأول كونشيرتو البيانو الثاني لراحمايننوف، بينما يستخدم الفيلم الثاني قداس موزار من مقام دو صغير. ومع ذلك فقد ظل بعض المخرجين مستمرين في الاعتماد على مؤلفي الموسيقي لصنع نص موسيقي خاص لأفلامهم، وإذا كان يبدو أن أسلوب ووظيفة هذه الموسيقي تختلف عن شبيهتها في هوليوود، فإن السبب في ذلك هو أن "مؤلف" الفيلم له السيطرة الكاملة على عمله، وثقته في المؤلف الموسيقي (وذلك من خلال علاقات تعاون تستمر لفترات طويلة بين صانع الفيلم والمؤلف الموسيقي)، بالإضافة إلى قدرة على تذوق واستيعاب الأساليب الموسيقية الجديدة. ومن الأمثلة العديدة على ذلك أفلام باول، و ريسبير جر ، و ماكيندريك (و مخر جين آخرين لكو ميديات أستو ديو ايلينج)، وأوبالس، وفيلليني، وفايدا، وميزوجو شي، وقد صنعوا جميعًا أفلامًا عظيمة خلال تاريخ السينما، كما يستحقون جميعهم الاهتمام لحساسيتهم تجاه قدرة الموسيقى كعنصر مهم في السينما الإبداعية.

أما داخل هوليوود فإن هناك مخرجين مثل ويلز، وبريمنجر، ووايلدر، وهيتشكوك، ووايلر، وستيرجس، وآخرين، هم من مخرجي السينما العظام خلال الأربعينيات الذين فضلوا التعاون مع مؤلفي النصوص الموسيقية الذين كانوا يريدون خوض مغامرة تأليف الموسيقي التي تتحدي الأساليب السائدة. و هكذا أحضر ويلز المؤلف الموسيقي بيرنارد هيرمان من نيويورك إلى شركة "آر. كيه. أوه" لكي يؤلف النص الموسيقي لفيلم "المواطن كين" (١٩٤١)، ولكي يصبح عضوًا في فقرة "ميركيري" المسرحية، وقد كان نصه الموسيقي مثل الفيلم تمامًا يعكس أفكارًا الأمعة، خاصة أنه كان يؤلف الموسيقي للأفلام للمرة الأولي. وهناك مثل ا لامع آخر ظهر للمرة الأولى عندما قام بريمنجر بإعطاء الفرصة لديفيد راسكين الذي كان مايزال يعمل كموزع موسيقي لشركة فوكس، لكي يكتب النص الموسيقي لفيلم "لاورا". (١٩٤٤) . كما قام وايلس وهيتشكوك بالتعاون مع سيلزنيك كمنتج الإحضار ميكلويش روزا لغيلم "تأمين مـزدوج" (١٩٤٨) و "المـسحورة" (١٩٤٥)، أيستهل حياته الفنية الجديدة كفنان موسيقي متخصص في الدراما النفسية المعاصرة و"الفيلم نوار"، كما أن وايلر أعطى الفرصة لفريد هوفر الذي كان يعمل عندئك موزعا أوركستراليا، وقد حقق تعاونهما في فيلم "أفضل سنوات حياتنا" (١٩٤٦) الذي يعتبر من أكثر النصوص الموسيقية السينمائية اكتمالاً في هوليـوود، والـذي يشبه إلى حد كبير أسلوب كوبلاند، وأخيرًا فإن ستيرجيس - هذه المرة مع نيومان كقائد للأوركسترا ومؤلف موسيقي - صنع فيلم "خادمك غيس المخلص" حيث تحاكي الموسيقي بقدر كبير من الدعابة أعمال روسيني وفــاجنر وتشايكوفـسكي، وعلاوة على ذلك، فإن هذا الفيلم الكوميدي بعتبر من الأفلام التي تتأمل عالم السينما بشكل ذكي، بل إنها تتساءل أيضًا حول أهداف "موسيقي الأفلام"، فهذا الفيلم يفرق بين الموسيقي التي تصاحب الفيلم دون أن نعرف من أين تأتي، والموسيقي التي تعزف أمامنا حيث تدور الأحداث في عالم الموسيقيين، كما أن الفيلم بوضــح في طريقة عرضه للأحلام التي تقودها الموسيقي أن الموسيقي التي لانعرف من أين تأتى لها قوة وسيطرة على مخيلاتنا، حتى إنها تجعل الفانتازيا والأوهام الغريبة تبدو واقعية.

ان تلك القوة للفانتازيا والخيال، ولتأمل عالم السينما نفسه، تساهم أيضًا في مادة وأسلوب فيلم وايلدر "سانسيت بوليفار" (١٩٥٠)، وهو الفيلم الــذي يــشير للجاذبية المتز ايدة تجاه الحداثة في الخمسينيات، حيث يتضمن مـشاهد مهمـة فـي موسيقاها، وأجزاء كبيرة من النص الموسيقي الذي كتبه واكسمان لهذا الفيلم تعتبر موسيقي رائعة وشديدة التأثير على نحو خاص في المشهد قرب النهاية، عندما يحاول جو جيليس أن يتخلى عن نور ما ديز موند، مما يـودي إلـي مـصرعه. إن واكسمان يقوم بتأليف موسيقاه من خلال إعادة الألحان التي ظهرت في مسشهد العناوين، بادئًا بمقام رى الصغير في "تيمة القدر" (وهو العنوان الذي أطلقه على هذه المقطوعة"، ولكن على عكس الطريقة التي ظهر بها هذا اللحن في مسهد العناوين عالى النغمات، فإن الموسيقي تكاد أن تكون هنا غير مسموعة، كما أنها تبدو كما لو كانت تسير في "حركة بطيئة" حتى إن التأثير يوحي بالقلق، وأن جو قد وقع في مصيدة من الأحلام دون أن يعرف ذلك. وفي ذروة الفيلم، خاصة عند النهاية، عندما تتحدر نورما إلى هاوية الجنون - يتحول واكسمان إلى موسيقى لحينة متقطعة ذات قوة متز ايدة، في محاكاة مقصودة الأوبر ا شتر اوس "سالومي"، ثم تتتهى الموسيقي نهاية قاطعة، لتفاجئ المتفرج بالمقام الكبير. إن تلك هي الموسيقي في الأسلوب التعبيري، التي تضع جذورها في نصوص عالم "الفيلم نوار" في الأربعينيات والتي أزدهرت فيما بعد في العديد من الأفلام الأمريكية التي يمكن أن نطلق عليها "أفلام المشكلات".

وبحلول عام ١٩٥٠، وحتى في هوليوود، فإن أساليب الموسيقى الرومانتيكية التقليدية لم تعد تحتل الجزء الرئيسي من موسيقى الأفلام، وحدثت تطورات مثل فصل شركات الإنتاج عن دور العرض (في قانون منع الاحتكار)، بالإضافة إلى النمو المتزايد للإنتاج المستقل، ودخول تقنيات الشاشة العريضة، والصوت المجسم، وهي العوامل التي ساعدت كثيرًا في اتساع نطاق

الأساليب الموسيقية، فقد ظهرت أساليب جديدة، سارت بالتوازى مع الأساليب القديمة، كما ظهرت سلسلة لامعة جديدة من الأفلام الموسيقية (من شركة مترو جولدوين ماير)، كما تم استخدام الموسيقى اللامقامية، وأساليب موسيقى الجاز، والموسيقى الملحمية للأفلام المأخوذة عن "الكتاب المقدس"، وموسيقى فولكلورية لأفلام الويسترن. وأيًا ماكان الأسلوب الموسيقى المتبع، فإن الخمسينيات كانت بالتأكيد هى "العصر الذهبى" للتأليف الموسيقى السيمفونى لهوليوود، حيث استمر شتاينر ونيومان وواكسمان، والعديد من فنانى "الحرس القديم"، في تأليف الموسيقى مع مجموعة من الشباب الجدد كان من بينهم أندريه بريفان، وألديكس نورث، ولينارد روزينمان، وإيليمار بيرنستين، وهنرى مانشينى، الذين بدأوا جميعًا حياتهم الفنية خلال هذا العقد.

ولكن نتوج هذه القائمة، فإن من المهم من الناحية التاريخية والجمالية أن نتذكر التعاون بين ألفريد هيتشكوك وبيرنارد هيرمان، وهو التعاون الذي بدأ مع فيلم "الرجل الذي كان يعرف أكثر من اللازم" (١٩٥٥)، وانتهى بعد أحـــد عـــشر عامًا عندما رفض هيتشكوك النص الموسيقي الذي كتبه هير مان لفيلم "الستارة الممزقة". وبين عامي ١٩٥٨ و ١٩٦٠، جاءت ذروة هذا التعماون بسين المخسرج و المؤلف الموسيقي في أفلام "الدوار"، و"الشمال عـن طريـق الـشمال الغربـي" و"سايكو"، فهنا ثلاثة نصوص موسيقية سيمفونية تميز أسلوب هيرمان، ومع ذلك فإن لكل نص موسيقي منها أسلوبه الخاص، ففي فيلم "دوار" يستخدم هيرمان أسلوبًا " ر و مانتيكيًا مأساويًا شبيهًا بأسلوب فاجنر في أوبرا "تريستان"، وفي فيلم "الشمال عن طريق الشمال العربي "يستخدم هير مان موسيقي راقصة مفعمة بالحيوية والحماس، و ذات إيقاعات و اضحة، أما في فيلم "سايكو" فيستخدم أو ركستر ا وتريّا فقط لكي يعزف نصًا موسيقيًا معاصرًا ومعقدًا ويوحي بجو الاضطراب النفسي. لكن هذه النصوص الموسيقية الثلاثة تجذب انتباه المتفرج دائمًا؛ حيث تبدأ في كل الأحوال بافتتاحية مثيرة، كما أن الموسيقي تظل مستمرة طوال الفيلم في بناء ساحر، ليعطى النص الموسيقي عمقاً نفسيًا وزخمًا عاطفيًا، لكي تعادل ميـل هيتـشكوك المحايــد البارد الذي يعبر دائمًا عن رؤية شخص يراقب العالم من خارجه، إن هذا التوازن

شديد الرقة بحق هو نوع نادر في تاريخ موسيقي الأفلام، وهو ما يذكرنا بملاحظة هيرمان (الذي كان ينسبها إلى كوكتو) بأن النص الموسيقي الجيد هو "النص السذي لانعرف فيه إذا ما كانت الموسيقي هي التي تدفع الفيلم إلى الأمام، أو إذا ماكان الفيلم هو الذي يدفع الموسيقي". إن هذا القول المأثور يمكن أن يكون دليلاً لنا على الطريق الذي يجب أن ندفع فيه موسيقي الأفلام في اتجاه المستقبل.

## مارلین دیتریتش (۱۹۰۱ ـ ۱۹۹۲)

هناك هالة من السحر الجنسى تحيط بالشخصية الفنية للنجمة مارلين ديترتيش، فبعد أكثر من نصف قرن من ظهورها في الأفلام التي أخرجها مكتشفها جوزيف فون ستيرنبيرج، فإن صورتها أصبحت نوعًا من "الفيتيش" السينمائي لكل من محبيها الشواذ جنسيًا أو العاديين على السواء، وذلك بسبب سحرها الذي يجمع بين صفات الذكورة والأنوثة معًا، وغموضها الجنسي الذي يميز شخصيتها الفنية.

بدأت ديتريتش حياتها الفنية على المسرح الألماني في العسشرينيات بادوار صغيرة في المسرحيات الدرامية والعروض الموسيقية، ثم سرعان ما أصحبحت شخصية معبودة للجماهير في عروض "الكبارية الموسيقي" التي سادت في برلين في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وظلت محاصرة داخل تلك الهالة بسبب شهرتها بارتداء ملابس الرجال (بدلات السهرة) وقدرتها على أن تسحر وتفتن عددًا من العشاق من كلا الجنسين. وفي حياتها المهنية، أصبحت ديترتيش ممثلة ومغنية واعدة، سواء بالنسبة للسينما أو تسجيل الأسطوانات أو المسرح، لكن لم تكن لها الإنتاج المشترك بين شركتي "أوفا" و "باراماونت" في فيلم "الملك الأزرق" (١٩٣٠). لقد كانت "لمسة ستيرنبيرج"، بالإضافة إلى أداء ديتريتش في الفيلم في دور المرأة الفاتنة القاتلة التي لاتبالي بشكل متغطرس بالإذلال الجنسسي للرجال، هما السبب في بدء شهرتها العالمية لنبدأ أسطورة ديتريتش.

ولقد ذهبت ديتريتش إلى شركة باراماونت بعقد لتمثيل فيلمين، وهكذا بدأت رحلتها في هوليوود في عام ١٩٣٠ كبطلة دائمة لأفلام ستيرنبيرج، وكانت دعاية باراماونت تعتمد على تقديمها للجماهير كمنافسة أوروبية للنجمة جريتا جاربو التي كانت تعمل لدى شركة مترو جولدوين ماير. وحقق فيلمها "مراكش" (١٩٣٠)

نجاحًا باهرًا، واشترك معها في بطولته النجمان جارى كوبر و أدولف مينجو، وذلك قبل عرض فيلمها الأوروبي السابق "الملاك الأزرق" في الولايات المتحدة. وخلال السنوات الخمس التالية ظلت ديتريتش تمثل في أفلام ستيرنبيرج فقط، فيما عدا فيلمًا واحدًا، وكانت هذه الأفلام هي "سيئة السمعة" (١٩٣١) و "قطار شنجهاي السريع" (١٩٣٢) و "فينوس الشقراء" (١٩٣٢) و "الإمبراطورة الداعرة" (١٩٣٤) و "الشيطان امرأة" (١٩٣٥). ولقد كانت أفلامها معًا تتميز بنزعه بصرية مفعمة بالشهوانية تدور حول صورة النجمة، التي تظهر دائمًا في شخصية المرأة الشهوانية الغامضة التي تجعل الرجال يكشفون عن جانبهم المازوكي عندما يتعرضون لسحرها المثير القاتل.

وكان نجاح ديتريتش في هوليوود سريعًا، فسرعان ما تم ترشيحها لجائزة الأوسكار لتصويرها لشخصية "آمي جولي" في فيلم "مراكش"، كما أن فيلم "قطار شنجهاي السريع" قوبل بإطراء بالغ. ولكن لأن أفلام ستيرنبيرج وديتريتش ظلت تدور حول نفس النقطة، لتبدو محاصرة في عالم خيالي ضيق حيث تسود الرغبة، فإن هذه الأفلام أصبحت تمثل مشكلة سواء بالنسبة لشباك التذاكر أو النقاد، الذين نظروا إلى هذه الأفلام على أنها أعمال فنية شاذة وتصور الانحراف بشكل متعمد، ولقد تم توجيه اللوم لستيرنبيرج على هذا الفشل، لتستغني الشركة عنه.

وقد تمتعت ديتريتش بالقدرة على تأمل وممارســة الــتحكم فــى صــورتها الخاصة، إلى درجة أنها كانت تؤثر أيضًا على اختيار الإضــاءة والأزيــاء فــى أفلامها، ولقد كان تعاونها مع ترافيس بانتون نموذجًا رائعًا على فن تصميم الأزياء فى هوليوود. وهكذا فإن ديتريتش كانت قادرة على الاحتفاظ بسحرها على الشاشة، لكن أفلامها لدى باراماونت بعد مغادرة ستيرنبيرج للشركة لم تحافظ علــى ذلــك الغموض الجنسى والسحر اللذين كانــت أفــلام ســتيرنبيرج تقــوم باســتغلالهما باعتبارهما من صفات ديتريتش المتفردة. وعلى الرغم من أنها كانت لطيفــة فــى دور سارقة المجوهرات فى الفيلم الرومانسى الخفيف "الرغبة" (١٩٣٦) من إخراج فرانك بروزاج، فقد بدأت حياتها الفنية فى الانحدار خلال الثلاثينيات، لتعــود فــى

دور غير ملائم للبطلة فرينشى فى فيلم الويسترن الكوميدى "ديسترى تسافر مرة أخرى" (١٩٣٩) من إخراج جورج مارشال، وقد احتوى الفيلم على أغنيات كتبها لها المؤلف الموسيقى فريدريك هو لاندر الذى اشترك معها أيضًا فى فيلم "المسلاك الظالم"، وقد كان أداؤها فى دور مغنية الصالات الموسيقية أداءً مميزًا يحتوى على قدر من السخرية والمرارة. وقد أدى ذلك بها إلى بطولة سلسلة قصيرة من الأفلام الناجحة (خاصة لشركة يونيفرسال)، وفيها مثلت ديتريتش دور مغنية الكبارية الجميلة الأنيقة والوقحة، ذات القلب الذهبى، فى دور كاى جارنيت في فيلم "أصحاب الخطايا السبع" (١٩٤٠)، ولكن بعد عرض فيلمها "بيتسبيرج" (١٩٤٢) أصبح مشهورًا عنها أنها لاتحقق أرباحًا فى شباك التذاكر. وبعدما اكتسبت الجنسية الأمريكية اشتركت فى المجهود الحربى خلال أعوام ١٩٤٤ ــ ١٩٤٥، لتشترك فى رحلة على الجبهة الأوروبية، حيث قامت بتسلية الجنود بنمر تقوم فيها بالعزف على منشار موسيقى تضعه برقه بين ساقيها الفاتنتين.

وبعد الحرب عملت ديتريتش مع مخرجين مو هوبين (مثل وايلدر و هيتشكوك ولانج ولايسين)، ولكن النتائج كانت متفاوتة، فقد كانت أكثر نجاحًا في الأدوار التي تعبر عن العزلة عن الناس، والجمود في المشاعر، التي كان ستيرنبيرج يجيد التأكيد عليها، مثل دور المغنية المتعاطفة مع النازيين في فيلم بيلي وايلدر "مسألة خارجية" (١٩٤٨) والدور المساعد للعاهرة التي أصابها الضجر من الحياة في فيلم أورسون ويلز "لمسة الشر" (١٩٥٨). وعلاوة على ظهورها في أدوار مساعدة بين الحين والآخر خلال الستينيات والسبعينيات، فقد كرست أكثر جدات العالم سحرًا "وقتها لرحلات فنية تقوم فيها وحدها بالعرض، حتى وقعت في إدمان المخدرات والخمر، كما دفعها التقدم في العمر للانسحاب إلى شقتها في باريس، حيث قضت العقد الأخير من حياتها كامرأة زاهدة طريحة الفراش، ترفض التقاط أية صورة فوتوغرافية لها.

"جايلين شتودلار"

## من قائمة أفلامها:

"الملاك الأزرق" (١٩٣٠)، "مراكش" (١٩٣٠)، "سيئة السمعة" (١٩٣١)، "قطار شنجهاى السريع" (١٩٣١)، "فينوس المشقراء" (١٩٣٢)، "الإمبراطورة الداعرة" (١٩٣٤)، "أصحاب الخطايا السبع" (١٩٤٠)، "قسمت" (١٩٤٤)، "مسألة خارجية" (١٩٤٨)، "رعب المسرح" (١٩٥٠)، "مربى الماشية المشهور" (١٩٥١)، "شاهد ادعاء" (١٩٥٨)، "لمسة الشر" (١٩٥٨)، "محاكمات نورمبيرج" (١٩٦١).

# موریس شیفالییه (۱۸۸۸ ـ ۱۹۷۲)

كان موريس شيفالييه لفترة طويلة هو النموذج النمطى العالمى لما يعرف باسم "الرجل الفرنسى"، وذلك بفضل أفلام هوليوود فى أوائل الثلاثينيات التى ظهر فيها. ولأنه كان مغنيا وفنانًا جاء من عالم الصالات الموسيقية، فقد احتل مكانة شديدة الأهمية فى صناعة التسلية فى فرنسا خلال النصف الاول من القرن العشرين.

ولد شيفالييه في مينيل مونتان، وهي المنطقة الشعبية من باربس، ويعد فترة من الطفولة الفقيرة، بدأ موريس الصغير (الشهير باسم مومو) في تقديم عروض في المقاهي الغنائية المتواضعة. وحوالي عام ١٩٠٧ ترك منطقته التي نـشأ فيهـا لكي يبدأ العرض في الصالات الموسيقية الفاخرة، مثل فولي بيرجير، حيث أصبحت ميستينجويه شريكته على المسرح وخارج المسرح على السواء. ولم يكن شيفالبيه موهوبًا بصوت جميل، لكنه كان يعتمد على شخصيته الفنية التي تعكس شخصية المغرور المزهو بنفسه والذكي (جافروش) [وهو التعبير المأخوذ عن رواية "البؤساء" لفيكتور هيجو]، كما كان يعتمد على موهبته في الدعابة وخفة الظل، وعلى لهجته الباريسية، ومجموعة من الحركات مثل هز الكتفين وهو يضع يديه في جيبيه مع مط شفته السفلي إلى الأمام، كما أضاف إلى ذلك كله الشخصية الفنية للرجل العايق الذي يسير في الشوارع الفخمـة (أو علـي خـشبات مـسرح البوليفار)، حيث يرتدي معطف المساء، ورباط العنق على شكل فراشة، وقبعة من القش. ولقد انطلق في مسيرته الفنيه بدءًا من نهاية الحرب العالمية الأولى وحتب عام ١٩٢٨، وكان معبود الجماهير في باريس، ليحقق أرقامًا قياسية في عائدات المسرح، كما صنع عدة أغان مشهورة مثل: "في الحياة لايؤدي الخطأ إلى نتيجـة" (١٩٢١)، و"فالانتين" (١٩٢٤)، وفي النهاية جذب اهتمام هوليوود حيث وقع عقدًا مع باراماونت في عام ١٩٢٨.

كان شيفالبيه قد ظهر في العديد من الأفلام الفرنسية القصيرة، لكنه في هوليوود صنع ١٦ فيلمًا بين عامي ١٩٢٨ و ١٩٣٥ كان معظمها أفلامًـــا روائيـــة طويلة، كما أن بعضها جاء في نسخ متعددة اللغات. ومن تلك الأفلام "أبرياء باريس" (١٩٢٩) الذي كان أول أفلامه الناجحة سواء في الولايات المتحدة أو فرنسا، وبعده جاءت أفلام ناجحة أخرى، مثل الأفلام التي أخرجها له إيرنست لـوبيتش "استعراض الحب" (١٩٢٩)، و"ملازم الجيش المبتسم" (١٩٣١)، و"ساعة ممك" (١٩٣٢)، و"الأرمله الطروب" (١٩٣٤)، كما أنه اشترك مع النجمة جانيت ماكدونالد في كل هذه الافلام، فيما عدا فيلم "ملازم الجيش المبتسم" الذي اشتركت فيه معه كلوديت كولبير وميريام هوبكنز. وكانت تلك الأفلام كوميديات مبهجة و مركبة تدور في باريس خيالية، أو في بلدان لاوجود لها مثل سيلفانيا، وفي مثل هذه العوالم الخيالية جسد شيفالييه بطريقة كوميدية شخصية الرجل الباريسي ذي الجاذبية الجنسية، العابث الطائش، وهي الملامح التي زادتها الإيماءات والحركات واللهجة الكاريكاتورية التي كانت كلها أشياء جديدة بالنسبة للأفلام الناطقة. (اقد كانت هناك شائعات تقول إنه قد تم منعه من أخذ دروس اللغة الإنجليزية بينما كان في هوليوود (حتى يظل محتفظًا بلكنته الفرنسية الباريسية) . وفي هذه الأفلام كانت الشخصيات والديكورات توضع في كليشيهات ثابتة، لكن شيفالييه أظهر مهارته كفنان لفنون الآداء في هذه الأفلام، خاصة في النمر الموسيقية التي تواءمست مع نزعة لوبيتش للسخرية الماكرة.

وعاد شيفالييه إلى أوروبا في عام ١٩٣٥ ليصنع الأفلام، وعلى الرغم من نجاحاته في هوليوود، واستمرار شهرته في المسرح، فإن هذه الأفلام جاءت فاترة في استقبال الجمهور لها، مثل فيلم "خبر عاجل" الذي تم إخراجه في بريطانيا على يد رينيه كلير في عام ١٩٣٨، واشترك فيه النجم جاك بوشانان، لكن الفيلم كان أقل في خفة ظله من أصله الفرنسي "الموت في حالة فرار". وفي فرنسا قام شيفالييه ببطولة الفيلم الجماهيري "رجل اليوم" (١٩٣٦) الذي أخرجه جوليان دوفيفيه، بالإضافة إلى فيلم "مع الابتسام Sourire العربيه، والفيلم البوليسي "الفسخ" (١٩٣٩) تدور في عالم المسارح وأخرجه موريس تورنيه، والفيلم البوليسي "الفسخ" (١٩٣٩)

الذى كان آخر أفلام روبرت سيودماك الفرنسية. وربما كان المهم فى هذه الأفلام وربما كان أيضًا هو السبب فى فشلها النسبى مع هو المحاولة المرتبكة للتواؤم مع صورة شيفالييه كنجم عالمى وجعل هذه الصورة تتلاءم مع الجو الشعبى للأفلام الفرنسية فى تلك الفترة. [لقد نجحت صورة شيفالييه الفنية الهوليوودية فى العالم الخيالى، لكنها لم تحقق نفس النجاح عندما نزلت إلى أرض الواقع].

ولقد استمر شيفالييه في العمل خلال فترة الحرب مثل كثيرين من فناني الغناء والرقص الفرنسيين، ولكن إذعانه لقوات الاحتلال [النازية]، ودعمه لأيديو لوجية حكومة فيشي، قادته إلى مشكلات بعد تحرير فرنسا (على الرغم من أنه لم يكن متعاونًا بشكل مباشر، وقد استخدم صلاته لكي بساعد العديد من اليهود بمن فيهم عائلة حبيبته نيتارايا) وقد استمر شيفالييه في عالم الغناء، بالإضافة إلى صنع الأفلام في فرنسا وهوليوود، التي كان من أشهرها فيلم رينيه كلير "الـصمت من ذهب" (۱۹٤۷) وفيلم فينسنت مينيللي "جيحي" (۱۹٥۸)، والفيلمان يدوران فـــي جو مفعم بالحنين إلى الماضي، ففيلم كابير تحية و لاء عاطفية للسينما الصامنة، أما فيلم مينيللي فهو نسخة موسيقية لامعة لقصة كوليت حول تعلم فتاة صغيرة (ليزلي كارون) في باريس في أواخر القرن التاسع عشر، كما أن الفيلمين يقدمان شيفالييه كزير نساء تقدم به العمر، وهي شخصية فنية تكاد أن تقع في حدود وهم الرجل العجوز بأن النساء يعشقنه، وهو الأمر الذي يبدو واضحًا في أغنية "شكرًا للـسماء على البنات الصغيرات" في فيلم "جيجي". لكن ظهوره في هذين الفيلمين كان له نتائجه ذات المسحة القاتمة، فعندما تستدعى إلى الذاكرة حياته الفنية الأولى؛ فال شخصيته هنا تجسد الحقبة التي أصبح فيها فن التسلية الشعبية على حافة الاختفاء للأبد.

#### "جانيت فانسيندو"

### من قائمة أفلامه:

"أبرياء باريس" (١٩٢٩)، "استعراض الحب" (١٩٢٩)، "ملازم الجيش المبتسم" (١٩٣١)، "ساعة معك" (١٩٣٢)، "الأرملة الطروب" (١٩٣٤)، "خبر عاجل" (١٩٣٨)، "رجل اليوم" (١٩٣٦)، "الفخ" (١٩٣٩)، "المحمت من ذهب" (١٩٣٨)، "جيجي" (١٩٥٨).

## ماكس أوفولس (١٩٠٧ ـ ١٩٥٧)

ولد ماكس أوبنهايمر في ساربروكين في غرب ألمانيا لعائلة يهوديه ثرية، ليأخذ بعد ذلك اسمه المسرحي ماكس أوفولس عندما بدأ العمل في المسرح في عام ١٩١٩. وفي أفلامه الهوليوودية فإن اسمه ينطق "أوبالس"، أما في أفلامه الفرنسية فهو "أوفولس"، وذلك النطق الأخير هو ما كان يفضله، واحتفظ به ابنه المخرج التسجيلي الفرنسي مارسيل أوفولس.

وبعد عشر سنوات من العمل في كل أنحاء ألمانيا كمخرج مسرحي مبدع، فــان. أفولس ذهب إلى برلين في عام ١٩٣٠ في الفترة التي شهدت ميلاد الـسينما الناطقــة، لكي ببدأ الجزء الثاني من حياته الفنيه كصانع للأفلام. وفي برلين صنع خمسة أفلام تتضمن "العروس المبدولة" (١٩٣٢) عن أوبرا سيمتانا، وبطولة كارل فالانتين، وفيلم "القاسية" (١٩٣٢) عن مسرحية لأرثر شنيتزلر، لكنه هرب من ألمانيا مع عائلته في عام ١٩٣٣، لكي يعود إليها فقط في عام ١٩٥٤. وفي الثلاثينيات صنع الأفلام في فرنسا في معظم الوقت، لكنه عمل أيضًا في هولندا وإيطاليا (حيث صنع فيلم اسبيدة للجميع ــ ١٩٣٤") . وفي عام ١٩٤٠ اضطر للهرب مرة أخرى، هــذه المــرة إلــي هوليوود، حيث وجد صعوبة بالغة في أن يجد عملاً حتى عام ١٩٤٧، عندما قام الممثل دوجلاس فيربانكس باستئجاره لكي يصنع فيلمًا من أفلام الفروسية والمبارزة، و هو فيلم "المنفى" ثم أخذه جون هاوسمان لكي بصنع له فيلم "خطاب من امر أه مجهولة" (١٩٤٨)، عاد إلى أوروبا مرة أخرى، ليصنع ثلاثة أفلام في فرنسسا: "المرجيحة الدوارة" (١٩٥٠)، والمقتبس مرة أخرى عن شنيتزلر، و"اللذة" (١٩٥١) الذي يعتمد على ثلاثة قصص لموباسان، و"السيدة المجهولة" (١٩٥٣). وفي عام ١٩٥٤، عاد إلى ألمانيا؛ حيث عمل فيلمه الأخير "لو لا مونتيه"، و هو الفيلم المبهر ، لكن منتجيه قرروا حذف أجزاء منه قبل عرضه، كما أن الموزعين البريطانيين حذفوا مـشاهد أخـرى؛ حيث عرض باسم "سقوط لو لا مونتيه".

لقد كانت معظم أفلام أوفولس عبارة عن قصص حب، كما أن الحب فيها يواجه العوائق أو أنه يكون حبًا لايدوم، أوقد يؤدي إلى كارثة بواحد من الحبيبين أو كليهما معًا. وعلى الرغم من النهايات السعيدة في بعض الأفلام، فإن أفلامه الأخرى لم يكن يلفها إحساس بالاكتئاب، وهو ما يعود إلى الميز انسين الذي تنزلق فيه الكاميرا بشكل ناعم داخل الديكورات المبهرة لكي توحي بعالم من اللذة وقبول المخاطرة. إنه عالم يغوى المتفرج بالدخول إليه، حيث تنجذب الشخصيات إلى "المرجيحة الدوارة"، (وتلك هي الشخصيات التي يهتم بها أوفولس ويعشقها)، وكانت أحيانًا تقع من فوق هذه "المرجيحة". وأيًا ما كانت الشخصيات مفعمة بالحيوية، أو تفتقر إليها، أو كانت مزيجًا منهما معًا، فإن الشخصيات تصنع الأخطاء التي تؤدي أحيانًا إلى كوارث، وأيًّا ما كانت أخطاؤها أو نواقصها، فإن أوفولس لايصدر أحكامًا أخلاقية على الذين يقومون بالإغواء أو الذين يقعون فيه، فليس هناك في عالمه أشرار أو أبطال مئة بالمئة. كما كان أوفولس يهتم بالبطلات، لهذا فقد كان الإعجاب بأوفولس يعود دائمًا (على الرغم من أن ذلك كان في بعض الأحيان موضوعًا للاستخفاف) إلى حذقه في التركيز على العالم النفسي للنساء اللائي يقعن في علاقات مقضى عليها بالفشل. ولكن قدرًا قليلا من الاهتمام تم إعطاؤه لتلك القدرة الفائقة والحادة التي يتمتع بها أوفولس في تصويره للعالم النفسي للرجال أيضًا، فالشخصيات التي تؤدي إلى دمار شخصيات أخرى هي في أغلب الأحوال من الرجال، وهي شخصيات نرجسية في أعماقها. أما الشخصيات التي تقبل مخاطرة تدمير الذات \_ وهي في الأغلب من النساء \_ فهن يفعلن ذلك؛ لأن هدف عو اطفهن في النهاية هو احترام الذات، لكن البحث عن الحب كان يستحق المخاطرة. وإن كان هناك حكم أخلاقي في أفلام أو فولس، فهو يكمن في أن المخاطرة تستحق أن يقوم بها الإنسان، حيث في المخاطرة وحدها توجد إمكانية تحقيق الذات. وبشكل عام فإن النساء \_ بسبب وضعهن الاجتماعي غير المستقر \_ يقعن تحت طائلة هذه المخاطر. لكن أوفولس لا يفرق بين الشخصيات من ناحيـة جنسها، ففي بعض الأحيان كان الرجال ــ مثلما هو الحال في فيلم "خطاب من امرأة مجهولة" \_ أو النساء \_ كما في "سيدة للجميع" أو "لـولا مونتيـه" \_ هـي

الشخصيات التى كان احترامها لذاتها، أو احتياجها لاحترام الآخرين، سببًا من أسباب دمارها.

ومن السمات التى كانت تعاود الظهور فى أفلام أوفولس استخدامه لأساليب وضع إطار درامى للفيلم، فإن القصص تحكى من خلال الفلاش باك مثل "سيدة للجميع"، أو بواسطة السرد من خارج الشاشة مثل فيلمي "المرجيحة الدوارة" و"اللذة"، أو استخدام الطريقتين فى فيلم "خطاب من امرأة مجهولة"؛ حيث تحكى ليزا قصتها من خلال صوت نسمعه من خارج الكادر، وفى "لولا مونتيه" فإن قصة لولا تتم حكايتها من خلال سلسلة من مشاهد "الفلاش باك" يحكيها مدير السيرك، لذلك؛ فإن مصير الشخصيات يكون معروفًا على الدوام للمتفرج منذ بداية الفيلم. لقد صنعت الشخصية خطأها القاتل الذي يؤدي إلى دمارها، أو فقدت اللحظة التي كان يمكن لها فيها أن تتحاشى الخطأ، وهذا ما يعطى أفلامه مسحة الرثاء الحزين، وإحساس الخسارة والندم، ولذة الطموح الذي لايتحقق أبدًا.

لقد كان أوفولس أسلوبيًا شديد البراعة، فحركة الكاميرا المتدفقة عنده، والسطوح المصقولة المتلألئة، والتغيرات المزاجية المدروسة جيدًا، وبناء الشخصيات على نحو شديد العناية بالتفاصيل، كانت كلها أساليب تثير الإعجاب به، لكن البعض كان ينكر عليه ذلك، فقد كان النقاد أصحاب التوجهات الاجتماعية لايرون إلا السطح، ولذلك كانوا ينظرون إلى أعمال أوفولس باعتبارها تافهة أو غير هامة، لكن أفلامه ليست فقط جميلة في مظهرها، أو حادة في عوالمها النفسية، ولكنها كانت أيضًا تلمس قلب المجتمع وجوهره بهذا القدر من الجمال والمتعة وتحقيق الذات، بحيث تعكس القيم المتصارعة للثروة والسلطة.

"جيوفرى نوويل سميث"

## من قائمة أفلامه:

"العروس المبدولة" (١٩٣٢)، "القاسية" (١٩٣٢)، "الأرملة الطروب" (١٩٣٣)، "انتحال اسم رجل" (١٩٣٣)، "سيدة للجميع" (١٩٣٤)، "كوميديا عن المال" (١٩٣٦)، "العدو الرقيق" (١٩٣٦)، "يوشي وارا" (١٩٣٧)، "بلا غد" (١٩٣٩)، "رحلة مايرلنيج إلى سيراييفو" (١٩٤٠)، "المنفى" (١٩٤٧)، "خطاب من امرأة مجهولة" (١٩٤٨)، "وقع في الشرك" (١٩٤٨)، "لحظة طيش" (١٩٤٩)، "المرجيحة الدوارة" (١٩٥٠)، "اللذة" (١٩٥١)، "السيدة المجهولة" (١٩٥٥)، "ليولا

## مارلین مونرو (۱۹۲۳ ـ ۱۹۲۲)

كان اسمها عند ميلادها في أول يونيو ١٩٢٦ في لوس أنجليس هو نورما جين مورتينسون، وقضت مارلين مونرو طفولتها في سلسلة من دور الأيتام، ولم تعرف أباها أبدًا، أما أمها فقد دخلت مصحة عقلية عندما بلغت نورما جين الخامسة من عمرها، وفي سن السادسة عشر تركت المدرسة لكي تتزوج. وبينما كانت تقوم بالعمل في مصنع حربي في عام ١٩٤٤ اكتشفها مصور فوتوغرافي حربي، لتصبح "فتاة موديل" يعلق المراهقون صورها على الجدران، وبعد عامين حققت حلم طفولتها بالتوقيع على عقد لأحد الأفلام لشركة "القرن العشرون في في وصبغت شعرها باللون الأشقر، وغيرت اسمها إلى مارلين مونرو.

لقد كانت المنافسة شديدة حتى على أصغر الأدوار السينمائية، لكن مونرو أظهرت تصميمًا كبيرًا على النجاح، فقد كانت تظهر كثيرًا في أروقة الشركة حتى عندما لم تكن مطلوبة لعمل فيلم، كما كانت تنفق على دراسة التمثيل. وعبر السنوات الأربع التالية قامت بعدة أدوار ثانوية باعتبارها "الفتاة الشقراء"، ولكن فيلم "غابة الأسفلت" (١٩٥٠) هو الذي حملها من مرتبة الفتاة الموديل إلى مرتبة الممثلة، حيث لعبت في هذا الفيلم دور عشيقة محام، وخلال الدقائق القليلة التى ظهرت فيها على الشاشة أظهرت قدرة على تجسيد شخصية المرأة الساذجة.

وفى عام ١٩٥٣ تم عرض ثلاثة أفلام رفعت مونرو إلى مصاف النجوم، وبالفعل فإن هذه الأفلام تبقى من بين أكثر أفلامها شهرة، وهى "نياجرا"، و"الرجال يفضلون الشقراوات"، و"كيف تتزوجين مليونيرًا". لقد كان تكوينها الجسمانى وحركاتها الملتوية وصوتها الشهوانى اللاهث أشياء تؤسس جميعًا لقنبلة هوليوود الشقراء، على الرغم من أن الفيلمين الأخيرين أظهرا موهبتها الكوميدية أيضًا، كما كشفا عن تعقيد صورتها الشهوانية. لقد أصبحت الجاذبية الجنسية الأنثوية التى

تجسدها مونرو نوعًا من "الكليشيه" الشهير، كما كانت تثير المرح أيضًا، ومع ذلك فإن استمتاع مونرو بجسدها يبدو بريئًا ساذجًا وبلا خطيئة، لذلك فإن الجاذبية الجنسية العالية عندها تظهر دائمًا وكأنها نزعة طبيعية لطيفة، كما أن المرح يقع في تلك المنطقة بين تأثيرها على الرجال وعدم وعيها بهذا التأثير. وعلى عكس من قلدنها في فترة لاحقة، استطاعت مونرو أن تظهر في صورة مثيرة تمامًا، لكنها بريئة في نفس الوقت، وجاذبية مونرو تكمن في تلك القدرة على الجمع بين هذه المتناقضات، وإظهار الجاذبية الجنسية الأنثوية على أنها شيء طبيعي ونقي، حتى إنها أصبحت كما قال عنها لي ستراسبيرج في جنازتها "بالنسبة للعالم كله...رمزًا للأنثى الخالدة".

وكان فيلم "الرجال يفضلون الشقر اوات"، من إخراج هوارد هـوكس، يقـدم التناقض داخل الصورة السائدة لمونرو، التي كانت قد طورتها عبر أفلامها ومـن خلال دعاية الشركة، حيث قامت بدور الفتاة التي تتحكم فـي جاذبيتها الجنـسية لتستخدمها في الحصول على ما تريده، حتى تتزوج مليونيرًا، وهذا ما يجعلها قوية كما يجعلها أيضًا مصدرًا التهديد. وهناك في الفيلم مسحة قوية من الحس الجنـسي العدواني، بالإضافة إلى التأكيد على الرابطة القوية التي تربط بين الصديقات مـن النساء، وهو ما سوف يتناقض مع أدوار مونرو اللاحقة، حيـث تـسود النزعـة الأنثوية النقية والمرتبطة بالضعف الإنساني الذي يحولها إلى ضحية.

لقد جاء العرض الأول لفيلم "كيف تتزوجين مليونيراً" في نوفمبر ١٩٥٣، حيث أعطى الجمهور والنقاد كل اهتمامهم إلى مونرو أكثر من شريكتيها النجمتين باكول وجرابل. وهكذا أصبحت ألمع نجوم شركة فوكس، واستمرت في لعب الأدوار الكوميدية الجنسية للشركة.

وربما كانت مادة الأفلام لا تتواءم مع موهبتها، لكنها مثل جاربو كان لها حضور على الشاشة جعل أفقر أفلامها يستحق المشاهدة. ومع ذلك فقد تزايد ضيق مونرو بالسيناريوهات التى تعرض عليها، وكانت حريصة على تطوير تمثيلها فى أدوار متنوعة تتطلب جهدًا وبراعة. وفى عام ١٩٥٤ انسحبت إلى نيويورك، حيث

اشتركت في "أستوديو الممثل" تحت إدارة لي ستراسبيرج، ولقد قابل النقاد هذه "الطموحات المزعومة" لمونرو \_ على حد قولهم \_ بالسخرية في ذلك الوقت، وقد كان هؤ لاء هم النقاد الذين سخروا من قبل من خفة دمها الـشهيرة باعتبار أنها مسألة فطرية لا دخل لمونرو بالتحكم فيها، ورفضوا أن يروا أي دليل على مو هبتها في أدوار ها السينمائية. و لا يزال هناك جدل يثار حتى اليوم حول قدر اتها كممثلة، وكان السبب في عدم الاعتراف بموهبتها \_ وهذا هو أحد المفارقات \_ هو السبب نفسه الذي استمرت بفضله في جذب الجماهير، في قدرتها على الظهور بروح طبيعية تمامًا على الشاشة. وكما يقول "ماكان" (١٩٨٨): "لقد نجحت في أن تكشف عن القشرة الخارجية للشخصية، لكي تقنعنا بالاعتقاد بأننا نرى في أعماقها تلك الصفات الجوهرية للحب أو الوحدة أو اللذة أو الألم". وأدوارها على الـشاشة يبدو أنها تتبح لنا أن نرى مونرو نفسها على الرغم من أنها كانت تعطي حياة خاصة للشخصيات التي تقوم بتجسيدها. ومن المثير للجدل هو إلى أي مدى يمكن للمرء أن يتعلم مثل هذه الصفة. ولقد كان تدريب مونرو الصارم مع ستر اسبيرج، وأسلوب "المنهج" الذي استطاعت أن تستخدم فيه تجاريها الشخصية، خاصـة فـي فترة الطفولة، في تمثيلها لأدوارها، قد أضاف جودة واضحة في الكشف عن مشاعرها كما يمكن أن نرى في أفلامها الأخيرة.

ففى فيلم "موقف الأتوبيس" (١٩٥٦) أول أفلامها بعد عودتها إلى هوليــوود، جاء الرد على تشكيك النقاد فى موهبتها التمثيلية، حيث قامت بدور "شيرى" مغنيــة نوادى الليل الرخيصة، وأدت دورها ببراعة ورقة، ومزجــت فيــه بــين النزعــة الجنسية والكوميديا والألم، وهو ماجعل مخرج الفيلم جوشوا لوجــان يقــول إنهــا "عبقرية كأى ممثل عبقرى عرفته".

ومع ذلك فبدءًا من تلك الفترة بدأت حياة مونرو الفنية في الانحدار بسبب سمعتها التي شاعت بأنها شخصية لا يمكن الاعتماد عليها، وبسبب مرضها ومشكلاتها الشخصية التي كانت وسائل الإعلام تركز عليها. وقد بذلت مجهودًا كبيرًا خلال إنتاج فيلم "البعض يفضلونها ساخنة" لتقوم بأداء كوميدى مؤثر في دور

"شوجار" المغنية في فرقة غناء مكونة كلها من بنات، التي تقع في حب توني كيرتس المفلس الذي يتنكر في شخصية مليونير. وعلى عكس بطلة فيلم "الرجال يفضلون الشقراوات" فإن شوجار امرأة ضعيفة وهشة من الناحية العاطفية، ومحاولاتها أن تجد زوجًا ثريًا هي محاولات مغرية، لكنها لاتنتهي بالنجاح، كما أنها كانت هي ذاتها ضحية للمكيدة والخداع.

وقد ماتت مونرو بسبب جرعة زائدة من العقاقير في أغسطس ١٩٦٢ بعد أسابيع من طردها من موقع تصوير فيلم "شيء تحصل عليه لكي تعطيه"، وكان موتها هو نهاية أسطورتها السينمائية. وسوف تظل مونرو شابة وجميلة للأبد، كما أن قناع النجومية الخاص بها سوف يظل في إطار الضحية المأساوية التي لم تستطع التواؤم مع نجوميتها. وبعدما يزيد على ثلاثين عاماً من موتها، فإن صورة مارلين مونرو ماتزال في كل مكان، ولا تزال أسطورتها تمارس تأثيرها كما كانت دائمًا، بل إنها أكثر من أي نجم أو نجمة أخرى ما تزال تثير الإحساس بصرورة فهم "مارلين مونرو الحقيقية" ولكن كل قصة حقيقية عن حياتها، وكل كشف جديد حول موتها، لا يضيف إلا طبقات جديدة فوق أسطورتها. لقد كانت إلهة من إلهات السينما في هوليوود، ولقد كان من المصادفات ذات الدلالة أن تموت مارلين مونرو في نفس الوقت الذي مات فيه نظام الأستوديو في هوليوود.

"كيت بيتام"

## من قائمة أفلامها:

"غابة الأسفلت" (١٩٥٠)، "كـل شـىء عـن حـواء" (١٩٥٠)، "نيـاجرا" (١٩٥٠)، "الرجال يفضلون الشقراوات" (١٩٥٣)، "كيـف تتـزوجين مليـونير" (١٩٥٣)، "نهر بلا عودة" (١٩٥٤)، "ليس هناك عمـل مثـل العمـل فــى عـالم الاستعراض" (١٩٥٤)، "حكـة الـسنة الـسابعة" (١٩٥٥)، "موقـف الأتـوبيس" (١٩٥١)، "الأمير وفتاة الاسـتعراض" (١٩٥٧)، "الـبعض يفـضلونها سـاخنة" (١٩٥١)، "دعنا نمارس الحب" (١٩٦٠)، "غير المتوافقين مع المجتمع" (١٩٦١).

# التكنولوجيا والإبداع

بقلم: جون بيلتون

لقد كان الانتقال إلى الصوت في نهاية العشرينيات بداية للتحول التكنولوجي الأساسي في السينما، وهو التحول الذي امتد فيما وراء الابتكار في مجال الصوت وحده، فقد كانت ثورة تقنيات الصوت بداية لسلسلة من تجارب أخرى في مجال اللغية السينمائية، لتؤدى هذه التجارب إلى ثورة تقنية أخرى في الخمسينيات، عندما بدأت تقنيات الشاشة العريضة والتصوير بالألوان وتسجيل الصوت على شريط مغناطيسي لإتاحة الصوت المجسم. وبالطبع كان اللون بشكل أو بآخر مستمرًا في الاستخدام في الأفلام المبهرة عالية التكاليف خلال الثلاثينيات والأربعينيات، ومع ذلك فإن عددًا من الأفلام الملونة التي صنعت في تلك الفترة تظل قليلة، فلم يبدأ استخدام اللون على نطاق واسع في صناعة السينما إلا خلال الخمسينيات.

وفى الحقيقة، فإن من المثير حول تلك الثورة التقنية الجديدة هو الوقت الذى تطلبته لكى تظهر، فإن كانت جذور هذه الثورة تعود إلى العشرينيات، فلماذا لمحتقق على نحو كامل إلا متأخرًا خلال الخمسينيات؟ لقد حدث التحول للصوت خلال أقل من أربع سنوات، لكن التحول للشاشة العريضة والألوان كمعايير قياسية موحدة جديدة في الإنتاج والعرض لم يظهر إلا عبر عشرين عامًا كاملة، ولقد كانت هذه الابتكارات الثلاثة جميعها قد تم ابتكارها في الفترة ما بين بدايات الثلاثينيات وأواسطها، بما يسمح بتبني صناعة السينما لها، ولكن شورة المشاشة العريضة الأولى فشلت عند نهاية الثلاثينيات، كما أن استخدام اللون في المسينما لذى وجد له مجالاً في الاستخدام المحدود في أفلام قليلة كل عام لم يكن يمثل خلال الثلاثينيات والأربعينيات إلا تتويعًا ضئيلاً على قواعد اللغة السينمائية التي يسود فيها استخدام الأسود والأبيض.

لقد كانت الفترة ما بين ١٩٣٠ و ١٩٦٠ مسرحًا لعدد من التطورات التقنية الأخرى، مثل ابتكار التصوير السينمائى بالبؤرة العميقة [وتحقيق عمىق المجال]، والتحول من السليولويد الذى يستخدم النيترات [سريع التلف والاحتراق] إلى الأسيتات، بالإضافة إلى عدة تطورات تقنية صغيرة أخرى مثل ابتكار عدسة "الزووم"، وتقنية الشاشة ثلاثية الأبعاد (3D). ومن المفارقات أن هذه التقنيات وأوائل وما استلزمته من تكنيك فنى فى تطبيقها \_ تعود جذورها إلى العشرينيات وأوائل الثلاثينيات، رغم أن عدسة "الزووم" والشاشة ثلاثية الأبعاد بدأت كنوع من البدعة الجديدة بنفس الطريقة التى حدثت فى تطور الصوت واللون والشاشة العريضة.

#### الفترة الانتقالية

منذ مولدها في العقد الأخير من القرن التاسع عشر، كانت الصور المتحركة جزءًا من عروض التسلية التي تقدم ضمنها عروضًا أخرى مثل العرض المسرحي الحي. وفي أو اخر العقد الثاني وخلال العقد الثالث من القرن العشرين كانت دور العرض السينمائي تقدم مقدمات مسرحية وفصولاً كوميدية ورقصات وأغنيات حية، كما كانت الأفلام مصحوبة بعزف على الأوركسترا أو على آلة الأورغن، لمقطوعات موسيقية كانت أصلاً تعزف في قاعات الكونسير. كما كانت الأفلام الناطقة الأولى حاصة أفلام "فيتافون" القصيرة لإخوان وارنر التي كانت تقدم عروض الفودفيل الجماهيرية، بالإضافة إلى جرائد "موفيتون" السينمائية لشركة فوكس، التي كانت تسجل الأحداث المهمة المعاصرة وتصور الشخصيات الشهيرة. كانت هذه الأفلام الناطقة القصيرة تستخدم لتحاكي العروض التي تقدمها مسارح الفودفيل ودور العرض التي كانت تعرض الأفلام الصامتة إلى جانب عسروض مسرحية أخرى.

بسل إن الأفسلام النساطقة الأولسى كانت تعتمد على تقديم فقرات صسوتية أو "فصول" داخل السرد الذى كان فى الجزء الأكبر منه صامتًا، ففيلم "مغنى الجاز" (١٩٢٧) على سبيل المثال يحتوى على مقاطع قصيرة متناثرة نسمع فيها حسوارًا

متزامنًا، كما يتضمن بعض الأغنيات، أما الجزء الأكبر من الفيلم فهو مشاهد صامتة تحتشد بالأحداث الدرامية المصحوبة بموسيقى صاخبة. وأكثر ما كان يثير الجمهور في هذه الأفلام الناطقة الأولى هو التحول المفاجئ من الصمت إلى الصوت، بل إن هذا التحول بينهما ما يزال يحمل تأثيره حتى اليوم، في الانتقال من المشاهد التي يستخدم فيها الصوت كنوع من الإبهار ليصبح في مقدمة اهتمام المتفرج، إلى المشاهد التي يسود فيها الصمت وكأنها نوع من الدروة الدرامية المضادة.

إن هذا المفهوم حول الإبهار في العرض السينمائي كان هـو الـسبب فـي التجريب الذي حدث في التقنيات الجديدة إلى جانب الصوت، فقـد كانـت الـشاشة العريضة في تلك الفترة تستخدم في العادة لإبهار المتفرج بتغيير حجم الصورة التي يراها على الشاشة. وهكذا فإن فيلم أبيل جانص "نابليون" (١٩٢٧) ـــ الـذي تـم تصوير جزء منه بطريقة "بولى فيزيون" ــ كان ينتقل في لحظات الذروة الدرامية من العرض على شاشة واحدة إلى العرض على ثلاث شاشات، ليضاعف عـرض الصورة المعروضة ثلاث مرات. وقد قام جانص بتصوير هـذه المـشاهد بـثلاث كاميرات: ٣٥مم متعاشقة معًا، كانت موضوعة جنبًا إلى جنب لكى تسجل صـورة بانورامية على ثلاثة شرائط مختلفة من الفيلم. وفي مشاهد أخرى كانت الـصورة الموزاييك" للقطات منفصلة عبر سطح الشاشات الثلاث.

وبالقرب من تلك الفترة، قامت شركة باراماونت بتجريب طريقة عرض جديدة أطلقت عليها "ماجناسكوب" التى تتضمن استخدام عدسة عرض خاصة واسعة الزاوية، وهى التى تقوم بتكبير الصورة من حجم الشاشة المعتاد (٢٠Χ١٥ قدمًا) وفى ديسمبر ١٩٢٦ استخدم مسرح ريفولى طريقة "الماجناسكوب" لكسى يعرض مشهدين من الفيلم الملحمي الصامت عن "أوليفر كرومويل ورفاقه"، وكما هو الحال في طريقة "البولى فيزيون" فإن الإحساس بضخامة العرض كان يعتمد في الجانب الأكبر منه على التكبير المفاجئ للصورة المعروضة.

#### اللون:

وبنفس المفهوم، كانت التجارب الأولى في التصوير الفوت وغرافي الملون تدور حول تصوير مشاهد ملونة متناثرة داخل الأفلام الروائية الطويلة بالأبيض والأسود، بالإضافة إلى أفلام ملونة قصيرة، مما عزز من وجود التقنية الجديدة ولهفة الجمهور عليها باعتبارها بدعة. وبين عامي ١٩٢٦ و ١٩٣٢ تم صنع أكثر من ثلاثين فيلما تحتوى على مشهد أو أكثر بالألوان، لكن معظم هذه المشاهد كانست مجرد "نمر" موسيقية مثلما هو الحال في أفلام "لحن برودواي" (١٩٢٩)، و"أغنية الصحراء" (١٩٢٦)، و"ملك الجاز" (١٩٣٠)، أوكانت مشاهد لعروض أزياء كما هو الحال في فيلم "إيرين" (١٩٢٦)، أوكانت مشاهد احتفالية مثل العرض العسكري في فيلم "مارش الزفاف" (١٩٢٨)، أو مشاهد المطاردات مثل المعركة الحربية في فيلم "مارش الزفاف" (١٩٢٨)،

ولقد اشترى وولت ديزنى حق استخدام "التكنيكلر" في أفلام التحريك بين عامى ١٩٣٧ و ١٩٣٥ حيث صنع الأفلام القصيرة التي فازت بجوائز أوسكار مثل أزهار وأشجار" (١٩٣٢) و "ثلاثة خنازير صغيرة" (١٩٣٣). وفي عام ١٩٣٣ قامت شركة "بيونير برودكشنز" – التي كانت تملك الفيلم الخام الملون بطريقة "التكنيكلر" – بصنع أفلام ملونة، وبدأت بفيلم "رقصة الكوكار اشا" الذي يصور عرضا حيا باستخدام فيلم خام من ثلاثة ألوان، والذي فاز بجوائز الأوسكار عن أفضل موضوع كوميدي قصير.

لقد كان التصوير السينمائي بهذه الطريقة يستخدم كاميرا خاصة تحتوى على منشور يفصل مكونات الشعاع الضوئي قبل أن يمر في العدسة، وكان هذا المنشور يحرف جزءا من الأشعة الضوئية إلى ناحية اليسار ليمر من خلال فتحة العدسة ويسقط على شريطين من السليولويد مترابطين معا في علبة الفيلم الخام، حيث يقوم الجزء الأمامي من الشريط بتسجيل المعلومات باللون الأزرق، أما الجزء الخلفي فيقوم بتسجيل اللون الأحمر، أما بقية شعاع الضوء الذي يمر خلال العدسة، فقد كان يسقط على شريط سليولويد ثالث حساس للون الأخضر بداخل علبة الكاميرا،

وبهذه الطريقة كان كل فيلم سالب (من الثلاثة أفلام السالبة الموجودة في علبة الكاميرا) يقوم بتسجيل لون معين من المعلومات ولكن بالأبيض والأسود، وعند استخدام الثلاثة أفلام معا تتم استعادة اللون الأصلى للمشهد الذي تم تصويره.

وفى أواسط الثلاثينيات، أخذ الانبهار باللون كبدعة يتراجع تـدريجيا لكـى تعود السينما للاستخدام المعتاد، حيث لم تعد أفلام الأبيض والأسود تستخدم مـشاهد ملونة، على الرغم من أنه فى بعض الأحيان كان يتم الانتقال من الأبيض والأسود إلى الألوان، كما فى فيلم "ساحر أووز" (١٩٣٩) للإيحاء بالفانتازيا والإبهار. وفـى الحقيقة أن معظم الأفلام الملونة كانت هى أفلام التحريك، مثل "الأميرة البيضاء والأقزام السبعة" (١٩٣٨)، أو أفلام موسسيقية مثل "استعراضات جولدوين" (١٩٣٨)، أو أفلام الويسترن مثل "رومانا" (١٩٣٨)، و"الممر المـوحش لغابـة الصنوبر" (١٩٣٦)، أو أفلام تاريخية و ملحمية مثـل "بيكـى شـارب" (١٩٣٥)، و"مغامرات روبين هود" (١٩٣٦)، و"ذهب مع الريح" (١٩٣٩).

وفي عام ١٩٢٩ ظهرت محاولات مشابهة لاستخدام السشاشة العريضة بأسماء متعددة مثل "جراندير"، "ريال لايف"، "فيتاسكوب"، "ماجنا فيلم" و"ناتشورال فيجان". ولقد كانت طريقة "ماجنا سكوب" تعتمد فقط على تكبير الفيلم مقاس ٣٥ مم، مما كان ينتج عنه أن الصورة المرئية على الشاشة تبدو فيها الحبيبات بسشكل واضح، لكن طرق الشاشة العريضة الأخرى كانت تعتمد على شريط سليولويد عريض يتراوح بين ٥٦ مم مثل "جراندير"، وهي الطرق التي تتيح صورة أفضل عند عرضها على الشاشة في دار العرض. و على عكس تقنية اللون، فإن الشاشة العريضة اختفت سريعا، وذلك لسبب رئيسي هو أنها كانت تتطلب تكاليف هائلة يجب أن يدفعها أصحاب دور العرض النين كان عرض و شاشات جديدة، وهو ما جعل هذه التقنية الجديدة مقتصرة على دور العرض الفاخرة في المدن، التي كان من الممكن لها أن تستوعب الشاشة العريضة دون أن تتحمل تكاليف إضافية لإعادة بناء دور العرض. وفي الحقيقة أنه إذا كانت هناك لدى دور العرض الصغيرة آندنك أيسة العرض. وفي الحقيقة أنه إذا كانت هناك لدى دور العرض الصغيرة آندنك أيسة

أموال لتطويرها، فقد كان الأكثر أهمية وإلحاحًا هو استيعاب تقنيات الصوت، لذلك لم يستطع الكثيرون التحول إلى تقنية الشاشة العريضة.

وظهور اللون والشاشة العريضة خلال فترة الانتقال للصوت لا ينبع فقط من اهتمام تلك الفترة بأشكال مبتكرة للعرض السينمائي، ولكنه ينبع أيضا من اعتبارات تكنولوجية، فقد كان اللون سابقا على الصوت في اكتشافه، عندما كان اللون يتحقق على الشاشة بواسطة صبغ أو نقع شريط الفيلم (أو أجزاء منه) في صبغة لونية، للإيحاء بجو معين، فمشاهد الليل كان يتم صبغها باللون الأزرق، أما مشاهد النهار باللون الأصفر، ومشاهد الغروب بالأصغر البرتقالي.. وهكذا، كما ظهرت أيضا تقنية ضبط نغمة اللون بإضافة لون ثان للصبغة الأصلية، وهي الألوان التي تعتمد على تفاعل المواد الكيماوية مع مادة الفضة في الصورة ذاتها، مما ينتج عنه نغمات عديدة للون الواحد، لكن هذه الطريقة كانت تترك تأثيرا سلبيا مباشرا على شريط السليولويد، وخاصة على القناة الضوئية المطبوعة عليه جنبا إلى كان يقلل من قدرة الشريط على نقل المعلومات الصوتية المطبوعة عليه جنبا إلى الصوت التي تعتمد على تغير الكثافة الضوئية، حيث إن الصوت يتم تسجيله بدرجات من الأبيض و الأسود على القناة الضوئية لـشريط السليولويد الخاصة بالصوت، للتحكم في الذبذبات الصوتية.

وقد قامت طريقة تكنيكلر ذات اللونين أو الثلاثة ألوان بحل هذه المشكلة، باعتمادها على طريقة الطبع التى كانت تحافظ على تكامل شريط الصوت بالأبيض والأسود و المعلومات المسجلة عليه. فقد كانت هذه الطريقة تستخدم ثلاثة شرائط سلبية بالأبيض والأسود (شريط لكل لون يتم تسجيله عليه)، وكان كل شريط يستم تحميضه في صبغة خاصة، ثم يستعمل لنقل هذه الدرجة اللونية إلى شريط خام جديد يحمل شريط الصوت الأصلى بالأبيض والأسود. لقد كانت تلك الطريقة معروفة بمصطلح "التشرب" لأن الفيلم الخام الأخير يتشرب اللون من الشرائط

الخام الثلاثة التي تم التصوير عليها، أو بكلمات أخرى فهي عملية تتضمن نقل الصيغة اللونية.

إن إضافة شريط الصوت الضوئى جنبا إلى جنب مع شريط الصورة ساعد أيضا على التجريب في فيلم السليولويد ذى المقاس العريض، فإضافة شريط الصوت على شريط السليولويد (المقاس الصغير القديم) كانت سببا في نقص المساحة المتروكة للصورة على الشريط، وعندما يتم تكبير هذه الصورة السعيرة حتى تملأ شاشة دار العرض، فإن جودة الصورة المعروضة كانت تعانى من زيادة الحبيبات، مثلما هو الحال في طريقة "ماجنا سكوب". ولقد كان أحد الحلول الممكنة لهذه المشكلة يكمن في استخدام الفيلم العريض الذي يضمن مساحة كبيرة يمكن للمعلومات البصرية أن تحتلها، وبذلك فإنه يزيد من وضوح الصورة المسجلة والمعروضة.

لقد كانت الأفكار الجديدة حول تجربة المشاهد السنيمائية باعتبارها "مونتاج عناصر التجاذب والتنافر" تفسر في جزء منها التجريب مع نظم الأبعاد الثلاثيسة (3D) في العشرينيات والثلاثينيات، التي شهدت ظهور نظام "بلاستيجرام" في عام ١٩٢١، و"بلاستيكون" ١٩٢١، بالإضافة إلى ابتكار شركة مترو جولدوين ماير المعروفة باسم "أوديو سكوبيكس" في عام ١٩٣٨، وهي الابتكارات التسي تعتمد جميعها على الإدراك الذي يوحي ببروز الصورة، فقد كانت هذه الطرق تعتمد على تكوين صورتين: صورة من منظور العين اليمني وأخرى من منظور العين اليسرى، يتم تسجيلها على شريط السليولويد من خلال مجموعة من المرشحات بألوان مختلفة، ثم يعاد عرضها على الشاشة من خلال نفس المجموعة من المرشحات المرشحات، حيث يتم تشفير صورتين مختلفتين يعاد فك شفرتهما عندما يرتدي منظور ها الأصلي.

#### عدسة الزووم

كان الدافع لإبهار المتفرج وراء أول استخدام لعدسات الزووم التى ظهرت فى فترة الانتقال للصوت فى أفسلام مشسل "هسو" (١٩٢٧) و"الريسشات الأربسع" (١٩٢٩). إن عدسة الزووم المكونة من مجموعة عدسات ذات أبعاد بؤرية مختلفة تتيح القدرة على الانتقال بين مستويات مختلفة من الصورة وأبعاد بؤرية متفاوتة، تبدأ من البعد البؤرى واسع الزاوية وحتى مستوى "التليفوتو". إن هذه الحركة البصرية الخالصة ينتج عنها تكبير أو تصغير العناصر التى تحتويها السصورة، بطريقة تشبه الحركة الفعلية للكاميرا بالاقتراب مما تصوره أو بالابتعاد عنه، ولكن عدسة الزووم تتيح تحقيق ذلك دون أية حركة حقيقية فى جسم الكاميرا ذاتها. ولقطات الزووم الأولى، التى استخدمت فيها عدسة "كوك فارو" من إنتاج شركة والنظات الزووم الأولى، التى استخدمت فيها عدسة "كوك فارو" من إنتاج شركة النورة فى الانقضاض قريبا أو بعيدا عن الشيء الذى يتم تصويره بطريقة تلفت التنباه المتفرج إلى التحول المفاجئ فى حجم الأشياء داخل الكادر، ففى فيلم "جنون أمريكى" (١٩٣٢) تنقض الكاميرا فى حركة الزووم على ساعة الحائط عندما تصيبها رصاصة، وفى فيلم "الصاعقة على الأرض" (١٩٣٢) تحاكى حركة تصيبها رصاصة، وفى فيلم "الصاعقة على حافة جبل إلى الصخر فى أسفله.

وقد تم ابتكار عدسة زووم جديدة في فترة ما بعد الحسرب، ففسى عدسات الزووم السابقة كانت مكونات العدسة تتحول لتغير علاقاتها بعضها ببعض بطريقة ميكانيكية من خلال سلسلة من التروس التي تدار يدويا، وفسى عام ١٩٤٦ قام دكتور فرانك باك بتسويق عدسة "زوومار" من أجل كاميرات ١٦ مم، التي كانست مختلفة عن عدسات الزووم السابقة في عدم احتوائها على تسروس، لكنها كانست تعتمد على المبادئ البصرية اعتمادا كاملا. و على عكس العدسات السسابقة التي كانت تتطلب تغييرا في فتحة العدسة في كل مرة يتغير فيها البعد البوري، فإن فتحة العدسة في عدسة "زوومار"لم تكن تتطلب مثل هذا التغييسر، وبهذا أصبح استخدام عدسة الزووم أكثر بساطة. وقد وجدت عدسة "زوومار" استخداما سريعا

فى عالم التليفزيون، وفى الجرائد السينمائية، حيث جعلت تغطية الأحداث - الرياضية على نحو خاص - أكثر سهولة، لكنها لم تستخدم على نطاق واسع في عالم السنيما حتى الستينيات، عندما بدأت عدسات الزووم فى نهاية الخمسينيات - والمبتكرة عن طريق الصناع الفرنسيين "اس. أو. ام -بيرتيو/ بانسينور" و "أجينيو" - تجد لنفسها استخداما أكثر اتساعا.

و باستثناء اللون فقد كانت كل هذه التقنيات (فيما عدا الانتقال إلى الصوت) محكوما عليها بالاختفاء في الثلاثينيات، وذلك لسبب أساسي هو أن الجمهور لم يكن في حاجة إليها، فسرعان ما انصرف عنها عندما انتهى ولعه بها كبدعة جديدة تزيد من عنصر الإبهار في السينما، وذلك لأن السينما كانت تسير في طريقها للتأكيد على الرسالة التي تنقلها. لقد ترك الاهتمام بالستكل مكان للاهتمام بالمضمون، أو بكلمات أخرى للاهتمام بالأفلام ذاتها، أي أن المذهاب لمشاهدة الأفلام أصبح بشكل أو بآخر تجربة معتادة للجماهير التي تذهب على نحو منتظم إلى دور العرض، لترى نجومها المحبوبين في مواقف وقصص جديدة، ولم يعد ضروريا إغراء المتفرجين بأشكال مبهرة جديدة لطريقة عرض الأفلام.

## البؤرة العميقة

كان أهم الابتكارات التقنية خلال الثلاثينيات هو تطوير التصوير السنيمائى بالبؤرة العميقة، وهو ما يتضمن اتساعا في مجال عمق الرؤية لكى يمكن أن تكون الأشياء القريبة والبعيدة معا في بؤرة واضحة. ولقد تحقق التصوير بالبؤرة العميقة عن طريق استخدام عدسات شديدة الاتساع في زاويتها، حيث يمكن تقليل فتحسة العدسة إلى أدنى حد. و كان هذا النوع من التصوير الفوت وغرافي ممكنا فقط بواسطة عدة تطورات في مجالات مختلفة من التقنيات السينمائية.

فقد كان التصوير بطريقة "تكنيكلر" بتطلب إضاءة أكبر مما كان يتطلب التصوير بالأبيض و الأسود، مما أدى إلى ابتكار مصابيح كربونية أكثر قوة، والتي

كانت مستخدمة للتصوير بالأبيض و الأسود، و قد كانت هذه المصابيح الجديدة تتيح للمصورين السينمائيين تقليل فتحة العدسة خاصة العدسات واسعة الزاوية، وبهذه الطريقة يمكن أن يحصلوا على صورة واضحة و عميقة المحال في آن واحد.

كما حدثت تطورات تقنية في نفس الفترة أدت إلى ابتكار فيلم خام بالأبيض و الأسود أكثر حساسية، مما أتاح تعريضا كافيا للضوء بأقل فتحة للعدسة. و في منافسة مع الصناع الألمان مثل "أجفا – أنسكو"، فإن شركة "إيستمان كوداك" زادت من حساسية الفيلم الخام، وجعلت حبيباته أقل نعومة، لتزيد حساسية الفيلم الخام الخام، البانكروماتي" من شركة "ايستمان" من ASA أو DIN 1 في عام ١٩٢٨ أو ١٩٢٨ أو ١٩٢٨ أو ١٩٣٨، في عام ١٩٣٨، أو ١٩٨٨ أو ١٩٣٨، ثم إلى ١٩٨٨ أو ١٩٣٨، ثم إلى ١٩٣٨، أو ١٩٣٨، ثم الكيس" من شركة "ايستمان" في عام ١٩٣٥، ثم إلى ١٩٨٨ أو ١٩٢٨ أو ١٩٣٨، ثم الكيس وهذا الفيلم في عام ١٩٣٨، في "بلاس إكيس" و"سوبر إكيس إكيس" على التوالي، وهذا الفيلم السالب الأخير يحتوى على حبيبات تشبه حبيبات فيلم "سوبر اكيس" لكين مع حساسية تعادل أربعة أضعاف حساسية الفيلم الأصلي.

(ملاحظة من المترجم: يعبر كل من ASA و DIN عن دليل لحساسية الفيلم من خلال معيار تعرضه للضوء المار من خلال العدسة، والمقياس الأول أمريكي وهو اختصار لمصطلح وضعه American National Standards و المقياس الثاني ألماني وهو اختصار وضعه Institute و الأرقام في كل من المصطلحين تعبر عن حساسية الفيلم – بزيادتها تزداد الحساسية – وبالتالي إمكانية تقليل فتحة العدسة).

وفى عام. ١٩٣٩ بدأت تقنية تغطية العدسات بمواد خاصة، وسمحت بمرور ٥٧ % أو أكثر من الضوء خلال العدسة، ليسقط على الفيلم الخام داخل الكاميرا، مما سمح للمصورين السينمائيين بتقليل فتحة العدسة بدرجة أكبر ليتيح ذلك وضوحا أكبر في الصورة. كما أن كاميرا "ميتشيل بي. إن. إكس" التي تم إنتاجها في عام ١٩٣٩ – و إن لم يتم تصنيعها على نطاق واسع إلا فيي عام ١٩٣٩ –

لعبت دورا تقنيا جديدا، فقد استغنت عن صناديق الكاميرا الخارجية المربكة (التي كانت تمنع أزيز دوران الكاميرا من أن يصل إلى الميكروفونات وبالتالى تمنع تسجيله على شريط الصوت)، وذلك من خلال صندوق داخلى للكاميرا ذاتها، وبهذه الطريقة فإنها لم تعد تحتاج إلى الصندوق الزجاجي الخارجي، الذي كانت الكاميرا توضع فيه، مما ساعد على مرور الضوء بزيادة تقارب العشرة بالمئة. إن هذه النتائج والتطورات يمكن أن ترى في أعمال المصور السنيمائي جريج تولاند للمخرج ويليام وايلر، مثل "الطريق المسدود" (١٩٣٧)، و"مرتفعات ويذرنج" (١٩٣٩)، و"أجمل سنوات حياتنا" (١٩٤٦)، وللمخرج جون فورد مثل "عناقيد الغضب" و"الرحلة الطويلة إلى الوطن" (١٩٤٠)، وللمخرج أورسون ويلز مثل "المواطن كين" (١٩٤١).

ومثل التقنيات السابقة فإن تقنية البؤرة العميقة تعود جذورها للأيام الأولى السنيما، فقد كانت لقطات لوميير التسجيلية خلال ستينيات القرن التاسع عشر تحتوى على عمق هائل في مجال الرؤية، وقد كانت هذه الأفلام (والأفلام المشابهة) يتم تصويرها في المواقع الخارجية باستخدام عدسات ذات بعد بورى قصير، وكمية وافرة من الضوء تسمح بصور "عميقة". ويرجع المؤرخ لوي كوموللي (١٩٨٠) اختفاء البؤرة العميقة مع بداياتها بسبب استخدام الفيلم الخام الخام الفائلروماتي" في عام ١٩٢٥، الذي وضع نظاما مختلفا للواقعية الفوتوغرافية، فطبقا لهذا النظام الجديد، كانت حساسية الفيلم الخام لطيف واسع من الألوان توحى بقدر أكبر من الواقعية، بينما كان العمق الضحل النسبي لمجالها والمظهر الأكثر نعومة (بالمقارنة مع الفيلم الخام "الأورثوكروماتي" الذي كان يستخدم في الفترة السابقة) لا تختلف عن النظم السائدة في فن التصوير الفوتوغرافي، لكن الأهم هو أن الفيلم "البانوكروماتي" أفقد السينمائيين الرغبة في البحث عن عمق المجال مع نهاية الثلاثينيات، ولو كان منطق كوموللي يقترب من الصواب، فلئن البورة العميقة كانت نتاجًا غير مباشر للتغيرات التقنية التي حدثت في فترة الانتقال اللعميقة كانت نتاجًا غير مباشر للتغيرات التقنية التي حدثت في فترة الانتقال اللعميقة كانت نتاجًا غير مباشر للتغيرات التقنية التي حدثت في فترة الانتقال اللمورة المورة ...

# الخمسينيات : الشاشة العريضة و الصوت المجسم

أدت عادة الجمهور في الذهاب لمشاهدة الأفلام في الثلاثينيات إلى نهاية فترة التجريب في التقنيات الجديدة، فلم يعد هناك ضرورة للبحث عن ابتكارات تقنية مبهرة لجذب الجماهير، وبالتالي فإن أصحاب دور العرض لم يروا سببا لاستثمار المزيد من الأموال على طرق و أدوات عرض جديدة مثل تقنية الثلاثية أبعاد (3D) أو تقنية الشاشة العريضة. ومع ذلك فإن تناقص عدد الجمهور الذي يشاهد الأفلام في فترة ما بعد الحرب حثت من جديد على البحث عن أشكال جديدة للعرض، مما أدى إلى إعادة إدخال تلك التقنيات السابقة.

ففي عام ١٩٤٨، كان معدل عدد الجمهور الذي يشاهد الأفلام كل أسبوع في الولايات المتحدة يصل إلى ٩٠ مليونا، وكان ذلك رقما قياسيا، وفسى عام ١٩٥٢ تراجع هذا المعدل إلى ٥٠ مليونا، كنتيجة مباشرة للتغيرات السكانية التي حدثت نتيجة اتجاه سكان المدن في الولايات المتحدة – حيث توجد دور العرض السنيمائية الكبرى – للإقامة في الضواحي، كما أن العودة لنظام العمل بمعدل ٤٠ ساعة كل أسبوع، وتأسيس نظام الأجازات مدفوعة الأجر لأسبوع أو أسبوعين، وزيادة الدخل الفردى القابل للإنفاق، أدت جميعا إلى خلق أنماط جديدة من أساليب تمضية أوقات الفراغ، فقد هجر المتفرجون التسلية السلبية، مثل عادة الذهاب لمشاهدة الأفلام، وظهر ميلهم للتسلية التي تتضمن المشاركة الإيجابية، مثل زراعة الحدائق والصيد و صيد الأسماك و لعب الجولف و ركوب القوارب والرحلات. وهكذا احتلت هذه انشاطات مساحة أكبر في أساليب تمضية أوقات الفراغ في حياة متفرجي فترة ما السلبية لفتر ات قصيرة.

ولقد استجابت صناعة السنيما الأمريكية لتلك الأنماط الجديدة في التسلية بإتاحة أشكال للتسلية أكثر إيجابية، و تمنح المتفرج نوعا من المشاركة، وهي

الأشكال التى تمت صياغتها - فى جانب منها - من خلال مفاهيم حضور المسرح التقايدى، فقد تضمنت التقنيات الجديدة للسنيما اشتراك المتفرجين مع ما يرونه على الشاشة، أو إيهامهم بهذا النوع من المشاركة. لهذا كانت تقنية "السينيراما" التسى بدأت فى سبتمبر ١٩٥٢ تعتمد على أن تقول للمتفرج: "إنك لن تحملق فى شاشة السنيما، لكنك سوف تجد نفسك داخل الصورة محاطا بالصورة و الصوت".

وعلى سبيل المثال، فإن إعلانات فيلم "شيطان بوانا" (١٩٥٢) الذي كان قد تم تصويره بطريقة (3D) كانت تتوجه للجمهور بطريقة مشابهة، ليثير اشتياقهم لحضور الفيلم على وعد بأن "الأسد سوف يكون في حجرك و الحبيب بين ذراعيك"أما الإعلانات عن "السينما سكوب"التي بدأت مع العرض الأول لفيلم "الرداء" (١٩٥٣)، فقد أخبرت المتفرج بأن هذه التقنية: "سوف تضعك داخل الفيلم" كما أن الإعلانات عن تقنية "تود - ايه. أوه "في فيلم "أوكلاهوما!" (١٩٥٥) أعلنت كما أن الإعلانات عن تقنية "تود - ايه. أو الفرض"، فلقد كانت هذه التقنيات تحتفي بإحساس المتفرج: "إنك سوف تكون داخل العرض"، فلقد كانت هذه التقنيات تحتفي بإحساس الحضور الذي توحي به هذه الأشكال التقنية السنيمائية، على طريقة: "و فجأة سوف تجد نفسك هناك... في الأرض الشاسعة، وأنت تركب عربة فاخرة، حيث تعيش التجربة التي سوف تكون جزءا منها.. إنك في أو كلاهوما!".

أما"السينيراما"التي كانت قد تطورت خارج صناعة السنيما بواسطة المبتكر فريد والر من لونج آيلاند، فقد حققت إحساسها المتميز بالمشاركة عن طريق ملء مجال رؤية المتفرج من الجانبين، حتى إن زاوية الرؤية كانت تصل إلى ١٤٦ درجة في اتساعها، و ٥٥ في ارتفاعها، ولقد تحقق ذلك من خلال التصوير بثلاث كاميرات ٣٥ مم متراكبة معا، كل منها مزودة بعدسة واسعة ٢٧ مم، و موضوعة جنبا إلى جنب بزاوية ٤٨ درجة بين الواحدة والأخرى، كما أن سرعة دوران الشريط في كاميرا "سينيراما"كانت تصل إلى ٢٦ كادرا كل ثانية، لكي تقلل من الإحساس بارتعاش الوميض بين الخفوت والوضوح، كما أنها كانت تستخدم الفيلم الخام من مقاس ٣٥ مم ذي الستة ثقوب، بينما كان الفيلم الخام المعتاد ذا أربعة تقوب في كل كادر، أما في دار العرض فقد كانت هناك ثلاث كاميرات، كل منها

فى حجرة منفصلة، تستخدم معا وفى تزامن لكى تعرض الثلاثة شرائط المختلفة من الفيلم على شاشة شديدة التقوس و الاتساع.

أما الصوت المجسم فقد كان يتم تسجيله بالطريقة المغناطيسية باستخدام خمسة أو ستة ميكروفونات، ليعاد عرضه بواسطة هندسة التحكم في الصوت من خلال سبع سماعات في دار العرض، خمس منها توضع خلف الشاشة، واثنتان على الجانبين. ولقد أدخلت طريقة التسجيل المغناطيسي للصوت إلى صناعة السينما من خلال أداة ألمانية بعد تحويرها تحويرا طفيفا، كان قد تم العثور عليها خلال الحرب، ففي عام ١٩٣٥ كان الألمان قد طوروا آلمة تسجيل مغناطيسي للصوت تحمل اسم "ماجنيتيفون"، التي تستخدم شريطا من البلاستيك مغطى بمادة مغناطيسية على هيئة مسحوق، كما تم إحضار هذه الآلة إلى الولايات المتحدة في عام ١٩٤٦، و بحلول عام ١٩٤٩ كانت شركة باراماونت تستخدم القواعد العلمية لللة "ماجنيتيفون" لكي تطور أداة يمكن للشركة بها أن تتحول إلى طريقة الصوت المغناطيسي للتسجيل والتوليف، على الرغم من أنها – مثل بقيمة المشركات – استمرت في عرض الأفلام بواسطة شريط الصوت الضوئي، لكي تتواءم مع دور العرض التي كانت ترفض أن تجهز نفسها بأدوات صوت جديدة.

وكان أول الأفلام الطويلة بتقنية "السينيراما" هو فيلم "تلك هي السينيراما" (١٩٥٢)، الذي حصد في أرباحه ما يزيد على ٣٦ مليون دو لار، على الرغم من أنه لم يعرض إلا في عدد قليل من دور العرض بسبب المتطلبات المعقدة لهذا الشكل بالنسبة لآلات العرض، وكانت الأفلام الخمسة الأولى بطريقة "السينيراما" عبارة عن أفلام رحلات، ولقد ظل هذا الأمر على ذلك حتى عام ١٩٦٢، عندما بدأ استخدامها في الأفلام الروائية الطويلة مثل فيلم "كيف تم الانتصار على الغرب".

ولقد استمرت طريقة "السينير اما"ذات الثلاثة شرائط حتى عام١٩٦٣، عندما تم استبدالها بطريقة "ألتر ابانافيجان"، وهي الطريقة التي تعتمد على شريط الفيلم الخام من مقاس ٧٠ مم، التي تستخدم نوعا من ضغط الصورة من خلال العدسات، وبذلك فإن المدى الواسع لتقنية "السينير اما" يمكن الاقتراب منه باستخدام شريط

واحد من الفيلم الخام. ولقد كان نجاح تقنية الثلاثة أبعاد (3D) نجاحا أقصر بكثير من تقنية "السينيراما"، حيث إن تقنية الثلاثة أبعاد لم تستمر إلا ثمانية عشر شهرا، من نهاية عام ١٩٥٢ إلى ربيع عام ١٩٥٤، وخلال الخمسينيات كانت طريقة (3D) تعتمد على مرشحات "البولارويد" أكثر من اعتمادها على التسجيل على عدة شرائط الواحد فوق الآخر، لذلك كانت تقنية عالية التكاليف سواء بالنسبة للمنتجين أو أصحاب دور العرض، وأصبحت مرتبطة فقط بالأنماط التى تميل لمعالجة موضوعات معينة، مثل نمط فيلم الرعب "متحف الشمع" (١٩٥٣) أو "مخلوق من البحيرة السوداء" (١٩٥٣)، أو فيلم الويسترن "روندو" (١٩٥٣).

أما طريقة السينما سكوب التي أدخلت عن طريق شركة "القرن العـشرون و فوكس"، فقد حاولت أن تحاكى السينيراما، لكنها سعت إلى أن تجعلها أكثر بـساطة و فاعلية، بحيث استطاعت صناعة السينما أن تتبناها بشكل سريع. وحجر الزاوية في طريقة السينما سكوب هو العدسة التي تضغط الصورة، والتي يرجع ابتكارها إلى عام ١٩٢٧ بواسطة العالم الفرنسي أونري شيريتيان، وقد كانت هـذه العدسة تقوم داخل الكاميرا بضغط الزاوية الواسعة للرؤية على فيلم مقاس ٣٥ مـم، لكـي تقوم عدسة مشابهة أخرى في آلة العرض بإعادة الصورة إلى زاويتها الأولى لكي تصنع صورة بانورامية – ذات حبيبات قليلة – علـي الـشاشة بحبـث تظهـر فـي مقاس ٢٠٥٠: ١ (و أحيانا كان يتم تقليلها إلى المقياس الشائع ١٢,٣٥: ١ عندما أضيف اليها شريط الصوت الضوئي في عام ١٩٥٤. وعلى عكس طريقة السينيراما التـي كانت تتطلب شريطا خاصا من الفيلم لكـي يـستخدم لوضـع قنـوات الـصوت المغناطيسي المجسم عليه، فإن الـسينما سـكوب اسـتخدمت المـادة الكيميائيـة المغناطيسية على الجانب من نفس الشريط من مقاس ٣٥ مم، وفي أربـع قنـوات الـصوت فـي دار العرض.

لقد قام مهندسو شركة فوكس بوضع كل هذه المعلومات على شريط واحد من مقاس ٣٥ مم، وذلك بإعادة تصميم مساحة الإطار (أو الكادر)، بالإضافة إلى اختزال مساحة الثقوب على جانبي الشريط، ولكي تصنع ذلك فإن شركة فوكس استفادت من القدرة الأكبر على التحمل والمرونة التي يتمتع بها شريط الفيلم الخام المصنوع من مادة الأسيتات، الذي ظهر لأول مرة في عام ١٩٤٩، لكي يصبح بديلا عن الفيلم الخاص المصنوع من مادة النيترات سريعة الاشتعال، الذي كان يعاني من التشقق والانكماش خلال عملية التحميض. كما أن السينما سكوب استفادت أيضا من الفيلم الخام الملون بطريقة "إيستمان" الذي كان قد ظهر في عام ١٩٥٠، فقد كانت طريقة التكنيكلر التي تعتمد على ثلاثة شرائط خام وكاميرا خاصة غير قادرة على التكيف مع عدسة السينما سكوب، لـذلك تحولـت شـركة فوكس إلى الفيلم السالب الملون بطريقة إيستمان التي تستخدم فيلما منفردا داخل الكامير ا ذات مقاس ٣٥ مم، وكان هذا الفيلم الخام يعتمد على الأبحاث التي قامت بها الشركة الألمانية "أجفا" حول الألوان في عام ١٩٣٩، وتم تسويق الفيلم الخام الخاص بها تحت اسم "أجفا كلر"، الذي يشبه فيلم إيستمان في كونه يحتوي علي ثلاث طبقات من المستحلب، كل منها حساس لليون أساسي مختلف، وخيلال التحميض فإن الصبغات داخل كل طبقة تظهر بما يتطابق مع درجسة التعريض لهاليدات الفضة على كل طبقة، وبذلك فإنها تظهر اللون الأصلى. لقد كان ظهور "إيستما نكار" سببا في انكماش قبضة التكنيكار التي كانت قد وضعتها على إنتاج الفيلم الملون، وهو ما ساهم في زيادة عدد الأفلام الملونة إلى حد كبير، ففي عام ١٩٤٥ كان ٨% فقط من كل أفلام هوليوود أفلاما ملونة، و لكن في عـــام ١٩٥٥ قفزت تلك النسبة لتصبح أكثر من ٥٠% من عدد الأفلام.

وسرعان ما أصبحت السينما سكوب معيارًا جديدًا في الصناعة، فعند نهايـة عام ١٩٤٥ كانت كل الشركات فيما عدا باراماونت – التـي طـورت طريقتها الخاصة في الشاشة العريضة المعروفة باسم "فيستافيجن" – قد تبنت شكل الـسينما

سكوب، وبحلول عام ١٩٥٧ كان ٥٥% من كل دور العرض في الولايات المتحدة وكندا قد تم تجهيزها لكي تعرض أفلام السينما سكوب. وفي أوروب والاتحاد السوفيتي واليابان فإن أدوات مشابهة للسينماسكوب وجدت طريقها للظهور، وهي التي تتضمن طريقًا مثل "ديالسيكوب"، "فرانسكوب" في فرنسا، و"سوفيسكوب" في الاتحاد السوفيتي، و"توهوسكوب" في اليابان، وفي عام ١٩٥٨ قامت "بانا فيزيون" ببتطوير عدسة ذات جودة عالية تقوم بضغط الصورة، التي تم تسويقها على نحو واسع في بقية الصناعة السينمائية، وبحلول عام ١٩٦٧ تركت شركة فوكس طريقة السينما سكوب "لتتبني طريقة بانافيزيون" في إنتاج أفلام من مقاس ٣٥مم، كما استخدمت طريقة "تود - إيه. أوه" لإنتاج أفلام الشاشة العريضة.

ولم يكن كل صناع الأفلام يرحبون بالشكل الجديد للشاشة العريضة، فقد لاحظ سيدنى لوميت أن "جوهر أى عمل درامى هو البشر، ومن العلامات غير السوية أن هوليوود وجدت طريقة لتصوير البشر على عكس ماتم خلقهم تمامًا، فالسينما سكوب تجعل البشر أكثر سمنة وطولاً"، كما أن فريترلانج أطلق نكتة على لسانه فى الحوار المكتوب له فى فيلم "الاحتقار" (١٩٦٣) من إخراج جودار، الذى كان يعتمد على طريقة "فرانسكوب" بالشاشة العريضة، وفى هذه النكتة يقول لانج إن السينما سكوب هى شكل مثالى لتصوير التعابين والجنازات، وليس لتصوير البشر، ولكن عند نهاية العقد، كانت الشاشة العريضة أسلوبًا شائعًا، وأوحت لجيل جديد من الفنانين بإمكانيات تعبيرية جديدة، مثل المخرجين نيكولاس راى، وأوتو بريمينجر، والمصورين السينمائيين جوزيف لاشيل، وسام ليفيت.

كما أن طريقة "تود - إيه. أوه" حاولت أن تحاكى تجربة السسينيراما في استخدام العدسات شديدة الاتساع في زاويتها، وفيلم عريض بين ٦٥ و٧٠مم، وثلاثين كادرًا كل ثانية في سرعة دوران الشريط داخل الكاميرا وآلمة العرض، وشاشة شديدة التحدب، وست قنوات صوتية مغناطيسية مجسمة. وقد استخدمت هذه الطريقة على نحو خاص لعرض الأفلام في عروضها الأولى، أو لصنع الأفلام

ذات الميزانية العالية التي ينتظر أن تحقق أرباحًا هائلة، والتي يمكن أن تعرض بأسعار تذاكر باهظة في دور عرض خاصة، لكنها فتحت الطريق أمام طرق أخرى لاستخدام شرائط من مقاس ٦٥ أو ٧٠ مم، مثل طريقة "كاميرا ٦٥" في شركة متروجولدوين ماير في فيلم "بن هور" (١٩٥٩)، وطريقة "بانافيزيون ٧٠" في فيلم "تمرد على السفينة باونتي" (١٩٦٢)، وطريقة "سوبر تكنيراما ٧٠" في فيلم "سبارتاكوس" (١٩٦٠).

وعلى الرغم من أن الشاشة العريضة أصبحت معيارًا جديدًا من معايير صناعة السينما، فإن شريط الصوت المغناطيسي المجسم سرعان ما اختفى كتقنية جديدة، فقد استخدمته دور العرض كوسيلة لجذب المتفرجين، ولكن أصحاب دور العرض المستقلين رفضوا أن ينفقوا تكاليف إضافية تتضمن تجهيز دور العرض الخاصة بهم للصوت المسجم. وفي نفس الوقت فإن المتفرجين اعتادوا على سماع الحوار الذي ينطلق من مكبر الصوت الذي يتوسط دار العرض، وأبدوا نوعًا من الرفض للحوار الذي يتم سماعه من جهات مختلفة، أو الذي ينتقل من مكبر صوت اللهي آخر. لقد كان شريط الصوت ذو الخمس أو الست قنوات الذي يصحب الأفلام العريضة يتيح توزيعًا أكثر اتساقًا للحوار، وأرضى رغبات المتفرجين في الأفسلام المبهرة، لكن الصوت ذا الثلاث والأربع قنوات مع الأفلام العادية لم ينجح في الانتشار.

لقد كانت التقنيات المختلفة للإنتاج والعرض التى دخلت عالم السينما خلل الخمسينيات تشكل ثورة فى طبيعة تجربة المشاهدة السينمائية، فقد كان المتفرجون فى البداية مبهورين بصور الشاشة العريضة الملونة التى تعرض أمامهم على شاشات عريضة محدبة، وتتم مصاحبتها بصوت مغناطيسى مجسم متعدد القنوات، وإذا كان من الممكن القول بأن السينما بدأت كبدعة مع عروض "صندوق الدنيا" بطريقة "كينيتوسكوب"، ومع عرض الصور المتحركة على شاشة كبيرة داخل دار للعرض لجمهور كبير، فإن انفجار التقنيات الجديدة خلال الخمسينيات يصل إلى

درجة إعادة اختراع السينما، فمنذ التحول للصوت، قامت الأفلام بعدها وللمرة الأولى بإضافة هذا الكم الهائل من الإبهار للوسيط السينمائي، بحيث تثير المتفرجين باستعراض قوتها وإمكاناتها في التأثير عليهم. ولقد كانت الثورة التي حدثت في الخمسينيات تمثل الفصل الأخير في محاولة السينما كوسيط فني لكي تستعيد من خلال التقنيات الجديدة، وإعادة تشكيل طرق التصوير والعرض، قدرتها الأصلية على إثارة المتفرجين.

# جريج تولاند (١٩٠٤ ـ ١٩٤٨)

ربما كان أهم المصورين السينمائيين في هوليوود خلال عصرها الكلاسيكي هو جريح تولاند، فمن المؤكد أنه كان أكثرهم تأثيرًا وإبداعًا، فقد كان المصور السينمائي الهوليوودي الوحيد الذي ارتبط اسمه بأسلوب فوتوغرافي خاص به، وبأعمال كاميرا مبدعة، كانا العنصر الحيوي في تطوير واقعية أسلوبية شديدة الخصوصية ولدت في فترة الذروة من عصر هوليوود الذهبي قبيل بداية الحرب العالمية الثانية.

لقد كان جريج تولاند هو "الطفل المعجزة". ولد في ١٤ مايو ١٩٠٤ في شارلستون بولاية إيلونيس، ليبدأ حياته في عالم السينما وعمرة خمسة عشر عامًا كواحد من السعاة، لكنه أصبح خلال عام واحد مساعدًا للمصور، وعندما بلغ الثانية والعشرين أصبح مساعدًا للمصور السينمائي جورج بارنز الدي صار أستاذه لسنوات عديدة. وببلوغ تولاند السابعة والعشرين كان أصغر "مصور أول" في هوليوود، وتم قبوله كعضو في "الجمعية الأمريكية للمصورين السينمائيين" (ASC) عندما كان في الثلاثين من عمره، وعندئذ كان قد تم الاعتراف به على نطاق واسع كأكثر المصورين في هوليوود كفاءة وإبداعًا، وكحرفي بارز خبير في التعامل مع كل التحديات العملية والنقنية والفنية.

وكانت الشخصية المهمة في حياة تولاند الفنية هي المخرج المستقل سلم جولدوين الذي قام تولاند بتصوير سبعة وثلاثين فيلمًا من إنتاجه في الثلاثينيات والأربعينيات، وكان أكثر هذه الافلام من نوعية "الأفلام المحترفة" التي تكسب المنتج سمعه طيبة، واشترك فيها العديد من المواهب في فن السينما، ولقد تعاقد جولدوين مع تولاند خلال تلك الفترة، وسمح له بحرية إبداعية كبيرة، وقام بتمويل

أبحاثه التقنية وتجاربه في الضوء والعدسات، كما أنه ساعد تولاند على الاحتفاظ بوحدة خاصة به للتصوير تتضمن مساعدي الكاميرا وأدوات التصوير.

لكن الأهم في علاقة تولاند مع جولدوين هو أنها ساعدته على أن يعمل بانتظام مع ويليام وايلر الذي اشترك معه في أفلام "هؤلاء الثلاثة" (١٩٣٦)، "تعال وخذها" (١٩٣٦)، و"الطريق المسدود" (١٩٣٧)، و"مرتفعات وينذرنج" (١٩٣٩) الذي نال عنه جائزة الأوسكار، و"رجل من الغرب" (١٩٤٠) و"تعالىب صغيرة" (١٩٤١) و"أجمل سنوات حياتنا" (١٩٤١)، ولقد كانت أعماله مع وايلر في نهاية الثلاثينيات هي التي بدأ فيها تولاند في تطوير أسلوبه لكي يعمل بشكل منتظم في مجال التكوين في العمق، واستخدام المستويات المتعددة للحدث، والديكورات الداخلية المسقوفة، وطريقة التصوير بالتظليل، ولقد احتاجت هذه التجارب لفيلم خام أكثر حساسية، وتقنيات إضاءة مبتكرة، وعدسات كاميرا تستطيع الحفاظ على مدى واسع من الثورة.

كما قام تو لاند بتنقيح أسلوبه الفوتوغرافي المميز في فيلمين مع جون فورد: "عناقيد الغضب" (١٩٤٠) و "رحلة العودة الطويلة إلى الوطن" (١٩٤٠)، لكن عمله في فيلم "المواطن كين" (١٩٤١) هو الذي جعل أسلوب تو لاند أكثر شهرة ووضوحًا لينال الاعتراف ببراعته من الجميع، وعلى الرغم من أنه كان يقوم بإرساء هذه الطرق في تكوين أسلوبه في أفلامه مع وايلر وفورد، فإن تو لاند مع فيلم "المواطن كين" كان قادرًا على الجمع بين كل اهتماماته التقنية والأسلوبية في فيلم واحد، فاقد اعتبر "المواطن كين" فرصة للتجريب على نطاق واسع. وفي يونيو ١٩٤١ ظهرت. مقالة في مجلة "بوبيو لار فوتوجرافي" تحت عنوان" كيف حطمت القواعد في "المواطن كين"؟ يشير فيها تو لاند إلى أن "طريقة التناول الفوتوغرافية... كان قد تم التخطيط لها قبل البدء في تصوير الفيلم بفترة طويلة، وهو ما كان في حد ذاته أكثر الأشياء غير التقليدية في هوليوود". وذلك عند ما لم يكن أمام المصورين السينمائيين في العادة إلا أيام قليلة لتحضير تصوير أفلامهم. ولقد قام روسرت إل.

كارينجر في دراسته العميقة حول إنتاج الفيلم بالكتابة عن أن ويلز وتو لاند "تناو لا الفيلم معًا بحماس ثورى"، وأن "ويلز لم يقم فقط بتشجيع تو لاند في الإبداع والابتكار لكى يحقق مؤثرات متميزة كان يبحث عنها ويلز، مثل اللقطات الطويلة من موقع كاميرا ثابت، حيث تدور الدراما في مستويات متعددة من عمق المجال، وكذلك بتوزيع الإضاءة بشكل متقطع على كل مساحة داخل الديكورات الواسعة، ولقد استخدم مصابيح القوس الكربونية أكثر من استخدام المصابيح المتوهجة لكي يحقق تأثير التظليل، كا استخدم تغطية العدسات بمادة خاصة لكى يتحاشى الوهج تحت تلك الظروف الصعبة من الإضاءة. لقد كان يدرك أن الشكل والمضمون في فيلم "المواطن كين" ليسا تقليديين على الإطلاق، بنفس إدراك ويلز، لذلك اقتصدى الأمر منهما أن يقضيا الأيام الأولى من التصوير في التجارب.

وبينما استحق تولاند ترشحيًا للأوسكار عن فيلم "المواطن كين"، فإن التعاون مع ويلز، وأسلوبه البصرى غير التقليدى، كان سببًا فى الإيحاء بأن عمل تولاند كان غريبًا ومرهقًا، لذلك عانى – مثل ويلز – من التوازن الصعب في السينما التجارية بين الإبداع الفنى الذاتى والنزعة الحرفية التى تنكر ذاتية الفنان، ولقد استطاع تحقيق هذا التوازن فى فيلمه التالى مع وايلر "ثعالب صغيرة" الذى أظهر أسلوب تولاند الخاص، فى نفس الوقت الذى أكد على مرونته الحرفية. (فى لحظة الذروة من الفيلم، تموت شخصية هربرت مارشال بسبب نوبة قلبية في خلفية الكادر، بينما تكون شخصية بيتى ديفيز فى المقدمة لا تفعل شيئًا سوى أن تقف. إن التكوين هنا شديد البراعة على نحو يحمل بصمة تولاند الخاصة. ولكن مع ملاحظة واحدة تستحق الانتباه، وهى أن شخصية مارشال كانت بعيدة عن البؤرة قليلاً).

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية قام تولاند باصطحاب جون فـورد إلـى جنوب المحيط الهادى فى رحلة مع فرع التصوير السينمائى للقواعد البحرية، حيث قاما بتصوير عدة أفلام تسجيلية حربية، كان من بينها "٧ ديسمبر"، وهو التعاون مع فورد الذى نال جائزة أوسكار عن أفضل فيلم تسجيلي فى عـام ١٩٤٣، وبعـد

الحرب عاد تو لاند للعمل مع المنتج جولدوين، وخاصة مع المخرج وايلر في فيلم "أجمل سنوات حياتنا" (١٩٤٦)، كما كان وايلر قد صنع عدة أفلام تسجيلية خلال فترة الحرب، وهو ما جعل تعاونه مع تو لاند يحمل بصمة واقعية ذات مسحة تسجيلية، لكن تو لاند لم يجد إلا فرصة ضئيلة لكي يطور من أسلوبه الفوتوغرافي في هوليوود في فترة ما بعد الحرب. وفي سبتمبر ١٩٤٨ توفي تو لاند بنوبة قلبية وعمره أربعة وأربعون عامًا.

"توماس شاتر"

#### من قائمة أفلامه:

"هؤلاء الثلاثة" (١٩٣٦)، "تعال وخذها" (١٩٣٦)، "الطريق المسدود" (١٩٣٧)، "مرتفعات ويذرنج" (١٩٣٩). "إنترمتزو" (١٩٣٩)، "رجل من الغرب" (١٩٤٠)، "عناقيد الغضب" (١٩٤٠)، "رحلة العودة الطويلة إلى الوطن" (١٩٤٠)، "ثعالب صغيرة" (١٩٤١)، "المواطن كين" (١٩٤١)، "أجمل سنوات حياتنا" (١٩٤٦).

أفلام التحريك

بقلم : ويليام موريتز



#### العصر الذهبى لأفلام الكارتون الأمريكية

من أجل تلبية الهوس العالمي على "ميكي ماوس" (الذي أشعلته حملة التسويق البارعة التي اتبعت نفس خطة بات سوليفان في استغلال شخصية "القط فيليكس" التي ابتكرها أوتو ميسمير)، صنعت أستوديوهات ديزني مئة فيلم كارتون من بطولة ميكي ماوس خلال عشر سنوات بين عامي ١٩٢٨، ١٩٣٧، وخلال تلك الفترة أصبحت شخصيته شيئًا فشيئًا أكثر تجانسًا وإنسانية، فقد كان ميكي الأصلي في أفلام أب إيواركس مثل "بلين كريزي" و "القارب التجاري وبلي" لــه أطــر اف نحيلة وشخصية شريرة يمكن أن تعذب القطط وتضايق النساء، بينما كان مبكى في مرحلته الأخيرة قد أصبح شخصية لطيفة مكتملة. ومن حسن الحظ أن أفلام ميكي الكاريونية قد ولدت شخصيات أخرى مثل "بلوتو" و"جوفي" و"دوناله داك" الهذين قاموا ببطولة الأفلام الكارتونية الخاصة بهم حتى منتصف الخمسينيات، وفي الحقيقة أن أفضل أفلام ميكي ماوس الأخيرة كانت من بطولة هذه الشخصيات مثل "فرقة الموسيقي" (١٩٣٥)، و"منظفو الساعات" (١٩٣٧)، التي تستغل حبوبة دوناك وجوفي بنفس القدر الذي تصنعه مع شخصية ميكي. ومن حسن الحظ أيضًا أن أب إيواركس قام بخلق سلسلة ثانية موازية من أفلام الكارتون الناطقة مع فيلمه "رقصة الهيكل العظمى" (١٩٢٨)، وسلسلة "السيمفونيات السخيفة" التي اكتشفت موضوعات غنائية غريبة من الفولكور والطبيعة. والأن هذه السلسلة كانت بعيدة عـن التوليفـة المعتادة في أفلام الكارتون، التي تعتمد على النكتة، فإنها أعطت مجموعة ديز نــــ من الفنيين الفرصة في التجريب وتنمية قدراتهم في التحريك، وقد حصلوا على جوائز الأوسكار بشكل منتظم، مثلما هو الحال في الأفلام الملونة "أزهار وأشجار" (١٩٣٢)، و "ثلاثة جنازير صغيرة" (١٩٣٣) التي قام ببطولتها شخصيات متنوعـة للأبطال من الحيوانات، وأيضًا في فيلم "السلحفاة والأرنب" (١٩٣٥) و "ابين العهم الريفي" (١٩٣٦) و "الطاحونة القديمة" (١٩٣٧) التي استخدمت مــؤثر ات تعطــي إيحاء بعمق المجال وتعدد مستويات الرؤية، بالإضافة إلى أفلام "الثور فيرديناند" (١٩٣٨) و "البطة الدميمة" (١٩٣٩) .

ولقد كانت التطور إت التقنية التي تم اكتشافها في سلسلة "السيمفونية السخيفة" تنبع في جانب منها من التنافس مع "أستوديو فلايتشر"، وهي من بين مجموعة شركات أفلام التحريك التي استطاعت أن تبقى على قيد الحياة في فترة السينما الناطقة، التي استمرت في إنتاج أفلام كارتون ممتازة في بداية الثلاثينيات، وعلي عكس أفلام ديزني التي كانت تميل على نحو متزايد للإيهام بحياة شخصياتها في تقنياتها في التحريك، فإن أفلام فلايتشر الأولى وجدت متعة بالغـة فـي النزعـة الأسلوبية والكاريكاتير والتحولات غير الواقعية، والقوالب الدائرية المتكررة، والتطور ات غير المنطقية التي تبدو من السمات المميزة لفين التحريك، فيان شخصية "أليس" في فيلم ديزني تبدو دنيوية وحية بالمقارنة مع شخصية "كوكو" في أفلام فلايتشر، التي تبدو شخصية سيريالية مغامرة تقوم بأعمال خيالية كما في فيلم "عرض الأزياء" (١٩٢١)، أو في رحلة هربه من السجن في فيلم "كوكو المحكوم عليه" (١٩٢٦)، أو عندما تدفن مدينة ما نهاتن تحت طوفان من رجال الـشرطة الذين يركبون الدراجات النارية. ولقد ابتكر ديف فلايتشر طريقة "روتوسكوب" (التي تعتمد على الطباعة على لوح نحاسي محفور عليه الأشكال التي تملأ بالحبر لتطبع فوق الورق بواسطة الضغط، وبذلك فإن الرسوم تعطى تأثيرًا مسطحًا خاليًا من العمق أو الإحساس بالأبعاد الثلاثة)، وهي الطريقة التي استخدمها لكي يجعل الشخصيات الكارتونية تحاكي التصرفات الإنسانية الغريبة، بينما استخدم ديزني "الروتوسكوب" لكي يخلق على العكس أشكالا إنسانية ذات مظهر واقعي. وعندما قام أستديو فلايتشر في عام ١٩٤٣ بإدخال طريقة بصرية مجسمة تعطى إحساسا بالعمق الواقعي باستخدام نماذج ذات ثلاثة أبعاد خلف الشخصيات المرسومة علي لوحات، فإن ديزني صنع شيئا مماثلا عن طريق استخدام الكاميرا ذات المستويات المتعددة، التي تعطى إحساسا مشابها بالعمق من خلال حركة اللوحات الشفافة الموضوعة فوق بعضها البعض. (لقد كان فنانو التحريك المستقلون مثل لوتيه راينجر، و برتولد بارتوش، قد أنجزوا ذلك التأثير منذ بداية العشرينيات). لقد كانت عبقرية مجموعة فلايتشر لا تكمن فقط في التقنيات، و إنما أيسضا في قدرتهم على ربط العناصر الخيالية المدهشة بنوع من المجاز ذي الدلالة، على النحو الذي نراه في "الحواديت"الكلاسيكية، التي تكشف دائما عن الحقيقة الداخليسة في الحياة الإنسانية. وبينما كان فيلم ديزني "أزهار وأشجار" يدور حول ميلودراما تقليدية لرجل عجوز شرير يقف ضد العشاق الصغار (الذين ينجحون في النهاية في الزواج)، و كانت هذه الميلودراما تحدث على صور النباتات، فإن شالموس كالهان من أستديو فلايتشر قام في عام ١٩٣١ بصنع فيلم "زوج البقرة" الدي يستخدم العلاقة بين السلوك الإنساني والحيواني على نحو بارع، لكي يفضح الزيف وراء أسطورة مصارعة الثيران، ولينتهي الفيلم برقصة باليه رشيقة للثور.

وفي فيلم "موس الغامض" (١٩٣٠) خلق ويلارد بوسكي وتيد سيزر فيلما ناجحا من بطولة الشخصية الجديدة "بيتي بوب" ذات الجاذبية الجنسية (التي ظلت محتفظة بأذنى كلب)، والتي تقع في الحب مع "بيمبو الساحر" الذي يسرقص علسي موسيقي كاب كالواي، لكنه يتحول في النهاية إلى إنسان آلـي. وسـحر "بيمبـو" الغامض ينبع في جانب منه من تحولاته الدائمة، التي تسير وفقًا لمنطق السرد، كما يبدو في المشهد الذي يقوم فيه قلبه ذو القناع بإطلاق السهام على قلب "بيتي" لكسى يسرقه. ثم قام بوسكي بالتعاون مع رالف سومرفيل بصنع سلسلة تحمل اسم "ميني" (١٩٣٢)، التي تعتبر من أعظم أفلام التحريك، حيث تهرب بيتي من البيت بــسبب تسلط أبويها، ولكنها تقابل – حيث تختفي في كهف – شبحًا يقوم بغناء الأغنية التي تحمل اسم الفيلم، مع صور توضح الخدع الشريرة لعالم المدينة، والـسلوك العـاق للأطفال، عندما تقوم القطط الصغيرة بالرضاعة من ثدى أمها حتى يجف، أو عندما تعطيهم زجاجة يحولونها إلى "نارجيلة"، بينما يقوم المجرمون من الأشباح بإعادة تمثيل ارتكاب الجرائم، ليتحركوا من خلال قضبان السجون، ويستمتعوا بالإعدام على الكرسي الكهربائي، ويسخروا من السلطات، بينما يعاودون ارتكاب جـرائمهم مرة بعد أخرى. إن الشبح هنا يتم رسمه بطريقة "الروتوسكوب" المسطحة، والتسى تؤكد على السمات الكارتونية له، التي تتلاءم مع الخلفيات المرسومة بألوان الماء

بحيث تعطى جوا سيرياليًا، يسمح الأيدى الهيكل العظمى أن تمتد وتقبض على الطفلة من بين جدران الكهف.

ولقد حقق فيلم "ميني" نجاحًا هائلاً حتى إنه أثار الاهتمام بصنع جـزء ثـان منه، ليتولي الأمر دونالد"دوك"كر اندال الذي كان متخصصًا في أفلام الكارتون التي بتألف كل منها من أغنية شعبية تمتد طوال الفيلم، وتتحول فيها الكلمات إلى سلسلة من التوربات و "الأحاجي". وكان فيلم "الأميرة البيضاء" (١٩٣٣) الذي صنعه كر اندال ليست له علاقة كبيرة بالحدونة الأصلية، لكنه يحتوى على سلسلة لاتتوقف من الأحداث المشوقة والمرعبة، من خلال نمر بصرية، وليس هناك من سبب منطقى في الفيلم بجعل الأقزام السبعة، وكوكو، وبيمبو، وبيتسى بوب، والملكسة الشريرة الساحرة، يذهبون جميعًا إلى كهف، وإن كان السبب الوحيد هو أن يقوم كوكو بالرقص على موسيقي كاب كالواي، حيث يتحول هو نفسه إلى كلمات أغنية توحى بإحساس مبهج، كما أن حوائط الكهف، التي تبدو هنا أقل براعة من فيلم "ميني" - تصور الجمل والعبارات التي تحاكي شكل طاولة يلعب عليها المغامرون، أو شكل هيكل عظمي يحمل مخدرات ومشروبات. وفي آخر هذا العام قام بيرنيي وولف مع نوم جونسون بصنع فيلم تحريك آخر على موسيقي كاب كالواي، وهو "الرجل العجوز من الجبل"، الذي كان واحدًا من أسوأ أفلام فلايتــشر؛ لأنــه جـاء ساذجًا وفارغًا من المعنى، ولايبدو إلا كونه مجرد محاكاة للهياكل العظمية التي سبق لها الظهور في الأفلام الكارتونية مرسومة على حوائط الكهف، بينما يتضمن الفيلم قصة مهلهلة عن بيتي بوب التي تزور رجلا شريرًا خادع المظهر، يفرع المدينة عندما يترك وراءه أينما ذهب أطفالاً غير شرعيين.

إن هذا الضعف في المستوى الفنى للفيلم لايعكس فقط إجهاد طاقم الإنتاج المضطر لصنع عدد كبير من الأفلام، ولكن أيضًا بسبب القيود الأكثر صرامة التي فرضها "ميثاق الإنتاج" (الرقابة)، التي أدت إلى انتهاء شعبية بيتي بسوب، عندما تطلبت أن تخفى هذه الشخصية جاذبيتها الجنسية فأصبحت امرأة مملة لها كلب وجد عجوز. لذلك فإن أستوديو فلايتشر حول اهتمامه إلى نجم جديد ها "باباي"

(ومن حسن الحظ أن ميثاق الإنتاج لم يكن يحظر القسوة والعنف)، حيث ثم صنع مايزيد على مئة فيلم كارتون ناجح، وهو ماأدى إلى خلق نمط كارتونى جديد يعتمد على إلحاق الأذى بالآخرين، وهو النمط الذى ازدهر في المحاكاة التي قامت بها شركة مترو جولدوين ماير في سلسلة "توم وجيرى" (من إنتاج وإخراج بيل هانا وجوباربرا) في الفترة مابين ١٩٤٠ إلى ١٩٦٧، وسلسلة "تويتي وسيلفستر" (من صنع بوب كلامبيت وفريتز فريلينج) في الفترة مابين ١٩٤٤ إلى ١٩٦٤، وسلسلة "رود رائر وكويوت" (من إنتاج وإخراج شاك جونز) في عام ١٩٤٩ وفي الفترة مابين ١٩٥٢ إلى ١٩٦٦.

ولقد ازدهرت وحدة أفلام الكارتون لدى شركة وارنر في الوقت الذي كـان فيه أستوديو فلايتشر قد بدأ في الانحدار ، فبعد بدايتين غير متوقعتين (هما: "بوسكو" وهو النمط الأمريكي الأفريقي (الزنجي) الذي صنعه فنانا ديزني السابقان هيوهارمان ورودي أيزينج بين عامي ١٩٣٠، ١٩٣٣، وشخصية "بادي" الكارتونية إلى صنعها فريتز فريلينج بين عامي ١٩٣٣ و ١٩٣٥، وكال الشخصيتين الكار تونيئين تحاكبان "بيمبو" الذي صنعه فلايتشر)، قامت شركة و ار نر خلال عام ١٩٣٦ بالتعاقد مع تيكس أفيري وفرانك تاشلين – وهذا الأخير كانت له خبرة فـــي أفلام هال روش الكوميدية الحية - حيث قام الاثنان بنزعتهما الفنية الثورية بتعزيز أفلام وإرنر الكارتونية بطريقة أصيلة، وهي استخدام الشخصية الجديدة، "بـوركي بيج" في محاكاة سينمائية ساخرة وسريعة الإيقاع للسلوك الإنساني. ولقد لحق بوب كلامبت بهما في عام ١٩٣٧، وكذلك شاك جونز في عام ١٩٣٨، لكسى يـشتركوا معًا في خلق ثلاث شخصيات كارتونية لانتسى: "دافي داك" و"ايلمار فاد" و"باجز باني"، وهي الشخصيات التي سوف تعيش حياة فنية مزدهرة لفترة طويلة حتى الستينيات. ومن الملامح الفنية لهذه الأفلام سلسلة النكات التهريجية التي ترتبط معًا من خلال حبكة متماسكة، والمحاكاة الساخرة للشخصيات السهيرة، ومخاطبة الجمهور بشكل مباشر، وهي الملامح التي كانت تميز أسلوب فلايتشر، واستمرت في الاستخدام عن طريق وارنر، بالإضافة إلى أن تنوع المواهب كسان ضمانا لاستمرار تدفق الأفكار، كما يبدو في الأفلام الكلاسيكية المتميزة الثلاثة التي كان

أولها "دافى داك فى هوليوود" (١٩٣٨)، حيث يجعل أفيرى من دافى المهووس شخصية تثير الاضطراب خلال تصوير أحد الأفلام الروائية، ثم يقوم دافى بتوليف مجموعة من اللقطات المأخوذة من جرائد سينمائية حية على نحو ساخر لكى تعرض بدلاً من الفيلم الروائى. ثم جاء فيلم "يجب أن تكون فى عالم الأفلم" (١٩٤٠) حيث يقوم فريلينج بجعل دافى يتحدث إلى بوركى لكى يستقيلا من شركة وارنر، ولكن (وهو ما نراه من خلال مشهد حى) يقوم المنتج ليون شايزينجر بإعادة التعاقد مع بوركى مرة أخرى، بعد أن يكون قد خاص مغامرة مدمرة فى أستديو منافس. وأخيرا يأتى فيلم "العرض التمهيدى لفيلم بوركى" (١٩٤١) حيث يقوم أفيرى بجعل بوركى يصنع فيلمه التحريكى بنفسه، الذى يستسبه الشخصيات للمرسومة عن طريق الأطفال، كمجموعة من العصى المتلاصقة.

وبينما كان هناك قدر كبير من النوستالجيا يحيط بتلك الفترة باعتبارها العصر الذهبي لأفلام التحريك - وفي الحقيقة أن الطلب على أفلام كارتون جديدة كل أسبوع في الآلاف من دور العرض جعل شركات أفلام التحريك العشرة فسي هوليوود تستمر في الإنتاج - فإن العدد الأكبر من أفلام الكارتون التي صيعت خلال تلك الفترة تظل متوسطة القيمة، فقد ظلت سلسلة "تيري تون" مستمرة فسي صنع أفلامها بطريقة الفيلم الصامت لكي تصنع منات الآلاف الكارتونية حتى عام ١٩٦٨، وهي الأفلام التي لا تبقى في الذاكرة طويلا، وربما كانست ذروة هذه الأفلام هي سلسلة "مايتي ماوس" و "هيكل وجيكل" في الأربعينيات والخميسينيات. كما استمر والتر لانتز في إنتاج أفلام عن شخصية تنتمي لأفلام ديزني المصامتة، و"وودي وودبيكر المزعج" (الذي تم تصميم شخصيته على نحو قريب من شخصية و "وودي وودبيكر المزعج" (الذي تم تصميم شخصيته على نحو قريب من شخصية دافي داك المهرج)، وهي الشخصيات التي ظهرت في عام ١٩٤٠، أما شخصية شفيلي ويلي" فقد ظهرت خلال الخمسينيات. وعلى الرغم من أن لانتز استمر فسي صنع أفلام الكارتون حتى عام ١٩٧٠، فإن مستوى الإلهام و الإبداع وخفة الظلل صنع أفلام الكارتون حتى عام ١٩٧٠، فإن مستوى الإلهام و الإبداع وخفة الظلل والتصميم تراجع كثيرا إلى مستوى أقل من ديزني و عائلة فلايتشر و شركة

وارنر. كما أن شركة فان بيورين ظلت تصنع أفلامها الخيالية على طريقة السينما الصامتة حتى منتصف الثلاثينيات، بالإضافة إلى أن شركة كولومبيا استمرت في صنع سلسلة الكارتون الباهتة التي تفتقد الحيوية عن شخصية "كريزى كات" حتى عام ١٩٣٩.

### ديزني و فيلم التحريك الروائي الطويل

بدأ دبر ني أول أفلامه الروائبة الطوبلة بأسلوب التحريك "الأميرة السيضاء والأقزام السبعة" في عام ١٩٣٤، عندما كان في ذروة نجاحه بسلسلة "ميكي ماوس" و "السيمفونيات السخيفة"، و قبل الانتهاء من الفيلم في ديسمبر ١٩٣٧ (تقربيسا فيي نفس الوقت الذي كان ملائما للعرض التمهيدي في الكريسماس في لوس أنجليس، قام ديزني بتوظيف ما يزيد على ٣٠٠ فنان للتحريك لرسم الشخصيات و تصميم المناظر و تحريك الخلفية و المؤثرات الخاصة. لقد كان هذا يعنى تعليم العديد من الفنانين الشباب في عالم التحريك، بالإضافة إلى جلب أفضل المواهب من الشركات الأخرى، مثل شاموس كالهان، آل أوجستر، تيد سيزر، وجريم ناتويك (الذي كسان قد صمم شخصية "بيتي بوب")، والذين جاءوا جميعا من أستديو فلايتشر. ولقد تـم رسم اسكتشات موحية بواسطة الفنانين الأوروبيين جوستاف تينجرين وألبرت هير تز، وهي الإسكتشات التي تحولت على شريط الفيلم لتثبر السحر والبهاء والرعب بواسطة فرق تتضمن فنانين مستقلين مثل آرت بابيت وجون هابلي، وبيل تيتلا (وكانوا هم جميعا الذين سوف يتركون ديزني في إضراب عام ١٩٤١)، بالإضافة إلى مجموعات متماسكة من الفنانين الذين استمروا في صنع أفلام ديزني التالية: جيم ألجر، كين أندرسون، ليس كلارك، كلود كونس، بيل كورتيال، جو جرانت، ويلفريد جاكسون، أولي جونستون، ميلث كان، وارد كيمبال، إيريك لارسون، هام لوسكي، فريد مور، ويلي رايترمان، وفرانك توماس.

وعلى الرغم من أن فيلم الأميرة البيضاء و الأقزام السبعة "لم يكن أول أفلام التحريك الروائية الطويلة (فقد كانت شركة إيديرا قد صنعت ثمانية أفلام تتضمن "الأمير أحمد - ١٩٣٢ ا"من إخراج راينيجر، و "حدوتة تعلب -- ١٩٣٠ ا"من إخراج ستارويتش، و"جاليفر الجديد - ١٩٣٥"من إخراج ألكسندر بوبوشكو)، فإنــه حقق نجاحا كبيرا (تضمن الحصول على جائزة أوسكار خاصة)، كما ترك تاثيرا هائلًا على صناعة أفلام التحريك. وهكذا تم سحب المواهب من عبالم أفلام الكارتون القصيرة لإنتاج أفلام التحريك الطويلة في كل مكان، فقد أصرت شركة بار اماونت على أن تبدأ مجموعة فلايتشر في صنع فيلم منافس، وشجعت انتقالهم من نيويورك إلى ميامي حيث التكلفة أقل، ليصنعوا فيلمين طويلين هما"رحلات جاليفر" (١٩٣٩) و "مستر باج يذهب إلى المدينة" (١٩٤١). وعلى الرغم من أن فيلم "جاليفر" كان محاكاة واضحة لفيلم "الأميرة البيضاء" ولكن بدون سحره، فإنه حقق نجاحا، لكن فيلم "مستر باج" - على الرغم من تفوقه الفني (حيث إنه تـضمن روح فلايتشر في أفلامه في نيويورك) - فقد تم عرضه الأول في ديسمبر ١٩٤١ (قبل دخول الولايات المتحدة معترك الحرب العالمية الثانية مباشرة) ولم يحقق نجاحا لكن مجموعة فلايتشر استمرت في صنع الأفلام القصيرة التي تضمنت ما يزيد على اثني عشر من أفلام الكارتون التي تدور في العصر الحجري (وهمي التمي تسبق أفلام "عائلة فلينستون" في الستينيات)، ولكن مجموعة فلايتشر لم تحقق نجاحا إلا في تسعة عشر فيلما كارتونيا عن شخصية "سوبر مان" التي ظهرت من عنام ١٩٤١ حتى أغلق الأستديو أبوابه في عام ١٩٤٤.

وقد استمر ديزنى فى إنتاج فيلم كارتونى روائى طويل كل عام حتى الخمسينيات، حين بدأ الإنتاج فى التراجع، لقد كان هذا يعنى أن فرق الإنتاج كانت تعمل فى مشروعين أو ثلاثة مشروعات فى نفس الوقت، ليبدأ ديزنى فى صنع أعمال تمهيدية حول شخصيات وأفلام "بيمبى" و"بينوكيو" و"فانتاجيا" فى عام ١٩٣٧، وقد عرض "بينوكيو" عرضا أول فى فبراير ١٩٤٠، و"فانتاجيا" فى ديسمبر عام ١٩٤٠، أما "بيمبى" (الذى تأخر إنتاجه بسبب الحرب والإضراب، وبسبب العمل فى فيلم "دامبو - ١٩٤١") فإنه لم يعرض حتى أغسطس ١٩٤٢.

وقد وصل الأسلوب المبهر في التحريك عند ديزني إلى الذروة في فيلم "بينوكيو" الذي يوحي بمسحة واقعية مأخوذة عن القصة الأصلية، كما أن فيلم "فانتاجيا" حقق تصويرا مبهرا للموسيقي الكلاسيكية. وقد أدت التغيرات الاقتصادية بسبب الحرب وإضراب عام ١٩٤١ إلى أن يضع فن التحريك العوامل الاقتصادية في اعتباره، فقد كانت هناك خطة لصنع جزء ثان لفيلم "فانتاجيا"، لكن المشروع تغير لصنع فيلمين طويلين يعتمدان على تجميع مقطوعات من الموسيقي الشعبية، وهما "اصنع موسيقي ماين" (١٩٤٦) و "زمن الميلودي" (١٩٤٨)، وهي الأفلام التي سمحت برسوم أكثر بساطة، وهو ما كان في جانب منه راجعا إلى الإسكتشات الموحية التي قامت بصنعها ماري بلير التي كانت تميل إلى التصميم الأسلوبي الأكثر جرأة وبساطة، وخاصة في فيلم "أهلا يا أصحاب" (١٩٤٣) (عنوان الفيلم بلغة أهل أمريكا اللاتينية).

كما أن أفلام ديزنى الطويلة مثل "الفرسان الثلاثة" (١٩٤٥) و "حرية المرح والخيال" (١٩٤٧) بدأت في إدخال مشاهد حية، وهو الأسلوب الذي ساد في أفلام مثل "أغنية الجنوب" (١٩٤٦) و "عزيز جدا على قلبي" (١٩٤٨)، مما أدى إلى قيام ديزني بصنع أفلام روائية طويلة، كلها من التمثيل الحي، وهي الأفلام التي بدأت مع "جزيرة الكنز" (١٩٥٠). ولكن ديزني استمر في صنع الأفلام الكارتونية الطويلة بأسلوب التحريك الكامل، ولكن دون انتظام، مثل "إيكابود ومستر تود" (١٩٤٩)، و "أليس في بلاد العجائب" (١٩٥١)، و "بيتربان" (١٩٥٩)، و "المبدة والصعلوك" (١٩٥٥)، و "الجمال النائم" (١٩٥٩).

لقد أدى تكوين الاتحادات، والقيام بإضرابات، إلى التأثير على شركات أفلام التحريك في أواخر الثلاثينيات، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات ضد ساعات العمل الطويلة، والأجور المنخفضة، وظروف العمل القاسية الفقيرة، وعدم وجود تأمين صحى أو معاش للتعاقد، فقد كان العصر الذهبي لصناعة أفلام الكارتون يعتمد على استغلال فناني وفنيي فن التحريك. ولقد استمر الإضراب ضد أستديو فلايتشر فسي عام ١٩٣٧ ستة شهور، وهو ما جعل ماكس فلايتشر يصاب بالإحباط؛ حيث إنه

كان يعتبر نفسه صاحب عمل مهذبا، وكان يفكر في أستوديو فلايتشر كعائلة سعيدة واحدة، لكن هذا الإحساس بوجود هذه العائلة كان قد اختفي ليغلق الأستديو أبوابه بعد ست سنوات. وبالمثل فإن والت ديزني أصيب بالإحباط بسبب إضراب عام 1951 في شركته، حتى إنه بدأ يفقد الاهتمام بفن التحريك، ليتحسول إلى عالم الأفلام التسجيلية وفكرة إنشاء "ديزني لاند". كما أن إضراب شركة "تيري تون "في عام 1951 استمر تسعة شهور. ولقد أدت الحرب العالمية الثانية والإضرابات إلى سحب العديد من المواهب من صناعة أفلام الكارتون، مما أدى إلى تقليل الإنتاج، وظهور أفلام قصيرة يتم صنعها بشكل متعجل (وهي التي تتصمن إعادة لنمسر قديمة وحركات أقل تعقيدا وتصميمات أبسط)، لتعيش معظم المشركات انحدارا متزايدا في جودة الإنتاج.

# "الإنتاج المتحد لأمريكا" (UPA)

قامت مجموعة من مواهب فن التحريك التي تركت شركة ديزني بإنشاء التحاد "الإنتاج المتحد لأمريكا" (UPA) الذي تم إنشاؤه كمؤسسة تعاونية تعطي اهتماما متساويا لكل عناصر صناعة الفيلم، التي تتيضمن الكتابة والموسيقي والرسوم، بالإضافة إلى المهام العملية مثل التحبير والتلوين. وبدءا من فيلم "روبين قاطع الطريق" (١٩٤٨) إلى فيلم "السائر عكس الاتجاه" (١٩٥٦) – وكلاهما تيم شرشيحه للأوسكار – فإن هذا المناخ الذي ينادي بالمساواة بين الفنانين أدى إلى خلق سلسلة مدهشة من أفلام الكارتون ذات أسلوب فني معاصر، ونصوص أدبية لا تتحو إلى العنف، ونصوص موسيقية كتبها مؤلفون معاصرون. و كان إسهام بوب كانون مميزا على نحو خاص في اشتراكه في تصميم الحركات الخاصة التي تعبر عن أفكار الشخصيات، والبعيد عن محاولة جعل هذه الحركات واقعية أو إنسانية. ولقد أخرج كانون أول أفلام اتحاد "الإنتاج المتحد لأمريكا" التي فازت بالأوسكار، وهو فيلم "جير الد ماكبوينج بوينج" (١٩٥٠)، الذي استخدم فيه قصصة الدكتور "سوس"، مع التصميم والألوان للفنانين هيرتز وأنجيل، والتحريك للفنانين الفنانين وانجريك الفنانين الفنانين وانجريك الفنانين الفنانين فيرتز وأنجيل، والتحريك الفنانين الفنانين الميرتز وأنجيل، والتحريك الفنانين الفنانين الميرتز وأنجيل، والتحريك الفنانين الفنانين الميرتز وأنجيل، والتحريك الفنانين الفنانين الميريق وأنون الوان الفنانين الميرتز وأنجيل، والتحريك الفنانين الميرية والتحريك الفنانين الميرا والتحريك الفنانين والتحريك الميرا والتحريك الميرا والتحريك الفنانين والتحريك الميرا والتحريك الميرا والتحريك الفنانين والتحريك الميرا والتحريك الميرا والتحريك الميرا والتحرية والتحريك الميرا والتحريك الميرا والتحريك الميرا والتحريك الميرا والتحريك الميرا والتحريك الميرا والتحريخ والتحريك الميرا والتحريك الميرا والتحريك الميرا والتحريك الميرا والتحريك الميرا والتحريك الميرا والتحريك الفرير والتحريك الميرا والتحريك الميرا والتحريك الميرا والتحريك الميرا والتحريك الميرا والتحريك والتحريك والتحريك والتحريك الميرا والتحريك والتحريك وا

بيل ميليندز وكانون، والموسيقى لجيل كيوبيك. وفي عام ١٩٥٢ كان هناك فيلمان آخران من إنتاج الاتحاد يتنافسان على الأوسكار (دون أن يحصل أى منها على الجائزة)، هما "مادلين"، و"روتى توت توت" بأسلوبه الخاص الذى يسخر من النظام القضائى الأمريكى من خلال أسطورة "فرانكى وجونى" القديمة. لكن الاتحاد حقق نجاحات في عام ١٩٥٣، مثل قيام هيرتز باقتباس قصة جيمس تيربر "الخرتيت والحديقة"، و اقتباس تيد بارميلى و بول جوليان عن قصة لإدجار ألان بو "القلب الواشى"، وهو الفيلم الذى يترجم قصة الرعب الكلاسيكية من خلال رسوم سيريالية مما فتح المجال أمام أفلام الكارتون الجماهيرية لكى تصبح ذات موضوع جاد.

وفى نفس الوقت الذى قام فيه الاتحاد فيه بإنتاج هذه الأفلم الفنية، فإنه استطاع أن يخلق أفكارا جديدة لأفلام الإعلانات، كما كان رائدا فى صنع عنه وين (تيترات) الأفلام الروائية الطويلة بأسلوب التحريك، وهو ما يظهر على نحو خاص فى فيلم ستانلى كريمر "السرير ذو القوائم" (١٩٥٢). ولقد نجمت المشروعات التجارية مما جعل الاتحاد يفتح أستوديوهات فى نيويورك ولندن (حيث عمل جورج دانينج فى كليهما) خصيصا لصنع مشاهد العنه وين بأسلوب التحريك بالإضافة إلى الإعلانات. كما أن الاتحاد صنع سلسلة تبلغ أكثر من خمسين فيلما بأسلوب الكارتون، تصور "دكتور ماجو" الذى بدأ ظهوره مع فيلم "درب رقصة الراجتايم" (١٩٤٩) من إخراج هابلى، وهى الشخصيات التى استمرت حتى بعد إغلاق الاتحاد ذاته، عندما استمرت شركة كولومبيا فى صنع هذه الأفلام حتى عام إغلاق الاتحاد ذاته، عندما استمرت شركة كولومبيا فى صنع هذه الأفلام حتى عام

لقد استطاع الاتحاد خلال سنوات قليلة تغيير فن التحريك للأفلام الجماهيرية بلا رجعة، وقد حاولت الشركات الأخرى أن تحاكى هذا الأسلوب، ليقوم تيكس أفيرى – الذى صنع للاتحاد فيلم "السمكة السحرية" (٩٤٩) (وفي عنوان الفيلم بالإنجليزية تلاعب لفظى على "الناى السحرى") بصنع فيلمه من إنتاجه الخاص في عام ١٩٥٢، وهو "المايسترو الذهبي" (الذي أضاف إليه العنف والأنماط ذات النزعة العنصرية)، وكان هذا الفنان قد صنع لشركة مترو جولدوين ماير في عام النزعة العنصرية)، وكان هذا الفنان قد صنع لشركة مترو جولدوين ماير في عام

الذى قام بتصميم الحركات التى تتميز بذكاء بارع بين ذئاب المدينة وذئاب الريف. الذى قام بتصميم الحركات التى تتميز بذكاء بارع بين ذئاب المدينة وذئاب الريف. وفى عرض تذكارى لنورمان ماكلارين، استعاد كل من جرانت موزو و إيفيلين لامبرت الذكريات حول وحدة التحريك بمؤسسة السينما الكندية القومية، وهما يقفان فى طابور (تحت الجليد) فى دار عرض إيلجين فى أوتاوا، لكى يريا آخر أفلام التحاد "الإنتاج المتحد لأمريكا" الكارتونية من أجل الاستلهام. ولقد ساعد عرض أفلام الكارتون من إنتاج الاتحاد فى يوغوسلافيا وبقية دول أوروبا الشرقية فنانى التحريك هناك على أن يهجروا محاولات تقليد ديزنى، ليتخذوا أساليب شعبية معاصرة. وفى نفس الوقت فإن ديزنى أيضا حاول تحديث منافسته مع الاتحاد، ومن المفارقات أن أستوديو ديزنى نال جائزة الأوسكار الأولى خلال عشر سنوات من أجل فيلم "انفخ فى بوق، وصفر، وانقر، ودندن" الذى أخرجه على نحو شورى وارد كيمبال فى عام ١٩٥٣.

كما أن التليفزيون أسهم في المسارعة بانحدار أفلام الكارتون التي تعرض في دور العرض، وذلك عندما تناقص عدد جمهور السينما حتى أصححت أفلام الكارتون نوعا من الرفاهية غير الضرورية، بالإضافة اللي أن التليفزيون أخذ مواهب فن التحريك لصنع أعمال أكثر إدرارا للربح في أفلام التحريك التليفزيونية. وكان لأستديو اتحاد "الإنتاج المتحد لأمريكا" عرضه التليفزيوني الخاص الذي يحمل عنوان "جيرالد ماكبينج بوينج شو" الذي يذاع من ديسمبر ١٩٥٦ حتى أكتوبر ١٩٥٨، وكان يتضمن أفلام الكارتون الكلاسيكية من إنساج الاتحاد، بالإضافة إلى أفلام كارتون جديدة تتضمن سلسلة وفيرة حول الفن والفنانين، بدءا من الفنان الياباني "شاراكو" الذي ينتمي إلى القرن الثامن عشر (في فيلم "بوم الثعلب" لسيدني بيترسون وألان زاسلوف)، وحتى التعبيرية التجريبية المعاصرة (في فيلم "الفنان التشيكي الممثل" لجون ويتني وايرني بنتوف وفريد كريبين)، كما أن فناني الاتحاد بيل هيرتز وتيد بارميلي وليو كيلر ذهبوا إلى شركة جاي وارد لكي يصنعوا سلسلة تليفزيونية تحمل اسم "روكي وبولوينكل"، وغادر بيل هانا وجو باربارا شركة مترو جولدوين ماير لكي يؤسسا شركتهما الخاصة التي أنتجت

العديد من سلسلة أفلام الكارتون التليفزيونية الجماهيرية، التى تضمنت الدب يوجى والعائلة فلينستون والعائلة جيستون، التى لم تكن تستخدم فقط فن التحريك المحدود (إلى درجة كبيرة) ولكنها أيضا كانت تعتمد على نصوص كلامية، بالإضافة إلى بعض المواقف الكوميدية الحية وفي عام ١٩٦٠ كانت وحدات التحريك التابعة للاتحاد، التى تنتج أفلام الكارتون بغرض العرض في دور العرض السينمائية، قدماتت.

#### فن التحريك في أوروبا

على الرغم من عظمة وبهاء فيلم "فانتاجيا"، والأعمال العظيمة المحبوبة لشخصيات كارتونية مثل "باجز"، فإن أعظم إنتاج الكارتون بحق في تلك الفترة لم يكن يتم إنتاجه في الأستوديوهات الأمريكية، على الرغم من أن حملات التسويق المكثفة استمرت في الدعاية للشركات القديمة وأفلامها، كم أن التليفزيون استمر في إعادة عرضها، حتى إنها خلقت نوعا من النوستالجيا الجماهيرية، ولكن هذا حدث فقط في أمريكا والشركات الصغيرة للفنانين المستقلين. وبالنسبة لفناني التحريك المستقلين لم يكن الصوت يشكل مشكلة، حيث إن فنهم لايعتمــد علــي الكوميــديا اللفظية التي يمكن أن تحتويها العروض الحية، ولكن على القوة السحرية للرسوم المتحركة وإمكانية التحولات بينها التي تكمن في قلب فن التحريك. لقد كان للعديد من هؤلاء الفنانين أسلوبهم في المصاحبة الموسيقية الخاصة بهم والمكتوبة لأفلامهم التي تنتمي لعالم السينما الصامنة، وقد استمروا في هذا الأسلوب خلال عصر السينما الناطقة. وقد كان فيلم وولتر روتمان "ألعاب بصرية – العمل الأول" فيلما تجريديا بكامله، مرسوما على الزجاج ثم يتم تلوينه بدويا بالعديد من الألوان علي شريط الفيلم، وعرض في عرضه الأول في أبريل ١٩٢١ في سينما فرانكف ورت، مع مصاحبة موسيقية خاصة ومتزامنة للرباعي الوترى، (لقد كان روتمان يقوم بنفسه بالعزف على التشيللو في هذه المجموعة) وكانت هذه الموسيقي من تسأليف ماكس بوتينج. وبعد ثلاثة أفلام تجريدية أخرى، حصل روتمان على نجاح كبيسر

بغيلمه التسجيلي الشاعري في عام ١٩٢٧ "برلين: سيمفونية مدنية" (الذي احتوى على نص موسيقي خاص من تأليف إدموند مايزل)، كما استمر في صنع الأفلام الحية، لكن صديقه أوسكار فيشينجر - الذي بدأ أيضا فن التحريك التجريدي فسي بداية العشرينيات - استمر في صنع أفلام "الموسيقي الملونة" خلال الخمـسينيات. لقد كانت أفلام فيشينجر الصامنة الأولى تستخدم الموسيقي الحية، مثل فيلمه التسجيلي المبهر الذي يتم عرضه على عدة شاشات في وقت واحد ويحمل اسم "مسرحية شكلية" (١٩٢٧)، ويعرض بمصاحبة موسيقي للبيانو ألفها ألكسندر لازلو، لكن عروضه التالية كانت بمصاحبة مجموعة من الآلات الإيقاعية. وبالإضافة إلى أفلامه التجريدية، فإن فيشينجر صنع أيضا بعض أفلام الكارتون الشخصية العاديـة (غير التجريدية) وذلك لكي يضمن تمويل أعماله الأخرى، وقد استطاع أن يخلف عملا عظيما ومذهلا من فن التحريك التجريدي في فيلم "بناءات روحانية" (١٩٢٧) الذي يصور تحولات بصرية بالسليويت لهلاوس رجلين مخمورين يتعاركان فسي حانة، ويتمايلان في عودتهما لمنزلهما . وعندما اجتاحت موجة الأفلام الناطقة ألمانيا في عام ١٩٢٩، أقنع فيشينجر شركة "تسجيلات إليكتسرولا" بالسماح له باستخدام أسطو اناتها كشريط صوتي، في مقابل الإعلان في نهاية الفيلم عن اسم الأسطوانة ورقمها، حتى إن "دراساته" أصبحت من أسلاف طريقة "الفيديو كليب" الخاصة بالمحطة التليفزيونية "إم. تي. في". لقد كانت سلسلة "در اسات" واسعة الانتشار والشعبية على المستوى العالمي، كما فازت بجوائز في المهرجانات السينمائية، ولقد أكمل فيشينجر أربعة عشر فيلما منها في الوقت الذي وصل فيه النازيون إلى السلطة في عام ١٩٣٣، وهكذا ظلت بقية مشروعاته غير متكاملة، وذلك لأنه لم يكن ممكنا الحصول على تصريح رقابي لصنع هذه الأفلام التجريدية "المنحلة". لكنه استطاع الحصول على تصريح رقابي لفيلمه الملون الأول "دوائـر" (١٩٣٣) عندما باع الفيلم كنوع من الدعاية لشركة "تــوليراج" للإعلانــات، التــي وضعت في نهاية الفيلم عنوانا تقول فيه: "توليراج تصل إلى كل دوائر المجتمع". كما حقق فيشينجر نجاحا هائلا بفيلمه الإعلاني "موراتي يمسك به متلبسا" (١٩٣٤) الذي يعتمد على "موضة" الألعاب الأوليمبية، وذلك بإظهار السجائر وهي تقوم

باستعراض في ساحة الملعب، وتمارس التمرينات الرياضية مثل الـرقص علــي الجليد. و بأرباحه من هذه الأفلام الإعلانية، استطاع أن يصنع في السس فيلما تجريديا ملونا آخر هو "تكوين باللون الأزرق (١٩٣٥)، الذي قام فيه بتلوين المكعبات والأسطوانات التي تنزلق حول مساحات تقوم على جوانبها المرايا، وقسد عرض الفيلم دون الحصول على تصريح رقابي، وعلى الرغم من أنه نال حماسا نقديا فإن حكومة النازي لم تكن مسرورة بذلك. ولحسن الحظ استطاعت شركة بارامونت أن تخطفه إلى هوليوود، حيث بدأ العمل في سلسلة "الإذاعة الكبرى لعام ١٩٣٧"، وكانت فقرة فيشينجر تحمل عنوان "أليجريتو" (١٩٣٦)، وكان مخططا لها أن تكون فيلما طويلا بالأبيض والأسود، لكنه صمم على أن يصنع فيلمه بالألوان، وقد استطاع الحصول على منحة من "جاجينها بم "ليصنع" أليجريو مرة أخرى" لشركة باراماونت ويعرضه كفيلم قصير، لينال الاستحسان عن استخدامه فن التحريك المعقد والمركب عن طريق تراكب الألواح الشفافة التي يقوم بالرسم عليها، كما أن الغيلم جاء كمقطوعة من الموسيقي المرئية، التي تحتوى على طبقات من الأشكال الملونة يتم عرضها في نوع من التوازي (وإن يكن غير كامـل) مـع موسيقي الجاز السيمفونية التي ألفها رالف راينجر. كما قامت شركة مترو جولدوين ماير بتوزيع فيلم فيشينجر في عام ١٩٣٧ "قصيدة بصرية" كفيلم قـصير في دور العرض السينمائية، وظل فيشينجر يعمل لعام كامل في فن التحريك لفيلم ديزني "فانتاجيا"، لكنه ترك الشركة ممتعضا بسبب أن كل تصميماته قد تم تغييرها. وكان آخر أعماله العظيمة هو فيلم "ديناميكيات الراديو" (١٩٤١ – ١٩٤١) الــذي قام بتصويره عندما كان يعمل لدى أورسون ويلز في فيلم "إنها الحقيقة كاملة"، كما كان من بين أفلامه المهمة "لوحات متحركة - رقم ١" (١٩٤٧)، وكان كلا الفيلمين يبحثان في الإمكانيات السينمائية لفن التصوير الزيتي، علاوة على أن "ديناميكيات الراديو" يستخدم المونتاج الثوري لصور من لوحات في "كولاج" صامت، بينما يصور فيلم "لوحات متحركة" في زمنه الذي يستغرق عشر دفائق خلق لوحة واحدة، وذلك بتصوير كادر واحد في كل مرة تقوم الفرشاة بوضع خــط أو لــون على اللوحة، وقد فاز هذا الفيلم بالجائزة الكبرى في مهرجان السينما التجريبية في على عام ١٩٤٩.

وقد قامت لوته راينجر بتوظيف والتر روتمان وبيرتولد بارتوش كفناني تحريك في أول أفلامها الطويلة "مغامرات الأمير أحمد" (١٩٢٦)، وخلل ثلث سنوات من العمل معا استطاعوا بلورة تكنيك تحريك معقد متعدد الطبقات، وكان فيلم "الأمير أحمد" يحتوى على نص موسيقي من تأليف فولفجانج زيلر، كما أن فيلم راينجر الطويل الثاني "دكتور دوليتل وحيواناته" يصحبه نص موسيقي من تــأليف بول ديسو و كيرت فايل و بول هيندميت. بالإضافة إلى ذلك فإن أفـــلام راينجـــر الناطقة القصيرة استخدمت موسيقي في مصاحبة كونتر إبونطية لصور السبيلويت، مثل فيلم "كارمن" (١٩٣٣)، حيث يستخرج الفيلم من نص بيزيه الموسيقي رؤيـة ورواية نسوية ساخرة للأوبرا، فالفتاة الغجرية تبدو هنا أكثر ذكاء من كل من الجندي ومصارع الثيران، لينتهي الفيلم برقصتها فوق قرني الثور، مثلما كانت تفعل كاهنات كربت في العصر القديم. وقد أكملت رابنجر خمسة وثلاثين فبلما ناطقا يعتمد معظمها على الحواديت الشعبية أو الأوبرا، بالإضافة إلى صنعها مؤثرات بصرية لأفلام طويلة وأفلام إعلانية. وقد كان بيرتولد بارتوش قد قام بصنع عدة أفلام سياسية بأسلوب التحريك قبل عمله لدى لوته راينجر في فيلميها الطويلين، وعندما عاد لعمله الشخصي (بعد انتقاله إلى باريس)، كان يعيد تـشكيل موتيفات من فنون الحفر على الخشب للفنان مازيريل، ليصنع فيلما من نصف ساعة يحمل اسم "الفكرة" (١٩٣٢)، وهو الفيلم الذي يتبع الحقيقة العاريـة للفكـرة التي تتلخص في "الحرية، الإخاء، المساواة"، والتي تمثلها امرأة عارية، حيث إن الأفكار التجريدية تحمل دائما صفة المؤنث في اللغات الأوروبية. ويتتبع الفيلم رحلة هذه الحقيقة منذ ميلادها وحتى موتها شهيدة وحيدة في معارك الصراع الطبقى والحرب، لينتهي الفيلم بتأليه الفكرة باعتبارها شيئا مجردا.

ولقد صنع بارتوش توازنا بين الحواف الخشبية لأشكال الحفر على الخشب التي قام بها مازيريل، وذلك عن طريق مظهر ضموئي لامع استطاع تحقيقه

باستخدام الرسم بالصابون على طبقات من الزجاج وإضاءتها من الخلف، كما أنه قام بتوليف تلك الرسوم (طبقا لخطة وضعها أثناء النصوير) بأسلوب ميكانيكي يحاكي أيزنشتين. وقام أرتور أونيجير بتأليف نص موسيقي مثير، يؤكد علي الظهور السحرى للفكرة، بواسطة نغمات غريبة للآلة الإلكترونية الجديدة "ليزوندى مارتينو" ("موجات مارتينو")، ليتوازى هذا النص الموسيقي مع الصور الحيسة للشوارع المضيئة بالنيون، مع إيقاعات الجاز، ويوحى بالتصاعد في المعركة الأخيرة بين العمال المضربين والجنود. وقد قام بارتوش خلال ثلاث سنوات برسم خمسين ألف كادر لهذا الفيلم (وقد تضمن العديد منها حوالي ثماني عشرة طبقة من الطبع المتعدد)، رسمها بنفسه في غرفة السطح الصغيرة التي كان يقيم بها فوق "دار سينما باريس". وبمساعدة مالية من صانع الفيلم البريطاني ثور ولد ديكنـسون استطاع بارتوش أن يكمل فيلمه الثاني بالألوان الداعي للسلام "القديس فر انــسيس، أو كوابيس وأحلام" (١٩٣٩)، وفيلما هجائيا ساخرا مضادا لهتلر، لكن عندما احتل النازيون باريس قاموا بتدمير الغيلم السالب الأصلى لفيلم "الفكرة" وكل نسخ الفيلمين الآخرين. وعلى الرغم من إحباطه بسبب ضياع سنوات من عمله في فيلم "القديس فرانسيس"، فقد بدأ بارتوش العمل في فيلم آخر حول الضوء واللون، لكنه تركه دون إكماله بسبب وفاته في عام ١٩٦٨. وقد أعيد ترميم وتركيب فيلم"الفكرة"مــن النسخ المتبقية في إنجلترا وفرنسا، ليظل أكثر الأفلام تفوقا في عالم التحريك بفضل جمال خياله، وعظمة المضمون الاجتماعي، وحسه الإنساني المؤثر.

وقد تأثر فنانا رسوم الكتب التوضيحية ألكسندر ألكسييف وكلير بارك (الروسى والأمريكى اللذان كانا يعملان في باريس) بفكرة تحريك "موسيقى بصرية" لها قوة ودقة فن الليثوغراف، وتدفق الموسيقى الناعم، وذلك بعد رؤيتهما لفيلم "دراسة بالأبيض والأسود" لفيشينجر، وفيلم الباليه الميكانيكي لفيرناند ليجيه، وفيلم "الفكرة" لبارتوش، فاخترعا شاشة الدبابيس وهي لوحة بيضاء، تحتوى على نصف مليون دبوس مثبتة على اللوحة، بحيث يمكن ضغط الدبوس في اتجاه اللوحة لكي يظهر باللون الأبيض، أو التحكم فيه ليظهر درجات الرمادي إلى الأسود. وقد كان فيلمهما "ليلة على جبل أجرد" (١٩٣٣) تصويرا رائعا لموسيقى موسورسكي

مصحوبا بصور غريبة، مثل معركة بين فتاة جميلة وساحرة عجوز دميمة، وأثناء الصراع تصبح الفتاة أكثر تقدما في العمر وقبحا، بينما تكتسب الــساحرة العجــوز القبيحة الحيوية والشباب، في مجاز شديد الإيحاء حول دورات الطبيعة والحياة. كما قام باركر وألكسييف أيضا بصنع عدة أفلام تحريك جماهيرية (باعا حق بعضها إلى بارتوش) ثم هربا إلى أمريكا خلال الحرب ليصنعا شاشة دبابيس أكثر تعقيدا باستخدام مليون دبوس، استخدمت لخلق معادل بصرى لأغنية فولكلورية كندية فرنسية، وكان هذا هوفيلم "المرور العابر" (١٩٤٣)، الذي تم انتاجه من أجل مؤسسة السينما القومية في كندا. وبعد الحرب عادا إلى باريس، حيث قاما بصنع فقرات من فن التحريك لفيلم أورسون ويلز "المحاكمــة" (١٩٢٦)، ومعالجــة بــلا حوار أو تعليق لقصة جوجول "الأنف" (١٩٦٣)، وفيلمين آخرين عـن موسـيقي موسورسكي "صور في معرض" (١٩٧٢)، و"ثلاث أفكار موسيقية" (١٩٨٠) كمـــا تحول الفنان التشكيلي البريطاني أنتوى جروس - الذي كان يعيش في باريس -من فن التصوير التشكيلي إلى عالم سينما التحريك، لكي يصنع فقرات إبداعية خيالية ذات مظهر مصقول، تشبه إلى حد ما القصص الأدبية القصيرة، وقد ضاع أول فيلمين له، لكن فيلمه الثالث "متعة الحياة" (١٩٣٤) كان عملا شديد البراعة، يحتوى على جو هر فن الديكورفي الحقبة التي كانت بين الحربين العالميتين، كما يتضمن خيطاً روائيا بسيطا؛ حيث تتخطى فتاتان أسوار محطة للطاقة، فيتعقيهما حارس، وإن كان هذا الخيط الروائي مجرد مبرر للخيال البصري المذهل، مثل قفرات الفتاتين بطريقة "سومر سولت" (الشقلبة) فوق أسلاك الكهرباء، أو تحولهما إلى زهرتين لكي تختفيا من مطاردهما، أو سباحتهما في الماء الذي نراه في موجات تشكيلية معاصرة الواحدة بعد الأخرى، أو ركوبهما دراجة تطيران بها في السماء مع الحارس الذي أصبح في النهاية صديقا لهما. وإن سحر الفيلم ينبع من فن تصميم الرقصات شديد الدقة، بالإضافة إلى الرسوم المتقنة والمثيرة للانبهار، مثل تلك اللقطة من وجهة نظر ضفدعة للحارس النائم، وموكب جنائزي لزهرة ذابلة وتمثال إله الغابات. ولقد قام جروس بتصميم ورسم الفيلم بنفسه، كما قام بتلوين ١٧٠٠٠ لوحة بالتعاون مع الفنان الأمريكي الشري هيكتور هوبين وزوجتيهما، كما قام تيبور هارسانى بتأليف النص الموسيقى الذى يحاكى الصور فى الرشاقة وخفة الظل. وقد اشترى متحف الفن الحديث فى نيويورك نسسخا من فيلم "متعة الحياة" فى عام ١٩٣٥، وبذلك أصبح الفيلم معروفا فى أمريكا، وتسرك تأثيرا على أساليب أفلام الكارتون التالية فى الولايات المتحدة.

وبعد العروض الأولى الناجحة للفيلم، عاد جروس إلى لندن لكى يصنع فيلما كارتونيا من إنتاج ألكسنر كوردا، وهو "صيد الثعلب" (١٩٣٦)، الذى يستخدم اللون على نحو شديد الذكاء، لكى يعطى مستويات متعددة للروح العبثية في المحاكاة التهكمية الساخرة لرياضات المجتمع الراقى، متأثرا بالكلمة الشهيرة لأوسكار وايلد: "غير المنطوق به في محاولة لتعقب غير الممكن أكله". وبدأ جروس العمل في فيلم روائي طويل بأسلوب التحريك عن رواية جون فيرن "حول العالم في ثمانين يوما"، لكنه لم يستطع إكماله بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية، ليتم عرض الفقرة الوحيدة المكتملة من الغيلم كفيلم قصير بعنوان "فانتازيا هندية" في عام ١٩٥٥، كما أن الرسوم المتبقية للفقرات الأخرى من حكاية فيرن، بالإضافة إلى مشروعات ثلاثة أخرى لم تكتمل، تجعل المرء يأسف لعدم قدرة جروس على أن يجد الدعم المالى في حياته الفنية.

ومن المفارقات أن ثلاثة أفلام رائعة قد تم صنعها خلال فترة القمع النازى في ألمانيا، فعندما قرر جوبلز استيراد أفلام ديزنى إلى ألمانيا، أمر السركات القادرة على إنتاج أفلام التحريك بصنع أفلام الكارتون، لكى تملأ برامج السينما في ألمانيا والمناطق التى غزتها. وكان هانز فيشر كوزين قد بدأ في صنع أفلام الإعلانات بطريقة التحريك في عام ١٩٢١، وكرس نفسه لهذا النمط لكى يصنع أكثر من فيلم قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، وطبقا لأوامر جوبلز فقد حشد مجموعته الصغيرة لكى يصنع ثلاثة من أفلام الكارتون، وهي "لحن متأثر بالطقس" (١٩٤٢)، "رجل الجليد" (١٩٤٣)، "الأوزة الغبية" (١٩٤٤). ولقد كان فيسر كوزين داعية للسلام ومضادا للنازية، حاول أن يشحن أفلامه الثلاثة برسائل مضادة للنظام، وبسبب البراعة التقنية في الأفلام، فإنه لم يمكن قمعها أو منع

عرضها. لقد كانت موسيقى الجاز ممنوعة رسميا في ألمانيا بحجة أنها شكل فنسى أفريقى يهودى منحل، ولكن فيلم "لحن متأثر بالطقس" يصور نحلة تكتشف آلة فونوغراف مهجورة في المروج، ثم تبدأ في تشغيل أسطوانة من موسيقى الجاز بواسطة ذنبها، حتى إن مخلوقات الغابة تشعر بالبهجة وترقص معا في أزواج يظهر فيها خلط الأجناس. أما فيلم "رجل الجليد" فيعكس شوقا للهرب من العالم الكئيب الشتاء، حتى إن "رجل الجليد" يختفي في ثلاجة حتى الصيف، وإن أدى ذلك إلى ذوبانه، لكن الأمر يستحق التضحية. أما فيلم "الأوزة الغبية" فيصور الأوزة التي ترفض الامتثال للواقع، حتى إنها ترفض أن تسير في طابور مثل الأوزات الأخرى، وعندما تسقط ضحية في يد الثعلب الماكر، فإنها تكتشف أنه يسجن ويعذب الحيوانات، لكي تستطيع في النهاية أن تساعد الحيوانات على مطاردة الثعلب وطرده وتحرير ضحاياه.وكانت كل هذه الأفلام الكارتونية تستخدم مؤثرات عمق المجال بشكل مبهر، كما أن كلا من هذه الأفلام الكارتونية تستخدم مؤثرات عمق المجال بشكل مبهر، كما أن كلا من هذه الأفلام الكارتونية تستخدم مؤثرات جميلة حتى إنها استطاعت أن تعيش وتبقى في ظل السياق الكئيب الدي صنعت فيه. وقد عاد فيشر كوزين مرة أخرى إلى عالم أفلام الإعلانات في فترة ما بعد فيه. وقد عاد فيشر كوزين مرة أخرى إلى عالم أفلام الإعلانات في فترة ما بعد فيه. وقد عاد فيشر كوزين مرة أخرى إلى عالم أفلام الإعلانات في فترة ما بعد

ولقد كان هناك العديد من الفنانين الذين صنعوا أفلام تحريك رائعة في تلك الفترة، وسوف نشير هنا إلى ثلاثة منهم على الرغم من أنهم لا يمثلون إلا القمة الظاهرة من جبل الجليد، ومن بينهم الفنان المجرى جورج بال الدى عمل في ألمانيا قبل الحقبة النازية، وهرب إلى هولندا حيث صنع أفلام التحريك الإعلانية بالعرائس لشركة فيلبس، ثم هرب إلى الولايات المتحدة في عام ١٩٤٠ لتبقي مجموعة من الفنيين في هولندا حيث تقوم بالتحبير والتلوين لأفلم في شركوزين. وبين عامى ١٩٤٠ أو ١٩٤٩ أنتج بال سلسلة أفلم "بوبيتوونز" (أفلم التحريك بالعرائس) لشركة باراماونت، والتي تتضمن سلسلة من بطولة الفتى الأبيض بالعرائس) لشركة باراماونت، والتي تتضمن سلسلة من بطولة الفتى الأبيض "جاسبار" الذي يقوم بدور الزنوج، بالإضافة إلى الفيلم الكلاسيكي "آلة التيوبا التي تعرب من أفلام اتحاد "الإنتاج المتحد تدعى كيوبي" (١٩٤٧)، وهي الأفلام التي تقترب من أفلام اتحاد "الإنتاج المتحد لأمريكا" في نزعتها المضادة للعنف وقصتها ذات البناء المعقد والنص الموسيقي

المعاصر. ثم حول بال مهاراته في فن التحريك للقيام بالمؤثرات الخاصمة لأفلام الفانتازيا الروائية وأفلام الخيال العلمي بعد عام ١٩٥٠.

أما بول جريمر فقد بدأ في صنع الأفلام في عام ١٩٣٦، حيث قدم فيلم خيال المآتة في عام ١٩٤٦، وهو الفيلم الذي يصور قصة مجازية مضادة للنازية على طريقة فيشركوزين، لكنه يفتقد السحر والبراعة الألمانيين، لكن فيلمه "الجندي الصغير" (١٩٤٧) عن نص لجاك بريفير – والمقتبس عن إحدى حكايات هانز كريستيان أندرسون – هو فيلم تحريك كلاسيكي للكبار والصغار معا، كما أن فيلمه الطويل "الراعية ومنظف المداخن" – وهو أيضا عن نص لبريفير لحكاية من أندرسون – فقد تم عرضه في نسخة غير كاملة مدتها ساعة خلال أوائل الخمسينيات، ليحقق نجاحا نسبيا، لكن جريمو لم يكن قادرا إلا على إكمال هذا الجزء ليعرضه تحت عنوان "الملك والعصفور" في عام ١٩٧٩.

وفى اليابان كان نوبورو أفوجى (١٩٠٠- ١٩٧٤) يصنع أفلم التحريك الصامتة بطريقة السيلويت، مستخدما طبقات من الورق اليابانى التقليدى شبه الشفاف، ليس من أجل تحقيق مؤثرات رقيقة كما فى فيلمه "الجلوس تحت بسراعم الكرز" (١٩٢٤)، ولكن أيضا من أجل الحركة الديناميكية فى فيلمه "الحوت" (١٩٢٧)، الذى أعاد صنعه بالألوان فى عام ١٩٥٣. أما فيلمه "سفينة الشبح" (١٩٢٧)، فقد حصل على جائزة من مهرجان فينسيا السينمائى، وكان فيلمه الأخير فيلما طويلا هو "حياة بوذا" (١٩٦١).

# باجز باني (الشخصية الكارتونية التي ولدت حوالي عام١٩٤٠)

من بين كل شخصيات التحريك التى تمتعت بالجماهيرية، مثل فيليكس القط، وميكى ماوس، وبيتى بوب، ودونالد دك، فإن باجز بانى يظل أكثرها إثارة لحب ملايين من الجماهير. إنه يمثل نموذجا أسطوريا، فهو المحتال الجوال الذى يريد أن يبقى على قيد الحياة فى روايات "البيكاريسك"، والذى يظهر فى عدة أشكال في بلدان العالم المختلفة، فهو اليابانى الذى يعود للعصور الوسطى شوجو جيجا، والأوروبي تيل أوياشنبيجل (أو المهذار)، والأمريكى كويوت، والأفريقى زومو، والأمريكى الأفريقى برير رابيت. إن باجز يعكس ما أسماه هيمنجواى "الفضيلة والأمريكى الأفريقى برير رابيت. إن باجز يعكس ما أسماه هيمنجواى "الفضيلة التي تعانى من الضغوط"، لكنه لا يصاب بالإحباط على الإطلاق، فهو البطل ذو الألف وجه، وهو قادر على التنكر بين لحظة وأخرى، ليكون كارمن ميراندا، أو رجلا عجوزا مقعدا. إنه يستطيع أن يرد على الفور بكلمات ساخرة، ويتلاءم مع أو رجلا عجوزا مقعدا. إنه يستطيع أن يرد على الفور بكلمات ساخرة، ويتلاءم مع لله يحمل تلك الملامح من التظاهر بالشجاعة التى كانت لشابلن، واللياقة الاجتماعية الباردة عند كلارك جيبل، الذى يمضع الجزر فى بعض الأحيان بصوت طاحن، إن باجز بانى هو شخص مهذب بارع على الدوام.

ولد باجز بانى فى "تيرمويت تيراس"، وهى وحدة ليون شليزينجر للتحريك فى شركة إخوان وارنر، وكان سلفه المباشر "ماكس هير" (الأرنب) فى فيلم ديزنى الذى حصل على جائزة الأوسكار عام ١٩٣٥ "السلحفاة والأرنب"، الذى قام بتصميمه فنان التحريك الكندى شارلى ثورسون الذى انتقل بعد ذلك إلى شركة إخوان وارنر ١٩٥٠. كان أول ظهور له فى دور صغير فى أحد أفلام وارنسر، وهو فيلم "بناية بوركى" (١٩٣٧) من إخراج فرانك تاشلين، أما فى فيلم "مطاردة بوركى للأرنب" (١٩٣٨) من إخراج بين (باجز) هارداواى بدا الأرنب مختلفا تماما عن "دافى دك" فى كونه شخصية شديدة الحيوية لدرجة الجنون. وقد أعاد

ثورسون تصميم شخصية الأرنب لكى تصبح أكثر رقة فى الفيلم الذى أخرجه هارداواى فى عام ١٩٣٩ "اجعلهم يخافون"، الذى يحتوى أيضا على مطاردة للأرنب، لكن الأرنب هذه المرة يشبه باجز فى ذكائه، وإن لم يكن يتمتع بالرشاقة التى يتحرك بها "تشاك جونز" فى فيلم" كاميرا إيلمر الخفية (١٩٤٠).

ولقد ولدت أول شخصية ناضجة لباجز باني أول مرة في يوليو ١٩٤٠ فيي فيلم تيكس أفيرى "الأرنب البرى"، وكان ظهوره الأول يوضح مرونة ذراعه ويده التي تستطيع الوصول من جحره إلى الجزرة، وتقوم أصابعه الأربعة بحكمة بالتفرقة بين الجزرة وبندقية الصياد. وكانت الجملة الأولى التي نطق بها باجز هي "إيه الحكاية يا دكتور؟"، التي قالها" (وهو يمضغ الجزرة بصوت مسموع) للصياد المسلح، وهي الجملة التي أصبحت رمزا على الثقة بالذات، وقو لامأثور افي اللغسة الإنجليزية. كما أن المشهد المبهر لموته، الذي تم تصميمه وتمثيله ليؤدي إلى شعور الصياد بالخجل، يحتوى على خطوات باليه رشيقة، حتى إنها تحاكي "غادة الكاميليا" كما مثلتها سارة برنار أو جريتا جاربو، وهنا يقوم باجز بتقبيل الصياد إيلمر فاد ثلاث مرات لكي يزيده اضطرابا، ولكي يؤكد له أيضا أنه لايحمل له أية كراهية، وفي النهاية يسير باجز كجندي جريح يعزف الناي، وكأنها صورة أيقونية من حرب الثورة الأمريكية. أما بداية باجز كشخصية مرحة وقادرة على الفوز في معاركها فكانت قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة، مما أسهم في تحوله إلى بطل، فقد اشترك الكثيرون من الفنانين في تطويره، حتى إنه قام ببطولة أكثر مــن ١٦٠ فيلما أخرجها العديد من المخرجين مثل فريتز فريلينج وبوب كلامبيت وبوب ماكيمسون وتشاك جونز - وكان يقوم بأداء صوته ميل بلانك، بالإضافة إلى النص الموسيقي البارع الذي كتبه كارل ستولينج، كما كان من بين كتاب القصة والنكات مايكل مالتيز وتيد بيرس، كما أن فناني التحريك الموهوبين مثل فيرجيل روس وبوب كانون هم الذين أعطوا لباجز أسلوب الحركة المميز الخاص به.

ومن الصعب أن ننسب باجز إلى فنان مؤلف واحد، وهو الذى يصنع من شخصيته الكثير من المنجزات المدهشة. فقد قام بوب كلامبيت وفرانك تاشلين بجعل

باجز راقصا للباليه في المحاكاة الساخرة لفيلم "فانتاجيا" وفي فيلم "كونشيرتو الذرة" (١٩٤٣)، كما أن تشاك جونز جعل من باجز فنانا للأوبرا في الفيلم الجميل "إيه هي الأوبرا يا دكتور ؟" (١٩٥٧) وذلك باستخدام تصميمات لونية ودرامية معاصرة، وبإضافة الحيوية الزائدة لعناصر المكان والزمان السينمائيين. وفي الحقيقة أننا لانعرف إذا ما كان الأرنب المحبوب باجز هو ذكر أو أنثى، حيث إنه ينتقل بسهولة بين المظاهر المختلفة لكل من الجنسين، ففي فيلم تشاك جونز "الأرنب ذو الشعر الطويل" (٩٤٩) يظهر في إحدى اللحظات كفتاة مراهقة طائشة. وقد كان على باجز أن ينتظر حتى عام ١٩٥٨ ليفوز بجائزة أوسكار (بالاشتراك مع فريتز فريلينج ويوسيمايت سام) عن فيلم "تايتي نايت باجز. وقد ظل باجز حتى بعد فيلمه الكارتوني الأخير في عام ١٩٦٤ محبوبا في عروض باخوين والعروض الخاصة، كما قام بالظهور كضيف شرف في فيلم ديزني الطويل "من ورط الأرنب روجر" (١٩٨٨) وما تزال أفلامه تتمتع بعروض لاتنتهي في التليفزيون وشرائط الفيديو، كما حصل على علامة النجومية الخاصة به بطبع بصمة قدمه في عام ١٩٥٨.

"ويليام موريتز"

السينما والأنماط الفيلمية

بقلم: ريك ألتمان



## الأنماط في فترة ما قبل السينما

إن تعبير النمط "جانر" قد تمت استعارته من الكلمة الفرنسية التي تعنى "نوع" (والمشتقة عن اللاتينية" "جيناس" أو الجنس)، وقد لعب مفهوم النمط دورا هاما في تقييم وتصنيف الأدب، خاصة منذ الإحياء الإيطالي الفرنسي للقواعد الأرسطية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وفي الدراسات الأدبية فإن مصطلح "نمط" يستخدم بالعديد من الطرق، لكي يشير إلى التمييز بين النظم المختلفة لتصنيفات النص، مثل طريقة التمثيل (الملحمي/ الغنائي "الليريكي" / الدرامي)، العلاقة مع الواقع (متخيل / غير متخيل، روائي / لا روائي) مستوى الأسلوب (ملحمي / روائي)، نوع الحبكة (كوميديا / تراجيديا)، طبيعة المضمون (رواية عاطفية / رواية مغامرات)، وهكذا.

وفى محاولة لفرض النظام على هذه التصنيفات المختلفة، فإن الرؤية "الوضعية" للقرن التاسع عشر أنتجت محاولات علمية لتقديم صياغة لدراسات الأنماط الأدبية، تعتمد على طريقة ليناوس فى تصنيف الحيوانات والنباتات، وهي الطريقة التى تستخدم اسمين: الجنس والنوع، ثم تبع ذلك جداول أكثر تحديدا تسعى إلى تأسيس دراسة تاريخ الأنماط من خلال المفاهيم الدارونية لقطور الأجناس والأنواع، وقد وصلت هذه المحاولات إلى الذروة عند نهاية القرن التاسع عشر، فى نفس الفترة التى تحولت فيها السينما من مجرد وسيلة تسلية جماهيرية تثير الفضول، إلى صناعة متسعة تدر الربح، لكن المحاولات التى لجأت إلى النماذج العلمية فشلت فى أن تضفى الدقة على مفهوم "النمط"، على الرغم من أن جداول تصنيف الأنماط استمرت فى التطبيق باعتبارها تصنيفات فيضفاضة من أجل تصنيف النصوص الفنية و الأدبية المختلفة.

#### بدايات النمط الفيلمي

خلال السنوات الأولى من الإنتاج السينمائى، كانت الأفلام يتم تعريفها عن طريق طولها وموضوعها، بحيث كانت مصطلحات الأنماط يستم تطبيقها على الأفلام بشكل فضفاض (ففى نهاية العقد الأخير من القرن التاسع عشر تم استخدام مصطلح "أفلام المعارك"، وبعد عام ١٩٠٤ استخدم مصطلح "أفلام المعارك"، وبعد عام ١٩٠٤ استخدام مصطلحات الأنماط بشكل متزايد من أجل تعريف الأفلام والتفريق بينها، وبينما كانت مصطلحات الأنماط الأدبية تنبع في جوهرها من البحث النظري أو لأهداف عملية في التصنيف (مثل طريقة تنظيم المكتبات)، فإن مصطلحات الأنماط المريقة تنظيم المكتبات)، فإن مصطلحات الأنماط المريقة تنظيم المكتبات)، فإن مصطلحات الأنماط المريقة تنظيم المكتبات)، فالمنافلام وأصحاب دور السينمائية الأولى كانت وسيلة تفاهم مختصرة بين موزعي الأفلام وأصحاب دور العرض.

وكانت المصطلحات الأولى للأنماط الفيلمية مقتبسة بشكل عام من اللغة الأدبية أو المسرحية السابقة (مثل الكوميديا أو القصة الرومانسية)، أو كانت تقوم على نحو بسيط بوصف مادة الموضوع (مثل أفلام الحرب)، لكن الكلمات التى استخدمت لوصف نمط الفيلم فى الفترة اللاحقة كانت مستقاة من ممارسات صنع الأفلام وإنتاجها (مثل أفلام الحيل، أفلام التحريك، أفلام المطاردات، الجريدة السينمائية، "فيلم الفن"). وعندما أصبح إنتاج الأفلام أكثر رسوخًا خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها، أصبحت مصطلحات الأنماط أكثر تخصصًا، بحيث لاتحدد فقط الأنماط العامة المقتبسة من تراث الأدب أو المسرح، لكنها كانت تصف أيضًا الأنماط الفرعية المتنوعة للأفلام، بحيث تم تحديد نمطين سينمائيين كبيرين: الميلودراما والكوميديا، وتحت هذين الاسمين يتم استخدام وصف محدد، أو صفة المتحدة يستخدمون على نحو دارج اسمًا عامًا وصفة محددة لوصف الأنماط مثل: كوميديا المطاردات، أو ميلودراما الويسترن، وخلال الفترة الأخيرة من السينما الصامتة، بدأ إهمال استخدام الاسم، وظلت الصفة تحمل وجودًا حقيقيًا، وهكذا

أصبحت أفلام السلابستيك، والفارس، والبيرليسك، أنماطًا منفصلة أكثر من كونها أنواعًا من الكوميديا. (السلابستيك أو "كوميديا العصا المثقوقة" هي كوميديا تعتمط على الحركة العنيفة والعابثة أكثر من اعتمادها على الألفاظ والشخصيات، والفارس هي كوميديا هزلية ساخنة تعتمد على المواقف المعقدة وسوء التفاهم والشخصيات النمطية، والبيرليسك هي محاكاة ساخرة تقوم على حدث رئيسي ومواقف كوميدية فرعية عديدة). وبالمثل فإن الميلودر اما السينمائية تحولت إلى استخدام مصطلحات تحدد الأنماط الفيلمية، مثل الويسترن، فيلم التشويق، فيلم الرعب، المسلسل، أو فيلم المبارزات، وهي المصطلحات التي استخدمت في الولايات المتحدة وأفسلام "مسرح الفرقة" في ألمانيا، وأفلام "البوليفار" في فرنسا (وهي الحراما الفرنسية الشعبية التي تعود إلى أو اسط القرن التاسع عشر، وهي واقعية في تقاليدها العامة لكنها تقترب أحيانًا من الإيقاع الهزلي السريع والدراما الاجتماعية ذات الحبكة المتماسكة)، وأفلام "الجيداجيكي" (الفيلم التاريخي) و"الجنداجيكي" (فيلم الحياة المعاصرة) في اليابان.

#### النمط الفيلمي في عصر الأستوديو

خلال التعامل مع مصطلحات الأنماط، فإن من المهم التغريق بين وظائف عديدة لمفهوم النمط، هي التي تلعب دورًا بالنسبة للعناصر المختلفة في العملية السينمائية، وهناك ثلاثة أدوار محددة يجب التمييز بينهما:

- الإنتاج: فإن مفهوم النمط يتيح وسيلة لاتخاذ قرارات الإنتاج، باعتباره نوعًا من المعرفة الفنية حيث إنه يمثل طريقة مميزة للتفاهم بسين أعضاء فريق الإنتاج.
- 7. التوزيع: فإن مفهوم النمط يتيح وسيلة أساسية للتمييز بين الأفلام المختلفة كسلعة، وبذلك فإنه يمثل وسيلة اختزال للتواصل بين المنتج والمسوزع، أو بين الموزع وصاحب دار العرض.

٣. الاستهلاك: فإن مفهوم النمط يصف أشكالاً قياسية معيارية لتفاعل المتفرج، وبذلك فإنه يسهل التواصل والتفاهم بين صاحب دار العرض والجمهور، أو بين أفراد الجمهور أنفسهم.

وبشكل محدد فإن كل الأفلام تنتمى إلى نمط بعينه، أو إلى عدة أنماط فسى وقت واحد، على الأقل في تصنيفات التوزيع، لكن عددًا محدودًا من الأفلام هو الذي يتم إنتاجها أو استهلاكها بشكل واع طبقًا لنموذج (أو ضد نموذج) نمطى محدد، وعندما يقتصر مفهوم النمط على الاستخدامات الوصفية - كما يحدث في التوزيع أو لأهداف التصنيف - فإننا نتحدث عن "النمط الفيلمي". ومع ذلك، فعندما يتخذ مفهوم النمط دورًا أكثر حيوية في الإنتاج والاستهلاك، فإننا نتحدث بشكل أكثر ملاءمة عن "قيلم النمط"، وبذلك نتعرف المدى الذي يصبح فيه تحديد النمط عنصرًا مهمًا في عرض الأفلام ومشاهدها.

وتتسم صناعات السينما الوليدة أو غير المتقدمة بأنماط فيلمية ضعيفة، بينما يتم إنتاج أفلام الأنماط في الصناعات المتطورة، مثل صناعات السينما في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان في فترة مابين الحربين، أو في الصناعات الكبيرة التي تنتج أفلامها لجمهور وطني أو إقليمي كبير، مثلما هو الحال في الهند والصين اليوم. وعلى الرغم من أهمية الأنماط في فهم كل صناعات السينما الوطنية، فإن نظام الأستوديو في هوليوود قد مارس هيمنة عالمية واسعة على إنتاج أفلام الأنماط منذ الثلاثينيات، فبينما فرضت صناعة السينما الأمريكية سلسلة من الأنماط القويسة على الجمهور في العالم كله عبر مايزيد على نصف قرن، فإن الأنماط التي تقدمها الصناعات السينمائية القومية الأخرى قد خلقت بشكل عام عددًا قليلاً مسن أفسلام الأنماط التي تتم بقواعد أقل إحكامًا وصراحة، كما أنه لايتم مشاهدتها على نطاق واسع، ولها تأثيرها المحدود، أو أنه يتم إنتاجها فقط في الأفسلام "حرف ب"ذات الميز إنية القايلة، كما أنها تظل معرضة لتأثير الأنماط الأمريكية.

ولقد كان تطور أفلام الأنماط وإنتاجها مصحوبًا في العادة بالتحول من الأفكار التي تعتمد على مضمون الأنماط إلى تعريفات للنمط نفسه، تعتمد على

تكرار موتيفات الحبكة وأشكال الصورة وتحو لات السرد ذات المواصفات المحددة، بالإضافة إلى تقاليد تذوق الأفلام التي بمكن توقعها بشكل مسبق. ففسي الو لايات المتحدة كانت الأفلام الأولى التي ينظر إليها اليوم باعتبارها أفلام ويسترن لا يستم استقبالها وتذوقها على هذا النحو من الجمهور المعاصر لها، فعلى سبيل المثال كان فيلم "سرقة القطار الكبرى" (١٩٠٣) يحاكي العديد من الميلودرامات المسرحية التي كان صناع الأفلام الأوائل يقتبسونها، وبدلاً من أن يقوم هذا الفيلم بالتأثير باعتباره نموذجًا لأفلام الويسترن التالية، فإنه قد أوحى بسلسلة من "أفلام الجريمـة"، ومـع ذلك فإنه عبر عقد من الزمن تم إنتاج عدد كبير من الأفلام التي يمكن تصنيفها باعتبارها "أفلام المطاردة في الغرب"، و"ميلودرامات الويسترن"، و"رومانسسيات الويسترن"، و"ملاحم الويسترن"، مما عزز من وجود نمط يمكن أن نطلق عليه ببساطة: "الويسترن"، وبذلك فإن الويسترن في أشكاله الأولى، التي يمكن إضافة صفة (أو نعت) لها، كان يمكن أن يستوعب العديد من الحبكات والشخصيات و ألو إن المزاج النفسي - وخلال العقد الثاني والثالث من القرن العشرين، ومع الاستغلال المتزايد لنمط الويسترن (بالإضافة إلى التأثيرات المختلفة لأيقونية الويسترن وأدبياته) تم اكتشاف تتويعاته وتتقيحها ووضع قواعد لها. لقد كان الأمــر في البداية يعتمد على صفة تحدد المنطقة الجغر افية المفضلة لتصوير هذه الأفلام، لكن سرعان ما أصبح مصطلح الويسترن اسمًا يدل على نمط فيلمي محدد يتوجه للتوزيع، ويعتمد على اهتمام الجمهور بعالم الويسترن، لكن الأمر اختاف في، المرحلة الثالثة عندما أصبح لهذا النمط تقاليده الخاصة، من خلال إعادة إنتاج أفلام هذا النمط بحيث يتم تذوق هذه الأفلام بطريقة منهجية طبقا لمعايير محددة، هي التي نطلق عليها اليوم "الويسترن".

وبطريقة مماثلة، فمن المتصور أن الفيلم الموسيقى قد انفجر على مسرح هوليوود مع قدوم الصوت، لكن الحقيقة أن الأفلام الأولى كانت تدور حول عالم المسارح وموسيقاها، وإن لم يكن يتم تعريفها بمصطلح "الفيلم الموسيقى"، وبدلاً من ذلك فإن وجود الموسيقى في البداية كان مجرد طريقة لتقديم المادة الروائية التى كان لها ملامح نمطية. وخلال الأعوام الأولى من الصوت في هوليسوود نجد

مصطلح "موسيقى" باعتباره صفة تضاف إلى أسماء مختلفة، مثل كوميديا أو قصة رومانسية أو ميلودراما أو تسلية أو حوار أو عرض مسرحى. بل إن الأفلام التى نعتبرها اليوم كلاسيكيات فى نمط الفيلم الموسيقى لم تكن تحمل هذا الاسم عندما ظهرت لأول مرة، ففيلم "لحن برودواى" (١٩٢٩) لـم تصفه دعايـة شركة متروجولدن ماير "إلا بوصفه" إثارة درامية، كلها ناطقة، كلها مغناة، كلها راقصة"، بينما وصفت شركة وارنر فيلمها "أغنية الصحراء" باعتباره "أوبريت كلها ناطقة، كلها مغناة". ولم يكتسب مصطلح "فيلم موسيقى" قبل نهاية هذا العام وجودا حقيقيا إلا عندما قامت شركة "أفلام راديو" بوصف فيلمها "ريو ريئا" باعتباره "فيلم شاشـة موسيقى".

ومن المفارقات أن استخدام مصطلح "فيلم موسيقى" كمصطلح قائم بذاتسه يحدد نمطا محددا لم يقابل قبو لا عاما حتى موسم ١٩٣٠-١٩٣١، عندما بدأ تذوق الجمهور للأفلام الموسيقية في التراجع. والأفلام الموسيقية باعتبارها ذات طبيعة خاصة وتشكل مجموعة متماسكة ليس إلا أمرا ندركه اليوم عندما نراجع بسشكل تاريخي ونقارن بين هذه الأفلام وإنتاج الأفلام المشابهة السابقة، فبينما كانت تشكل بالفعل نوعا من التصنيف يمكن أن نطلق عليه "النمط الفيلمي"، فإن الأفلام الموسيقية في تلك الفترة الأولى لم تكن قد أصبحت بعد "أفلاما نمطية"، حيث إن التقاليد المميزة لإنتاج هذا النمط واستهلاكه لم تكن قد أرسيت بعد، وليس قبل عام التقاليد المميزة لإنتاج هذا النمط واستهلاكه لم تكن قد أرسيت بعد، وليس قبل عام "الفيلم الموسيقي" مصطلحا قائما بذاته، وليس مجرد صفة تلحق باسم، وهو الأمر الذي صنعته شركة وارنر في فيلم "الشارع الثاني والأربعون" عندما وصفت هذا الفيلم بأنه "فيلم موسيقي مئة بالمئة".

وعندما اكتسبت الأنماط قدرا من التجانس والتماسك، كما كسبت الاستقبال والقبول الجماهيرى، فإن تأثيرها على كل عناصر التجربة السينمائية قد تزايد؛ فبالنسبة لفرق الإنتاج أصبحت معايير النمط تتيح أداة تسهل صنع الأفلام، وبذلك فإن كتاب الشاشة بدأوا في التفكير في تركيز جهودهم على تطوير توليفات الحبكة

وأنماط الشخصيات التي ترتبط بأنماط فيلميه محددة، كما أن وكالات اختيار الممثلين قد أصبحت أكثر قدرة على توقع الأنماط الجسمانية والمهارات المطلوبة لصناعة السينما، بالإضافة إلى أن الفنانين المهمين في عملية الإنتاج (المخرج، المصور، مهندس الصوت، مؤلف الموسيقي، مصمم الديكور) استطاعوا اختصار الوقت بالعودة للحلول السابقة التي أثبتت نجاحا في إنتاج أفلام عظيمة سابقة. كما أن الفنيين الآخرين (مثل النجارين، وصناع الأزياء، وفناني المكياج، والباحثين عن مواقع التصوير، والعازفين الموسيقيين، والقائمين على التوليف والميكساج.. إلىخ) اختصروا الوقت باستخدام العناصر النمطية السابقة (مثل مواقع تصوير أفلام الويسترن، والأزياء التاريخية، ولقطات الأرشيف والمؤثرات الصوتية الجاهزة) . وبذلك فإن "فيلم النمط" استفاد من العناصر الاقتصادية المهمة والمرتبطة بالإنتاج على طريقة "خط التجميع".

كما أن الموزعين وأصحاب دور العرض استفادوا كثيرا من تأسيس معايير الأنماط، فبدلا من اعتبار كل متفرج كفرد خاص أصبح أصحاب دور العرض يفكرون في المتفرجين باعتبارهم قطاعات، وذلك بفضل عشق الجماهير من سن معين أو طبقة اجتماعية بعينها لأنماط محددة. فإن أدوات تحديد الأنماط، مثل أسماء الأنماط، والصورة، والعناصر الصوتية، وموتيفات الحبكة، والممثلين، قد أصبحت لها وظيفة دعائية هامة، وكأنها نوع من استدعاء المتفرج الذي يحب هذا النمط. وعندما أصبح لكل نمط شكله المحدد وجمهوره المخلص له، أنتج ذلك نوعا من أنظمة الدعم المتخصصة، مثل الأعمدة الصحفية، ونوادي المعجبين، والصلعة التجارية المرتبطة بهذه الأفلام، وأفلام الكارتون والأفلام القصيرة، وأيضا المجلات والكتب.

وبالنسبة للجمهور فإن معايير النمط تتيح نوعا من اتخاذ القرار بشكل سهل إذا ما كان المتفرج سوف يذهب لمشاهدة الفيلم، وبسبب طرق الاخترال النمطية فإن المتفرجين أصبح لديهم توقعات محددة حول مشاهدة فيلم النمط. وعلى الرغم من أن المتفرج التقليدي لفيلم النمط ينظر إليه في العادة على أنه ذو عقل

بسيط، أو أنه يتبع تقاليد وطقوس المشاهد المتكررة، فإن أشكالا أكثر تعقيدا من المشاهدة قد تأسست من خلال إضافة تعقيدات على توقعات الجماهير، أو حتى إحباط هذه التوقعات أو عكسها. وهذا هو السبب في أن العديد من الحبكات السينمائية قد تأسس إنتاجها على معايير نمطية واضحة (مثل الموجة الفرنسية الجديدة، والسينما الأمريكية الجديدة، وحتى السينما السياسية الراديكالية في أمريكا اللاتينية).

### جمهور "فيلم النمط"

لا يمل أصحاب النظر بات الأدبية من تكر الله أن القارئ لديه مفاهيم نمطيـة في عقله عندما يقرأ، ومن المؤكد أنه يجب علينا أنه أن نعترف بالمساهمة الأساسية للنمط في كل أنواع التذوق، ومع ذلك فليست كل الأفلام تستخدم المعرفة النمطية للمتفرجين بنفس الطريقة والدرجة. فبينما تستعير بعض الأفلام على نحو بسيط بعض أدوات الأنماط التقليدية، فإن أفلاما تقوم بوضع هذه السمات النمطية في المقدمة، إلى درجة أن مفهوم النمط نفسه يلعب دورا مهما في الفيلم، وهذا ما يظهر بوضوح في العديد من الأفلام المعاصرة التي تحاكي الأنماط التقليدية المعروفة، لكن الأمر ينطبق أيضا على أفلام النمط الكلاسيكية. فبالنسبة لصناعة سينما تعتمد على أفلام النمط، فهي لا تعتمد على الإنتاج المنتظم لمجموعة متشابهة من الأفلام، أو على الحفاظ على نظام محدد للتوزيع والعرض، لكنها تعتمد أيضا على الحفاظ على مجموعة ثابتة من المتفرجين المتمرسين على تذوق هذا السنمط، بملكون معر فة كافية حول نظم النمط، يمكنهم بها تعرف لغته الخاصــة، والــذين يــألفون حبكات النمط حتى يظهروا توقعاتهم النمطية، كما أن لديهم نوعا من الوفاء لقيم النمط حتى يمكنهم التسامح - وربما أيضا الاستمتاع - مع أفلام النمط التي تتحرر من التقاليد النمطية، أحيانا بنوع من النزوة الفنية أو على مستوى مادة الموضوع، وهي النزوة التي قد لا يوافق عليها المتفرج في الحياة الحقيقية.

و الفيلم الذي أنتجته شركة "آر . كيه. أوه" في عام ١٩٣٥ ليقوم ببطولته أستير وروجرز، وهو فيلم "قبعة عالية"، يعطى نموذجا واضحا للتوترات المتضمنة في عملية تذوق الأنماط، فهو يقدم في وقت واحد كلا من الموسيقي الراقصة، ولقطات للأقدام الراقصة، والأسماء الشائعة في هذا النوع من الأفلام لكل من فريد أستير وجنجر روجرز، كما أن "قبعة عالية" يقدم مفتاحا لهذا النمط. إنهم يقولون بوضوح: "هذا فيلم موسيقي، ولا تشاهده إن كنت لا تحب الأفلام الموسيقية، وإذا كنت تحبها فإن المتعة الموسيقية سوف تكون مضمونة". والفيلم الموسيقي الآن كما يذكرنا نقاد هذا النمط لا يمكن أن يوجد دون ثلاث لحظات تؤسس لموضوعه: "الصبي يقابل الفتاة، الصبي يرقص مع الفتاة، الصبي يحصل على الفتاة". لكن هذه العملية في فيلم "قبعة عالية"، ومنذ بداية الفيلم، تسير في طريق متعرج، فعندما يقوم أستير بإيقاظ روجرز في رقصته بالأقدام خلال الليل، تتصرف الفتاة بالطريقة الملائمة التي تقوم بها أي سيدة شابة تقيم في فندق فاخر في الثلاثينيات، فبدلا من أن تشكو مباشرة لصانع الضجيج، فإنها تقدم شكواها لإدارة الفندق، وطبقا لهذا السيناريو فسوف بقوم مدير الفندق بتهدئة أستير وبعود لبخير روجرز، وهكذا ينتهى الحدث، وبالتالي فلن يكون هناك أي فيلم موسيقي (حيث لن تكون هناك فرصة الصبى لكي يقابل الفتاة). وبالفعل، وعند تلك النقطة من الفيلم فإن تذوق المتفرج سوف يتم اختباره: هل سوف تتبع روجرز قواعد الإتيكيت الملائم؟ أو إنها سوف تصرف النظر عن السلوك الاجتماعي المقبول لكي تقوم بالاتصال بنفسها بالرجل حتى يتحقق الفيلم الموسيقى؟ إن المتفرج لا يشك لحظة واحدة في أن المتعة الناتجة عن النمط سوف يميل إليها صناع الفيلم أكثر من تطابق شخصياته مع المعابير الاجتماعية الصحيحة.

وخلال فيلم "قبعة عالية" سوف تتكرر هذه الإستراتيجيات، فإن المتعة الناتجة عن النمط سوف تصبح بعيدة – وربما مضادة – لأخلاقيات المجتمع ومعاييره، فعندما يدعو أستير الفتاة للرقص تكون على اقتناع بأنه متزوج من أقرب صديقاتها (على الرغم من أن المنفرج يعرف الحقيقة). إن روجرز تتردد في البداية في أن ترقص مع فريد، وبهذا فإنها تعرض للخطر المتعة الناتجة عن النمط (في

الجزء الخاص بحدث "الصبى يرقص مع الفتاة")، وعندما تقوم صديقة روجرز المخلصة بتشجيعها ليس فقط على الرقص مع أستير، ولكن أيضا على أن تسرقص بشكل أكثر حميمية، يبتهج المتفرج حيث إن إحساس روجرز في فعل محظور يزيد من متعة المشاهدة، وبذلك فإننا - نحن المشاهدين - ننجح في الكشف عن الرغبات المحظورة المكبوتة بإسقاطها على جنجر. وسرعان ما تنوى روجرز أن "تفعل الشيء الصحيح" بالزواج من مستخدمها لكي تتحاشي إغراء الدخول في مغامرات عاطفية غير مشروعة مع أستير، وبذلك فإنها تعرض للخطر مرة أخرى متعة تذوق النمط (في الجزء الخاص بحدث "الصبي يحصل على الفتاة"). وسوف نبتهج عندما يذهب أستير مع الفتاة المتزوجة حديثا في رحلة بالقارب معا، وإنا هذه المرة نختار بشكل حرفي علاقة غير مشروعة لكي نضمن استمرار متعة النمط.

لقد كنا في الجزء الأول من الفيلم لا نرغب فيما هو محظور، ولكنا كنا نرغب في رغبة روجرز تجاه المحظور، غير أننا الآن نجد أنفسنا نحتفي بالإشباع العاطفي الناتج عن علاقة حب غير مشروعة. ونحن في العالم الوقعي نتبع قواعده، لكننا عندما ندخل فيلم النمط فإن قراراتنا يتم تعديلها بشكل واع لكي تدعم نوعا مختلفا من الإشباع. وفي فيلم الويسترن أو فيلم العصابات فإننا نحب أن نشاهد نوعا من العنف يدينه المجتمع على نحو واضح، أما في فيلم الرعب فإننا نختار على نحو إيجابي إمكانات الحبكة التي تتضمن الخطر الذي يقع فيه الناس الراغبون في الأمان. ومن نمط إلى آخر، فإن المتفرج الباحث عن النمط يشارك دائما على نحو صريح في ردود أفعال مضادة للثقافة السائدة. لذلك فان عملية مشاهدة الأنماط الفيلمية تتضمن تعرف العناصر التالية:

١ - متفرج النمط، وهو الذي يملك معرفة كافية بالنمط لكي يــشارك فـــي عملية تنوق تعتمد تماما على تقاليد النمط.

٢ - تقاليد وقواعد النمط، وهي طرق بناء الفيلم وتفسيره التـــي تتفــق مــع
 معايير النمط.

- ٣ العقد النمطى، فإن هناك اتفاقا ضمنيا بين منتجى النمط (لكى يتيحوا ما يعلنون عنه من متعة ناتجة عن النمط) ومستهلكى النمط (الذين يتوقعون ويفضلون متعا وأحداثا خاصة بنمط محدد).
- ٤ توتر النمط، وهو التوتر الذي يتم بناؤه في أفلام المنمط بين تحقيق معايير النمط والخروج على هذه المعايير، وفي العادة يكون ذلك بسبب الميل لمجموعة بديلة من المعايير التي يعاقب عليها المجتمع.
- احباط النمط وهي العواقب التي يخلقها خروج الفيلم على معايير النمط.

ومثل كل نظام يعتمد على المشير والمشار إليه، فإن الحوار بين فيلم الـنمط ومتفرجه يظل معرضا للتغيرات التاريخية، فما كان يبدو نوعا من إحباط الفيلم في عصر الأستديو قد تحول الآن إلى متعة ما بعد النمط خلال الفترة التي تسود فيها المحاكاة الساخرة للأنماط.

## تاريخ النمط

عندما اتسعت هوليوود، وأصبح تأثيرها العالمي أكثر قـوة مـع الانتقـال للصوت، فإن التصنيفات النمطية وطرق الشفرة بها اتخذت أهمية جديدة. فخـلال العشرينيات كان الالتزام بمعايير النمط يتم التضحية به بين الحين والآخر، وذلـك في الأفلام التي أخرجها بعض المخرجين الأوربيين ذوى النزعات الخاصـة مثـل لوبيتش ومورناو وستروهايم، وفناني الكوميديا المضحكين مثـل شـابلن وكيتـون ولاندون ولويد ونورماند، ومخرجين من النجوم مثل جريفيث ودى ميل الذين كانوا يتبعون ميولهم الخاصة. لكن عندما استعادت الصناعة قوتها بعـد فتـرة التحـول للصوت، فإنها لم تسمح بمجال كبير لمثل هذه النوعية من الميول الخاصـة. ومـع بعض الاستثناءات فإن تمويل الأسـتوديو كـان يتطلـب توليفـات وأنماطـا ذات مواصفات قياسية معيارية تتكرر المرة بعد الأخرى في خط الإنتاج علـي قواعـد

منتظمة ومتوقعة. وخلال عصر الأستوديو لم يكن صنع الأنماط من أجل تحقيق نوع خاص من إشباع المتفرج، ولكنه كان يقع دائما في دائرة عملية صيع سلعة مطلوبة لدى الجماهير. وكان المسئولون التنفيذيون في كل الشركات يشتركون في افتراض أن الأفلام الناجحة ليست نتاجا لعبقريات منفردة، وإنما الالترام الخلاق بتوليفات أووصفات فيلمية عامة، وبذلك فإن كل فيلم ناجح قد يولد نموذجا نمطيا جديدا. فعندما قامت شركة وارنر بإنتاج فيلم "دزرائيلي"كنوع من الأفلام المحترمة في عام ١٩٢٩، كانت في ذلك تقوم باختيار سيناريو تم شراؤه (عن المسرحية التي كانت ما تزال تحافظ على شهرتها منذ عام ١٩١١، وألفها لويس نابليون باركر)، وباستخدام ممثل جاهز للدور (وهو جورج أرليس الذي لعب دور البطولة في وباستخدام ممثل جاهز للدور (وهو جورج أرليس الذي لعب دور البطولة في تحدد المسرحية وفي فيلم صامت سابق)، وفي زمن كانت كل الشركات تتدافع لكي تحدد صفات معينة للفيلم الناطق. وكانت الشركة تتوقع أن ينجح الفيلم فقط في دائرة التوقعات؛ حيث استمر عرضه في نيويورك لمدة سنة أشهر، ثم في كل البلاد لمدة التوقعات؛ حيث استمر عرضه في نيويورك لمدة سنة أشهر، ثم في كل البلاد لمدة مليون متفرج في بلاد تتكلم ٢٤ لغة مختلفة.

وكما لو كانت تقوم بعملية تحليل كيميائي للفيلم، قامت شركة وارنر بإنتاج سلسلة كبيرة من الأفلام خلال أوائل الثلاثينيات في محاولة لاكتشاف وصيفة "دزرائيلي" الناجحة، وهكذا قامت بتصوير مسرحيات وأعمال درامية تاريخية، وأفلام حول رجال دولة أغنياء أو رجال أموال أجانب، بالإضافة إلى عدة أفلام قام بإخراجها ألفريد إي. جرين وبطولة جورج أرليس، وفي النهاية جاء فيلم آخر عن حياة رجل دولة أجنبي حقق تكرارا للنجاح الجماهيري لفيلم "دزرائيلي" وهو فيلم "فولتير" (١٩٣٣)، وفي الحقيقة أنه حقق نجاحا كافيا لكي يقنع داريل زانوك حتى يأخذ جورج أرليس معه ليغادر شركة إنتاج "القرن العشرون". ولقد كان زانوك هو أهم المثمنين في هوليوود، فقد كان يكتشف الذهب عندما يراه، وفي شركته الخاصة موف يقوم بعمل سلسلة من الأفلام من بطولة أرليس، التي تقوم على سيرة حياة سوف يقوم بعمل سلسلة من الأفلام من بطولة أرليس، التي تقوم على سيرة حياة رجال أجانب مشهورين، وهي التوليفة التي أكدها نجاح فيلم "فولتير".

لقد كانت شركة وارنر عندئذ عاجزة عن المنافسة بدون أرليس، لكنها استطاعت أن تحصد فوائد تجاربها معه عندما ظهر بول مونى كبطل جديد لأفسلام تدور حول سيرة رجال أجانب، وهي الأفلام التي تحمل اسم "بيوبيك" (Bio-pic) (اختصار المصطلح "أفلام سيرة الحياة".) ولقد كان أول أفلام مونى من هذا النمط، والذي تم إنتاجه بميز انية ضئيلة، هو "قصة لويس باستير" (١٩٣٦) الدي حقق نجاحا جماهيريا غير متوقع، لكي يحدد معايير جديدة لهذا النمط، فعندما أظهر الجمهور اهتماما قليلا ببطلة طبيبة (فلور انس نايتنجيل في الملاك الأبيض")، عادت شركة وارنر مع مونى بغيلم "حياة إميل زولا" (١٩٣٧)، وهذه المرة عرفت وارنر طريقها الصحيح، لذلك احتفظت بكل الفريق كاملا من أجل صنع الفيلم "يورايز" بعد عامين. لقد كان ذلك هو ثالث أفلام مونى عن حياة رجل من المشاهير الأجانب، بينما كان المخرج يقوم بعمل فيلمه الرابع من هذا النمط (وهـي الأفــلام التي بلغ عددها الإجمالي ستة)، كما كان هنري بلاك يقوم بكتابة ثالث أفلامه عن قصص حباة المشاهير، في نفس الوقت الذي كان فيه توني جوديو مدير التصوير يقوم بتصوير رابع أفلامه في هذا النمط، وفي الفترة اللاحقة جاء إدوارد جي. روبنسون لكي يحل محل مونى في آخر فيلمين من هذه السلسلة. ولقد قال فنان التوليف القصصي في شركة وارنر، فيمالي ماكديرميد في أكتوبر ١٩٤١، واصفا بحق هذه الأفلام: "لقد تم التفكير في حوالي أربعين فيلما من هذا النمط، من أجـل التسويق و التطوير الجزئي للأبحاث".

ماذا يمكن أن نتعلم حول النمط من نموذج أفلام سيرة الحياة ؟ أولا، بينما تتم استعارة النمط في بعض الأحيان من أعمال أدبية أو مسرحية جاهزة، فإنها يمكن بناؤها على نحو عملى من أي مادة. ثانيًا، أن كل فيلم ناجح بدون ارتباطب بنمط فيلمي محدد سوف يكون هو نقطة البداية لعملية محاولة بناء المنمط، حيث تقوم الشركة باختبار العديد من الافتراضات التي تتعلق بالسبب المحدد لهذا النجاح. ثالثا، إن هذه المحاولات لتحديد وتجديد وصفة ناجحة تتضمن بشكل أو بآخر تنظيم المسئولين التنفيذيين في الأستديو، بالإضافة إلى المجموعة الفنية والتقنية في وحدات صغيرة شبه دائمة. رابعا، عندما تنجح توليفة ويتم اكتشافها، فإن الشركات

الأخرى لاتتركها، وبذلك فإنها تقود إلى نمط كامل النمو ومنتشر فى كل أنحاء الصناعة. خامسا، يمكن للنمط أن يتحرك بحرية داخل التوليفات التى يعتمد عليها، مثلما هو الحال مع أبطال أفلام سيرة الحياة التى قدمتها وارنر، والذين تقلبوا بين كونهم رجال دولة وعبقريات طبية، وكما فى أفلام مترو جولدوين ماير وفوكس فى التحول بين السياسيين الأوربيين إلى تجار الفن ومؤلفى الموسيقى وعازفيها، على الرغم من أن هذه الأفلام جميعا تحتفظ بنفس البناء الأساسى.

ومن المهم أن نلاحظ أن صانعي الأفلام ومنتجبها لبسوا هم العامل الوحيد في تأسيس النمط، فبينما تتم إعادة إنتاج أنماط الأفلام من مصادر أدبية أو مسرحية، فإن بعض الأنماط الأخرى قد تم تطويرها داخل صناعة السينما ذاتها، بينما نجد بعض الأنماط قد تم تأسيسها بعد صنعها بواسطة النقاد والجمهور، فإن ما نطلق عليه اليوم "الفيلم نوار" على سبيل المثال قد تمت تسميته وتعريفه بواسطة النقاد الفرنسيين في فترة ما بعد الحرب، وهذا هو النمط الذي يتقاطع مع أنماط هوليوودية أخرى كانت تعرف باسم أنماط أفلام العصابات والجريمة والمخبر السرى والتشويق النفسى، لكن مفهوم "الفيلم نوار" كان يؤكد على مجموعة مختلفة من الملامح التي تشترك فيها مجموعة من الأفلام التي ظهرت خلال الحرب وفي، أعقابها مباشرة، مما نقل الاهتمام من مادة الحبكة المشابهة إلى مزاج عام يعتمد على نمط الشخصية وأسلوب الحوار واختيارات الإضاءة. إن هذه القدرة على إعادة صيغة وتشكيل حدود الأنماط تعتمد على آليات دعم قوية تساوى دعاية الشركات ومؤسسات النقد الصحفية، وهي التي تقوم صناعات السينما باستغلالها لكي تثبت دعائم وقواعد النمط، فلو كان مفهوم" "الفيلم نوار" قد اكتسب قبو لا، فذلك يعود في جانب كبير منه إلى تطور الدراسات السينمائية كصناعة أكاديمية وثقافية. فإن ما يحدث اليوم من تمييز داخل الوسيط السينمائي والجمهور على السواء، بالإضافة للقدرة على التوجه إلى جمهور محدد أو قطاعات معينة من الجمهور، يجعل من السهل، أكثر من السابق إنشاء العديد من الأنماط وتأسيسها بواسطة الجمهور المعاصر الذي يستخدم أو يتذوق الأنماط القديمة بطرق جديدة. فبينما تقوم اهتمامات المستهلك بتحديد طيف واسع من الأفلام (وبرامج التليفزيون) طبقا لما

تحتویه هذه الأفلام من إتقان فی الحرفة والتكنیك والسمات الأخری الممیزة لكل نمط، فإن جماعات الثقافة المضادة تشكل استقطابًا جدیدًا لأنماط أخری من خلال الاهتمامات النسویة أو الرادیكالیة أو المثلیة الجنسیة، فخلال ذروة صاعة أفلام النمط التی یعتمد علیها الإنتاج من الثلاثینیات وحتی الخمسینیات، كان هناك العدید من العوامل التی تعمل ضد الأنماط المتوجهة إلی جمهور معین، مثل أهمیة وجود مجال وطنی عام مشترك، والسیطرة المركزیة علی الإنتاج والتوزیع، والتجانس الأیدیولوجی العام، وغیاب وسائل اتصال بدیلة. لكن عندما أشرف القرن العشرون علی نهایته، ومع انتشار البث عن طریق القمر الصناعی، والبرید الإلكترونی، ووسائل الفاكس، والتلیفونات المحمولة، فإن من الواضح أن مستقبل الأنماط سوف یعتمد أكثر من أی وقت مضی علی أنماط المتفرجین وتذوقهم للأفلام.

وهناك طريقة ملائمة لفهم تعقيدات تاريخ النمط، وهي الإقرار بأن الأنماط تعتمد على عنصرين مختلفين تمامًا، وإن كان للواحد منهما علاقة بالآخر. فكل الأفلام التي تنتمي لنمط محدد تتشارك في عناصر محددة يمكن أن نطلق عليها عناصر "دلالية"، فعلى سبيل المثال فإننا نتعرف فيلم الويسترن عندما نرى الجياد، والشخصيات الخشنة متقلبة الأهواء، والسلوك غير المشروع، والأماكن الرعوية في الخلاء التي تتناثر فيها المستوطنات، والألوان الطبيعية، وحركات الكاميرا الموازية للحدث (التراكينج)، بالإضافة إلى الاهتمام بجانب حقيقي من تاريخ الغرب الأمريكي (وهذه ليست إلا بعض العناصر الدلالية المختلفة التي تميز فيلم الويسترن).

فعندما تطورت الأنماط من مجرد كونها صفة تحدد بشكل عام النمط الفيلمى الى تحديد أو تعريف يطلق عليه اسم معين، فقد طورت مجموعة من القواعد اللغوية السينمائية المتماسكة، وذلك باستخدام طرق متشابهة لجعل العناصر الدلالية المختلفة أكثر تماسكًا واتساقًا: مثل أنماط الحبكة، واستخدام المجاز بشكل محدد، والأولويات الجمالية.... فإذا كان كل فيلم يدور في الغرب الأمريكي يمكن أن نطلق عليه لقب ويسترن، فإن هناك اختلافًا كبيرًا بين الأفلام التي تستخدم عناصر

الويسترن على نحو بسيط مثل تقديم أغنية ويسترن أو صوت صهيل الجياد أو أزياء الهنود الحمر، وبين الأفلام التى تتعرض على نحو واع لامتداد الحضارة على الأرض البرية التى تزداد تضاؤلاً، كما أنها الأفلام التى تؤكد على قوانين المجتمع وصراعها مع النزعة الفردية من خلال شخصيات متعارضة، كما أنها تضمن هذه الصراعات فى شخصية أكثر تعقيدًا للبطل الذى يمكن أن يحتوى بداخله على صفات الجانبين.

وأنماط الأفلام تتشارك معًا في صفات دلالية مشتركة، فأفلام النمط تجعل من الملامح الدلالية العامة نوعًا من اللغة الخاصة، والمعنى الذي تحمله العناصر الدلالية يكون في العادة مقتبسًا عن شفرات أو نظم اجتماعية كانت موجودة سابقًا، لكن السمات الدلالية من ناحية أخرى تعبر عن معنى محدد داخل نمط محدد. وعندما نقول إن الأنماط تؤدى وظيفة محددة داخل المجتمع، فإن هذا يعود إلى اللغة السينمائية التي يشير إليها النقاد. وكتابة تاريخ نمط فيلمي محدد (ووصف العلاقة بين الأنماط) تصبح أكثر سهولة عندما نفهم النمط باعتباره يتضمن نوعين مفضلين من الاتساق الدلالي واللغوى، وهو الاتساق الذي يتطور بمعدلات مختلفة في العديد من المرات، لكنه يكون دائمًا على علاقة قريبة بالنمط القياسي.

وكثيرًا ماتوحى الدراسات (المتأثرة بأعمال عالم الأنثروبولوجيا الفرنسى كلود ليفى شتراوس) بأن الأنماط تقوم بوظيفة طقسية، فهى تتبيح حلاً متخيلاً متكررًا للأسئلة التى تثيرها التناقضات الرئيسية فى المجتمع، وعندما نبرى أفلام الويسترن بهذه الطريقة، فإنها تبدو حوارًا بين القيم الأمريكية المتعارضة للحريسة الشخصية والعمل الجماعى، أو لاحترام البيئة والحاجة للنمو الصناعى، أو لتقديس الماضى والرغبة فى بناء مستقبل جديد، ومن خلال هذا الفهم فإن أفلام الأنماط يتم إنتاجها بواسطة صناعة السينما من أجل متفرج محدد يستخدم الأفلام كوسيلة تهدف إلى "التفكير الثقافى".

ولقد رأى نقاد آخرون أفلام الأنماط باعتبارها شكلاً اقتصاديًا من الأيديولوجيا، فبدلاً من استهلاك الأفلام عن بعد فإنه يسمح للمتفرجين بالاعتقاد بأنهم ينالون مايريدون، بينما هم فى الحقيقة يقعون فى شرك قبول قائمة الأولويات كما تراها الصناعة أو جماعات المصالح المشتركة أو الحكومة. وعندما نرى أفلام الأنماط بهذه الطريقة، فإن الويسترن يبدو طريقة معقدة لتبرير الاستيلاء على الأراضى التي كان يملكها ويقطنها الهنود الحمر، وكذلك لتبرير فرض قواعد القانون على النظم السابقة لحل الصراعات، وتأسيس نظام مستقر فى الغرب يعتمد على الاستيطان المأمون والاتصال والانتقال. وبكلمات أخرى فإن فيلم الويسترن يمكن اعتباره "اعتذارية" عن القدر الذى صنعته الحضارة الغربية، ومبررًا للاستغلال التجارى لعالم الويسترن.

وبشكل عام فإن من المفيد أن نتعرف أن إنتاج الأفلام يعتمد إلى حد ما على كل من الوظيفتين، فإن استمرار أنماط الأفلام عبر تاريخ السينما يمكن توضيحه في تلك القدرة المستمرة على تحقيق أحد هذين الهدفين، بينما ينمو التعقيد الخاص وقوة أفلام الأنماط من قدرتها على تحقيق الهدفين في وقت واحد. والطريقة التي يتم بها تأسيس لغة مستقرة لأنماط الأفلام تتضمن اكتشافًا لأرض مشتركة بين القيم الطقسية للمتفرج والالتزامات الأيديولوجية للصناعة. وهكذا فإن تطور لغة خاصة داخل سياق دلالي خاص يخدم الوظيفة المزدوجة، فهو يقيم العلاقات بسين كل العناصر المختلفة بطريقة منطقية في نفس الوقت الذي يكيف فيه احتياجات الجمهور لاهتمامات الشركات ومصالحها. ونجاح نمط ما لايعود فقط إلى أنسه يعكس الأفكار المثالية عند المنفرج، أو أنه يقدم فقط تبرير الصناعة التسلية الهوليوودية، ولكن يعود أيضاً إلى قدرته على أن يحمل الوظيفتين ويحققهما في وقت واحد، وهو ما يلخص براعة صناعة السينما الهوليوودية في الخداع، التي تميز إنتاج أفلام الأنماط الناجحة.

وكما أن الأنماط لا تظهر فجأة وببساطة على نحو مكتمل، فإنها تختفى طبقًا لعمليات تاريخية محددة. والأنماط تكشف عن إجابات دلالية لعملية التساؤلات التي تنتهى من خلال لغة سينمائية خاصة، بينما تترك النماذج الدلالية في مكانها. وهكذا فإن بعض أفلام الويسترن في فترة ماقبل الحرب، التي بدأت مع فيلم "السهم المكسور" (١٩٥٠) من إخراج ديلمر ديف، بدأت في التساؤل حول عدد من التقاليد التي تؤسس لغة أفلام الويسترن، مثل الدوافع الداخلية للذين يفرضون القانون، والدور التمديني الذي قام به سلاح الفرسان، والطبيعة المحاربة للهنود الحمر، ومدى تطابق النمط مع الحقيقة التاريخية. وأفلام الويسترن الأخيرة للمخرج جـون فورد- وعلى نحو خاص "خريف شايين" (١٩٦٤) - تحاول أن تصلح من التبسيط الزائد والساذج الذي يصل إلى درجة الظلم، والذي يميز أفلام الويسترن الكلاسكية، بما فيها أفلام فورد الأولى نفسه، بينما قام صناع الأفلام الجدد في نهاية الستينيات، سواء سيرجى ليونى في إيطاليا، أو سام بيكينباه في أمريكا، بتدمير منظم لكل قواعد النمط. كما ظهرت في فترة ما بعد الحرب سلسلة من الأفلام الموسيقية التي تتناول عالم صناعة الموسيقي، وتتساءل حول افتر اضات مثل ارتباط الموسيقي بالسعادة، وعلاقة صنع الموسيقي بصياغة قصة حب بين فتى وفتاة، والوعد بأن الحبيبين العاشقين للموسيقي سوف يعيشان في "تبات ونبات" بعد زواجهما. ففيلم "أوكلاهوما!" (١٩٥٥)، و"قصة الحي الغربي" (١٩٦١)، و"اعبط عربتك لونّا" (١٩٦٩)، هي نماذج للأفلام الموسيقية (التي كانت في الأصل مسرحيات)، والتي أدخلت عناصر جديدة تبدو في ظاهرها متنافرة، حتى إنها كانت خارج نطاق لغة النمط في الفترة السابقة، وعلى الرغم من أن هذه المحاولات لتقويض الروابط اللغوية التقليدية لم تنجح بسرعة، فإنها أدت في النهاية بصناعة السينما لنوع جديد من إنتاج أفلام ما بعد النمط، حيث تقوم لغة أنماط الأفلام باخلاء مكانها لتحل محلها المحاكاة الساخرة من الأنماط، أو الأفلام تمزج بين أنماط عديدة، أو المحاولات صياغة لغة جديدة بعيدة عن المادة الدلالية المألوفة. وعندما تستعير السينما دلالات الأدب أو المسرح فإنها، تفرض في العادة لغة جديدة تماما، فرواية الرعب تبرر تأثيراتها المرعبة بواسطة البحوث العلمية التي تجاوزت الحدود المألوفة خلال القرن التاسع عشر، بينما تبنى أفلام الرعب لغتها حول شخصية تتميز بشهية جنسية زائدة. وبينما تعتمد نظم الأنماط اعتمادا كبيرا على إيمان مجموعة متجانسة من المتفرجين بها، فقد طورت صناعتان سينمائيتان لغتين مختلفتين لـنفس الـنمط الدلالي (مثل ويسترن هوليوود، والويسترن اسباجيتي الإيطالي)، أو قد تقوم صناعة واحدة بالكشف في نفس الوقت عن أشكال مختلفة عديدة للغة السينمائية مـن أجـل نمط دلالي واحد (الحدوتة والاستعراض والتناول الفلكلوري للفيلم الموسيقي فـي هوليوود)، أو قد تقوم صناعة وطنية بالإهمال الكامل لنمط معـين (مثـل الفـيلم الموسيقي الهوليوودي) بينما تقوم صناعات أخرى بتطوير نسختها الخاصة من هذا النمط (الصناعة السينمائية المزدهرة للأفلام الموسيقية الهندية والمصرية).

### هوارد هوکس (۱۸۹۳\_۱۹۷۷)

كان هوارد هوكس ابنًا لأحد مالكي مصانع الورق الأثرياء، انتقل مع عائلته من الغرب الأوسط إلى كاليفورنيا عندما كان عمره عشر سنوات، وبعد حصوله على شهادته الدراسية من كورنيل حيث درس الهندسة الميكانيكية، عاد إلى لـوس أنجليس لكي يعمل في قسم الإكسسوار في شركة "فيماس بلايرز - لاسكي"، وخلال الحرب العالمية الأولى خدم كمعلم طيران في جيش الولايات المتحدة في تكسساس، وبعد انتهائه من الخدمة العسكرية دخل عالم سباق السيارات، كما بنسي طائرات وطار بها. وفي عام ١٩٢٢ ذهب للعمل في قسم القصة في شسركة باراماونت، وبحلول عام ١٩٢٠ انتقل هوكس إلى شركة فوكس حيث عمل لأول مرة ككاتب شاشة (سيناريست)، وحصل على الفرصة الأولى للإخراج في فيلمه "الطريق إلى شاشة (سيناريست)، وحصل على الفرصة الأولى للإخراج في فيلمه "الطريق إلى حياته العملية، على الرغم من أنه في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كسان قد المستقل التي كان شريكا في تأسيسها،

تشكلت رؤية هوكس الاجتماعية خلال الثلاثينيات، عندما بدأت أفلامه في دراسة التفاعل الدرامي بين مجموعات من الناس ترتبط معًا في مهن أو نـشاطات مشتركة مثل الطيارين في فيلم "دورية الفجر" (١٩٣٠) و "الارتفاع صفر" (١٩٣٦) و "الملائكة فقط لهم أجنحة" (١٩٣٩)، أو مثل عالم العصابات في "ميثاق الجريمـة" (١٩٣١)، و "الوجه ذو الندبة" (١٩٣١)، أو مثل الجنود في "اليوم نعـيش" (١٩٣٣) و "الطريق إلى المجد" (١٩٣٦)، أو مثل عالم سائقي سيارات الـسباق فـي "هـدير الرحام" (١٩٣٢)، أو عالم الصيادين في "سمكة القرش المتعطشة للدماء" (١٩٣٢). إن هذه الأفلام التي تتسم بالحركة والتشويق تمجد استقلالية الرجـال والنـشاطات

الجماعية والدور التطهيرى للتوترات الشخصية من خلال العمل، وعلى الرغم من أفلامه تظهر احتفاء "بالعمل الإيجابي والاحتراف والنزعة الذكورية الرواقية (التي تتعالى وتتسامي على الأفراح والأحزان)، فإنها تكشف أيضًا عن الصراع الذي ينبع بين النظم الاحترافية القمعية للسلوك الفردي من جهة، وبين الرغبات والمشاعر الشخصية من جهة أخرى. ويميل هوكس إلى أن يعرض هذا الصراع من خلال الصراع بين عناصر ذكورية وأنثوية في حرب داخل نفس الرجل (الذكر)، وبهذا فإن النزعة الرواقية للذكر يتم تجسيدها في شكل رمزى في البطل الذي ينتمي إلى عالم هوكس (على سبيل المثال: كاري جرانت في "الملائكة فقط لهم أجنحة"، أو جون وين في "النهر الأحمر - ١٩٤٨")، وهو مايبدو فيه إلى حد كبير. إن هذه السمات تظهر حاجة الشخصية إلى أن تصبح إنسانية، وذلك من خلال تأنيثها بطريقة ما، سواء عن طريق تأثرها بالنساء، أو بخصائص الرجال في التعرف على أنهم ليسوا فقط شخصيات هشة، ولكن أيضًا في اكتشاف حاجتهم للأخرين.

وشخصيات الرجال في أفلام التشويق عند هوكس تقاوم التغير، بينما الرجال في كوميدياته يتعلمون التكيف مع هذه التغيرات، وتتضمن أفلامه الكوميدية صراعًا جنسيًا، حيث تقوم الشخصيات النسائية بتحويل الرجال لكي يصبحوا أكثر "نسوية"، وهو التحول الذي يحدث على نحو ذكي في فيلم "تربية طفل" (١٩٣٨)، و"لقد كنت عروس حرب ذكرًا" (١٩٤٨)، وفي هذا الفيلم يضطر كارى جرانت إلى أن يرتدي ملابس امرأة، ولكن هوكس يظل في أفلامه الكوميدية أكثر اهتمامًا بمرونة الأدوار الجنسية، وإطلاق العنان للكبت الجنسي أكثر من اهتمامه بحل التوازن الجنسي داخل النفس الواحدة أو بين الجنسين، وهكذا فإن أفلامه الكوميدية تميل إلى التأكيد على الصراع الجنسي بجعله صراعًا دراميًا كعملية ليس لها نهاية، بحيث يظل صراعًا أبديًا، بينما تقوم الدراما بإعادة تأسيس الهار مونية والتوازن والنظام الجنسي.

ولقد تطور أسلوب هوكس البصرى تدريجيًا خلال الثلاثينيات والأربعينيات لكى يعكس رؤيته الاجتماعية، فقد ظلت الكاميرا عنده في مستوى الرؤية الطبيعية،

لكى يرى المتفرج نفسه متفاعلاً مع الشخصيات على أرضهم، لكن المساحة التى يتفاعلون فيها امتدت بالتدريح من العمق الضحل للمجال البصرى في أوائل الثلاثينيات إلى نوع من عمق المجال خلال الأربعينيات، كما يتضح في أعماله مع مدير التصوير جريح تولاند "الطريق إلى النصصر" (١٩٣٦)، "تعال وخذها" (١٩٣٦)، "كرة النار" (١٩٤٢)، "مولد أغنية" (١٩٤٨)، ومع جميس وونج هاو في فيلم "سلاح الطيران" (١٩٤٣)، ومع راسيل هارلان في "النهر الأحمر" و"السماء الواسعة" (١٩٥٦)، "ريوبرافو" (١٩٥٩) و"هاتارى!" (١٩٦٢) و"رياضة الرجل المفضلة" (١٩٥٤)، ففي هذه الأفلام تحتل شخصيات هوكس المساحة الوسطى من المجال تحت إضاءة قوية، حيث يتبادلون الحوار والإيماءات والإشارات بين بعضهم البعض في نوع من المساواة والأخذ والعطاء. والعلاقة في أفلام هوكس بين الفرد والجماعة الأكبر يتم التعبير عنها باستخدام أساليب بصرية من خالل بين الفرد في مساحة موزعة بالتساوي.

وعلى الرغم من أن رؤيته قد تشكلت خلال الثلاثينيات، فإن هـوكس ظـل واحدًا من أكثر صناع الأفلام في هوليوود "معاصرة". فمثل باســــتر كيتــون كــان هوكس فنانًا لعصر الآلة، وهو ماتؤكده أفلامه عن عالم ملاحي الطائرات وســـائقي سيارات السباق، ومن خلال علاقتهم بالآلات، وعلى الرغم من أن أفلامــه تــدور أحيانًا في الماضي، فإن شخصياته تعيش دائمًا في الحاضر الوجودي، فقــد كــان بداخلها نوع من الهوس بالماضي الذي يظهر أحيانا فــي شــكل عــصابي، إلا أن الصحة النفسية يتم عرضها دائمًا في القدرة على إعادة صياغة الأحكام السابقة على أساس المعطيات الجديدة، والقدرة الحدسية على اتخاذ القرارات في لحظة حاســمة، أساس المعطيات الجديدة ووكس في تقديمه للنساء اللائي يتمــتعن بنــوع نــادر مــن الاستقلالية وحرية الحركة والإرادة والقوة، إن نساءه هن نساء مــا بعــد العــصر الفيكتوري، فليست هناك عذر اوات ولاعاهرات، إنهن ينتمين إلى عــالم مــا بعــد الحرب (الأولى)، وظاهرة "المرأة الجديدة". لقد كانت النساء الجديدات في أفلامــه الحرب (الأولى)، وظاهرة "المرأة الجديدة". لقد كانت النساء الجديدات في أفلامــه التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي)، إنهن يــدخلن الــدائرة العامــة ويقمــن بالتصويت، ويعملن، وتدخن السجائر، ويشتركن في العديد من النشاطات التي كانت بالتصويت، ويعملن، وتدخن السجائر، ويشتركن في العديد من النشاطات التي كانت

مقتصرة في السابق على الرجال، ونموذج المرأة عند هوكس يتجسد فسى لـورين باكول التي أظهرت ملامح "ذكورية"، بصوتها الأجش، وخبرتها بالحياة والنـاس، وعدوانيتها الجنسية، وغطرستها، وخشونتها، وميلها للسخرية المريرة. إنها تعـيش في عالم الرجال، وتشترك مع الرجال بشكل أو بآخر في نوع من المساواة، لكنها تحتفظ بكيانها كامرأة، بالإضافة إلى نوع من البراءة الجوهرية، وعلى الرغم مسن أن هذه المرأة تشكل في جانب منها تجسيدًا لخيالات الرغبات النرجسية الذكوريـة في البحث عن نوع مثالى أنثوى من "السهو" أو "الأنا الأخرى"، فإن المرأة في أفلام هوكس تواجه موضوعات مثل الرغبة الأنثوية والقوة بعقل مفتوح وبطريقة مباشرة غير معتادة في السينما الأمريكية.

ويعتبر هوكس بشكل عام واحدًا من أعظم ثلاثة مخرجين أمريكيين مع ألفريد هيتشكوك وجون فورد، وفي عام ١٩٦٢ اوضعت المجلة السينمائية البريطانية "موفى" هوارد هوكس في تصنيف "العظماء"، وهو تصنيف يشاركه فيسه مخرج أمريكي واحد فقط هو ألفريد هيتشكوك. (لقد كان أورسون ويلز موضوعا تحت تصنيف "لامع"، وجون فورد تحت تصنيف "موهوب جدا"). وعلى الرغم من أن هوكس كان موضوعا للعديد من الدراسات المطولة قبل وفاته في عام ١٩٧٧، فإن القليل من الكتابات عنه قد ظهرت منذ عام ١٩٨٢، وبذلك لم يعد مرئيا على مسرح الصناعة السينمائية الأمريكية وتاريخها، وهو المكان الذي وجده فيه أندرو ساريس في مقالته في عام ١٩٦٨: "أقل مخرجي هوليوود شهرة وتقديرا من بين كل طبقات المخرجين". إن المشكلة تكمن في شفافية هوكس الظاهرة، وفي أسلوبه الذي يبدو غير مرئي، وفي ميله الجمالي لإنكار الذات، حتى إنه يبدو من الصعب أن يراه المرء، كما أنه يصعب على التحليل أيضا. ورقة أسلوب هوكس هي واحدة من أهم السمات في عمله، لكنها كانت أيضا العقبة الكبري لموهبته كصانع للأفلام.

"جون بيلتون"

### من قائمة أفلامه:

"دورية الفجر" (١٩٣٠)، "الوجه ذو الندبــة" (١٩٣١)، "القــرن العــشرون" (١٩٣١)، "تربية طفل" (١٩٣٨)، "الملائكة فقط لهــم أجنحــة" (١٩٣٩)، "الفتــاة المساعدة" (١٩٤٠)، "الرقيب يورك" (١٩٤١)، "كــرة النــار" (١٩٤٢)، "ســلاح الطيران" (١٩٤٣)، "أن تملك ولاتملك" (١٩٤٤)، "النوم الكبير" (١٩٤٦)، "النهــر الأحمر" (١٩٤٨)، "الرجال يفضلون الشقراوات" (١٩٥٣)، "ريو برافو" (١٩٥٩)، "رياضة الرجل المفضلة" (١٩٦٤)، "إيلدورادو" (١٩٦٧).

# جورج کیوکر (۱۸۹۹–۱۹۸۳)

ولد جورج كيوكر لعائلة مجرية يهودية في مدينة نيويـورك، ليبـدأ حياتـه الفنية في عالم المسرح كمدير للمسرح، وكمخرج لعروض الصيف علـي مـسرح برودواي في بداية العشرينيات. ومع دخول عصر الصوت، كان كيوكر قادرا على الانتقال إلى هوليوود ليعمل لدى شركة باراماونت في عام ١٩٢٩ كمدرب للحوار، ليرتقى بسرعة ويصبح مساعدا للإخراج، ثم مخرجا.

وقد ظلت خلفيته المسرحية واضحة خلال حياته الفنية من خلال ولعه فسى أفلامه بالمسرحيات مثل "العشاء في الثامنة" (١٩٣٣)، "النسساء" (١٩٣٩)، "قسصة فلادلفيا" (١٩٤٠)، بالإضافة إلى عشقه للمعالجة الذكية للديكورات المسرحية فسى أفلام "كم تساوى هوليوود؟" (١٩٣٢) و "مولد نجمة" (١٩٥٤)، وهذه الأفلام، مسع فيلم "كاميل" أو "غادة الكاميليا" (١٩٣٦)، تبقى من بين أكثر الأفلام الهوليووديسة جماهيرية.

لقد كانت مواهب كيوكر تظهر بوضوح من خلال العمل الجماعى، كما تأثر معاونوه تأثرا كبيرا بأفلامه، وكان يعلى من شأن عمل الكتاب، خاصة أصدقاءه أنيتا لووس، ودونالد أوكدين ستيوارت، وزو أكينز، الذين كانوا موهوبين فى العمل فى موقع التصوير لإجراء التعديلات فى السيناريوهات فى آخر دقيقة. وبين عامى ١٩٤٧ و ١٩٥٤ صنع كيوكر عددا من الأفلام الناجحة مع فريق الزوج والزوجة من كتاب السيناريو: جارسون كانين وروث جوردون، وذلك فى أفلام "حياة مزدوجة" (١٩٤٧)، و"ضلع آدم" (١٩٤٩)، و"النوع المتروج" (١٩٥٢)، و"بات ومايك" (١٩٥٢)، و"يجب أن يحدث ذلك" (١٩٥٣). وفي عام١٩٥٣ بدأ كيوكر فى عمل فريق مع صديقه المصور جورج هونينجن – هون، وفنان رسوم الإسكتش فى شركة إخوان وارنر جين ألين، لكى يصنعوا معا أفلاما مثل "مولد نجمة" و"فتيات

الكورس" (١٩٥٧). ولقد أضاف عمل هذا الفريق إلى أفلامه أسلوب التكنيكلر البصرى، وهوما يؤكد أنه لم يكن مجرد مصور للمسرحيات، ولكن كانت لمه مواهبه السينمائية والدرامية المتطورة.

وكان معاونو كيوكر العظام بلا شك هم النجوم والنجمات، فلقد تعرف خلال عمله في برودواى على ممثلات لكى يعمل بشكل مكثف وفعال مع نجمات مثل جريتا جاربو، جون كرافورد، كاترين هيبورن، وأخريات. ولأن عمل كيوكر نفسه يشبه ما كان يصنعه بجماليون، فلم يكن غريبا أن يكون موضوع التحولات التي تحدث للمرأة بتأثير الرجل موضوعا متكررا في العديد من أفلامه، كما لم يكسن مثيرا للدهشة أيضا اختياره لكى يخرج فيلم "سيدتي الجميلة" (١٩٦٤)، وهو الاقتباس السينمائي الموسيقي عن مسرحية "بجماليون" لجورج برنارد شو.

وكانت طريقة كيوكر في العمل الجماعي سببا في أنه كان شخصا ملائما للنظام الأستديو، فعلى الرغم من أنه لم يكن متعجلا في عمله، فإنه كان متوافقا مع مديرى الأستديوهات، وكان مطيعا في إجراء تجارب الشاشة للممثلين والممثلات الجدد، كما كان يحل في بعض الأوقات مكان المخرجين المتغيبين. وعلى الرغم من هذه المرونة، فإن كيوكر واجه العديد من الصعوبات والمشكلات مع رؤسائه، فقد رفع دعوى قضائية ضد باراماونت التي كانت أولى الشركات التي تعاقدت معه، وكانت الدعوى القضائية تدور حول حقه في ظهور اسمه على الشاشة مخرجا لفيلم "ساعة واحدة معك" (١٩٣٢)، الذي أشرف عليه إيرنست لوبيتش. ولقد ردت الشركة بفسخ العقد مع كيوكر، مما سمح له بالانتقال إلى شركة "آر. كيه. أوه" ليعمل من أجل ديفيد أوه. سيلزنيك، الذي تبعه كيوكر عند انتقاله إلى شركة مترو جولدوين ماير في عام ١٩٣٣، وعندما بدأ سيلزنيك أعمال شركته المستقلة في عام ١٩٣٦، كان لدى كيوكر عقد مع مترو جولدوين ماير وسيلزنيك، ما جعله واحدا من أعلى المخرجين أجرا في تلك الحقبة.

ولقد جاء صدامه الشهير مع الأستديو عندما طرده سيلزنيك من موقع تصوير "ذهب مع الريح" (١٩٣٣) بعد عشرة أيام فقط من بدء الإنتاج، ويعزو البعض هذه الواقعة للنفقات العالية لأجره، وصعوبات وجود عقدين مع شركتين في

وقت واحد، والاختلافات حول السيناريو الذي كان في متناول يده، لكن تفسيرات أخرى تؤكد على كراهية كلارك جيبل للجنسية المثلية عند كيوكر، ولقد أكدت هذه الحادثة الصعوبات التي يواجها الرجال الشواذ في هوليوود. فياذا كان النياس يفكرون في كيوكر باعتباره "مخرج أفلام النساء"، فقد امتزج ذلك في الأذهان مع جنسيته المثلية التي لم يكن يخفيها. وبتعبير جوزيف إل. مانكفيتش، كان كيوكر هو "أعظم مخرج أنثوى في هوليوود". وعديد من الدراسات النقدية المعاصرة تسشير إلى أن قدرات كيوكر كانت تنبع من "حساسيته الجنسية المثلية"، وهو ما يشير إلى التبسيط الساذج لمواهبه النفسية والدرامية والبصرية.

كما أن تدهور نظام الأستديو ترك أثره السلبى على كيوكر، إذ لم يكن قادرا على صنع مشروعاته دون آليات الأستديو، وقد فشلت شركته الإنتاجية الخاصة التى كونها مع المخرج الفنى جين آلين فى عام ١٩٦٣، ولم تنجح أفلامه سواء بالنسبة للنقد أو الجمهور، فقد كان كيوكر متلائما وملائما تماما مع هوليوود، لذلك انحدرت حياته الفنية مع انحدار النظام الذى صنعه.

"إدوارد آر. أونيل"

### من قائمة أفلامه:

"كم تساوى هوليوود ؟" (١٩٣٢)، "العشاء فى الثامنــة" (١٩٣٣)، "سـيلفيا سكارليت" (١٩٣٥)، "كاميــل" (١٩٣٩)، "إجـازة" (١٩٣٨)، "النــساء" (١٩٣٩)، "قصة فلادلفيا" (١٩٤٠)، "مصباح الغاز" (١٩٤٤)، "ضــلع آدم" (١٩٤٩)، "مولــد نجمة" (١٩٥٤)، "تقاطع بوانى" (١٩٥٦)، "فتيـات الكـورس" (١٩٥٧)، "ســيدتى الجميلة" (١٩٥٤)، "رحلات مع خالتى" (١٩٧٢).

# باربرا ستانویك (۱۹۰۷-۱۹۹۰)

تتضمن حياة النجمة باربرا ستانويك الفنية الطويلة ما يزيد على ثمانين فيلما عبر ما يزيد على أربعين عاما، وهي الأفلام التي تمتد خلل عدد كبير من الأنماط، بدءا من الكوميديا الرومانسية إلى الميلو دراما إلى الويسترن إلى "الفيلم نوار". وعند آواخر الأربعينيات استطاعت ستانويك أن تخلق صدورتها المرنة والحازمة في وقت واحد، التي استطاعت الاستمرار فيها خلال فترة انحدار نظام الأستديو وظهور التليفزيون، وظلت تتمتع بالشهرة الجماهيرية حتى وفاتها.

ولدت باسم روبى ستيفنس فى عام ١٩٠٧، وعاشت طفولتها فى ملجاً للأيتام والعديد من دور الرعاية، لتبدأ عملها المسرحى كفتاة كورس فى النوادى الليلية وعلى مسارح برودواى خلال أوائل العشرينيات، وقد استطاعت ستانويك الانتقال من صفوف الكورس إلى مصاف الممثلة الناجحة والجادة عندما أدت دور فتاة الكورس فى المسرحية المنسية الآن "الشرك" فى عام ١٩٢٥، وقد تم تطوير الدور الصغير إلى دور أكبر خلال العروض التمهيدية الأولى خارج المدينة، كما أسرع تدريب ستانويك السريع من خلال العمل بانتهاء فترة برودواى الناجحة التى تمتعت بها.

انتقلت ستانویك فی عام ۱۹۲۸ إلی هولیوود، وبعد بدایة مرتبکة صنعت أول نجاحاتها فی فیلم "سیدات أوقات الفراغ" (۱۹۳۰) من إخراج فرانیك كیابرا، وعلی الرغم من أنها كانت ما تزال مجهولة فی عالم السینما، فإنها وقعت عقدین غیر احتكاریین (مع كولومبیا و إخوان و ارنر) و هو الاتفاق الذی منحها حریة غیر عادیة فی اختیار الأفلام، وسمح لها بأن تعمل مع أكثر المخرجین شهرة فی هولیوود فی ذلك الوقت، مثل هوارد هركس، بریستون ستیرجس، بیلیی و ایلیدر، كینج فیدور، جون فورد، وفرانك كابرا الذی صنعت معه أربعة أفلام كیان مین

أهمها فيلم "قابل جون دو- ١٩٤١"). لقد كانت الشخصية الفنية الجريئة والصريحة في أفلامها متطابقة مع سلوكها الاحترافي في موقع التصوير، وكانت تثير الإعجاب العميق من زملائها، بالإضافة للجمهور أيضا.

إن ستانويك لم تكن فقط ممثلة بارعة في الكوميديات التي تتميز بالحوار السريع في تلك الفترة، مثل فيلم "كرة النار" (١٩٤١) لهوكس، وفيلم "السيدة حواء" (١٩٤١) لستيرجس، لكنها كانت أيضا تؤدى ببراعة في الأفلام الميلودرامية مثل فيلم كينج فيدور "ستيلا دالاس" (١٩٣٧)، وفيلم ميـشيل لايـسين "تـذكر الليلــة" (۱۹۳۹)، و هو الغيلم الذي يعتمد على نص من تأليف بريستون سيتبرجس. ومع جون كراوفورد وبيتي ديفيز، سيطرت ستانويك على صناعة السينما في أواخس الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات، وقد تم الإعلان عنها بواسطة إدارة الدخل القومي باعتبار ها أعلى النساء أجرا في الولايات المتحدة. ومثل كراوفور د، كانت أدوار ستانويك تدور حول المرأة الخشنة من الطبقة العاملة التي لا تهدف فقط للبقاء على قيد الحياة، ولكن للتقدم الاجتماعي أيضا. وكان هذا الصعود الاجتماعي في أفلام الثلاثينيات يتكلل دائما بالنجاح، ولكن في "الفيلم نوار" في الأربعينيات كانت شخصية ستانويك في الأفلام تقع دائما في فخ الزيجات غير السعيدة، ومحاولات الهرب التي كانت تؤدي بها إلى الجريمة والمصير المظلم، ولعل أكثر الأفلام أهمية بالنسبة لتلك الشخصية هو فيلم "تأمين مــزدوج" (١٩٤٤). وبعــد أدوارهـــا الأولى كامر أة ساخرة تتحدث بخشونة وذات قلب من ذهب، فان قدوة ومباشرة ستانويك العاطفية قد أعيد رسمها بعد الحرب العالمية الثانية لتصبح أكثر برودة، وربما أكثر شراهة أيضا.

وفى الخمسينيات تحولت صورتها القوية إلى عالم أفلام الويسسترن، لتقوم بأدوار المرأة الرئيسة المتسلطة والمولعة بتدبير المكاند وعلى الأخص فى فيلم سام فولر "أربعون مسدسا -١٩٥٧"، وقد صنعت أكثر من عشرين فيلما خلل ذلك العقد. وفى تلك الفترة كان التليفزيون قد بدأ فى صنع أفلامه من نمط الويسسترن، بالإضافة إلى إذاعته الأفلام القديمة أيضا، وكانت أفلام التليفزيون قليلة التكاليف يتم

إنتاجها في نفس الديكورات القديمة. ولكي تستمر في حياتها الفنية عبرت سـتانويك الله الوسط الفني الجديد لتلعب دور الأم الرئيسة للعائلة في مسلسل "الوادي الكبيـر" من عام ١٩٦٥ وحتى عام ١٩٦٩، كما عادت إلى التليفزيون في الثمانينيات لتلعب أدوارا مشابهة في مسلسل "طائر شـجر الزعـرور" (١٩٨٣)، و"عائلـة كـولبي" (١٩٨٥ -١٩٨٦).

ولقد حصلت على ثلاث جوائز "إيمى" من أجل عملها التليفزيوني، وعلى الرغم من أنه قد تم ترشيحها أربع مرات لجوائز أوسكار، فإنها لم تحصل إلاعلى جائزة واحدة في عام ١٩٨٢ تقديرا لمجمل حياتها الفنية. وعندما ماتت في عام ١٩٩٠ وعمرها اثنان وثمانون عاما، كانت صورتها كنجمة خالدة حية في وجدان الجماهير، على الرغم من مرور هذه السنوات الطويلة وانهيار نظام الأستديو الذي صنع هذه الصورة.

"إدوارد آر. أونيل"

### من قائمة أفلامها:

"سيدات أوقات الفراغ" (١٩٣٠)، "الشاى المر للجنرال ين" (١٩٣٢)، "ستيلا دالاس" (١٩٣٧)، "تذكر الليلة" (١٩٣٩)، "السيدة حواء" (١٩٤١)، "كرة النار" (١٩٤١)، "قابل جون دو" (١٩٤١)، "تأمين مزدوج" (١٩٤٤)، "الحب الغريب لمارثا آيفرز" (١٩٤٦)، "سيدتان تحملان اسم مسز كارولز "١٩٤٧)، "آسف، النمرة غلط" (١٩٤٨)، "ملف ثيلما جوردان" (١٩٥٠)، "الغضيب" (١٩٥٠)، "رجال العنف" (١٩٥٥)، "أربعون مسدسا" (١٩٥٧).

فيلم الويسترن

بقلم: إدوارد بوسكومب



بين عامى ١٩١٠ و ١٩٦٠ كان الويسترن هو النمط الغالب على السينما العالمية، فقد كانت شهرته الجماهيرية عاملا حيويا في تأسيس هيمنة هوليوود على كل سوق السينما في العالم، ولكن تطور الويسترن كتوليفة مميزة داخل الثقافة الشعبية، بتقاليده وشخصياته النمطية، يعود إلى ما قبل اختراع السينما بحوالي ربع قرن، فقد كانت هناك لحظتان في التاريخ الذي شهد امتداد البيض عبر القارة الأمريكية الشمالية لهما تأثير حاسم؛ ففي أعقاب الحرب الأهلية وجد مربو قطعان الماشية في سهول تكساس صعوبة في أن يجدوا سوقا لتجارتهم في المواشي، وعندما امتدت خطوط السكك الحديدية عبر كانساس في طريقها إلى كاليفورنيا، كانت القطعان تساق في ممر طويل يمتد إلى ألف ميل إلى المدن الجديدة في أبيلين وجورج سيتي، إلى جوار خطوط السكك الحديدية، وهكذا فإن "الكاوبوي" (أو مربي البقر) بعتاده وأسلوب الحياة الذي يعتمد أساسا على الثقافة الإسبانية للجنوب سرعان ما ظهر كشخصية أسطورية، وكروح حرة لا يعتمد إلا على حصانه سرعان ما ظهر كشخصية أسطورية، وكروح حرة لا يعتمد إلا على حصانه

أما العنصر الثانى الذى تزامن فى تلك الفترة فقد كان الصراع مسع الهنود الحمر، الذى سرعان ما شب على نطاق واسع فى سلسلة من الحروب الهندية عبر السهول، التى وصلت إلى ذروتها بهزيمة الجنرال كاستر الساحقة فى عام ١٨٧٦. وكما هو الحال بالنسبة للكاوبوى، فإن الهندى - سواء اتخذ شكل الإنسان الأحمر النبيل أو المتوحش المرعب - سرعان ما دخل فى مجال المعالجات الروائية وشبه التسجيلية التى تتضمن الروايات والمسرحيات واللوحات والأشكال الأخرى البصرية والسردية للتعبير الفنى.

و على الرغم من أن الكاوبوي و الهندي كشخصيتين ظلتا همسا الشخصيات المحورية، فإن خليطا من الخارجين على القانون، وأهل الجبال، والجنود، ورجال القانون، دخلوا أيضا إلى هذا العالم كأبطال الويسترن، وذلك من خلال صناعات وسائل الاتصال والتسلية. وخلال ثمانينيات القرن التاسع عشر ظهررت الروايات الشعبية الرخيصة التي تصور قصصا تعتمد على شخصيات حقيقية، مثل جسي جيمس، وبيلي ذاكيد، ووايلد بيل هيكوك، بالإضافة إلى شخصيات خيالية مثل ديدوود ديك. ولقد كان هؤلاء أيضا أبطالا للميلودر امات المسرحية، كما ظهرت أشكال فنية واعية في عالم الرواية بدأت في اقتباس موضوعاتها عن موضوعات الويسترن. وبعد بداية القرن العشرين مباشرة، في عام ١٩٠٢، ظهرت رواية أوين ويستر "رجل من فير جينيا"، التي جسدت صورة دقيقة لبطل الكاويوي الذي بمــزج بين كونه رجلا مهذبا بالطبيعة، ورجلا عاقدا العزم على التصرف الإيجابي، كما أن المجلات الرائجة مثل "هار بر" وظفت مو اهب الفنانين مثل فريدريك ريمينجتون لكي يقوم بتزويد هذه الأحداث التي تدور في السهول بالرسوم والصور. لكن أكثــر هذه الأشكال تأثيرا في هذا المجال جاء في عام ١٨٨٣، عندما بدأ بافالوبيل كودي في جولة مع فرقة "وايلد ويست" التي كانت تقدم عروضا بأسلوب السيرك، وكانت عروضه تتضمن أنواعا من الحكايات مثل موقعة ساميت سبرينجز، وفيها يهذهب كودي على جواده لينقذ امر أة بيضاء أسرها الهنود، وكانت الشهرة الواسعة التي حققها بافالوبيل في أوروبا و أمريكا على السواء توضح بشكل حاسم أن الغرب أصبح مصدرا مثاليا للمادة الخام لصناعة التسلية الجماهيرية. وبحلول عـــام ١٩٠٠ لم يكن الغرب أسطورة أمريكية فقط، ولكنه أصبح أيضا سلعة فنية ذات قيمة.

ولقد كان تنوع المواقف والمواقع والشخصيات التي ترتبط بعالم الويسسرن يؤدى في النهاية إلى شكل مرن وانتقائي مفتقد لأى محور مميز. والتصنيف النمطى الذي نطلق عليه اليوم "الويسترن" لم يكن مفهوما على أنه مجموعة متجانسة تشكل جسدا يصلح لنصوص فنية، ولكن كمجرد عنوان يستخدم بواسطة صناعة السينما للتعريف والتفريق بين سلعها، لذلك فإن الويسسترن في السينما لايمكن أن يقال عنه إنه كان موجودا حتى بدأت الصناعة في التفريق بين الويسترن

والأفلام الأخرى التي تصور عالم المجرمين، ولتبدأ بعدها في استخدام المصطلح بشكل متداول كوصف محدد لنمط روائي خاص بنمط الأفلام، لكن تلك العملية جاءت سريعة على نحو ملحوظ، ومما ساعد على ذلك حقيقة أن جمهور السينما كان قد قابل قصص مغامرات الويسترن في المسرح والروايات الرخيصة، لذلك سرعان ما طورت صناعة السينما الوليدة نوعا مميزا من السرد الذي يظهر مجموعة مميزة من الملامح.

ومن أول هذه الملامح أن الأفلام تدور في عالم الحدود عند الخط الفاصل بين المدينة البيضاء ونقيضها (العالم المتوحش)، فهناك على أحد الجانبين يوجد القانون و النظام والمجتمع المستقر وقيمه، وعلى الجانب الآخر يوجد الخارج على القانون والهندى المتوحش. وطبقا لمقالة مهمة كتبها فريدريك جاكسون تيرنر في عام ١٨٩٣، فإن المؤرخين الأمريكيين اتفقوا على تحديد عام ١٨٩٠ باعتباره العام الذي اختفى فيه نهائيا عالم الحدود، وأصبح السلام يعم القارة كلها، وكان ذلك أيضا هو عام موقعة وونديد ني (الركبة المجروحة) التي أنهت المقاومة المنظمة للهنود. ومعظم أفلام الويسترن، حتى تلك التي لا تعطى لقصتها تاريخا محددا، تضع نفسها في الفترة بين عامي ١٨٦٥ و ١٨٩٠، على الرغم من أن هذا المدى يمكن امتداده قبله وبعده، لو ظلت ظروف عالم الحدود موجودة. وبالمثل فإن الموقع الجغرافي هو في العادة في غرب نهر الميسيسيبي إلى الشمال من ريو جراند، ولكن لـو أن الفيلم كان يدور في أوقات سابقة يمكن أن يصبح هذا الموقع أقرب إلى الشرق، كما أن المكسيك يمكن أن تتسم أيضا بكونها تنتمي إلى عالم الحدود". إن الصراع الرئيسي ينبع من الصراع بين قوى التمدين والوحشية، كمـــا أن الـــسرد يـــصور السلوك غير القانوني على يد هؤلاء الواقعين فيما وراء نطاق حدود المدينة، وتصرفاتهم تستوجب عقوبة تفرض عليهم قبل فرض النظام نفسه. إن هذا الجمع بين زمان ومكان محددين، بالإضافة إلى التصرفات التي تنتهك القانون ومقاومتها على أبدي رجال القانون، هي العناصر المحددة لنمط الويسترن، وبدون أحد هـــذه العناصر لا ينتمي الفيلم إلى عالم أفلام الويسترن، سواء في نظر صناعة السينما أو الجمهور على السواء.

## فيلم الويسترن في فترة السينما الصامتة

كانت صناعة السينما المتنامية والمتعطشة لمصادر جديدة لبناء سردى جاهز، يضمن نجاها مقبولا من الجماهير، غير قادرة على أن تتجاهل المتعة البالغة والتشويق الكبير في المشاهد التي يمكن تطويرها من عالم الحدود، والكتابات التقليدية في تاريخ السينما تحدد فيلم "سرقة القطار الكبرى" (١٩٠٣) باعتباره أول فيلم روائي ينتمي إلى عالم الويسترن، وهذا الفيلم يحتوى بالتأكيد على عدة عناصر من تلك التي نربط بينها وبين نمط الويسترن، مثل سرقة القطار بواسطة رجال مسلحين، و المشاهد الخارجية، والمطاردة فوق ظهر جواد، بالإضافة إلى المعركة الأخيرة لتبادل إطلاق الرصاص، لكن من المشكوك فيه إذا ما كان الجمهور المعاصر سوف يعتبر هذا الفيلم واحدا من أفلام الويسترن.

ففيلم "سرقة القطار الكبرى" لا يمكن له أن يزعم أنه يدور في موقع أصيل من مواقع الحدود، حيث إنه قد تم تصويره في نيو جيرسي. والأفلام الأولى التي تم تصويرها في مواقع الويسترن كانت هي التي أنتجتها شيركة "سيليج بوليسكوب" في عام ١٩٠٧، وتحمل عناوين مثل فيلم "الفتاة من فونتانا" اليذي تسم الإعلان عنه في الصحافة السينمائية على أنه يدور في "أكثر المواقع البرية جمالا في أقاليم الغرب". ولقد كان نجاح هذه الأفلام سببا في تشجيع السشركات الأخيري على أن تتجه صوب الغرب، ففي عام ١٩٠٩ قامت شيركة "باييسون" ("الشور الأمريكي")، بذلك الاسم الدال على عالم الويسترن، في التخصص في إنتاج أفيلام الويسترن لتنتقل الشركة إلى كاليفورنيا التي شهدت أيضا مولد أول نجم سينمائي الأفلام الويسترن وهوجيلبيرت إم. أندرسون الذي أسس شركة تحمل اسم "إييساناي" بالتعاون مع جورج كيه. سبور، وفي عام ١٩١٠ ظهر أندرسون في فيلم بعنوان بالتعاون مع جورج كيه. سبور، وفي عام ١٩١٠ ظهر أندرسون في فيلم بعنوان شخصية برونكو بيلي" ليحقق نجاحا هائلا ويستمر كنجم في حيوالي ٢٠٠٠ فيلم في شخصية برونكو بيلي المحبوب، وفي بعض الأحيان كان يؤدي دور الخارج علي القانون، لكنه كان دائما عطوفا على الأطفال، ولم يتوان أبدا عن إنقاذ النساء اللائي بعشن المحن والأحزان.

ولقد كان برونكو بيلى، بقبعته ذات الحواف العريضة، ومنديله، وقفازه الجلدى، ومسدسه الموضوع فى جرابه المربوط بوسطه، وسترته الجلدية التى تبدو فى بعض الأحيان متشققة ومصنوعة من جلد الماعز والمقتبسة عن ملابس رعاة البقر المكسيكيين، كانت تلك الثياب هى رداء راعى البقر الذى نقحه وعدل فيه باك تيلور وممثلو عروض الغرب البرى المسرحية. لقد كان رعاة البقر هم النموذج السائد فى أفلام الويسترن الأولى، لكن الهنود كان لهم أيضا دور مهم، ففى عام ويست"، وهكذا استطاعت الحصول على مجموعات كاملة من الهنود الأصليين بخيامهم المخروطية وكل أدوات الإكسسوار الأخرى، وقد أطلقت الشركة على بخيامهم المخروطية وكل أدوات الإكسسوار الأخرى، وقد أطلقت الشركة على نفسها اسم "بايسون ١٠١" لتتعاقد مع مخرج جديد هو توماس إينس الذى أسرع فى تنفيذ إنتاج الشركة من أفلام الويسترن، بتصوير هذه الأفلام فى موقع سانتا إينيز، وهو الموقع الذى عرف باسمه الشهير فيما بعد "إينس فيل". وقد دارت الأفلام حول قصص الحروب الهندية والهنود الذين يعيشون فيما عرف باسم "اينس فيل الهندية".

كما كان دى. دابليو. جريفيث يصنع بدوره القصص الهندية في ذلك الوقت في شركة بيوجراف، وكان بعضها يحمل أسماء مثل "حب الهندية الحمراء" (١٩١١) وهو حكاية متعاطفة مع حياة الهنود، حيث لا توجد أي شخصيات بيضاء على الرغم من أن الأدوار كان من النادر أن يقوم بها ممثلون من الهنود، كما أن أفلاما أخرى مثل الفيلم الطموح من بكرتين "موقعة الوادي الضيق في إيلدريتش" (١٩١٣) تصور الهنود كشياطين حمر متعطشين لدماء البيض.

وكان من بين الممثلين الذين وقعوا للعمل مع إيسنس الممثل المسرحى المخضرم ويليام إس. هارت الذى أضاف للنمط السينمائى الوليد كل التوهج الأخلاقى الذى ينتمى إلى عالم الميلودراما الفيكتورية التى اكتسبت منها خبرته المسرحية. ولقد قام هارت بتطوير شخصيته الفنية فى دور "جود باد مان" (الرجل الطيب الشرير) وهى الشخصية التى تقيم على حدود العالم المتمدن، والذى يحصل على حريته عندما يحب امرأة نقية تطلب منه أن ينقذها من مخالب الأشرار. وبدءا

من عام ١٩١٥ كان هارت يصنع الأفلام الروائية الطويلة لـشركة "ترايانجل" بالتعاون مع إينس. وفي حبكة هذه الأفلام وشخصياتها تبدو جدور هارت المسرحية، حيث كان قد ظهر في مسرحية أوين ويستر "رجل من فرجينيا" عن الرجل الأبيض المتزوج من هندية حمراء، وهي المسرحية التي سوف تصبح فيلما من إخراج سيسيل بي دي ميل في عام ١٩١٣، وهو الفيلم الذي يمكن اعتباره أول أفلام الويسترن الطويلة. لكن أفلام هارت في تلك الفترة استفادت ببراعة من المناطق الرعوية في عالم الويسترن، والديكور الذي يوحي بإحساس حقيقي بالمدن الصغيرة الوضيعة والمتربة التي كانت تتشر بشكل متفرق في الغرب الأمريكي.

لقد كان هارت يتناول عالم الغرب بشكل شديد الجدية، لكن نجم راعى البقر الذى سوف يصبح بديلا عنه فى خيال الجماهير توم ميكس كان من نوع مختلف تماما، ففروسية هارت لم تعد ملائمة بينما كان ميكس يبدو كما لو أنه قد ولد فوق ظهر حصان، على الرغم من أنه جاء من بنسلفينيا. وقد استمر فى العمل لدى شركة "ابيسون"، وكانت كل أفلامه تحتفظ بالروابط بين عروض الغرب البرى والسيرك. وعلى عكس هارت، فإن أفلام توم ميكس لم تكن تدعى الأصالة التاريخية، فقد كانت تتوجه مباشرة للتسلية، وعلى الرغم من أنها لم تكن بدون قيمة درامية، فإن جاذبيتها كانت تعتمد على التعاقب السريع للمشاهد الخطرة لركوب الجياد، والكوميديا، والمطاردات، والمعارك.

وفى عام ١٩٢٠ بدأت تتضح معالم نوعين مختلفين من أفلام الويسترن فسى هوليوود، فمن ناحية كان هناك عدد كبير جدا من الأفلام الرخيصة بحبكاتها ذات التوليفة المتكررة، التى تستخدم نفس الديكورات ومواقع التصوير، بل إنها كانت عيد أحيانا مشاهد من أفلام سابقة، وكانت هذه الأفلام يتم صنعها عن طريق وحدات متخصصة داخل الشركات الكبرى مثل يونيفرسال وباراماونت، أو عن طريق شركات مستقلة صغيرة، كما كانت تصنع فى حلقات حيث تقوم الشركة بالتعاقد مع نجم واحد لصنع ستة أو ثمانية أفلام فى وقت واحد. ولكن حتى داخل هذا النوع من الأفلام كانت هناك تنويعات عديدة بالمقارنة مع ضعف الميزانية

والجودة، فمن بين النجوم البارزين لمسلسلات أفلام الويسترن في العشرينيات هود جيبسون، وباك جونز، وتيم ماكوى، لكن كان هناك العديد من النجوم الأقل بريقا مثل الممثلين الذين أصبحوا منسيين الآن: بوب كاستر، وبادى روزفلت، وجاك برين، الذين كانت أفلامهم تصنع بأقل قدر من المصادر الضرورية لإقناع الجماهير.

وبالطبع فقد وجدت هذه الأفلام سوقها الرئيسى فى المناطق الرعوية، خاصة فى الجنوب والغرب، وبين الجمهور من الشباب الصغار. ومن ناحية أخرى كانت هناك أفلام لم يتم التخطيط لها فى شكل حلقات، وإنما كأفلام منفصلة، والتى لا تقدم ممثلين متخصصين فى نمط الويسترن، بل نجوما من السينما السائدة من مختلف الشركات، والتى كان يتم الإشارة إليها فى الصحافة السينمائية ليس باعتبارها أفلام ويسترن على الإطلاق، وإنما على أنها أفلام ميلودرامية أو رومانسية.

ففى عام ١٩٢٣ صنعت باراماونت فيلما ناجحا هو "العربة المغطاة" وهو عبارة عن دراما ملحمية تحكى قصة الهجرة فى اتجاه الغرب خلل أربعينيات القرن التاسع عشر، وذلك على النقيض من مسلسلات الويسترن التى كانت تدور فى فترة تاريخية غامضة، كما أنها كانت غير دقيقة فى إشاراتها التاريخية. ففى بعض أفلام توم ميكس على سبيل المثال كان الحدث يدور فى وقت معاصر لزمن الإنتاج.

ولقد قامت شركة فوكس فى العام التالى بالرد عن طريق إنتاج فيلم ويسترن ملحمى آخر هو "الحصان الحديدى" الذى يحكى قصة بناء السكك الحديدية عبر القارة الأمريكية فى عام ١٨٦٩، وعهدت بإخراجه إلى جون فورد الذى بدأ حياته الفنية مخرجا لمسلسلات الويسترن التى يقوم ببطولتها هارى كارى، وكان فورد واحدا من صناع الأفلام القلائل الذين ترقوا من مسلسلات الويسترن إلى الأفلام الروائية ذات الميزانيات الكبيرة، لكنه بعد صنعه لفيلم ويسترن آخر هو "ثلاثة رجال أشرار" (١٩٢٦) لم يصنع فيلما آخر حتى عام ١٩٣٩.

#### فيلم الويسترن الكلاسيكى

شهدت الثلاثينيات ازدهار مسلسلات الويسترن بمجرد الانتقال لعصر الصوت، وذلك بعد أن واجه نمط الويسترن مشكلات بالنسبة للتصوير في المواقع الخارجية، وفي حوالي منتصف هذا العقد قام أصحاب دور العبر ض بمحاولة لمقاومة التناقص في عدد الجمهور الذي أحدثه الكساد، وذلك بتشجيع عرض فيلمين في نفس البرنامج، وهو ما تطلب صنع أفلام حرف ب قليلة التكاليف، وإنـشاء شركات "خط الفقر" مثل مونو جرام التي اندفعت لصنع هذه الأفلام. لكن الإنتاج المحترم من هذا النمط كان قليلا حتى نهاية العقد، عندما شهد نوعا من الحياة مرة أخرى، فقد عاد جون فورد لدخول هذا المجال بغيلمه "عربة السفر" (١٩٣٩) الذي أنتجه والتر واجنر لشركة يونايتد أرتيستس بعد فشل فورد في إثارة اهتمام ديفيد أو. سيليزنيك لإنتاج هذا الفيلم، الذي أحيا من جديد الحياة الفنية لجون وين الذي كانت نجوميته قد ذبلت مع شركات خط الفقر منذ فشل فيلمه الملحمي الذي أخرجه راوول وولش "القافلة الكبرى" (١٩٣٠) . ولقد حقق فيلم "عربة السفر" نجاحا كبيرا على الرغم من أنه لم يكن إنتاجا ضخما مثل ثلاثة أفلام أخرى من نمط الويسسترن التي أنتجتها الشركات الكبرى في نفس العام، وهي "يونيون باسيفيك" من إخراج سيسيل بي دي ميل الذي أنتجته شركة بار اماونت، و هو ملحمة سيخية التكاليف، تعتمد بشكل فضفاض على قصة إنشاء خطوط السكك الحديدية، وفيلم "دودج سبتي" من إنتاج شركة وارنر، الذي قام ببطولته إيرول فلين، وهو نسخة هزيلة من قصة وايت إيرب، وأخيرا فيلم "جيسي جيمس" من إنتاج شركة فوكس، الذي لعــب فيــه تايرون باور دور الرجل الشهير الخارج على القانون الذي يحمل الفيلم اسمه.

لقد كان التحول للموضوعات التاريخية – وإن يكن في معالجات تتسم بقدر من الخيال – دليلا على أن هوليوود كانت مهيأة لأن تأخذ نمط الويسترن على نحو أكثر جدية، فخلال الأربعينيات رأت الشركات أن نمط الويسترن يمكن أن يصلح للكشف عن الموضوعات الأخلاقية، فقد تناول فيلم "حادث عند منحنى النهر" (١٩٤٢) قضية الإعدام بدون محاكمة قانونية، لكي يكشف عن النفاق والزيف في

268

المجتمع المحترم، كما قامت أفلام الويسترن في عام ١٩٤٠ باكتشاف عالم الجنس عندما بدأ هوارد هيوز إنتاج فيلم "الخارج على القانون" من بطولة جين راسيل، ولقد كان مصمما على استغلال الجاذبية الجنسية لنجمته إلى الحد الذي أدى إلى تأخر عرض الفيلم بسبب المشكلات الرقابية. (لقد كان الإعلان عن الفيلم يتضمن جملة: "ما السببان الرئيسيان لصعود جين راسيل إلى النجومية ؟"، وعلى الإعلان صورة لصدرها المكشوف أمام الجماهير). لكن لم تكن هناك فرصة للعودة لبراءة الأفلام الأولى، فقد جاء فيلم "صراع تحت الشمس" (١٩٤٦) – والمعروف جماهيريا في ذلك الوقت باسم "شهوة في التراب" – فيلما يدور حول ميلودراما أوبرالية شهوانية من بطولة جنيفير جونز في دور الفتاة نصف الهندية التي تخلق جاذبيتها الجنسية الاضطراب في الرجال من حولها.

أما عقد الخمسينيات فقد كان أعظم العقود بالنسبة لنمط الويسترن، حين وجد صناع الأفلام الثقة لاستخدام هذا السنمط لاكتشاف الصراعات الاجتماعية والأخلاقية، وعلى سبيل المثال فإن فيلم "السهم المكسور" (١٩٥٠) يتعامل بشكل ذكى مع العلاقة بين البيض والهنود من خلال قصة زواج رجل مكتشف أبيض لامرأة من قبيلة الأباشي، ليتبع ذلك مجموعة من أفلام الويسترن التي تناصر قضية الهنود مثل "مدخل إلى الشيطان" (١٩٥٠)، "عبر نهر ميسوري العظيم" (١٩٥٠)، و"السماء الواسعة" (١٩٥٥)، و"طريق السهم" (١٩٥٧). كما أن من الأفلام المهمة في تلك الفترة الفيلم الذي أخرجه هينري كينج "المبارز بإطلاق الرصاصات" (١٩٥٠) من بطولة جريجوري بيك في دور مقاتل المسدسات الذي يريد أن يعتزل حياة العنف لكن سمعته الماضية تجعل منه هدفا لقاتل شاب. كما يأتي فيلم "في عز الظهيرة" (١٩٥٢)، الذي يتأمل فيما وراء عظمة الحياة التي يعيشها حاملو المسدسات، وكان مخرجه فريد زينيمان ينكر دائما أن الفيلم حكاية رمزية سياسية، الكن قصته عن مأمور المدينة الصغيرة الذي يقف وحده ضد مجموعة الأشرار، كنوع من الإشارة للنزعة المكارئية التي خربت هوليوود آنذاك.

أما جون فورد، وبعد عودته الناجحة إلى عالم الوبسترن بغيلم "عربة السفر" (١٩٣٩)، فقد قام بإنتاج العديد من الأفلام العظيمة بعد الحرب، وهي التي تتضمن معالجته الخاصة عن حكاية إيرب، التي تحمل اسم "عزيزتي كليمنتسين" (١٩٤٦)، بالإضافة إلى الأفلام التي اشتهرت باسم "ثلاثية الفروسية"، التي تتحمن "قلعة أباشى" (١٩٤٩)، و "لقد كانت ترتدى شريطا أصفر" (١٩٤٩) و "ريو جراند" (١٩٥٠) . وبصرف النظر عن فيلمه "سيد العربة" (١٩٥٠) الذي كان فيلما صغيرا لكنه كان شديد الانتماء لعالم جون فورد، فقد قام فورد بصنع فيلمين فقط من أفلام الويسترن خلال الخمسينيات، الأول هو "الجنود الفرسان" (١٩٥٩) عـن الحرب الأهلية، والآخر هو الفيلم الذي اعتبر آنذاك فيلما صغيرا، لكنه ينظر إليه الآن باعتباره أعظم وأجمل أفلام فورد، بل ربما كان أعظم أفلام الويسترن علي الإطلاق، وهو فيلم "الباحثون" (١٩٥٦)، وهو دراسة عميقة وحساسة لحالة نفسية ومرضية لمقاتل هندى تدور حوله الأحداث في عالم الغرب الأسطوري، الذي تعود جذوره لبدايات الروايات وتقاليد السرد الغربية في القرن الثامن عشر، كما أن الفيلم نموذج عظيم على البهاء البصرى للمناظر الخلاوية في الغرب الأمريكسي، وهسو جانب لا يمكن تجاهله بالنسبة لأسباب جاذبية هذا النمط. ولقد تميزت الخمسينيات ليس فقط بازدياد الجدية في مضمون أفلام الويسترن، ولكنها كانت العقد الذي تـم فيه اكتشاف الإمكانيات الجمالية بحيوية أكبر ووعى أعمق من الفترة السابقة، فعلى سبيل المثال رحب أندريه بازان بفيلم "شين" (١٩٥٢) من إخراج جورج ستيفنس، باعتباره مثالا على ما أسماه "ما وراء الويسترن"، الذي لابيدو مجرد فيلم ويسترن، ولكنه يتأمل "بقدر كبير من الاهتمام تبريرات وجوده من خلال اهتمامه بالعناصــر الجمالية والنفسية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، وباختصار فإنه يظهر اهتمامه بعناصر خارجة على النمط أكثر ثراء و غنى". وبالطبع، فإن من طبيعة هذا النمط ذاته البحث الدائم عن تجديد نفسه بإضافة تنويعات جديدة. ولكن نزعة محددة إلى التصوير، أو خلق لقطات تحاكى الفن التشكيلي، يمكن ملاحظتها في اللقطات التي صورها ستيفينس بعناية لمنطقة جراند تيوتونز، ولشخصية شين نفسه، الذي نـراه من خلال عينى صبى صغير ينظر إلى شين باعتباره بطلا، وهو الشخصية التى سوف تصبح بالفعل شخصية أسطورية.

لقد كانت هناك سلسلة من الأفلام خلال الخمسينيات لا تمثل فقط الويسترن، ولكنها تمثل هوليوود نفسها في أفضل حالاتها، ففي عام ١٩٥٠ أخرج أنتوني مان الفيلم الذي قام ببطولته جيمس ستيوارت "وينشستر ٣٧"، وهو الفيلم الذي يحكي على نحو شديد الاقتصاد والقوة معا قصة الكراهية والانتقام التي يقتل فيها الأخ أخاه. وقد استمر اشتراك المخرج مان والنجم ستيوارت في سلسلة من الأفلام مثل منتخلي النهر" (١٩٥١)، "المهماز العاري" (١٩٥١)، "البلد البعيد" (١٩٥١)، وكان أسلوب مان في التعامل مع الكاميرا بشكل و"الرجل من لاراميت" (١٩٥٥)، وكان أسلوب مان في التعامل مع الكاميرا بشكل يتمتع بالثقة والمرونة موضوعا في خدمة السرد الذي يركز بقوة على توتر ستيوارت.

وفيما عدا استثناء واحد هو فيلم "نجمة من الصفيح" (١٩٥٧)، فإن جميع أفلام مان الويسترن الأخيرة كانت بالألوان، كما أن أربعا منها كان بالسينما سكوب. لقد استفاد نمط الويسترن من قرار هوليوود أن تدخل في منافسة مع التليفزيون من خلال التطورات التقنية الجديدة، وعند نهاية العقد أصبح اللون والشاشة العريضة من المعايير المعتادة، ولم يكن هناك مجال أفضل لاستغلال مثل هذه المعايير أكثر من مجموعة أخرى من الأفلام التي تقوم على العلاقة الحميمية بين النجم والمخرج، والتي أعادت الحياة لنجومية نجم الويسترن المخصرم راندولف سكوت، كما أسست الحياة الفنية عند باد بوتيشر كواحد من أكثر أصحاب الأساليب براعة في نمط الويسترن، فقد كان الفيلم الأول لسكوت مع المخرج بوتيشر هو "سبعة رجال من الآن" (٢٥٩١) الذي أسس الشخصية الفنية التي سوف يلعبها سكوت شديد الاقتصاد في مظهره الخارجي، لكنه عنيد لا يعرف الصفح والغفران، كما أنه لا يشعر بالسعادة أو الحزن في أعماقه، ويجد نفسه مدفوعا بدافع الانتقام ممن كانوا قد سببوا له الأذي في يوم ما. ولقد استمر هذا التعاون بين النجم

والمخرج – الذى كان يشترك فيه أحيانا كانب السيناريو بيرت كينيدى – من خلال أفلام "حرف تى الطويل" (١٩٥٧)، "قرار عند الغروب" (١٩٥٧)، "بوشانان يسافر مرة أخرى" (١٩٥٧)، "المتجه إلى الغرب" (١٩٥٨)، "السفر وحيدا" و"محطة كومانشى" (١٩٥٩).

ولقد كان راندولف سكوت يشارك نجما قديما من نجوم الويسترن هو جويل ماكريا في أفلام مثل "سافر إلى البلد البعيد" والمعروف في بريطانيا باسم "مسدسات ما بعد الظهيرة" (١٩٦٢)، الذي أخرجه سام بيكينباه الوافد الجديد الذي صنع حياة فنية ناجحة في الويسترن التليفزيوني بعروض مثل "رجل المسدس". ومن أفلامه الأخرى خلال الستينيات "ميجور داندي" (١٩٦٥)، وهو فيلم يدور حول عالم الفروسية يدين بالكثير لأفلام جون فورد، و"العصبة المتوحشة" (١٩٦٩) وهو عمل كئيب ووحشى يتماس مع التراجيديا، الذي أعطى بيكينباه الشهرة بسبب مشاهد العنف بالتصوير البطيء.

لقد كانت أفلام مان وبوتيشر وبيكينباه موضوعا للكتاب الـذى ألفه جـيم كايتسيز بعنوان "الآفاق إلى الغرب" الذى ظهر فى عام ١٩٦٩. وفيما عدا مقالتين مهمتين كان أندريه بازان قد كتبهما، فإن اهتماما قليلا قد ظهر فى الكتابات حـول هذا النمط حتى ذلك الحين، ولكن كايتسيز لا يحاول فقط أن يقدم "المؤلفين" الـذين كانوا قد ورثوا ميراث أسطورة فورد وطوروه، ولكنه حاول أيضا أن يعطى تعريفا لنمط الويسترن مستخدما تحليل العالم البنيوى ليفى شتراوس للأسطورة. إن تعريف كايتسيز لـ "الفكرة الضد" المحورية بين العالم البرى والتمدين، التى تنبع منها كـل الصراعات، كان تعريفا مقنعا، وقد تم تطويره على يد ويل رايت فى عمل ملترم إلى حد الحرفية بالبنيوية، وذلك فى كتابه "بندقية ذات سـت طلقات والمجتمع" إلى حد الحرفية بالبنيوية، وذلك فى كتابه "بندقية ذات سـت طلقات والمجتمع" لكن ذلك لم يكن له نتائج كبيرة على النمط نفسه، فيما عدا فيلم ريتشارد سـلوتكين "أمة مقاتلى المسدسات" (١٩٧٩)، وهو قراءة شديدة الجدية لنمط الويسترن كتعليق على الأبدلوجيا السياسية الأمريكية.

## تحولات نمط الويسترن

لقد كانت كل أفلام بيكينباه بمعنى من المعانى تأملات في نمط الويسترن نفسه، كما أن كلا من فيلم "سافر إلى البلد البعيد" و "العصبة المتوحشة" يدور فيي زمن حيث يكون "الرجل فوق الجواد" قد انهزم أو تراجع أمام قدوى التكنولوجيا المعاصرة. إن الوعى بالذات حول مرور حقبة من الزمن (لتصبح من الماضي) كان من بين أعراض التغير العميق الذي كان يحدث في هذا النمط، ففي عام ١٩٥٠ أنتجت هوليوود ١٣٠ فيلما روائيا من نمط الويسترن، وفسى عـــام ١٩٦٠ تراجع الرقم إلى ٢٨ فيلما. ولفترة من الزمن لم يكن هذا الانحدار واضحا بسبب ازدهار فيلم الويسترن الإيطالي (الاسباجيتي)، وهي الظاهرة التي ساعد علي وجودها هجرة عدد من نجوم هوليوود (على الأخص كلينت إيستوود) إلى روما، مثل فيلم إيستوود "حفنة من الدو لارات" (١٩٦٤) من إخراج سيرجى ليوني، الـذي وصل إلى نضجه في حياته العملية من خلال عمله كمخرج مساعد فسي ملاحسم هوليوود المأخوذة عن الكتاب المقدس، التي أنتجتها أستديوهات "شيني شيتا" ("مدينة السينما" في إيطاليا) . وعند نهاية العقد كان قد تم إنتاج حو الي ٣٠٠ فيلم من نمسط الويسترن الإيطالي، وعلى الرغم من أن ٢٠% منها فقط تم توزيعه عالميا، فإن بعضها - مثل أعمال ليوني الأخيرة، وخاصة الفيلمين اللاحقين لإيستوود "من أجل مزيد من الدولارات" (١٩٦٥)، و"الطيب والشرس والقبيح" (١٩٦٦)، وفيلم ليوني الملحمي "كان ياما كان في الغرب" (١٩٦٨) - كان لها تأثير عميق علي شكل المستقبل لفيلم الويسترن الأمريكي، وعلى وجه الخصوص فيي ازدياد مستوى العنف والاهتمام الشديد بالتفاصيل.

إن النزعة الساخرة الكامنة في فيلم الويسترن الإيطالي حول القيم التقليدية للتمدين والتقدم والمجتمع والعائلة ودور القانون، تنبع بلا شك من النزعة الماركسية السائدة داخل دائرة صانعي الأفلام المتقفين، لكن ذلك كان له تأثيره على هوليوود؛ حيث ظهر اتجاه واضح ينحو نحو الكشف عن كل تقاليد الويسترن. وخلل السبعينيات أصبح الكشف عن الأبقار المقدسة أمرا حتميا، سواء كانت أسطورة

وايات إيرب في "دوك" (١٩٧١)، أو الجنرال كاستر في "الرجل الكبير الصعير" (١٩٧٠)، أو ببغالو بيل في "بافالو بيل والهنود" (١٩٧٦)، أو بافالو بيل في "بافالو بيل والهنود" (١٩٧٦)، كما ظهرت معالجة من قصة جسى جيمس في "غزوة نورث فيلد مينيسوتا الكبرى" (١٩٧١) ذات الصبغة التي يمكن أن نطلق عليها "الطين والأسماك"، التي أثارت سخط الجماهير عندما كشفت عن الفساد السياسي السائد فيما كان ينظر إليه على أنه الغرب "الحقيقي".

إن كل اليقين المحافظ بما ينتمي إلى عالم الويسترن قد أصبح موضوعا أمام الفحص وإعادة البحث، وهكذا فإن البطل الأبيض – الذي كان في الـسابق منيعا حصينا – وجد نفسه وهويتجه إلى مزيد من الضعف. فعلى سبيل المثال، عندما قام داستين هوفمان بدور جاك كراب في فيلم "الرجل الكبير الصغير"، كان ذلك أمرا مهما؛ لأن هوفمان ليست له جاذبية الرجل على طريقة هوليوود التقليدية، لذلك فإنه خلق طابورا طويلا من نجوم "البطل الضد". ففي فيلم "هاني كولدر" (١٩٧١) لعبت راكيل وولش دور امرأة مغتصبة باحثة عن الانتقام، ورافضة لكل جنس الرجال، أما فيلم "العسكري الأزرق" (١٩٧٠) فقد حاول أن يكون مناصرا للهنود والمرأة في وقت واحد، وحتى بيكينباه في أسطورة "كيبل هوج" (١٩٧٠) تحرك فيما وراء جاذبية الرجولة الخشنة والبسيطة مع أبطاله السابقين. وقد شهد عقد الـسبعينيات أفلام الويسترن التي تنتمي لعالم الهيبيز مثل "بيلي جاك" (١٩٧١)، وأفلام الويسترن التي تنتمي لعالم الهيبيز مثل "بيلي جاك" (١٩٧١)، وأفلام الويسترن التي تنتمي العالم الهيبيز مثل "بيلي جاك" (١٩٧١)، وأفلام الويسترن التي شعوضوي "السروج المشتعلة" (١٩٧١) الذي وضع صوب عينيه أن يطلق النار على كل تقاليد النمط.

وبعد ظهوره في فيلم جون فورد الذي يبدو قصيدة رثاء "للرجل الذي أطلق النار على ليبرتي فالينس" (١٩٦٢)، استمر جون وين في حياته الفنية كما لو أن شيئا من نقد هذا النمط لم يحدث على الإطلاق، ليعود إلى عمله المعتاد في سلسلة روتينية، لم تكتسب الحيوية إلا من خلال إخراج هوارد هوكس لها، مثل

"إيلدورادو" (١٩٦٦) وقد كان فوزه بجائزة الأوسكار عن دوره الرائع في "العزيمة الحقيقية" (١٩٦٩)، نوعا من محاكاة الذات، حتى إنه يبدو كإقرار بأن صورته أكثر تصلبا وشيخوخة. لكن آخر أدواره جاء وداعا مهيبا، ففي فيلم "القناص" (١٩٧٦) لعب دور المحارب العجوز الذي يحتضر بسبب السرطان، كما كان وين نفسه في تلك الفترة.

كما شهدت السبعينيات أيضا ازدهار الحياة الفنية لكلينت إيستوود، مع أفلام مثل "المخدوع" (١٩٧٠)، وهو دراما تدور خلال الحرب الأهلية من إخراج دون سيجيل، و"المتنقل عبر السهول" (١٩٧٢)، و"جوسى ويلز الخارج على القانون" (١٩٧٦)، اللذين أخرجهما إيستوود بنفسه. لكن مع نهاية هذا العقد بدا أن نمط الويسترن قد خبا، ففي فيلم "برونكو بيلي" (١٩٨٠)، الذي قام فيه إيستوود بدور أحد مالكي الغرب البرى، يمضى البطل نحو مصيره المأسوى كأنه يلقى نظرة الوداع على هذا النمط.

# الانحدار ثم العودة للحياة

هناك نظريات عديدة حول السبب في ذبول نمط الويسترن، فقد كان المتفرجون ينضجون، كما أن المجتمعات المدنية كانت تتزايد بحيث لايسصبح لها علاقة بعالم الزراعة والرعى والأنماط الخاصة بهما، وربما كان نمط الويسترن قد أصبح "موضة قديمة" فات أوانها. لكن التغيرات الجوهرية في التوزيع السكاني، وما يتبعها من تأثير على شباك التذاكر، كان لها أثرها المهم، فالمتفرج الشاب كان مشدودا لأنماط مثل أفلام الرعب والخيال العلمي التي تتبح له نوعا من التشويق الحسى، وعلى النقيض، فإن المتفرج الشاب يجد نفسه أمام نمط الويسترن وكأنه يأخذ درسا على يد الحكماء القدامي. ومن الأمور غير القابلة للجدل أن سقوط فيلم "بوابة الجنة" (١٩٨٠) – وهو الفيلم ذو الأموال الهائلة التي أنفقت عليه، والجهود التي بذلها المسئولون التنفيذيون في الشركة ليستعيدوا بعض التكاليف – كان هذا السقوط سببا في إثارة القلق العميق حول إذا ما كانت هوليوود ستستمر في

مغامرات جديدة في عالم الويسترن. لكن عقد الثمانينيات كان أسوأ عقود الويسترن على ١٩٨٠ على الإطلاق، ليتراجع إنتاج هذا النمط إلى عدد محدود جدا، وبين عامى ١٩٨٠ و ١٩٩٠ بدا أن كلينت إيستوود هو الأمل الأخير في هذا العقد، عندما عاد ليمتطي صهوة الجواد مرة واحدة في "الفارس الشاحب".

ومع ذلك فإن نمط الويسترن قد أبدى عنادا و إصرارا على ألا يموت، ففى بداية التسعينيات حدثت له نوبة إحياء متواضعة، مثل المحاولة الناجحة لإعدادة صياغة النمط للتوجه لجمهور المراهقين فى فيلم "مسدسات شابة - ٢" فى عام ١٩٩٠، وفى نفس العام حقق كيفين كوستنر نجاحا شخصيا بفيلمه "رقصات مع الذئاب"، وهو الفيلم الذى يتمتع بالوعى الذاتى الباحث عن التوجه مباشرة للتساؤل حول المسألة الهندية، والذى استحق أول جائزة أوسكار لفيلم ويسترن منذ فيلم "سيمارون" فى عام ١٩٣٠. وقد ظهر فيلمان فى عام ١٩٩٢، ليؤكد بطرق مختلفة على أن النمط لم يستنفد كل وجوده بعد، وهما فيلم "آخر رجال الموهيكان" الذى أظهر أن الروايات الأسطورية حول الأب المؤسس لرواية الويسترن جيمس فينيمور كوبر يمكن أن تعالج معالجة معاصرة للجمهور الشاب الذى قد لا يستطيع قراءة نص الرواية ذاتها، وفيلم "أمر لا يمكن غفرانه" الذى أخرجه كلينت إيستوود، والذى يجمع بين العناصر التقليدية (الرجال الأشرار الذين يهزمون على نحو حاسم فى النهاية)، ونوع من القلق الوجودى المعاصر حول أخلاقيات العنف.

إن أحدًا لا يمكن له أن يتنبأ إذا ما كان نمط الويسترن سوف يستعيد وجسوده المهم الذى كان يتمتع به على الشاشة، ولكن ثراء المادة، سواء التاريخية أو الروائية، التى تظل صالحة للاستغلال بواسطة فيلم الويسترن، يجعلها مادة لا تنضب أبدا. لكن افتقاد اهتمام الجمهور، وفتور همة المسئولين التنفيذيين في الشركات تبدو أنها هي العوامل التي سوف تبقى فيلم الويسترن بعيدا عن الشاشة.

# جون فورد (۱۸٤٦-۱۹۷۳)

قام فورد بتعریف نفسه فی حادثة شهیرة فی لقاء بنقابة مخرجی السشاشة عندما قال: "اسمی جون فورد، أنا مخرج أفلام الویسترن"، ولعل هذا كان مبالغیة فی التبسیط، ولكنه كان یعرف أن تلك هی الحقیقة، فقید كانیت حیاته الطویلیة فی المستمرة والناجحة تمضی عبر مراحل عدیدة ممیزة. ولد جون فورد فی "مین"، وكان الطفل الثالث عشر لعائلة من المهاجرین الآیرلندیین تسمی "فینیی"، وعنیدما بلغ العشرین من عمره لحق بشقیقه الأكبر فرانسیس فی كالیفورنیا، وكان لفرانسیس فی ذلك الوقت حیاة فنیة كممثل ومخرج، وقد أعطی الیصغیر جون فرصة للعمل فی مجال الإكسسوار، ثم كممثل فی الفترة اللاحقة. وكان أول أفیلام فورد كمخرج هو الإعصار (۱۹۱۷) مع شركة ویسترن بایسون ومن توزیع شركة وینیفرسال، وهو الفیلم الذی قام فیه بدور البطولة. وخلال الأربع سنوات التالیة بدأ فورد الانسحاب من مجال التمثیل لكی یصنع سلسلة من خمسة و عشرین فیلما مع هاری كاری الذی كان من أهم نجوم الویسترن فی تلك الفترة فی دور "هاری هاری من شایین".

وفى عام ١٩٢١ انتقل فورد إلى شركة فوكس حيث سمحوا له بالاستمرار فى العمل كمخرج على نطاق أوسع، ليصنع هناك العديد من أفلام الويسسترن مسع هوت جيبسون وبك جونز وتوم ميكس، ولكن كانت هناك أيضا قصص حول إحياء "الجيتو" فى نيويورك وميلودرامات رعوية وحواديت من البحر. وفى عام ١٩٢٤ جاء فيلم "الحصان الحديدى" وهو فيلم الويسترن الملحمى حول بناء خطوط السكك الحديدية عبر القارة الأمريكية، ولقد حقق الفيلم نجاحا هائلا، ولكن عندما فيلم فيلمه الويسترن التالى "ثلاثة رجال أشرار" (١٩٢٦) هجر هذا النمط لثلاثة عسر عاما. ولكن أفلامه فى شركة فوكس فى نهاية العسرينيات وبدايسة الثلاثينيات تتراوح بين الكوميديات الأيرلندية مثل "العسكرى رايلى" (١٩٢٨)، وأفلام الحركة

مثل "الحارس الأسود" (١٩٢٩) و "البريد الجوى" (١٩٣٢)، وأفلام الميلودر اما مثل "صانع السهام" (١٩٣١) .

وقد حدث تغير آخر في اتجاهه بدءا من عام ١٩٣٥؛ حيث عمل على نص كتبه دادلى نيكولز ليخرج فيلم "المخبر" والمأخوذ عن رواية ليام أوفلاهرتى حول النزعة الجمهورية في أيرلندا، وبأسلوب شديد الجدية والقتامة، ولقد حصل على عدة جوائز نقدية وسمعة طيبة كمخرج للأفلام الجيدة المقتبسة عن أعمال أدبية، لتظهر أفلامه "مارى ملكة إسكتلندا" المقتبس عن ماكسويل أندرسون، و"المحراث والنجوم" المقتبس عن شون أوكيسى، وذلك في عام ١٩٣٦.

وقد أنقذ نجاح الفيلم الحياة الفنية لجون وين من الخفوت، كما أعاد إحياء السنمط وقد أنقذ نجاح الفيلم الحياة الفنية لجون وين من الخفوت، كما أعاد إحياء السنمط الذي كان قد سار في طريقه إلى الذبول. ولقد وصف فورد الفيلم باعتباره فيلم ويسترن "كلاسيكي" يتجاوز مسلسلات الويسترن التي صنعها أيام السينما الصامتة، ليصبح بعدها فورد من أكثر المخرجين احتراما في هوليوود. على الرغم من أنه كان يعتمد على نظام الأستديو من أجل تمويل أفلامه، فقد كان يتمتع بقدر من الحرية في اختيار مشروعاته. وكان فيلمه "عناقيد الغضب" (١٩٤٠) عن رواية الحون شتاينبيك، وهي الرواية التي حققت شهرة كبيرة، يمزج ببراعة بين موضوعات فورد الرئيسية حول العائلة والوطن، وبين الرؤية المتشائمة للإفقار الاجتماعي خلال فترة الكساد.

وقد أصيبت حياة فورد الفنية بالانقطاع بسبب الخدمة في الحسرب، وكان إعجابه الدائم بالجيش سببا في التحاقه بالخدمة العسكرية في مهمة رسمية في سلاح البحرية، حيث صنع العديد من الأفلام القصيرة حول المجهود الحربي، تتضمن فيلم "موقعة ميدواي" (١٩٤٢)، وهو أكثر الأفلام التسجيلية عن الحرب اكتمالا.

وبعد الحرب قام فورد خلال أربع سنوات بإنتاج سلسلة من أفلام الويسترن العظيمة، تضمنت قصة وايات إيرب "عزيزتى كليمنتين" (١٩٤٦)، وثلاثية الفروسية والفرسان "قلعة أباشى" (١٩٤٨)، و"لقد كانت ترتدى شريطا أصفر"

(١٩٤٩) و "ريو جراند" (١٩٥٠) بالإضافة إلى واحد من أهم الأفلام التسى كان يحبها "سيد عربة الجياد" (١٩٥٠) .

وكانت أفلام فورد خلال الخمسينيات مشروعات تتمير بنزعة شخصية واضحة، مثل "الرجل الهادئ" (١٩٥٢) الذي كان فيلما كوميديا يقوم فيه جون وين بدور رجل أمريكي يبحث عن جذوره في آيرلندا، أما فيلم "بزوغ القمر" (١٩٥٧) فكان يدور أيضا في مواقع آيرلندية، ويتضمن ثلاث قصص منفصلة تدور إحداها حول الجيش الجمهوري الآيرلندي. أما فيلم "الشمس تشرق في بهاء" (١٩٥٣) فكان يعتمد على قصص "القاضى بريست" التي كتبها إيرفين إس. كوب وتدور في الجنوب (وكان فورد قد صنع فيلما عنها في عام ١٩٣٤ مع ويل روجرز).

وبعد فترة انقطاع دامت ست سنوات من نمط الويسترن، عاد فورد إليه بغيلم "الباحثون" (١٩٥٦)، الذي يعتبره العديد من النقاد أهم أفلامه على الإطلاق، كما كان من أفضل الأدوار التمثيلية لجون وين، حيث يلعب دور المحارب الفيدرالي القديم إيثان إدواردز الذي يعيش عذاباته الداخلية التي تدفعه إلى الطواف عبر الغرب طوال سبع سنوات، بحثا عن ابنة شقيقته التي كانت قبائل الكومانشي قد اختطفتها. وفي هذا الفيلم حقق فورد اكتمالا لأسلوبه شديد التدقيق في التصوير، وسيطرته على المناظر الطبيعية التي تحققت في تصويره الجميل لموقع "مونيومينت فالي"، بالإضافة إلى مهارته الفائقة في أن يجعل من الملحمة عملا إنسانيا.

ولقد كان التقدم في العمر، بالإضافة إلى تأجيل هوليوود لبرامج الإنتاج، سببا في إبطاء إنجاز فورد للأفلام خلال الستينيات، لكنه مع ذلك كان يعمل لإنتاج ثلاثية من أفلام الويسترن العظيمة، على الرغم من أن فورد نفسه لم يظهر اهتماما كبيرا بفيلمه "اثنان سافرا معا" (١٩٦١)، وهو حكاية عن الأسر ذات وجهة نظر متشائمة حول التسامح الإنساني، يلعب فيها جيمس ستيوارت دور المارشال الفاسد الساخر من كل شيء. أما فيلم "الرجل الذي أطلق النسار على ليبرتى فالانس" (١٩٦٢) فكان آخر أفلام فورد بالأبيض والأسود، وهو قصة لاتصل لنهاية حاسمة

حول المزج بين الأسطورة والحقيقة في عالم الويسترن، التي تم تصويرها بأسلوب ثورى واع. كما كان فيلم "خريف شايين" (١٩٦٥) فيلما مهما، وإن كان يبدو محاولة ماكرة للتكفير عن أخطاء نمط الويسترن لكي تمنح الاحترام للهنود.

وعند وفاته كانت سمعة فورد النقدية قد تدهورت بالمقارنة مع مخرجين من جيله مثل هوكس أو هيتشكوك، ولقد أطلق عليه النقاد الفرنسيون الشبان في مجلة "كاييه دو سينما" والنقاد الإنجليز في مجلة "موفى"، صفة "مخرج شعبي ومسسرف في العاطفية". ولقد اتضح في الأعوام التالية أن هذا التقييم ليس إلا تقييما سلحيا، فقد كان تعاطفه مع المضطهدين المظلومين مستمرا كطابع راديكالي في أعماله، كما أنه كان يتمتع بغريزة لا يباريه فيها أحد في معرفة أين يضع الكاميرا وماذا يضع أمامها، من أجل تحقيق جمال بصرى لايمكن مقارنته بأي جمال آخر، بالإضافة إلى تدفق الروح الشفافة.

"إدوارد بوسكومب"

#### من قائمة أفلامه:

"الإعصار" (۱۹۱۷)، "الحصان الحديدى" (۱۹۲۷)، "ثلاثة رجال أشرار" (۱۹۲۲)، "صانع السهام" (۱۹۳۱)، "الدورية المفقودة" (۱۹۳۵)، "المخبر" (۱۹۳۵)، "سجين جزيرة القرش" (۱۹۳۱)، "مارى ملكة اسكتلندا" (۱۹۳۱)، "الإعصار الممطر" (۱۹۳۸)، "عربة السفر" (۱۹۳۹)، "مستر لينكولن السلب" (۱۹۳۹)، "طبول عبر قبائل الموهاك" (۱۹۳۹)، "عناقيد الغضب" (۱۹۶۰)، "كم كان الوادى أخضر" (۱۹۶۱)، "موقعة ميداوى" (۱۹۶۲)، "عزيزتى كليمنتن" كان الوادى أخضر" (۱۹۶۱)، "قلعة أباشى" (۱۹۶۸)، "اقد كانت ترتدى شريطا أصفر" (۱۹۶۹)، "الهارب" (۱۹۶۷)، "قلعة أباشى" (۱۹۶۸)، "لوجل أصفر" (۱۹۶۹)، "الرجل المارئ" (۱۹۵۳)، "الباحثون" (۱۹۵۳)، "الرجل الذي أطلق النار على ليبرتى فالانس" (۱۹۹۳)، "الزجل الذي أطلق النار على ليبرتى فالانس" (۱۹۹۳)، "كيف تم الانتصار على الغرب" (۱۹۹۳)، "خريف شايين" (۱۹۹۳).

# جون وین (۱۹۰۷ ۱۹۷۹)

كان جون وين في ذروته هو أكثر الممثلين السينمائيين شهرة في العالم، لكنه كان عليه قبل ذلك أن ينتظر طويلا لكي يحقق النجاح. ولد باسم ماريون ميشيل موريسن في أيوا، لكنه تربى في كاليفورنيا حيث وجد عملا في قسم الإكسسوار في شركة فوكس، بينما كان في منحة دراسية للعب كرة القدم في جامعة كاليفورنيا الجنوبية. ولقد أعطاه ذلك الفرصة في الحصول على أدوار صغيرة في أفلام جون فورد، ثم في النهاية استطاع أن يحصل على دور البطولة (ليظهر للمرة الأولى باسم جون وين) وذلك في فيلم راوول وولش من نمط الويسترن الملحمي "القافلة الكبرى" (١٩٣٠)، لكن الفيلم حقق في شركات "خط الفقر" في أفلام الويسترن الرخيصة، وأفلام الحركة الأخرى لشركتي مونوجرام وريبابليك.

وجاءت فرصته الثانية الكبرى عندما أعطاه فورد دور رينجو كيد في فيلم "عربة السفر" (١٩٣٩)، وفي هذه المرة لم يتردد وين، لينطلق بعدها في سلسلة من أفلام الويسترن وأفلام الحرب، مثل "نحلات البحر الطائرة" (١٩٤٤)، و"العودة إلى باتان" (١٩٤٥)، و"إنهم لا ينهزمون" (١٩٤٥). وعلى الرغم من أنه قد تم رفضه في الخدمة العسكرية بسبب أن له أربعة أطفال، فقد قام خلال العشر سنوات التالية بصنع الأفلام التي أصبح فيها نموذج المقاتل الأمريكي، فقد كانت قامته الفارعة تتيح له حضورا قويا على الشاشة. وفي فيلم "النهر الأحمر" (١٩٤٧) لهوارد هوكس كشف عن أعماق غير متوقعة في لعبه لدور الأب الرئيس في عائلة لمربي الماشية توم دانسون، وفي الفيلم الثاني من ثلاثية الفرسان لجون فورد "اقد كانت ترتدي شريطًا أصفر" (١٩٤٩) تطورت قدراته التمثيلية في دور ضابط الجيش الذي يصل إلى سن التقاعد.

وقد استمر جون فورد في ممارسة تأثير حقيقي على حياة وين الفنية، ليظهر موهبته في الفيلم الكوميدي "الرجل الهادئ" (١٩٥٦)، كما استخرج منه أداء رائدًا في دور إيثان إدواردز في فيلم "الباحثون" (١٩٥٦)، مثل المشهد الختامي الدي يبتعد فيه وين عن الكاميرا، بينما تتعلق يده اليسرى في رقبته، ففي تلك الحركة الجسمانية إشارة متعمدة للشخصية الفنية عند هاري كارى نجم أفلام فورد الويسترن الأولى، وهو ما أكد على أن وين هو الوريث الشرعي للتقاليد العظيمة. وكرئيس "لتحالف الصور المتحركة المضاد للشيوعية من أجل الحفاظ على القيم الأمريكية"، قام وين مع صديقه وارد بوند بدور مهم في التحقيقات الماكارثية خلال الأربعينيات، وقد أعلن وين خلال الستينيات عن وجهة نظره اليمينية بشكل أكثر حدة، فقد جعلته حرب فييتنام يظهر في الدعاية السياسية على نحو أوضح، فقد قام ببطولة وإخراج فيلم "البيريهات الخضراء" (١٩٦٨)، وهو الفيلم الذي لم يحقق شيئا مذكورًا بالنسبة لمكانة وين الفنية أو لمصائر السياسة الأمريكية.

إن نمط الويسترن هو الذي كان يظهر إمكانياته البطولية، ففي فيلم هوكس "ريو براقو" (١٩٥٩)، وفيلم فورد "الرجل الذي أطلق النار على ليبرتى فالانس" (١٩٦٢)، كان وين يجسد السلطة الأخلاقية الهادئة والواثقة التي أرضت حتى نقاده الليبراليين، ولكن في أواخر الستينيات كان قد بدأ في إعطاء انطباع أعمق بأنه لا يهتم بالمشاعر، ففي سلسلة من أفلام الويسترن الروتينية - لكنها حققت شهرة - مثل "ماكلينتوك؟" (١٩٦٣) و "أبناء كاتى إيلدر" (١٩٦٥) و "عربة الحرب" (١٩٦٧)، كان تمثيله قد تجمد في مجموعة من الحركات المتكررة، مثل مشيته المتثاقلة، ونزوعه إلى المزاج المتسم بضيق الخلق، ونطقه المقتصب لبعض الجمل الشهيرة والأقوال المأثورة. وكما لو كان وين نفسه يشعر بذلك، جاء أداؤه في فيلم "العزيمة الحقيقية" (١٩٦٩) في دور روستر كوجبورن الشرير ذي العين الواحدة أداء "يتمتع بالرقة والعمق حتى إنه استحق عنه جائزة الأوسكار الوحيدة التي حصل عليها.

وفى عام ١٩٦٤ أصيب وين بسرطان الرئة، ليناضل بقية حياته بشجاعة ضد انتشار المرض في جسده، وقد كان دوره الأخير - وهـو مـن أكثـر أدواره

جمالاً – فى فيلم "القناص" (١٩٧٦) الذى لعب فيه دور مقاتل قديم أصيب بسرطان الأمعاء، وهو يمضى إلى نهاية حياته بكرامة، بالطريقة الوحيدة التى يعرفها، وذلك فى المعركة الأخيرة لتبادل إطلاق الرصاص.

"إدوارد بوسكومب"

#### من قائمة أفلامه:

"القافلة الكبرى" (١٩٤٠)، "عربــة الــسفر" (١٩٣٩)، "الفرقــة الــسوداء" (١٩٤٠)، "نحلات البحر المقاتلة" (١٩٤٤). "العودة إلــى باتــان" (١٩٤٥)، "إنهــم لاينهزمون" (١٩٤٥)، "النهر الأحمر" (١٩٤٧)، "قلعة أباشى" (١٩٤٨)، "ثلاثة آباء روحيين" (١٩٤٩)، "لقد كانت ترتــدى شــريطًا أصــفر" (١٩٤٩)، "ريوجرانــد" (١٩٥٩)، "الرجل الهادئ" (١٩٥٦)، "الباحثون" (١٩٥٦)، "ريو برافــو" (١٩٥٩)، "الرجل الذي أطلق النار على ليبرتى فالانس" (١٩٦٦)، "شراع دونوفان" (١٩٦٣)، "ماكلينتوك؟" (١٩٦٦)، "العزيمة الحقيقية" (١٩٦٩)، "القناص" (١٩٧٦).



الفيلم الموسيقي

بقلم: ريك ألتمان



يستخدم مصطلح "موسيقى" بالعديد من المعانى، فأكثر معانيه ضعفًا تشير إلى أن بالفيلم قدرًا من الموسيقى ذات العلاقة بالمضمون (أى الموسيقى التي تقوم بعزفها أو غنائها شخصيات الفيلم التي تعمل في هذا المجال)، وبهذا المعني فإن المصطلح يعرف ويحدد نمطًا عالميًا شديد الانتشار له العديد من الأمثلة المهمة في كل تاريخ السينما منذ العشرينيات وفي كل بلاد العالم.

ولقد كانت الأفلام الموسيقية الأوروبية خلال الثلاثينيات لاتـشترك إلا فــى القليل من السمات، فكانت الأفلام الموسيقية البريطانية تقدم نجوم الصالات الموسيقية مثل جيرترود لورانس، وإيفيلين لين، وجيسى ماتيوز، كما أن الأفلام الألمانية استعارت موسيقاها وحبكتها من تقاليد الأوبريت، بالإضافة كما هو الحال في أوبرا "القروش الثلاثة" (١٩٣١)، إلى مسرح برتولد بريشت، أما في فرنسا فقد كانت الأفلام الموسيقية التي قام بصنعها رينيه كلير تستخدم تكنيكات وموتيفات "طبيعية". ومنذ الأربعينيات وحتى الستينيات كان هناك صف طويل من المخرجين الأوربيين الذين كانت لهم سمات خاصة، صنعوا أفلامًا يشار لها عادة على أنها أفلام موسيقية، لكنها كانت تشترك في القليل من ملامح نمط الفيلم الموسيقي، فيما عدا الموسيقي التي تقوم شخصيات الفيلم بعزفها. وقد تضمنت الأفلام البريطانية أفلامًا لها علاقة بعالم الباليه، مثل أفلام المخرجين مايكل باول، وإيمريك ريسبيرجر، وريتشارد ليستر في أفلام موضة "البيتلز"، بالإضافة إلى محاكاة أفلام هوليـوود مثـل"ربـع شـلن"(١٩٦٧)، و "أوليفـر!" (١٩٦٨)، والفـيلم الأكثـر معاصر ة"مبتدئون تمامًا" (١٩٨٦) . كما أن فرنسا أسهمت أيضًا بأفلام أوبر الية من إخراج جاك ديمي، وأعمال محاكاة ساخرة في بعض أفلام جان - لـوك جـودار، وسلسلة من الأفلام التي تصور نجم الغناء جوني هاليداي، بينما أنتجت السويد فيلمها "فرقة آبا في السينما" (١٩٧٧) . وفي خارج أوروبا، قدمت جامايكا فيلم "أصبحوا أكثر صلابة "و أفلام موسيقي الريجي، كما أن مصر صنعت وابتكرت نمطها الموسيقي شديد الخصوصية. وفي الحقيقة أن الهند كانت في السنوات

الأخيرة هي أعظم منتج للأفلام الموسيقية، حيث إن هذا النمط يشكل و احدًا من الأنماط الخاصة بالسينما الهندية.

وعندما يستخدم مصطلح الفيلم الموسيقى فى أضعف معانيه، فإنه يمكن أن نطلق على هذه الأفلام الفلام الفيلم الموسيقية أى أنها تحتوى على الكثير من الموسيقى التى تعزفها شخصيات الفيلم، أو ذات العلاقة بقصة الفيلم ذاتها. وإن هذه الأفلام سوف يشار اليها هنا باعتبارها "الأفلام الموسيقية"، بينما سوف يكون مصطلح تمط الفيلم الموسيقى "مقتصرًا على الأفلام التي لاتشتمل فقط على الموسيقى، وإنما تشترك كنمط في نوع خاص من أشكال الحبكة، وأنماط الشخصيات، والعلاقات الاجتماعية، وبهذا المعنى المحدد، فإن نمط الفيلم الموسيقى ليس نمطًا عالميًا، ولكنه من الأنماط التي ابتكرتها صناعة السينما الهوليوودية. ولكى ندرس هذا النمط يجب علينا أولاً أن نحلل تاريخ ما يقرب من ألف وخمسمئة فيلم من الأفلام الموسيقية.

## التطور المبكر للفيلم الموسيقي

لأن الموسيقى كانت عنصرًا فنيًا مهمًا فى ذروة عصر الميلودراما السشعبية والفودفيل وعروض الغناء، فإن السينما كان عليها منذ البداية أن تستخدم أنماطً متنوعة من الموسيقى، وحتى فى فترة السينما الصامتة لم تكن الموسيقى مقتصرة على دور المصاحبة، ففى الولايات المتحدة – على الأقل فى وقت مبكر منذ على على دور المعالجة السينمائية لأوبرا "الأرملة الطروب" – فإن الفيلم يعتمد على الأوبريت وموسيقاها المشهورة لكى يقوم بعزفها عازفون موسيقيون موجودن فى الصالة فى تزامن مع الحدث الذى يراه المتفرج على الشاشة. وفى عام ١٩١١ ظهرت معالجات سينمائية للأوبرات الشهيرة مثل"إلترافورى"(أو المغنى الجوال)، و"فاوست"من إنتاج باتيه، و"عايدة"من إنتاج إديسون، وهى الأفلام التى كان يستم توزيعها وعرضها مع موسيقى معدة خصيصًا للفيلم. وفى أوروبا فإن أفلامًا مثل"عظمة الموت"(١٩١٧)، و"عظمة القدر" (١٩٢٢) من إخراج يوهان جيليد ماير، كانت تستخدم نظامًا مشابهًا، حيث يقوم العازفون والمغنون فى دار العرض

بأداء أغنيات الأوبرا التى تتحرك بها شفاه الشخصيات على الشاشة. وخلال فترة السينما الصامتة كان صناع الأفلام يزخرفون قصصهم بمصادر موسيقى مرئية، وذلك لإتاحة الفرصة لاستخدام الإشارات الموسيقية الدالة (على سبيل المثال: الموسيقى الحية التى تصاحب بعض المشاهد بشكل يرتبط فى ذهن الجماهير بالتكرار، مثل صوت النفير أو عزف الأورغن أو الأناشيد القومية).

ومنذ أو اخر العشرينيات كانت صناعات السينما في بلاد العالم تستخدم تقنية الصوت الجديدة، وذلك من خلال بناء سيناريوهات تتيح فرصة كبيرة لوجود موسيقى داخل النص، ففي الولايات المتحدة لجأ المنتجون إلى كل مصدر موسيقى ممكن، مثل الأوبريت والموسيقى الكلاسيكية والمارشات العسكرية وفالسات من فينيسيا والأغنيات الشعبية وترنيمات الإنجيل وتماتيل التوراة ونمر نوادى الليل ونمر الفودفيل وموسيقى الجاز وحتى الأغنيات الهزيلة أيضًا. ومنذ ذلك الحين أصبح نمط الفيلم الموسيقى مميزًا بقدرته على اسيتعاب الأسلوب الموسيقى الجديد، بدءًا من رقصات السوينج وحتى موسيقى الروك، وموسيقى البوب والهيفى ميتال.

إن التنوع الموسيقى فى أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات كان متلائمًا مع اتساع الأساليب السردية التى يتم اكتشافها، فقد حاول المخرجون لدى باراماونت مثل إيرنست لوبيتش وروبين ماموليان المرة بعد الأخرى اللجوء إلى نجوم صالات الموسيقى الأوروبيين من الرجال مثل جاك بوشانان وموريس شيفالييه، لكى يشاركوا فى البطولة مع المغنية الأمريكية جينيت ماكدونالد فى الأفلام المقتبسة مباشرة عن تقاليد الأوبريت، مثل الستعراض الحب (١٩٢٩)، و"اعشقنى الليلة"(١٩٣٦). وفى نفس الفترة كانت شركتا و"مونت كارلو"(١٩٣٠)، و"اعشقنى الليلة"(١٩٣٢). وفى نفس الفترة كانت شركتا وارنر وفيرست ناشيونال تتجهان بين الحين والآخر إلى مسرح برودواى من أجل إعداد أفلام عن مسرحيات ناجحة، مثل أفلام "الباحثون عن الدهب فى بروداوى"(١٩٣٩)، و"أغنية الصحراء"(١٩٣٩) و"سالى (١٩٣٠). كما أن معظم الشركات قامت بتجريب شكل العرض المسرحى الذى يتضمن الأغنيات والرقصات والتمثيل، حيث يمكن بسهولة أن يحشروا فيصولاً موسيقية سابقة والرقصات والتمثيل، حيث يمكن بسهولة أن يحشروا فيصولاً موسيقية سابقة

التأليف، مثل فيلم مترو جولدوين ماير "استعراض هوليــوود لعــام ١٩٢٩"، وفــيلم شركة وارنر "استعراض الاستعراضات"، وفيلم باراماونت"الاستعراض"، وفيلم يونيفر سال ملك الجاز ". ولم تترك هذه الأفلام أية طريقة لإدخال الموسيقي في الفترة مابين عامي ١٩٢٨ و ١٩٣٢، فقد كانت الأفلام الموسيقية تعتمد علي استعر اضات الاذاعة، و العروض المسرحية المبهرة مثل عروض "فاور نسسا ز يجفيلد"، بل أيضا على حبكات الخيال العلمي مثل فيلم "تخيل فقط" (١٩٣٠)، وكانت بعض هذه الأفلام من بطولة مغنى التينور الآيراندي جون ماكورماك، مثل فيلم "أغنية قلبي " (١٩٣٠)، وأيضا مغنيين من عالم الأوبرا مثل لـورانس تيبيت وجريس مور اللذين اشتركا معا في عام ١٩٣٠ في فيلم "القمر الجديد"، ومثل صاحبة الصوت الجميل رودي فالى في فيلم "الصعلوك العاشق" (١٩٢٩)، ومثل مغنيين من عالم الكباريه مثل فاني برايس وسوفي تاكر وهيلين مورجان، بل أيضًا المهرجين المضحكين مثل إخوان ماركس في "جوز الهند" (١٩٢٩) و "كسارة الحيو انات" (١٩٣٠)، ومثل إيدي كانتور في "موبي!" (١٩٣١)، وباستر كيتون فـي "ببلاش وسهل" (١٩٣٠) . وخلال السنوات الأولى للسينما الناطقة، أتاحت الأفلام الموسيقية الفرصة ليس فقط لتقنيات تسجيل الصوت التي كانت تتزايد تعقيدا، ولكن أيضا للعديد من تقنيات الألوان (التي كانت آنذاك مقتصرة على المشاهد الموسيقية)، بل أيضا التقنيات المختلفة للشاشة العريضة مثل أيام سعيدة و "أغنيسة اللهب وكلاهما من إنتاج عام ١٩٣٠.

وخلال الفترة الأولى من السينما الناطقة، تعامل المنتجون والجمهور مع الموسيقى ووصفوها بأنها سمة مستقلة يمكن إضافتها للأفلام من كل الأنماط، وعلى أنها تستمد وظيفتها من الأفلام أكثر من كونها عنصرا أساسيا في البناء النمطى لهذه الأفلام. وتعبير "الفيلم الموسيقى"يظل بهذا الشكل مقصورا على كونه وصفا أكثر منه تعريفا لنمط محدد، ومجموعات مهمة من الأفلام الموسيقية الأولى التي بدأ كل منها بفيلم ناجح تستعير جميعا حبكتها وأفكارها عن أنماط سابقة، مثل فيلم "ريوريتا" (١٩٢٩) من إنتاج "آر .كيه.أوه"، الذي أضاف عنصر الموسيقى لأفلام الويسترن، بينما كان فيلم كينج فيدور "هاليلويا !" (١٩٢٩) من إنتاج مترو جولدوين

ماير يقوم بجعل الموسيقى أكثر تكاملا فى فيلم ميلودراما تقليدى. كما أن معظم الشركات قد قامت بإدخال الموسيقى إلى الكوميديا، خاصة فى الحبكات الفرعية، مثل فيلم "أخبار طيبة"من إنتاج مترو جولدوين ماير، و "سويتى"من إنتاج باراماونت، و "تصريح بالمرور للأمام "من إنتاج فيرست ناشيونال.

ولقد كان التأثير الأكثر أهمية في تلك الفترة هو الذي أحدث فيلم"المغنى العبيط" (١٩٢٨) من إنتاج وارنر، الذي أثار دموع الجماهير من بطولة آل جونسون، بالإضافة إلى الفيلم الذي أنتجته شركة مترو جولدوين ماير في عام بودواع مثلث العشق التقليدي، الذي تدور قصته في عالم الاستعراضات"لحن برودواي"وفي نوع من المحاكاة قامت كل شركات هوليوود على الفور بإعادة تكرار مثل هذه الميلودرامات الموسيقية التي تحكي قصة فنان موسيقي فاشل في حبه ورفيق غير مخلص، وشقيقة أنانية، وحبكة فرعية عن عصابات، وطفل يموت. ولقد كانت هذه الأفلام في معظم الأحوال تعلن عن علاقتها بمسرحيات وعالم برودواي، مثل فيلم الحن برودواي"، و"برودواي"، و"الباحثون عن الذهب في برودواي"، كما كانت الدراما فيها تدور حول عالم العاملين في المسرح، مع ولع خاص بالاستعراضات المسرحية، لكنها كانت تقوم أحيانا بتصوير المغنييين في النوادي الليلية، وعروض الممثلين البيض الذين يقومون بأدوار الزنوج، وممثلي الفودفيل ونمر البيرليسك، وحتى لاعبى السيرك الذين يتكلمون من بطنهم، وفناني هوليوود نفسها.

وكما يحدث عادة بالنسبة لفيلم جماهيرى ناجح تتم محاكاته على نطاق واسع من أجل استغلال هذا النجاح، فإن الأفلام الموسيقية الأولى تظهر بعض الصفات التى تشترك فيها، مثل الموسيقى التى تأتى من موضوع العمل نفسه والمغنيسين والعازفين فى الأدوار الرئيسية، والحبكات التى تعتمد فى الجانب الأكبر منها على الموسيقى والغناء، وقصص الحب التعيسة، واستخدام آخر التقنيات بغرض الإبهار. وعلى الرغم من أنه كان من الممكن تأسيس نمط ثابت حول هذه الأفلام ومعالجتها الرومانسية للموسيقى كتعبير حزين عن الحرمان من الحسب، فالله السصحافة

السينمائية المعاصرة سارت في نفس طريق الدعاية الهوليوودية، حتى إنها فـشلت في أن ترى الأفلام الموسيقية كمجموعة متجانسة أو كـنمط مـستقل. ولقـد بـدأ الجمهور في السأم من الأفلام الموسيقية في عامي ١٩٣٠، ١٩٣١، (فقـد كانـت الأفلام الموسيقية في عام ١٩٣١، نبلغ ٥٥ فيلمًا، ثم ٧٧ فيلمًا فـي عـام ١٩٣٠، ولا لكنها تراجعت إلى ١١ فليمًا في عام ١٩٣١، وعشرة أفلام في عام ١٩٣٢، وهو أقل رقم تصنعه هوليوود من الأفلام الموسيقية حتى الـستينيات)، ولقـد أدى هـذا التراجع الجماهيري بالنقاد إلى أن يستخدموا مصطلح موسيقي "كمصطلح قائم بذاته، وقد كانوا في العادة يستخدمونه لكي يقللوا من الأهمية الفنية للأفلام التي أنتجت في السنوات السابقة، والتي بدت أنها ضحلة في إمكاناتها الفنية. وعلى الرغم مـن أن هذا التحديد النقدي لنوع من الأنماط الفيليمة كان من الممكـن أن يقـود الـصناعة السينمائية بشكل واع لصنع الأفلام الموسيقية الميلودرامية كأفلام نمط (أو جـانر)، فإن الفشل الذي حققته الأفلام الموسيقية في شباك التذاكر دفـع الـشركات لتعليـق فإن الفشل الذي حققته الأفلام الموسيقية ألولي ذات المـزاج الحـزين الكئيب، والأفلام التي تم إنتاجها بعد عام ٩٣٣ وتميزت بالحس المتفائل البهيج.

## الفيلم الموسيقي الكلاسيكي في هوليوود

يمثل عام ١٩٣٣ بداية جديدة لمحاولات هوليوود للإنتاج التجارى في الجمع بين الموسيقي والسرد الروائي، فحتى هذا العام كان هناك فصل بين الأوبريت وبقية الأفلام الموسيقية الأخرى، وبسبب التقاليد المختلفة التي كان كل منهما يقتبس حبكته وشخصياته وموسيقاه عنها (وبالتالي فقد كان هناك اختلاف آخر في الممثلين والديكورات والعازفين والميزانيات التي يتطلبها كل من هذين النوعين)، فإنهما فشلا في إقناع المنتجين والمتفرجين باعتبارهما نمطًا واحدًا. والأوبريتات الأولى مثل "استعراض الحب"و "القمر الجديد"حافظت على الطابع المبتهج، حيث كان معظمها ينتهي نهاية سعيدة، بينما كانت الأفلام الموسيقية الأخرى تعتمد على قصص مثيرة للدموع وتقوم على الميلودرامات الجماهيرية.

وفى عام ١٩٣٣ بدأت وارنر فى إنتاج الأفلام الموسيقية من نوع جديد، فبينما كانت الأفلام الموسيقية السابقة تقوم ببساطة بإضافة الموسيقى إلى القصص المعتادة، فإن أفلاما مثل "السارع الثانى والأربعون" و"استعراض أضواء مقدمة المسرح" و"الباحثون عن الذهب" فى عام ١٩٣٣، وفيلم "السيدات" فى عام ١٩٣٤، كانت كلها توازن بين النجاح فى خلق الموسيقى والنجاح فى صنع قصة الحب وإن العروض الغنية بالغناء والرقص فى هذه الأفلام (التى وضع تصميم الرقص فيها باسبى بيركلى، كانت تحتفى بوضوح بالقصة الرومانسية بين النجمين الشابين روبى كيلر وديك باول، اللذين تحقق مواهبهما وعواطفهما الاستمرار والنجاح للعرض. وفى هذا العالم الموسيقى الجديد لم يكن هناك مكان لأطفال يحتضرون، ولا لشقيقات أنانيات، ولا لخصوم يتسمون بالعناد، وبدلاً من ذلك فإن الحبكة كان يتم تصميمها لتدور حول فتى وفتاة وقصة حبهما، واحتفائهما بذلك الحب من خلال حيوية الغناء والرقص.

وبينما ظهر ذلك البناء الموسيقى الجديد لأول مرة فى أفلام وارنر التى تدور حول عالم المسرح، فإن شهرته فى النهاية ساعدت على انتشار المنمط وامتداده لكل حبكة يمكن تحليلها، ولم يعد مقبولا أن يتم زرع نمط الفيلم الموسيقى

على نص ميلودرامى جاهز، لكنه بدلا من ذلك أصبح أكثر تلاؤما مع الكوميديا الرومانسية؛ حيث تحول الفيلم الموسيقى إلى مجالات أخرى مثل الأفلام التى تروى تاريخ إحدى الشخصيات، مثل "زيجفيلد العظيم" (١٩٣٦)، و"قسمة جولسون" (١٩٤٦)، و"النهار والليل" و"قصة جلير ميلر" (١٩٥٣)، بالإضافة إلى الأفلام التى تدور حول عروض الفرق الجوالة، مثل فيلم من أجلى ومن أجل رفيقى جال" (١٩٤٢)، وأيضا أفلام عروض الأزياء مثل "فتاة الغلاف" (١٩٤٤)، بل أيسضا الأفلام التى تحيى تقاليد الأوبريت، خاصة ما صنعته شركة وارنر فى نجاحها فى الجمع بين النجمين جينيت ماكدونالد ونيلسون إيدى فى فيلم "مارييتا سيئة السلوك" (١٩٣٥)، و"روزمارى" (١٩٣٦)، وأفلام أخرى لاحقة.

ولقد كان عام ١٩٣٣هو أيضا العام الذي شهد بداية الشهرة الجماهيرية لكل من فريد أستيروجينجير روجرز، فبينما كان أستير قد تمتع في فترة سابقة بحياة مسرحية متميزة مع أخته أديل، فإنه بدأ حياته في السينما في ذلك العام مع شركة مترو جولدوين ماير في فيلم "السيدة الراقصة"، كما أن روجرز كانت قد لعبت بعض أدوار فتاة الكورس في "الشارع الثاني والأربعون"و "الباحثون عن الذهب في عام ١٩٣٣، لكن اشتراكهما معا في فيلم الطيران إلى ريو "كان أول عمل يقدمهما للجمهور باعتبارهما ثنائيا لكي يستهلا سلسلة من الأفلام المميزة التي أنتجتها "آر. كيه. أوه"، التي كانت مثل مثيلاتها في شركة وارنر أفلاما موسيقية تهور حول عالم المسرح، وتستخدم الغناء والرقص لكي تحتفي بقصة الحب الرومانسية بين البطلين. لكن الأكثر أهمية كان الأغنيات التي تم إعدادها لكل من أستير وروجرز بواسطة أكثر مؤلفي الأغنيات موهبة في تلك الفترة : كول بــورتر فـــ، "الطلاق السعيد" (١٩٣٤)، وجيرم كيرن في "روبيرتا" (١٩٣٤) و"زمن رقصة السوينج" (١٩٣٦)، وإبرفينج بيرلن في "القبعة العالية" (١٩٣٥)، و"انبع الأسطول" (١٩٣٦)، و"بلا هموم" (١٩٣٨)، وجورج جيرشوين في "هل نسرقص" (١٩٣٧)، وكانت كل نمرة لأستير وروجرز في الفيلم تلعب دورا حيويا في تطوير قصمة حبهما. وقد تركت أفلام أستير وروجرز تأثيرا في خلق الاستقرار لهذا النمط، إذ عيرت به الهوة من عالم الأزباء المبهرة والديكورات الفخمة للطبقات الغنية في

الأوبريتات، وجذبته إلى الحبكات الأكثر واقعية، والموسيقى الأقرب إلى وجدان الجماهير. وبينما لم يكن هناك فى عام ١٩٣٠ نمط موسيقى واحد ومتماسك، فإ فلام وسط العقد - برغم تتوعها مثل "الباحثون عن الذهب فى عام ١٩٣٥" وأفلام وسط العقد - برغم تتوعها مثل "الباحثون عن الذهب فى عام ١٩٣٥" و"مارييتا سيئة السلوك" و"ميسيسيبى" (١٩٣٥)، و"لحن برودواى لعام ١٩٣٦" و"رفاق بحر إلى الأبد" (١٩٣٥)، و"القبعة العالية"، بل أيضا اليلية فى الأوبرا" (١٩٣٥) - كانت كل هذه الأفلام قابلة لأن يتم تصنيفها تحت مصطلح واحد، هو "نمط الفيلم الموسيقى". وخلال أو اسط الثلاثينيات، تطور نمط الفيلم الموسيقى إلى شكل أكثر استقرارا، يمكن أن نحدده على نحو أكثر ملاءمة، باستخدام عدد من السمات الدلالية واللغوية:

١- الشكل العام: سردى، نمر موسيقية وراقصة تترابط معا من خلال الخط القصصي.

٢- الشخصيات: فتى وفتاة رومانسيان يعيشان داخل مجتمع وحتى فى أفلام شيرلى تمبل وأفلام التحريك الموسيقية نجد فتى وفتاة يتبادلان الغزل والحب فى مجتمع يحيط بهما، ووجود هذا المجتمع ضرورى للمعالجة الكوميدية الرومانسية لنمط الفيلم الموسيقى.

٣- التمثيل: يجمع بين الحركة الإيقاعية والواقعية، وكل منهما على نقيض الأخرى: الواقعية المباشرة والإيقاع الخالص، لكن يجب تقديمهما معا في الفيلم الموسيقى، حيث إن من سماته المزج بينهما.

3-الصوت: مزيج من الموسيقى النابعة من موضوع الفيلم والحوار، وبدون هذه الموسيقى أو الرقص لن يكون هناك فيلم موسيقى، وعلى العكس فإن الأفلام التي تحتوى على موسيقى منذ بدايتها إلى نهايتها مثل مظلات شير بورج (عدل من إخراج جاك ديمي - لا تستطيع أن تحقق التأثير الجوهرى لنمط الفيلم الموسيقى في انتقاله من عالم الحديث الحوارى الجاد (باستخدام تعبير بريشت) إلى عالم الموسيقى الرومانسى.

إن هذه الملامح الدلالية هي العناصر المشتركة بين العديد من الأفلام الموسيقية، لكن هناك أيضا علاقات لغوية يمكن أن نجدها فقط في الأفلام التي تشكل جو هر هذا النمط:

۱-استراتيجية السرد: ذات بؤرة مزدوجة، فالفيلم ينتقل بين البطل والبطلة (أو بين مجموعتين) لكى يؤسس نوعا من التوازى بينهما، ويحدد لكل منهما قيمه الثقافية الخاصة، ليقدم فى النهاية المواجهة بينهما واتحادهما.

٢- الفتى والفتاة / الحبكة: وهو التوازى (و/ أو علاقة السبب والنتيجة) بين تكوين علاقة الفتى والفتاة، وبين حل الحبكة. لذلك فإن الغزل يرتبط دائمًا على نحو حميم بعنصر آخر من مادة موضوع الفيلم.

٣- الموسيقي/ الحبكة: الموسيقي والرقص كتعبير عن الفرح الشخصي والجماعي. إنهما إشارة للانتصار الرومانسي على كل عائق ممكن. والموسيقي والرقص تستخدمان لهدف احتفائي.

٤ - السرد/النمرة: الاستمرارية بين الواقعية والإيقاع، أو بين الحوار والموسيقى ذات العلاقة بموضوع الفيلم. إن هذا التعارض داخل الفيلم الموسيقى يجب أن يجد له حلا لكى يتبع فى ذلك النزعة الأسطورية الأمريكية حول الواج كاتحاد بين فتى وفتاة، أو رجل وامرأة.

٥- الصورة/ الصوت: الأهمية النسبية الكلاسيكية بين عناصر السرد (مثل أهمية الصورة على الصوت) يتم عكسها في لحظات النروة، من خلال عملية "المزج الصوتى"، (الصوت الواقعى يفسح مكانسه بالتدريج لعالم الإيقاع والنغمات)، وبذلك ندخل إلى عالم تفسح فيه الأفعال زمنًا للموسيقى أكثر من تلك المواقف المعتادة حيث يكون الصوت ناتجًا عن الأفعال المصورة والمتزامنة معه.

وعلى الرغم من أنه ليس كل فيلم موسيقى كلاسيكى فى هوليوود يظهر كل هذه السمات معًا (على سبيل المثال، فإن بعض الأفلام الموسيقية الموجهة للأطفال تفتقد قصة الحب الرومانسية المحورية)، فإن الغالبية العظمى من أفلام هوليـوود

الموسيقية خلال الثلث الأوسط من القرن العشرين - وهو العصر الأساسي لـنمط الفيلم الموسيقي - تتطابق مع هذا التعريف. والوعي الذاتي داخل هوليوود بالنمط يظهر واضحًا في العديد من محاو لات بعد الحرب التي تبني الفيلم الموسيقي حول تأمل صريح للنمط. وعلى الرغم من أن هذه الأفلام قد تقود إلى نقد جاد للنمط نفسه، فإنها بدلاً من ذلك تقوم بإعادة التأكيد على القيم المتضمنة فيه. لقد كانت هذه القيم تنتقل من فيلم إلى آخر من خلال قلب أو إبراز الموتيفات السشهيرة (مثل التخلي عن كليشيهات عالم المسرح في فيلم "فتاة زيجفيلد"المنتج في عام ١٩٤١)، أو قد يبدو الفيلم الموسيقي المتأمل لذاته (الذي يدور عن عالم الموسيقي) في أكتُسر أشكاله اكتمالاً في أفلام مترو جولدوين ماير التي كتبها بيتي كومدين وأدولف جرين مثل "عائلة باركلي في برودواي (١٩٤٨) و "في المدينــة" (١٩٤٩) و "الغنــاء تحت المطر " (١٩٥١) و "عربة الفرقة الموسيقية" (١٩٥٣) و "إنه ليس دائمًا طقـسنًا صحوًا" (١٩٥٥) . وحتى في تلك الحالات التي يقوم فيها الفيلم الموسيقي بمعالجة موضوعات مثل إدمان الكحول أو عالم العصابات أو الموت قبل الأوان- مثل أفلام "مولد نجمة" (١٩٥٤) و "أوكلاهوما!" (١٩٥٥) و "بورجي وبيس" (١٩٥٩) و "قصمة الحي الغربي" (١٩٦١) - فإن هذه الأفلام تم كتابتها بشكل بارع لكي تبني مجتمعًا جديدًا حول قصة الحب بين العاشقتين (ربما أحيانًا وراء مقبرتهما إذا تطلب الأمر)، بالإضافة إلى حيوية الموسيقي والرقص التي تحتفي باتحادها.

وبعد فترة من الاقتباسات غير الخلاقة عن برودواى، مئسل أفسلام "سيدتى الجميلة" (١٩٦٤)، و"صوت الموسيقى" (١٩٦٥)، وإعادات لأفلام قديمة مئسل "مولد نجمة" (١٩٧٦)، أو تجميعات لأفلام سبق صنعها مثل "تلك هى التسلية" (١٩٧٤)، أو أفلام موسيقية للأطفال مثل "مارى بوينز" (١٩٦٤)، فإن الفيلم الموسيقى خلال أو أفلام موسيقية للأطفال مثل "مارى بوينز" (١٩٦٤)، فإن الفيلم الموسيقى خلال أو أخر السبعينيات أدهش حتى عشاقه بعودته القوية. وبعض هذه الأفلام قد تبدو معالجات شديدة السخرية لعالم الاستعراضات وتقاليده، مثل فيلم "ناشفيل" (١٩٧٦) لروبرت ألتمان، و "كل هذا الجاز" (١٩٨٠) لبوب فوسى، كما أن بعضها يبدو تذكيرًا رفيعًا بحبكات الماضى مثسل "نيويورك نيويورك" (١٩٧٧) لمسارتين سكوسيزى و "موفى موفى" (١٩٧٨) لستانلى دونين، لكن عددًا آخر من الأفسلام

مثل "حمى ليلة السبت (١٩٧٨)، و "شعر " (١٩٧٩) من إخراج ميلوش فورمان، و "الرقص القذر "(١٩٨٧) كانت تعيد اكتشاف القدرة على تكامل الموسيقى المعاصرة، داخل البناء الدرامي التقليدي لنمط الموسيقي.

#### تصنيفات الفيلم الموسيقي

كان نقاد نمط الفيلم الموسيقى يميزون دائمًا بين حبكات هذا النمط، وتقاليد الغناء والرقص، وطرق الإنتاج، والفروق الهامة داخل النمط الموسيقى التى قسمته إلى أنماط فرعية قد تأسست على المعايير التالية (كما أدت إلى مشكلات أيضًا):

الأستوديو: من خلال التحديد الدقيق لأسلوب الأستوديو المؤسس على نجاح الأفلام، فإن الأستوديو (أو الشركة) يقوم بالتأكيد على مجموعة محددة من النجوم والفنانين والفنيين القائمين بالعمل، فقد اشتهرت شركة باراماونت باداء موريس شيفالييه وجينيت ماكدونالد في أوبريتات أوروبية أخرجها إيرنست لوبيتش أو روبين ماموليان، كما أن شركة وارنر اشتهرت بالحبكات التي تدور في عالم المسرح وفي مواقع حضرية واقعية حيث يقوم الراقص المحترف روبي كيلر و وفتيات الكورس بتنفيذ الرقصات التي وضع تصميمها باسبي بيركلي، بينما يلقي المغنى ديك باول الأغنيات التي كتبها وألف موسيقاها آل دوبين وهاري وارين. كما أن شركة" آر. كيه. أوه "جمعت بين نصوص "السكروبول "الكوميدية والرقصات الرشيقة لفريد أستير وجنيجر روجرز مع الأداء الكوميدي غريب الأطوار لإدوارد إيفريت هورتون وإيريك بلور، مع الديكور الراقى الذى صممه فان نيست بولجليز، أما شركة فوكس فقد صنعت أفلامًا محلية فولكلورية لصور النجمات الـشقراوات أليس فاي وبيتي جرابل ومارلين مونرو وشيرلي تيمبل، أما شركة مترو جولدوين ماير فقد كانت تفخر دائما بمجموعة النجوم التي تمتلكها مثل جينيت ماكدونالد ونيلسون إيدى قبل الحرب، وسيد شاريس وجودي جار لاند وجين كيلي وفرانك سيناترا وإستر ويليامز وفريد أستير (في مرحلته الأولى) وذلك في الأربعينيات والخمسينيات، وقد ظهر هؤلاء النجوم في أفلام مبهرة ذات ميزانية عالية ومكتوبة بعناية، حيث يتم التأكيد على قيم الإنتاج العالية وتصميم الرقص المعقد بواسطة الفنيين البارزين القائمين على الإنتاج مثل المونتير البارع سلفكو فوركابيتش، وكتاب السيناريو بيتى كومدين وأودلف جرين والمنتجين آرشر فريد وجو باسترناك، بالإضافة إلى مخرجى الرقصات الموهوبين مثل باسبى بيركلى وستانلى دونين وفينيست مينيللى وجورج سيدنى وتشارلزوالترز.

إن هذا التناول يتيح تصنيفا مبدئيا، كما يميل إلى التأكيد على عنصر واحد لكل شركة من شركات الإنتاج، بينما يخفى التشابهات والتأثيرات الهامة بين الشركات وبعضها البعض.

المخرج: قام النقاد الذين يؤمنون بنظرية "المؤلف" بالتركيز على الجهود التى قام بها أكثر المخرجين مثل لوبيتش وماموليان ومينيللى ودونين وفوسى، ومع ذلك فإن نظرية المؤلف بالنسبة للفيلم الموسيقى تميل فى العادة لتجاهل إسهامات الفنيين الآخرين، ووظائف أخرى غير الإخراج. لكن الأمر يستحق أن نوجه أيضا اهتماما أكبر لمصادر الإبداع والاتساق فى الفيلم الموسيقى، وخاصة تصميم الرقصات (الكوريوجرافى)، بالإضافة للأداء (التمثيل والغناء) .لقد بدأ بيركلى ووالترز كلاهما كمصممى رقصات، كما أن أستير وجين كيلى كانا يصنعان الكوريوجرافى بأنفسهما (كما أن كيلى قام بالإخراج أو الاشتراك فى الإخراج فى الاحراج فى الإخراج أو الاشتراك فى الإخراج فى العديد من الأفلام التى قام ببطولتها) بينما لم يكن دورهما كممثلين وراقصين أقل أهمية بالنسبة لصنع أفلامهما. كما أن المغنيين أيضًا مثل شيفالييه وماكدونالد وكروسبى وجار لاند أعطوا طابعا مميزا لأفلامهم، وإن أى تاريخ لينمط الفيلم الموسيقى فى هوليوود لن يكون ممكنا بدون تعرف دور منتجين مثل آرثر فريد فى شركة مترو جولدوين ماير، وجو باسترانك الذى أنتج سلسلة من أفلام ديانا ديربين لشركة يونيفرسال فى الثلاثينيات.

طريقة تقديم الموسيقى: بينما تقوم النقاليد المسرحية بتشكيل الدوافع لنمر الموسيقى التى تدور فى عالم المسرح، وتعطى تقاليد الأوبريت الدافع النفسى للجيشان الموسيقى (والمصاحبة الفورية من الموسيقى فى بعض المواقف)، فإن ما

نطلق عليه "الموسيقى المتكاملة مع الدراما" تجعل الغناء والرقض أمرا طبيعيا من خلال مواقف مخطط لها سلفا، بالإضافة إلى الديكورات أو ميول الشخصيات. (إن هذه العناصر تتضمن على سبيل المثال وضع بيانو داخل الديكور، أوخشبة مسرح خالية، أو شخصيات لايمكن أن تتوقف عن الغناء أو الرقص). وبينما يبدو الأمر في ظاهره كما لو أن الفيلم الموسيقى يتجه إلى النضج عندما يهجر الاصطناع من أجل تحقيق التكامل، فإن هذا يحرم العديد من الأفلام الموسيقية من البحث الواعى والمتعمد عن الاصطناع (مثل فيلم "العربة المغطاة" الذي يمزج بشكل متعمد بين عنصرى التكامل والاصطناع)، لذلك فإن من المفيد أن يجد الفيلم طريقة لتركير الانتباه على التكامل بين السرد والاستعراض.

المصدر: لقد ظهرت كتابات عديدة حول الفرق بين الاقتباسات عن مسرح برودواى وأفلام هوليوود الموسيقية الأصلية، وبالفعل فإن التعارض بين برودواى وهوليوود يعتمد على الافتراض بأن الطاقة الإبداعية تتحرك دائما من نيويورك إلى كاليفورنيا، على الرغم من أن بعض استعارات هوليوود الشهيرة من برودواى تتضمن مسرحيات هي ذاتها مستوحاة عن معالجات سينمائية. وعلى سبيل المثال فإن معظم الإبداع المنسوب إلى النسخة السينمائية في عام ١٩٤٣ لمسرحية أوكلاهوما ! "يعود إلى مؤلفي الموسيقي وكاتبي الأغنيات (ريتشارد روجرز وأوسكار هامرستين) اللذين دخلا للمرة الأولى إلى عالم السينما عن طريق مخرج المسرحية روبين ماموليان في فيلمه لعام ١٩٣٧ "العالى، والعريض، والأنيق".

الجمهور: خضع الجمهور المتجانس في الثلاثينيات لنوع من التجزئ والتقسيم والتشتت في فترة ما بعد الحرب، لذلك فإن هولي وود أخذت تستهدف جمهورا محددا منفصلا. وبالاعتماد على معايير مثل عمر الشخصية وأسلوب الموسيقي ودور القصة الرومانسية، فإنه يمكن التمييز بين الأفلام الموسيقية من خلال متفرجها المفترض: الأطفال أو المراهقين أو البالغين. وعلى الرغم من أن هذا التمييز قد يفيد لأغراض وصفية فإنه يتجاهل عناصر هامة في تاريخ وبناء هذا النمط، فتصنيف الأفلام الموسيقية من خلال جمهورها المستهدف يخفي قدرة النمط

على الخلق الواعى لموقف المتفرج الذى يتطلب جمعا بين النصبح والطفولة (النضج الجنسى والتفاؤل البرىء فى نفس الوقت) كما أن هذا التصنيف يفشل فى تعرف محاولات هوليوود الدائمة لتغطية قطاع كبير من الجمهور بأفلام تتيح "شيئا لكل فرد" (مثلما قامت شيرلى تمبل بلعب دور كيوبيد، أو عندما تقوم شخصيات ديزنى الكارتونية بتمثيل قصص الحب الناضجة، أو مثل أفلام "عائلة باركلى فى برودواى" أو "الرقص القذر"فى جمعها بين أساليب الموسيقى والرقص التى تفضلها الأجيال المختلفة).

#### الدلالات واللغة السينمائية

إن الدراسة المتأنية للمادة الأساسية للنمط (مثل التقاليد الموسيقية، وأساليب الرقص والتمثيل، والأزياء، وأماكن التصوير، والديكورات، وموتيفات الحبكة، واهتمامات الفكرة) توحى بتناول بديل للفيلم الموسيقى، وبتقسيم ثلاثى يتأكد عند تحليل الاهتمامات اللغوية الخاصة بهذا النمط (خاصة فيما يتعلق بمجموعة النشاطات المرتبطة بالحدث الأساسى في هذا النمط، وهو قصة الحب) مما يفضى إلى أنماط فرعية ثلاثة هي:

1- فيلم الحدونة الموسيقى، الذى يدور في أمساكن أرستقراطية (مثل القصور والمنتجعات والفنادق الفاخرة والسفن عابرة المحيطات)، والسذى تستم معالجته بأسلوب أفلام الرحلات. وهذا الفيلم يقوم بإعادة الوئام لقصة الحبب بين العاشقين التي توازى إعادة الوئام لمملكة متخيلة. إن الصورة المجازية الرئيسية هنا هي: "أن تتزوج هو أن تحكم".

7- فيلم الاستعراض الموسيقى، الذى يدور فى عالم الطبقة الوسطى فى وسط مدينة مانهاتن المعاصرة حيث عالم المسرح أو السصحافة، وهنسا يسربط الاستعراض الموسيقى بين تأسيس قصة الحب بين العاشقين وخلق الاستعراض نفسه (مثل نمرة فودفيل أو مسرحية فى برودواى أوفيلم فى هوليوود أو مجلة أزياء أو حفل موسيقى) . إن الصورة المجازية الرئيسية هنا هى : "أن تتزوج هو أن تبدع".

7- فيلم الفولكلور الموسيقى، ويدور فى أمريكا فى الماضى، من المدينة الصغيرة إلى عالم الحدود، ويقوم هذا الفيلم بالتكامل بين شخصين يائسين ليستكلا زوجًا من العشاق اللذين يقودان المجموعة معهما إلى الأرض التى سوف يقيمون عليها. إن الصورة المجازية الرئيسية هنا هى: "الزواج هو المجتمع".

إن كلاً من هذه الأنماط الفرعية يحتفى بشكل واضح بقيمة معينة من القيم المرتبطة بالنمط ككل، ففى نمط فيلم الحدوتة الموسيقى (وقد أطلقنا عليه ذلك لميله للتأكيد على مستقبل مملكة وهمية من خلال قصة الحب بين أميرة وطالب يدها) يكون تأسيس مملكة متخيلة تأكيدًا على ميل الفيلم الموسيقى للتسامى بالواقع. أما فيلم الاستعراض الموسيقى (وقد أطلق عليه هذا الاسم بسبب نوع الإنتاج الذى يتوازى مع نجاح الحبيبين) فإنه يؤكد على قدرة هذا النمط على التعبير عن الفرح من خلال الموسيقى والرقص. أما فيلم الفولكلور الموسيقى (الذى يأتى اسمه من الشخصيات والموسيقى والجو العام) فإنه يلعب دورًا مميزًا في التأكيد على النزعة الجماعية في الميول الكورالية للفيلم الموسيقى.

وبينما تنمو وتتطور هذه الأنماط الفرعية، فإنه يمكن لها بالطبع أن تجتمع معًا من خلال عدة طرق، وهكذا فإن فيلم "روزمارى"ينقل الأوبريات النمطية بزخارفها التي يحتويها نمط الحدوتة الموسيقي إلى منطقة إقليمية أكثر ملاءمة لفيلم الفولكلورالموسيقي، بينما يجمع فيلم "بريجادون" (١٩٥٤) بين العناصر الدلالية الفولكلورية ولغة الحدوتة. وبالمثل فإن فريد أستير يبدو كما لو كان يحمل معه السمات الأرستقراطية لتقاليد نمط الحدوتة حتى لو كان يقوم ببطولة أحد أفلام الاستعراض الموسيقية، مثل "استعراض عيد الفصح" (١٩٤٨) أو "عائلة باركلي في برودواي" أو "عربة الفرقة الموسيقية"، بينما ينشر جين كيلي وجودي جارلاند بعض السمات الفولكلورية حتى في الأفلام التي تعتمد على نمط الحدوثة الموسيقي، مثل "القرصان" (١٩٤٨) .

## الاستخدامات الثقافية لنمط الفيلم الموسيقي:

طوال نصف قرن لعبت الأفلام الموسيقية دورًا حيويًا في استقرار المجتمع الأمريكي (وفي تقديم صورة الولايات المتحدة في الخارج)، ولكونه أكثر إنتاجات هوليوود تكلفة، وأكثرها ارتباطًا بالممارسات الثقافية الأخرى، فإن الغيلم الموسيقي كان يتم استغلاله بانتظام لأهداف اقتصادية وفنية واجتماعية. ولأن هناك ارتباطًا قويًا بينه وبين تطور تقنيات الصوت في السينما، فإن تاريخ الغيلم الموسيقي يمكن فهمه على نحو أفضل من خلال العلاقة المتغيرة لهوليوود مع نظم توزيع السلع الموسيقية في الولايات المتحدة. ففي عام ١٩٢٩ بدأت شركة إخوان وارنسر في امتلاك شركات طبع الموسيقي في محاولة لاختزال التكاليف الإجمالية للحصول على الموسيقي للأفلام الناطقة، كما أن الشركات الأخرى اتبعت نفس الطريق عندما ذهب البعض لكي يمول مسرحيات برودواي الموسيقية من أجل ضمان حقوق تحويلها لأفلام موسيقية، وفي الحقيقة أن هذه الممارسة استمرت وقتًا طويلًا حتى وصلت إلى ذروتها في الخمسينيات، عندما قامت شركة كولومبيا بتمويل مسرحية "سيدتي الجميلة". ومن خلال مجموعة معقدة من السشركات التابعة، واتفاقيات شراء الحقوق، فإن كل شركة ساهمت في أرباح واحدة أو أكشر من الشركات التي تقوم بتسجيل و/ أو بيع السلع الموسيقية.

وفى السنوات الأولى من السينما الناطقة، فإن العرض العام للأغنيات (سواء كان حيًا أو مسجلاً أو مذاعًا) ساعد على انتشار الأفلام التى تحتوى على هذه الأغنيات. وخلال فترة الذروة فى هوليوود، كان الفيلم الموسيقى يقود دائمًا الأنماط الأخرى بواسطة إتاحة الموسيقى التى كانت الشركة قد اشترت بالفعل حقوق استغلالها. فقد قامت شركة وارنر باستخدام الموسيقى من أفلامها الموسيقية لصنع أفلام التحريك ("لونى توونز "و "ميرى ميلوديز")، كما قامت شركة باراماونت خلال الأربعينيات باستخدام الأغنيات العاطفية من أفلامها الموسيقية التى أنتجتها خلل الثلاثينيات كموسيقى راقصة أو كموسيقى خلفية فى أفلام النساء والميلودرامات والفيلم نوار. وفى بداية الخمسينيات استخدمت متروجولدوين ماير قوائم الأغنيات التى كتبها ولحنها فنانون متخصصون لأفلام موسيقية خلاقة (مثل جورج وإيسرا

جيرشوين فى فيلم "أمريكى فى باريس"، وآرثرفريد وناسيو هيرب براون فى فيلم "الغناء تحت المطر"، وهارولد ديدز وآثر شوارتز فى فىيلم "عربة الفرقة الموسيقة")، بينما كانت الشركات الأخرى تقوم بإعداد قوائم الأغنيات الخاصة بها من أجل صنع أفلام موسيقية عديدة تدور حول تاريخ أحد الشخصيات الشهيرة.

لقد كان اختراع الأسطوانة التى تدور بسس عة ٤٥ دورة فسى الدقيقة، بالإضافة إلى إصدار قوائم الأربعين أغنية الأكثر شهرة كل عام، ومجموعات الأغانى والأسطوانات ذات السرعة البطيئة (حيث تحتوى الأسطوانة الواحدة على زمن أطول من المعتاد)، سببًا فى أن التأثير أصبح عكسيًا، ففسى الثلاثينيات والأربعينيات كان الفيلم الموسيقى الهوليوودى هو المحرك الأول لصناعة الموسيقى الأمريكية، من خلال خلق سلع موسيقية (سواء كان عروضًا حية أو موسيقى مسجلة)، وكذلك الاستفادة من شهرة هذه السلع. وبدءًا من الخمسينيات، أصبح الفيلم الموسيقى يمثل مصدرًا لدعاية أقل تكلفة لشركات التسجيل الأكثر ربحًا، التى كانت في يوم ما شركات تابعة لهوليوود.

ومع ذلك، فطوال ثلاثين عامًا كانت الأفلام الموسيقية الهوليوودية تتـشابك على نحو معقد مع الحياة اليومية لوطن كامل من عشاق الموسيقى، فقد كانت المدونات الموسيقية متاحة في العديد من صالات المسارح ودور العرض والدكاكين، وهكذا فقد كان من المعتاد أن تتجمع العائلات حول البيانو لكي تعني آخر أغنيات هوليوود شهرة. لقد كان العاشقان يـصنعان مـشهدهما الهوليوودي المفضل من خلال مطارحة الغزل فوق تسجيل أو أسطوانة من موسيقي الفيلم، كما كان كل أسلوب موسيقي جديد يتحول على الفور إلى موضة "راقصة يتم تدريسها في أستوديوهات فريد أستير و آرتر موراي للرقص، كما كانت تتم ممارستها علي نحو واسع في غرفة الرقص في كل أنحاء البلاد. لقد كان كل استخدام اجتماعي ممكن للفيلم الموسيقي يتأكد من خلال ذلك الوجود الشامل لموسيقي هـذا الـنمط وانتشارها الواسع، حتى إنها تصبح رمزا لكل الممارسات التي يقودها نمط الفيلم الموسيقي.

و من بين هذه الممار سات، فإن أكثر ها أهمية هو الأسطورة الأمريكية حول مطارحة الغزل، التي يجسدها الفيلم الموسيقي من خلال تاريخه الطويل. إن الفيلم الموسيقي يقف بوضوح إلى جانب الممارسات الاجتماعية المحافظة (من خلال تتميط كل من الرجل والمرأة، والتفريق العرقي بين الأجناس، والاحتشام الجنــسي، والميل للجنسية المتغايرة التي تصل أحيانًا إلى درجة كراهية الرجال)، وهكذا يتيح الفيلم الموسيقي حلاً واحدًا ووحيدًا لكل مشكلة يمكن تخيلها: الغزل والمجتمع. وبينما يقدم الفيلم الموسيقي فرصة لتجسيد الرغبات غير الطبيعية للعلاقات المضادة للمجتمع (وعلى نحو خاص العلاقة الجنسية غير الشرعية أو الزنا، أو الاختلاف في العمر أو العقيدة أو العرق)، فإنه يقوم في الوقت ذاته بتحويل الانتباه من تلك المشكلات الثقافية الأساسية إلى مشكلات سهلة الحل، تدور حول العاشقين. ومن خلال الموسيقي الجماهيرية كوسيط فإن الفيلم الموسيقي يأخذ معالجته المتفائلة إلى العالم الواقعي ليقدم حلاً لكل مشكلات العالم الغربي. وهو يتيح في وقت واحد الفانتازيا التي تدور في عالم مثالي (أو المدينة الفاضلة) وعينة مما أسماه ريتشارد داير "مايشبه اليوتوبيا"، وبهذا فإن الفيلم الموسيقي يأخذ تلك الأسطورة الأمريكية الخاصة إلى كل مجالات الحياة، ليحدد ماهية النزعة الأمريكية خارج أمريكا، كما يؤثر على كل الأنماط الفيلمية الأخرى ووسائل الاتصال وأساليب الموسيقي و أشكال الأزياء عير العالم كله.

وخلال ذروة هوليوود، لعب الغيلم الموسيقى دورًا محوريًا في السدائرة الأمريكية العامة والجماهيرية، فقد كان تماسكه واتساقه ووجوده في كل مكان يضمن استمرار نوع معين من الحياة ومعناها، لكن الأمر اختلف الآن؛ حيث بدأ النمط في فقدان سيطرته على مصيره، فالاستخدامات الثقافية للفيلم أصبحت محكومة بواسطة صناعة الموسيقي ووسائل الاتصال، بل أيضًا بالجماعات الصغيرة ذات الاهتمامات الخاصة المشتركة، التي يتيح لها الغيلم الموسيقي فرصة للتعبير عن الذات.

وفى أو اخر الستينيات وخلال السبعينيات، قامت الكنائس البروت ستانية الأمريكية بشكل منتظم بتأسيس خدمات العبادة لديها مصحوبة ببرامج الموسيقى، بل أيضًا المواعظ التى تدور حول موتيفات مستقاة من الأفلام الموسيقية، ومع أغنيات موحية مثل إنك لن تسير وحدك من فيلم المرجحية الدوارة (١٩٥٦)، أغنيات موحية مثل من فيلم صوت الموسيقى (١٩٥٦)، التى يتم غناؤها بشكل وأغنية "تسلق كل جبل من فيلم صوت الموسيقى وفى ترانيم الكنائس، حيث إن الطبيعة منتظم فى حفلات التخرج بالمدرسة الثانوية وفى ترانيم الكنائس، حيث إن الطبيعة المتسامية للفيلم الموسيقى وجدت مجموعة ممن يعشقونها ويتحالفون معها. ومجموعة من الأفلام الموسيقية تعتمد بشكل صريح على الإنجيل قد تم إنتاجها لهذه الحركة، وقد وصلت هذه الأفلام إلى ذروتها فى "يسوع المسيح سوبر ستار "و "نفوذ الش" (١٩٧٣) .

وخلال تلك الحقبة ذاتها، فإن الفيلم الموسيقى تحول تمامًا إلى استخدامات مختلفة بواسطة جمهور الشباب، فإن أفلام إلفيس بريسلى وفرانكى أفالون والبيتلز قد شكلت نقاط انطلاق قبل أن تسود موجة أفلام حفلات الروك مثل "مونترى بوب" (١٩٦٨) و "وودستوك" (١٩٧٠) و "الفالس الأخير" (١٩٨٧)، لكى تعطى مللاً لجماعات الثقافة المضادة ولجيل من مناهضى حرب فييتام. إن قدرة الفيلم الموسيقى على أن يكون مطواعًا لأى شكل قد فتحت مجالاً أمام هذا المنمط لاستخدامات أصحاب الثقافات الخاصة والشواذ جنسيًا، وذلك من خلال تأثير فيلم منتصف الليل شديد الأهمية الذي يحمل اسم عرض موسيقى مرعب" (١٩٧٥).

وعلى الرغم من أن الفيلم الموسيقى قد يكون الآن قد أصبح جزءًا من التاريخ، فإن الفيلم الذى يتضمن موسيقى يستمر فى التطور فى طرق جديدة، وسوف يظل كذلك بلا شك لفترة طويلة، مادامت هناك طرق جديدة للجمع بين الموسيقى والسينما معًا.

إن ثورة الفيديو خلال الثمانينيات قد خلقت شكلاً جديدًا تمامًا وهو "موسيقى الفيديو"، مما أعطى حياة جديدة لواحد من أقدم الأشكال الفنية، وهـو التـصوير الـسينمائى للأوبرا والعروض الموسيقية الأخرى. لكن ماوراء هذا المستقبل لا يزال غامضًا.

# فرید استیر (۱۸۹۹–۱۹۸۷)

ولد باسم فريدريك أوستر ليتز في أوماها بو لاية نبير اسكا، وكان فريد أستير وشَقيقته آديل هما من أكثر الراقصين المسرحيين احتر امًا في فترة مابعد الحرب (في استعرضات مثل "ياسيدة كوني طيبة!"، و"وجه مرح"، و"عربة الفرقة الموسيقة"). وعندما اعتزلت آديل العمل في المسرح لكي تنزوج لور د تـشار لز كافنديش، فإن نجاح فريد في "الطلاق المرح" حمله بقوة إلى هوليوود، حيث تقول الحكايات إن اختبار الشاشة في شركة "آر. كيه. أوه" قد أثار رد فعل فاترًا "إنه لايستطيع أن يمثل و لا أن يغني. ممثل. من الممكن أن يرقص قليلاً". وبعد دور لم يقم فيه بالبطولة في فيلم متروجولدوين ماير "السيدة الراقصة" (١٩٣٣)، جذب فريد أستير وزميلته الجديدة جنجر روجرز الانتباه في فيلم لشركة "آر. كيه. أوه" و هــو ً "الطيران إلى ريو" (١٩٣٣) ليصبحا نجمين، ويبدأ العمل في عدة أفلام ناجحة في، أمريكا وبلاد العالم كله. وكانت كل أفلامهما خلال السنوات الخمس التالية: "الطلاق المرح" (١٩٣٤)، و "روبرتا "و "القبعة العالية" (١٩٣٥)، و "اتبع الأسطول" و "زمن رقصة السوينج" (١٩٣٦)، تصل إلى الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر في كل عام، كما كانت تتضمن أفضل خمس أغنيات خلال تلك السنوات، بالإضافة إلى أغنيات أخرى حققت المراكز الثانية والثالثة. واعتمادًا على هذا النجاح، استرك أستير في عروض إذاعية خلال الأعوام ١٩٣٥ إلى ١٩٣٧.

لقد كان السحر في أفلام أستير وروجرز يعود بالدرجة الأولى إلى قدرة أستير على تجسيد الدماثة والرشاقة الأوروبية (التي يرمز لها بالقبعة العالية ورباط العنق الأبيض والسترات ذات الذيل التي أخذها معه من عالم المسرح)، لكي يمزجها بروح الرجل الأمريكي في عدم تقيده بالمسائل الشكلية أو الرسمية (كما يتجسد في فيلم "هل سنرقص – ١٩٣٧"، وذلك بالانتقال من رقص الباليه إلى الرقص الأمريكي بنقر الأقدام)، لذلك فإن أفلام أستير خلال الثلاثينيات تصفيف حيوية وحماسًا على الرقصات الفردية بالنقر بالأقدام، بالإضافة إلى رشاقة

ورومانسية رقصة الفالس أو الفوكس تروت مع روجرز. وبينما كانت أدواره مسع شقيقته أديل تحمل مفارقة مركبة (لذلك فإنه لم يلعب معها أبدًا أدوارا رومانسية مباشرة)، فإن أستير خلق علاقة تنافسية واضحة مع روجرز على السشاشة، ولقد كان ذلك يحمل تأثيرًا من التقاليد المتنامية لكوميديا "السكروبول" المعاصرة، كما كان الجمع بين أستير وروجرز يحمل توقيعهما على "رقصات التنافس"، حيث يتجسد الصدام بين الشخصيتين من خلال رقصة يتنافسان فيها معًا، مثل رقصات: "أليس ذلك يومًا رائعًا لكى نسير تحت المطر" و "انهض" و "إنهم يضحكون جميعًا" الحي الذي يجمع بينهما، ويجسد من خلال رقصة أكثر رومانسية، مثل رقصات الحب الذي يجمع بينهما، ويجسد من خلال رقصة أكثر رومانسية، مثل رقصات "الخد على الخد"، "دعنا نواجه الموسيقي والرقص"، "الفالس في زمن السوينج" و "تغيير الرفاق". وباستخدام ذلك الشوق في عينيهما فإنهما يجعلن الرقصة الرومانسية تسير في التأكيد على الحبكة من خلال الرقص.

لقد كان أستير راقصاً انتقائياً، فهو يجمع بين الرشاقة الأوروبية للجرء العلوى من جسده، مع حيوية الجزء السفلى على الطريقة الأمريكية في الفودفيل وتقاليد الرقص بنقر الأقدام. كما كان أستير يجعل الجسم كله يرقص، وهذا هو السبب في أنه كان يصر دائمًا (فيما عدا بعض رقصات الحيل في أفلامه الأخيرة) على أن رقصاته يجب تصويرها في لقطة عامة لا يتغير حجمها، وعادة لاتتحرك الكاميرا خلال الرقصة، وبقطعات مونتاجية قليلة، ودون لقطات رد فعل، وبذلك فإنه يضمن سيطرة الراقصين على وحدة الموسيقى. وخلال حياته الفنية كان أستير مسئولاً عن تصميم رقصاته في معظم أفلامه، وكان ذلك يتم في العادة بمساعدة هيرمس بأن، الذي كان يقوم بتعليم رفيقه أستير الرقص. وعلى الرغم من أن أستير كان يقوم بجهد هائل في العمل (حتى إنه كان يقوم بعمل صوت دوب لاج لنقر وبينما كان مفتونًا بالموسيقى الشعبية وتقاليدها (التي كانت تتم كتابتها له خصيصًا بواسطة كول بورتر وجيروم كيرن وإيدفينج برلين وجورج جيرشوين وهارى

وارين وهاردولد آرلين)، فإن أستير قد أسس أسلوبًا تعبيريًا جديدًا، فقد كان يقوم دائمًا بخلق تنويعات على أسلوب وسرعة الرقص (حتى إن النمرة الواحدة قد تحتوى على أكثر من إيقاع). ولقد أثر أداؤه الذي لايظهر مجهوده الفائق، بالإضافة إلى نزعته الانتقائية، على الراقصين ومصممى الباليه المعاصرين مثل جورج بالانشين وجيروم روبنز.

وخلال الأربعينيات كانت شريكات أستير في أفلامه أكثر شبابًا، مما أدى إلى حبكات تحاكى قصة بجماليون، حيث يقوم الراقص الأكبر سنًا ببيث الحيوية والحب والرقص في روح المرأة الشابة. وبدءًا من تقاعده لأول مرة في عام 1957 وحتى عودته في دور رومانسي في عام 1907 (فيما عدا دوره مع روجرز في فيلم عائلة باركلي في برودواي - 1959) فإن شريكات أستير كن دائمًا أصغر سنًا منه بحوالي خمسة وعشرين عامًا، مما خلق ظللاً مسن الحب المحرم في أعماله الأخيرة. ومع ذلك كان أستير أكثر إبداعًا كمصمم للرقصات، وهذا هو سر النقاء الذي تميز به تكنيك رقصه خلال الثلاثينيات الذي أضاف إليه نمرًا أكثر تخصصًا وتميزًا في أسلوبها، مثل ديكور الطبول في فيلم الستعراض عيد الفصح (١٩٤٨)، أو زوج من الأحذية الطائرة في فيلم عائلة باركلي في برودواي (١٩٤٩) أو شجرة الملابس في فيلم الزفاف الملكي "الرقام في فيلم الزفاف الملكي الرقص على السقف والجدران.

وبعد إنهاء حياته الفنية كراقص رومانسى فى فيلم"الجوارب الحريرية" (١٩٥٧) تحول أستير إلى التليفزيون، حيث أنتج وقام ببطولة العديد مسن العروض الخاصة والمسلسلات التي كسبت جوائز إيمى مابين عام ١٩٥٨ و٣٦٣. وعلى الرغم من بعض الأدوار التمثيلية الخالصة، وأدوار موسيقية أخرى غير ناجحة، فإن ذلك لم يستطيع أن يفقد البريق الفني لواحد من أعظم الراقصين

العالميين. ولقد رفض أستير في أو اخر حياته أن يرقص أمام الكاميرا، لكنه بدلاً من ذلك قام بكتابة الأغاني، لكن عشاقه ظلوا يتذكرون إنجاز أستير كراقص، باعتباره أكثر الراقصين تنويعًا وإبداعًا في تاريخ السينما، وربما في تاريخ العالم كله.

"ريك ألتمان"

## من قائمة أفلامه (الموسيقية مع ذكر البطلة):

"السيدة الراقصة" (١٩٣٣) مع جون كراوفورد، "الطيران إلى ريو" (١٩٣٣) مع جنجر روجرز، "الطلاق المرح" (١٩٣٤) مع روجرز، "روبرتا"، (١٩٣٥) مع روجرز، "القبعة العالية" (١٩٣٥) مع روجرز، "اتبع الأسطول" (١٩٣٦) مع روجرز، "زمن رقصة السوينج" (١٩٣٦) مع روجرز، "هل سنرقص" (١٩٣٧) مع روجرز، "أنسة في محنة" (١٩٣٧) مع جون فونتين، "خالي من الهمــوم" (١٩٣٨) مع روجرز، "قصة فيرنون وإيرين كاسيل" (١٩٣٩) مع روجرز، "لحن برودواي لعام ١٩٤٠" (١٩٤٠) مع إليانور باول، "الكوررس الثاني" (١٩٤١) مع يوليت جودارد. "لن تصبح غنيًا أبدًا" (١٩٤١) مع ريتاهيوارث، "هوليداي إن" (١٩٤٢) مع مارجوري رينولدز، "إنك لم تكن أجمل من ذلك أبدًا" (١٩٤٢) مع ريتاهيوارت، "الحدود هي السماء" (١٩٤٣) مع جون ليزلي، "يولاندا واللـص" (١٩٤٥) مـع لوسيل بريمر، "استعراضات زيجليفيلد" (١٩٤٦) مع لوسيل بريمر، "الـسماوات الزرق "(١٩٤٦) مع جون كوليفلد، "استعراض عيد الفصح" (١٩٤٨) مع جودي جار لاند، "عائلة باركلي في برودواي" (١٩٤٩) مع جنجر روجرز، "ثلاث كلمات صغيرة" (١٩٥٠) مع فيرا إيلين، "فلنرقص" (١٩٥٠) مع بيتي هاتون، "الزفاف الملكى" أو "أجراس الزفاف" (١٩٥١) مع جين باول، "حسناء نيويـورك" (١٩٥٢) مع فيرا إيلين، "عربة فرقة الموسيقي" (١٩٥٣) مع سيد تـشاريس، "سـيقان بابـا الطويلة" (١٩٥٥) مع ليزلي كارون، "وجه مرح" (١٩٧٥) مع أودري هييورن، "الجواب الحريرية" (١٩٥٧) مع سيد تشاريس، "قوس قزح في فينيان" (١٩٦٨) مع بيتوليا كلارك، "الجحيم الشاهق" (١٩٧٤) دور تمثيلي فقط.

# فينسينت مينيللي

 $(19 \Lambda 7 - 19 \cdot T)$ 

كان فينيست مينيللي مخرجا غزير الإنتاج في شركة مترو جولدوين ماير عبر ثلاثة عقود، فقد قدم إسهامات مهمة في أشهر مجالات صناعة التسلية في التاريخ. ولقد أطرى عليه النقاد الأمريكيون خلال الأربعينيات بسبب النزعة الإنسانية والغنائية التي يتمتع بها، وبسبب عمق أسلوبه، كما أن العديد من "مؤلفي" السينما الفرنسيين والأنجلو أمريكيين خلال الخمسينيات والستينيات نظروا إليه باعتباره الفنان البارع والمعبر عن القيم البرجو ازية.وقد فاز بجائزة أوسكار عن فيلمه "جيجي" (١٩٥٨)، كما أن عمله ترك تأثيرا عميقا على المخرجين اللاحقين، مثل جان لوك جودار ومارتين سكورسيزي. كان طموح مينيللي في البداية أن يكون رساما تشكيليا، لكنه تعلم العديد من المهارات الإدارية في الصناعات الاستهلاكية المتنامية في شيكاغو خلال العشرينيات، ثم عمل بالتناوب كمز خرف ومصمم للديكور في محلات مارشالفيلد، وكمساعد لمصور بورتريهات، ومصمم لديكورات المسارح والأزياء لصالة راديو سيتي الموسيقية لكي يصبح أكثر المصممين والمخرجين شهرة في برودواي. وبعد فترة عمل قصيرة في باراماونت في أواخر الثلاثينيات لم يصنع فيها شيئا مذكورا، قام آرثر فريد بالتعاقد معه بشكل مستقر ليصنع وحدة من فناني برودواي والموسيقي الشعبية لدي شركة مترو جولدوين ماير. ولقد ظل مينيللي في الشركة حتى الستينيات، ليتخصص في الأفلام الموسيقية والكوميديات العائلية والميلودر إماء

وكفنان محب للجمال بدا أنه سعيد بالعمل في الأستديو، كما أنه خلق شعار مترو جولدوين ماير "آرس جراتيا آرتيس" (باللاتينية: "الخبرة من أجل الفن") وهو

الشعار الذي حقق شهرة وانتشارا. وفي نفس الوقت لم ينس أصوله التجارية، وليس من المصادفات أنه قام بتصوير كوميديا ساحرة تحمل اسم "تصميم امرأة" (١٩٥٧)، ويبدو من الملائم أن واحدا من ميلودراماته، وهو "بيت العنكبوت" (١٩٥٥)، يتضمن أزمة تنتهي بانهيار عصبي في مصحة عقلية، عندما يتم اختيار ستائر جديدة لحجرة الاستراحة.

وإن معظم أفلام مينيللى مدينة بالفضل لنمط الفيلم الموسيقى الهوليوودى، وهى الأفلام التى يمكن وصفها بأنها سلعة اقتصادية أو استهلاكية للخيال الرومانسى. ولقد كانت موضوعاته المفضلة هي الفن وعالم الاستعراضات والأنواع المختلفة من الأحلام وكانت شخصياته النسائية تحمل ملامح من "مدام بوفارى"، كما أن شخصياته الرجولية كانت من الفنانين أوالعياق أو السبان الحساسين. وإن معظم قصصه تدور في عوالم غريبة يتم بناؤها في الأستديو، حيث يتم عبور الحدود بين الخيال والحياة العادية بسهولة شديدة. حتى ولو كانت هذه الأفلام تدور في الأقاليم الريفية في أمريكا، فإنها تنفجر فجأة في انتقالات شديدة الغرابة، مثل مشهد عيد "الهالووين "المرعب في فيلم "أبو العروس" (١٩٥٠)، والكارنيفال العجيب في "البعض جاء جريا" (١٩٥٨)، ومشهد مطاردة العفريت الخرافي في "العودة للوطن من فوق التل" (١٩٥٠)، ومشهد مطاردة العفريت الخرافي

وكان مينيللى متأثرا بقوة بثلاثة أشكال فنية باريسية: الفن الحديث بقيمه الزخرفية الذى يعود إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر، والحداثة المعاصرة للمصورين التشكيليين التأثيريين، ورؤيا الأحلام عند الفنانين السيرياليين. وعلى الرغم من أنه كان يعالج بين الحين والآخر موضوع التحليل النفسى الذى يمكن أن يتوافق دون مخاطر مع ميثاق الإنتاج (الرقابة)، فقد كان من أقل المخرجين إظهارا للسيطرة والتحكم في الموضوع، كما أن أفلامه تتضمن نمرا موسيقية تحتوى على إحساس بالنزعة الجماعية النقية، كما كان يصنع العديد من الأفلم التي تستبق الذوق الجمهوري. لقد كانت أفلامه تحتشد بالعديد من لقطات الكرين (الرافعة)

المنقضة، والتلاعب الحسى بالنسيج البصرى واللون، والتحكم فى جميع عناصر وتفاصيل الخافية. وفى التحليل الأخير، كانت أفلامه الموسيقية ترنيمة عشق لوسائل التسلية، كما أنه لم يخن أبدا معايير مترو جولدوين ماير شديدة الترف، التى تتميز بالأسلوبية والبهاء.

إن التناقضات والمفارقات في جماليات مينيللي تظهر على نحو خاص في أربع من ميلودر اماته التي صنعها مع المنتج جون هاوسمان، وهي "السرير و الجميلة" (١٩٥٦)، و "شبكة العنكبوت" (١٩٥٥)، و "شهوة الحياة" (١٩٥٦)، و "أسبوعان في مدينة أخرى" (١٩٦٦). لقد كانت كل هذه الأفلام تعالج العلاقة بين العصاب و الإبداع الفني، وفي كل منها يكون البطل الفنان وحيدا، حيث يعيش في مجتمع رأسمالي قمعي تسود فيه النزعة السلطوية، وحيث لايستطيع أن يتسامي برغبات لكي يحولها إلى فن، فعلي عكس أفلامه الموسيقية كانت أفلامه الميلودر امية لا تحقق التكامل الطوباوي بين الحياة اليومية والحيوية الإبداعية، وكنتيجة لذلك كانت تعطي مسحة من الاكتئاب الواضح، كما كانت تحقق إحساسا واضحا بالمبالغة الأسلوبية أو حتى الهذيان. لقد كانت أفلام مينيللي مزيجا ساحرا من الأعمال الفنية الممتازة والأعمال المتواضعة وكانت تتحدي التقريق التقليدي بين التجارة والفن.

"جيمس نيرمور"

#### من قائمة أفلامه:

"مقصورة في الفضاء" (١٩٤٣)، "قابلني في سانت لويس" (١٩٤٤)، "يولاندا واللص"، (١٩٤٥)، "القرصان" (١٩٤٨)، "مدام بوفاري" (١٩٤٩)، "أبو العروس" (١٩٥٠)، "أمريكي في باريس" (١٩٥١)، "الشرير والجميلة" (١٩٥١)، "عربة فرقة الموسيقي" (١٩٥٣)، "بريحادون" (١٩٥١)، "شبكة العنكبوت" (١٩٥٥)، "شهوة الحياة" (١٩٥٦)، "شاي وحنان" (١٩٥٦)، "جيجي" (١٩٥٨)، "بعضهم جاء جريا" (١٩٥٨)، "العودة للوطن من فوق التل" (١٩٥١)، "أسبوعان في مدينة أخرى" (١٩٥٨)، "أفي يوم صحو يمكن أن ترى إلى الأبد" (١٩٧٠).



نمط أفلام الجريمة

بقلم: فیل هاردی



"الجانب الآخر من نيويورك: الفقراء"، هذا هو ما يقوله العنوان الافتتساحى في فيلم دى. دابليو. جريفيث فرسان خليج الخنازير "(١٩١٢) على لقطات "الجيتو" الذي يمثل الجانب الشرقى من مدينة مانهاتن، وهو قاع المدينة. كما يفصح العنوان الأخير عن دلالة متشابهة، فبعد لقطة ليد تمرر بعض المال لشرطى من خلال باب نصف مغلق، يقول التعليق: "حلقات الاتصال في السلسلة".

لقد كان فيلم "فرسان خليج الخنازير "واحدا من الأمثلة الأولى على فيلم الجريمة الأمريكي، بل إنه كان يعالج موضوع الجريمة بطريقة ظلىت أصداؤها تتكرر في هذا النمط خلال الأعوام التالية، فاللقطات الافتتاحية والعنوان يؤكدان على أن قاع المدينة يوجد جنبا إلى جنب مع العالم الذي نعرفه، كما أن اللقطات الأخيرة توضح كيف يرتبط هذان العالمان. وبين البداية والنهاية، يحكى جريفيت قصة عن زوج وزوجة بريئين حطمهما الفقر، لكن تم إنقاذهما على يد"سنابريكد"الذي كان متيما بحب ليليان جيش في دور الزوجة البريئة.

ولقد ظهرت كتابات عديدة عن اقتباسات جريفيث من تشارلز ديكنر في تصويره للفقر، لكن السرد في فيلم "فرسان خليج الخنازير" يفصح عن أن الاقتباس عن الميلودراما الفيكتورية ذات البناء البسيط، بالإضافة للروايات السعبية الرخيصة. فالمفهوم الرئيسي خلف العالمين العلوي والسفلي للمدينة، والنقطة التي يلتقيان فيها ويتصادمان، هي تلك النقطة الدرامية التي تظهر فيها محاولة لإغواء شخصية بريئة. والأمثلة الأدبية الكلاسيكية على ذلك نراها في رواية "خفايا مدينة باريس "للكاتب الفرنسي يوجين سو بين عامي ١٨٤٢ و ١٨٤٣، والعديد مسن الروايات الرخيصة التي كتبها محرر الحوادث السابق جورج ليوبارد في الولايات المتحدة خلال أربعينيات القرن التاسع عشر.

إن أهمية هذا البناء بالنسبة لرواية الجريمة أو فعيلم الجريمة تكمن في مرونته وقابليته لكي يحمل مجازا عن العلاقات الاجتماعية، ولتأخذ مثالا على ذلك فيلم "فانتوماس" لمارسال ألان وبيير سوفيستر (وفوياد أيضا)، فحبكة "فانتوماس" هي ذاتها حبكة رواية "خفايا مدينة باريس"، والفرق هو أن الشرير بصبح البطال، وأن فانتوماس على الرغم من كونه شيطانيا ونوعا من أنواع كوارث البرجوازية - ليس فاسدا بينما السيدة الأرستقر اطية التي يسرق منها - وهي ليدي بلتان -شخصية فاسدة. إن ذلك يمثل باختصار نوعا من أنواع الانقلاب الشعرى لروايــة سو، حيث يختار الأمير أن يعيش بين اللصوص، ليكشف عن المظالم الاجتماعية ويقاومها. ومن ناحية أخرى فإن روايات ليوبارد التي كانت متاثرة على نحو واضح بأعمال سو كانت تمثل نوعا أكثر من التبسيط والتنقيح، فقاعة مونك ذات الست طوابق - ثلاثة فوق الأرض وثلاثة تحتها - والعديد من الغرف السرية و الأبواب الخلفية والممرات السحرية تمثل فيلادلفيا، والحبكة الرئيسية تتناول محاولة إفساد شاب برىء عن طريق أحد وجهاء مجتمع العالم العلوى الذي ياتي ثر اؤه من العالم السفلي. إن هذا التجاور البسيط يمكن أن نراه في أنقى حالاته في على المسلسلات السينمائية الأمريكية خلال الثلاثينيات، حيث يـشيد الأشـر ار شـبكات عنكبوتية لكي يوقعوا فيها هؤلاء الأشخاص دمثي الطباع الذين ينتمون إلى عالم الر و ايات الشعبية الفيكتورية.

إن أفلام فريتز لانج التى تدور حول شخصية "دكتور مابيوزه" مثل فيلم "دكتور مابيوزه" مثل فيلم "دكتور مابيوزه المقامر" (١٩٢٢)، و"الجواسيس" (١٩٢٨)، و"وصية دكتور مابيوزه" (١٩٣٣)، وحتى "دكتور مابيوزه ذو الألف عين" (١٩٦٠)، تتخذ مفهوما محوريا من ذلك التقض بين العالمين السفلى والعلوى، والنظم التى تحكمهما. إن هذه الأفلام تستعيد مفاسم العصر الفيكتورى حول التآمر، لكن فيلما يحمل عنوان "العالم السفلى" أو "الحضيض" (١٩٢٧) من إخراج جوزيف فون ستيرنبيرج، وفيلما لاحقا هو "العالم الدفلى في الولايات المتحدة الأمريكية" (١٩٦١) لصامويل فوللر، يؤكدان على

أن القدرة على القلب "أو الانقلاب" السدر امي المحوري لهذه الفكرة يمكن أن يستمر عبر الزمن. وهناك أمثلة عديدة على استمرار هذا التقابل بين العالمين نراه في أفلام شديدة الاختلاف مثل "إم" (١٩٣١) من إخراج لانج، حيث يتحد العالمان للبحث عن قاتل تعتبر جرائمه تحطيما لقواعد المجتمع المتمدن، ومثل فيلم "المصباح الأزرق" (١٩٥٠) من إخراج بازيل ديريدن، حيث يقرر المجرمون المنظمون أنفسهم ألا يتعاونوا مع مجرمين شابين يلعب أدوارهما ديرك بوجارد وباتريك دونان، لأنهما لا يفهمان ضرورة وضع قيود على العمل، ومثل فيلم "المسافر في الشارع الجنوبي" لا يفهمان مرشدة محترفة أن تبيع المعلومات إلى أعداء بلادها حتى لو دفعت حياتها ثمنا لذلك.

وعندما نرى فيلم "فرسان خليج الخنازير" من خلال هذا المنظور، فإنه على الرغم من بساطة بنائه يتم تركيب الأحداث فيه من خلل علاقة روائية بين الاغتصاب والإغواء داخل التناقض بين العالمين العلوى والسفلي، وبذلك فإن الفيلم يعتبر معاصرا أكثر من كونه ينتمي إلى العصر الفيكتوري. وإن أكثر اللحظات إثارة داخل الفيلم من الناحية الفنية هو مشهد النهاية، الذي يتيح لحظة هدنـة بسين العناصر المتصارعة أكثر من كونها انتصارا لعنصر على الآخـر. كمـا أن مـن الجدير بالذكر حقيقة أن شخصية سنابر كيد هي نموذج للبطل والشرير معا، ففي الميلو در اما الفيكتورية والروايات الرخيصة تبدو فكرة الإغواء والاغتصاب، والتناقض بين العالمين السفلي والعلوى، فكرتين مترابطتين على نحو مباشر، وفي أفلام الجريمة (وروايات الجريمة التي تتتمي للقرن التاسع عشر) تظل هاتان الفكرتان مرتبطتين على نحو قوى، لكن يتم تطوير هما من خلال طرق متنوعة، فكما أشار إيان كاميرون (١٩٧٥) على نحو واضح، فإن من بــين كــــل الأنمـــاط الفيلمية "ليس هناك نمط قد تمت صياغته على نحو متسق مع العوامل الخارجة عن السينما أكثر من فيلم الجريمة". ولكى نشرح تطور فيلم الجريمة، فإن من الضروري اكتشاف الأسباب الاجتماعية التي تقع خلف التغيرات في إستراتيجيات السرد، التي يعود إليها دائما فيلم الجريمة.

### فيلم العصابات

إن فكرة كاميرون تبدو شديدة الوضوح في بدايات فيلم العصابات الأمريكي، الذي يعتبر نمطا فرعيا من أفلام الجريمة، الذي ظهر فيي أو اخبر العيشرينيات وأوائل الثلاثينيات. يبدأ فيلم العصابات بشكل حرفي من القصيص التي تنطلق من الصفحات الأولى للصحف القومية (وفي العادة تتم كتابة هذه الأفلام علي أيدي صحفيي الحوادث السابقين)، وهي القصص التي تدور حول تأثيرات قانون منع بيع الكحوليات. لكن هذا النمط لم يظهر إلى الوجود منذ البداية مكتملا تماما، وفيلما "العالم السفلي" و "الوجه ذو الندبة" - وكلاهما من إخراج هوارد هوكس في عام ١٩٣٢، وقد كتبهما الصحفي السابق المتخصص في الحوادث بين هيتشت -يعتبر إن مثالين مهمين في هذا المجال. فقد كتب هيشت الفيلم الأول عندما لم يكن النمط موجودا بعد بالطريقة التي نعرفها، أما الثاني فقد تمت كتابته بعد أن تأسست القواعد الأولية لهذا النمط. إن كليهما يقدم في حبكته الرئيسية ذلك التـشابك بـين العالم العلوي والسفلي، بالإصافة إلى سيناريو الصعود والسقوط الذي سوف بتم تكر اره دائما، كما أنهما مثل العديد من الأفلام اللاحقة يضعان جدور هما في الواقع (إلى الدرجة التي يتم بها إعادة تمثيل أحداث حقيقية، مثل مذبحة يهوم القديس فالانتين، وتمثيل الشخصيات التي تعتمد بوضوح على رجال عصابات حقيقيين)، كما أن كليهما يحتويان على العديد من العناصر الأبقونية المتكررة التي سوف تظهر في الأفلام اللاحقة مثل العصابة والعاهرة والصحفي والمحامي ذي الأساليب الملتوية وعلب الليل. ومع ذلك عندما يقارنهما المرء بأفلام مثل "قيصر الصغير" (١٩٣٠) من إخراج ميرفين ليروى، و "عدوالشعب" (١٩٣١) من إخراج ويليام ويلمان، فإنهما يبدوان بعيدين تماما عن أفلام النمط (وهذا في الحقيقة جانب مهم في قوتهما) .

ففيلم "العالم السفلى" بنهايته حيث يبقى جورج بانكروفت ليموت تحت وابل من رصاصات الشرطة، لكى يسمح لإيفيلين برينت وكليف بروك (عشيقته العاهرة ومديقه اللذين يريدان أن يتوبا) بالهرب عبر ممر سرى، إن هذا المشهد يصور

بوضوح ارتباطا قویا بالمیلودراما الفیکتوریة، ومع ذلك فإنه فی جوانب عدیدة أخری یبدو أکثر معاصرة (حتی إذا ما قارناه بفیلم"الوجه ذو الندبة") ففی شخصیة برینت وبروك یقدم الفیلم حلا للمشكلة التی تعطی واقعیة کبیرة لفیلم العصابات من خلال سیناریو الإغواء والاغتصاب، فكل منهما یجسد الطموحات الاجتماعیة التی یطمح إلیها بانکروفت لکنه لا یستطیع تحقیقها (علی الرغم من أنه یملك قوة عالیة إلی درجة قدرته علی أن یطوی دولارا فضیا إلی نصفین) . أما بروك من ناحیه أخری، فعلی الرغم من أنه یبدو فی الفیلم إنسانا غیر محظوظ، فإنه یملك وجودا اجتماعیا حقیقیا، فهو أکثر ضعفا، ویتبع السلوکیات المهذبة حتی إنهم یطاقون علیه "رولزرویس"، کما أن برینت تبدو وکأنها من النماذج الأولی للعشیقة فی فیلم العصابات التی تجد نفسها متورطة داخل عناصر وجدانیة متصارعة. لیذلك فین فیلم العالم السفلی والعلوی بعدا اجتماعیا یکسی باللحم والدم من خلال شخصیة زعیم العصابة بأبعاده الإنسانیة والنمطیة معا، الذی سوف یستمر ظهوره فی الأفلام اللاحقة.

أما فيلم "الوجه ذو الندبة" فهو أكثر تعقيدا، فهو فى الحقيقة نوع من السدراما العائلية، ولقد أخبر المخرج هوكس كاتب السيناريو هيشت بأنه يريد الفيلم أن يشبه قصة "آل بورجيا"، تدور هذه المرة فى شيكاغو، وتحتوى فى مركزها السدرامى على تلك الرغبة المحرمة المقموعة التى يحملها مونى فى شخصية تونى كامونتى تجاه شخصية سيسكا التى تقوم بدورها آن دوراك، التى تتسم فى قصتها بنوع مسن الاحتفاء الطفولى ببهرجة عالم الثراء وترفه. إن الفيلم يصور القوة المحركة وراء أفعال كامونتى بنوع من الوضوح الشديد، حتى إن الأفلام اللاحقة سسارعت فى محاكاته، حتى فيلم بريان دى بالما (١٩٨٣)، التى لا تصل فى محاكاتها القوة الطلال الدرامية بشكل أكثر عمقا إلا على نحو واهن ضعيف، ولسن تظهر هذه الظلال الدرامية بشكل أكثر عمقا إلا فى أو اخر الأربعينيات وفى "الفيلم نوار".

وبكلمات أخرى فإن فيلم "الوجه ذو الندبة" يمكن اعتباره فيلما ينتمى إلى هوارد هوكس أكثر من كونه من أفلام العصابات.

إن قانون منع بيع الخمور، وأحداث شيكاغو، تتيح المادة الحقائقية لنمط فيلم العصابات، كما أن شهرته تنبع في جزء كبير منها من خلق علاقـة معقدة بـين المشاعر التي أحدثها الكساد في الولايات المتحدة. وكما يشير روبرت وارشو في دراسته المهمة "رجل العصابات بطلا تراجيديا "(١٩٤٨)، فإن "رجل العصابات هو (لا) التي تعارض (نعم) الكبيرة التي تسود المجتمع الأمريكي، وتطبع بطابعها كل الثقافة الرسمية". إن دراسة وارشو - على الرغم من ميلها لإعطاء تصميمات عامة - تلقى الضوء على الحقيقة المحورية في أفلام العصابات خلال الثلاثينيات، واستقبال الجمهور لها، فإذا كان الجمهور يظهر إذعانا للمجتمع الرسمي المستقل، فإنه في الوقت ذاته أظهر احتفاء بأفلام ورجال العصابات خلل فترة الكساد (فرجال العصابات أبطال شعبيون في الحياة الحقيقية وعلى الشاشة على السواء). كما أن الجمهور شارك هؤلاء الأبطال، على الأقل في الجانب المعنسوي، بهجـة ارتداء ملابس السهرة والاختلاط بهؤلاء الذين تبدو ملابس السهرة بالنسبة لهم نوعا من الحقوق التي منحت لهم بالميلاد. وفي تلك الجاذبية الجماهيرية لفيلم العصابات يكمن التشابه مع الفيلم الموسيقي، خاصة في"الفيلم الموسيقي الاستعر اضي"، حيت يظهر الناس الصغار البسطاء في الاستعراض ليكسبوا في النهاية الاعتراف بموهبتهم، ولكن بعد معارضة عنيفة، لكنهم ينجحون بالنمرة الاستعراضية الأخيرة في التحول من الدور المساعد لكي يصبحوا نجوما. وهناك تشابه أكثر عمقا بين الأفلام الموسيقية الأولى وأفلام العصابات الأولى، فإن الدور المحوري يكسون للحيوية في كليهما، سواء كان السبقان الجميلة والرقص بنقر الأقدام، أو البنادق التي تنطلق منه الرصاصات ومطاردات السيارات. (ولم يكن محض مصادفة أن يكون جيمس كاجنى بحيويته الفائقة نجما لهذين النمطين معا) . وفي هذه الحيويـة و في الصعود الاجتماعي تكمن السمة المتفائلة في أفلام العصابات الأولى، كما يبدو ر جل العصابات في نفس الوقت بطلا تراجيديا؛ لأن حيويته الفائقة لا تكفي وحدها لكي يحقق طمو حاته.

إن هذه الحيوية الفائقة يمكن رؤيتها في كل أفلام العصابات الأولى، ولتأخذ مثالا على ذلك أفلاما مثل "قيصر الصغير" و "عدو الشعب" و (كلاهما في عام

دلك الدافع الحيوى الباحث عن النجاح. ففيلم "قيصر الصغير" يعطى البطولة للممثل الدافع الحيوى الباحث عن النجاح. ففيلم "قيصر الصغير" يعطى البطولة للممثل الدوارد جى. روبنسون ليقوم بدور شخصية ريكو، لكى يضفى عليها نوعا من الحيوية الحيوانية، والتوق لاحترام المجتمع له الذى يصل إلى درجة المرض النفسى. أما فيلم عدو الشعب فإن الدافع وراء تحول كاجنى إلى عالم العصابات قد تم شرحه على نحو موجز من خلال عائلته (إن أباه كان شرطيا)، ولكن في مركز الفيلم نوعا من الابتهاج بالسيارات المسرعة ومشاهد إطلاق الرصاص التي تبدو أحيانا كثيرة، وكأنها تتسم بالطفولية. إن هذه الأفلام تؤسس للعناصر الأساسية للنمط خلال الثلاثينيات، ولكن سوف تطرأ تغيرات في أعقب شهرة العميل الفيدرالي ميلفين بيرفيس بعد إطلاق النار على ديلينجر في عام ١٩٣٤، ليصبح الضباط ورجال القانون شركاء على مسرح نمط أفلام العصابات، مثل فيلم "جي من" ("رجال جي") بالإضافة إلى تحول أفلام العصابات لكي تقدم أفلام رجال العصابات الكوميدية (مثل العصابات الكوميدية (مثل فيلم جون فورد "كل المدينة تتحدث – ١٩٣٥ "مع إدوارد جي. روبنسون).

### من فيلم العصابات إلى الفيلم نوار

مع بداية الأربعينيات فقد رجل العصابات – كشخصية – فنية كثيرا من قوته ولم يعد انعكاسا للعصر. كما أن كراهية النساء التى أظهرها كاجنى فى فيلم "عدو الشعب" – عندما قذف بثمرة جريب فروت فى وجه ماى مارش – لم تعد صورة مقبولة. وعلى الرغم من أن صورًا مماثلة قد عادت فى أفلام لاحقة (كما فعل لى مارفين فى فيلم "المطاردة الكبرى – ١٩٥٣" لفريتز لانج، عندما ألقى بالقهوة الساخنة فى وجه جلوريا جراهام)، فإن دخول أمريكا إلى الحرب فى عام ١٩٤٢ قد حمل معه تغيرات كبيرة فى مكانة المرأة، وهو التغير الذى جعل من تصوير النساء كمجرد رفيقات للرجال أمرًا يحمل تناقضًا. إن النماذج التقليدية لتقديم العلاقة بين الرجل والمرأة لم تعد ملائمة، عندما تصادمت مع حقائق العالم حيث تولى

النساء أعمال الرجال (بالإضافة إلى تولى أمور المنزل، بينما ذهب الأزواج إلى الحرب). لكن التغيرات في التفرقة الجنسية للعمل لم تؤد إلى تأثيرات سريعة في مضمون الأنماط الفيلمية مثل فيلم الجريمة، وهذا ما تؤكده الدراسات الاجتماعية التي قام بها إيدول وهاديس ويونج (التي تم الاقتباس عنها في كتاب دينينج في عام ١٩٨٧)، وهي الدراسات التي توحي بأن التناقض المتزايد بين التقسيم الجنسي بين الرجل والمرأة من ناحية، وبين تقسيم العمل في فترة الحرب من ناحية أخرى حيث يقوم الرجال بالقتال بينما تقوم النساء بالعمل والإشراف على البيت - إن هذا التناقض قد "أتاح إمكانية ومجالاً للتساؤل والجدل حول العداء الجنسسي وكراهية المرأة". وفي الحقيقة فإن هذا التناقض سوف يظهر على نحو مجازي في أفلم الجريمة.

وعلى الرغم من أن رد الفعل الثقافي لهذا التغير في فيلم الجريمة (وبصرف النظر عن السينما بشكل عام) لا يمكن التنبؤ بـ م مسبقًا، فبمجرد أن أصبحت الظروف المتغيرة أكثر ظهورًا، أصبح من السهل أن نرى كيف أن أفلام الجريمة في الأربعينيات كانت مختلفة عن مثيلاتها في العقد السابق. وواحد من قلب (أو انقلاب) الأدوار التي تلف هذا التغير هو التغير في دور الذي يقوم بالغواية، ومن يقع تحت تأثيرها (على سبيل المثال، فيلم "ساعى البريد يدق الجرس مرتين دائمًا - ١٩٤٦" من إخراج تاى وارنيت)، كما أن هناك سمة أخرى لأفلام الجريمة في الأربعينيات، وهي أن النساء لم يعدن فقط الفاتنات القاتلات اللاتب يقمن بافتراس الرجال الأكثر ضعفًا وتشوشًا، ولكنهن أيضًا أصبحن يمثلن الجانب الأكبر إيجابية، حتى إنهن يحملن اسم الأفلام، مثل السيدة الـشبح (١٩٤٤) من إخراج روبرت سيودماك. كما أن من المهم أيضًا أن نذكر أن الحيوية الذكورية ليست سمة عامة في الفيلم نوار، ففي هذا النمط كانت الطريقة التي تحمل بها المرأة-مثل الرجل تمامًا - سيجارتها مهمة بنفس الطريقة التي تحمل بها - مثل الرجل أيضًا - مسدسها. وبنفس الطريقة فإن السرد الذي يروى قصة الصعود والسقوط -وهي الحبكة المهمة في نمط أفلام الجريمة - يبدو على نحو واهن في الفيلم نوار، وعندما يوجد مثل هذا السرد في بعض الأحيان، فإنه يظهر في مشاهد الفلاش باك مثل فيلم "ميلدريد بيرس" (١٩٤٦) من إخراج مايكل كيرتز. إن البناء الدرامى الذى يعتمد على قصة الصعود والسقوط قد استبدل به أسلوب التحقيق، الذى يدور فى الزمن المضارع طوال عرض الفيلم، مما يسمح للشخصية الرئيسية بأن تبدو محاصرة فى واقع مستمر لاينتهى أبدًا (مثل فيلم "ساعة الحائط الكبرى - ١٩٤٨ من إخراج جون فارو، حيث يتطابق زمن العرض مع الزمن الدرامى).

إن الدرجة التي تغير بها المسرح الذي يدور عليه نمط فيلم الجريمة خـــلال الأربعينيات تبدو أكثر وضوحًا في التغيرات التي حدثت بالنسبة للتناقض ببن العالمين العلوى والسفلي، ففي المعالجة الأكثر وضوحًا للعديد من أفلام نمط الفيلم نوار خلال الأربعينيات، التي تدور حول المخبر السرى الذي يدخل هذين العالمين، نرى الفساد يحكمهما معًا، حيث يتجاوران الواحد إلى جانب الآخر، حتى إن بعض الشخصيات من هذا العالم أو ذاك تقوم بأحد الأدوار في العالم الثاني. لذلك فإنه من المتوقع أن يكون رجل الشرطة فاسدًا، كما أن الرجل الذي يدير النادي الليلي لــيس مجرمًا مثل أفلام "النوم الكبير - ١٩٤٦" لهوارد هوكس، و "اقتل حبيبتي - ١٩٤٤" لإدوارد ديمتريك) . ولقد تزايد الاهتمام، ليس بدراسة المجمتع ككل، ولكن مركــز الأهتمام أصبح هو الفرد أو النفس المنقسمة على ذاتها، مما يعبر عن التغيرات الجذرية في فترة أعقاب الحرب للنمط الثقافي للحياة الأمريكية، من خلل تدفق المهاجرين الأوربيين المتزايد، وسرعة انتشار الأفكار الفرويدية داخل الحياة الثقافية الأمريكية، وبمجرد أن دخل علم النفس والتحليل النفس إلى عالم هوليوود في أواخر الأربعينيات، فإنهما أتاحا للكتاب والمخرجين أن يقوموا بتصوير العالمين العلوى والسفلي داخل الشخص الواحد (الوعي واللاوعي). وهناك فيصلان من كتاب باركر تايلر المهم حول السينما "السحر والأسطورة في الأفلام" (١٩٤٧)، وهما الفصلان اللذان يحملان عنوان "الفريدية المؤسسة للصورة السينمائية" و"الشيزوفرينيا على المضة"، يلخصان على نحو بارع تأثير الأفكار الفرويدية على هوليوود. لكن مفاهيم وجود "القرين" أو الذات المنقسمة على نفسها قد جاءت أيضًا عبر فنانين وضعوا جذورهم في التقاليد الرومانسية، أو الذين كانوا قد عملوا فـــ،

السينما التعبيرية الألمانية خلال العشرينيات، ولقد ظهر هذا التأثير في البداية في ممط في فيلم الرعب خلال الثلاثينيات، ثم نمط الفيلم نوار خلال الأربعينيات.

إن فيلم جون هيوستون "الصقر المالطي" (١٩٤١) المقتبس عن رواية داشيل هاميت، الذي كان من أوائل أفلام نمط الفيلم نوار، كان نقطة انطلق ملائمة لدراسة التغيرات في استراتجيات السرد لنمط فيلم الجريمة، ومبيلاد الفيلم نوار كشكل سائد للنمط خلال عقد الأربعينيات. والحبكة الرئيسية التسى تدور حول استعادة شيء غامض له قيمة تستمد جذور ها من حبكات العصر الفيكتوري و ماقبله، (إن من الأمثلة المهمة على ذلك فيلم حجر القمر "من إخر اج و بلكي كولينز، وذلك في الشخصية الغريبة التي قام سيدني جرينستريت بتصويرها)، فبطل الفيلم سام سبید الذی قام بدوره همفری بوجارت لیس قدیسًا و لا خاطئًا، لکنه رجل عاطفي هش برفض إغواء الشر الذي تمارسه عليه ماري أستورز، وهـو الأمـر الذي يحطم البطولية الرومانسية المفترضة في شخصية المخبر السرى. إنه يتحدث إلى البطلة بكلمات واضحة: "إنك لن تفهمي أبدًا، ولكني سأحاول أن أشرح... فعندما يلقى صديق المرء مصرعه فإن من المفترض أنه سوف يفعل شيئًا من أجل ذلك، وليس هناك اختلاف حول الطريقة التي يفكر بها المرء في صديقه، لقد كان صديقك وينبغي أن تفعلي شيئًا من أجل ذلك". إن مثل هذا الحديث يمثل نقطة تحول من العصبية المنفعلة لشخصية كاجني في الثلاثينيات إلى ذلك السحر الذي يعبر عن الضجر من الحياة كما جسدتها شخصيات بوجارت في الأربعينيات، كما أن هناك شخصية البطلة أستور ذاتها، فهي المرأة القويـة المراوغـة التـي تـستغل مظهرها الهش، ونراها دائمًا في مزيج من اللقطات القريبة المتوهجة وشبكة من الظلال التي تبدو كأنها تتنبأ برحلتها نحوهدفها. وفي مركز هذا المزيج الثري تكمن مفاهيم الانغماس في الملذات كما تمثلها شخصيتا أستور وجرينستريت، في مواجهة شخصية بوجارت الذي يراقب نفسه دائمًا، بالإضافة إلى فكرة"القرين"حيث يمكن أن تصبح كل من هذه الشخصيات بديلاً للآخر. هذا الأسلوب عنصر الرئيسيًا للفيلم نوار، الذي يتضمن من بين أهداف الرئيسية هذا الأسلوب عنصر النيسيًا للفيلم نوار، الذي يتضمن من بين أهداف الرئيسية إنكار تأثير التقدم، أي أن الماضي يسيطر دائمًا على الحاضر، لهذا فقد اختفى السيناريو التقليدي للصعود والسقوط، عن طريق الإيحاء بأن الاتجاه للماضي كما يوحى به عنوان فيلم من الماضي (١٩٤٧) من إخراج جاك تورينه - قد أصبح هو التجربة السائدة، كما أن الأمل في المستقبل قد فقد بريقه. وفي مثل هذا العالم حيث توجد بعض نقاط الضوء التي تحجب الرؤية أكثر مما تكشف عنها - فإن الوسائل الدرامية الأكثر بساطة التي كانت تقيم دعائم بناء فيلم العصابات - حيث يمكن تجاوز التناقضات عن طريق المسدس - لم يكن ممكنًا لها أن تبقى على قيد الحياة.

ولكي نرى كم كان مهمًا قدوم الفيلم نوار، فإن المرء يمكن له أن ينظر إلى مثال واضح هو فيلم "السيدة الشبح" (١٩٤٤) من إخراج روبرت سيودماك، فالحبكة شديدة البساطة، حيث يصدر الحكم بالإعدام على رجل خلال ثمانية عـشر يومّـا، لأنه قتل زوجته، لكن سكر تيرته تؤمن بير اءته، وتبدأ محاو لاتها لاثبات ذلك بالعثور على السيدة المفقودة التي يمكن أن تؤكد عدم وجود الرجل في مسرح الحادث، وبالفعل تتجح السكرتيرة لتكسب حب الرجل. ومن الجدير بالملاحظة منذ البداية أن مايبدو دليلا على إدانة ألان كيرتس بطل الفيلم هو أنه يشعر بشعور قوى يريد أن يقتل زوجته وأنها تستحق أن تموت (لقد كانت متورطة في علاقة غرامية غير مشروعة)، وبأن قاتلها (صديقه فرانشوود تون) الذي وصفه الغيلم على أنه فنان فصامى مصاب بالشيزوفرينيا هو بالمعنى الحقيقى "قرين "كيرتس أو بديله، أو أنه كان شخصًا يجسد رغبات كيرتس المقموعة والمكبوتة وغير الواعية، (وهي الفكرة التي سوف تصبح الموضوع الرئيسي لفيلم هيتشكوك في عام ١٩٥١ "غرباء فـي قطار"). وفكرة ارتكاب جريمة، أو التصرف بعنف، هي من السمات المستتركة للفيلم نوار (على سبيل المثال كما في فيلم نيكو لاس راي في مكان منعزل -١٩٥٠") . وفي القسم الأكبر من فيلم "السيدة الشبح" يكون كيرتز بعيدًا عن عالمـــه الأصلى، وبنفس الطريقة فإن السكرتيرة إيلا رينز تقضى كل زمن الفيلم في

اكتشاف عالم آخر جديد عليها. وهناك مشهدان بارزان على وجه الخصوص، تقوم في المشهد الأول بتعقب شاهد محتمل لترحل من عالمها وتدخل إلى عالمه خلل شوارع ضيقة كئيبة تستدعى إلى الذهن العالم السفلي على طريقة الأساطير الإغريقية أكثر من طريقة نمط أفلام العصابات، أما المشهد الثاني فيأخذنا إلى مدى أبعد، حيث تقوم رينز بدور العاهرة فتذهب إلى علب الليل، لنسمع في الوقت ذاته تعاقبات موسيقية من أسلوب موسيقي الجاز تنتهى في ذروتها بعزف منفرد شديد الاهتياج على آلات الإيقاع، بالإضافة إلى الإضاءة التعبيرية وزوايا الكاميرا الدرامية، التي تؤدي جميعها للتأكيد على قوة الجنس. (وخلال ذلك فإنه يتم شرح كيف قام تون بقتل زوجة كيرتز).

وهناك فيلمان قام بإخراجهما المخرج المخضرم راوول وولش، وهما اللذان يؤكدان على المدى الذى وضع فيه الفيلم نوار جذوره في تغيرات أنماط الحياة التي حملتها الحرب العالمية الثانية في المجتمع الأمريكي، هذان الفيلمان هما"الرجل الذي أحبه"(١٩٤٦) و "تمرد مامي ستوفر"(١٩٥٦) . في الفيلم الأول تظهر إيدا لوبينو كامرأة مستقلة (إنها مغنية في نوادي الليل) تكتشف مشكلات شقيقتها في إحدى زياراتها لها، وهي المشكلات التي نجمت عن دخول زوجها المحارب السابق إلى إحدى مستشفيات المحاربين القدماء بسبب معاناته من الإجهاد العصبي. إن الفيلم يلمس العديد من العناصر النمطية لفيلم الجريمة، لكن بؤرته الرئيسية تركز على التناقض بين المرأة القوية (لويينو) والرجل الضعيف (بروس بنييت) مع وجود شخص شهواني بينهما (روبرت آلدا)، والفيلم هو واحد من أكثر الأفلام على لويبنو، كما أنه يقوم بشكل إلى في بنائه على إقامة التقابل والتعارض بين على لويبنو، كما أنه يقوم بشكل إلى في بنائه على إقامة التقابل والتعارض بين

أما فيلم "تمرد مامى ستوفر" (وقد تم صنعه بالألوان والسينما سكوب) فلم يكن فى الحقيقة من نمط الفيلم نوار، ولكنه كان أقرب إلى أن يكون محاكاة ساخرة لكل من فيلم العصابات والفيلم نوار. إن جين راسيل هى فتاة صالة الاستعراضات

(أو بالأحرى عاهرة) رحلت من سان فرانسيسكو إلى هونولولو في عام 196 لكى تكون ثروة من خلال تجارتها (التي كانت تمولها من خلال عملها في الماخور أو النادى الليلي) مع الجيش الأمريكي كزبونها الرئيسي. وعندما تكتشف الحب من خلال ريتشارد إيجان – وهو الكاتب الروائي الثرى الذي يتسم بالضعف – فإن هذا يجعلها تثبت حبها له قبل أن تعود إلى عالم الماخور (الذي يحمل اسم البانجالو")، وعندما يكتشف إيجان ذلك فإنه يتبرأ منها، ولكنها تعطيه الفرصة لكي يصفح عنها، غير أنه لا يفعل، لتعود أدراجها إلى وطنها في الميسيسبي. وبتلك الحبكة التي تتضمن قصة الصعود والسقوط، والعوالم المتناقصة، والتركيز على راسيل في سخصية المرأة القوية التي تشكل عنصر التهديد للرجل، وبتصوير المواقع النمطية لهذا النوع من الأفلام (مثل علب الليل)، فإن فيلم "تمرد مامي ستوفر" يبدو فيلم الايطاق على الرغم من توهج بعض المشاهد القليلة فيه، فهو ببساطة فيلم غير متوائم مع زمنه ومع أخلاقيات عصره، ولا يمكن قبوله إلا بشروط خارجة على متوائم مع زمنه ومع أخلاقيات عصره، ولا يمكن قبوله إلا بشروط خارجة على قواعد النمط الفيلمي، أو بالأحرى فيلماً لا ينتمي إلا لمخرجه راوول وولش.

## الخمسينيات وما بعدها

مابين فيلم "الرجل الذي أحبه" و"تمرد مامي ستوقر"، تغير المجتمع الأمريكي وتغيرت معه استراتجيات السرد في فيلم الجريمة. فمع عودة الجريمة المنظمة من خلال الاستثمارات التجارية في زمن الحرب، فإن النمط الفرعي لفيلم العصابات قد أصبح سائدًا مرة أخرى داخل نمط فيلم الجريمة، لكن فيلم العصابات الجديد كان يحتوى على موضوعات وموتيفات مختلفة عن تلك التي ظهرت خلال الثلاثينيات، ففي أفلام الثلاثينيات كانت الموضوعات تدور حول تهريب الخمور في الجانب الشرقي من شيكاغو، أما في الخمسينيات فقد كان مصير الأمة تحت التهديد طاهريًا بسبب الروس، وداخليًا بسبب المافيا - هو الموضوع السائد، لذلك فإن طاهريًا بسبب الروس، وداخليًا بسبب المافيا - هو الموضوع السائد، لذلك فإن القومية، ولكن من تقرير مجلس كيفوفير حول الجريمة.

وفى تلك الفترة ذاتها، وفى السينما الأمريكية بشكل عام، فيان الأفيلام ذات التوجه الاجتماعي تحولت بشكل متزايد إلى الداخل، أى إلى علاقات الحب والزواج والعائلة. إن النزعة الجنسية أيضًا فى تنويعات عديدة قد أخذت شكلاً مختلفًا وربما متناقضًا (دوريس داى واليزابيث تيايلور)، (مارلون براندو وروك هدسون)، وأصبحت هذه النزعة الجنسية مركز الاهتمام فى كل الأفلام. وكنتيجية لهذه التحولات فى الاهتمامات، فإن إستراتيجيات السرد الكلاسيكية التى كانست أفلام العصابات فى الثلاثينيات والفيلم نوار فى الأربعينيات قد أرستها بدت استراتجيات عير ملائمة، وبدلاً من ذلك فإن التحول إلى العلاقات الأسرية أتاح مركزًا جديدًا لاهتمام دائم فى عالم فيلم الجريمة، وذلك فى شكل الأفلام التسى تدور حول المراهقين والخارجين على القانون من الشباب وعلاقاتهم بالسلطة والعائلة. وهكذا فإن العالم السفلى قد وجد طريقه إلى داخل الوطن الأمريكي والأسرة الأمريكية.

## جان جابان (۱۹۰۶-۱۹۷۳)

قد يكون جان جابان هو أعظم نجوم السينما الفرنسيين على الإطلاق، فإن له مكانه ومكانته بين النجوم الكبار كبطل نموذجى قادم من عالم البروليتاريا في سلسلة من الأفلام الأمريكية التي تم صنعها في فرنسا خلل الثلاثينيات، على الرغم من أن حياته الفنية الطويلة والمثمرة (التي تضمنت حوالي مئة من الأدوار الرئيسية) تعطى مجالا أكثر اتساعا من الصور والمتع الفنية.

ولد باسم جان ألكسيس مونكورج في عائلة من العاملين في مجال فنون الأداء (الغناء والرقص والتمثيل)، و بدأ جابان حياته الفنية فوق مسرح الـصالات الموسيقية البار بسبة كفنان كومبدى، كما أن أفلامه الأولى النبي تتضمن فيلمه الأول "فتى لكل فتاة" (١٩٣٠) تحمل سمات من تراثه المسرحي، وقد تبع ذلك بعدة أفلام كوميدية، خاصة فيلم موريس تورنيه"بهجة الأسطول"(١٩٣٢)، لكنه في نفس الوقت بدأ في الظهور في عدة أفلام ميلو در امية في شخصية الرجل الذي ينتمني للطبقة العاملة أو لعالم الجريمة، مثل فيلم "قلب زهور الليل" (١٩٣١) من إخراج أناتول ليتفاك، وفيلم "سرية المشاة" (١٩٣٥) من إخراج جوليان دوفيفيه، الذي يلعب فيه دور عضو في جمعية المحاربين القدماء، وهو الدور الذي صنع منه نجمًا تحمل صورته الفنية "الأسطورية" مزيجًا من رجولة ابن الطبقة العاملة الفرنسسية الذي ينتمي لعالم الحياة اليومية، مع المصير المأساوي لبطل تراجيدي، وهو المزيج الذى وصفه أندريه بازان بعبارة "أوديب في معطف من القماش". وتبعت ذلك الفترة المزدهرة من حياة جابان الفنية في أفلام من إخسراج أكتسر المخسرجين الفرنسيين تميزًا آنذاك، مثل "الصحبة الجميلة" و"بيبي لوموكو" (١٩٣٦) من إخراج دو فيفيه، و"الحضيض" (١٩٣٦)، "الوهم الكبير" (١٩٣٧) و "الـوحش الإنـساني" (١٩٣٨) لجان رينوار، و"رصيف الضباب" (١٩٣٨) من إخراج كارنيه. ولقد أتاحت ملامح جابان المتجهمة ولكنته الفرنسية وأداؤه شديد البساطة نوعًا من

الأصالة لشخصيته الفنية، بينما كانت عيناه الحالمتان - اللتان يرداد بريقهما بواسطة المصورين السينمائيين مثل كيرت كورنو وجول كوجير - قد جعلتا منه شخصًا رومانسيًا. ولقد كان نجمًا مثاليًا للواقعية الشاعرية في تجسيده كلاً من أمال "الجبهة الشعبية" وجهامة الحرب التي تزداد اقترابًا.

هرب جابان من فرنسا بعد احتلالها ليذهب إلى هوليوود، حيث صنع فيلمين "مد البحر" (١٩٤٢) و "الدجال" (١٩٤٣) قبل أن يشترك مع قوات فرنسا الحرة، وهو الاشتراك الذي نال عنه وسامًا في وقت لاحق. وفي أعقاب الحرب مباشرة بدا أن جابان فقد لمسته، ليبدو أنه أصبح رجلاً ظهر عليه التقدم في العمر، وفي أفلام مثل "مارتان رومانياك" (١٩٤٥) مع مارلين ديتريتش في دور عـشيقته، و"وراء الأسوار" (١٩٤٨) مع إيزاميراندا، حقق نجاحًا أقل بالمقارنة مع أفلامه خلال الثلاثينيات، لكنه حصل على عودة درامية استعادت له جماهيريت السابقة خلال عام ١٩٥٣ في فيلم جاك بيكير "لاتلمس المال"، وفي دور ماكس بطل الفيلم طور جابان قناعًا فنيًا جديدًا في دور رجل العصابات الذي تقدم به العمر، علي الرغم من احتفاظه بجاذبيته، لكنه أصبح أكثر سأمًا من الحياة، وأكثر مبيلًا لأن يتناول عشاءه مع مجموعته القريبة من الأصدقاء بدلاً من أن يخوض دروب العصابات. كما نجح مرة أخرى في العام التالي مع إعادة رينوار العسرض الموسيقي الباريسي الذي يعود إلى نهاية القرن التاسع عشر "رقصة الكان كان الفرنسية"، ليؤسس شخصيته بعد ذلك كأحد أعمدة السينما السائدة، فهو لم يـشترك في "سينما المؤلف"، أو "الموجة الجديدة"، لكنه قدم أداء رقيقًا في اثنين من الأفلام متقنة الصنع، هما "تقاطعات باريس" (١٩٥٦) من إخراج كلود أوتان لارا، و"حالة من التعاسة "(١٩٥٨) مع بريجيت باردو من إخراج أوتان لارا أيضًا، بالإضافة إلى أفلام الدر اما التاريخية مثل "البؤساء (١٩٥٧)، والأفلام الكوميدية وأفلام التـشويق وخاصة فيلم الحن من تحت الأرض "(١٩٦٣).

ولقد اتهم الكثيرون جابان بخيانة صورته البروليتارية الأولى عندما أصبح يجسد البرجوازية الكبيرة والسياسيين، ومع ذلك ظل جابان طوال السنينيات

والسبعينيات محتفظًا بجماهيريته، حيث مزجت شخصيته الفنية بين صعوده الاجتماعي في الشخصية التي يقوم بأدائها، وسمات الطبقة العاملة التي ظلت واضحة في الهيئة الجسدية العامة له، وفي لكنته، وخلال حياته الفنية الطويلة، بلور المثل المتغيرة. وإن كانت متسقة في الوقت ذاته – للرجل الفرنسي، وإن القليلين من النجوم كان لهم تأثيرهم في بلادهم على النحو الذي قام به جابان. ولقد كان أمرًا له دلالته عندما لعب دور رئيس الدولة في فيلم "الرئيس" (١٩٦١)، كما كان موته مثيرًا للمقارنة مع موت الجنرال ديجول.

"جينيت فينسنتدو"

### من قائمة أفلامه:

"فتى لكل فتاة" (١٩٣٠)، "المصحبة الجمليسة" (١٩٣٦)، "بيبى لوموكو" (١٩٣٦)، "المخضيض" (١٩٣٦)، "الوهم الكبيسر" (١٩٣٧)، "الموحش الإنسانى" (١٩٣٨)، "وجه الحسب" (١٩٣٩)، "القطارات" (١٩٤٠)، "رصيف المضباب" (١٩٣٨)، "مارتان رومانياك" (١٩٤٥)، "وراء الأسوار" (١٩٤٨)، "لاتلمس المال" (١٩٥٨)، "رقصة الكان كان الفرنسية" (١٩٥٤)، "لحسن باريس" (١٩٥٤)، "لقاطعات باريس" (١٩٥٦)، "القطة" (١٩٦١).

# ألفريد هيتشكوك (١٨٩٩ – ١٩٨٠)

كان ألفريد هيتشكوك واحدًا من المخرجين القلائل الذين كانت صدورتهم خاصة في البروفيل - شديدة الشهرة، كما أن اسمه أصبح دارج الاستعمال بحيث يمكن استخدامه كصفة في تعبير "هيتشكوكي". وتجمع الآراء على أنه واحد من المخرجين العظماء في السينما العالمية، ولقد حصلت أفلامه على تلك المكانة بسبب التوترات والتقاطعات الدرامية التي تجسدها وتخفيها في وقت واحد. وعلى السرغم من حقيقة أنه قد عمل لفترة طويلة تمتد إلى خمسين عامًا في السينما الصامتة والناطقة على السواء، وفي ثلاثة بلدان للعديد من الشركات بالإضافة للمنتجين المستقلين، فإن أفلامه تظهر وحدة واتساقًا، وهي التي تتضمن الميول الجمالية المتعارضة، التي تجعل أفلامه دائمًا نوعًا من وسائل الاختبار النقدية للعديد من التفسيرات شديدة التنوع.

ولد في لندن في عام ١٨٩٩ في الجزء الشرقي منها، ليبدأ العمل في شركات السينما البريطانية في عام ١٩٢٠ كفنان ومصمم للديكور ثم كاتب ومساعد مخرج، وأخيرًا كمخرج. إن هذا السياق العملي يكشف عن تأثر هيتشكوك بالصناعات السينمائية غير البريطانية، فقد كان عمله الأول للفرع البريطاني من شركة باراماونت قد جعله يتشرب طرق الأستوديو الأمريكية قبل أن يذهب بالفعل إلى الولايات المتحدة، كما أنه كان متأثرًا بعمق بأسلوب المونتاج في السينما السوفيتية التي شاهدها في لندن، وبالسينما التعبيرية الألمانية في نفس الوقت، حيث إنه قام بتصوير بعض أفلامه الأولى في ألمانيا إلى جانب مورناو ولانج.

أصبح اسم هيتشكوك مشهورًا بنوع من الأسلوب الاحترافي المعقول، خاصة في عالم أفلام التشويق. وحتى في أفلامه الأولى مثل "النزيل" (١٩٢٦) جمع هيتشكوك بين الملامح المتنوعة التي تحمل "توقيعه" مثل توزيع الضوء والظل،

وحركات الكامير المعقدة التي تستدعي إلى الذهن السينما الألمانية الصامتة، والمونتاج ذي الدلالة المجازية على طريقة السينما السوفيتية، والتوليف المتقاطع المتوتر كما طورته السينما الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك فإن هيتشكوك قام بتطوير حبكات مميزة خاصة في قصة الرجل الخطأ "حيث يتم توجيه الاتهام لرجل عن طريق الخطأ، ليبدأ رحلته في محاولته لتأكيد براءته، وخاصة أن هتيـشكوك كـان يقوم بالتحكم شديد الحرص في توحد المتفرجين مع الشخصيات من خلال المعلومات المحددة التي بتبحها لهم السرد، بالإضافة إلى التوليف اللذي يلوحي بتوحد المتفرج مع الشخصيات من خلال لقطات وجهة النظر ". ومع دخول الصوت اكتشف هيتشكوك أيضًا الإمكانات الإبداعية للصوت والموسيقي، بل الصمت أيضًا، وكانت التغيرات التي قام بها ليتكيف مع الصوت في فيلم "ابتزاز" (١٩٢٩) الــذي كان يتم إنتاجه في نفس الفترة التي دخل فيها الصوت، توضح أن هيتشكوك - على عكس العديد من رفاقه - استطاع أن يفهم الإمكانات الدرامية للتقنية الجديدة. ولقد كانت أفلامه البريطانية الشهيرة مثل "٣٩ خطوة" (١٩٣٥)، و "اختفاء سيدة" (١٩٣٨) و "الرجل الذي كان يعرف أكثر من اللازم" (١٩٣٤) أفلامًا معقدة تنتمسي إلى التشويق الذي يدور حول عالم الجاسوسية، لكنه قام أيضًا بتصوير أفلام جماهيرية من نوع الأفلام الميلودرامية والرومانسية والكوميدية والتاريخية.

وصل هيتشكوك إلى هوليوود في عام ١٩٣٩ لكى يقوم بصنع فيلم "ريبيكا" (١٩٤٠) مع المنتج ديفيد أوه. سيلزنيك، وليبدأ هيتشكوك علاقة معقدة مع نظام الأستوديو، ليعمل ليس فقط من أجل سيلزنيك، ولكن أيضًا من أجل والترواجنر، و"آر. كيه. أوه"، وينيفرسال، و "القرن العشرون – فوكس". لقد كان هيتشكوك يعتمد على الدرجة العالية من التنظيم داخل نظام الأستوديو، لكنه كان أيضًا يرفض تدخل المنتجين، وكان أهم أحداث هذا التدخل قد جاء من سيلزنيك الذي كان يشعر بأنه مسئول بشكل شخصى عن كل ما يقوم بإنتاجه، وكان هذا الصراع سببًا في إثراء وتعويق أفلامهما في وقت واحد. كان هيتشكوك قد تكيف مع العمل داخل نظام الأستوديو بطريقة "التوليف داخل الكاميرا"حيث يقوم بتصوير ماهو ضروري فقط، مما يجعل من المستحيل توليف الفيلم بطريقة تختلف عن تلك التي كان يتصورها قبل التصوير.

ومع ذلك فإن هيتشكوك لم يتكيف فقط مع نظام الأستوديو، لكنه بحث أيضًا عن الاستقلال عن هذا النظام، فبعد سلسلة من الأفلام مع المنتج سيلزنيك، واصل هيتشكوك بعض المشروعات المستقلة، وكان أولها هو فيلم "الحبيل" (١٩٤٨) المذي يمثل نوعًا من المغامرة الجماهيرية والجمالية، بالإضافة إلى طموحه التقنى؛ حيث إنه يتضمن لقطات طويلة معقدة تمتد إلى عشر دقائق من التصوير المتواصل، لكن النتيجة لم تكن مرضية كما كان يتوقع. وبعد أربعة أفلام لشركة إخوان وارنسر، تتضمن "غرباء في قطار" (١٩٥١). صنع هيتشكوك خمسة أفلام لشركة باراماونت من بينها أكثر أفلامه جماهيرية "امسك حرامي" (١٩٥٤)، ثم إعادته في عام ١٩٥٥ لفيلمه السابق "الرجل الذي كان يعرف أكثر من اللازم"، المذي كان قصوره في بريطانيا في عام ١٩٥٤، بالإضافة إلى فيلمين يعتبران التتويج الحقيقي لكل عالم هيتشكوك، وهما "النافذة الخلفية" (١٩٥٤) و"دوار" (١٩٥٦).

لقد كانت جماهيريته في هوليوود، وطابعه الخاص – وهـو ماتأكد فـي ظهوره في أدوار عابرة في أفلامه – سببًا في إتاحة الفرصة له انقديم أعماله داخل التليفزيون أو في مجال نشر الكتب. وبين عامي ١٩٥٥ و ١٩٦٥ أشرف هيتشكوك على سلسلة ألفريد هيتشكوك يقدم.. "، ثم ساعة ألفريد هيتشكوك"، بالإضـافة إلـي اخراج مايزيد على اثنتي عشرة فقرة منها، كما أنه أعار اسمه إلى مجلـة رعـب، وسلسلة قصص للألغاز البوليسية، لتضيف هذه المشروعات إلى أرباحه ومنزلتـه الأسطورية. لقد أصبح توقيع هيتشكوك المميز، كما كانت صورته بالبروفيل، نوعًا من العلامة التجارية.

وبعد نجاح جماهيرى هائل فى فيلمه "الشمال عن طريق الـشمال الغربــى" (١٩٥٩) الذى صنعه هيتشكوك لشركة مترو جولدين ماير بميزانية ضخمة، تحول هيتشكوك إلى اتجاه غير ملائم، حين استعار مــن التليفزيــون طريقــة التــصوير بالأبيض والأسود، وجداول التصوير الدقيقة، وأضــافها إلــى مــادة الموضــوع المتجهمة المقتبسة من أفلام الرعب الرخيصة، لكى يصنع فيلم "ســايكو" (١٩٦٠)، الذى يؤكد أن صناعة السينما نفسها كانت تسير آنذاك في طريق الانحــدار. لكــن

ذلك المزيج من المونتاج البارع، ولقطات الكاميرا الطويلة المتحركة، بالإضافة إلى التحولات الدرامية في توحد المتفرج مع الشخصيات، جعل فيلم "سايكو" يحمل علاقة تكنيك هوليوود المتطور. وجاء بعد ذلك الاتفاق عاد عليه بحوالي عشرين مليونًا من الدولارات عن فيلم "سايكو".

ومع فيلم "سايكو"، أصبحت أفلام هيت شكوك تميل إلى الغرابة وعدم الاستقرار، ففى نهاية فيلم "الشمال عن طريق الشمال الغربى "يحمل القطار السسيد والسيدة ثورنهيل، ليختفى القطار فى نفق، وهكذا يتحول الزواج إلى نوع من النكتة البصرية، لكن ذلك المشهد كان آخر الزيجات السعيدة فى أى من أفلام هيت شكوك، فقد بدأ فيلم "سايكو" بعلاقة غير مشروعة فى إحدى غرف فندق رخيص على الطريق فى ساعة الظهيرة، لتختفى تلك الغلالة الرومانسية فى السرد التى كانت تميز أفلام هيتشكوك الأولى، وليبدو واضحًا أن من المستحيل تحقيق السعادة العاطفية أو الجنسية مرة أخرى. وفى أفلامه الأخيرة تزايد العنف تجاه النساء، كما أن ميل هيتشكوك فى السرد والتحكم فى الكاميرا جعل شخصياته النسائية عاجزة عن الفعل. وفى "الطيور" (١٩٦٣) و "مارنى" (١٩٦٤)، وجد هيت شكوك استقبالاً جماهيريًا فاترًا، وقد تزايد ذلك الفتور الجماهيرى فى أفلامه اللاحقة، ولم يستطع هيتشكوك أن يستعيد شعبيته مع جمهور السينما.

لقد كان عمل هيتشكوك يتيح دائمًا نقطة محورية لتطوير نظريات جمالية في السينما، بدءًا من استخدامه الخلاق للصوت في بدايات الثلاثينيات، كما أن وجوده الواضح كمؤلف للأفلام أتاح له مكانًا مهمًا عند نقاد "كراسات السينما" الفرنسيين النين اكدوا على اتساق الموضوعات والعناصر البصرية والبنائية في أعمال هيتشكوك. ولقد قام كلود شابرول وإيريك رومير بتأليف كتاب عن هيتشكوك، أكدا فيه علاقة أفلام هيتشكوك بالنزعة الكاثوليكية، وتجاور الخطيئة والبراءة الذي يستجد في موضوع "الرجل الخطأ"، كما أن المحاورة الطويلة التي أجراها معه فرانسوا تريف تمجد طريقة هيتشكوك في تفسير أفلامه، علاوة على ظهور دراسات باللغة الإنجليزية تتمي إلى "نظرية المؤلف"، مثل كتب بيتر بوجدانوفيتش وروبين وود، وهي الكتابات التي ساعدت على إخخال هذه النظرية إلى إنجلترا وأمريكا.

كما قامت نظريات نقدية لاحقة بوضع أفلام هيتشكوك في مكان المنافسة، من خلال النظريات البنيوية، والتحليل النفسي، والنزعة النسوية. وقابلية أفلامه لكل أساليب التحليل النقدى قد تأكدت في دراسة رائدة كتبها رايموند بيلور في تحليله لمشهد من فيلم "الطيور"، وهي الدراسة التي نشرت لأول مرة في عام ١٩٦٩، وظهر فيها أن أعمال هيتشكوك تتيح أرضًا لكل مناهج النقد. على النقيض فإن الدراسات التاريخية المعاصرة حول نشاطات هيتشكوك في الدعاية لنفسه، وعلاقته مع سيلزينك، قد ساعدت على أن تضع هيتشكوك في السياق التاريخي، وذلك على عكس أصحاب النظريات الذين رأوا في أفلامه تجسيدًا للمبدأ التجريدي الدي لايضع اعتبارًا للتاريخ.

وفى الحقيقة أن البراعة الواضحة فى أعمال هيتشكوك، التى تجعلها قابلة لكل التغيرات، تبدو أنها تكمن فى ذلك التفاصيل الدقيقة التى كان هيتشكوك يهضع حسابا لها خلال الإعداد لفيلمه، سواء على مستوى التكنيك أو الهسرد أو البناء، وتكامل هذه العناصر وعلاقتها ببعضها البعض، واستخدام كل هذه العناصر للتحكم فى المعلومات التى يعطيها هيتشكوك للمتفرج عن الحدث أو الشخصية. وإذا كانت الخطيئة والبراءة تتم دراستهما دائمًا فى أفلام هيتشكوك، فإنه هو نفسه لا يتسرك لدينا مجالاً للشك فيمن تقع عليه الخطيئة فى أفلامه، ولمن يمكن أن ننسب إليه هذه الخطيئة، فهذه الأفلام تمثل جريمة كاملة، ليس فقط لأن مؤلف الجريمة يظلل مختفيًا، ولكن لأنه يتم الكشف عنه بشكل شديد الوضوح، وكأنه يجمع فى آن واحد بين ارتكاب الخطأ، والقدرة على عدم ارتكاب أى خطأ على الإطلاق.

"إدوارد آر. أونيل"

### من قائمة أفلامه:

"النزيل" (١٩٢٦)، "ابتزاز" (١٩٢٩)، "جريمة!" (١٩٣٠)، "الرجل الذي كان يعرف أكثر من اللازم" (١٩٣٥)، "٩٣خطوة" (١٩٣٥)، "اختفاء سيدة" (١٩٣٨)، "ريبيكا" (١٩٤٠)، "ظل من الشك" (١٩٤٣) "سيئة السمعة" (١٩٤٦)، "الحبل" (١٩٤٨)، "غرباء في قطار" (١٩٥١)، "النافذة الخلفية" (١٩٥٤)، "الرجل الذي كان يعرف أكثر من اللازم" (١٩٥٥)، "دوار" (١٩٥٨)، "الشمال عن طريق السشمال الغربي: (١٩٥٩)، "سايكو" (١٩٦٠)، "الطيور" (١٩٦٣)، "مارني" (١٩٦٤)، "فرينزي" (١٩٧٢)، "

فيلم الفانتازيا

بقلم: فيفيان سوبشاك



### تعريف الفانتازيا

طبقًا للمخرج الفرنسى فرانسوا تريفو، فإن تاريخ السينما يسير فى خطين، ينحدر أحدهما من لوميير، وهو الخط الواقعى فى جوهره، بينما ينحدر الآخر مسن ميلييس ويتضمن خلق عالم فانتازى أو خيالى. وعلى الرغم من أن هذا انتقسيم هو من الناحية التاريخية غير دقيق، فإن من الممكن أن نضع فرقًا عامًا بسين الأفسلام (والأنماط الفيليمة) التى تدور بشكل عام داخل حدود محاكاة الواقع – حيث تحسدت الأحداث طبقًا للاحتمالات الطبيعية – وتلك التى تقف ضد هذا النوع من المحاكساة، أو أنها تجعل الواقع الفنى ممتدًا فيما وراء الواقع لكى تصور الأحداث التسى تقسع خارج حدود ماهو طبيعى.

إن أنواع الأفلام التي يقر الجمهور المعاصر بأنها تنتمي إلى النوع الشاني هي بشكل عام ثلاثة أنماط فيلمية: فيلم الرعب، والخيال العلمي، وفيلم المغامرات الخيالية. وفي الحقيقة أن هذه الأفلام أنماط مختلفة، لكنها تشترك معًا في حقيقة أنها جيمعًا تبنى عالمًا بديلا متخيلاً، وتحكى قصصًا ذات تجارب يستحيل وجودها في الواقع، كما أنها تتحدى المنطق العقلاني، والقيوانين الطبيعية للعالم الواقعي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأنماط الثلاثة تستغل العناصر الفانتازية في سردها الروائي، وتستخدم الممارسات السينمائية التي نعرفها على أنها "الموثرات الخاصة" وتجعلها في واجهة البناء الفيلمي، وبذلك فإن هذه الأنماط الثلاثة تميل إلى أن تجعل مثل هذه العوالم والتجارب الخيالية أكثر تجسيدًا لتصبح مرئية أمام أعيننا. إن الأنماط الثلاثة تقوم بشكل حرفي بجعل الخيال يتحقق ويصبح واقعًا. وكما كتب توم هاتشيسون (١٩٦٤)، فإن "فيلم الرعب هو الفكرة المخيفة التي تتحول فجأة إلى لعم ودم، أما الخيال العلمي فهو غير الممكن حدوثه؛ لكنه يصبح ممكنًا داخل حدود العصر التكنولوجي"، أما فيلم المغامرات الفانتازية فهو تلك الرغبة الشخصية غير الممكنة رغم جاذبيتها وجمالها، والتي تتحقق من خلال السينما بـشكل موضوعي محسد.

وهناك وجهة نظر أكثر راد يكالية تقول بأن أغلب - إن لـم يكـن كـل -الأفلام هي بشكل مانوع من الفانتازيا، حيث إنها تنتج أو هامًا تقوم على التلاعب بمادة أصلية موجودة قبل تصوير ها فيلميًا، وهذا التلاعب بتم عن طريق أشكال عديدة من التأثير ات الفوتو غرافية والمونتاجية. لذلك فإن أنماط الفانتازيا تمثل حالة خاصة من تلك الخصائص العامة للسينما ككل، ومن المؤكد أن العديد من الأفلام الأولى كانت مفتونة بذاتها وبقدرتها الفانتازبة على قلب أو تدمير قواعد العالم الفيزيقي، من حيث المكان و الزمان و علاقة السببية. ولقد تعرفت السبينما علي القدرة الكامنة في هذا الوسيط على الإيهام وصنع الحيل، وتم هذا في البداية من خلال عرض بلاحبكة للسحر السينمائي، ثم تم في فترة لاحقة استخدام الحبكات التي تظهر قدرة السينما على تحقيق عالم بديل لـه تجاربـه وعلاقاتـه المكانيـة والزمانية غير الممكنة. إن فيلمًا مثل رحلة إلى القمر "(١٩٠٢) من إخراج جـورج ميلييس يجسد تحول السينما كعالم غير ممكن، ويتألف من مؤثر ات خاصـة، إلـي سينما "حول" عوالم غير ممكنة، تتمتع بصفات خاصة. ولم يتم إلا في فترة لاحقة اكتشاف أن القدرة الأونطولوجية للسينما على خلق الخيال يمكن وضعها في حكايات فانتازية خيالية، ليتم استغلالها اقتصاديًا في أنماط أطلق عليها مصطلح "الفانتازيا". وفي الوقت ذاته، وداخل التيار السائد للأفلام الأكتر شيوعا التي تستخدم في العادة العديد من التقنيات الفنية ذاتها التي تستخدمها الأفلام الفانتازية أيضًا - فإن عنصر الخدع يتم إخفاؤه.

ومن الجدير بالتساؤل في هذا السياق هو السؤال حول بعض أنماط الأفلام، حيث تسود العناصر غير الطبيعية، مثل الأفلام الطليعية وأفلام التحريك والأفلام الموسيقية والملاحم التي تقتبس موضوعاتها – على سبيل المثال – على الكتاب المقدس، فهى الأنماط التي يتم إدخالها في العادة تحت تصنيف نمط أفلام الفانتازيا، والإجابة على هذا التساؤل تكشف بوضوح عن الطريقة التي تعمل بها السينما، ودور مفهوم النمط في إرساء توقعات محددة لدى المتفرج.

ففى حالة الفيلم الطليعى والفيلم التجريبي هناك سبب محورى، حيث إن الأفلام التي يتم صنعها بشكل فردى ومستقل خارج حدود العالم التجارى لنظام الأستوديو، ولهذا فهى لا تتلاءم مع تطور تقاليد النمط التي يشارك فيها المنتجون والمتفرجون، وهي تميل أيضا إلى أن تنتمى إلى دائرة ينظر إليها باعتبارها تقافة "رفيعة أكثر من كونها ثقافة شعبية أو جماهيرية. وإن النقاط المرجعية في فهم هذه الأفلام تكمن في الحركات الفنية مثل التعبيرية السيريالية أكثر من فهمها من خلال الأنماط الفيلمية.

إن الأحداث والعوالم الفانتازية التي يتم خلقها في هذه الأفلام – على نحو ما صنع الشاعر والفنان الفرنسي جان كوكتو – هي في جانب منها تشبه الفانتازيا – كما في فيلم الجميلة والوحش (١٩٤٦) – عندما تكون هناك بعض الموتيفات التي تصنع الفيلم إلى جانب نمط سينمائي غير سابق الوجود مثل الحدوتة. لكن الأهم أيضا هو أن الأفلام الطليعية تميل – مثلما كانت تصنع الأفلام الأولى - إلى التركيز بدرجة أقل على خلق عوالم وأحداث فانتازية "في السينما، ولكنها تميل إلى توجيه المتفرج إلى الجاذبية الفانتازية الموجودة في جوهر السينما.

كما أن فيلم التحريك لا يندرج تحت هذه الأنماط، إلا إذا كان يعتمد – مثلما هو الحال في "رحلات جاليفر" (١٩٣٩) – على مادة مرتبطة مسبقا بهذه الأنماط. وأفلام المغامرات الفانتازية مثل "كينج كونج" (١٩٣٣) و "الرحلة السابعة لسندباد" (١٩٥٨)، وأفلام الخيال العلمي مثل "الوحش القادم من عشرين ألف فرسخ" (١٩٥٣)، تستخدم المؤثرات الخاصة وتضعها في مقدمة اهتمام الجمهور لكي تصنع نوعا من تحريك النماذج، ولكنها تضع ذلك في سياق من عالم ذي أبعاد ثلاثة يشبه كثيرا العالم الذي نعيش فيه، أو على الأقل تحتوى على نوع من الإتساق في القواعد التي تحكم سحرها، لكي تصور وحشا ينتمي إلى ما قبل التاريخ، أو جيشا من الهياكل العظمية، ينظر إليها المشاهد باعتبارها أمورا شديدة الخصوصية وغير قابلة للتصديق. إننا في فيلم التحريك نرى كل شيء ينتهك المعابير الواقعية، حيث إن المادة الفائتازية للفيلم تبدأ من تلك الواقعية الخاصة التي

يتم انتهاكها عندما يتحرك الوحش من بين الأنقاض، أو يعسود الموتى إلى الحياة، أو يدخل المسافر عبر المكان والزمان إلى عالم جديد. وبدون هذه البداية التى تقوم على تأسيس عالم واقعى ثم الخروج عليه فى الأجزاء اللاحقة من الفيلم، فإن العناصر الفانتازية للعالم المتخيل والمؤثرات الخاصة التى تجعل هذا العالم الفانتازي مرئيا لن تقوم على أساس معيارى، وهو الأساس الذى تقوم عليه هذه الصفات الفانتازية وخصوصيتها.

وعلى الرغم من أنه كان هناك العديد من الأفلام الموسيقية الفانتازية شديدة الجماهيرية، مثل "ساحر أووز" (١٩٣٩) و "ميرى بوبينز" (١٩٦٤)، فإن الأفلام الموسيقية بشكل عام ليست فانتازيا. إن الناس لايسيرون في العالم بالطبع لينفجروا فجأة في الغناء والرقص بلا توقف، كما أنه ليس هناك أوركسترا خفي يصحبهم عندما يفعلون ذلك، لكن عالم الفيلم الموسيقي يكون مع ذلك عالما مستحيلا وإن لم يكن عالم فانتازيا. فالفيلم الموسيقي يحقق تأثيراته المبهرة بوقوفه على أرض الواقع الحقيقي، بينما تظل عواطف الشخصيات - برغم التعبير عنها بشكل مبالغ فيه مرتبطة بالمواقف المعتادة. إن الفيلم الموسيقي يميل إلى العاطفة الإنسانية التقليدية، والسلوك الفيزيقي المعتاد، أكثر من ميله للأحداث الفانتازية والمؤثرات السينمائية الخاصة التي تميز السينما، والتي تتجاوز حدود تجربة الحياة اليومية.

كما أن الفيلم الملحمي الذي يستمد موضوعه من الكتاب المقدس يستحق الذكر هنا، حيث إنه نمط يعتمد على تصوير شخصيات ذات صفات غير ممكنة من الناحية الواقعية، كما أنها تتجاوز الحدود الإنسانية، بالإضافة إلى أن الفيلم الملحمي يستخدم المؤثرات الخاصة لتصوير الأحداث التي تمثل "المعجزات". إن قوة شمشون التي تتجاوز الإنسان العادي تجعل جدران المعبد تتداعي في فيلم "شمشون ودليلة" (١٩٤٩)، كما أن موسى يقسم البحر الأحمر في "الوصايا العشر" (١٩٥٦)، وهذه الأحداث الخاصة يتم تصويرها بشكل مجسد داخل سياق عالم ممكن تصديقه وهذه الأحداث الخاصة يتم تصويرها بشكل مجسد داخل سياق عالم ممكن تصديقه (على الرغم من أنه ليس دقيقا من الناحية التاريخية). ومع ذلك فإن هذه الأنواع من الأفلام لا تعتبر "فانتازيا"، وليس السبب المباشر هنا هو المضمون الذي يجعلها مختلفة، حيث إن أفلام الرعب تقوم في العادة وبسشكل صدريح بالاستعارة مين

المعالجات الروحية والدينية، كما أن أفلام الفانتازيا (على الرغم من كونها معالجة دنيوية) تقوم بتصوير الشيطان أو الملائكة بين شخصياتها، لكن هناك تقليدا سائدا في الثقافة الغربية يميز بين الفانتازيا والمعجزة، وأحداث الكتاب المقدس تميل إلى أن تكون غامضة من الناحية الواقعية في معجزاتها. كما أن الأحداث الخاصة والمؤثرات الخاصة يتم تذوقها على نحو غامض أيضا، فهي تتجسد ويتم استيعابها على أنها حقيقة تاريخية وحكاية رمزية في أن واحد، لكنها ليست فانتازيا.

### فيلم الرعب، فيلم الخيال العلمي، فيلم المغامرات الفانتازية

فى الولايات المتحدة وبريطانيا، فإن الأنماط التى يستم تحديدها وإنتاجها والإعلان عنها واستهلاكها جماهيريا باعتبارها من نمط أفلام الفانتازيا هى قليلسة بشكل ما، وهى أفلام الرعب، وأفلام الخيال العلمي، وأفلام المغامرات الفانتازية (التى تتضمن الروايات الفانتازبة). والحدود بين هذه الأنواع ليست قاطعة على الإطلاق، كما أن بعض الأفلام تتمى إلى نوعين أو أكثر منها (على سبيل المثال، هل نصنف فرانكشتين على أنه ينتمى إلى عالم الرعب أم إلى عالم الخيال العلمى ؟ وهل فيلم "عشرون ألف فرسخ تحت الماء" فيلم خيال علمي أم فيلم مغامرات فانتازية ؟). لكن كلا من الثلاثة أنماط له جوهره المميز وهويته المحددة بالمقارنية مع النمطين الآخرين، وعلى الرغم من أن تحديد الاختلاف بين هذه الأنماط الثلاثة يبدو أحيانا نوعا من الاختزال، ومفتوحا للعديد من الاستثناءات والاعتراضات، فإن يبدو أحيانا نوعا من الاختزال، ومفتوحا للعديد من الاستثناءات والاعتراضات، فإن

فمن ناحية الموضوعات، وبينما تتقيد الأنماط الثلاثة باهتمامها بحدود ما يعتبره المرء حقيقة واقعية تخضع للقانون الطبيعي، وإمكانات الحصول على المعرفة التي تتجاوز ما نعتبره حقيقة، فإن فيلم الرعب خلال عصر الأستديو يتميز بشكل عام بتجسيد الرغبة في التحرك فيما وراء "العالم المعلوم"، الذي يتم تصويره في الفيلم على إنه انتهاك يستحق العقاب. وكما تقول بعض سطور "العهد القديم" فإن "هناك أشياء ينبغي على الإنسان ألا يعرفها"، وهو ما يتردد عبر هذا النمط، فإن تخطى حدود السماح بمعرفته وانتهاكه هو القوة الدافعة وراء السرد في هذا

النمط. أما فيلم الخيال العلمى، حتى عندما يهتم السرد فيه بنوع من العلاقة بأشياء مثل غزو الكائنات الخارجية أو المخلوقات المتوحشة الضخمة، فإنه يمد حدود المعرفة التجريبية المعاصرة على نحو أكثر تفاؤلا، والدافع داخل هذا النمط تجاه"المجهول"يتميز بالرغبة في المعرفة والإمكانية المحدودة لإشباعها، كما أنه يتم شحنه بتلك العاطفة من الإشباع المؤجل، الذي يظل يحتوى على إمكانيات لانهائية وتقدمية.

وهكذا فإن شعار التليفزيون لمسلسل "رحلة في الفضاء": "أن تذهب بجرأة إلى حيث لم يذهب إنسان من قبل"، يردد أصداء التفاؤل التجريبي و التكنولوجي وانفتاحهما، اللذين يتجاوزان في النهاية أية مخاوف من عبورهما. أما فيلم المغامرات الفانتازية فهو يمتد بحدود المعرفة التجريبية بطريقة سردية أخرى، كما أنه لا يقوم من خلال الاستقراء بمد هذه الحدود (كما في فيلم الخيال العلمي)، لكنه يقوم بأن يحل محل هذه الحدود، والدافع في الحكايات الفانتازية هو الرغبة والسحر، كما أن الحدث السحرى هو الوقود المحرك لها، وتحقيق الرغبة هو المشكلة المؤجلة والنهاية السعيدة في وقت واحد.

إن التمييز بين الأنماط في علاقة موضوعاتها ببعضها السبعض بالنسسة للاهتمامات المعرفية، والقوى المحركة للسرد فيها يتيح للمرء أن يقول إن فيلم الرعب يناقش ما نعتبره قانونا "طبيعيا"، كما أن فيلم الخيال العلمي يجعل هذا القانون ممتدا، لكن فيلم الفانتازيا يقوم بتعليق أو إيقاف هذا القانون لفترة من السزمن. وإن في إطلاق تلك الوحوش التي تبدو كأنها بديل لنا أو تعبير عن "الأنا الأخرى"، وعن طريق قمع هذه الوحوش، فإن فيلم الرعب يؤكد أن انسجام معرفتنا التجريبية ورغباتنا الشخصية ليست إلا أمورا مستحيلة التحقيق، وأن الواحد منها يقع دائما تحت رحمة الآخر. على النقيض فإن فيلم الفانتازيا لا يؤكد فقط إمكانية انسسجام أو تساف المعرفة التجريبية والرغبات الشخصية، لكنه يحقق تلك الرغبة أيضا. إن العالم الاجتماعي بقانونه "الطبيعي" ليس متنافرا مع عالم السحر والرغبة. أما في فيلم الخيال العلمي، فباعتباره أكثر الأنماط الثلاثة اعتمادا على الواقع التجريبيي، فإنه

يرى هذا الانسجام بين المعرفة التجريبية والرغبة الشخصية على أنها ممكنة، لكنه يؤكد على أن تحقيقها ليس في نهاية الأمر إلا تحقيقا جزئيا يعتمد على التطور في التقنيات، بالإضافة إلى مدى منطقية الرغبة الشخصية.

إن فيلم الرعب يبدو أنه أكثر الأنماط الثلاثة علاقة بالحياة، فإن بؤرته تميل لخلق تساو بين اللاعقلانية في وجود الوحش، واللاعقلانية في مسألة التحلل وتغير الأجساد الإنسانية (على الرغم من أنه في أو اخر عصر الأستوديو والفترة اللاحقة أصبح فيلم الرعب يميل إلى عدم المباشرة في مسألة تحولات الأجساد ليقوم بالتركيز على التحولات النفسية). وفي السرد التقليدي لأفلام مثل "دكتور جيكل ومستر هايد" أو "الرجل الذئب" (١٩٤١)، فإن الأبطال ينقسمون إلى اثنين، كما أن النمط يركز على التحول من حيوان إلى إنسان وبالعكس، وكأنه يقول إن "الحيوان داخل الإنسان، والإنسان داخل الحيوان" وباهتمامه بتحلل الأجساد والنفوس، فإنه فيلم الرعب يدور حول تحطيم العالم والكائنات وهويتها، أما فيلم الخيال العلمي فإنه يقوم بالتركيز على الجانب التكنولوجي، كما أنه يهتم بالتحول الذي يدور حول فكرة "الشبح داخل الآلة، والآلة داخل الإنسان".

إن تجسيداته للذكاء الاصطناعي والغريب عن عالمنا، مثل روبي الإنسسان الآلي في فيلم "الكوكب المحظور" (١٩٦٥)، أو ميتالونانز ذي الجبهة العالية في فيلم "هذه الأرض الجزيرة" (١٩٥٤)، تتيح لنا أجسادا تم تشكيلها عن طريق التكنولوجيا، وهي الأجساد التي كانت في عصر الأستوديو تتألق بنوع من الأمل والتهديد معا، لكونها تتمتع بالعقلانية الجذابة، وإن كانت بلا قلب. وحتى الأحداث التي تحدث في هذا النمط، مثل استيقاظ الوحوش وتحولاتها (وهي في العادة كاننات بدائية)، فإن يقظة الوحوش ذاتها ترتبط بالتقنيات، كما أن حلها يأتي مسن خلال التقنيات أيضا. وبتأكيدها على اكتشاف عوالم جديدة وبناء تقنيات جديدة، فإن أفلام الخيال العلمي تدور حول صنع العالم أو بنائه. وفي النهاية فإن فيلم الفانتازيا هو أكثر الأنماط تعلقا بطبيعة الإرادة، وإرادة الطبيعة، وإن هذا التحول بين الطبيعة والإرادة يخلق تطابقات مرئية بين العالم الفيزيقي والعالم الذاتي، كما أنه يقدم لنا

أجسادا إنسانية مثالية وكلاسيكية، التي يمكن أن تتحول أو تنتقل بإرادتها، سسواء بالبساط السحرى كما في الص بغداد (١٩٤٠) أو من خلال الإعصار كما في اساحر أووز (١٩٣٩)، أو بقوة الحب كما في ابورتريه جيني (١٩٤٨)، أو ابندورا والمهولندي الطائر (١٩٥١). وبذلك القدر من السهولة الطبيعية التي يستخدم بها فيلم الفانتازيا السحر السينمائي لكي ينقل ويحول الكائنات الإنسانية، وبذلك فإنه يدور حول صنع الذات، وفي الحقيقة فإنه يجسد تلك الاختبارات الشخصية وأو الذات – لكي تنتقل من التجربة الفيزيقية إلى التجربة الروحية.

كما أن الثلاثة أنماط تختلف أيضا في الأسلوب الذي تقوم من خلاله بالتفاعل مع المتفرج، فكل نمط منها يتوجه إلى نوع مختلف من الجمهور أو إلى عنصر مختلف داخل قطاع من الجماهير، ففيلم الرعب يتوجه في الأساس إلى المتفرج بشكل عاطفي وحسى، كما أن هدفه يبدو أن يثير فينا الخوف والاشمئز از حتى يقف شعر رؤوسنا أو حتى نغمض أعيننا، أما فيلم الفانتازيا فيهدف إلى أن يجعلنا نرتبط به على نحو معرفي وحركي، كما أنه يجعلنا أكثر وعيا بالجهد والفعل الإنسانيين، ويجعلنا نشعر بالإنجاز ومرونة الحركة. أما فيلم الخيال العلمي فهو يميل إلى جعلنا نرتبط معه على نحو معرفي وبصرى، فهو يجعلنا أكثر قدرة على التفكير، ويبعث فينا قدرتنا على الدهشة. وأيا كانت هذه الاختلافات، فإن الثلاثة أنماط الفانتازية تشترك في مشروع عام، هو الذي حدث بشكل أكثر قوة وتماسكا خسلال عصر الأستوديو في هوليوود واستمر حتى اليوم، هذا المشروع هو في وقت واحد مشروع شاعرى وتقافي (أو أيديولوجي) وصناعي (أو تجاري).

إن المشروع الشاعرى في أنماط فيلم الرعب والخيال العلمي والفانتازيا هو تخيل هذه العوالم والكائنات التي تتجاوز حدود معرفتنا التجريبية المعتادة والتفكير المنطقي، وتجعل هذه العوالم مرئية لنا داخل سياق السرد لكي نراها بنوع من الواقعية المعيارية، وتلك العوالم تستقر في الحقيقة في أكثر كوابيسنا رعبا، أو في أحلامنا الطوباوية أو في رغباتنا الواعية. والأنماط الثلاثة جميعا تهتم بحدود المعرفة، وبالقدرة الإبداعية على صنع – أو عدم صنع، أو إعادة صنع – العالم

والهوية الإنسانية، وبهذا فإن هذه الأنماط تحكي قصصا حول ما هو غير مجسد وغير مرئى في وجودنا اليومي أو في سياق ظروف معرفتنا التاريخية، وهي تجعل هذه القصيص مجسدة ومرئية كما لو أنها تؤكد إيماننا بأن مثل هذه القصص موجودة في مكان ما. إن فيلم الرعب خلال عصر الأستوديو يعطى شكلا فيزيقيا ووجودا مجسدا للأفكار الميتافيزيقية حول الروح والشر الأخلاقي، فالوحش الذي تم تخليقه في فرانكشتاين يمثل الذات البدائية غير المنسقة التي نراها في جسده الذي تم تجميعه من عدة شذرات لكائنات أخرى. إن فيلم الخيال العلمي يحقق وجودا مجسدا للمكان والزمان غير المرئبين في الماضي أو في المستقبل، مثل الماضي في عصور ما قبل التاريخ الذي يتم تخيله وتحقيقه من خلال النماذج المصعفرة (الماكيتات) المرنة التي يمكن أن تتحرك لكي تجسد الديناصورات في "العالم المفقود" (١٩٢٥)، كما أن المستقبل المجهول يمكن رؤيته من الفضاء الخارجي أو من فوق سطح القمر المتغضن في فيلم "المحطة الأخيرة هي القمر" (١٩٥٠). أما فيلم المغامرات الفانتازية فيجسد لنا ولشخصياته تلك الرغبات غير الملموسة والتحولات في الشخصيات، وهكذا فإنه يقوم بتجسيد الرغبة في الحياة الأبدية والحب والسلطة في فيلم "هيي" (١٩٣٥ و ١٩٣٥)، والتجسيد الحقيقي للإرادة والرغبة في فيلم "الرجل الذي استطاع أن يصنع المعجزات" (١٩٣٧)، والعلاقسات المجسدة بين الكائن الإنساني المرئي وصورة البورتريه الخاصة به في فيلم صورة دوريان جراي" (١٩٤٥).

وهكذا فإن أنماط فيلم الرعب، والخيال العلمى، والفانتازيا، تحاول أن تصور بشكل حرفى تلك الأشياء التى تراوغ وتهرب من المعرفة الشخصية والاجتماعية والمؤسساتية، كما تهرب من السيطرة والتحكم فيها، وعندما تجعل هذه الأفلام من اللامرئى مرئيا فإنها تقوم باحتوائه والتحكم فيه. إن هذا الاحتواء هو مشروعها الثقافى المشترك، لتؤكد – من ناحية – الإقرار والرغبة بأن هناك شيئا لا حدود له وقابلا للتحول خارج حدود الوجود الحاضر، كما أنها تؤكد – من ناحية أخرى – الحاجة للسيطرة الاجتماعية والإسقاط المؤسساتى على تلك الأشياء. وهكذا بينما تحدى وتنتهك هذه الأنماط ذلك الرضا الذاتي الكامن في أعماقها بالقانون

والممارسات التى تتيح المقدمات المنطقية للمعرفة التجريبية ومفهومنا الخاص عن الواقع، فإنها فى الوقت ذاته تدعم وتحافظ بسشكل مستحفظ على هذه القسوانين والممارسات لتؤكد نوعًا من معايير الأمان الشخصية والاجتماعية، وضرورة وجود اليقين والاستقرار فى النهاية. علاوة على ذلك، فمن أكثر المفارقات وضوحًا هو أن كل الأفلام الفانتازية تدعو (حتى عندما تتحدى) إلى الحفاظ على أيديولوجيا التنوير والعلم التجريبي الوضعي الذي تطور من نظام القيم داخل هذه الأيديولوجيا، بكلمات أخرى فإن مشروع الفانتازيا فى السينما هو تحويل غير المادى، والداتى، الي مادة موضوعية مجسدة ومرئية، وهكذا فإنها تقوم بجعلها واقعية (أو أنها تجعلها ممكنة التحقيق). إن هذا النزوع الثقافي إلى الموضوعية، وإلى كل ماهو مجسد على نحو فيزيقي، وإلى الرؤية كطريقة لمعرفة العالم، يستلاءم تمامًا مع الطبيعة التكنولوجية و الأهداف التجارية للسينما كصناعة.

وخلال سنوات عصر الأستوديو (وما بعدها أيضاً) فإن المشروع الـصناعى المشترك لكل أفلام الفانتازيا كان بالطبع هو إنتاج سلع مربحة من الناحية التجارية. ويؤكد ريك ألتمان أن تأسيس شكل نمطى مستقر وناجح (وكذلك اللغة الخاصة به) يعتمد على اكتشاف أرض مشتركة بين القيم الشعائرية والطقسية لـدى الجمهور مع والالتزامات الأيديولوجية لدى الصناعة"، بالإضافة إلى اتكييف رغبات الجمهور مع اهتمامات الشركات". وبالنسبة لكل الأنماط الثلاثة وتقاليدها، فإن الأرض المشتركة التي تربط بين رغبات الجمهور (في أن يرى ما هو مرئى) واهتمامات الـشركات (لكي تبيع أفلامها) هي اعتماد هذه الأنماط على المؤثرات الخاصة، ومن خلال هذه لمؤثرات، التي تتبع دائماً من آخر ماتوصلت إليه اكتشافات فإن أنماط الرعب والخيال العلمي و الفانتازيا تستطيع أن تلبي رغبة الجمهور في أن يتحول اللامرئي والخيال العلمي و الفانتازيا تستطيع فيـه أن تلبسي الالتـزام الأيـديولوجي بالصناعة بالاحتفاظ برغبة الجمهور تجاه السينما ذاتها، وفي أنماط الفانتازيا يميـل الخيال إلي أن يصبح مجسدًا ومرئيًا على نحو حرفي.

## الجذور والتأثيرات

مثل معظم الأنماط الفيلمية، فإن أفلام الفانتازيا هي جزء من التاريخ الثرى الذي يمتد قبل السينما وبعدها، من خلل الحكايات الفولكورية والحواديت والأساطير والملاحم ورومانسيات الفروسية، والأدب القوطي والرومانسي والطوباوي، بالإضافة إلى فن التصوير التشكيلي والمسرح. علاوة على ذلك فإن أنماط الفانتازيا - بالإضافة إلى استخداماتها الثقافية - تنعكس في وتتأثر بالأحداث التاريخية والسياق المنطقي العقلاني للتاريخ.

لذلك فإن فيلم الرعب في عصر الأستوديو كان بلورة لتأثيرات تتضمن الحكايات الفولكلورية من أوروبا الشرقية حول مصاصى الدماء والرجال المذناب، بالإضافة إلى الحواديت من جزر الكاريبي حول الأرواح المشريرة، والأعمال الأدبية مثل فاوست الجوت، وحكايات أودلفو الخامضة الآن رادكليف، و"فرانكشتاين الماري شيلي، و"دراكيولا البرام ستوكر، و"دكتور جيكل ومسترهايد الروبرت لويس ستيفينسون، وأيضًا التصوير التشكيلي التعبيري الألماني، والديكور المسرحي التعبيري الذي دخل إلى السينما الأمريكية مع هجرة السينمانيين الألمان إلى هوليوود منذ منتصف العشرينيات.

لقد تم استيعاب هذه التأثيرات وتطويرها بالعديد من الطرق، تبعًا للفرص الاقتصادية المتاحة، فبشكل عام في الثلاثينيات والأربعينيات كانت المشركات الهوليوودية الأربع الكبرى - باراماونت ومتروجولدوين ماير والقرن العشرون فوكس ووارنر - قد هجرت نمط فيلم الرعب، وتركت مكانه في السوق لكي يقوم المنافسون باستغلاله. وفي أواخر الثلاثينيات كانت شركة يونيفرسال هي الرائدة في مجال فيلم الرعب كنمط قليل التكاليف، وذلك من خلال فيلم "دراكيولا" (١٩٣١) لتود براونينج، الذي قام ببطولته بيلا لوجوزي في دور دراكيولا، بالإضافة إلى فيلم "فرانكشتاين" (١٩٣١) لجيميس ويل من بطولة بوريس كاربوف في دور لوريش وقد قام ويل أيضنًا بصنع فيلم "البيت المظلم القديم" (١٩٣٣) و"عروس فرانكشتاين" (١٩٣٥) . ثم جاءت الأربعينيات حيث قامت وحدة فال ليوتون لدي

شركة "آر. كيه. أوه" بقفزة جديدة في هذا النمط مع فيلمي "الناس القطط" (١٩٤٢) و"لقد سرت مع روح شريرة" (١٩٤٣) اللذين أخرجهما جاك تورينه، بالإضافة إلى فيلم مارك روبسون "جزيرة الموتى: (١٩٥٣) وأفلام أخرى. وإن دورًا مماثلاً قامت به في بريطانيا شركة أفلام هامر في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، والتي كانت تعتمد على مواهب مثل تيرانس فيشر لتقديم أفلام مثل العنة فرانكشتاين" (١٩٥٨) و "رعب دراكيولا" (١٩٥٨) و "المومياء" (١٩٥٨) و العنبة الرجبل الذنب" (١٩٦١) و .

أما أفلام المغامرات الفانتازية فقد اعتمدت بشكل رئيسي على الحواديت والحكايات الفولكلورية، التي تحتشد برحلات البحث عن أشياء منشودة، والتحولات بين الكائنات، والرقى والتعاويذ السحرية، بالإضافة إلى الأساطير الإغريقية والنوردية (الشمالية). والأساطير حول الأرواح والأشباح وحوريات البحر، والقصائد الملحمية مثل الأوديسا، وبيولف، والملاحم الرومانسية التي تدور حول عالم الفروسية، والمغامرات الفانتازية بحثًا عن عالم مفقود مثل رواية "هي "من تأليف رايدر هاجارد، والكلاسيكيات الأدبية الجماهيرية مثل "ترنيمة الكريسماس من تأليف ديكنز، أو "أليس في بلاد العجائب" من تأليف كارول، و"ساحر أووز" من تأليف فرانك باوم، بالإضافة إلى الكوميديات المسرحية مثل "روح مبتهجة "من تأليف كوارد. ولقد تم استغلال المتخصصين الموهوبين في مجال تحريك النماذج مثل ويليس أوبرايان في أفلام مثل "العالم المفقود" (٩٦٥) و"كينج كونج" (١٩٣٣)، ولقد تأميذه راى هارى هاوزن في فيلم "جيسون والمغامرون" (١٩٦٣) ولقد أصبح هؤلاء المتخصصون هم العنصر الأكثر أهمية بالنسبة لتحقيق الخيال الموائى الذي تظهر فيه الديناصوارات والتنانين والغوريلات العملاقة وحيوانات المبدوز الخرافية وجيوش الهياكل العظمية.

وأخيرًا فإن نمط الخيال العلمى هو أكثر هذه الأنماط اهتمامًا بعلاقتنا مع التقنيات، وهو أكثرها معاصرة من ناحية التذوق. ويعتمد هذا النمط على تقاليد العالم الطوباوى (أو المدينة الفاضلة)، وعلى الأدب القوطى والرومانسى والروايات

ذات الرؤى المستقبلية مثل روايات جون فيرن وإتــش.جـــي.ويلـــز، وعلـــي أدب المغامرات والابتكارات الذي يتجسد في الخيال الشعبي حول رجال حقيقيين مثل توماس إديسون، أو خياليين مثل توم سويفت، وهي المغامرات والابتكارات التي تم التعبير عنها في الثلاثينيات مع ازدهار الصحافة الشعبية واهتمامها بالعلم والتكنولوجيا، وظهور مجلات شهرية متخصصة في نشر روايات الخيال العلمي القصيرة. ومثل فيلم الرعب، فإن فيلم الخيال العلمي أصبح النمط المفضل لدى الشركات، كنتيجة لنوع من الترتيب الهرمي لأهمية هذه الشركات، وهو الترتيب الذي يحدد نوع الأفلام التي تطمح إحدى هذه الشركات لصنعها، أو "تتنازل "شركة أخرى لكي تصنعها، كما يعتمد الأمر كذلك على وجود المتخصصين القادرين على صنع مثل هذا الأفلام. ولم تكن شركة يونيفرسال مشهورة بصنع أفلام باهظة التكاليف، لذلك فقد تخصصت في إنتاج أفلام الأنماط، مثل فيلم الرعب في التُلاثينيات، وفيلم الخيال العلمي في الخمسينيات. وداخل هذا السياق فان مخرج أفلام الخيال العلمي جاك أرنولد ظهر كرائد في هذا التخصيص، استطاع أن يخلق العديد من الأفلام قليلة التكاليف بالأبيض والأسود، مثل "لقد جاء من الفضاء الخارجي" (١٩٥٣) و "الرجل المنكمش بشكل لا يصدق" (١٩٥٧)، والتي تعتبر اليوم من كلاسبكيات هذا النمط. أما في شركة بار اماونت التي كانت تعتبر من الشركات التي كانت تنتج أفلامًا محترمة عالية التكاليف، فلقد تمتع لديها فيلم الخيال العلمي على الرغم من ذلك ببوع من الأفضلية؛ حيث قام المنتج جورج بال - الذي كان مهتمًا بهذا النمط - بصنع أفلام كبيرة التكاليف وبألوان تكنيكاسر، مثل "عندما تصادمت العوالم" (١٩٥١) و"حرب العوالم" (١٩٥٣).

## تنويعات عالمية

قامت الهويات القومية والتاريخ الوطني في بلدان العالم المختلفة بالتأثير على تحديد وتعريف أنماط الفانتازيا وجماهيريتها، سواء داخل أو خارج سياق الأستوديو. ولقد قام سيجفريد كر اكاور - صاحب إحدى أهم نظريات السينما - في عام ١٩٤٧ بالإشارة إلى أن عددًا كبيرًا من أفلام الرعب والفانتازيا الألمانية التي صنعت في العشرينيات كانت تعبيرًا مرضيًا عن رعب الأمة من الفوضي السياسية و الاقتصادية، وما تلى ذلك من تعرض الأمة للفاشية خلال حقبة فايمار. كما لم يكن محض مصادفة أن عددًا كبيرًا من أفلام الفانتازيا الرومانسية قد تم صنعها في أمريكا وبريطانيا قبل وبعد الحرب العالمية مباشرة، وكان العديد من هذه الأفلام مثل "هنا يأتي مستر جوردان" (١٩٤١) و"رجل يدعى جو" (١٩٤٣) و"مسألة حياة أو موت" (١٩٤٦) – وهذا الفيلم الأخبر بحمل اسمًا أمر بكيًا"در جات السلم الــصاعد إلى الجنة"- كانت هذه الأفلام تدور حول رجال قد ماتوا، لكنهم منصوا فرصية "فانتازية" ثانية لكي يقومو ا بحل الأزمات الأخلاقية والعاطفية التي تركوها وراءهم. كما أن هناك علاقة تاريخية واضحة بين اهتمام الجماهير وخوفها من الطاقة الذرية، وتقدم تقنيات الكومبيوتر في الولايات المتحدة، وبين ظهور أفلام الخيال العلمي خلال أو ائل الخمسينيات، بالإضافة إلى العلاقة بين سيناريو هات هذا المنمط حول غزو كائنات غريبة من الفضاء الخارجي، وبين أيديولوجية الحرب الباردة.

وبالمثل فإن ازدهار فيلم الخيال العلمى اليابانى خلال العقد التالى لنهاية الحرب العالمية الثانية، ظهر فى هيئة "جونجيرا" ("جودزيلا ملك الوحوش - ١٩٥٦") الذى يدوس بقدمه مدينة طوكيو. لقد كان الفيلم يؤكد على تصوير رعب هيروشيما وناجازاكى، كما كان أيضا علامة فارقة فى علاقات التطبيع الاقتصادى المتزايدة بين الولايات المتحدة واليابان. وما تلى ذلك من تحول الوحش "جودزيلا" إلى كائن صديق ولطيف - حتى إنه يبدو أقرب إلى دمية دب أكثر من كونه وحشا

من الزواحف - لا يعكس فقط علاقات التطبيع بين الولايات المتحدة واليابان لكنه يؤكد أيضا تحول اليابان من ضحية للتقنيات المتطورة، لكى تصبح إحدى قوى العالم الكبرى في مجال التقنيات عالية التطور.

وفى بريطانيا كان ازدهار شركة أفلام هامر، التى بدأت بفيلم العندة فرانكشتاين" (١٩٤٧)، بالإضافة إلى إحياء التقاليد القوطية الإنجليزية خلل عقد الخمسينيات، كان هذا الإزدهار يعود إلى قرار المصناعة المسينمائية استثمار القصص والشخصيات التى كان الجمهور قد ألفها عندما السبق بيعها اللجمهور. لكن جماهيرية إحياء شركة أفلام هامر لفرانكشتاين ودراكيولا والرجل الذئب كان لها علاقة كبيرة بممارسات الرقابة فى ذلك الوقت، فقد كان التعلق بالتقاليد الأدبية، ومواضعات النمط والأزياء والديكورات التاريخية، من الأشياء التى سمحت لأفلام الرعب القوطية التى أنتجتها شركة أفلام هامر بأن تستغل النزعة الحسية الجنسية"، والسادية، التى لم تكن مقبولة فى الأنماط الأكثر واقعية.

وعلى الرغم من أن الفانتازيا كانت أحد عناصر صناعات السينما القومية فإنها لم تتبلور في نمط محدد مميز، وعندما كان يحدث ذلك، فإن الأسباب كانيت تتعلق بالعديد من العوامل الثقافية والاقتصادية، فأفلام "المخلوقات المتوحشة" اليابانية خلال الخمسينيات هي في جانب منها رد فعل وطني لصدمة هيروشيما، وانعكاس للرغبة في استعادة الاقتصاد الوطني، لكنها كانت أيضا في جانب آخر نوعا من المحاكاة للأفلام الأمريكية، كما أنه كان يتم إنتاجها في العادة عن طريق الإنتاج المشترك من أجل السوق الأمريكية واليابانية. في الوقت ذاته كان صناع السينما اليابانيون يسيرون ببطء وثقة في اكتشاف التقاليد القومية الخاصة حول السينما اليابانيون يميزوجوشي، وفيلم "أوجيستو مونوجاتاري" (١٩٥٣) من إخراج كينيجي ميزوجوشي، وفيلم "أوهام" (١٩٦٤) من إخراج ماساكي كوباياشي. وفي فرنسا أيضا، تم إنتاج العديد من الأفلام ذات العناصر الفانتازية خلال فترة السينما الصامتة، لكن أفلاما مثل "جنون دكتور توب" (١٩١٦) من إخراج جانص، و"بائعة الثقاب الصعغيرة" (١٩٢٧) من إخراج كيلر، و"بائعة الثقاب الصعغيرة" (١٩٢٧)

لرينوار، لا تنتمى لعالم الفانتازيا كنمط فيلمى، بقدر انتمائها إلى الحركات السيريالية والطليعية. وفى فترة لاحقة ظهرت بعض أفلام الخيال العلمى التى تم صنعها خلال الستينيات على أيدى فنانين مهمين ارتبطوا بحركة الموجة الجديدة، لكن هذه الأفلام كانت فى معظمها تقع خارج وضد تقاليد النمط (على الرغم من أنها تحمل ولاء وتحية لأفلام النمط التى كان قد تم إنتاجها فى هوليود خلال عصر الأستديو). ومن هذه الأفلام فيلم كريس ماركر "الرصيف" (١٩٦١)، وجان لوك جوادار "ألفافيل" (١٩٦٥)، وفرانسوا تريفو" ٥١ فهرنهايت "(١٩٦٦)، وروجية فاديم "بارباريللا" (١٩٦٧)، و ألان رينيه "أحبك أحبك" (١٩٦٨)، وقد كانت جميعها أفلامًا شخصية لاتتطابق مع التيار التجارى السائد، كما أن استقبالها الجماهيرى لم يكن باعتبارها أفلامًا نمطية.

كما أن العناصر الفانتازية تركت تأثيرًا حيويًا على السينما في المكسيك وأمريكا اللاتينينة، في ذلك التقليد الذي تبلور في الواقعية السحرية "، وهو السنمط الذي يجمع بين الأدب الأسباني اللاتيني المعاصر، وتطويعه للعناصر الفانتازية داخل السياق الواقعي، بالإضافة إلى احتوائه على مضامين فلسفية وسياسية. ومن النماذج المعاصرة في السينما الإسبانية الفيلم الجماهيري "مثل الماء للشوكولاتة الساخنة " (١٩٩١) من إخراج ألونسو أراو، لكن هناك أعمالاً سابقة من نمط الواقعية السحرية، مثل فيلم روبرتو جافالدون "ماساريو" (٩٥٩)، الذي يدور حول حطاب فقير يعقد اتفاقًا مع الموت، ومثل "الديك الذهبي" (١٩٥٤) لنفس المخرج، وهو الفيلم الذي يوجه انتقادًا عنيفًا للفقر والجشع، وخلال السنوات التي انحدر فيها نظام الأستوديو، فإن المكسيك – علاوة على إسبانيا وإيطاليا – كانت تتيح عمالة رخيصة للإنتاج المشترك مع أمريكا من أجل صنع أفلام الرعب التي كانت تتوجه للأسواق الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد السوفيتى كان له تاريخه فى عالم الفانتازيا السينمائية، وهو التاريخ الذى يضع بين قوسين عقدى الثلاثينيات والسبعينيات، والذى سادت فيه النزعة الستالينية وتأثيراتها اللاحقة، كما تميز من الناحية الجمالية

بنزعة "الواقعية الاشتراكية"، التي كانت ترفض النزعة "الهروبية" والتدميرية التي تتيحها وسائل السرد الفانتازية. ومع ذلك فإن الأفلام الفانتازية ظهرت قبل هذه الفترة وبعدها، وهي الأفلام التي تعكس الاهتمام بالخيال العلمي، وتنظيم العلاقات التكنولوجية والاجتماعية الجديدة في الاتحاد السوفيتي، وأيضًا الاهتمام بالاستخدام الانتقائي في العناصر الفانتازية للحكايات الواقعية، ليس فقط لتحقيق تأثير شاعري، ولكن أيضًا كنوع من التعليق الاجتماعي. وهكذا فإن أسطورة فيلم الخيال العلمي "إيليتا" (١٩٢٤) من إخراج بروتازانوف، و "شعاع الموت" (١٩٢٤) من إخراج تاركوف سكي، كما أن أسطورة "زفينجورا" (١٩٢٨) من إخراج دوفشينكو و "الترسانة" (١٩٢٩) لنفس المخرج، وهما الفيلمان اللذان استخدما العناصر الفانتازية من أجل أهداف أسطورية وسياسية، يمكن أن نراها في النقد السياسي الذي تحقق من خلل العناصر الفانتازية في فيلم "الندم" (١٩٨١) من إخراج أبو لادزه.

إننا لا نزال حتى اليوم نفكر في أفلام الفانتازيا باعتبارها تصنيفًا عامًا، لكنها تتضمن طيفًا واسعًا من الأفلام، تستطيع أن تتجاوز الأجيال والثقافات. ومع ذلك فإننا عندما ننظر إلى أنماط الفانتازيا، فإننا نعتمد على تلك السلع التي تسم إنتاجها وتوزيعها وعرضها خلال عصر الأستوديو، التي تشكل معا تلك البناءات النمطية المعروفة، والتي نصفها بشكل عام كأفلام رعب وأفسلام خيال علمي وأفسلام مغامرات فانتازية، وتلك شهادة على قوة هذه الأنماط، وعلى قدرتها على أن تتحدث للجمهور في شاعرية بصرية تتردد أصداؤها في الأبعاد الفلسفية والأخلاقية العامة. التي ظلت باقية بعد زوال عصر الأستوديو الذي قام هو نفسه بخلقها.

# کارل فرویند (۱۸۹۰ ـ۱۹۹۹)

ولد كارل فرويند في بوهيميا. وعاش طفولته في برلين، وعندما بلغ الخامسة عشر تتلمذ لفترة قصيرة كصانع للأختام المطاطية، لكن ميوله الميكانيكية دفعته للالتحاق بشركة سينمائية كعامل للعرض. وخلال عامين تمت ترقيته لكي يصبح مصورًا سينمائيًا لأفلام قصيرة قبل أن يصبح مصور الجرائد السينمائية لشركة باتيه. ولقد كان مبدعًا وبارعًا وواسع الحيلة، حتى إنه صنع عدة تجارب في الصوت المتزامن، كما صمم معملاً سينمائيًا لشركة الجراد"، وفي عام ١٩١١ تـم تعيينه في وظيفة المسئول الرئيسي عن تشغيل الكاميرا في اتحاد أستوديوهات تمبلهوف"، وهي الشركة التي أدت بعد ذلك إلى إنشاء شركة "أوفا".

وعند نهاية الحرب (العالمية الأولى)، كان فرويند قد أصبح أشهر المصورين السينمائيين في ألمانيا. وبقدر ما يمكن أن ننسب الأفلام التي عمل فيها لمخرجيها، فإن لفرويند الكثير من الفضل فيها، بل في ازدهار السينما الألمانية في فترة ما بعد الحرب، فقد كان يقوم بلا كلل باكتشاف طرق لامتداد المجال التعبيري للكاميرا، وهو ما أدى به إلى ابتكار أنواع جديدة من العدسات والفيلم الخام، كما كان رائدا في مجموعة هائلة من تقنيات الإضاءة. و كانت طاقته الابتداعية أكثر اتساعًا من أن تظل مقيدة بالأسلوب السائد في تلك الفترة في التصوير داخل الأستوديو وحركة الكاميرا المكبلة والظلال الثقيلة. لذلك فإن المشاهد الخارجية التي تم تصويرها في المواقع الحقيقية لفيلم مورناو "رجال المال والأعمال" (١٩٢٣) أعطت من خلال جهوده مظهرًا شديد النضارة والتألق.

إن أعمال فرويند تتضمن العديد من الأفلام المهمة في العصر الذهبى للسينما الألمانية، مثل "الغول" (١٩٢٤) من إخراج فيجينر، و "ميكابل" (١٩٢٤) من إخراج دراير، و "منوعات" (١٩٢٥) لدوبون، و "متروبوليس حيث استخدم فرويند كل

ما يملكه من المؤثرات الخاصة (خاصة عملية يوجين شوفتان التى كان قد تم ابتكارها حديثًا، وتستخدم المرايا)، وذلك لكى يخلق المدينة المستقبلية الشاهقة كما تصورها فريتز لانج. و استمر تعاونه لفترة طويلة مع مورناو، حيث صنع له ثمانية أفلام كانت ذروة إنجازه فيها هو "الضحكة الأخيرة" (١٩٢٤)، حيث عمل فرويند بشكل حميم مع مورناو ومع كاتب السيناريو كارل ماير، لكى يحقق درجة غير مسبوقة من حركة الكاميرا. لقد كانت الكاميرا (غير المقيدة) تدور كالدوامة وتترنح في مشهد البطل المخمور، كما هبطت الكاميرا في مصعد وخرجت منه لتسير في بهو الفندق، محاكية خطوات البطل (كان فرويند يركب فوق دراجة الكاميرا إلى صورة)، ثم تحلق الكاميرا من مستوى الأرض إلى نافذة عالية (هنا تنزلق الكاميرا على سلك هابطة إلى أسفل، ثم تعرض اللقطة بطريقة عكسية).

وكان النجاح الفنى لفيلم "الضحكة الأخيرة" هائلاً وموثرًا حتى إن فرويند حصل على وظيفة مدير إنتاج في شركة فوكس في أوروبا، كما أنه قام بعدة تجارب قصيرة في عالم السينما التجريبية كمنتج وكشريك في الكتابة، في أفلام والتر روتمان التجريبية مثل "برلين سيمفونية مدنية" (١٩٢٧). ومن أجل هذا الفيلم ابتكر فيلمًا خامًا شديد الحساسية للتصوير في المضوء المتاح. وفي محاولته لاستخدام الفيلم الخام الملون الجديد الذي لم يكن مكتملا في تقنياته بعد، رحل إلى لندن ثم نيويورك، وأخيرا إلى هوليوود حيث التحق بشركة يونيفرسال.

وكانت براعته في طريقة التظليل ذات الإيحاء الكئيب، التي طورها في المانيا، وسيلة لتحقيق فيلم "دراكيولا" (١٩٣١) من إخراج تود براوننج مع شركة يونيفرسال التي بدأت بهذا الفيلم سلسلة أفلام الرعب الخاصة بها، كما قام فرويند أيضًا بتصوير فيلم "القتلة في شارع المسشرحة" (١٩٣٢) من إخراج روبرت فلوري، وفي نفس العام بدأ حياته الفنية كمخرج بإسهام مهم في هذه السلسلة، وهو فيلم "المومياء" الذي منح بوريس كارلوف واحدًا من أفضل أدواره التمثيلية. وعبر العامين التاليين كرس فرويند نفسه تمامًا للإخراج ليصنع سبعة أفلام، ستة منها أهملها التاريخ، لكن آخرها – وهو فيلم فيلم "الحب المجنون" (١٩٣٢)، وكان اسمه

فى بريطانيا هو "إيدى أور لاك" – كان دراسة مثيرة للرعب حول حالة هيسستيريا يتم التحكم فيها، وقام ببطولة الفيلم بيترلورى فى أكثر أدواره ثراء، مما جعل الفيلم ينافس أهم أعمال براونينج وجيمس ويل، وبسبب نجاح هذين الفيلمين وحدهما، قام جون باكستر فى عام ١٩٦٨ بوضع فرويند "كواحد من أفضل مخرجى أفلام الفانتازيا خلال الثلاثينيات"، ومبدع "الفانتازيا الجميلة والغريبة كما لم يتم اكتشافها من قبل".

ومع ذلك فقد عاد فرويند إلى التصوير السينمائى ولم يعاود الإخراج مرة أخرى. ولقد انتقل إلى شركة متروجولدوين ماير ليصور اثنين من أهم أفلام جريتا جاربو فى تلك الفترة: "كاميل أو "غادة الكاميليا" (١٩٣٦)، و"الفتح" (١٩٣٧)، والفترض على الأوسكار للتصوير والمؤثرات الصوتية المعقدة في فيلم "الأرض الطيبة" (١٩٣٧). وبدت شركة متروجولدوين ماير كما لو كانت تخشى مكانت المهنية المتزايدة، فمالت إلى الاحتفاظ به لأفلامها المهمة فقط، لذلك فإن أفلامه الأخيرة فقدت بعضًا من قدرتها الإبداعية التي كانت تجعلها تقف على الحافة على الرغم من جودتها ورقتها.

ومن المثير للدهشة أن فرويند مارس دورًا مهمًا في مولد أسلوب "الفيلم نوار"، لكنه لم يأخذ إلا دورًا ضئيلاً في إنتاج أفلام هذا النمط خلال الأربعينيات، تاركًا إياه لرجال أصغر سنا مثل جون آلتون، أو مساعدة السابق نيكولاس موسوراكا، لكنه كان من وقت لآخر يضيف لمسة من أسلوب الفيلم نوار على أعماله، خاصة في أفلامه المضادة للنارية مثل "الصليب السابع" (١٩٤٤)، أو في فيلم العصابات الذي قام بإخراجه جون هيوستون "كي لارجو" أو " (١٩٤٨) بعالمه الضيق الخانق. ولم يصنع فرويند أفلامًا كثيرة في أواخر الأربعينيات. وحول اهتمامه لتطوير مقاييس تعريض الفيلم الحساس للضوء وأدوات تقنية أخرى من أجل وحدة البحوث الضوئية الخاصة به:

وكان التليفزيون هو آخر وريث لعبقرية فرويند الإبداعية، حين عمل كمدير للتصوير في شركة ديزيلو بدءًا من عام ١٩٥١، حيث قام بالإشراف على تصوير

•• ٤ فقرة من مسلسل أحب لوسى". ولقد أحدث ثورة في عالم الإضاءة التليفزيونية، وتقنيات التصوير، ليضيف إلى التليفزيون الكثير من القيم السينمائية، بينما كان التليفزيون حتى تلك اللحظة وسيطًا متواضعًا في تميزه البصرى، ومن الأمور التي تبدو غريبة أن المصور السينمائي لفيلم مثل مثل متروبوليس أو "الضحكة الأخيرة"ينتهي به الأمر إلى أن يضيف لمسة ساحرة على مسلسلات المواقف الكوميدية التليفزيونية، لكن فرويند الذي كان فنانًا محترفًا بارعًا لم يميز أبدًا بين وسط وآخر، فكل مادته الجادة منها والتافهة تستحق أعلى المعايير التي أضافها إليها.

"فيليب كيمب"

### من قائمة أفلامه:

## أولاً: كمدير تصوير:

"الغول" (١٩٢٠)، "الصحكة الأخيرة" (١٩٢٤)، "ميكايل" (١٩٢٤)، "ميكايل" (١٩٢٤)، "منوعات" (١٩٢٥)، "تارتوف" (١٩٢٦)، "متروبوليس" (١٩٢٧)، "دراكيولا" (١٩٣١)، "القتلة في شارع المشرحة" (١٩٣١)، "كاميل أو "غادة الكاميليا" (١٩٣١)، "الأرض الطيبة" (١٩٣٧)، "الفتح" (١٩٣٧)، "الفتى الذهبي" (١٩٣٩)، "الكبرياء والهوى" (١٩٤٨)، "الصليب السابع" (١٩٤٤)، "كي لارجو" (١٩٤٨).

#### ثانيًا: كمخرج:

"المومياء" (١٩٣٢)، "الحب المجنون" أو "أيدى أور لاك" (١٩٣٥).

## ثَالثًا: كمنتج وكاتب سيناريو:

"برلين سيمفونية مدينة" (١٩٢٧) .

## فال ليوتون (١٩٠٤ -١٩٥١)

ولد فال ليوتون باسم فلاديمير إيفان ليفينتون في يالنا في روسيا عام ١٩٠٤، ليهاجر إلى الولايات المتحدة بعد حوالى عشر سنوات حيث نشأ مع أمه وشقيقته، وكانت شقيقته هي النجمة المسرحية والسينمائية آلانا زيموفا. ودرس ليوتون في جامعة كولومبيا، وحقق بعض النجاح المبكر ككانب قبل أن يذهب للعمل في قسم الإعلانات لدى شركة مترو جولدوين ماير.

وكانت نقطة التحول في حياته عندما قام ديفيد أوه. سيلزنيك بالتوقيع لشركة مترو جولدوين ماير ليكون وحدة الإنتاج الخاصة به ويوظف ليوتون ليقوم بأعمال توليف القصة. وتعلم ليوتون سريعا صناعة الأفلام وقواعدها من سيلزنيك ليصحبه عندما ترك شركة مترو جولدوين ماير في عام ١٩٣٥ ليؤسس "شركة أفلام سيلز نيك العالمية"، حيث عمل ليوتون في توليف القصص في وحدة الشاطئ الغربي من الشركة حتى عام ١٩٤٢، ليعمل في أفلام مثل "ذهب مع الريح" (١٩٣٩) و "ريبيكا" (١٩٤٠)، قبل أن يستهل عملا من صنعه كمنتج مع شركة "آر. كيه. أوه"في عام (١٩٤٢) . وكان لدى ليوتون قدر من الاستقلال الذاتي بشكل ملحوظ لدى الشركة، حيث قام بتطوير وحدة الإنتاج داخل الشركة، ليقوم بالتركيز على المشروعات ذات الميزانية الصغيرة. وكانت الشخصيات الرئيسية في هذه الوحدة هم المخرج جاك تورنيه، والمصور السينمائي نيكو لاس موسور اكا، والمخرج الفني ألبرت دابوستينو، و مصمم الديكور داريل سيلفيرا، والمؤلف الموسيقي روي ويب بالإضافة إلى ليوتون كمنتج، وفي بعض الأحيان كان بشترك في الكتابة عادة تحت الاسم المستعار كارلوس كايث. وكانت "وحدة أفلام الرعب الصغيرة" (كما كان يسميها ليوتون) لها دور مركزي في محاولات شركة "آر. كيه. أوه" لرفع مستوى أفلام حرف (ب) لكي تستغل ازدهار السوق السينمائي في فترة الحرب، والإقبال على مشاهدة الأفلام التي تعرض لأول مرة.

وأسس ليوتن مصداقية وتخصص وحدته السينمائية بغيلمه الأول "النهاس القطط" (١٩٤٢)، وهو فيلم تشويق مثير وكئيب حول فتاة صربية جميلة (سيمون سيمون)، التي كانت قد وصلت لتوها إلى نيويورك، وكانت تتحول إلى نمرة متوحشة قاتلة عندما تهتاج جنسيا. وكان هذا الفيلم ناجحا بشكل متواضع على المستوى النقدى، لكنه حقق نجاحا تجاريا، وفي هذا الصدد يستمد أهميته للعديد من الاعتبارات، فقد أعاد الحيوية لنمط فيلم الرعب الذي كان يذوى آنذك، وذلك بإدخال البعد النفسي الجنسي، بالإضافة إلى أن عالمه "قريب من الوطن"، حيث إن الأحداث تدور في مدينة نيويورك، وكان استخدام الفيلم بشكل حثيث للطلل ومشاهد الليل سببا في تأسيس أسلوب بصرى قوى، كما أنه حقق وظيفة عملية عملية عندما أخفي الديكورات الفقيرة والمصادر المحدودة التي كانت لدى ليوتون أثناء عمله. لقد كان فيلم "الناس القطط" هو أول "فيلم وحوش" لم يفصح أبدا عن الوحش ولم يكشفه للمنفرج، وهي أداة سردية أثبتت اقتصاديتها وفعاليتها الدرامية.

وبعد "الناس القطط" عاد ليوتون ليقدم تنويعا على "المرأة المرعبة المخيفة" في فيلم الرعب "لقد سرت مع روح شريرة" (١٩٤٣)، وهو إعادة متنكرة لقصة "جين إير" (كما كان فيلم "ريبيكا" أيضا)، وهو الفيلم الذي يعتبره الكثيرون أقوى أفلام ليوتون. وفي تعاقب سريع قامت وحدة الإنتاج بعمل عدة أفلام، مثل "الرجل الفهد" و"الضحية السابعة"، و"السفينة الشبح" (كلها في عام ١٩٤٣)، و"لعنة الناس القطط" (١٩٤٤)، وكانت جميعها ذات ميزانيات منخفضة، وتم تصويرها بالأبيض والأسود، ويستغرق عرض الواحد منها ما بين ستين إلى خمس وسبعين دقيقة، كما أكدت جميعها الصفات الموضوعية والأسلوبية لفيلم "الناس القطط". وعلى الرغم من أن هذه الأفلام من نمط أفلام حرف (ب)، فإنها حققت نجاحا نقديا وجماهيريا. ولقد كتب جيمس أجي في مجلة "تايم" في عام ١٩٤٤: "إن الأمل في أفلام كبيرة في هوليوود يبدو الآن بين أيدي فال ليوتون وبرستون ستيرجس وربما مال الميزان لصالح ليوتون… إن إحساسه بالسينما إحساس عميق وتلقائي كما هو الحال عند ستيرجس، لكن إحساسه بالكائنات الإنسانية وقدرته على بث الحياة فيها أكثر عمقا" وبعد محاولتين تقليديتين في عام ١٩٤٤: "الأنسة فيفي" و"الشباب يسير على

هواه"، عاد ليوتون إلى نمط أفلام الرعب بثلاثة أفلام متعاقبة، قام ببطولتها بوريس كارلوف: "خاطف الأجساد"، و"جزيرة الموتى" (وكلاهما في عام ١٩٤٥)، و"مستشفى المجانين" (١٩٤٦). وكانت الأفلام الثلاثة أفلاما تاريخية تدور في أماكن غريبة، وأكدت قدرة ليوتون على أن يعطى جودة فيلم حرف (أ) بميزانية أماكن غريبة، وأكدت قدرة ليوتون على أن يعطى جودة فيلم حرف (أ) بميزانية دولار في زمن كان فيه متوسط ميزانية الفيلم الروائي الطويل ١٦٥ ألف دولار، كما أن معظم أفلام حرف (أ) كانت تتكلف أكثر من مليون دولار). لكسن هذه الأفلام التي قام ببطولتها كارلوف كانت تدور في العالم القديم، وكنات تمثل عودة لليلم الرعب الكلاسيكي، مما كان أمرا لا يتوافق مع أفلام ليوتون الأولى، لكسن الأكثر أهمية أنها لم تكن متوائمة مع مخاوف ما بعد الحرب في العصر النووي والحرب الباردة المتنامية. وعندما فشل فيلم "مستشفي المجانين" في أن يستعيد تكاليف إنتاجه، رفضت شركة "آر. كيه. أوه "أن تجدد عقد ليوتون (و كانت تدفع له آنذاك أبل موته المفاجئ (بسبب نوبة قلبية وعمره سبعة وأربعون عاما) في عام ١٩٥١.

وعندما ننظر اليوم إلى أفلام ليوتون، فإن أفلامه التى تتتمى إلى نمط أفسلام الرعب تحتل مكانا مهما ومتناقضا فى آن واحد مع تطور النمط، فقد كانت تسيير فى اتجاه معاكس لنزعة أفلام الرعب والخيال العلمى التى تم إنتاجها لاحقا خسلال الخمسينيات، لكن كما يشير الناقد روبين وود، كانت أفلامه "تستبق على نحو شديد الذكاء – على الأقل بعقدين من الزمن بعضا من أفلام الرعب المعاصرة". ويلاحظ وود أن ليوتون فى أفلام "آر. كيه. أوه "الأولى كان "يضع فيلم الرعب بشكل صريح فى قلب العائلة"، كما أنه كان يقيم علاقة مباشرة مع موضوع القمع الجنسي، وعلاوة على ذلك "فإن مفهوم الوحش أصبح يتخلل عالم الفيلم كله" إلى درجة أن "الجو العام نفسه كان أكثرر عبا من تصوير الوحش وظهوره على الشاشة". وأفسلام ليوتون تقيم سلسلة من التعارضات والتناقضات: بين الضوء والظلام، وبين أمريكا وأوروبا، وبين المسيحية والديانات السرية وبين الإنساني وغير الإنساني، وهسى وأوروبا، وبين المسيحية والديانات السرية وبين الإنساني وغير الإنساني، وهسى والوروبا، وبين المسيحية والديانات السرية وبين الإنساني وغير الإنساني، وهسى التناقضات التي تزداد غموضا وتشوشا وتعقيدا خلال القصة، إلى درجة عدم

التمييز بين الطيب والشرير، أو بين العادى والمخيف. لذلك كسان فسال ليوتون شخصية مهمة فى انتقال هذا النمط من مرحلة إلى مرحلة، سواء كمنتج استطاع أن يستبق استغلال الميزانيات القليلة فى عالم هوليوود الجديد، أو كرائد فسى فسيلم الرعب المعاصر الذى ساد خلال الستينيات وما بعدها.

"توماس شاتز"

## من قائمة أفلامه:

### كمنتج:

"الناس القطط" (١٩٤٢)، "لقد سرت مع روح شريرة" (١٩٤٣)، "الرجل الفهد" (١٩٤٣)، "الضحية السابعة" (١٩٤٣)، "السفينة السبح" (١٩٤٣)، "الآنسة فيفي" (١٩٤٤)، "لعنة الناس القطط" (١٩٤٤)، "خاطف الأجساد" (١٩٤٥)، "جزيرة الموتى" (١٩٤٥)، "مستشفى المجانين" (١٩٤٦).

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

الاشتراكية، والفاشية، والديمقراطية

بقلم: جيوفرى نوويل سميث



يدأت السينما كصناعة رأسمالية، وهكذا ظلت في معظم الأوقات وفي معظم البلدان، لكنها كصناعة رأسمالية تعمل من أجل الربح على نطاق واسع كانت عرضة للعديد من الاهتمامات: الأخلاقية والسياسية والاقتصادية من جانب الحكومات والمجتمعات بشكل عام. لقد كانت تتعرض للرقابة (خاصة في أوقات الخوف الأخلاقي من تأثير إتها) كما كان يتم تنظيمها (خاصة في زمن الحرب)، وتتم مساعدتها (خاصة في أوقات الأزمات)، سواء عن طريق الهيئات الحكومية أو شبه الحكومية. وفي العديد من البلدان - حتى عندما تكون صناعة السينما قائمة على المشروعات الصغيرة كما في الولايات المتحدة - فقد احتوت على قطاع كبير يعمل بطريقة الرأسمال الباحث عن الربح، ولكنه يعمل من خلال الفنانين، وأصحاب الشركات النشطة، أو من خلال تلقى المدعم أو الإشمراف من جهة الحكومة، سواء لمصلحة الفن أو للتحكم في مضمون الأفلام.. وبشكل عام كان قطاع التسلية الجماهيرية هو الجانب الأكثر رأسمالية أما سينما الفن فقد كانت تتلقى دعما من الدولة، كما أن الأفلام التسجيلية والتعليمية كانت أقرب للمستروعات الحكومية. أما في الاتحاد السوفيتي وبقية الدول الاشتراكية، فإن ملكية الدولة وتحكمها أصبح هو القاعدة ليس فقط من أجل الأفلام التسجيلية أو بعض الأنماط الخاصة من الأفلام، ولكن من أجل الصناعة ككل.

ومن خلال المنظور الغربى التقليدى، فإن هذه التدخلات في صناعة السينما أو الابتعاد عنها لا يؤثر في كون الصناعة في الجانب الأكبر منها مسشروعا رأسماليا، بحيث تظل التدخلات كنوع من الاستثناء لقاعدة أساسية عامة، وهي الاستثناءات التي تفرضها ظروف خاصة، كما أنها تظل هامشية بالنسبة للتطور الرئيسي للسينما. لكن هذا المنظور قد يصلح للسينما في البلاد الرأسمالية وفي الظروف المعتادة، لكن في الأوقات غير العادية (عندما تدخل الأمم في حروب، أو تكون المجتمعات في حالة الاقتراب من الثورة)، وكذلك بالنسبة لأجزاء من العالم حيث لايكون النمط الرأسمالي الغربي هو المعيار المعتاد، فإن هذا المنظور لا يصلح للتطبيق. وفي الحقيقة أن فكرة الصناعة المنغلقة على نفسها التي تقوم

بتنظيم نفسها بنفسها، والتى تتداخل فى الوقت ذاته مع عالم السياسة، حيث يتطلب الأمر تدخلا حكوميا، إن هذه الفكرة تحتاج إلى المراجعة. ففى العديد من المواقف يتم تبنى منظور يعتبر السياسة أمرا غير عارض، بل هو أمر محورى، كما أن التوتر بين النظم الاجتماعية والسياسية والثقافات ووجهات النظر المختلفة فى العالم يمكن النظر إليها باعتبارها من أهم العوامل التى تحدد شكل السينما التى يمكن أن تتج عن هذه الظروف.

وفى سنواتها الأولى - حتى نهاية الحرب العالمية الأولى - تلاءمت السينما بشكل عام مع المنظور "العادى"، فقد دخلت عالم التحقيق الصحفى منذ الحرب الإسبانية الأمريكية فى عام ١٨٩٨، ووجدت طريقها إلى عالم الاهتمامات الأخلاقية بأفلام مثل "التجارة بالأرواح" (١٩١٣) من إخراج جورج لون تكر، كما أن الممارسات الاحتكارية فرضت نوعا من إعادة النظر فيها بواسطة القصاء من خلال المعارك التى شنها توماس إديسون ضد منافسيه خلال العقد الأول من القرن العشرين، كما أن فترة الحرب العالمية الأولى شهدت تدخل الحكومات لتنظيم الأخبار من الجبهة، ولكى تشجع الأفلام ذات النزعة الوطنية. لكن الهدنة التى تصع توقيعها فى عام ١٩١٨ أعطت إشارة النهاية لتلك الحالة الاستثنائية، وعادت السينما لتجربتها المعتادة السابقة، لكنها فى الوقت ذاته كانت بداية الدخول إلى الأزمة التى أثرت على السينما منذ تلك الفترة. لقد أصبحت الأزمة والصراع هما المعيار، حتى لو كان تأثير هما غير ظاهر على الدوام.

# الثورة

كانت الإشارة الأولى على الحالة الجيدة من العلاقات النبي أثرت على السينما هي تأسيس جمهورية المستشارين في المجر في أبريل، وهي الحكومة التي لم تعش طويلا وعرفت باسم "سوفييت بيلاكون"، التي أصدرت في أحد قوانينها قانونا يؤمم صناعة السينما. وكان مجلس صانعي الأفلام السوفييت (الاتحاديين في المجر)، والمسئول عن تنفيذ هذا التأميم يتضمن بين أعضائه أسماء مثل شاندور (وهو فيما بعد سير ألكسندر) كوردا، وبيلا بلاسكو (الذي أصبح اسمه فيما بعد بيلا لوجوزي) . (تقول بعض الروايات إن ميهالي كريتز - الذي عرف فيما بعد باسم مايكل كريتز، الذي سوف يخرج في المستقبل فيلم "كاز ابلانكا" - عاد من النمسا حيث كان يعمل لكي يشترك في هذه الحركة، لكن تلك الروايات لم تتأكد). لكن "مجلس بيلاكون "لم يستمر إلا أربعة أشهر، وتمت الإطاحة به في أغسطس ١٩١٩ لتعقب ذلك حركات قمعية، حتى إن العديد من قادة ومناصري هذا المجلس - بمن فيهم كون نفسه، بالإضافة إلى الفيلسوف جورج لوكاش ولوجوزي - ذهبوا إلى المنفى. ولكن في نفس العام قامت حكومة الثورة في روسيا، التي كانت مهتمة بهجرة فنانى صناعة السينما، والافتقار للأجهزة، بسن قانون لتاميم أستديوهات السينما ولكي تضع صناعة السينما بشكل عام تحت سيطرة الثورة، وهو ما ترك أثرا عميقا استمر حتى عام ١٩٩٠ وبعده.

وكان تأثير المعايير التي اتخذت في روسيا (التي سرعان ما تم تطبيقها في كل أنحاء الاتحاد السوفيتي تأثير أعمق مما كان متوقعا، فلقد كان الهدف في الأساس هو وضع الجانب المادي من الصناعة تحت السيطرة، مع الوضع في الاعتبار أنها سوف تصبح عنصرا يتكامل في النهاية مع الاقتصاد الاشتراكي. وفي نفس الوقت كانت هناك محاولات موازية للسيطرة على نشاطات الفنانين ووضعها في خدمة الثورة وسوف يظهر أيضا أن اهتمامات لينين المبكرة، وكذلك لونا

شارسكى (الكوميسار البلشفى للتتوير)، كانت اهتمامات تعليمية قبل كل شيء. إن العبارة التي يتم ذكرها في مناسبات عديدة نقلا عن لينين:"إن السينما بالنسبة لنساهى أهم الفنون على الإطلاق"، تشير بشكل أساسي إلى قدرة السينما على نسشر المعرفة والأفكار الاشتراكية داخل الجمهور الكبير من الأميين في الاتحاد السوفيتي، أكثر من وضعها في منزلة خاصة داخل دائرة الثقافة.

وكانت الثقافة السينمائية الجديدة في الاتحاد السوفيتي في البداية ثقافة عالمية على نحو واضح، فقد استمر استيراد الأفلام الأجنبية بما فيها الأفلام الأمريكية، كما أن فيرباكنس وبيكفورد زارا موسكو

في عام ١٩٢٦، ليقابلا بحفاوة كبيرة، كما تمت محاكاة الأساليب الأجنبية. وبدءا من منتصف العشرينيات تطور أسلوب "روسي" مميز يعتمد على التكوين والمونتاج، الذي لم يحقق نجاحا جماهيريا في روسيا، إلا أنه ترك تأثيرا كبيرا خارجها. ولقد كانت الرغبة في تعزيز النظام الستاليني في نهاية هذا العقد، بالإضافة إلى بداية عصر الفيلم الذي يتضمن حوارا، سببا في التخلي عن سينما المونتاج في إنتاج الأفلام الروائية، لبحل محلها منذ بداية الثلاثينيات النموذج الجديد للواقعية الاشتراكية. كما أن استيراد الأفلام الأجنبية كاد أن يتوقف تماما، وفي نفس الوقت تأسست في الغرب شبكات تؤيدها الأحزاب الشيوعية والمتقفون المتعاطفون معها، الذين دعوا للنموذج السوفيتي الأصيل داخل دوائر الطليعيين، ومن هذه الدوائر انتشرت تلك النزعة إلى عالم السينما التسجيلية بالإضافة إلى عالم السينما الروائية إلى حد أقل. وبينما كان الاتحاد السوفيتي ينسحب داخل ذاته، علاوة على داخل الاتحاد السوفيتي، فإن مثقفي الجناح اليساري في بلاد الغرب قاموا بالدعوة لفكرة النقافة السينمائية التي تستمد إلهامها الجمالي والسياسي من الفكرة المثالية للتي تستمد إلهامها الجمالي والسياسي من الفكرة المثالية التي تستمد الهامها الجمالي والسياسي من الفكرة المثالية التي المتعرة المثالية التي تستمد الهامها الجمالي والسياسي من الفكرة المثالية التي تستمد الهامها الجمالي والسياسي من الفكرة المثالية التي المتواهية المثالية التي المتعرفة المثالية التي المثالية التي المثالية التي المثالية التي المثالية التي المثالية التي المثلث المثالية التي المثلة المثالية التي المثلة المثلة المثلة المثلة المثلة التي المثلة التي المثلة التي المثلة المث

لقد تزايدت السيطرة على السينما في الاتحاد السوفيتي خــلال العــشرينيات والثلاثينيات، سواء من الحزب الشيوعي أو الدولة، (ولقد كان من الــصعب دائمًــا

التفريق بينهما)، وفي السنوات اعتمدت السلطات لدرجة كبيرة على الالترام السياسي وحماس صانعي الأفلام لإنتاج الأفلام التي تتلاءم مع المفاهيم المثالية للثورة. وكما هو الحال في الأدب فقد ظهرت مدارس مختلفة في التفكير، مما أدى إلى نتائج متباينة. لكن مع تعزيز السلطة تحت قيدة ستالين في نهاية العشرينيات تغير هذا الوقت، وأصبحت الصناعة شديدة التنظيم، كما بدأ قمع الأفكار التي اعتبرها النظام تحيد عن خطه العام.

لقد كان ما يحدث في الاتحاد السوفيتي تتم متابعته بنوع من القلق داخل العالم الغربي، فقد كانت صناعة السينما الأمريكية مهمته في الأساس بفقدان سوق مربحة لأفلامها. ومن جانبها كانت الحكومات مهمتة بانتشار الأفكار المشيوعية، واستخدمت طرقًا عديدة للرقابة للحد من العروض الجماهيرية للأفلام الروسية، وكما هو متوقع كانت تلك القيود فعالة بشكل جزئي فقط، بل إنها كانت أحيانًا تؤدي إلى أثار عكسية، فقد تم الاحتفاء بفيلم إيزنشتين "المدرعة بوتمكين" بكثير من الحماس عندما عرض في لندن بواسطة "جمعية الفيلم" وهي منظمة خاصة وفي عام ١٩٢٩، وفي نفس العام قام إيزنشتين وبودوفكين بزيارة لندن، كما حضر إيزنشتين مؤتمرًا للسينمائيين الطليعيين تم عقده في ساراز في سويسرا، و تم الحفاظ على علاقات وثيقة بين الفنانين المسينمائيين "المعتمدين" من المسلطة، والمتعاطفين معهم في الغرب خلال العشيرينيات والثلاثينيات.

#### الفاشية

لم تكن الحكومات في كل بلاد العالم معادية لموقف الاتحاد السسوفيتي مسن صناعة السينما، فبعد صعود الفاشيين في إيطاليا إلى السلطة بوقت قصير في عام ١٩٢٢، ردد موسوليني قول لينين في تأكيده على أن "السينما هي أكثر الأسطحة قوة". وفي عام ١٩٢٦ قامت الحكومة بتأميم إنتاج الجرائد السسينمائية والأفلام التسجيلية، لتجعلها ذراعًا للدولة من أجل الأهداف الدعائية. وكانت السينما الروسية تثير الكثير من الإعجاب لدى العديد من السينمائيين الإيطاليين الفاشيين، مثل

أليساندر وبلازيتي، الذي يظهر فيلمه الشمس (١٩٢٩) تأثيرًا واضحًا من بودوفكين والفنانين الكبار الآخرين في السينما الروسية الصامنة.

كما أن أفكار إيزنشتين وبودوفكين قد تم تبينها بواسطة مثقفى السينما مشل لويجى كيارينى وأومبرتوباربادو، وهو الأمر الذى ترك تأثيرًا غير مباشر على جيل الواقعية الجديدة من السينمائيين فى فترة مابعد الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من ادعاء الفاشيين بإنهم يبنون دولة "شمولية"، فإنهم لم يتدخلوا إلا قليلاً في صناعة سينما العكسية؛ حيث إنهم اعتبروها – على نحو خاطئ – غير مهمة من الناحية الثقافية أو السياسية. وكان التدخل الحكومي بالدرجة الأولى اقتصاديًا أكثر منه ثقافيًا، وكان هدفه تدعيم الصناعة المتداعية، وتشجيع صناعة الأفلام التى تستطيع أن تتنافس مع هوليوود في شباك التذاكر. ولقد كانت التأثيرات الثقافية للتذكل الحكومي الفاشي في مجملها تأثيرات سلبية، كما أنها اتخذت أشكالاً رقابية لمنع الأفكار غير الوطنية. وحتى خلال الحرب العالمية الثانية، عندما كانت صناعة السينما تدار من أجل المجهود الحربي، فإن عددًا قليلاً من الأفلام كان يتميز بالنزعة الفاشية الواضحة (مع التفرقة بين الفاشية والوطنية) في تناولها لموضو عاتها.

لكن قدرًا أكبر من السلبية ترك أثرًا على السياسات الثقافية في إسبانيا تحت حكم فرانكو، فبينما كانت الحكوممة في إيطاليا تشجع صناعة السينما وتسمح بقدر من الحرية التي لا تقدم نقدًا صريحًا للنظام، فإن التحالف في إسبانيا بين حكومة فرانكو والكنيسة الكاثوليكية كان معاديًا إلى حدد كبير للسينما. فبعد هزيمة الجمهورية في عام ١٩٣٩، تم قمع كل الأصوات الراديكالية في السينما الإسبانية، لذلك فإن لوى بونويل الذي صنع الأفلام التسجيلية للجمهوريين هرب من البلاد مع العديد من الفنانين، وتأسست رقابة قاسية في الموضوعات الأخلاقية والدينية أكثر من الموضوعات السينمائية. وهكذا فإن السينما الإسبانية التي كانت في أوائل الثلاثينيات صناعة مزدهرة، وذات طاقة تصديرية عالية مع أمريكا اللاتينية، دخلت في فترة من الجمود لم تستطع أن تخرج منها حتى منتصف الخمسينيات.

كما كانت الأمور أكثر خطورة في ألمانيا، فمع بداية الثلاثينيات تمتعت ألمانيا بالسيطرة على السينما الأوروبية، كما كان لها جناحها اليساري الثقافي القوى، الذي أنتج العديد من أفلامه خارج السينما السائدة، كما تتافس الحرب الديمقر اطى الاجتماعي والحزب الشيوعي في إرساء شبكات ثقافية بديلة خلال فترة جمهورية فايمار، وهو ما ظهر في مجالات الأدب والمسرح ووسائل تمضية أوقات الفراغ والرياضة. ومن هذه الخلفية جاءت أفلام مثل الاقتباس السينمائي عن رواية ألفريد دوبلين الشهيرة "ميدان ألكسندر في برلين" في الفيلم الذي أخرجه بيل يوتسي في عام ١٩٣١، بالإضافة إلى فيلم مصاص الدماء الهادئ" (١٩٣٢) الذي السترك فيه سلاتان دودوف وبيرتولد بريشت. ولقد أسس النازيون مؤسساتهم السسينمائية الخاصة التي كانت نوعًا من محاكاة متدنية للنموذج الروسي، وفي نفس الوقت هرب صناع الأفلام البساريون واليهود إلى المنفى: فرنسا والدانمارك وبريطانيا وسويسرا، ومن هناك ذهبوا إلى هوليوود حيث لحقوا بموجة سابقة من المهاجرين. أما السينمائيون الذين ظلوا في فرنسا، فإن العديد منهم ماتوا في معسكرات الاعتقال، حيث مات كل السينمائيين اليهود، لكن عددًا من الفنانين والفنيسين المضادين للنازية ظلوا على قيد الحياة، ليعملوا بشكل متفاوت في قطاع النسكية من الصناعة السينمائية.

وقد يمكن القول بأن أكثر التأثيرات أهمية بالنسبة للنازية والنزعات الفاشية الأخرى على السينما، لاتكمن في الأفلام التي تم إنتاجها في ألمانيا والدول الفاشية الأخرى بقدر ما تكمن في الهجرة التي نجت عنها في عام ١٩٣٣ أشم في عام ١٩٤٠ لقد كانت السينما الصامتة سينما عالمية، لكن السينما الناطقة في سنواتها الأولى أظهرت ملامح من التراجع خلف الحواجز القومية واللغوية. وعندما اضطر الكثيرون من الفنانين المبدعين للهجرة، فإن ألمانيا. عانت من تدهور صناعة السينما فيها وفي البلدان التي احتلتها خلال الحرب، لكنها كانت سببًا في شراء صناعات السينما في البلدان الأخرى التي رحبت بهؤلاء الفنانين في منفاهم.

وتتضمن قوائم المهاجرين إلى المنفى أسماء مهمة لمخرجين مثل ماكس أفولس، فريتز لانج، دوجلاس سيرك، أناتول لينفاك، وممثلين مثل بيترلوى وكونراد فايت، ومنتجين مثل إيريك بومر، ومصورين سينمائين مثل يسوجين شوفتان. ومن بين أسماء الذين كانوا قد سبقوا بالفرار من ألمانيا، لأسباب مهنية أو خوفًا من الاضطهاد الذى كان يبدو فى الأفق، تسأتى أسماء إرنست لوبيتش، إف.دابليو مورناو، بيلى وايلار، وألفريد يونج من ألمانيا، ومايكل كيرتز وألكسندر كوردا من المجر. كما أن هناك فنانين ذهبوا إلى المنفى المؤقت أو الدائم من بلدان أوروبية أخرى هددتها الفاشية، مثل لوفابونويل، إيمريك بريسبيرجر، يسوريس إيفانز، كما لحق بهم خلال الحرب جان رينوار ودينية كلير. اقد أشرى هولاء الفنانين بالعديد من الطرق صناعات السينما فى البلدان التى لجأوا إليها، وكانت أمريكا هى الفائزة بأكثر هذه الأسماء، أما بريطانيا فقد فازت بعائلة كوردا وبريسبيرجر ويونج، وبعض الفنانين الأقل خاصة في مجال الديكور، حيث قام المهاجرون الإضفاء لمسة فنية قوية على الواقعية المبتذلة التى كانت تغلف أفلام السينما البربطانية.

## النزعة القومية والجبهات الشعبية

كان لصعود الفاشية والنزعة الوطنية المتطرفة خلال الثلاثينيات تسأثيرات اقتصادية على السينما، فخلال العشرينيات كانت بعض الدول الأوروبية قد قسررت أن تقوم بالوقوف في وجه المد الهوليوودي – وإن جاء ذلك في وقت متأخر نسبيًا عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية التي تهدف لحماية صسناعة السينما المحلية، كما كانت هذه الدول قد بدأت إقامة علاقات اقتصادية بين بعضها البعض، مما أدى في السنوات الأولى من حياة السينما الناطقة لاتباع أسلوب صناعة الفيلم الواحد بلغات متعددة، حيث يتم تصوير نفس السيناريو في نفسس السديكور، وفي معظم الأحيان بنفس المخرج، ولكن من خلال ممثلين مختلفين لنسخ فيلمية تختلف في لغتها الناطقة بها. وكانت هذه الأفلام يتم صنعها في معظم أوروبسا، خاصسة

بو اسطة الشركات الأوروبية المتحالفة معًا، وإن كان الأمريكيون قد اشتركوا في هذه الممارسة، سواء في هوليوود نفسها أو في أورا. لكن البدافع لبصناعة هذه الأفلام اختفى مع قدوم طريقة الدوبلاج، التي كانت تعنى أنه لـم يعد ضروريًا للممثلين أن يتحدثوا بأصواتهم الأصلية. ومع تراجع عدد الأفلام متعددة اللغات، تر اجعت الصناعات القومية أيضًا إلى داخل حدودها. لكن كان هناك عاملاً آخــر، و هو عدم الثقة السياسية، التي أدت إلى انهيار متزايد في التعاون بين ألماينا من جانب، وبريطانيا وفرنسا من جانب آخر، في مجال التحالفات بين الـشركات السينمائية، وفي نفس الوقت تصاعدت المطالب بحماية صناعات السسينما القومية ضد الواردات الأمريكية، وبذلك فإن هوليوود كانت مضطرة للتعامل مع التناقص المتزايد في أسواقها الأوروبية. وقد بدأت ألمانيا خلال العشرينيات بوضع نظام لتحديد الواردات حتى انتهت بغلق أسواقها الأوروبية. وقد بدأت ألمانيا خلال العشرينيات بوضع نظام لتحديد الواردات حتى انتهت بغلق أسواقها أمام أمريكا في منتصف الثلاثينيات. أما في إيطاليا، فقد تم وضع تشريع في عام ١٩٣٨، وهو التشريع الذي ينحو إلى تأميم شركات التوزيع المسئولة عن استيراد الأفسلام، ممسا أدى إلى انسحاب الشركات الهوليوودية الكبرى من السوق الإيطالية، ومع اندلاع الحرب توقفت كل الشركات الأمريكية عن تصدير أفلامها إلى إيطاليا. أما في فرنسا حيث فرض لوى مارتشاندو في عام ١٩٣٦ حدودًا للواردات أكثر مرونة، فإن الاحتلال الألماني في عام ١٩٤٠ وضع حدًا لاستيراد الأفلام الأمريكية، كما دفع العديد من الفنانين إلى الهجرة إلى المنفى.

وفى نفس الوقت كان هناك تحول أيديولوجى مهم يحدث فى أوروبا، وهـو التحول الذى ترك أثره على السياسة والثقافة وعلاقة الـدول الأوروبيـة ببعـضها البعض. لقد كانت العشرينيات – عصر موسيقى الجاز – هى فترة التفاؤل وعـدم المبالاة السياسية، لكنها كانت أيضًا فترة التطرف فى الكثير من النواحى، سواء فى السياسة أو الفن، فقد ازدهرت التجارب الحداثية، كما بدت الواقعية وكأنها تنتمـى للماضى، وقام العديد من الفنانين بالانتماء إما للحركات السياسية المتطرفـة فـى يساريتها أو يمينيتها، فقد مال الفنانون المستقبليون الإيطاليون إلـى الفاشـية، أمـا

الفنانون المستقبليون والبنائيون الروس فقد مالوا إلى الشورة، أما الداديون والسيرياليون فقد مالوا إلى الشيوعية والتروتسكية، لكن التأثير الأيديولوجي للنزعة الطليعية لم يأت من خلال ارتباط هذه النزعة بالحركات السياسية (وهي الحركات التي تعاملت مع الفنانين بقدر من الحذر)، وإنما من خلال الموجات المستمرة للفن المعاصر، والتي تصادمت مع كل التقاليد الفنية اليقينية المقدسة والسائدة في ذلك الحين. وكان تأثير هذه الموجات الصادمة في الفن "الراقي" أكثر من تأثيره في أشكال الفن الشعبية مثل السينما، التي تأثرت أيضًا بالحداثة، ولكن في شكل مختلف أقل تطرفًا وأكثر وعيًا بالذات.

ولقد حملت الثلاثينيات تغير ات عمقية على العديد من الجهات، وكان من بين الأسباب المباشرة لذلك فترة الكساد التي بدأت مع انهيار الأسواق المالية في نيويورك في عام ١٩٢٩، وأدت إلى نتائج فادحة خلال بداية التُلاثينيات في الكساد الاقتصادي المستمر وازدياد معدلات البطالة. لكن الأكثر أهمية في تسأثيره كسان إعادة تنظيم صفوف اليسار كنتجية لصعود الفاشية، وما تلي ذلك من تكون الجبهات الشعبية، ففي أو اخر العشرينيات قامت الحركة الشيوعية العالمية تحت إشراف القيادة السوفيتية بتبنى موقف معاد تجاه الحركات اليسارية الأخرى. ومع بداية عام ١٩٣٤ حاولت هذه الحركات اليسارية أن تقيد تنظيم صفوفها، وإن جاء ذلك في وقت متأخر نسبيًا. ولم يكن الأمر قاصرًا على أن الأحرز اب السبوعية الغربية كانت تشجع التحالف مع الاشتراكيين والأحزاب اليسارية الأخرى، ولكن أيضًا مع الفنانين الشيوعيين والمثقفين الذين تلقوا الدعوة لكي يتخذوا مواقف أكتُــر توفيقية تجاه البرجوازية. وهكذا فإن مبدأ الواقعية الاشتراكية التي سبب فرضها بشكل قاس العديد من النتائج السلبية على السينما والفنون الأخسري فسي الاتحساد السوفيتي، هذا المبدأ قد تم تقديمه في الغرب بشكل مخفف كطريقة لتحالف الفنانين اليساريين تحت راية الفن الملتزم اجتماعيًا، باستخدام وسائل جمالية وتعبيرية تقليدية إلى حدما. لقد كانت نزعة تكوين "جبهات "تتيح رابطة شكلية بين الالتزام السياسى والجماليات الواقعية، في فترة كانت النزعة الطليعية تعيش أزمة، كما كان العديد من الفنانين (بمن فيهم فنانو السينما التجريبيون) في حالة تراجع مستمر عن مواقفهم الراديكالية السابقة، كما أن انتصار الصوت المتزامن في عصر السينما الناطقة أدى أيضًا إلى تقويض المقدمات المنطقية التي كانت تقوم عليها جماليات السينما الصامتة.

غير أن كل الفنانين اليساريين لم يكونوا خاضعين لإغواء الدعوة لتكوين جبهات سياسية أو جمالية، فقد ظل العديد من الفنانين الليبراليين غير راغبين في إلقاء أنفسهم في أحضان الشيوعية، بينما قامت الجماعة السيريالية اليسارية تحت قادة أندريه بريستون بالاحتفاظ بموقفها الثوري المتشدد، الذي ينتمي إلى النزعة التروتكية. لكن السيرياليين كانوا قليلين في عددهم (ولقد نقل القليلون جدًا منهم نشاطهم إلى مجال السينما)، بينما كان الفنانون ذوو المواقف الاشتراكية واليسارية العامة عديدين، وهم الذين تضمنوا العديد من صناع الأفلام خاصة في مجال السينما الروائية أيضًا.

أما في فرنسا فقد خاص اليسار حربًا يائسة للدفاع عن الجمهورية ضد القوات الغازية للجنرال فرانكو، لذلك فإن النظرية والممارسة لفكرة الجبهة السعبية عاشت اختبارًا قاسيًا، فقد تحالف العديد من الفنانين مع القضية الجمهورية والتحقوا بالألوية العالمية، وتم إرسال العديد من السينمائيين من الاتحاد السوفيتي، حيث كان المصور رومان كارمن يقوم بإرسال اللقطات إلى موسكو ليتم توليفها بواسطة استرشاب في الفيلم التسجيلي الذي يحمل اسم "إسبانيا" (١٩٣٩). كما أن صانع الفيلم التسجيلي الهولندي يويس. إيفانز قام بتشجيع ودعم إرنست هيمنجواي بالكتابة وقراءة التعليق الفيلم "الأرض الإسبانية" (١٩٣٧)، الذي قام بكتابة التعليق الفرنسي له جاز رينوار. كما قام المخرج الفرنسي جان جريميون بالعمل مع بونويل في أفلام تسجيلية لحث الرأي قام المخرج الفرنسي جان جريميون بالعمل مع بونويل في أفلام تسجيلية لحث الرأي فيها شهادته عن الحرب: "الأمل"، ليظهر الفيلم في عام ١٩٣٩. وعلى الرغم من أن فيها شهادته عن الحرب: "الأمل"، ليظهر الفيلم في عام ١٩٣٩. وعلى الرغم من أن المضاد الفاشية في السنوات التي سبقت الحرب.

و في الوقت ذاته كانت فرنسا تمثل أقوى تلك النزعات في اقامة "جبهة متحالفة" ضد النازية والفاشية، كما كانت تمثل فاعلية مهمة سواءً على المستوى الثقافي أو السياسي، وقد تم تشكيل حكومة الجبهة الشعبية في عــام ١٩٣٦ تحــت قيادة السياسي الاشتراكي ليون بلوم (وفي فترة لاحقة في عام ١٩٤٦، رأس بلوم و فدًا إلى و اشنطن للتفاوض حول اتفاقيات عديدة، من بينها اتفاقية لحماية صناعة السينما الفرنسية) . لكن الجبهة خلفت استقطابًا داخل المجتمع الفرنسسي، لتعمـق الصدع الذي كان موجودًا خلال الاحتلال في عام ١٩٤٠. وبينما كانت السينما الفرنسية خلال العشرينيات قد فقدت طابعها السياسي. بحيث لم يكن مهما تمييز انتماء صناع الأفلام بين اليمين واليسار، فإنه بدءًا من منتصف الثلاثينيات، كان على صناع الأفلام الاختيار بين هذا الجانب أو ذاك، حيث قام بعض الطليعيين القدامي مثل مارسيل ليربيه وأبيل جاعض باختيار موقف اليمين، بينما اختار آخرون موقف اليسار ليلحقوا بالمتقيين الملتزمين مثل مارسيل ليربييه وأبيل جانض باختيار موقف اليمين، بينما اختار آخرون موقف اليسار ليلحقوا بالمثقفين الملتزمين مثل دول ميزان في دعم الجبهة، ولقد كتب ميزان نفسه السيناريو للفيلم التسبيجلي "وجوه فرنسا" (١٩٣٧) الذي أخرجه أدريه فينيون. إن التحولات في الحياة الفنيـة ليجان رينوار تعطى مثالا حيًا على ذلك، ففيلم بودو يتم إنقاذه من الغرق (١٩٣٢) يظهر موقفا معاديًا للبرجوازية، لكن هذا الموقف يصبح أكثر صراحة في معاداتـــه للرأسمالية في فيلم "جريمة مسيو لانج" (١٩٣٥)، كما يتخذ فيلم "الحياة لنا" (١٩٣٦) موقفًا نضاليًا. لكن رينوار لم يكن وحده، فقد كان جاك بريفير ومارسيل كارنيه وجان جريميون جميعًا يعملون بشكل فعال في عالم الجبهة، بينما كان جوليان دو فيفيه ومارك أليجربة على نفس الجانب من الفاعلية، لكن النقاد والمتحمسين قاموا بتصنفيهما إلى جانب اليسار.

ولم تغير الجبهة الشعبية الطبيعة الاقتصادية لصناعة الـسينما، فقد كانـت معظم الأفلام الراديكالية الثورية يتم صنعها خارج التيار السائد للسينما، لكن نزعة إقامة الجبهة شقت طريقاً أكثر في صناعة التسلية الجماهرية، بالمقارنة مع بريطانيا على سبيل المثال، حيث كانت صناعة السينما التسجيلية لاتعطى إلا اهتمامًا ضئيلاً

بالقضايا الاجتماعية، بينما كان الإبداع الجمالي يسير في اتجاه أفيلام كيوردا التاريخية المبهرة أكثر من أي التزام جاد تجاه الواقع الاجتماعي. ففي بريطانيا تسم ترك هذا المجال لصناع الأفيلام التسجيلية المذين كانت تدعمهم المنظمات الإصلاحية، مثل جماعة جوف جرير سوف، ومثل الحركة السينمائية الأكثر ثورية التي كانت تميل عادة إلى المواقف العمالية الشيوعية، لتقوم هذه الجماعات بإثارة القضايا الاجتماعية، ولكي تصنع الوقائع الحية في السينما. لكن أفيلام الحركة التسجيلية لم تتمتع إلا بدائرة محدودة من العرض في فترة ما قبل الحرب، فقد كان يتم عرضها في الأغلب للمنظمات السياسية والتطوعية، كما كانت في أحوال نادرة لتوضع في برامج العرض التجارية. ولم يتحقق للسينما التسجيلية وجودها كوسيط للتعليم والدعاية إلا في فترة الحرب، وعندما فعلت ذلك كانت أهدافها تخصع للمجهود الحربي.

### الحرب العالمية الثانية

بدأت الحرب العالمية الثانية في أوروبا في سبتمبر ١٩٣٩، وكان تأثيرها في عالم السينما سريعًا في بريطانيا، حيث قامت الحكومة بإغلاق دور العرض لفترة قصيرة، ولم تقم بإعادة فتحها إلا تحت ضغوط. أما التأثير التالي فقد جاء في الفترة التي ازداد فيها الاحتياج الألماني تقدمًا، حيث فقدت هوليوود أسواقها الخارجية المربحة في أوروبا. ولقد ازدهرت صناعات السينما القومية، على الرغم من أنها كانت في البلاد المحتلة معرضة للرقابة الألمانية الصارمة. وكما يذكر أحد المؤرخين الفرنسيين بشكل ساخر، فإن السينما الفرنسية تمتعت بحالة من الازدهار خلال فترة حكومة فيش، حيث كان المتفرج الفرنسي يوضع في موضع الاختبار السينما الفرنسية دائمًا.

أما في البلاد التي شهدت استمرارًا للصراع العسكري فقد كان الموقف مختلفًا، ففي كل من ألمانيا وبريطانيا تم وضع صناعة السينما على أساس المجهود

الحربى، وقد تبعهما فى ذلك فى عام ١٩٤١ الاتحاد السوفيتى (السذى قسام بنقسل أستوديوهات موسكو ولينينرجاد إلى وسط آسيا)، كما أن الولايات المتحدة (حيست كان العديد من صناع الأفلام مثل جون فورد قد وجدوا أنفسهم مجندين فى الخدمة العسكرية) شهدت تحول السينما أيضًا إلى المجهود الحربى، وإن كان ذلك بدرجة أقل. وفى هذه الفترة اكتسبت الأفلام التسجيلية والجرائد السينمائية أهمية جديدة، كما اكتسبت فى بعض الحالات جماهيرية أيضًا. وعلى الرغم من أن تلك الأفسلام التسجيلية القصيرة التى كان يتم عرضها إجباريًا بواسطة وزارة الإعلام البريطانية كان يتم عرضها إجباريًا بواسطة وزارة الإعلام البريطانية كان يتم الجمهور بشكل فاتر، فإن فيلم الستمع إلى بريطانيا" (١٩٤٢) من إخراج روى بولتينج حقق نجاحًا تجاريًا هائلاً في العام التالى.

لكن التأثير الأكثر أهمية كان على الأفلام الروائية، فعلى عكس الحرب العالمية الأولى كان التأكيد في معظم الدول التجارية أقل على إثارة نزعة الكراهية ضد العدو، وأكثر اقترابًا من خلق إحساس بالوحدة الوطنية والتضامن في وجه التهديد الخارجي. وفي الاتحاد السوفيتي انعكس هذا التأثير في الابتعاد عن بناء القيم الاشتراكية (بما كان يعنيه ذلك من البحث البار انوى الدائم عن الواقع الاشتر اكي وأعباء الاشتراكية)، وبدلاً من ذلك فقد قامت الأفلام بالتأكيد علي قيم الاتحاد في الدفاع عن الأرض الأم. أما في بريطانيا فقد كانت الأفلام التي تدور حول عالم الرجال في الحرب تؤكد على التضامن القوى الذي يتجاوز الفوارق بين الطبقات، بينما تم توجيه انضمام مماثل لأفلام الجبهة الداخلية التي كانت تهتم بعالم المرأة، حيث يتم التعبير عن قيم مماثلة ولكن داخل الإطار العائلي. وفي الولايات المتحدة التي كانت أكثر ابتعادًا عن خط الجبهة، فإن فكرة الجبهة الداخلية كان لها أهمية أقل، وكان معظم إنتاج الفيلم الروائي بعيدًا عن التأثير بقيم فترة الحرب (لكن الاستثناء لذلك كان فيلم ويليام وايلر في عام ١٩٤٢ الذي قدم فيه التحية للبريطانيين على صمودهم "مسز مينيفر") . ولكن بدءًا من موقعة بيرل هاربور ظهرت أفسلام تصور المواقع الحربية، خاصة تلك الأفلام التي تدور في عالم حروب المحيط الهادي، وتقوم باقتباس الشخصيات النمطية من الأفلام السابقة لنمط أفلام الحرب

الهوليوودية، والمثال الواضح على ذلك هو فيلم هوارده وكس "سلاح الجو" (١٩٤٣) حيث يتألف طاقم طائرة قاذفة من مجموعة من الرجال لهم جذور اجتماعية وعرقية مختلفة، لكنهم يتحدون معًا في صراعهم ضد العدو. وعلى الرغم من أن هناك فيلمًا أو فيلمين يتميزان بالجودة تم صنعهما في ذلك النمط الجديد، خاصة فيلم راوول وولش "الهدف بورما"، وفيلم جون فورد "إنهم لايهزمون" (وكلاهما في عام ١٩٤٥)، فإن أكثر أفلام الحرب الأمريكية أهمية كان فيلم ويليام ويلمان "قصة المجندجو" (أيضًا في عام ١٩٤٥) الذي لا يلجأ أبدًا إلى أي نوع من أنواع البطولة الزائفة أو النظرة المتعالية، لكي يعطى صورة واقعية وديمقراطية لغالم التجنيد.

#### الخاتمة الفصل الأخير

على الرغم من الترحيب العالمي بنهاية الحرب في عام ١٩٤٥، كانت لها خاتمة مدبرة في شكل الحرب الباردة، ففي الاتحاد السوفيتي ومجموعة الدول الشرقية التابعة له تم فرض الأشكال السلطوية التي كان يطلق عليها الواقعية الاشتراكية، أو بالأخرى تم إعادة فرضها بقدر كبير من الصلف. أما في الولايات المتحدة، فقد سيطرت موجة هيستيرية من معاداة الشيوعية على صناعة السينما، وهي الموجة التي أعادت التوترات والصراعات الأيديولوجية التي لم تكن قد اختفت تمامًا، وإن كانت قد أصبحت أقل خلال سنوات الحرب.

وخلال الثلاثينيات كان هناك العديد من الأصوات الراديكالية داخل هوليوود، والتى وجدت مصدر قوة عن طريق تدفق المهاجرين من أوروبا، كما تم صنع عدد قليل من الأفلام التى تعبر عن هذه الأصوات، وربما لم يكن مستحيلاً أن يتم صنع هذه الأفلام، لكن نظام الأستوديو الصارم والمتكامل وقف ضد عرض هذه الأفلام التى لا تجزب إلا قطاعًا ضئيلاً من الجمهور. إن النقد الاجتماعي في أفلام هوليوود خلال الثلاثينيات اتخذ شكل الأنماط الفيلمية الجماهيرية، مثل فيلم فرانك كابرا مسترديدز يذهب إلى المدينة "(١٩٣٦)، و"مسترسميت يذهب إلى واشلطنا"

(۱۹۳۹)، أو عبر عن نفسه بشكل مجازى في أنماط أفلام مثل العصابات أو الويسترن. لكن صراعًا اجتماعيًا قاسيًا استمر داخل هوليوود ذاتها مما وضع اتحادات الكتاب والفنيين السينمائيين ضد النظام السلطوى الذي تطور خلال العشرينيات وكان يقاوم بشدة تحديات سيطرة هذه الاتحادات على صناعة السينما.

لقد تداخلت الاهتمامات الصناعية والسياسية، وفي الحقيقة أن أحد أسباب اختيار شركات صناعة السينما للاستقرار في جنوب كاليفور نيا هو أن لوس أنجلوس - على عكس سان فرانسيسكو - كانت مدينة لا تعرف الاتحادات المهنية، ولقد قامت شركات السينما لفترة طويلة بمقاومة انشاء هذه الاتحادات، كما قامت بتأسيس "أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "كشكل بديل لمناقشة المسائل المهنية والاحتر افية، لكن موظفي هذه الشركات من الفنانين والفنيين أظهر وارفضًا متزايدًا لسلطة الشركات، وطالبوا بإصلاح الظروف التي يعملون في ظلها، وبـــدأ النجوم في تحدى العقود التي وقعوها مع الشركات، كما عارض الكتاب تلك الطريقة الآلية في عملهم، وافتقاد أي شكل من حقوق الكاتب على ماقام بكتابت. (لقد قامت قصص البات هوبي التي كتبها سكوت فيترجير الد، بالإضافة إلى روايته العظيمة غير المكتملة الطاغية الأخير "بإعطاء صورة رائعة وواضحة لدور الكاتب داخل نظام هوليوود) . وحتى فناني الرسوم المتحركة في شركة ديزني وجدوا أنفسهم مضطرين لتنظيم أنفسهم في نقابة قامت بالتمرد في عام ١٩٤١ ضد الإدارة السلطوية التي لم تكن تمنحهم أي نوع من أنواع الاستقلال النذاتي في عملهم الإبداعي. وهكذا استمرت الصراعات داخل الصناعة، والتي كان يكمن لهيبها تحت الرماد خلال سنوات الحرب، حتى اندلع الاضطراب في شركة إخوان وارنر في عام ١٩٤٥.

إن أكثر الأدوار بروزًا – وإن لم يكن بالضرورة أكثرها أهمية – في هذه الصراعات كان دور الكتاب الذين نظموا أنفسهم في نقابة خاصة بهم، لتظهر أحداث ذات دلالة رمزية في عام ١٩٣٦، عندما رفض كاتب السيناريو دادلي نيكولز قبول جائزة الأوسكار عن فيلم جون فورد"المخبر". وفي الحقيقة أن الكتاب

أصبحوا على نحو خاص أكثر اهتمامًا بالنزعة الراديكالية السياسية، كما ارتبط العديد منهم بالحزب الشيوعى (على الرغم من أن معظمهم كانوا متعاطفين أكثر من كونهم أعضاء عاملين نشطين) وكان التحالف في فترة الحرب بين الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي سببًا في جعل مثل هذه الأحداث تبدو مقبولة لفترة قصيرة، ولكن بعد عام ١٩٤٥ ارتدت هوليوود (والأمة الأمريكية بشكل عام) إلى موقف ماقبل الحرب، لتجتمع معًا النزعة المضادة للشيوعية ونوع من الهيستيريا والشخصية الغريبة للسيناتورجو ماكارثي، وأخيرًا مكتب النواب للتحقيق في النشاطات غير الأمريكية".

لقد كان هذا المكتب في عام ١٩٤٧ تحت رئاسة النائب جيه. بارنل توماس قد قام بتحويل انتباهه تجاه هوليوود، كما كشفت التحقيقات الأولية عن أن عالم هو ليوود يشهد انقسامًا عميقا. فقد كان العديد من الفنانين – ومن بينهم الكاتب و المهاجر الروسي آين راند. والمخرجين سام وود وليوماكاري، والممثلون مثل أدولف مينجو، وروبرت تيلور، وجاري كوير، ورونالد ريجان- قد عرضوا مساعدتهم للمكتب في النضال ضد الشيوعية (على الرغم من أن ذلك لـم يكـن يتضمن بالضرورة شجب الشيوعيين أنفسهم) . أما مديرا الأستوديوهات جاك وارنر ولويس بي. ماير فقد أبديا نوعًا من المراوغة في الإعمالان عن موقف صارم مضاد للشيوعية، لكنهما لم يكونا راغبين في الاستمرار في فكرة وضع "قوائم سوداء". وكدليل يفصح عن دلالات تلك الوقائع، قرر المكتب التحقيق مع تسعة عشر من "شهود الإثبات" الذين كان معظم من الكتاب، وعندما وقف الـشهود للشهادة أمام المكتب لم يكن السؤال الوحيد الذي وجه إليهم هو ذلك السؤال الشهير" "هل كنت في يوم من الأيام عضوًا في الحزب الشيوعي؟"، ولكن أيضًا - في حالة الكتاب - إذا ماكانوا أعضاء في اتحاد الكتاب. وواحدًا بعد الآخر، تجنب الـشهود العشرة الأوائل الإجابة عن هذه الأسئلة إذا ما كانوا سوف يجيبون على الإطلاق. لكن الشاهد الحادي عشر، وهو الكاتب المسرحي الألماني برتولد بريشت قال إنه كأجنبي يشعر أنه يستطيع أن يجيب على السؤال، وأنه ليس ولم يكن أبدًا شيوعيًا، ليعود بعد فترة قصيرة إلى أوروبا. ولقد كان الشهود العشرة (جون هوارد لوسون)، دالستون ترامبو، ألبرت مالتز، أليفا بيسى، صامويل أورنيتز، هيربرت بايبرمان، أدريان سكوت، إدوارد ديمتريك، رينج لاردنر الصغير، ليستركول)، قد تم استعاؤهم جميعًا لإدانتهم أمام الكونجرس، وتم إصدار الحكم عليهم بالسجن لمدة عام. (قام ديمتريك فــى فتـرة لاحقة بإنكار التهمة ليتم الإفراج عنه). كما أن ترامبو وديمتريك وسكوت (منــتج فيلم وابل النيران الذي أخرجه ديمتريك)، بالإضافة إلى كول، قد تم فصلهم جميعًا من شركاتهم، ووضع الجميع في القائمة السوداء، كما تــم إنــشاء قائمــة ســوداء مفتوحة وقد ثارت بعض المعارضة ضد نشاطات المكتب تحت زيــادة بعـض نجوم الصناعة مثل ويليام وايلر، جون هيوســتون، ألكـسندر نــوكس، همفــرى بوجارت، لورين باكول، جين كيلي، داني كاي، لكن هذه المعارضة لم تستطيع أن تحقق نجاحًا. وهكذا تحولت الشركات بشكل متهافت إلى أن تصبح ألعوبة في يــد المكتب، وهكذا أيضًا قامت الشركات).

إن القصة لم تنته عند هذا الحد، فقد استمرت القوائم السوداء خلال بقية عقد الأربعينيات، لتصل إلى ذروتها في عام ١٩٥١، عندما تم اتهام مجموعة جديدة من الفنانين، الذين وجهت إليهم الاتهامات نتيجة شهادة أصدقاء سابقين لهم، ولسنوات عديدة لم يجدوا عملاً إلا خارج الولايات المتحدة أو باستخدام أسماء مستعارة. لقد كانت تلك حقبة رثة بالمعنى الكامل للكلمة، وتركت ندوبًا لم تندمل أبدًا في عالم يفترض أنه يضمن الديمقر اطية، وأعطت صورًا مشوهة للقيم التي سادت خلال فترة الحرب الباردة، كما أعطت انعكاسًا خاطئًا لما كان يحدث على الجانب الآخر من الستار الحديدي.

# ألكسندرا كوردا (١٨٩٣ـ ١٩٥٦)

ولد ألكسندرا كوردا باسم شاندو كيلمر في المجر، حيث كان أبوه يدير ضيعة أحد مالكي الأراضي. وبينما كان مايزال طالبا في بودابست اشتغل بالصحافة تحت اسم كوردا، ثم التحق بشركة توزيع سينمائية كسكرتير، وقام بإخراج أول أفلامه في عام ١٩١٤، ثم استمر ليصنع ما يزيد على العشرين فيلما حتى أصبح واحدا من أهم المخرجين المجريين، قبل أن يهرب من البلاد بعد سقوط حكومة بيلا كون الشيوعية التي لم تعمر طويلا.

وعبر الأحد عشر عاما التالية، لم يستمر كوردا وزوجته الممثلة ماريا كوردا في أي مكان لفترة طويلة، وقام بإخراج أربعة أفلام في فيينا، حيث أسسس شركة "كوردا فيلم" التي صنعت فيلم "شمشون ودليلة" (١٩٢٢) تحت إشراف جريفيث، وهو الفيلم الذي حقق خسارة كبيرة، ثم صنع كوردا ستة أفلام في برلين، وكان آخر هذه الأفلام هو "دوباري المعاصر" (١٩٢٦)، الذي كان سببا في توقيعه عقدا أمريكيا مع شركة "فيرست ناشيونال". لكن كوردا كان يمقت هوليوود ويقول عنها إنها "تشبه سيبريا"، كما أن من بين العشرة أفلام التي صنعها هناك لا يوجد إلا فيلم واحد ذو أهمية، وهو "الحياة الخاصة لهيلين طروادة" (١٩٢٧) مع زوجته ماريط كوردا في دور هيلين، وهو الفيلم الذي يفضح الزيف التاريخي بشكل ساخر، مع تلميحات جنسية، وهو ما سوف يميز صياغته الخاصة لأول نجاحاته الكبيرة.

وبعد عدة أفلام مع "فيرست ناشيونال"، وجد كوردا نفسه داخسل القائمسة السوداء، لينسحب إلى باريس حيث استطاع أن يخرج أول وأفضل فقرة من ثلاثية "المارسييز" لمارسيل بانيول بعنوان "ماريوس" (١٩٣١)، وأدى النجاح الجماهيرى للفيلم إلى أن تدعوه شركة باراماونت حتى يدير فرعها في بريطانيا، لكسن عقده معها لم يستمر طويلا بسبب الفيلم الوحيد المتواضع الذى صنعه لها. وفي مقامرة جريئة (التي لم تكن الأخيرة بالنسبة له)، أسس كوردا شركته تحست اسم "أفسلام

لندن"، ليستدعى إلى إدارتها العديد من المساعدين المجريين، بمن فيهم شقيقاه زولتان وفينيست، بالإضافة إلى كاتب السيناريو لايوش بيرو، الذى كان صديقا لمه منذ أيام بو دابست.

ولقد أثمرت المقامرة فيلم "الحياة الخاصة لهنرى الثامن "(١٩٣٣)، الذي يمكن اعتباره النسخة الإنجليزية من فيلم "هيلين طروادة "وتوليفته الخاصة، كما أنه حقق نجاحا عالميًا غير متوقع، وهو ما شجع كوردا على بناء أول أستديو بريطاني كبير في دانهام، حيث سيقوم بدوره في تكريس كل جهده للإنتاج على مستوى عريض. ومنذ ذلك الحين أخرج كوردا ستة أفلام فقط لنفسه، كان أهمها فيلم "رامبرانت" (مبرانت" في أكثر أدواره حساسية.

وبأسلوب الكوزموبوليتانى، ورؤيته التى تميل للعظمة والبهاء، وبسحره المجرى الذى لا يقاوم، استطاع كوردا أن يحتل مكانا مهما فى صلاعة السينما البريطانية. وقد كان يعيش وينفق بسخاء، كما كان يقترض ويستدين على نحو مسرف، ليعلن عن قائمة طموح للأفلام، وقام باستيراد المواهب الأجنبية الغالية، (مثل رينيه كلير، جاك فيديه، جورج بيرينال)، لكى يساعدوا فى تحقيق هذه الطموحات. كما أنه اشترى حق تحويل بعض الأعمال الأدبية المهمة إلى سيناريوهات، مثل بعض أعمال إتش. جى. ويلز، وونستون تشيرشيل، وساهم فى تعزيز الوجود الفنى للعديد من الممثلين البريطانيين المشهورين مثل لوتون وأوليفييه ودونات وليزلى هوارد وميرل بوبيرون (التى سوف تصبح زوجته الثانية).

وكانت أفضل أفلام كوردا من إنتاجه تتميز ببريق شامل في مفهومها، على الرغم من أن ذلك قد يتأثر سلبيا بالسيناريوهات قليلة البراعة، وهـو مـا يظهـر واضحا في العديد من أفلامه، مثل فيلم "أشياء سوف تأتي" (١٩٣٥)، الـذي يـدور في عالم ويلز عن حكاية رمزية مستقبلية، و "ثلاثية الإمبراطورية"، وهي "سـاندرز عند النهر" (١٩٣٥)، "الطبلـة" (١٩٣٨)، "الريـشات الأربـع" (١٩٣٩)، وفـيلم

المبارزات "النار فوق إنجلترا" (١٩٣٦)، والفانتازيا التي تحلق في عالم الخيال المبارزات النار فوق إنجلترا" (١٩٤٠). لكن توليفة كوردا كانت تفشل أحيانا بحيث تؤدى إلى أفلام سطحية، يمكن أن نطلق عليها أنها سينما بلا جذور، مثل فيلم "فارس بلا درع" (١٩٣٧) الذي أخرجه فيديه وقامت ببطولته ديتريتش في دور المرأة التي تعيش ببن البلاشفة.

وبسبب التمويل المحدود والانتشار الزائد عن الحد، انهارت إمبرطورية كوردا في عام ١٩٣٨، عندما استولت الشركة التي تقوم بتمويله على أستديوهات دانهام، وبلا تردد ألقى كوردا بنفسه في عالم المجهود الحربي بفيلم "الأسد له أجنحة" (١٩٣٩)، لينتقل بعدها إلى هوليوود حيث صنع فيلم "تلك السيدة من عائلة هاميلتون" (١٩٤١)، وهو فيلم دعاية مضادة للنازية ولكن بشكل شديد الرقة. (كان هذا الفيلم بالإضافة إلى عدة أفلام مشابهة صنعها للحكومة البريطانية، هي التي جعلته يستحق لقب "فارس")، ولقد عاد كوردا إلى إنجلترا في عام ١٩٤٣، حيث أسس شراكة قصيرة مع شركة مترو جولدوين ماير، ليعيد الحياة مرة أخرى إلى شركة "أفلام لندن".

وكانت شخصية كوردا في فترة ما بعد الحرب أقل توهجا، لكنه كان ما يزال مؤثرا، فقد كانت الأفلام التاريخية المبهرة التي أنتجها في تلك الفترة تبدو كأنها عتيقة الطراز، مثل فيلم "أنا كارينينا" (١٩٤٧)، أو "الأمير تشارلي الوسيم" (١٩٤٨)، وهي الأفلام التي أدت إلى فشل جماهيري، لكنه فيلمه الرومانسي الدي يدور في عالم كئيب "الرجل الثالث" (١٩٤٩) أعاد إليه نجاحه الكبير الذي لم يحققه منذ فيلمه هنري الثامن". وعلى الرغم من أن أكثر انهياراته الاقتصادية سوءا حدثت في عام ١٩٥٤، فإن ذلك لم يمنعه من طموحاته ليجد ممولا جديدا، وليقتحم عالم الشاشة العريضة والتكنيكلر بغيلمي لورانس أوليفييه "ريتشارد الثالث" و"عاصفة فوق النيل" (وكلاهما في عام ١٩٥٥ وكان الأخير إعادة لفيلم "الريشات الأربع"). وحتى وفاته كان كوردا ما يزال يضع خططا لإنتاج أفلام جديدة.

لقد كان ألكسنر كوردا متميزا في عالم الأفلام التاريخية المبهرة ذات اللمسة الساحرة، لكن أهميته تنبع من قدرته على الإدارة والإنتاج أكثر من إنجازه في الأفلام التي قام بإخراجها، كما كان يتميز أيضا بالشجاعة والحماس في رؤيت، وبالبريق والذكاء في شخصيته، وبإثراء حياة هؤلاء الذين كان يتعامل معهم. ولذلك فقط فإنه كان يستحق أن يكون واحدا من أعظم منتجى صناعة السينما.

"فيليب كيمب"

#### من قائمة أفلامه:

### أولا: كمخرج:

"دوبارى المعاصر" (١٩٢٦)، "الحياة الخاصة لهيلين طروادة" (١٩٢٧)، "ماريوس" (١٩٣١) .

### تانيا: كمنتج ومخرج:

"الحياة الخاصة لهنرى الثامن" (١٩٣٣)، "رامبرانت" (١٩٣٦)، "تلك الـسيدة من عائلة هاميلتون" (١٩٤١) .

#### ثالثًا: كمنتج:

"ساندرز عند النهر" (۱۹۳۵)، "أشياء سوف تأتى" (۱۹۳۵)، "النار فوق إنجلترا" (۱۹۳۵)، "الطبلة" (۱۹۳۸)، "السفر جنوبا" (۱۹۳۸)، "الريشات الأربع" (۱۹۳۹)، "الأسد له أجنحة" (۱۹۳۹)، "لص بغداد" (۱۹۶۰)، "المصنم المتداعى" (۱۹۶۸)، "الرجل الثالث" (۱۹۶۹)، "حكايات هوفمان" (۱۹۵۱)، "ريتشارد الثالث" (۱۹۵۳).

# جان رينوار (۱۸۹۶ – ۱۹۷۹)

ولد جان رينوار في مونمارتر خلال "الحقبة الجميلة"حيث كان أبوه أوجست رينوار يعيش أزهي فترات حياته في عالم الفن التشكيلي التأثيري. وخلال الحرب العالمية الأولى أصيب جان رينوار في ساقه، وهو ما ترك لديه نوعا من العرب الخفيف. وبعد فترة من العمل كفنان في عالم السير اميك تحول إلى صناعة الأفلام في عام ١٩٢٤. وتنقسم حياته الفنية إلى ثلاث مراحل: أفلامه الفرنسية من عام ١٩٢٤ وحتى ١٩٣٩، وأفلامه الأمريكية من ١٩٤١ إلى ١٩٥٠، ثم عودته إلى عالم السينما الأوروبية بين عامي ١٩٥٦ و ١٩٦٩.

وفى أفلامه"ابنة الماء" (١٩٢٤)، و"نانا" (١٩٢٦)، و"بائعة الثقاب الصغيرة" (١٩٢٨)، التى كانت جميعها من بطولة زوجته كاثرين هيسلينج، أظهر تأثيرا من السينما الطليعية الفرنسية والألمانية. ففى فيلم"نانا"، وهو الفيلم الطموح إنتاجيا الذى تم تصويره فى باريس وبرلين، قام رينوار بتغيير منظور الواقعية السينمائية تحت تأثير ستروهايم والتعبيرية الألمانية، وهو ما تطلب من هيسلينج أن تقوم بأداء أسلوبى مضاد للطبيعة، وهو الأداء المناقض تماما لما اعتدادت عليه. وإن قوة شخصية "نانا" تكمن فى استخدامها المحسوب للاصطناع، وهو ما أكده الفيلم من خلل نزعتى "الفيتشيزم" (استبدال حب الشخص بحب شيء من أشيائه) و "السادومازوكية" (لذة تعذيب الآخرين وتعذيب الذات). وكما يقول أندريه بازان فإن هيسلينج قامت بالجمع "بطريقة محيرة بين الميكانيكي والحي، وبين الخيالي والحسى، مما أدى إلى تعبير ساحر غريب عن الأنوثة".

وكانت أفلام رينوار خلال الثلاثينيات، بدءا من "الكلبة" أو "العاهرة") (١٩٣١)، وحتى "قواعد اللعبة" (١٩٣٩)، قد جعلته بحق سيدا لأسلوب "الواقعية الشاعرية"، وأهم صناع الأفلام الفرنسيين خلال فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية. وهذه الأفلام تشير على نحو قوى إلى المجتمع الفرنسي خلال تلك السنوات

المتقلبة، على الرغم من أن هذه الأفلام التى ننظر إليها اليوم باعتبارها أفلاما كلاسيكية لم يتم استقبالها وفهمها عند عرضها. وإنها لتظهر حساسية اجتماعية وسياسية قوية للمظالم التى يقوم عليها البناء الطبقى فى فرنسا، مع نظرة متعاطفة تجاه الطبقة العاملة. وهى تتميز بمحاولات رينوار أن يصنع مزيجا من البناء الكلاسيكى السيمترى (المتوازن توازنا محسوبا) مع مظهر التلقائية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف كان يعمل بلا كلل بالتعاون مع ممثليه من أجل خلق إطار تقنى لتعبيراتهم لا يبدو فيه على الإطلاق المجهود الهائل الذى يقومون به.

وكانت النزعة التشاؤمية الكئبية في فيلم "الكلية" (١٩٣١)، والتأثير القاتم في فيلم "ليلة في مفترق الطرق" (١٩٣٢)، الذي قام ببطولته شقيقه بير رينوار، والهروب الفوضوي من التقاليد البرجوازية في فيلم "بودو يتم إنقاذه من الغرق" (١٩٣٢)، كانت جميعا في جانب منها نتيجة للكساد الاقتصادي والإحباط الاجتماعي في أو ائل الثلاثينيات. ففي فيلم "الكلبة" تقوم كل الشخصيات الرئيسية بخداع بعضها البعض من أجل المكاسب الشخصية، وينعم القاتل بالحرية بينما تـتم إدانة آخر بدلا منه؛ لأنه ينتمي إلى طبقة أقل. إن هذا الفيلم القاتم يظهر تلك الطريقة المحكمة للإمساك بالغموض الكامن في الواقعية "الشاعرية" التي سوف يشتهر بها رينوار. أما فيلم "تونى" (١٩٣٤)، الذي تم تصويره في موقع قريب من مارسيليا وبدعم من مارسيل بانيول، فهو مأساة تنبع من الفقر وفقدان الأمل لعمال إيطاليين مهاجرين، وهو بهذا يستبق الواقعية الجديدة الإيطالية. أما فيلم جريمة مسيو الانج" (١٩٣٥)، الذي يدور في دار نشر تطبع القصص المصورة حول شخصية الكاوبوي أريزونا جيم، فقد كان فيلمًا تم إنتاجه بشكل جماعي بواسطة رينوار وجاك بريفير مع "جماعة أكتوبر"، وكان أول أفلامه نظهر تفاؤ لا طوباويًا حول نهضة الجبهة الشعبية. وبنفس الروح أخرج رينوار فيلم "الحياة لنا" (١٩٣٦). وفي أفلام ينوار التي تدور حول الجبهة الشعبية، تسود فكرة الوحدة، حيث تتسامي العلاقات الطبقية لتصبح نزعة وطنية، وحيث تسود نزعة توحيد فرنسا التي يجبب أن تتم من خلال توحد التطبيقات العاملة.

ولقد كان هذا هو ماعبر عنه رينوار، ولكن بقدر أقل من التفاؤل، في فيلمه الوهم الكبير (١٩٣٧)، وهو الفيلم الذي يدور حول الحرب العالمية الأولى ليناهض فكرة الحروب، حيث ينجح اثنان من السجناء (جان جابان وداليو) في الهرب، وإن جاء ذلك على حساب فقدان الأرواح البشرية في جانب آخر، وهذا هو الفيلم الذي حقق في النهاية لرينوار اعترافًا عالميًا ليس له نظير.

وفى فيلمه "الوحش الإنسانى" (١٩٣٨) بتشاؤمه القاتم القاسى، يعطى رينوار إشارة على نهاية مناخ الأمل والتواصل، وهو ماعبرت عنه أيضًا أفضل أفلام كارنيه ودوفيفييه، حيث يسود الوطن الإحساس بالهزيمة. أما فيلم "قواعد اللعبة" (١٩٣٩)، وهو أهم أفلام رينوار على الإطلاق، فقد تم عرضه في عشية الهدنة الفرنسية الألمانية، وعلى عكس أفلامه الأخرى التي قدمها خلال الثلاثينيات، فإنه يصور المجتمع الفرنسي باعتباره محاصرًا بالفوارق الطبقية، ويسود فيه الطيش والجمود. إن صورة المجتمع الفرنسي بالإضافة إلى بناء الفيلم شديد التعقيد، وغياب الشخصيات التقليدية التي قد تتعاطف معها أو تكرهها، إن هذا كله جعل النقاد في حالة تشوش، كما أثار أيضًا نوعًا من الكراهية من جانب الجماهير، ولم يستطع رينوار أبدًا إن يمحو تلك الأفكار المضادة تجاه الفيلم الذي وضع فيه من نفسه الكثير، حتى أنه قام بأداء أحد الأدوار الرئيسية فيه.

وفى عام ١٩٤٠ تم استدعاء رينوار مرة أخرى إلى فرنسا من إيطاليا، حيث كان يعمل فى مشروع فيلم "لاتوسكا"، ليحصل بعد ذلك على تأشيرة خروح تسمح له بإخراج فيلم فى هوليوود. وخلال حياته الفنية فى أمريكا خلال الأربعينيات، استطاع رينوار أن يصنع خمسة أفلام روائية فقط، بالإضافة إلى فيلم من أجل مكتب الإعلام الحربى (وهو فيلم: تحية إلى فرنسا "الذى تم توليفه بطريقة لم يقبلها رينوار). وعلى الرغم من أن فيلم "مياه المستنقع" (١٩٤١) كان فيلمًا ناجحًا من الناحية التجارية، فإن رينوار لم يكن يملك فيه اتخاذ القرارات الحاسمة بسبب منتجه داريل زانوك، ولم يستطع رينوار فى هوليود الاستمرار فى الكتابة والإخراج داخل نظام الأستوديو الذى ترك تأشيرة عليه. وليس هناك من بين أفلامه

الأمريكية ما استطاع أن يحقق تكاملاً، سواء من ناحية المضمون أو التكنيك، كما استطاعت أن تحققه أفلام خلال الثلاثينيات، وليس هذا غريبًا إذا ما وضعنا في الاعتبار اعتماد رينوار على العمل مع ممثليه وقتًا طويلاً لكى يحقق التأثير الذي يريده. وعلى الرغم من أن فيلمه "رجل من الجنوب" (١٩٤٥) يقترب كثيرًا من أهداف رينوار، فإن أفلامه الأمريكية لا بقر عن فهمه وإيمانه بحياة الناس العاديين من خلال تعبيراتهم الشائعة وموسيقاهم الشعبية، ولم تعد توحى بتلك الدلالات المتعددة من خلال الملاحظة الدقيقة التفاصيل. وكنتيجة اذلك فإن أفلام رينوار في الفترة مابعد عام ١٩٤٠، والتي تتضمن أفلامه الأوروبية التي قدمها في فترة مابعد الحرب، تبدو أفلامًا تجريدية تفتقد الدفء القديم. ولقد كانت تلك هي السمات التي جعلت أندريه بازان، والكتاب الشبان في "كراسات السينما"، يقدمون له في أفلامه السابقة تقديرا كبيرًا.

وكان اكتشاف رينوار للهند خلال تصويره فيلم "النهر" (١٩٥٠) فرصة أتاحت له القدرة على التعبير عن حبه للطبيعة، كما خلقت جسرًا أفضى به مرة أخرى إلى أوروبا. وفي الفترة اللاحقة، أخرج فيلم "العربة الذهبية "في إيطاليا من بطولة أنسا مايناني، في إشارة تحية وولاء جميلة إلى الجدل بين المسسرح والحياة. أم فيلمه "رقصة الكان كان الفرنسية" (١٩٥٤) فقد أعاده مرة أخرى إلى باريس، على الرغم من أنه ظل يقيم بصفة دائمة في كاليفورينا. ويدور هذا الفيلم حول العالم "المولان روج"، وأهمية الفن بالنسبة للحياة، ولقد اشتهر هذا الفيلم باستخدام رينوار البارع للألوان. وجاءت أفلامه التالية لكي تعيد إلى الذهن أفلامه الأولى التي كانت تميل إلى التصوير التشكيلي، والميل إلى عدم إظهار العاطفة، في نفس الوقت الذي كان يقوم بالتجريب فيه في عالم التليفزيون. ولقد قام رينوار بنشر سيرة حياة مهمة حول أبيه، بالإضافة إلى ذكرياته الخاصة، وبعض الروايات والقصص القصصيرة والمسرحيات.

"جاينت بيرجدستروم"

#### من قائمة أفلامه:

"لعبة الماء" (١٩٢٨)، "نانا" (١٩٢٦)، "بائعة الثقاب الصعفيرة" (١٩٢٨)، "الكسور" (١٩٢٨)، "الكلبة" (١٩٣١)، "ليلة في مفترق الطرق" (١٩٣٢)، "بودو يتم إنقاذه من الغرق" (١٩٣٢)، "مدام بوفاري" (١٩٣٣)، "تـوني" (١٩٣٤)، "جريمـة مسيولانج" (١٩٣٥)، "الحياة لنا" (١٩٣٦)، "نزهة في الريف" (١٩٣٦)، الحضيض" (١٩٣٦)، "الوهم الكبير" (١٩٣٧)، "المارسييز" (١٩٣٨)، "الموحش الإنـساني" (١٩٣٨)، "قواعد اللعبة" (١٩٣٩)، "مياه المستنقع" (١٩٤١)، "هـذه أرضـي أنـا" (١٩٣٨)، "قواعد اللعبة" (١٩٣٩)، "مياه المستنقع" (١٩٤١)، "إيلينا والرجال" (١٩٥٦)، "الغريف المختص" (١٩٦٦)، "الغريف المختص" (١٩٦٦).

#### بول روبسون (۱۸۹۸ – ۱۹۷۷)

كان بول روبسون ممثلاً ومغنيًا وخطيبًا ومدافعًا عن الحقوق المدينة وحقوق العمال، كما كان موهوبًا من الناحية الثقافية والرياضية، يتمتع بالسحر والقدرة على التأثير في خطبه وأدائه الفنى على السواء. لقد كان يملك أن يقف في مركز التقاطع والالتقاء بين الفنون الشعبية الرفيعة والسياسة، وتشهد صعوبات حياته المهنية على العقبات التي فرضتها النشاطات السياسية التي كان يمارسها على العقوبات التسي وقعت عليه في حياته الفنية.

ولد في برينستون في ينوجيرس كابن لأحد العبيد الهاربين الذي أصبح في فترة لاحقة رجلاً من رجال الدين، ولقد استطاع روبسون الحصول على العديد من شهادات التقدير الأكاديمية والرياضية في جامعة روتجرز، ليتخرج في مدرسة القانون في جامعة كولومبيا. وعلى الرغم من أنه اجتاز الاختبارات التمهيدية، فإنه لم يمارس المحاماه، وبدلاً من ذلك بدأ مغامرة الحياة الفنية ذات الطابع السياسي، وتراوحت نشاطاته المسرحية من المسرحيات المعاصرة والكلاسيكية الجادة إلى عالم الكوميديا الموسيقية، لكنه كان يترك طابعة الخاص على كل الأدوار التي كان يقوم بها. وارتبط اسمه بالمسرحيات التي كتبها صديقه يوجين أونيل ليظهر في العديد من المسرحيات مثل " كل ملائكة الله لهم أجنحة "، كما ترك بصمته على دور البطولة في مسرحية " عطيل " التي قام بتمثيلها لأول مرة في لندن في عام برحلة فنية مع أوتاهاجين وجوزيه فريد. وكان دور روبسون في المسرحية الموسيقية " سفينة الاستعراض " ليجرم كيرن في الولايات المتحدة ولندن سببًا في تعزيز شهرته الجماهيرية.

وعلى العكس كان اشتراكه في عالم السينما متقطعًا ومحبطا، فعلى السرغم من قيامه بالتمثيل في أفلام في بريطانيا والولايات المتحدة، فإنه لم يستطع الحصول على عقد طويل الأجل مع أي شركة سينمائية، وعلى الرغم من حصوله على عمل

في فيلم "الجسد والروح" (١٩٢٤) لأوسكار ميشو بالإضافة إلى فيلم "الحيظ الفاصل" (١٩٣٠)، وهو الفيلم التجريبي الذي أخرجه كينيت ماكفرسون، فيان روبسون أصابه الإحباط لأنه لم يستطع التحكم في الأفلام التي ظهر فيها، ولم يكن سعيدًا بالظهور في فيلم زولتان كوردا "ساندرز عند النهر " (١٩٣٥)، الذي حاول دون نجاح أن يشتري حقوقه وكل نسخة ليمنع عرضه، كما أنه كان آسفًا على تصوير الزنوج في "حكايات مانهاتن " (١٩٤٢) الذي كان آخر أفلامه. وبينما كان يقوم بالتمثيل والغناء ودراسة اللغات الأفريقية في لندن خلال الثلاثينيات، كانت تلك هي الفترة التي تزايد فيها اهتمام روبسون بالثقافة والسياسة الأفريقية، وبدأ اهتمامه بالشيوعية والاشتراكية. وفي عام ١٩٣٤ قام بأول رحلاته العديدة إلى الاتحاد السوفيتي بدعوة من سيرجي ايزنشتين الذي كان يخطط للقيام بصنع فيلم من بطولة روبسون، وهو المشروع الذي لم يتحقق أبدًا. وفي الفترة اللاحقة كانت أعماله الفنية مصطبغة بنزعته السياسية، كما قام بتطوير أساوب أداء بليغ وشديد الوضوح، كما كان يقوم دائمًا باداء الأدوار الفنية لصالح القضايا السياسية والاجتماعية.

وبعد الحرب العالمية الثانية تزايد نقد روبسون للقمح الطبقى والعنصرى في أمريكا، وهو ماجعله في صراع مع البارانويا المضادة للشيوعية في تلك الفترة، ولقد وصل هذا الصراع إلى الذروة عندما تم تشويه ملاحظات روبسون خلال مؤتمر السلام في باريس في عام ١٩٤٩ بواسطة وكالة أنباء أسوشيتد بريس، لكي يبدو روبسون معاديًا لأمريكا ومناصرًا للسوفييت، وهو ما جعل الكثير من الزونج الأمريكيين أقل اهتمامًا به كمتحدث سياسي باسمهم، كما قطعوا صلاتهم به. وفي أحد عروضه في بيكسيكيل في نيوورك، تم قطع العرض بسبب العنف المضاد للشيوعية وعصابات العنصريين، ولقد نسب الإعلام الرسمي هذا الشغب إلى المحرضين الشيوعيين وتم توجيه اللوم إلى روبنسون مما أدى إلى تشويه سمعته.

وسرعان ما تم سحب جواز سفر روبنسون وزوجته بواسطة سلطات الدولة فى أعقاب شغب بيكسكيل، كما أن المباحث الفيدر الية وضعته فى مصاف "الشخصيات الرئيسية" فى السياسات اليسارية، ليتعرض هو وزوجته خلال

عشرين عاما للمراقبة الدائمة. لكن روبنسون استطاع في النهاية أن يسترد جـواز سفره في عام ١٩٥٨، مما سمح له بالسفر مرة أخرى، لكنه كـان يعـاني خـلال الستينيات والسبعينيات من اعتلال صحته والاكتئاب القاسى، ليعيش في عزلة حتى وفاته في عام ١٩٧٧.

وتشهد أدوار روبنسون السينمائية على مواهبه الصوتية الجهورية العظيمة، بالإضافة إلى سحره الشخصى الهائل، وهو الأمر الذى شكل حياته الفنية الموسيقية والمسرحية، كما ضمن له مكانة كبيرة كمتحدث عن الحقوق المدنية وعن اليسار. ولقد كانت حياته الفنية هي التي ساعدت على انتشار آرائه السياسية، لكنها كانت سببا في تقليص حياته المهنية، وهو ما يشهد على أن صناعة الثقافة الأمريكية ما تزال تعانى من القيود السياسية.

" ادوارد آر. أونيل "

#### من قائمة أفلامه:

"الجسد والروح" (١٩٢٤)، "الخط الفاصل" (١٩٣٠)، "الإمبراطور جـونز" (١٩٣٣)، "سانرز عند النهر" (١٩٣٥)، "سفينة الاسـتعراض" (١٩٣٦)، " أغنيـة الحرية " (١٩٣٦)، " كنوز الملك سليمان " (١٩٣٧)، " أريحا، أو الرمال السوداء" (١٩٣٧)، "الصديق الكبير" (١٩٣٧)، "وادى الكبرياء" (١٩٣٩)، "حكايات مانهاتن" (١٩٣٧).

السينما القومية في بلدان العالم الفن الجماهيري في السينما الفرنسية بقلم : جينيت فينسيندو



مثلما كان الحال في هوليوود، فإن الفترة ما بين ١٩٣٠و ١٩٣٠ تـشكل العصر الكلاسيكي للسينما الفرنسية، وهي الفترة التي شهدت أنماطا واضحة المعالم، وأبنية اقتصادية راسخة، كما كانت هي الفترة التي أصبحت فيها السينما شكلا رئيسيا للتسلية الجماهيرية. وخلال هذه الأعوام تم إنتاج العديد من الأفلام الكلاسيكية العظيمة في السينما الفرنسية، مثل " المليون " (١٩٣١)، و " الوهم الكبير" (١٩٣١) و " أطفال الفردوس " (١٩٤٦ – ١٩٤٥)، و" الخوذة الذهبية " الكبير" (١٩٣١)، و "عمي" (١٩٥٨). وفي نفس الوقت كانت هي الفترة المميزة بالأزمات المتكررة في صناعة السينما، وبالقلاقل السياسية الخطيرة، وبالحرب العالمية. وإذا كانت تلك الفترة قد بدأت بثورة دخول الصوت، التي أعلنت عن لغة سينمائية جديدة، وازدياد في جماهيرية الوسيط الفني، فإنها انتهت على نحو يحمل دلالات متناقضة وغامضة، فقد كانت نهاية عقد الخمسينيات قد شهدت ميلاد الموجة الجديدة في نفس الوقت الذي شهدت انحدار عدد جمهور السينما.

#### من قدوم الصوت إلى الجبهة الشعبية

لقد كان قدوم الصوت إلى عالم السينما يمثل مفاجأة بالنسبة لصناعة الـسينما الفرنسية، فعلى الرغم من أن السينما الفرنسية كانت غنية من الناحية الفنية خــلال العشرينيات، فإن هوليوود كانت هى المسيطرة، لذلك تناقص عدد الأفلام التى يــتم إنتاجها إلى ٥٥ فيلما فى عام ١٩٢٦. وبالإضافة إلى ذلك، فعلى الـرغم مــن أن العلماء الفرنسيين قد ابتكروا أنظمة صوتية منذ بداية القرن العشرين، فإن أيا مــن هذه الابتكارات لم يتم تسجيلها لذلك، فإن الأنظمة الأمريكية فرضت نفسها بحيـت توجب على صناعة السينما الفرنسية استيرادها.إن الأفلام الفرنسية الناطقة الأولى مثل " مياه النيل " و " قلادة الملكة " (١٩٢٩) كانت أقرب إلى الأفلام الصامتة التي تحتوى على فقرات ناطقة زائدة، ولم تبدأ السينما الفرنسية عصر الـسينما الناطقـة على نحو حقيقى إلا مع فيلم رينيه كلير " تحت أسقف باريس " (١٩٣٠) الذي تــم

تصويره من أجل الشركة الألمانية "توبيس " في أستوديوهات " ايبيناي ". وعلي الرغم من أن الفيلم لم يحقق في البداية نجاحا في باريس، فإن تلك الحكاية السمعيية حول مغنى الشوارع " ألبيير بريجان " حققت نجاحا عالميا هائلا، وهو النجاح الذي لا يعود فقط للاستخدام الإبداعي للصوت والموسيقي، ولكنه أيضا لأنه حقق انتشارا جماهيريا لتلك الرؤية " النوستالجية " حول باريس القديمة، و" ناسها الصعغار "، وهي السمات التي سوف تتسم بها العديد من الأفلام الفرنسية.

وسرعان ما استطاع صناع السينما الفرنسيون التواؤم مع عناصر الأفلام الناطقة، لتشهد بداية عقد الثلاثينيات تزايدا في عدد الأفلام الروائية التي يتم ابتاجها، والتي وصلت إلى ١٥٧ فيلما في عام ١٩٣١، لتستقر طوال بقية العقد حول ١٣٠ فيلما في العام، وهو الرقم الذي ما تزال السينما الفرنسية محافظة عليه حتى اليوم فيما عدا خلال سنوات الأربعينيات. وباستثناء شركتين كبيرتين متكاملتين على نحو رأسي، شركة "باتيه – ناتان"، وهما الشركتان اللتان تأسستا في أواخر العشرينيات، فإن الإنتاج كان بين أيدى عدد لا يحصى من المنتجين الفرديين الذين لا يملكون إمكانات مستقرة للتمويل. وكما هو الحال بالنسبة للمجتمع الفرنسي بشكل عام، فإن الفضائح ووقائع الإفلاس التي زادت بسبب التنافس مع هوليود. (لقد كان أمام كل فيلم فرنسي يتم عرضه فيلمان أو ثلاثة من الولايات المتحدة خلال الثلاثينيات، كما أن التوزيع كان محصورا في أغلبه بين أيدي أمريكية).

وبعد فترة قصيرة من الضعف، فإن الأستديوهات الموجودة حـول بـاريس (مثل " ايبيناى "، و" بولونى - بيان كور "، و" جوانفيل "، وفى جنوب فرنسا (فـى مدن مثل مارسيليا ونيس)، قامت بتعزيز إمكاناتها والخبرات التى تعمل بها ولقـد كان ازدهار صناعة السينما الفرنسية يتسم بالكوزموبوليتانية، لكنـه كـان يـوحى أحيانا بنوع من كراهية الأجانب من جانب العناصر اليمينية، فى فترة شهد مـسرح السياسة انقسامات حادة وتصاعدا لنزعة العداء للسامية. ومع ذلك كانت فرنـسا - بالعديد من الطرق - ترحب بالوافدين الروس القادمين إليها خـلال العـشرينيات،

بالإضافة للعديد من المهاجرين الألمان أو القادمين من وسط أوروبا. ومنذ عام ١٩٢٩ وحتى ١٩٣١ جاء العديد من الفنانين لصناعة الأفلام متعددة اللغات، وهي الطريقة التي كانت شائعة قبل ظهور تقنية الدوبلاج أو الترجمة فوق الشريط، وهو ما كان يتم على نحو خاص في أستديوهات باراماونت في "جوانفيل " التي كان يطلق عليها اسم " بابل على نهر السين ". ولقد أسهم العديد من المهاجرين بإضافات متعددة للسينما الفرنسية، مثل لازار ميرسون الروسي، وألكسندر برونيه المجرى، اللذين برزا في عالم تصميم الديكور ليصنعا الديكور الباريسي الشهير في أفلام كلير وكارنيه والعديد من المخرجين الآخرين.

كما أن النجوم من المصورين السينمائيين الفرنسيين، مثل جـول كروجيـه وكلود رينوار قد تعلموا العديد من فنانين قادمين من أستديوهات "أوفا " الألمانيـة مثل كيرت كورانت ويوجين شوفتان، وهو الأمر الذى ساهم كثيـرا فـى تحديـد الملامح الخاصة بالواقعية الشعرية. إن مخرجين مثل بيلى وايلدر، وفريتز لانـج، وأناتوك لينفاك، وماكس أوفولس، وروبرت سيودماك، قاموا جميعا بتصوير أفـلام في باريس وهم في طريقم إلى هوليوود، كما أن البعض مثل أوفولس وسـيودماك وكيرت بيرنارت قاموا بصنع عدد من الأفلام الفرنـسية حتـى بدايـة الحـرب، بالإضافة إلى أن أوفولس - الذي حصل في النهاية على الجنسية الفرنسية - عـاد الخمسينيات.

إن قدوم الصوت وضع نهاية للحركة الطليعية، لكن مخرجي السينما الصامتة مثل رينيه كلير، وجان رينوار، وجاك فيديه، وماريه إبستين، وجان بينوا – ليفي، وجوليان دوفيفييه، وجان جريمون، وأبيل جانص، ومارسيل ليربيه، تحول شيئا فشيئا إلى الصوت، وأصبحوا مخرجين بارزين خلال الثلاثينيات وما بعدها، كما لحق بهم مخرجون جدد مثل كارنيه (الذي كان مساعدا مع فيديه)، بالإضافة إلى المهاجر الإسباني جان فيجو الذي مات بشكل مأساوي في عام ١٩٣٤ بعد أن ترك فيلمين روائيين لامعين هما "صفر في السلوك" (١٩٣٣) و" أطلانطا" (١٩٣٤) إن من التغيرات العظيمة التي حدثت بسبب الصوت كان ظهور مجموعة

جديدة من الممثلين أتى معظمهم من عالم المسرح والصالات الموسيقية من عالم المسرح والصالات الموسيقية مثل رامو، وهارى باور، وجان جابان، وأرليتى، وفيرناندل، وجول بيرى، ولوى جوفيه، وميشيل سيمون، وفرانسواز روزيه، كما ظهر أيضًا العديد من الممثلين المشهورين بأداء شخصيات معنية، مثل كاريت، وساتورنان فابر، وبولين كارتون، وروبيرلوفيجان، وبيرنار بيلييه، الذين اكتسبوا شعبية كبيرة تشبه شعبية النجوم بسبب وجوهم المألوفة، وسلوكياتهم على الشاشة، ليصبحوا أحد المباهج الدائمة للسينما الفرنسية الكلاسيكية.

ولقد ساعدت حداثة تقنية الصوت على ظهور أكثر نمطين جماهربين مشهورين خلال الثلاثينيات، وهما الفيلم الموسيقي والمسرح المصور، وفيما عدا أفلام كلير مثل " المليون "، و" الحرية لنا " (١٩٣٢)، و" ١٤ يوليو " (١٩٣٢) حيث قام فيها بتطويع تقاليد النمط لكي تلائم رؤيته الفنية الخاصة، فإن الأفلام الموسيقية السائدة في تلك الفترة كانت تميل إلى أن تكون أوبريتات مصورة سينمائيا على نحو مباشر. وكان البعض منها شديد الإسراف في إنتاجه، مثل فيلم " الطريق إلى الجنة " (١٩٣٠)، وكانت في معظمها أفلاما ألمانية صنعت في ألمانيا في نسختين،التي استهلت الحياة الفنية لنجوم مثل أونري جاران وليليان هارفي. و بفضل فيلمي " الملبون " و " ١٤ بوليو "، فإن أنابيلا أصبحت أكثر النجمات الفرنسيات شهرة. لكن نوعا آخر أقل شهرة استطاع أن يحتل مكانا مهما في عالم السبنما الفرنسية، وهي الأفلام التي تحكي قصصا بسيطة تدور حول عالم المغنيين في الصالات الموسيقية، وعلى الأخص جورج ميلتون، وباخ، وفيرناندل. وكان من أكثر الأنماط الفرعية غرابة في تتويعها على هذا النمط هو الفودفيل الحربي، الذي كان يقابل أحيانا بنوع من السخرية من جانب النقاد لكن الجمهور كان يرحب بمثل هذه النوعية من الأفلام، وقام فيرناندل ببطولة واحد من أكثر الأفلام الناجحة من هذا النمط، وهو فيلم " إينياس " (١٩٣٧). كما ظهر أيضا العديد من الفنانين القادمين من عالم الصالات الموسيقية، مثل جوزفين بيكير، وموريس شيفالييه وميستينيون كما ظهر في أواخر هذا العقد جيل جديد من المغنيين والموسيقيين مثل تينوروسي، وشارل ترنييه، وراى فينتورا وفرقته. لقد كان هذا النمط هـو المادة

الأساسية لما يسمى " سينما ليلة السبت " حيث يــذهب النــاس بانتظــام إلـــي دور العرض السينمائية الشعبية أو الفاخرة الجديدة في وسط المدينة، مثل دار سينما " جومون بالاس " أو " ريكس " في باريس. ولقد أحب الجمهور بنفس القدر "المسرح المعلب سينمائيا " (أو الاقتباسات المباشرة عن المسرحيات) الذي كان يقابل أيضا من جانب النقاد بنوع من الاستهجان، ومع ذلك فإن " المسرح المعلب " الذي يعتمد - بشكل مباشر أو غير مباشر - على كوميديات البوليفار الساخرة، وهو ما يعتبر اليوم شاهدا ساحرا على تلك الفترة، أتاح أيضا الفرصة للظهور أمام العديد من الممثلين العظام مثل بيرى، ورامو، في إظهار أسلوبهم الساحر، كما أتاح الفرصة أمام كتاب السيناريو لكي يطوروا نصوصا جميلة. لقد كان الاحتفاء والبهجة في استخدام اللغة الفرنسية في هذه الأفلام التي يعشقها الجمهور عاملا مهما في إعطاء شكل خاص للسينما الفرنسية في مواجهة تهديد هوليوود، كما أنها أعلنت عن مكانة متميزة لكتاب السيناريو في السينما الفرنسية، فإن كتابا مسرحيين مثل مارسليل آشار، وشعراء مثل جاك بريفيير، كتبوا للشاشة، كما أن جيلا جديدا من كتاب السيناريو ظهر مع ظهور أونرى جانسون، وشارل سباك، كما عمل العديد من المخرجين في " المسرع المعلب سينمائيا " مثل إيف ميراند ولوى فيرنويه. لكن النجمين الكبيرين في عالم إخراج هذا النمط كانا مارسيل بانيول وساشا جيترى، اللذين قاما بتصوير مسرحياتهما، كما كانا في البداية يستعينان ببعض الفنيين عليي ذلك. لقد كان بانيول يحتفي بثقافته الجنوبية، مثلما يظهر في أفلام " ماريس " و " فاني "و"سيزار "، وهي الثلاثية التي ظهرت على التوالي في أعوام ١٩٣١، ١٩٣٢، ١٩٣٦، التي أتاحت لممثل مثل رامو دوره اللامع في حياته الفنية، كما أنها أظهرت أيضا نجومية أوران ديمازيس وبيير فريزنيي، بالإضافة إلى الفيلم الذي أخرجه بانيول ١٩٣٨ " زوجة الجناز ". أما جيتري الذي كان يقوم ببطولة الأفلام بنفسه دائما، فقد قدم شخصيته الباريسية المهذارة ذات اللغة الراقية و المتحضرة في أفلام مثل " دعنا نحلم " " حكاية محتال " وكلاهما في عام ١٩٣٦.

وإذا كانت هذه الأنماط الكوميدية المرحة قد سيطرت على شباك التذاكر الفرنسي، فإن هناك تيارا آخر أقوى هو الميلودراما الواقعية القاتمة في السينما

الفرنسية، حيث تم إعادة تقديم المسرحيات الميلودر امية التي تنتمي للقسرن التاسسع عشر في أفلام مثل البؤساء (١٩٣٣) من إخراج ريمون بيرنار، و" اليتيمتان " (١٩٣٢) من إخراج موريس تورنيه. لكن هناك أنماطا ميلودرامية جديدة ظهرت أيضا، مثل الميلودر اما العسكرية أو ميلودر اما الأسطول، في فيلم " الجريمية المزدوجة على خط ماجينو " (١٩٣٧)، و " بوابة البحر " (١٩٣٦)، والدراما التي تتناول عالم الطبقة الراقية مثل فيلم " السعادة " (١٩٣٥) لمارسيل ليربييه، و " الفردوس المفقود " (١٩٣٦) لأبيل جانص، والميلودراما السلافية، وهي نمط من الدراما التاريخية التي تدور في بلد خيالي يقع في أوروبا المشرقية مثل أفلام " مايرلينج " و " كاتيا " (١٩٣٨)، التي تدين بالكثير للمهاجرين الروس، وكان من بین نجومها الرومانسیین دانییل داریو، وشارل بوابیه، وبییر ریتشارد – ویلیم، وببير فريزنيي، وببير بلانشار لكن الثلاثينيات كانت على المستوى العالمي مرتبطة على نحو أكثر قوة بالواقعية الشعرية، التي تعتمد على الأدب الواقعي أو سيناريوهات أصلية، كما أنها تدور في عالم الطبقات العاملة. ولقد كانت أفلام الواقعية الـشعرية تصور حكايات متشائمة تدور في عالم الليل، وتستخدم أساليب بصرية قاتمة وحادة في تناقضاتها، مما يستبق الفيلم نوار الأمريكي. وكان هناك العديد من " مــؤلفي " تلك الفترة استخدموا هذا النمط، مثل بيير شينال في فيلم "شارع بلا اسم " (١٩٣٣)، و" المغنى الأخير " (١٩٣٩)، ومثل جوليان دفيفيه في فيلم " سرية المشاة " (١٩٣٥) و " بيبي لوموكو " (١٩٣٦)، ومثل جان جريميو في فيلم " وجه الحب " (١٩٣٧) و " القطار ات " (١٩٣٩ – ١٩٤٠)، ومثل جان رينو ار في فيلم "الوحش الإنساني" (١٩٣٨)، ومثل ألببير فالانتين في فــبلم " ســاقية المــر قص " (1981).

ولقد بدأ كارنييه وبريفيير في هذا المجال بفيلمهما "جيني " في عام ١٩٣٦، لكن أفضل ما قدماه في هذا النمط كان "رصيف الضباب " (١٩٣٨) و " الفجر " (علي الرغم من أن الواقعية الشعرية قدمت نساء " أسطوريات " (علي سبيل المثال تلك الأدوار التي لعبتها ميشيل مورجان في "رصيف المضباب " أو "ساقية المرقص")، فإن الواقوعية الشعرية كانت تدور دائما حول بطل من

الرجال يجسده في العادة جان جابان. إن العالم الكابي الذي تقدمه أفسلام الواقعيــة الشعربة بعكس في جانب منه الأخلاقيات المتشائمة للفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية مباشرة، وهناك جانب من الحقيقة في ذلك على الرغم من أن كارنيه - مثل العديد من المخرجين أصحاب الوعى السياسي في تلك الفترة - كانـت لــه مواقف سابقة تناصر الأيديولوجيا الأكثر تفاؤلا في " الجبهة الشعبية "، وهي تحالف يسار الوسط الذي كان في السلطة ما بين عامي ١٩٣٦ و١٩٣٨، وضع إلى صفوفه العديد من المثقفين والفنانين الذين شملوا أيضا صناع الأفلام وكان من بينهم المخرج الأكثر أهمية، الذي تعتلي قامته الفنية كل هذا العقد: جـان رينـوار ولقد كانت الكوميديا الشعبية في فيلمه "جريمة مسيو لانج " (١٩٣٥)، بالإضافة إلى أفلامه ذات الالتزام السياسي المباشر مثل " الحياة لنا " (١٩٣٦) و" المارسيين " (١٩٣٧)، كانت تساهم جميعا في مناخ الأمل والتضامن الطبقي الذي ميرز تلك الفترة القصيرة. ولقد كان إسهام رينوار أيضا في أنه جمع بين التكنيك اللامع الذي يلخص التقنيات المميزة لتلك الفترة ويتسامى بها في الوقت ذاته (مثل التصوير في عمق المجال، واستخدام اللقطات الطويلة زمنيا) وبين الموضوعات السعبية والنجوم المحبوبين كما في فيلم " الكلبة " أو " العاهرة " (١٩٣١) و " نزهــة فــي الريف " (١٩٣٦)، وهو الفيلم الذي يقدم تحية إلى أبيه الفنان التشكيلي أوجست رينوار، بالإضافة إلى أفلام " الوهم الكبير " و " الوحش الإنساني " ولقد كان فيلمــه الأخير في هذا العقد "قواعد اللعبة " (١٩٣٩) يصور انهيار المجتمع الأرستقراطي المتحلل، وهو الفيلم الذي يعتبر من أهم الأفلام التي صنعت عبر التاريخ، لكنه لـم يحقق نجاحا في زمنه، وإن كان من المؤكد أنه يستبق عصره.

لقد كان فيلم " قواعد اللعبة " نهاية لعقد من الإنجاز الفنى العظيم والسينما الشعبية ذات الحيوية. فقد كانت الثقافة السينمائية آنذاك تعيش حالة ازدهار، كما أن " السينماتيك " الفرنسى قد تم تأسيسه فى عام ١٩٣٦ بواسطة أونرى لانجلوا وجورج فرانجو وجان ميترى، كما ظهرت مجلات شعبية مثل " من أجلك " و " سينيموند "، التى كانت تصدر أسبوعيا ليقرأها الملايين، كما بدأت فى تلك الفترة الكتابات حول تاريخ السينما بدءا من أصحاب الاتجاهات اليسارية مثل جورج

سادول، وأصحاب الاتجاهات اليمينية مثل موريس بارديش وروبير برازيلاش. لقد كانت هناك خطط رائعة من أجل المستقبل تم وضعها خلال فترة حكم " الجبهة الشعبية "، من أجل إعادة تنظيم الصناعة كلها، ومن أجل إقامة مهرجان سينمائى عالمي في " كان "، لكن الحرب وضعت نهاية حادة لهذا كله.

#### الاحتلال والتحرير

كان لاستسلام الجنرال بيتان للاحتلال الألماني لفرنسا، وانقسام الوطن لمنطقة حرة في الجنوب، ومنطقة محتلة في الشمال، تأثير عميـق علـي الـسينما الفرنسية، فقد هاجر بعض صناع الأفلام والممثلين مثل رينوار ودو فيفيه وجابان ومورجان إلى الولايات المتحدة، بينما اضطر آخـرون مثـل ألكـسندر تورنيــه والمؤلف الموسيقي جوزيف كوزما إلى الاختفاء بسبب القوانين المعادية للسامية (كما عاني البعض معاناة أكبر مثل هاري باور الذي قامت سلطات الجستابو بتعذيبه في عام ١٩٤٣)، لكن معظم الفنانين ظلوا في فرنسا واستمروا في العمل بشكل نسبى تحت النظام الجديد. فقد حاولت حكومة فيشى برئاسة الجنر ال بيتان أن تضع حدا للسيطرة الألمانية على صناعة السينما لتؤسس هيئة جديدة تقود الصناعة وهي " مجلس تنظيم الصناعات السينماتو غرافية " في باريس، الذي أدخـل قواعـــ تنظيمية جديدة كان لها تأثير عميق في السينما الفرنسية ما يزال قائما حتى اليوم مثل وضع إطار مالي للصناعة، والتحكم في شباك التذاكر، ودعم إنتاج الأفلام القصيرة، وإنشاء مدرسة سينمائية جديدة (إيديك). وقد تم صنع بعض الأفلام الكلاسيكية مثل فيلم " العودة الأبدية " و " ضوء الصيف " و " زوار المساء " (كلهـــا في عام ١٩٤٣) داخل المنطقة الحرة، لكن النقص في الإمكانات أدى إلى عدم الاستمرار في صناعة مثل هذه الأفلام، لتظل معظم أفلام السينما الفرنسية تأتي من باريس. كما أن الألمان أنشأوا شركتهم الخاصة تحت اسم "كونتيننتال فيلمز" بو اسطة رأسمال ألماني و موظفين فر نسيين، وقد أنتجت هذه الشركة ثلاثين فيلما روائيا من بين المئتين وعشرين فيلما التي تم إنتاجها خلال فترة الحرب. وعلي الرغم من الصعوبات المادية، فإن السينما الفرنسية ازدهرت في تلك الفترة، وبينما كانت الأفلام تتم مراجعتها بواسطة الرقباء الألمان ورقباء حكومة فيشي، في محاولة لحث العديد من المخرجين على تحاشي الموضوعات المعاصرة أو "الصعبة "، فإن عددا قليلا جدا من الأفلام التي أنتجت في تلك الفترة يمكن أن نراها على أنها أفلام دعائية. وقد تم منع عرض الأفلام البريطانية والأمريكية، مما ترك الساحة للسينما الفرنسية للسيطرة على دور العرض (إلى جانب بعض الأفلام الإيطالية والألمانية. ولقد كانت دور العرض مكانا آمنا حميما، كما أن الأفلام كانت قد بلغت ذروتها كوسيلة تسلية ولهو وهروب في تلك الفترة.

ولقد كان الإنتاج المسيطر على تلك السنوات الغريبة هو الأفلام التي يمكن اعتبارها " هروبية "، مثل الكوميديات على الطريقة الأمريكية كفيلم " كاترين المحترمة " (١٩٣٤)، أو أفلام التشويق مثل " الورقة الرابحة " و " القتلة يعيشون في رقيم ٢١ " (١٩٤٢) أو الأفلام الموسيقية مع تينو روسي أو شارل ترينيه، أو إديت بياف، أو أفلام الدراما التاريخية مثل " كولونيل الإمبراطورية " (١٩٤٢) و" دوقه لانجيه " (١٩٤١) و " أبناء الفردوس " (١٩٤٣ –١٩٤٥). وكان ثلث إنتاج فترة الحرب يتشكل من اقتباسات أدبية، كما أن تلك الفترة لم تشهد إلا القليل النادر من ظهور النزعة " الفانتازية " في السينما الفرنسية بأفلام مثل " الليلة الخيالية " (١٩٤١)، و"العودة الأدبية " (عن سيناريو لجان كوكتو) و" زوار المساء ". وعلي الرغم من أن البعض قد يرى القليل من هذه الأفلام – مثل فيلم كونت كارول "كولونيل الإمبر اطورية" (١٩٤٢) - باعتبار ها نقدا غير مباشــر للألمـان ونظـام بيتان، فقد كانت في معظمها يتم صنعها واستقبالها على أنها نوع من التسلية قريبة من تلك النزعة التي كانت سائدة خلال الثلاثينيات. إن هذا الغموض هو ما يميز معظم أفلام فترة حكومة فيشي، ففيلم أونري - جورج كلوزو " الغراب " (١٩٤٣)، الذي قام ببطولته فريزنيي وجينيت لوكيرك، الذي يعتبر فيلما هجائيا قاتما للبرجوازية الريفية، وهو من إنتاج شركة كونتيننتال الألمانية، قد تم توجيه النقد له بعد التحرير باعتباره فيلما مضادا لفرنسا ومناصرا للنازية، على الرغم من أن الألمان في تلك الفترة رأوا فيه فيلما عدائيا ورفضوا توزيعه وعرضه في ألمانيا.

كما أن فيلم بانيول " ابنة حفار الآبار " (١٩٤٠) قد تم النظر إليه باعتباره مناصر ا لأبديو لوحية بيتان حول " العمل و العائلة و الوطن "، على الرغم من أن قصته حول أم وحيدة مهجورة تتسق مع أعمال بانيول السابقة. لكن من المثير في تلك الفترة أن يظهر نمط أفلام النساء، بأفلام ميلو در امية مثل " فينوس العمياء " (١٩٤٠) و " ابنة حفار الآبار "لبانيول، و"الستار الأزرق " (١٩٤٢) لجان ستيللي، و "الفردوس لك " (١٩٤٣) لجان جريمون، لكن هذه الأفلام يمكن النظر اليها تعبير اعن أيديو لوجية حكومة فيشي (حيث إنها تعلى من شأن تضحيات الأمومة والوطنية)، إلا إنها تصور دائما شخصيات نسائية قوية، وهو أمر جديد بالقياس لفترة ما قبل الحرب (وهو بلا شك أمر مرتبط بالعدد الكبير من النساء اللائي كن يشكان الجانب الأهم من جمهور تلك الفترة)، كما ان هذه الأفلام أتاحت الفرص لنجمات مثل فيفيان رومانس وجابي مورلي ومادلين رينو، اللائي أعطين أهم أدوارهن بالمقارنة مع أفلامهن السابقة كما أن هناك أفلاما أخرى يتيح السرد فيها موقعا محوريا للبطلات، مثل الكوميديات الغريبة "كاترين المحترمة " (مع إدوج فوييه) والفيلم الميلودراما الذي أخرجه ألبرت فالانتين على نحو رقيق "ماري مارتين " (١٩٤٣) مع الممثلة رينيه سانت \_ سير، بالإضافة إلى الدراما اللاذعة التي أخرجها كلود أوتان \_ لاران " الجميلة " (١٩٤٣)، لكن تلك الظاهرة كانت قصيرة العصر، و عادت الشخصيات النسائية في أفلام ما بعد الحرب إلى أشكالها وأنماطها التقليدية.

ولقد حافظت السينما الفرنسية على معنوياتها خلال فترة التحرير، فقد تم إنشاء مجلس لتحرير السينما الفرنسية، بالإضافة إلى إصدار صحيفة "الشاشة الفرنسية " (ليكران فرانسيز)، كما عاد الفنانون والفنيون اليهود بينما تمت عملية تطهير عامة واجه فيها جيترى وأرليتى وشيفالييه عقوبات بسبب تعاونهم مع الألمان (كما تم توقيع العقوبة على كوزلو بمنعه من العمل لمدة عامين بسبب فيلمه "الغراب "، على الرغم من أن أحدا منهم لم يتورط إلى الحد الذى يصبح فيه فاشيا حقيقيا مثل الممثل روبير لوفيجان (الذى ترك فرنسا ليهرب من الإدانة)، أو الكاتب روبير برازيلاش الذى أطلق عليه الرصاص فى عام ١٩٤٥. وتوجت الواقعية الشعرية عند كارنييه وبريفير بفيلمهما "أطفال الفردوس " الذى عرض فى

9 مارس 1950، ليحقق نجاحا جماهيريا ونقديا هائلا، كما أن الشخصيتين الرئيسيتين بابست (جان الوى بارو) وجارانس (أرليتى) تم النظر إليهما باعتبارهما يجسدان "روح فرنسا" التي لا يمكن هدمها.

كانت السينما الفرنسية في أعقاب التحرير تتعامل في البداية مع صدمة الحرب، فقد صنعت الأفلام التسجيلية والروائية من أجل تمجيد المقاومة، مثل أفلام جان – بول لوشانوا المأخوذة عن " رجال المقاوة " لفيركور، وكان من أهم الأفلام الروائية وأكثرها شهرة هو فيلم دينيه كليان " موقفة السسكن الحديدية " (١٩٤٦)، وهو فيلم شبه تسجيلي يستخدم عمال السكك الحديدية الذين قاتلوا إلى جانب المقاومة، وفيلم " الأب الهادئ " (١٩٤٦) مع نويل – نويل، بينما كانت أفلام أخرى مثل فيلم كريستيان –جان " كرة الشحم " (١٩٤٥)، وفيلم أوتان – لارا " الممسوسون " (١٩٤٦)، وفيلم كليمان " ألعاب ممنوعة " (١٩٥١)، تتعامل مع هذا الموضوع بطريقة غير مباشرة، وسرعان ما انتهى هذا الموضوع بشكل أو بآخر إلى الاختفاء تدريجيًا، حتى جاءت الفترة في أعقاب حكم ديجول (مع استثاء فيلمي ألان دينيه " ليل وضباب – ١٩٥٦ "، و " هيروشيما حبى – ١٩٥٩ " )، فعلى الرغم من أن هذا الموضوع له دلالته الوطنية، فقد أصبح موضوعًا مفصلاً للأفلام الرغم من أن هذا الموضوع له دلالته الوطنية، فقد أصبح موضوعًا مفصلاً للأفلام الكوميدية للعقود الثلاثة التالية.

#### الجمهورية الرابعة

مثلما حدث بالنسبة للنظام السياسي، فإن السينما خلال الفترة الجمهورية الرابعة بدأت برنامجًا للتغيير، فتم تأسيس المركز القومي للسينما في عام ١٩٤٦، وتوسيع مجال العمل لمجلسي تنظيم صناعات السينما الذي أنشئ في الفترة السابقة، مما أدى إلى وضع الأسس الجديدة للسينما الفرنسية بما فيها قاعدة درجة سيطرة الدولة، وضريبة شباك التذاكر، من أجل مساعدة السينما "غير التجارية "، وهو ما ضمن لهذا النوع من السينما الاستمرار في الحياة، كما أن مجهودات حقيقية بذلت لإعادة بناء وتحديث دور العرض الفرنسية. أما في مجال الثقافة السينمائية فقد

وضع التحرير بذور السينما الحديثة، وذلك من خلال از دهار حركة إنشاء نوادي السينما تحت ر عاية أندية باز ان، أكثر نقاد السينما الفرنسيين تأثيرًا. لقد كان باز ان كاثوليكيًا تعلم في معهد " إيديك "، وعمل في جماعة " العمل والثقافة " الـشيوعية التي جلبت الثقافة إلى الطبقة العاملة، كما كتب در اسات سينمائية مهمة في العديد من الصحف بما فيها، الشاشة الفرنسية " و " الطيف " (سبرى)، كما شارك في تأسيس " كراسات السينما " (كابيه دو سينما) في عام ١٩٥١، وهي الصحيفة التــي سرعان ما أصبحت المنتدى الذي شارك فيه فرانسوا تريفو وجاك ريفييت وإيريك رومير وجان- لوك جودار، وهم نقاد " الموجة الجديدة " التي سوف تظهر في المستقبل (على الرغم من أن بازان لم يكن يشاركهم دائمًا آراءهم). ولكن على الرغم من هذه البدايات الجديدة، فإن الأبنية القديمة أكدت وجودها، كما أن صناعة السينما الفرنسية سرعان ما واجهت العديد من المشكلات، خاصة عردة ظهور الأفلام الأمريكية في السوق الفرنسية، ومما زاد الأمر سوءًا كان اتفاقية التجارة المعروفة باسم " بلوم - بيرن " (١٩٤٦) وهي جزء من تسوية ديون فرنسا الحربية للولايات المتحدة، التي ضمنت حصصا كبيرة لاستيراد الأفلام الأمريكية، في مقابل استيراد الولايات المتحدة للسلع الترفيهية الفرنسية. وفي النهاية فإن التوازن بين الأفلام الفرنسية والأمريكية لم يكن مختلفا عما كان عليه الأمر خلال فترة ما قبل الحرب.

ولقد عاد إنتاج الأفلام الفرنسية إلى تحقيق ما بين ١٠٠-١٢ فيلما كل عام في بداية الخمسينيات، وهو الأمر الذي ساعد فيه الإنتاج المستنرك خاصة مع إيطاليا. وبدءا من أواخر الأربعينيات وحتى نهاية الخمسينيات وصلت السينما الفرنسية استقرارها وجماهيريتها العظيمة، فقد بلغ عدد الجمهور ذروته في عام ١٩٥٧ عندما ارتاد دور العرض ٠٠٠ مليون مشاهد، بينما كانت المشاهدة تنصدر في كل مكان في فترة ما بعد الحرب، ولم يمثل التليفزيون منافسا قويا حتى الستينيات. لقد تم تنظيم الصناعة على نحو أفضل، كما تم تزويد الأستديوهات بمعدات أفضل، وكان من الممكن لها أن تستعين بالعديد من المحترفين أصحاب الخبرات الكبيرة، الذين كان العديد منهم يعمل منذ العشرينيات والثلاثينيات. فقد قام

ألكسندر تورنيه وجان دوبون وليون بارساك وماكس دوى وجورج واكيفيتش ببناء وتصميم الديكورات المبهرة ذات الأبنية الباروكية مثل ديكورات أفلام " المرجيحة الدوارة " (١٩٥٠) لأوفلوس، والديكورات ذات الأسلوب الخاص كما في فيلم رينيه كلير " المناورات الكبرى " (١٩٥٥)، كما أن مصورين سينمائيين مثل إنرى أليكان وأرمان تيرار وكريستيان ماتراس، تزايد عليهم الطلب؛ لأن أسلوبهم الفوتو غرافي المصقول كان من سمات ما أطلق عليه فيما بعد (أحيانا بشكل يحتوى على النقد) اسم " تقاليد الجودة " كما احتفظ كتاب السيناريو بذلك الذوق الذي يكشف عن حضور البديهة المتألق الذي بدأ في فترة ما بعد الحرب، فقد كتب بريفير عدة سيناريو هات، لكن تلك الفترة كانت هي فترة جينسون، وجـان أور انــش، وبييــر بوست، ومايكل أوديار، وكان أورانش وبوست على نحو خاص متخصصين في الاقتباسات الأدبية، وارتبط اسماهما بتعبير " تقاليد الجودة " كما أن العديد من المخرجين الذين بدأوا في فترة ما قبل الحرب مثل كلير ودوفيفيه ورينوار وكارنيه وأوفولوس، عادوا إلى العمل ليلحق بهم العديد من الفنانين الذين سوف يصبحون مخرجين بارزين خلال فترة الحرب، وعلى الأخص جاك بيكير في فيلم "نجح أخيرًا " (١٩٤٢) و " جوكي مانروج " (١٩٤٣)، و " فالبالاس " (١٩٤٥)، ومثــل أو تان \_ لار ا، وكريستيان \_ جاك، وكلوزو، وكليمان. لقد كانت البراعة الحرفية والتقنية لهذه السينما، بالإضافة إلى أصولها الأدبية، وهو ما قام الـشاب فرانـسوا تيفور بانتقادها بشدة في مقال بمجلة "كراسات السينما "ظهر في عام ١٩٥٤ تحت عنوان " نزوع خاص للسينما الفرنسية ". ولقد نركت هذه المقالــة الــشهيرة تأثيرا مستمرا على الطريقة التي تمت بها كتابة تاريخ هذه الفترة، لكن نتائجها تحتاج إلى مراجعة، فعندما ننظر اليوم إلى هذه الفترة نجد أن السينما الفرنسية قد وصلت الذروة في استقرارها وإتقانها الحرفي (وهو الأمر الذي كسان تريفور معجبا به عندما يتناول السينما الهوليوودية)، أو بمعنى أدق فإن النزعة الكلاسيكية التي تميزت بها كان ينبغي الاحتفاء بها واكتشافها بدلا من انتقادها.

كما وجه تريفور أيضا انتقاده للطابع الأخلاقي القاتم للعديد من أفلام تلك الفترة، وفي الحقيقة أن تقاليد " الفيلم نوار " الفرنسي كانت ظاهرة في الأربعينيات

و الخمسينيات على نحو قوى، على الرغم من أن نزعة الواقعية الشعرية كانت في فترة أفولها. ولقد كان انتصارها المتأخر في أفلام مثل " أطفال الفردوس "، أما فيلم " أبواب الليل " (١٩٤٦)، فقد كان محاولة فاشلة من كارنيه وبريفير الإعادة خلق المنطقة الشعبية في باريس، حيث تتشابك أسطورة الاحتلال الألماني مع القدر، لكن أفلاما أخرى اتخذت المظهر المتألق للواقعية الشعرية، واستطاعت أن تمتد بها لآفاق جديدة لتقدم شخصيات ليس فقط مقدر ا عليها أن تنتهى نهاية بائسة، لكنها تعيش أيضا حياة كئيبة وشريرة في أفلام تبدو شديدة القتامة، مثل إيف أليجريه " ديدي من أنفير " (١٩٤٨)، و" ذلك الشاطئ الصغير الجميل " (١٩٤٩)، و" خدعـة حربية " (١٩٥٠) وأفلام إنري \_ جورج كلوزو "شارع الـصاغة " (١٩٤٧) و " ضربية الخوف " (١٩٥٣)، و" نساء شيطانيات " (١٩٥٥) و " الحقيقة" (١٩٦٠)، بالإضافة إلى فيلم كارنيه " تيرار راكان " (١٩٥٣) الذي قامت ببطولته سيمون سينوريه. كما قامت أفلام أخرى بالتركيز على النقد الاجتماعي الأكثر حدة للأخلاقيات والممارسات الاجتماعية الفرنسية، مثل فيلم " عائلات كبيرة (١٩٥٨)، واقتباسات عن روايات جورج سيمنون مثل " الحقيقة حول بيبي دونج " (١٩٥١)، و" حالة تعاسة " (١٩٥٨). لكن هذه التقاليد ساهمت أيضا في از دهار الفيلم البوليسي الفرنسي الجديد، وكانت نهضة هذا النمط بدافع من النجاح الكبير لأدب الجريمة، الذي غذاه من جديد سلسلة " مارسيل دانويل " التي تحمل اسم " السلسلة السوداء "، بالإضافة إلى المحاكاة التهكمية الساخرة لأساليب التشويق مثل " الصبي ذو الوجه النحاسي " (١٩٥٣) لإيدى كونستانتين. وكانت بعض أفلام الثلاثينيات مثل فيلم رينوار " الليل عند مفترق الطرق " (١٩٣٢)، وفيلم شينال " المنحني الأخير "، بالإضافة إلى فيلم كلوزو " القتلة يعيشون في رقم ٢١ " و " شمارع الصاغة "تستبق هذا النمط، وعلى الرغم من ذلك فإن ميلادها الحقيقي يعود إلى جاك بيكير الذي ظهر في عام ١٩٥٣ " لا تلمس الماء "، وهو اقتباس فضفاض عن " السلسلة السوداء " التي كتبها ألبير سيمونين، بالإضافة إلى فيلم جان \_ بيير ميفيل الذي ظهر عام ١٩٥٥ " بوب المقامر "، فقد قام هذان الفيلمان بوضع قواعد هذا النمط، الذي يحتوى دائما على رجال عصابات تقدم بهم العمر، ومجموعة

أصدقائهم الرجال الذين " يتعقبون البنات " في علب الليل في مونمارتر، وحيث نرى دائما الشوارع المرصوفة بالحصى في باريس، وسيارات " الستروين " السوداء المتلألئة تحت الضوء.

وكما كان الحال في الثلاثينيات، فإنه إذا كانت تقاليد الفيلم نوار والفيلم البوليسي من العناصر المعروفة عن السينما الفرنسية في البلدان الأخرى، فأن الدراما التاريخية والكوميديات كانت أيضا من السلع الرئيسية للسينما الشعبية داخل فرنسا، فقد ظهرت أفلام تحتوى على إعادة بناء فترات تاريخية على نحو مبهر (استخدم بعضها بدعة تقنية الألوان)، وتعتمد في العادة على كلاسيكيات أدبية، وهي الأعمال التي تطلبت عملا فائقا من الشركات، وتخطيطا جيدا، بالإضافة إلى نجوم كبار مثل جيرار فيليب، ومارتين كارول، وميشيل مورجان، وميسئيلين بريسلي الذين أصبحوا أهم نجوم هذا النمط بالإضافة إلى جان جابان ولينو فينتورا اللذين أصبحا بطلى نمط الفيلم البوليسي. ولقد انتشرت أفلام الدراما التاريخية ليس فقط من خلال مخرجي التيار السائد، ولكن أيضا من خلال أعمال: " المؤلفين " العظام، فلقد حقق رينوار نجاحا كبيرا بفيلم " رقصه الكان كان الفرنسية " (١٩٥٤)، ورينيه كلير بفيلم " المناورة الكبرى "، وأو فولوس بفيلم " المرجيحة الدوارة " وفيلم " السعادة " (١٩٥١). وفي الحقيقة أن تقاليد النمط كانت مرنة إلى حد يكفي لكي تكون قابلة لتقديم التتويعات الموضوعية والأسلوبية والشخصية، مثل دراسة جاكلين أودري عن العلاقة الجنسية المثلية بين النساء في فيلم "أوليفيا " (١٩٥٠)، وفيلم جاك بيكير " الخوذة الذهبية " الذي يدور في نهاية القرن التاسع عشر عن القوادين والعاهرات، والذي لم يحقق نجاحا تجاريا كبيرا ربما بسسبب أسلوبه الذي لايوحي بحقيقته، على الرغم من أن أداء سيمون سينوريه في هذا الفيلم، بالإضافة إلى قصته الرومانسية التي تقطع نياط القلوب، قد جعلا الفيلم عملا كلاسيكيا. وكانت هناك أفلام الدراما التاريخية الأخرى من بين الأفلام التجارية الناجمة خلال الخمسينيات، مثل فيلم " ما أحلى زهرة التيوليب " (١٩٥١)، و"حسناوات الليل " (١٩٥٢) و" القرمزي والأسود " (١٩٥٤) و" علي المشاع " (١٩٥٧) \_ وهي الأفلام التي قام ببطولتها جيرار فيليب في دور البطل

الرومانسي، وساعدت الديكورات والأزياء التاريخية على إظهار أناقته الرقيقة \_ بالإضافة إلى فيلم " جير فيز " (١٩٥٥) و" البؤساء " (١٩٥٨) و" نانا " (١٩٥٤) وكان هذا الفيلم الأخير من بطولة مارتين كارول التي أصبحت فيما بعد نجمة كبيرة في السينما الفرنسية، وقدمت أداء يوحي بالنزعة الجنسية المكبوتة في أفلام تاريخية " أقل احتشاما " مثل " العزيزة كارولين " (١٩٥٠) أو الكوميديات خفيفــة الظل حول الحياة الباريسية العابثة مثل فيلم " مخلوقات فائنة " (١٩٥٢) و "ناتالي" (١٩٥٧). وفي منتصف الخمسينيات حلت بريجيت باردو مكان كارول كإلهة للجنس، وجمعت بين الصبيانية والغطرسة، وكان لها تاثير كبير على الثقافة الفرنسية. ولقد صعدت "ب. ب " إلى الشهرة مع فيلم روجيه فاديم " وخلق الله المرأة " (١٩٥٦)، لكنها قامت أيضا ببطولة أفلام كوميدية مثل " تحطيم زهرة المارجريت " (١٩٥٦)، و" امرأة باريسية " (١٩٥٧). وكانت هي وكارول استثناء في هذا النمط، حيث كان يسيطر عليه الرجال دائما من الممثلين الكوميديين. وكان من بين نجمات الكو ميديا نوبل \_ نوبل، و داري كول، و فر انسيس بلانش، كما أن الخمسينيات شهدت أيضا صعود نجوم أكثر الأفلام الفرنسية نجاحا وشهرة، مثل بور فيل الذي قدم شخصية الريفي شديد الارتباك في أفلام مثل " عبور باريس " (١٩٥٦) و" الفرس الأخضر " (١٩٥٩) كما كانت تلك الفترة هي قمـة ازدهـار فير نانديل الذي تميز بحس كوميدي مرح مثل بقية الممثلين الكوميديين الفرنسيين، لكنه مثلهم أيضا كان لا يحقق نجاحا خارج فرنسا؛ حيث إنه يضرب بجذوره تماما في الثقافة واللغة الفرنسيتين، لكنه حصد نجاحا هائلا مع فيلم " البقرة والسجين " (١٩٥٩) من إخراج إنرى فيرنرى، وهو كوميديا حول سجين فرنسى في ألمانيــــا خلال الحرب، يحاول دون جدوى أن يهرب مع بقرة، بالإضافة إلى سلسلة " دون كاميلو " الفرنسية الإيطالية (وهي خمسة من إخراج جوليان دوفيفييه، وبدأت في عام ١٩٥١)،التي يقوم فيها فيرنانديل بدور القس في بلدة إيطالية صغيرة، يتحدث مع الله، ويتعارك مع العمدة الشيوعي.

ولم يكن فيرنانديل قادرا على النجاح خارج فرنسا في مجال الكوميديا، لكن جاك تاتى استطاع تحقيق هذا النجاح؛ لأنه كان ممثلا ومؤلفا من طراز نجوم

السينما الصامتة الأوائل مثل ماكس ليندير وشارلي شابلن. وكان الحس الكوميدي عنده قريبا من أسلوب " السلابستيك "، في استخدامه حركات جسده غير المتناسقة لتحقيق تأثير مرح، واختزاله اللغة إلى مجرد همهمات غير مفهومة وذلك في أفلام مثل " يوم الإجازة " (١٩٤٩) " إجازة مسيو أولو " (١٩٥١) و " عمر ـــى " (١٩٥٨). لكن أصالته كانت تتبع أيضا من أنه كان يعمل على هامش صناعة السينما السائدة، مستخدما التصوير في المواقع الحقيقية أكثر من الاستخدام المعتاد للأستديوهات في ذلك الوقت، والعمل على مجموعة عمل صغيرة، كما كان يسير دائما في طريق صنع الأفلام ذات الطابع الشخصي. وظهرت شخصيات أخرى في فترة ما بعد الحرب مثل أنييس فاردا مخرجة فيلم " النقطــة القريبــة (١٩٥٤)، و آلان رينيــه مخرج فيلم "هيروشيما حبى"، وروبير بريسون الذي بدأ خلال فترة الحرب بفيلم "ملائكة الخطيئة " (١٩٤٣)، و" سيدات غابات بولونيا " (١٩٤٥)، واستمر في صنع أفلام مثل " يوميات قس في الأرياف " (١٩٥١)، ومثل جان بيير ميلفيل مخرج فيلم " بوب المقامر "، ولوى مال مخرج فيلم " مصعد للمسرح " (١٩٥٧) و" العشاق " (١٩٥٨). لقد كان هؤلاء المخرجون متفاوتين تماما في الناحيتين الجمالية والأيديولوجية، لكن كان ما يربط بينهما معا هو معارضتهم واختلافهم عن السينما السائدة. لقد كان استقلالهم وتأكيدهم على الرؤية الشخصية، والصرامة النسبية لممارساتهم السينمائية، تميزهم كمؤلفين حقيقيين (باستخدام تعبير تريفور)، مما أتاح نماذج مضادة للنقاد الشباب في "كراسات السينما "، الذين كانوا يطمحون للإخراج، وبهذا المعنى يمكن الإشادة بهم باعتبار هم أسلاف الموجة الجديدة مثل فاردا ورينيه ومال، ونماذج لهذه الموجة مثل بريسون وميلفيل.

ولقد شهدت أو اخر الخمسينيات الجمهورية الرابعة بتوجهاتها الرجعية، وبداية الجمهورية الخامسة الديجولية التى أعلنت ميلاد " فرنسا الحديثة "، وتواكبت هذه التغيرات السياسية والاقتصادية مع ارتفاع حركة " الموجة الجديدة " فى السينما الفرنسية، التى دعا أسلوبها المثير للجدل إلى ما يسمى " الصفحة البيضاء للسينما الفرنسية "، وتجاهل السنوات العشرين السابقة باعتبارها متكلفة وخاضعة لتوليفات جاهزة، واعتبار السينما الفرنسية أدنى من السينما الهوليوودية، مع استثناء واحد

أو اثنين مثل جان رينوار. وإن كان لمثل هذه الدعاوى معنى بالنسسبة لهولاء الفنانين الشبان الجدد لرغبتهم فى إزاحة "سينما بابا "، فإن هذا الأمر ليس حقيقيا من الناحية التاريخية، فقد تم صنع ما يزيد على ثلاثة آلاف فيلم فى فرنسا بين عامى ١٩٣٠ وهى الأفلام التى تتضمن الإنجازات العظيمة لمولفين سينمائيين، بالإضافة إلى أنماط شعبية سوف تظل باقية. وفى الحقيقة فإن من أهم مميزات تلك الفترة هو أن المؤلفين العظام صنعوا أفلاما لجمهور السينما السائدة، لقد جلبت الموجة الجديدة معها هواء منعشا، وصنعت أفلاما مبدعة، كما أنها زادت من أهمية "سينما المؤلف" فى مقابل التناقص فى عدد الجمهور، لكن إنجازاتها الحقيقية تنبع فى جانب منها من قوة صناعة السينما الفرنسية ذاتها، ومن الثقافة السينمائية، والأسلوب السينمائي، التى أبدى أصحاب الموجة الجديدة مقاومة عنيدة تجاهها. لقد ذهب عصر السينما الفرنسية الكلاسيكية والشعبية، لكن العديد من أبنيتها، ومن فنانيها العظام ونجومها المحبوبين، ظلوا على قيد الحياة.

# ألكسندر ترونيه (١٩٠٦-١٩٩٣)

بعد دراسته لفن التصوير التشكيلي في مدرسة الفنون الجميلة في بودابست، وصل ترونيه إلى باريس في عام ١٩٢٩، حيث اشترك كمساعد لمصمم الديكور لاز إر ميرسون، وليعمل في أستديوهات " إيباني \_ فوق نهر السين ". واستمر هذا التعاون حتى عام ١٩٣٦ عبر أربعة عشر فيلما تتضمن " الحريـة لنـا " (١٩٣١) لرينيه كلير، و" الاحتفال البطولي الشعبي (١٩٣٥) لجاك فيديه. وصف ترونيسه نفسه باعتباره " مناضلا " أو " رفيقا " صعد من خلفية تقاليد الديكور التي ازدهرت في عصر الأستديو الفرنسي خلال الثلاثينيات، ليصبح واحدا من أهم مصممي الديكور في عام ١٩٣٧، لكي يستمر في نقل خبرته بنفس النظام الذي تعلم من خلاله، عندما اتخذ بول بيتر إن كمساعد له في فيلمي " ألعاب محظورة " (١٩٥٢) و" جيريفيز " (١٩٥٦) من إخراج كليمان. واستمرت شهرة ترونيه من تصميم الديكورات لسلسلة من الأفلام التي صنعت منذ الثلاثينيات، وكانت مرادفة لمصطلح " الواقعية الشعرية ". ومع مخرج مثل مارسيل كارنيه، وكاتب سيناريو مثل جاك بريفير، اعتبر ترونيه على نحو مشروع مؤلفا مشاركا في أفلام مثل "رصيف الضباب " (١٩٣٨) و " أطفال الجنة " (١٩٤٥). لقد وصف وظيفة مصمم الديكور على أنه " يساعد الميز انين حتى يفهم المتفرج على الفور العالم النفسي للشخصيات"، واستمر ترونيه في التعاون مع كارنيه وبريفير عبر ثمانية أفلام منذ عام ١٩٣٧ وحتى ١٩٥٠، تؤكد هذه الوظيفة. وسواء في فيلم " يوم الرحيل" حيث يقيم بطل الفيلم فرانسوا (جان جابان) في تلك الغرفة الضيقة على السطح في الضواحي أو في فيلم " أطفال الجنة " في الشوارع المزدحمة، فإن ديكورات ترونيه تضع الشخصية تماما في بيئتها الطبيعية. وكما لاحظ بازان حول فيلم "يوم الرحيل"، فإن الديكور أت تحتوى على لمسات تفصيلية تعطى إحساس الفيلم التسجيلي الاجتماعي، حتى إنه يمكن تشبيهها بعمل " الفنان التشكيلي فوق لوحاته ".

ومن خلال تلك النزعة الأسلوبية التي تقوم على أرض المذهب الطبيعي، فإنه من الممكن للديكور أن يتخذ دورا دراميا كما كان هو الحال في أفلام التعبيرية الألمانية.

و لأنه كان يهوديا، فقد اضطر للاختفاء خلال فترة الحرب والاحتلال، ولكنه استطاع في تلك الفترة إنجاز بعض من أعظم أعماله، فقد تم تصوير " أطفال الجنة " في أستوديوهات مدينة نيس التي كانت آنذاك تحت الاحتلال الإيطالي الذي كان أقل قسوة من الاحتلال الألماني أو حكومة فيشي. وقد قدم أصدقاؤه الحماية له خلال فترة الاختفاء مما جعل تورنيه قادرا على الإسهام في تطوير سيناريو الفيلم، بالإضافة إلى تصميم ديكوراته المبهرة.

وبعد الحرب، ومع الانحدار المتزايد للشركات الفرنسية، وتقليص الميزانيات المخصصة للديكورات، تزايد عمل ترونيه مع المخرجين الأمريكيين، وعلى الأخص بيلى وايلدر، الذى اختاره للاستراك فى ثمانية أفلام بين عامى ١٩٥٨ و ١٩٧٨ ولقد كانت قدرة تورنيه على خلق المنظور البارع شديدة الوضوح في تصميم ديكور المكتب في فيلم " الشقة " (١٩٦٠)، الذي نال عنه جائزة أوسكار.

ولقد تميزت السينما الفرنسية خلال الثمانينيات بالعودة للاهتمام بالتصوير داخل الأستديو، لتعود ديكورات ترونيه إلى حيويتها، وهو ما يظهر دائما في الأسلوبين شديدى التناقض بين الديكور الأنيق المصقول لفيلم لوك بيسون "قطار الأنفاق " (١٩٨٥)، والكلاسيكية في فيلم بيرتران تافرنيه " الصفعة " (١٩٧١) و"حوالى منتصف الليل " (١٩٨٦).

#### من قائمة أفلامه:

" كوميديا المسرح " (١٩٣٧) "، " رصيف السضباب " (١٩٣٨)، " بوابسة دخول الفنانين " (١٩٣٨)، " يسوم الرحيل " (١٩٣٩)، " القطارات " (١٩٤١) "أطفال الجنة" (١٩٤٥)، "أبواب الليل" (١٩٤٦)، " عطيل " (١٩٥٢) لأورسون ويلز، " الشقة " (١٩٦٠)، " قطار الأنفاق " (١٩٨٥)، " حوالى منتصف الليل " (١٩٨٦).

# أرليتي (۱۸۹۱\_۱۹۹۲)

عندما أصبحت النجمة اللامعة أرليتي نجمة عالمية مشهورة باسم "جارانس" تلك البطلة الرومانسية في فيلم مارسيل كارنيه وجاك بريفير الكلاسيكي الذي تم إنتاجه في فترة الحرب " أطفال الجنة " (١٩٤٥)، كانت أرليتي قد عاشت بالفعل حياة فنية طويلة كواحدة من أشهر النجوم المحبوبين في السينما والمسرح الفرنسيين.

ولدت أرليتي باسم ليوني باتيان في كوربفوا بضواحي باريس لعائلة متواضعة، وبعد عمل متقطع في أحد المصانع أصبحت " موديل "، في عام ١٩١٩ بدأت في التمثيل لعروض مسرحية ومسرحيات كوميدية ذات طابع حسى. (سوف تقول أرليتي دائمًا في الفترة اللاحقة إن المسرح هو حبها الحقيقي). لقد كانت أرليتي هي نجمة العشرينيات الأولى في باريس، وكان جمالها محبوبًا من الجميع، حتى إن بعض الفنانين - مثل فان دونين - قاموا بتصوير ها في لوحات زيتية وإن قدرتها على الجمع بين الجاذبية الجنسية والمرح العدواني جذبت صناع الأفسلام البها، وبدءًا من عام ١٩٢٩ ظهرت في أدوار صغيرة في العديد من الأفلام الكوميدية، بالإضافة إلى بعض الأفلام الجادة مثل فيلم " بنسيون شجر الميموز! " (١٩٣٤) لجاك فيديه، و " الفتاة المتحررة " (١٩٣٥) لجان دوليمو، وهو الفيلم الذي يعتمد على الرواية الفضائية التي كتبها فيكتور مارجريت، وكان صوت أرليتي المتفرد من الطبقة الحادة، لكنه كان أجش أيضًا، كما كانت تجمع بين لكنة الطبقة العاملة الباريسية التي كانت تعطى تأثير ات مرحة سواء في الأغنيات أو الحوار. وكان فيلم " فندق الشمال " (١٩٣٨) لكارنيه هو بداية انطلاق حياتها الفنية السينمائية في فرنسا، فإن الثنائي الكوميدي الذي صنعته مع لوي جوفيه قد طغيي تمامًا على صورة بطلى الفيلم الرومانسيين، أنا بيلا وجان بيير أومون. (من الحق القول إن كاتب السيناريو إنرى جانسون أعطى للثنائي الكوميدي أفضل ما يمكن

من سطور الحوار). ولقد أصبحت صرختها الغاضبة في هذا الفيلم وهي تصيح: "هواء! هواء! أنازي الهواء! "، عبارة تفتن الجمهور على نحو دائم، كما أصبحت للأبد جزءًا من القاموس الفرنسي. وفي فيلم كارنيه وبريفير "يوم الرحيل "للأبد جزءًا من القاموس الفرنسي، وفي هذا الفيلم أيضًا تميزت شخصيتها الفنية اللامعة، حيث اقتربت من نجومية جان جابان، أكثر من البطلة جاكلين لوران التي كان يرد اسمها في العناوين كأول الأسماء. وعلى الرغم من خبرتها المسسرحية، وحضورها الفاتن، فإن أرليتي التصقت بشخصية الفتاة العاملة القادمة من طبقة البروليتاريا، وهو الأمر الذي يكون قيدًا على الممثلات، بحيث يرتبطن دائمًا بالأدوار الكوميدية، ولقد قامت بالفعل ببطولة فيلمين كوميدين كبيرين في عسام بالأدوار الكوميدية، ولقد قامت بالفعل ببطولة فيلمين كوميدين كبيرين في عسام سيمون أيضًا)، و" ظروف مخففة " (مع سيمون أيضًا).

وكانت الحرب نعمة ونقمة بالنسبة لأرليتى؛ فقد كانت سببًا في شهرتها العالمية مع فيلم " زوار المساء " (١٩٤١)، وعلى نحو خاص مع فيلم " أطفال الجنة "، لكن الحرب جلبت عليها المتاعب الشخصية أيضًا، بفيصل فيلم " زوار المساء " - الذي يدور حول حكاية من العصور الوسطى تلعب فيها دور مساعدة الشيطان - عاد كارنيه وبريفير في " أطفال الجنة " لإعادة خلق المسرح الباريسيي الشعبى الذي يعود إلى أربعينيات القرن التاسع عشر. وبينما كانت شخصيات الرجال الرئيسية التي لعبها جان - لوى بارو، وبيير براسو، ومارسيل إيران، تقوم على شخصيات تاريخية، فإن جارانس - المرأة التي تشير افتتانهم جميعًا - كانت شخصية خيالية تمامًا، أو خلقًا إبداعيًا كاملاً، وأتاحت لأرليتي من الناحية الدرامية تقديم مزيجها من البهاء والمرح، والمثل الشعبية، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، لكن في تلك الفترة تم القبض على أرليتي وسجنها بسبب علاقتها بيضابط ألماني. (ولأنها لم تققد أبدًا حس الفكاهة وسرعة البديهة فإن رفاعها كان - كما يقولون عنها: "إن قلبي فرنسي، لكن جسدي عالمي"). ولقد تم منعها من التمثيل لـ لـثلاث سنوات، لتعود بعدها لاستثناف العمل، وتستفيد جماهيرتها، لكن حياتها الفنية بعد الحرب كانت ظلاً لبهائها القديم. لقد صنعت الأفلام مثل " جلسة سـرية " (١٩٥٤)

لجاكلين أودرى، الذى يعتمد على مسرحية سارتر، وفيلم "روح باريس " (١٩٥٤) لكارنيه الذى قامت فيه بالعودة إلى القيام بالبطولة مع جابان. كما عملت أيضًا في المسرح، حتى أصابها فقدان البصر، الذى أنهى حياتها الفنية في الستينيات، لتعيش في باريس حتى وفاتها.

لقد كان أداء أرليتى الذى يثير سحر الجمهور، وروحها التى تتميز بالملاحظة البارغة، وشخصيتها التى لا تقهر، جعلت منها واحدة من أعظم البطلات الجماهيريات فى فرنسا. لقد كانت امرأة شجاعة، تتميز بالفظة والصلابة، كما أنها جلست تلك المرأة الباريسية الأسطورية، الظريفة والوقحة والمتمردة فى أن واحد، كما أنها تملك رباطة الجأش وحب الملذات. وعلى شرفها تم افتتاح دار سينما جديدة فى عام ١٩٨٤ فى مركز بومبيدو، أطلق عليها اسم "صالة جارانس"، وكانت آخر لحظات ظهورها الجماهيرى عندما بدأت الدعاية لعطرها الخاص من أجل الأغراض الخيرية، ولقد أطلقت عليه بالطبع اسم " الهواء ".

<sup>&</sup>quot; جينيت فينسيندو "

#### من قائمة أفلامها:

"بنسيون شجر الميوزا " (١٩٣٤)، " فتاة متحررة " (١٩٣٥)، " فندق الشمال " (١٩٣٨)، " يوم الرحيل " (١٩٣٩)، " السطو " (١٩٣٩)، " ظروف مخففة " (١٩٣٩)، " زوار المساء " (١٩٤١)، " أطفال الجنسة " (١٩٤٥)، " الجلسة سرية " (١٩٥٥)، " روح باريس " (١٩٥٤).

## جاك تاتى (۱۹۰۸ – ۱۹۸۲)

شخصية الرجل ذى السيقان المتصلبة، والظهر المشدود، والغليون الذى يخرج من فمه ليمتد فى الفراغ، فإن شخصية "تاتى " النمطية كانت تسير ببطء وثقة فى عالم السينما مع فيلمه " أجازة ميسو أولو " (١٩٥٣)، وفى هذا الفيلم يصمم ميسوأولو على أن يحصل على المتعة فى المنتجع على الشاطئ، وهو يحاول بعناد أن يمارس لعبة التنس وركوب الخيل وإقامة المخيمات وقيادة السيارة فى الريف. وعلى الرغم من رزانته وأدبه مع المصطافين الآخرين، فإنه يبدو كثير النسيان على نحو غريب، إلى درجة أنه يشيع الفوضى والاضطراب فى أجازاتهم الهادئة. وفى شخصية " ميسو أولو " بداتاتى وكأنه يحقق فى نفس الوقت إحياءً لكوميديا البانتومايم الخالصة التى أعطت للسينما الصامتة معادلاً فى شابلن أو كيتون.

بدا تاتى حياته كرياضى، ثم أصبح نجمًا فى عالم الصالات الموسيقية مسن خلال أدائه فى البانتومايم الذى يعتمد على قدراته الرياضية، كما لعب أيسضًا دور الشبح المندفع فى فيلم "سيلفى والشبح " (١٩٤٥) من إخراج كلود أوتان لارا. كما كان فيلمه القصير "مدرسة سعاة البريد " (١٩٤٧) – أولى أفلامه كمخرج – هو الذى أدى به إلى فيلمه "يوم العيد " (١٩٤٩) أول أفلامه الروائية الطويلة التى كانت تؤكد المسار الذى سوف يسير فيه فى أفلامه التالية. وفى هذا الفيلم يلعب تاتى دور فرانسوا ساعى البريد فى البلدة الصغيرة الذى يرى جريدة سينمائية عن الوسائل الأمريكية فى تسليم البريد، ليقرر تحديث طرقه وهو يقول: " المسرعة. السرعة ". إن هذه المقدمة المنطقية تقضى إلى حشد من النكات، حيث يحاول فرانسوا أن يطور من أدائه كساعى بريد، لكنه ينشر حالة من الاضطراب والفوضى فى كل أنحاء المدينة. كما أن هناك مشهدًا يعتمد على الأداء الحركى والفوضى فى كل أنحاء المدينة. كما أن هناك مشهدًا يعتمد على الأداء الحركى بيته، بينما يقوم بتحريك قدميه على نحو عصبى مضحك. وفيما وراء " النمر "

الكوميدية، كان تاتى قد بدأ فى التفكير فى عمل فيلم حيث تصلح أماكن التصوير لخلق إمكانات كوميدية غير محدودة. وعلى عكس شابلن، كان تاتى كريمًا تمامًا فى أن يعطى نكاتًا كبيرة للشخصيات الصغيرة.

وبدءًا من فيلم " يوم العيد " كانت هناك خطوة صغيرة نحو فيلم " الأجازة " ولشخصية " مسيو أولو "، ومرة أخرى يدور الفيلم حول شخصية كوميدية، لكسن نكات تاتى تبدو " ديمقر اطية " حيث تمتد عبر عشرات الشخصيات مسن القائمين بالأجازة وأصحاب المتاجر. كما أنه بدأ في خلق نكات متعددة داخل الكادر الواحد، حتى إن أحد النكات البصرية يمكن أن يحدث في مقدمة الكادر، بينما تجرى نكتة بصرية أخرى في الخلفية. كما أنه استطاع أيضًا أن يخلق استخدامًا جزئيًا لفترات التوقف والصمت والجمود، مما زاد مظهره الغامض. وفوق كل شيء، أدخل تاتي إمكانات كوميدية جديدة باستخدام المؤثرات الصوتية، مثل فرقعة سوط، أو صوت انتقال كرة تنس الطاولة، أو رنين باب دوار، أو سقوط قلم حبر في حوض أسماك، فقد كانت كل هذه المؤثرات تبدو على الشاشة في شكل بارز.

كما حقق تاتى نجاحًا تجاريًا أكبر مع فيلم "عمّى " (١٩٥٨) الذى نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة فى مهرجان كان، بالإضافة إلى جائزة أوسكار. إن ميسو أولو فى الفيلم يعيش فى حى هادئ جميل فى باريس، لكن عائلة شقيقته تعيش فى مسكن معاصر بشع، حيث نجد الجراج الإلكترونى، والنوافذ التى تشبه مقلة العين، والأثاث القبيح الذى يقيد من يجلس عليه، وهى الأشياء التى تصبح أهدافًا لسخريات تاتى. كما أن تاتى بدأ فى صنع مشاهد كاملة فى لقطات طويلة، ليترك المعمار ليصنع إطار النكات، كما يترك المنفرج ليبحث بنفسه عن الحدث.

وبسبب اقتناعه بشهرته، قامر تاتى بكل شىء فى فيلمه " وقست اللعب " (١٩٦٧) وهو أكثر تجاربة جرأة، ففى مكان خال خارج باريس، حيث يصبح أولو أقل أهمية. أن تأتى بطلب من المتفرج أن يلاحظ الغرباء وهم يسيرون في أراض رمادية شاسعة من الصلب والزجاج، وأن النمر الكوميدية لاتكتمل أبدًا، ويمكن ألا نطلق عليها نمرًا كوميدية على الإطلاق، وإنما مجرد نكات متفرقة، أما مشهد

الذروة، فيدور في مطعم "رويال جاردن " الذي يتحطم بسسرعة خلل خمس وأربعين دقيقة من التحطيم الكوميدي الذي لا يتوقف، وهو المشهد الذي يبدأ من حدث مركزي لكي ينطلق إلى نكات صغيرة في عمق الكادر أو جانب منه. ولم يدخر تاتي وسعًا في الإنفاق ببذخ على هذا الفيلم، مستخدمًا الألوان ومقاس ٧٠مم والصوت المجسم، لكي يخلق مجالاً مفتوحًا ومدهشًا للمرح، وكأنه يطلب من المنفرج أن يستمتع بوقت اللعب، وأن يمنح الفيلم تركيزه في كل لحظة.

لكن المتفرجين بدوا كارهين لأن يصنعوا ذلك، فقد حقق " وقت اللعب " إخفاقًا تجاريًا لم يستطع تاتى أن ينجو منه أبدًا، أما فيلمه " حركة المرور " (١٩٧١) فقد تم صنعه على عجل كسخرية من ثقافة السيارات، ليتبع ذلك بفيلم " الاستعراض " (١٩٧٣) وهو فيلم شبه تسجيلي عن حياة السيرك تم صنعه للتليفزيون السويدى. وفي هذه الأفلام – مثلما هو الحال في أفلامه الطموحة – صنع تاتى كوميديا تمزج بين الجاذبية الجماهيرية لكلاسيكيات " السلابستيك "، وتجريب معاصر لا يقل في جرأته عن تجريب أنتونيوني أو دينية.

<sup>&</sup>quot; ديفيد بوردويل "

#### من قائمة أفلامه:

" مدرسة سعاة البريد " (١٩٤٧)، " يوم العيد " (١٩٤٩)، " أجازة مسيو أولو " (١٩٥٣)، " عمى " (١٩٥٨)، " وقت اللعب " (١٩٦٧)، " حركة المرور " (١٩٧١)، " الاستعراض " (١٩٧٣).

# إيطاليا من الفاشية إلى الواقعية الجديدة

بقلم: موراندو موراندینی



#### السينما في الفترة الفاشية

كان الفيلم الناطق الأول الذي تم صنعه في إيطاليا هـو " أغنيـة الحـب " (١٩٣٠) من إخراج جينارو ديجيللي، والمأخوذ عن قصة قصيرة لبيرانـديللو ذات العنوان الساخر " في الصمت ". لقد كانت السينما الإيطالية في عـام ١٩٣٠ فـي حالة خطرة، فمن بين ١٧٥٠فيلما تم إنتاجها بين عامي ١٩١٩ و ١٩٣٠، فإن مـن الصعب أن نجد فيلما واحدا قد حقق أكثر من النجاح العالمي، وبقدر غير قليل مـن الجهد يستطيع مؤرخو السينما أن يجدوا فيلمين صامتين في عام ١٩٢٩ من إخراج التين من المخرجين، اللذين سوف يصبحان مخرجين مهمين خلال العقـد التـالي، الفيلم الأول هو " الشمس " من إخراج أليساندرو بلازيتي، أما الفيلم الآخـر فهـو " القصبان " من إخراج ماريو كاميريني، وهو الفيلم الذي تم عرضه في نسخة ناطقة في عام ١٩٣١.

ولقد وصلت حركة موسولينى الفاشية إلى السلطة في أكتوبر ١٩٢٦، وبحلول عام ١٩٢٥ كانت قد أسست دولتها الشمولية. وفي عام ١٩٢٦ تسدخلت للمرة الأولى في مجال السينما، لكى تضع سيطرتها على المؤسسة القومية للسينما المعروفة باسم " لوتشى "، التى تكونت في عام ١٩٢٤ (المؤسسة القومية لاتحاد السينماتوغراف والتعليم)، وهكذا خلق النظام لنفسه احتكارا لكل المادة السينمائية، فقد كانت " لوتشى " تقوم بإنتاج الأفلام التسجيلية والجرائد السينمائية، كما أن عرض الجرائد السينمائية أصبح في الفترة اللاحقة إجباريا بالنسبة لدور العرض.

وقد تم إنتاج الأفلام الناطقة الإيطالية الأولى فى أستديوهات "إيتالا " و "شينى" فى روما، التى كان ستيفانو بيتالوجا قد اشتراها بعد أن كان قد اشترى أيضا في علم ١٩٢٦ شركة " فيرت " فى تورينو. وكانت كل الأفلام الثمانية التى تم إنتاجها فى علم ١٩٣٠ من إنتاج أستديوهات " شينى بيتالوجا "، وكان بيتالوجا فى الحقيقة مستثمرا

نشطا وذكيا، لكنه محاط برفاق غير أكفاء ومتعجلين يغلب عليهم طابع الهواية، غير أنه مات فجأة في ربيع ١٩٣١ وعمره أربعة وأربعون عاما، تاركا وراءه دائرة كبيرة من المصالح: شركة إنتاج وأستديوهات للتمثيل ومعامل تقنية ومؤسسة توزيع وسلسلة كبيرة من دور العرض في كل أنحاء إيطاليا.

ولقد انقسمت إمبراطوريته إلى قسمين، الأول للتوزيع وعرض الأفلام، الذى ذهب فى النهاية لملكية الدولة لتكون أساسا لمؤسسة ENIC، أما القسم الثانى فقد كان للإنتاج وإدارة الأستديوهات، الذى وقع تحت سيطرة رجال الأعمال لودوفيكو توبليتس الذى قام فى عام ١٩٣٢ بتوظيف الكاتب إميليو شيكى كمدير للإنتاج، وفى عام ١٩٣٥ دمرت أستديوهات شينى فى روما بواسطة حريق حتى خربت تماما. وهكذا انهارت شينى للمرة الثانية على الرغم من إعادة إنشائها مرتين خلال فترات لاحقة فى عامى ١٩٤٢ و ١٩٤٩. وباستثناء التشريع الرسمى لقانون الرقابة فى عام ١٩٣٧ الذى تم تتقيحه فى سلسلة من التعديلات حتى عام ١٩٣٩، وباستثناء مؤسسة لوتشى وبعض المعايير الوقائية، فإن التأثير الحقيقى للنظام الفاشى على مؤسسة الوتشى وبعض المعايير الوقائية، فإن التأثير الحقيقى للنظام الفاشى على جذب الصناعة إلى روما.

وفى السنوات العشرين الأولى من السينما الصامتة كانت حرفة موزعة بين تورينو وروما ونابولى، وبينما كان التاريخ المبكر لسينما أمريكا الشمالية يتميز بالتحول من نيويورك إلى لوس أنجليس، أى من الشرق إلى الغرب فإن السينما فى إيطاليا كانت تتجذب إلى مركز السياسة والسلطة البيروقراطية.

إن الدعم التشريعي الأول لصناعة السينما جاء بقانون ٩١٨ (في ١٨ يوليو ١٩٣١) الذي حدد ١٠% من إيراد الشباك من أجل "مساعدة كل قطاعات صناعة السينما، وخاصة مكافأة هؤ لاء الذين يثبتون قدرتهم على تقديم ما يرضى أذواق الجماهير ". ومثلما كان الحال في القطاعات الأخرى، فإن النظام الفاشي والصناعة كان بينهما اتفاق كامل: " الربح فوق كل شيء ".

وفي الجانب الثقافي كان بينالي فينيسيا الثامن عشر الذي يعمرض الفنون التصويرية قد بدأ في ٦ أغسطس ١٩٣٢، وتضمن أول مهرجان سينمائي في العالم، وتمت إقامة هذا البينالي تحمت اسم " المعرض الدولي الأول الفنون السينمائية ". ولقد ولدت الفكرة في فينسيا، لكن تنظيمها في عام ١٩٣٤ تمت السيطرة عليه بواسطة سلطات روما وفي عام ١٩٣٣ أصبح إجباريا عرض أحد الأفلام الإيطالية في مقابل كل ثلاثة أفلام أجنبية، وشهد عام ١٩٣٤ إنشاء الإدارة العامة للسينما التي رأسها لويجي فريدي الذي كان يتولى مهمة مراقبة وتنظيم نشاطات الإنتاج، وفي عام ١٩٣٥ تم إنشاء المركز التجريبي للسينما وهو المعهد السينمائي تحت رعاية وزارة الثقافة وإدارة لويجي كياريني، والذي بدأ نشاطاته في التحقق في يناير ١٩٣٠. وفي أبريل ١٩٣٧ تم افتتاح أستديوهات شيني شيتا (مدينة السينما)، التي ورثت المعدات التي تم إنقاذها من حريق شيني في عام ١٩٣٥.

وعلى الرغم من شعار موسولينى الذي يحاكى شعار لينين: "إن السينما بالنسبة لنا هي أقوى الأسلحة "، فإن السؤال الحقيقي الذي ينبغى توجيهه هو لماذ أخذ النظام الفاشى كل تلك الفترة الطويلة لكى يصل إلى إجراءات التدخل في الصناعة السينمائية. وفي الحقيقة أن هناك إجابتين محتملتين لهذا السؤال، فمن ناحية جاء التدخل الفعلى على غرار ألمانيا النازية، حيث لم يتردد هتلر ووزير الدعاية جوبلز في السيطرة على السينما، ومن ناحية أخرى فإن سياسته الفاشية في السينما قد عكست عدم اتساق أيديولوجيا النظام والحلول الوسط المتعجلة، والنزعة البراجماتية التي كان يتم تطبيقها في كل الحالات عند الضرورة وكما في القطاعات الأخرى من الحياة الثقافية، كان التأثير الفاشي في البداية سلبيا وقمعيا، فبدلا من إجبار الفنانين والمثقفين على اتباع مواقف سياسية جاهزة، فإن الفاشييين أرادوا ببساطة أن يحولوا الاهتمام بعيدا عن واقع الحياة اليومية، وهو الواقع الذي كان محظورا على الجميع الاهتمام به فيما عدا رجال السياسة.

ومن ثم، وبعد ١٩٣٠، كانت هناك أربعة أفلام تم صنعها حول "الشورة الفاشية " وبذور الفرقة الأولى التي تكونت من أجلها هي "القمصان السود " (١٩٣٥) من إخراج جواكينو فورسانو، و "الفجر فوق البحر " (١٩٣٥) من

إخراج جورجو سى سيمونيللى، و" الحرس القديم " (١٩٣٥) من إخراج أليساندرو بلازيتى، و" التحرير " (١٩٤٥) من إخراج مارسيللو ألبانى، وهو الفيلم الماخوذ عن مسرحية روبيرتو فاريناتشى الذى كان يطلق عليه " حاكم كريمونا "، وكان من أتباع موسولينى المخلصين والمميزين.

إن الفيلم الثالث فقط من بين هذه الأفلام الأربعة هو ما يستحق الاهتمام بسبب التزام بلازيتى الأمين والعميق بأيديولوجية النظام، وكان هذا الإيمان المخلص نفسه واضحا في أعماله الأخرى مثل "الشمس "(١٩٢٩) و "أمنا الأرض "(١٩٣٠) وهي نماذج نادرة في أفلام تلك الفترة التي كانت تدور على خلفية ريفية اجتماعية واقعية وكذلك في فيلمه "ألديباران "(١٩٣٦) الذي يتميز بالبلاغة والروح القتالية، بالإضافة إلى فيلمه "إيتورى فيراموسكا "(١٩٣٨) الذي يتميز بحس وطنى كاره للنزعة الفرنسية.

ولقد كانت الدعاية الفاشية واضحة في حوالي ثلاثين فيلما أخرى (من بين ٧٢٢ فيلما تم إنتاجها بين عامي ١٩٣٠ و١٩٤٣)، ويمكن تقسيم هذه الأفلام إلى أربع نوعيات:

1 الفيلم الوطنى و/ أو الحربى: ويبدأ من الأفلام التسجيلية الماخوذة عن القطات للحرب العالمية الأولى، وحتى فيلم "أحذية فى الشمس " (١٩٣٥)، ومن فيلم "الفرسان " (١٩٣٦) إلى "ملاح الصوبة " (١٩٣٨) من إخراج جوفريدو أليساندرينى، ومن أفلام تدور حول سلاح الطيران إلى الأسطول، وهى تتضمن فيلمين حربيين، الفيلم شبه التسجيلى " رجال فى الأعماق " (١٩٤٠) من إخراج روبرتو روسيلانى. روبرتيس، وفيلم "السفينة البيضاء " (١٩٤١) من إخراج روبرتو روسيلانى.

٢ أفلام حول حملات إيطاليا في أفريقيا : من الفيلم التسجيلي حول أثيوبيا "من جوبا إلى شوا " من إخراج روبرتو سان مارزانو، إلى سلسلة الأفلام في أعقاب غيزو أثيوبيا، مثل " الفرقة البيضاء " (١٩٣٦) من إخراج أوجسست جينينا، و"الاستدعاء الكبير " (١٩٣٦) من إخراج كاميريني، و"الحرس البرونيزي" (١٩٣٧) من إخراج روموللو مارشيليني، و" أبونا ميسايس" (١٩٣٩) من إخراج أليسا ندريني.

" الدراما التاريخية، وهى التى تتضمن التاريخ مع إعادة كتابت كاستعراض لأسلاف " الدوتشى "، ومن الأمثلة المهمة على ذلك "شيبيوالأفريقى" (١٩٣٧) من إخراج كارمينى جالونى، و "جنود القدر" من إخراج لويس ترينكر الذى جاء من الحدود النمساوية القريبة، وكانت له تجربة سابقة كممثل فى السينما الألمانية، وكان الفيلمان من الملاحم العظيمة التى صنعت فى نفس العام بتمويل من إينيك ENIC بميزانية إجمالية تقدر بعشرين مليون ليرة.

3 أفلام الدعاية المضادة للبلاشفة والسوفييت، التي تتضمن فيلمين حول الحرب الأهلية الإسبانية، وكلاهما من إنتاج ١٩٣٩: "حصار ألكازار "من إخراج جينينا، الذي يحتوى على عناصر كورالية قوية، أما الفيلم الآخر الأقل لمعانا فهو "كارمن والحمر " من إخراج إدجار نيفيل الذي استمر في إخراج فيلم آخر هو "سانكتا ماريا " (١٩٤١). ومن بين الأفلام الأخرى في هذا التصنيف " رجل الصليب " (١٩٤٣) لروسيلليني، و " أوديسا في النيران " (١٩٤٢) لجاللوني، و" أوديسا الدم " (١٩٤٢) لريجيللي، كما أن فيلم أليسا ندريني الرومانسيي ذا البلاغة الطنانة، والذي يحتوى على موضوعين: " نحن أحياء وداعا يا كيرا " البلاغة الطنانة، والذي يحتوى على موضوعين: " نحن أحياء وداعا يا كيرا " حيث يتم توجيه الهجوم إلى الستالينية بشكل محدد أكثر من الشيوعية بشكل عام.

لقد كانت السينما "الرسمية "السنوات العشرين المحكم الفاشى تطمح إلى أن تكون رجولية وبطولية وثورية واحتفائية، لكنها لا تمثل إلا ٥% من الإنتاج القومى كنوع من الاستثناء أكثر من كونه القاعدة، فقد كانت القاعدة برجوازية أو بالأحرى برجوازية صعغيرة، ومنقسمة بين العائلة والإمبراطورية، وبين النزعـة العاطفيـة والنزعة البلاغية الخطابية، وبين نوادى الترفيه (وهى نوادى العمال التسى كان يرتادونها بعد فترات العمل وأسستها السلطة والجـيش). وفـى أعلـى مستويات الإنجاز الفنى ظهر هذان الوجهان فى أعمال أهم اثنين مـن المخـرجين المهمـين خلال الثلاثينيات: ماريو كامبرينى وأليساندرو بلازيتى.

كانت أفلام كاميرينى تبدو متواضعة وذات نغمة خفيضة وتتميز بالاهتمام الزائد بالتفاصيل وبالحس الرشيق الساخر وبالإتقان الحرفى الأوروبى لأسلوب التعبير. لقد كانت أفلامه وصفا جامحا للطبقات الوسطى والسشرائح الدنيا منها، وتكشف عن تقاليد وعادات هذا الزمن إلى درجة أن البعض يصرون على أنه لو لا التعاون مع كاتب السيناريو شيزارى زافاتينى فإن أعمال دى سيكا فى فترة ما بعد الحرب كانت سوف تبدو محاكاة باهتة لأعمال كاميرينى.

وهناك فيلمان كوميديان لكاميريني، الأول هو "الرجال، هؤلاء الأوغاد!" (١٩٣٢)، والثاني هو "السنيور ماكس " (١٩٣٧)، وكلاهما من بطولة دى سيكا، ويمكن مقارنتهما بأعمال لوبيتش، أو فيلم رينوار "قواعد اللعبة " (١٩٣٩) كما أن هناك على الأقل فيلمين من أفلامه الأخرى هما " إنني أعطى مليونا " (١٩٣٥) عن سيناريو سيزاري زافايتني، و" مغامرة رومانسية " (١٩٤٠)، وهما فيلمان من الطبقة العالمية. وبالنسبة لفيلم " الرجال، هؤلاء الأوغاد! "، فإن كاميريني أخذ الكاميرا إلى خارج الأستديو، وإلى شوارع ميلانو، ليطوف بين طاولات البيع والناس في السوق، وهو ما يعد استباقا لنزعة الواقعية الجديدة في فترة ما بعد الحرب. لقد كانت المشاهد التي يتم تصويرها في المواقع الحقيقية لحياة الشارع هي أيضا أول أفسلام المخرج رافايللو ماتاراتسو، وهو الفيلم قليل الشهرة "قطار الشعب" (١٩٣٣)، الدي لم يستم اكتشافه إلا عند نهاية السبعينيات بواسطة الجيل الشاب من النقاد.

أما الحياة المهنية لبلازيتي فقد كانت أقل اتساقا في نجاحها، وأكثر انتقائية بالمقارنة مع أعمال كاميريني، فقد كانت أفضل أفلامه هي " ١٨٦٠ " (١٩٣٤) الذي كان إعادة خلق للأيام الأولى من عصر جاريبالدي، وهو الفيلم الذي يتميز بالمسشاعر الفياضة والوضوح وعدم الميل للبلاغة. وبالإضافة إلى ذلك هنساك فيلم " مغامرة سالفاتور روزا " (١٩٤٠)، وهو تصوير ذكي وحاد لحياة السشاعر والرسسام الذي عاش في القرن السابع عشر. كما أن بلازيتي صنع أيضا أفلامه من النوع البطولي الذي يميل إلى العظمة والبلاغة، وهو ما يبدو واضحا في الأفلام المبهرة مثل " التاج المحديدي " (١٩٤٩)، و " فابيولا " (١٩٤٩) التي صنعها في فترة ما بعد الحرب، كما أنه أظهر نزعة واقعية أكثر قتامة في فيلم " مائدة الفقراء " (١٩٣٢)، والفيلم الأكثر نجاحا " أربعة طرق في السحاب (١٩٤٣) الذي كتبه زافاتيني.

و على الرغم من المواهب الفردية لشخصيات مثل بلازيتي وكاميريني، فإن القوة الدافعة وراء السينما الإيطالية ظلت هي الفيلم الهروبي، أو ما أطلق عليها لوكينو فيسكونتي في در استه المثيرة للجدل التي كتبها في عام ١٩٣٤: "سينما من الجثث " لقد كان أسلوبها قربيا من أفلام هوليوود من نفس النوعية ونفس الفترة، وهي تتقسم إلى أنماط محددة، كما كانت تعتمد على مجموعة من النجوم، وأسست صورة المخرج كفنان محترف ومؤلف في الوقت ذاته، وإن لم تحقق في ذلك إلا نجاحا محدودا. وفي هذا المجال فإن الدور الأهم كان لشركة شيني التي يملكها إيميليوشيتي، وهي شركة الإنتاج الوحيدة التي كانت تحاكي أسلوب الأستديو في هوليوود، لكنها كانت مهمة أيضا في محاولتها التوفيــق بــين الإبــداع التجريبــي ومتطلبات الصناعة، أو بين الإبداع الفردي والإنتاج بالجملة. وكانست الأنماط الرئيسية هي الكوميديا والميلودراما وأفلام الدراما التاريخية، كما كانت الأفلام الكوميدية في الجانب الأكبر منها مغرقة في العاطفية، وبعد عام ١٩٣٧ أصبحت أكثر سطحية وتفاهة، وتعتمد على الابتعاد عن الواقع لكي تصور شخصيات خليعة و هزيلة تعيش في جو متخم بالفخامة والرفاهية، لايحدث فيها الواحد الآخر إلا من خلال " التليفونات البيضاء " التي أعطت اسمها لهذا النمط. لقد كسان الاهتمام بعناصر الإخراج ضئيلا وثانويا إذا ما قارناه بالديكور والأثاث، كأن الفيلم نافذة من نو افذ العرض في المحلات.

ولقد توافق عصر سينما "التليفونات البيضاء " \_ كما كان أيضا نتيجة مباشرة \_ مع الزيادة المضطردة في حجم الإنتاج. وفي عام ١٩٣٧عندما أمر موسوليني بأنه يجب أن يكون المستهدف هو " مئة فيلم كل عام "، فإنه لم يتم صنع الا ٣٢ فيلما روائيا طويلا في هذا العام، وفي العام التالي عندما مررت الحكومة فجأة قانونا يحد من استيراد الأفلام الأمريكية، قفز الإنتاج إلى ٦٠ فيلما، ثم ٨٧ فيلما في عام ١٩٤٢، و ٢٠ افيلما في عام ١٩٤٢.

لقد كان هذا النمو يغذى سلطة الممثلين من النجوم، وكان على القمة من بين مجموعة الثلاثينيات فيتوريو دى سيكا، آسيا نوريس، إلزا ميرلينى، ماريا دينيس، إيزا ميراندا، بالإضافة إلى أسماء جديدة مثل أميديو نازارى، وأليدا فاللى، وأزوالدو فالينتى، ولويزا فريدا، وفوسكو جاكيتى، وكلارا كالامى، ودوريس دورانتى، وآخرين.

حوالى عام ١٩٤٠ ظهرت نزعتان جديدتان فى صناعة الـسينما الإيطاليـة، الأولى يمثلها صناع أفلام مثل ماريو سولداتى وألبرتو لاتوادو، وريناتو كاستيلانى، ولويجى كيارينى، التى تنهل من أدب القرن التاسع أو من " فن النثر " فى الكتابـة الأدبية المعاصرة. أما النزعة الثانية فقد حاولت أن تضع روابط عميقة بين السينما والواقع، وكانت تنظر إلى القوالب التسجيلية والسينما السوفيتية، مثل فيلم روبرتيس "رجال فى الأعماق "، أو إلى المدرسة الفرنسية كما فى فيلم " الخاطئة " (١٩٤٠) و" أضواء فى الضباب " (١٩٤٢)، وكلاهما من إخراج جانى فرانشولينى.

أما فيرناندو ماريا بوجولى، الذي يميل نقاده المعاصرون إلى أن يضعوه في مصاف كاميريني وبلازيتي في الأهمية فإنه ينتمى للنزعة الأولى، لقد كانت له ميول أيضا للنزعة الثانية. لقد كان أقل ثقافة من لاتوادا وسولداتي، وأقل صقلا من كاستيلاني، لكنه كان قادرا على أن يبني خطوطا سردية قوية أكثر من الآخرين. وأفلامه " الغيرة " (١٩٤٣) و " شقيقات عائلة ماتيراسي " (١٩٤٣) و " قبعة القش " (١٩٤٣) تبدو نماذج مهمة على الاقتباسات عن نصوص أدبية، أما فيلمه " نعم يا سيدتي " (١٩٤٠) فقد يكون أقل أهمية، لكنه عمل غير عادى يجمع بين خط القصة العاطفية وعناصر الواقعية وبعض الطموح الشكلي.

وفى سنوات الحرب اكتسب الواقع أهمية كبيرة، وهكذا فإن كتاب السيناريو والمخرجين والفنيين والممثلين الذين كانوا هم أبطال السينما الواقعية الجديدة بعد عام ٥٤ ٩ اكانوا هم العاملين بالفعل خلال فترة الحرب. وتم صنع ثلاثة أفلام خلال تلك الفترة تكشف عن الوجه الخفى للأزمة العميقة في إيطاليا، وهي أفلام "أربعة طرق في السحاب " (١٩٤٢) لبلازيتي، و" الأطفال ير اقبوننا " (١٩٤٢) لدى سيكا، والأكثر أهمية منهما هو " الهاجس " (١٩٤٣) لفيسكونتي. لقد كانت هذه الأفلام جميعا من أعمال القوى المعارضة.

#### التحرير والواقعية الجديدة

مع فيلم "روما مدينة مفتوحة " (١٩٤٥) الذي قام بتصويره روسيلليني بين عامي ١٩٤٤ او ١٩٤٥ اتحت ظروف مضطربة، وصعوبات اقتصادية وعملية من كل الأنواع، فإن إيطاليا عادت مرة أخرى إلى مقدمة السينما العالمية، مما دعا سريعا لاستخدام ذلك المصطلح شديد العمومية الذي يضم مثل هذه النوعية من الأفسلام تحت عنوان " الواقعية الجديدة ". لقد كان هذا المصطلح يستخدم منذ الثلاثينيات للإشارة للأدب والفنون التشكيلية، طبقا لما يقوله لوكيني فيسكونتي فان أول من استخدمه للسينما كان المحرر الصحفي ماريو سيرانجري في عام ١٩٤٣ في إشارته لفيلم " الهاجس ". وفي الحقيقة أن هذا التيار لم يكن مدرسة فنية، ولقد أطلق عليه الفرنسيون اسم " المدرسة الإيطالية للتحرير "، كما لم يكن تيارا فنيا، بل إن الواقعية الجديدة كانت جزءا من تحول عام تجاه الواقعية في السينما في تلك الفترة، وهي التي تتبح طريقة جديدة لرؤية العالم وتمثيل الواقع في إيطاليا التسي مزقتها الحرب، وتجسيد أعمال المقاومة. وكانت متميزة ليس فقط بمواجهتها الصريحة للمشكلات الجماعية لتلك الفترة التاريخية، ولكن أيضا بالميل للإيحاء بحل إيجابي للمشكلات الجماعية لتلك الفترة وشيقة بين قضايا الفرد وقضايا المجتمع.

وفى القلب من الأيديولوجيا المتضمنة فى الواقعية الجديدة، تكمن الرغبة الإيجابية والمعطاءة السخية وإن كانت نمطية إلى حد ما في إعادة تجديد روح الشعب والمجتمع. لذلك فإن البعض يرى أن القيم الأساسية لها كانت قيما إنسانية، وأن من غير الدقيق الحديث عن روح شمولية ماركسية ثورية وراء هذه الأفلام، فالأهم من كل شيء بالنسبة لها هو إحياء روح الشعب، بصرف النظر عن قضايا التحول الاشتراكي، والمساواة الطبقية. إن عددا قليلا من الأفلام هو الذي يحتوى على نزعة ماركسية كامنة في رؤيتها للواقع، مثل " ما تزال الشمس تشرق " من إخراج ألدو فيرجانو، و " الأرض تهتز " من إخراج فيسكونتي، وكلاهما تسم عنعه في عام ١٩٤٨. لقد كان الفيلم الأول من إنتاج " الجمعية الوطنية للمحاربين " يستخدم كلا من الأساليب الدعائية والميلودرامية في آن واحد لكسي

يشرح البناء الطبقى لإيطاليا (كما تمثله قرية " لومبارد " ) تحت الاحتلال الألمانى. أما الفيلم الآخر فقد كان اقتباسا حرا من فيسكونتى عن الرواية الشهيرة " بلا رغبة" (١٨٨١) للكاتب جوفانى فيرجا، التى تحكى صراع عائلة من صيادى السمك فى صقلية لتحرير أنفسهم من الفقر والاستغلال.

وكان معظم المخرجين وكتاب السيناريو والفنيين الذين اشتركوا في الواقعية الجديدة لهم خبرات سابقة قبلها. فإن تأثير دي سيكا بمخرج مثل كاميريني هو أمر واضح، كما أن روسيلليني تأثر بالخبرة التقنية مع دى روبير تيس. وإن تأثير ا مهما آخر كان هو اتساع الآفاق الثقافية التي أحدثها أومبرتو باربارو ولوبجي كياريني في المركز التجريبي وصحف مثل "بينكو إي نيرو" ( " أبيض وأسود "، التي تأسست في عام ١٩٣٧) و "سينما (التي تأسست في عام ١٩٣٦)، حيث يتضمن المساهمون فيها فنانين سينمائيين سوف يظهرون في المستقبل ككتاب سيناريو ومخرجین، مثل کارلو لیزانی وجوسبی دی سانتیس وجانی بوتسشینی وأنطونیــو بيترا نجيلي. وكانت هناك جماعة أخرى تقيم مركزها في المناخ الثقافي غير المستقل في ميلانو، وهي التي تضم ألبرتو لاتوادا، ولويجي كومينــشيني، ودينــو ريزي، كما أن تأثيرات أيضا لا يمكن تجاهلها مثل الواقعية الفرنسية (وعلي الأخص رينوار)، والسينما السوفينية، والسرد السينمائي الأمريكي. (لقد كان الكتاب الذي قام ايليو فيتوريني في عام ١٩٤١ بتجميع عدة مقالات فيه تحت اسم " أمر بكانا " إسهاما مميز ا مهما في تعزيز " أسطورة أمريكا " التي كانت شائعة في الثقافة غير الرسمية في الأيام الأخيرة من الفاشية). وكان أهم الشخصيات المؤثرة، وأكثر المخرجين أصالة في حركة الواقعية الجديدة هو روبرتو روسيلليني بأفلامه العظيمة مثل "بايزا " (١٩٤٦) و " ألمانيا عام الصفر " (١٩٤٧)، كما كان أيضا أول من يبتعد عن هذه الحركة لكي يسير في طريقه الخاص الذي يتميز بالنزعـة النفسية، والأكثر التصاقا بالأخلاقيات والأبعد عن الالتزام المباشر بقضايا المجتمع. وبالإضافة إلى " ثلاثية الحرب " لروسيلليني، فإن هناك قائمة من الأعمال المهمـة للواقعية الجديدة، تتضمن على الأقل ثلاثة أفلام من إخراج دى سبكا، وهي " ماسحو الأحذية " (١٩٤٦)، و " سارقو الـدراجات " (١٩٤٨) و " أومبرتـو دى " (۱۹۰۲) وفيلمين من إخراج فيسكونتى " الأرض تهتر " (۱۹۶۸) و "فائقة الجمال" (۱۹۰۱). وبعيدا عن إعطاء قيمة لأحد المخرجين دون الآخر، فإن المرء يمكن أن يشير إلى العديد من الأشكال التى تبنتها الواقعية الجديدة، مثل محاولات جوسبى دى سانتيس فى إثارة القضايا الاجتماعية من خلال الميلودراما فى " الأرز المر " (۱۹۶۹)، ولويجى زامبا فى مناقشة القضايا الأخلاقية فى " الحياة فى سلم " (۲۶۹۱)، والاسكتشات البروليتارية الكوميدية لريناتو كاستيلانى فى " تحت شمس روما " (۱۹۶۸) و " بقدر قرشين من الأمل " (۱۹۰۱)، ومحاولات بييتروجيرمى فى تأسيس النزعة الطبيعية التى تحاكى أسلوب السينما الأمريكية فى فيلم " باسم القانون " (۱۹۶۹) و " طريق الأمل (۱۹۰۰)، والحكايات الشعبية عند دى سميكا وزافاتيني فى " معجزة فى ميلانو " (۱۹۵۸)، والانتقائية الأدبية عند ألبرتو لاتوادا فى " العصابة " (۱۹۶۸) و " بلا شفقة " (۱۹۶۸).

إن تحديد نقطة النهاية في تطور السينما الواقعية الجديدة هو قصية مثيرة للجدل كاستخدام المصطلح نفسه، فبالنسبة للكاتب والناقد فرانكو فورتيني الذي كتب مقالة حول الموضوع في عام ١٩٥٣، فإن المصطلح قد تم فهمه على نحو خاطئ، والمصطلح الأفضل هو " الشعبية الجديدة "، حيث إن الواقعية الجديدة تعبر عن "رؤية للواقع تقوم على إعطاء الأولوية لما هو (شعبي) بما يعنى ذلك من الاتجاه للتعبير عن النزعات الإقليمية واللهجات وعناصر المسيحية والاشتراكية الثورية والطبيعية والفاسفة الوضعية والإنسانية ".

وإن كنا سوف نضطر لوضع نقطة نهاية، فإنه يمكن القول إن هذه الحركسة قد بدأت في عام ١٩٤٥مع فيلم "روما مدينة مفتوحة "، وأن النهاية جاءت مع فيلم "أومبرتو دي " في عام ١٩٥٢. وسرعان ما خضعت الواقعية الجديدة لأزمة غير قابلة للحل سواء لأسباب داخلية أو خارجية. ومن بين الأسباب الداخلية أن الحركة لم تقم على أسس ثقافية قوية، فقد كانت هناك في الحياة الثقافية الإيطالية في فترة ما بعد الحرب أربعة تيارات من التفكير تسير معا : الماركسية والوجوديسة وعلم الاجتماع والتحليل النفسي. وبالنسبة للواقعية الجديدة كان هناك القليل من

المار كسبة، لكن كان هناك قدر شديد الضآلة من التيارات الثلاثة الأخرى. فيان أعظم من ساهمو افي وضع نظرية أصيلة لهذا التيار كان شير ازى ز افاتيني، عندما قرر رفض تصوير الشخصية المصطنعة من أجل تصوير " الـشخص الحقيقــي " و الانغماس في الحياة اليومية. وهو ما أدى بالمخرجين إلى نسيان التاريخ و فقدان القدرة على اقتناص العلاقات الجدلية للعناصر المختلفة للواقع. لقد كان الهدف من تصوير الحياة اليومية نوعا من التبرير لخفة المعالجة وتحويلها إلى اسكتشات، حتى إن الواقع تحول إلى مجرد صور نمطية، كما أن العفوية تحولت إلى لمسات طائشة (تعبر في العادة عن مسحة محلية سواء في روما أو في الجنوب)، كما أن الالتزام الاجتماعي تحول إلى نوع من الفولكلور. وكانت الواقعية الجديدة حتى في أفضل أفلامها تحتوى على إحساس بالقصة القصيرة أو الشذرات الروائية أكثر من الرواية المتكاملة. وفي عام ١٩٥٣ كانت الأفلام الواقعية الجديدة التي ما تزال تحيا والمأخوذة عن أفكار لزافاتيني هي أفلام تعتمد على فقرات قصيرة، مثل فيلملي "النساء" و " الحب في المدينة ". ومع فيلم السطح (١٩٥٥) الذي اشترك فيه دي سيكا وزافاتيني، دخلت الحركة خاتمتها الأخيرة. وفي نفس الوقت جاء فيلم " فرانسيس " (١٩٥٠)، وفيلم " أوروبا " (١٩٥١) ليمهد بهما روسيلليني طريقا سوف يقوده إلى " رحلة إلى إيطاليا " (١٩٥٤)، بينما كان فيلم فيسكونتي " الحواس" (١٩٥٤) ـ الذي عرض في بريطانيا تحت اسم " الكونتيسة اللعوب " \_ يظهر حماسه للميلودراما. وفي الحقيقة عندما ننظر اليوم إلى تلك الفترة، فإنه يبدو من الصعب أن نجمع مجموعة من المخرجين تحت تسمية واحدة بينما تتعدد اتجاهاتهم، مثل روسيلليني وفيسكونتي ودي سيكا وآخرين، لكن هذا التنوع الذي بدا أكثر وضوحا في السنوات التي تلت الواقعية الجديدة يؤكد اشتراكهم معا في قضية واحدة كانت تجمعهم معا في فترة ما، وكان ما يجمعهم في التحليل الأخيـر ناتجـا عن الجيشان السياسي والمدنى والوجودي خلال فتسرة الحسرب، والانتقال من الديكتاتورية إلى الديموقراطية، والآمال والمشروعات وأوهام التغيير.

كما كانت هناك أيضا أسباب خارجية لسقوط الواقعية الجديدة، ففى عام ١٩٤٨ كان الانتصار في الانتخابات للحزب الديمقراطي المسيحي يشير للانهيار

النهائى للجبهة الهشة المضادة للفاشية التى كانت واحدة من المصادر الأيديولوجية لحركة الواقعية الجديدة، فإن الانقسام العميق للبلاد إلى معسكرين متصارعين ازداد عمقا خلال فترة بداية الحرب الباردة بين القوتين العظميين. لقد جلبت الخمسينيات تحول إيطاليا من أمة زراعية إلى أمة صناعية، لكنها أكدت أيضا على عدم التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين الشمال والجنوب.

لقد كانت السياسات الوسطية للحزب الديمقراطي المسيحي تستخدم الشرعية الديمقراطية كذريعة لغياب الإحساس بالمسئولية المدنية، أكثر من كونها مثيرا لوجود مثل هذا الإحساس، وعلى المستوى الثقافي كانت الخمسينيات تتميز بالركود وبازدياد النفوذ الديني في السياسة وبالصراع بين جهتين. وكنتيجة لذلك تم وضع سينما الواقعية الجديدة في موقع فن وثقافة المعارضة أكثر مما كانت في حقيقتها، وهو ما أدى إلى أن تصبح هدفا لهجوم الطبقة الحاكمة. لقد اتخذت المعركة من أجلها وضدها ملامح سياسية وأيديولوجية واضحة أكثر من كونها ملامح ثقافية وفنية، وبالتالي فقد جعل ذلك الموقف يزداد صعوبة على ممارسي الواقعية الجديدة لكي يقدموا تتقيحات وتطويرات في أسلوبهم. ولتتأمل على سبيل المثال رفض اليسار لأسلوب روسياليني الأخير، بينما أعطوا اهتماما أكبر للعديد من المخرجين التقدميين حتى لو كانوا أقل أهمية).

#### سنوات الرخاء

من خلال عديد من المعايير، كانت الخمسينيات هي "الـسنوات الـسهلة"، وهو العنوان الساخر لفيلم المخرج زامبا الذي قدمه في عـام ١٩٥٣، ففـي عـام ١٩٥٥ الفقيل المخرج زامبا الذي قدمه في عـام ١٩٥٥ المنيعات شـباك التذاكر إلى ذروتها برقم ١٩١٩ مليون، وهو رقم لم يتحقق من قبـل أو مـن بعـد. وبينما كان الإنتاج في عام ١٩٤٥ هو ٢٥ فيلما، أصبح ٢٢ فيلما في عـام ١٩٤٦، وبينما كان الإنتاج في عام ١٩٥٥، ليصل إلى أعلى رقم ٢٠١ فيلما في عام ١٩٥٥، شم يعود ١٢٧ فيلما في عام ١٩٥٥، شم يعود ١٢٧ فيلما في عـام ١٩٥٥، ومع انهمار الأفلام الأمريكية التي كان معظمها أفلاما تم إنتاجها قبل أربع

أو خمس سنوات، والتي أغرقت السوق عند نهاية الحرب، فإن الأفلام الإيطالية فقدت جزءا من شباك التذاكر، لكن الجزء المتبقى لها أخذ ينمو من ١٣ % في السنوات التي أعقبت الحرب مباشرة إلى ٣٤ % في بداية الخمسينيات، ليصل إلى ٣٤ % في عام ١٩٥٤، وكاد أن يصل إلى ٥٠ % عند نهاية هذا العقد.

لقد بدأ آنذاك عصر " إلهات الجنس " مـن نجمـات الـسينما مثـل جينــا لولو بريجيدا وسيلفانا مانجانو وصوفيا لورين وسيلفانا بامبانيني، كما حقق نمط الميلو در اما الشعبية نجاحا ملحوظا من خلال أهم مخرجيه، وهو رافاييلو ماتار اتسو في أفلام مثل " السلاسل " (١٩٤٩) و " العذاب " (١٩٥١)، و " أبناء بـــلا آبــاء " (١٩٥١)، بالإضافة إلى فيلم "جوزيبي فيسردي " (١٩٥٣) بطولعة النجمين المحبوبين اللذين شكلا الثنائي الفني أماديو نازاري وإيفوري سانسون. أما في مجال الكوميديا فقد كان " توتو " يمثل ظاهرة غير عادية، إذ كان أكثر المهرجين الملهمين إبداعا خلال النصف الثاني من القرن العشرين، والذي كان فيلمه " توتو بالألوان " (١٩٥١) هو أول الأفلام الإيطالية بنظام فيرانيكولور، كما شهدت تلك الفترة ظهور ألبرتو سوردي كنموذج أصيل لكل أنواع الفضيلة والرذيلة في الحياة الإيطالية المعاصرة. وفي مجال الدراما التاريخية الملحمية، تم تحدى هوليوود في لعبتها التي تجيدها في أفلام مثل " يوليسيس " (١٩٥٤) مــن إخــراج كــاميريني وبطولة كيرك دوجلاس، و " الحرب والسلام " (١٩٥٦) من إخراج كينج فيدرو، و " العاصفة " (١٩٥٨) من إخراج لاتوادا، و " ماريا العارية " (١٩٥٨) من إخراج هنري كوستر. لقد مهدت هذه الأفلام لخلق نملط جديد وهو الفيلم التاريخي الأسطوري، الذي بدأ مع فيلم " أعمال هرقسل " (١٩٥٨) مسن إخسراج بييتسرو فرانشيسكي. كما استمر نجاح ذلك النوع من الأفلام الذي أطلق عليه " الواقعيسة الإيطالية ذات اللون الرمادي " وذلك في أفلام مثل " الخبر والحب والأحملام " (١٩٥٣) من إخراج لويجي كومينشيني، و " فقـراء لكـن يتمتعـون بالجمـال " (١٩٥٦) من إخراج دينو ريزي، وأفلام أخرى.

وخلال الخمسينيات أصبحت "شينيشيتا " (مدينة السينما) معروفة باسم " هوليوود على نهر التيبر "، لكن السعادة اللحظية لتلك الفترة أثبتت أنها هشة وسريعة الزوال، فقد كان على الصناعة السينمائية الإيطالية أن تدفع ثمن الإنتاج الزائد الذي لا يتسم بوضع جداول منظمة، بالإضافة إلى الإدارة الطائشة التي لاتتمتع بالتنظيم، وهو الأمر الذي بدا في بعض مظاهره في إفلاس العديد مسن شركات الإنتاج والتوزيع.

وفي المستوى الرفيع لفن السينما، ظهر الثلاثسي "فيسكونتي وفيالينسي، وأنطونيوني "ليحل محل ثلاثي الأربعينيات " روسيلليني ودي سيكا وفي سكونتي "، وبعد فيلم " الأرض تهتز " (١٩٤٨)، الذي يمكن أن نراه اليوم رؤية ماركسية أكثر منها واقعية جديدة كما تم اعتبارها من جانب العديد من النقاد آنذاك (في الحقيقة فإننا عندما ننظر للأمر اليوم، فإن فيلم " فائقة الجمال " هو أكثر أفلام في سكونتي اقتر ابا من الواقعية الجديدة)، تحول فيسكونتي إلى عالم فيلم " الحواس " (١٩٥٤)، حيث يبدو ولعه بالرومانسية الشهوانية. ومع فيلم " الفهد " (١٩٦٢) و " لـودفيج " (١٩٧٢)، فإن فيلم " الحواس " يظهر أكثر من أي فيلم آخر سمات فيسكونتي كفنان عظيم بجيد الميز انين شديد الفخامة، الذي يناضل من أجل التوفيق بين إحساسه بالتدهور الثقافي والحضاري ونزعته الإنسانية التقدمية العلمانية، مع ميل للنزعة الروائية والميلودر امية. ومن ناحية أخرى فإن فيلم " روكو وإخوته " (١٩٦٠) يحكي قصة عائلة تهاجر من أعماق الجنوب إلى ميلانو في سنوات الانفتاح، ويمثل الفيلم عودة للواقعية الجديدة، ونوعا من التواصل الفكرى مع فيلم " الأرض تهتز ". لقد كان هذا الفيلم \_ باستخدام تعبير أنطونيو جرامشي \_ هـو عملـه " القـومي الشعبي " الذي أعاد فيه فيسكونتي بعضا من رؤيته التي ظهرت في أفلامه الأولى. أما المخرجان المهمان الأخران، اللذان ظهرا خلال الخمسينيات، فهما أنطونيوني و فيلليني، اللذان يستحقان صفة " المؤلف "، ولقد قام ميشيل أنجلو أنطونيوني منذ فيلمه الأول " وقائع علاقة حب " (١٩٥٠) بوضع نفسه خارج الواقعية الجديدة من خلال تحليله الشفاف والمركز للعالم النفسي للبرجوازية. ومنذ ذلك الحين، وبنسوع من الإصرار الذي يصل أحيانا إلى حد الرتابة، عالج أنطونيوني الموضوعات

والمشكلات \_ أو بالأحرى الحالات العصابية \_ المجتمع الرأسمالي الجديد في أزماته العاطفية والشعور بالوحدة وصعوبة التواصل والاغتراب الوجودي. لقد كانت أفلامه تعبر عن " فترات الكساد والأحزان " للأزمات البرجوازية، حيث تبدو بعض شذرات السيرة الذاتية له نوعا من الشهادة على العصر، وإن رفض البناء التقليدي للحبكة، والتصميم على التركيز على " الزمن الميت " المفعل الدرامي، تتوجه لكي تتضمن علاقة ذات دلالة بين الأحداث والظواهر ولقد كانت أفلامه في تلك الفترة تتضمن " الصرخة " (١٩٥٧)، والثلاثية التي تجمع " المغامرة " (١٩٦٠) و " الليلة " (١٩٦١) و " الخسوف " (١٩٦٢).

وإذا كان أنطونيونى يبدو فى مصادر إلهامه ومزاجه النفسى أوروبيا، فالمديريكو فيالينى يبدو على العكس شديد المحلية بحيث يبقى دائما موجودا بين روما وموطنه الأصلى رومانيا. وكانت أفلامه الأولى " السشيخ الأبسيض " (١٩٥٢) و " العجول " (١٩٥٣) تستخدم التورية الساخرة القاسية والخشنة، وهو الأمر الذى تأكد من خلال سيناريوهات الكاتب إينيو لايانو، وهما الفيلمان اللذان ظلا يسضربان بجذورهما فى السياق الاجتماعى، لكن فيالينى تحول بعدها إلى عالم خيالى داخلسى من الأحلام، من الممكن أن نطلق عليه " سينما ضمير المتكلم "، بفيلمه " الطريق " (١٩٥٤)، ليتحول إلى الاستغراق فى عالمه الذاتى مع فيلم " الحياة الحلوة " (١٩٥٠)، وهو الفيلم الذي يرسم حدا فاصلا فى تاريخ السينما الإيطالية.

## توتو (۱۸۹۸\_۱۹۹۷)

كان أنطونيو دى كيرتيس جارليادى جريفو فوكاس دى بيازانزو معروفا بالسم " توتو "، وقام بالتمثيل لأول مرة فى موطنه الأصلى فى نابولى فى عام ١٩١٧، ليحقق نجاحه الأول خلال العشرينيات، ويصبح مديرا لفرقة استعراضات فى عام ١٩٣٣. إن العديد من ملامح أدائه فى الأفلام تنبع مباشرة من أيام عمله بالمسرح، وبين عامى ١٩٣٧ و١٩٦٧ اصنع ١٧ فيلما بصرف النظر عن الثمانية أفلام غير المكتملة التى عرضت فى عام ١٩٦٨ بعد وفاته. إن تحديد أفضل هذه الأفلام ليس مهمة سهلة، فإن أفضل تعبير عن أفلامه هو تجميع لأفضل إسكتشاته ومشاهده، وهو ما يعبر عنه بوضوح فيلمه " توتو بالألوان " (١٩٥٢).

وفى البانور اما الثرية للسينما الإيطالية، يمثل توتو ظاهرة متفردة، ففى رأى كتاب السيناريو والناقد إينيو فلايانو فإن توتو لم يكن موجودا فى الحياة الحقيقية، كما لم يكن شخصية أو نمطا من عالم الكوميديا ديللارتى وتقاليدها، حتى لو كان يقق تقنياتها ونمرها، لكنه كان يقوم بتمثيل نفسه. لكنه كان مهرجا عبقريا يستمد جنوره من عالم المهرجين القدامى والمعاصرين كما كان أحيانا فاحشا وقاسيا، وفى أحيان أخرى نوعا من نماذج مسرح العرائس ولكن بشكل إنسانى أو من نماذج المانيكان "غريبة الأطوار، كما كان شخصا كوميديا متقلبا، وممثلا للبانتومايم لا يمكن محاكاته، إن كوميديا توتو تقف على حافة الميتافيزيقا، طبقا لتعبير فلايانو. إنه للمكن يلعب الشخصيات، لكنه كان يقدم تلك العناصر غير الموجودة بكل غرابتها.

وكانت أهم المؤثرات أهمية عليه بلا شك القادمة من عالم مسرح نابولى، بدءا من تقاليد " بولشينيللا " إلى سلفه العظيم " سكاربيتا "، كما أنه خلل حياته الفنية لعب دوره في الواقعية الجديدة، مثل فيلم " ذهب نابولى " (١٩٥٤) لدى سيكا وزافازتيني، عن مسرحية " مليونير نابولى " (١٩٥٠) لإدواردو فيليبو، و" توتو يبحث عن منزل " (١٩٥١) لأستينو ومونيشيللى، و " عسكر وحرامية " (١٩٥١)

لأستينو ومونيشيللى أيضا. أما فيلمه "توتو وكارولينا " (١٩٥٣) فقد تسم منعه بواسطة الرقابة، ليعرض بعد حذف أجزاء منه في عام ١٩٥٥. وقد عمل مع روسيلليني في فيلم " أين الحرية " (١٩٥٢)، كما أنه قبل وفاته بفترة قصيرة قام بالتمثيل في فيلمين قصيرين لبازوليني، بالإضافة إلى فيلم " صقور وعصافير " (١٩٦٦).

وقام توتو أيضا بلعب العديد من الشخصيات، وكانت أحيانا من أصول أدبية أو مسرحية، بدءا من بير انديللو وكامبانيللى ومور افيا ومار توجليو وماروتا وإدوار ددى فيليبو، وحتى ميكافيللى، لكنه ظل دائما هو نفسه، معبرا عن عبث الوجود في عوالم متخيلة يقيم فيها. وفي مؤتمر عقد في عام ١٩٧٠ خصص لإعادة اكتشاف وتقييم توتو بواسطة الجيل الجديد، قدم المخرج ماريو مونيشيللى اعترافا بأنه كان من الخطأ إظهار الجانب الإنساني من شخصية توتو؛ لأن ذلك أدى إلى قصص أجنحته الإبداعية، فقوته الحيوية وعبقرية الكوميديا عنده تكمن في الجانب المظلم غير الإنساني.

لكن نوعية كوميديا توتو لم تحقق نجاحا كبيرا في الخارج، وعدد من أفلامه تم عرضه ودبلجته (مما أفقدها الكثير من براعة الكوميديا اللفظية) في إسبانيا وأمريكا اللاتينية، لكنه ظل مجهولا في البلدان الناطقة بالإنجليزية فيما عدا ظهوره أحيانا في بعض الأفلام "الفن "، وفي فيلم مونيشيللي "العملية الكبرى في شارع مادونا ". وعند نهاية حياته الفنية كان قد بدأ يفقد بصره، لكنه ظل يؤدى باحتراف لا يعرف الإخفاق، وبشخصية أنيقة رشيقة وجادة، شديدة الدقة في حركاتها، وبتلك الدقة التي كان يعطيها في جميع أدواره التي يقوم بها.

<sup>&</sup>quot; موراندو مورانديني "

## فیتوریو دی سیکا (۱۹۰۱–۱۹۷۶)

عرف فيتوريو دى سيكا خارج إيطاليا كمخرج لفيلم "سارقو الدراجات" (١٩٤٨)، لكنه كان ذا حياة فنية طويلة ومتنوعة، فبين عام ١٩٤٠، ووفاته فى عام ١٩٧٣، أخرج حوالى ثلاثين فيلما، لكنه قام بالتمثيل أيضا فيما لا يقل عن ١٥٠ فيلما منذ ظهوره كطفل فى بداية العقد الثانى من القرن العشرين، وحتى دوره الأخير فى فيلم "إيتورى سكولا" نحن جميعا نحب بعضنا البعض كثيرا الذى عرض فى عام ١٩٧٥. إن المفتاح فى فهمه يكمن فى تلك الحياة الفنية الطويلة كممثل محترف، وفى عرضه الدائم للمشاعر الحميمة والنرجسية. وفى الثلاثينيات، وبعد نجاحه فى فيلم كاميرينى "هؤلاء الرجال الأوغاد" (١٩٣٢)، أصبح نجما مهما فى عالم الأفلام الكوميدية العاطفية الإيطالية، وشخصية ساحرة سواء كممثل أو كمغن. إنه لم يعتمد فقط فى شخصيته كممثل على سحره العاطفى ولكن أيضا على عملة كمخرج، وكما يلاحظ فرانكو بيكورى فإن "لغة النرجسية تسيطر وتحكى تاريخها فى أعماله".

وكانت حياته الفنية كمخرج تنقسم إلى أربع فترات :

۱ المرحلة التمهيدية من ١٩٤٠ إلى ١٩٤٤ بستة أفلام تتضمن واحدا من الأسلاف المهمة للواقعية الجديدة: "الأطفال يراقبوننا " (١٩٤٣)، وهو الفيلم الذى بدأ فيه تعاونه مع كاتب السيناريو شيزارى زافاتينى.

٢\_ المرحلة الإبداعية (١٩٤٦ ـ ١٩٥٢) بأفلامه الأربعة المهمة: "ماسحو الأحذية " (١٩٥١)، " سارقو الدراجات " و " معجزة في ميلانو " (١٩٥٠)، و " أومبرتو دى " (١٩٥١) ويرجع نجاح تلك الفترة إلى التوازن بين إخراج دى سيكا شديد البراعة واستخدام الممثلين غير المحترفين، والعطاء النظرى لزافاتيني الذي احتفى بالشعر الكامن في الحياة اليومية وفي أعماق الإنسان العادي.

" فترة الحلول الوسطى والتنازلات (١٩٥٣ ـ ١٩٦٥) بأحد عشر فيلما، وكان أكثرها نجاحا من الناحية النقدية فيلم "ذهب نابولى " (١٩٥٤)، و " امرأتان " (١٩٦٠) الذي نالت من أجله صوفيا لورين جائزة الأوسكار.

٤ فترة الانحدار (١٩٦٦ ـ ١٩٧٤)، التي تتضمن عشرة أفلام، لا يبقى من بينها إلا فيلم "حديقة عائلة فينزى كونتينى " (١٩٧١) الذى نال جائزة أوسكار عن أفضل فيلم أجنبي، بسبب الجمال الممزوج بالثراء.

لقد امتد تعاون دى سيكا مع زافاتينى فى ٢٣ فيلما من ٣١ فيلما أخرجها دى سيكا، لكنه ليس واضحا حتى الآن من منهما كان يمثل العقل ومن كان يمثل القلب فيهما. إن أى تقدير لدى سيكا يجب أن يضع فى اعتباره الخبرة التى لا يمكن إنكارها فى عمله كممثل وكمدير للممثلين. وإلى جانب موهبته فقد حاول أن يحتفظ برشاقة طبيعية برجوازية فى أفلامه، أدت فى بعض الأحيان إلى كبح جماح المواهب التمثيلية الفائقة، كما أنه أظهر حساسية إنسانية شديدة، جعلته نبيا للعلوم الإنسانية دون أن يملك معرفة حقيقية بها، بالإضافة إلى درجة مسن الرقمة التى وصلت فى سنواته الأخيرة إلى حافة الحزن والاكتئاب والخوف من الوحدة.

<sup>&</sup>quot; موراندو موراندینی "

#### من قائمة أفلامه:

### أولاً: كممثل:

"قضية كليمنصو" (١٩١٨)، "هؤلاء الرجال الأوغاد" (١٩٣٢)، "اعط المليون" (١٩٣٥)، "سينيور ماكس" (١٩٣٧)، "السيدة المجهولة" (١٩٥٥)، "الخبر والأحلام" (١٩٥٣)، "قائد غابة البلوط" (١٩٥٩)، "نحن جميعا نحب بعضنا البعض كثيرا" (١٩٧٥).

## ثانيًا: كمخرج:

"تيريزا فينيردى" (١٩٤١)، "الأطفال يراقبوننا" (١٩٤٣)، "ماسحو الأحذية" (١٩٤٦)، "سارقو الدراجات" (١٩٤٨)، "معجزة في ميلانو" (١٩٥٠)، "أومبرتو دى" (١٩٥١)، "طيش زوجة أمريكية" (١٩٥٣)، "ذهب نابولي" (١٩٥١)، "الصقر" (١٩٥٥)، "امرأتان" (١٩٦١)، فقرة من فيلم "بوكاشيو ٧٠" (١٩٦١)، "أمس واليوم وغدا" (١٩٦١)، "حديقة عائلة فينزي كونتيني" (١٩٧١).

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

بريطانيا ونهاية الإمبراطورية

بقلم: أنطونيا لانت



بدأ الاستعمال التجارى للصوت المتزامن مع الصورة في السينما البريطانية من خلال التكنولوجيا الأمريكية على نحو شبه كامل، مثل الأقراص (الأسطوانات) الشمعية فيتافون لإخوان وارنر، وطريقة الصوت فوق شريط الفيلم موفينون لشركة فوكس، وهي التي جعلت الفيلم البريطاني يتكلم ويغني في الثلاثينيات، مع وجود ضئيل لشركة توبيس الألمانية. وكان ذلك أحد المؤشرات على السيطرة الأمريكية على صناعة السينما البريطانية خلال العشرينيات، وهو ما كان ناتجًا عن العديد من المزايا التي تتمتع بها السينما الأمريكية، فقد كان لصناعة السينما البريطانية غير أمريكية أخرى، كما كان المنتجون الأمريكيون قادرين على تغطية تكاليف الإنتاج أمريكية أخرى، كما كان المنتجون الأمريكيون قادرين على تغطية تكاليف الإنتاج وهو ما أتاح للموزعين الأمريكيين قدرًا من المرونة في مصاربة منافسهم في ممارسات صناعة السينما الأمريكية في المضاربة على الأسعار، أو البيع بالجملة، أو الشراء المسبق قبل إنتاج الأفلام. وفي عام ١٩٢٧ كان مابين ٨٠ إلى ١٩٠٠ من الأفلام الروائية التي تعرض في بريطانيا أفلامًا أمريكية.

وكانت جماهيرية الأفلام الأمريكية بالنسبة للجمهور تجعل أصحاب دور العرض البريطانيين رافضين لعرض الأفلام المصنوعة في بريطانيا، وهو ما أدى إعاقة صناعة السينما داخل بريطانيا. و أصبح الأمر أكثر سوءًا في نوفمبر 197٤، وهو مايطلق عليه "نوفمبر الأسود "، حيث توقف إنتاج الأفلام البريطانية نهائيًا. وكنتيجة لذلك قامت حكومة المحافظين بتقنين إجراءات تحمي الصناعة البريطانية، من خلال "قانون السينماتوجراف" (قانون الكوتا أو الحصة) في عام 197۷، الذي كان يهدف إلى حظر السياسات التي تتبعها الشركات الأمريكية في البيع بالجملة أو بيع الأفلام قبل إنتاجها. وهكذا على الشركات الأمريكية أن تدفع ثمن سيطرتها، وذلك من خلال تمويل إنتاج حصة الأفلام البريطانية، في نفس

الوقت الذي يتم فيه أخذ بعض هذه الأفلام للعرض في الولايات المتحدة. لكن شركة إخوان وارنر وشركة باراماونت كانتا وحدهما الشركتين اللتين قامتا بتأسيس شركات إنتاج فرعية للإنتاج الجاد في بريطانيا من أجل الوفاء بمتطلبات قانون "الكوتا"، أما بقية الشركات فقد صنعت أفلامًا من نوع الإنتاج السريع لمجرد تلبية شروط القانون، من خلال تمويل الأفلام حسب طولها بسعر القدم من شريط الفيلم، وهي الأفلام التي كانت في الأغلب لا توجد نية لعرضها، مما جعل للأفلام البريطانية شهرة سيئة عند الجمهور، على الرغم من أن هذا النوع من الإنتاج أتاح فرصة مفيدة لتدريب من سوف يصبحون مخرجين في المستقبل، مثل مايكل باول.

ولقد خلق قانون عام ١٩٢٧ شروطًا لصناعة السينما البريطانية لكى تحاكى النمط الأمريكى للتكامل الرأسمالي بنفس التنظيم الاحتكاري للإنتاج والتوزيسع والعرض. وبنهاية عام ١٩٢٩ تأسست شركة جومون البريطانية من خلال اندماج بين شركة إيزيدور وشقيقته مارك وموريس، التي كانت تملك مايزيد على ٣٠٠ دار للعرض، وبين شركة جينزبورو، الشركة التي تأسست وأديرت بواسطة مايكل بالكون. ومنذ عام ١٩٢٨ قام جون ماكسويل بإنشاء منظمة تسربط بين دائسرة اله.بي.سي " التي سوف تملك ٨٨ درًا للعرض في عام ١٩٢٩، وأستوديوهات السترى تحت إدارة هديرة ويلكوكس (وهي التي كانت تسمى " أفلم بريطانيا العالمية")، بالإضافة إلى شركة توزيع مساعدة تم تكوينها بواسطة "فيرست ناشيونال" و "باتيه"، وسف تظل هاتان الشركتان في أغلب عقد الثلاثينيات تحكمان السيطرة على التوزيع في بريطانيا، مما أدى إلى أن أي فيلم يجب أن يتعاقد مع إحدى هاتين الشركتين لكي يضمن عرضًا لاتقًا.

وكانت السنوات التى تلت مباشرة هذا القانون هى السنوات التى شهدت اضطرابًا خلال فترة تحول الصناعة إلى الصوت، وهو الأمر الذى لم يه فسلم قانون عام ١٩٢٧ حسابًا. و جاء الصوت فى أثناء إنتاج بعض الأفلام، مثل فهلم ألفريد هيتشكوك " ابتزاز " (١٩٢٩) الذى كان عليه أن يعد بعض المهد لكسى تحتوى على صوت متزامن، وتضمنت الدعاية لهذا الفيلم إثارة للجمهور بعبارات

مثل "شاهده واسمعه بلغتنا الأم كما ينبغى أن تكون! ". كما بدأت نزعة إنتاج ذات اللغات المتعددة، مثل فيلم دوبون "أطلانطيك " (١٩٢٩) الذي يدور حول غرفة السفينة "تايتانيك "، وثم صنعه في أستوديوهات إلسترى بثلاثة لغات وثلاثة طواقم من الممثلين، بغرض التوزيع في ألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى بريطانيا. وبالمثل، فقد قام مايكل بالكون بوضع جدول لأفلام انجليزية ألمانية مع إيريك بومر فسي شركة "أوفا "، كما أن المنتجين البريطانيين فيكتور سافيل وهربرت ويلكوكس والشاب بازيل دين قاموا بزيارة هوليوود لكي يتعرفوا جوهر خبرة الوسيط الفني الجديد للسينما الناطقة. لذلك أنشأ مايكل بالكون وألسكندر كوردا شركة إنتاج مشترك إنجليزية أمريكية، للاستفادة من التطورات الأمريكية في استخدام صيناديق الكاميرا التي تمنع صوت الأزير واستخدام الميكروفونات الجديدة.

# السينما وعادة الذهاب لمشاهدة الأفلام في الثلاثينيات

غير وصول الأفلام الناطقة على نحو جوهرى من تجربة مشاهدة الـسينما، فقد أدت تكاليف التحول للصوت إلى خروج العديد من دور العرض المستقلة مسن ساحة المنافسة، لكن ظهور اتحاد " إيه. بى. سى " مع " جومون البريطانية "، بالإضافة إلى الجماهيرية الواسعة للسينما، أدت إلى از دهار بناء دور عرض جديدة بينما ظلت أسعار التذاكر منخفضة. ومنذ أو اخر عام ١٩٢٨ ظهرت دور العرض ذات الطابع المميز مثل سلسلة دور عرض أستوديا في ستريتهام، وبركستون، وفينزبيرى بارك، وسلسلة دور عرض جرانادا. و كانت دور العرض تلك تتبع النموذج الأمريكي، فقد كانت تحتوى على مساحات داخلية ومركبة من عدة طوابق، كما كان يتخذ معظمها التصميم المعمارى على الطريقة الشرقية أو ديون التي قام بتأسيسها أوسكار دويتش خلال منتصف الثلاثينيات كان لها طابع مختلف، فقد كان بناؤها المعمارى ذا أسلوب معقول وموحد،

وأبنية قوية وذات لون يشبه لون الكريم، مع حوائط مكسوة بالستائر، وإضاءة حمراء متحركة، وأضواء غامرة خلال الليل، وهو ماجعلها تحاكى محطات " الأندر جراوند " الجديدة في لندن التي كانت تجاورها.

كما كانت سنوات الثلاثينيات فترة الزيادة الكبيرة في مستوى المعيشة بشكل عام، على الرغم من تباطؤ الإنتاج الصناعي، ولم يبدُ أن البطالة لها تـأثير كبيـر على معدل دخول السينما حتى بين هؤ لاء الذين تأثروا بالبطالة، فقد كان الجرزء الأكبر من المتفرجين من الطبقات الفقيرة أو العاملة، وشباب المدينة ونسائها (خاصة في حفلات ما بعد الظهيرة)، وكان معظم أصحاب دور العسرض يُقيمًـون نجاح الأفلام من خلال عدد المتفرجات كمؤشر على النجاح. إن الدراسات التسى عاصرت تلك الفترة توضح أن جاذبية السينما كانت تكمن في كونها شكلاً من أشكال الهروب. ولقاء العشاق، وطريقة للتواصل الاجتماعي عندما يصبح المرء قادرًا على الحديث حول ما رآه من أفلام. وكانت صناعة التسلية المنافسة على هذا الجمهور هي مسرح المنوعات، الذي جاء منه معظم نجوم السينما البريطانيين المشهورين خلال الثلاثينيات مثل جرسي فيلدز، وجورج فورومباي، وويل هاي، وفرانك راندل، وسيدفيلد، وتوصى ترتيندر، وكريزى جانج (العصابة المجنونـة). ولقد ظلت الروابط بين عالمي السينما ومسرح المنوعات قريبة حتى إن بعض أصحاب دور العرض السينمائية كانوا يملكون أيضًا الصالات الموسيقية التي كانت تقدم مسرح المنوعات، بينما فرق أصحاب دور العرض الأخرى في عروضهم بين السينما ومسرح المنوعات.

ومع تقدم سنوات عقد الثلاثينيات كان هناك توسع في بناء دور العرض، وزيادة في عادة الذهاب إلى السينماء داخل الطبقات المتوسطة التي تسكن الضواحي. وكانت دور العرض السينمائي الفاخرة " السوبر " التي تم بناؤها في ويست إند في ضواحي لندن وفي العديد من المدن البريطانية الأخرى تحتوى في العادة على مقاهي وصالات رقص، وفي بعض الأحيان على فرق عزف موسيقي أيضًا، مما جعل عادة الذهاب إلى السينما تجربة ترفيهية متميزة. وكان من بين

وسائل جذب الجمهور استخدام آلة " أورعن وورلتزر " العملاق لمصاحبة مشاهد اللعب بالإضافة إلى المؤثرات الصوتية، أو بعض عروض التسلية التي تقدم في صالة السينما وكانت الزيادة العامة في عدد دور العرض تعنى أن هناك أكثر من دار للعرض في كل حي، مثلما هو الحال بالنسبة للحانات أو الكنائس، تخدم قطاعًا عريضًا من الجمهور، كما أن الذهاب إلى السينما كان يتحدد من خلال الفوارق الطبقية، وقد كتب أحد المعلقين في عام ١٩٣٦:

"كانت الطبقات المتوسطة أو العاملة في المدن الصغيرة تذهب إلى دور عرض مختلفة كقاعدة عامة، فقد كانت الطبقات المتوسطة تذهب إلى دار العرض لتشاهد الفيلم أولاً وقبل كل شيء، بينما كانت الطبقات العاملة تفعل ذلك كعادة تمارسها بانتظام بصرف النظر عن الفيلم، كما كانت دور العرض في الأحياء تشبه النوادي. ولقد كان ذوق كل من هذين القطاعين مختلفًا إلى حد كبير، فكانت الطبقات العاملة تفضل الممثلين الكوميديين أكثر من الآخرين، كما كانت تستمع بأفلام الرعب على نحو خاص". (ريتشاردز، ١٩٨٤). وكان جمهور الطبقة العاملة يفضل بشكل عام الأفلام المصنوعة في أمريكا أكثر من الأفلام البريطانية، التي وجدها هذا الجمهور متكلفة في حديثها وبطيئة في إيقاعها.

ومع ذلك كانت هناك مجالات لجاذبية كبيرة لصناعة الغيلم البريطانى فى خلال الثلاثينيات، وهى الجاذبية المرتبطة بالإمكانات التى أتاحها الصوت المتزامن. ففى الولايات المتحدة أدت تقنية الصوت إلى انتعاش الأنماط القديمة وخلق أنماط جديدة، مثل الفيلم الموسيقى وفيلم العصابات وكوميديا " الأسكروبول"، أما فى بريطانيا فقد حول الصوت إنتاج الفيلم الروائى إلى ثلاث مناطق: أفلام التشويق عن ألفريد هيتشكوك، والكوميديا الموسيقية، خاصة الأفلام الجماهيرية لنجوم مثل جيسى ماتيوز وجرسى فيلدز وويل هاى وجورج فورومباى، والأفلام الملحمية التى تتحدث عن العظمة التاريخية أو الإمبراطورية، التى كانت تقوم بإنتاجها على نحو مبهر شركة "أفلام لندن" لألكسندر كوردا.

وظل ألفريد هيتشكوك غزيرًا في إنتاجه خلال فترته البريطانية التي أمتدت بين عامي ١٩٢٥ و ١٩٣٩ عيث أخرج ٢٢ فيلمًا من الثلاثة وخمسين فيلمًا التي أخرجها في حياته، وكانت هذه الأفلام البريطانية لشركة "جومون البريطانية "، وشركة "جينزبورو "، وشركة أفلام بريطانيا العالمية. وكان هيتشكوك المخرج الأول والأعلى سعرًا خلال الثلاثينيات في بريطانيا، وكانت أفلامه ناجحة في شباك التذاكر مما ساعده على الحصول على درجة من السيطرة الفنية على أفلامه في مناخ كان فيه المنتجون في العادة يحكمون السيطرة على الصناعة.

وفي أفلام التشويق البريطانية التي قام هيتشكوك باخراج بعصها ولدت الملامح التي ميزت إنتاجه الأمريكي الناضج، مثل الصور الأيقونية المتكررة لأشياء محددة (مثل سكين أو سوار أو لوحة لمهرج)، وتلك الشخصيات التي تعاود الظهور دائمًا للرجل الذي يتهم على نحو خاطئ ويصبح متورطًا في جريمة لـم يرتكبها، بالإضافة إلى امرأة شابة جذابة. كما احتوت أفلامه على وسائل بارعـة للتشويق السردي، حيث يعلم المتفرج أكثر من الشخصيات، ليتمتع بدور " المتلصص " أو المتأمل للأحداث، بالإضافة إلى استخدام التقنيات البصرية البارعة، وتوليف الصوت، حيث تمتزج على نحو مفاجئ بعض اللقطات ذات الأسلوب التسجيلي مع مشاهد أخرى غير متوقعة. إن الممثلة آني أونرا في فيلم " ابتزاز " (١٩٢٩) كانت تلعب دورها الأول في سلسلة الأفلام التي قدمت فيها نفس الشخصية للمرأة الشقراء المعذبة التي تقع ضحية هجوم وتواجه رعب الموت الندي ينتظرها عند كل منعطف. ويبدأ هذا الفيلم بمشهد تسجيلي لمطاردة ذات مسمة واقعة وينتهي بمطاردة ذات طابع سيريالي تستخدم مؤثرات الحيل البصرية في مكان شهير وهو المتحف البريطاني. وإن هذا الأسلوب الذي اتبعه في تقديم الأحداث الغريبة داخــل أماكن واقعية سوف يعاود الظهور في أفلام تالية له مثل " الرجل الذي كان يعرف أكثر من اللازم " (١٩٣٤) و" ٣٩ خطوة " (١٩٣٥) و" تخريب " (١٩٣٦) و" اختفاء سيدة " (١٩٣٨)، بالإضافة إلى أفلام أخرى، كما كان هيتشكوك يفضل السرد الذي يدور في عالم شخصيات بريئة، تتضمن في العادة شابًا وشابة بجدان نفسيهما فجأة داخل شبكة السياسات الأوروبية للفاشية والجاسوسية والاحتلال.

أما النوع الثانى من الإنتاج الذى تأثر كثيرًا بقدوم تقنية الصوت، فكان الفيلم الإمبريالى الذى يدور فى الماضى التاريخى، أو الحاضر الاستعمارى (داخل المستعمرات)، فقد كانت هذه الأفلام تحتفى بالقيم والمؤسسات التقليدية المحافظة مشل العائلة والزواج والكبرياء الوطنى والحكومة المركزية والملكية والارستقراطية، كل ذلك من خلال سرد واضح تدعمه موسيقى ذات ألحان وظيفية ويمكن أن ننظر إلى هذه الأفلام على أنها تعكس الاستقرار السياسى الملحوظ الذى أتاحته الحكومة الوطنية خلال الثلاثينيات، وذلك من خلال تحالف الأحزاب الذى سيطر عليه المحافظون، حيث كان قد تم انتخاب جذب المحافظين وصعد إلى السلطة فى عام ١٩٣١، وأعيد انتخابه فى عام ١٩٣٥، ليحكم خلال بقية العقد، وكانت طريقته لمعالجة الأمور السياسية هى الحفاظ على السلام والإبقاء على الوضع القائم الذى كان يتطلب فى الثلاثينيات نوعًا من عدم إثارة عداء هتلر والحكومة النازية فى ألمانيا.

وخلال الثلاثينيات صنع هربرت ويلكوكس فيلمين عن سيرة حياة العظماء، الأول عن حياة الملكة فيكتوريا "فيكتوريا العظيمة " (١٩٣٨)، والثانى " ستون عامًا عظيمة " (١٩٣٩)، كما أنتج مايكل بالكون أفلامًا متوهجة عن الإمبراطورية من أجل شركة " جومون البريطانية "، مثل " رودوس من أفريقيا " (١٩٣٦)، و"الحاجز الكبير " (١٩٣٦)، "كنوز الملك سليمان " (١٩٣٧). لكن شركة " أفلام لندن " لألكسندر كوردا كانت هى التى قدمت أكثر الأساطير حيوية عن إمبراطورية بريطانيا العظمى، وكان كوردا قد أسس شركة " أفلام لندن " في عام المبر اطورية بريطانيا العظمى، وكان كوردا قد أسس شركة " أفلام لندن " في عام السوق الأمريكية، فإن كوردا قدم بنجاح كبير فيلمه " الحياة الخاصة لهنرى الثامن " السوق الأمريكية، فإن كوردا قدم بنجاح كبير فيلمه " الحياة الخاصة لهنرى الثامن " كوردا بإخراج الفيلم بنفسه، وقام تشارلز لوتون بدور الملك، بالإضافة إلى نجوم من الشباب مثل ميرل أو بيرون، وروبرت دونات الذي سوف يصبح النجم من الشباب مثل ميرل أو بيرون، وروبرت دونات الذي سوف يصبح النجم الرومانسي الأول خلال الثلاثينيات.

ومن الدلائل المهمة على طموح كوردا حول هذا الفيلم كان تخطيطه لعرضه الأول في أكبر دور العرض في العالم، وهي صالة "راديو سيتي ميوزيك هـول " في نيويورك، مما أتاح له العرض الناجح في لندن بعد ذلك. وكان نجاح فيلم " الحياة " الخاصة لهنري الثامن " سببًا في تحول كوردا إلى أن يكون منتجًا كبيررًا يحصل على الدعم من شركة " يوفايتد أرتيستس "، مع دعوة بالعرض داخل أمريكا، بالإضافة إلى دعم بريطاني من شركات تأمين مولت إنشاء أستوديوهات جديدة في دنهام. كما أن اشتراكه بنصف اسهم سلسلة دور عرض أو ديون في عام ١٩٣٦ ضمن له منفذا لعرض الأفلام داخل بريطانيا. وكان هذا الفيلم هو الأول من سلسلة للأفلام التي سوف ينتجها كوردا والمتخصصة في الإبهار التاريخي، وتستخدم المؤثرات الخاصة والألوان للإيحاء بجو خاص بعيد تمامًا عن الحاضر والحياة اليومية في بريطانيا.

وقام كوردا بإنتاج أربعة أفلام مهمة عن عالم الإمبراطورية البريطانية في النصف الثاني من العقد، وهي أفلام "ساندرز عند النهر " (١٩٣٩) و" الطفل الفيل" (١٩٣٧) و" الطبلة " (١٩٣٨) و" الريشات الأربع " (١٩٣٩). وتم صنع هذه الفيل" (١٩٣٧) و" الطبلة الإيشان الأربع الأولام بموافقة الحكومة، بل باشتراكها فيها أيضًا، مما يوحي بالرضا الرسمي عن الرؤية التي تحتويها هذه الأفلام عن العالم الإمبريالي. كما أن اقتراحات المجلس البريطاني لرقباء السينما قام بالإسهام في تشكيل موقف هذه الأفلام المناصر للإمبراطورية، فعلى الرغم من أن مجلس الرقابة لم يكن مؤسسة حكومية، فقد كانت له علاقات وثيقة مع عالم السياسة، كما كان برفض على نحو صدارم سيناريوهات الأفلام التي نقدم صورة سلبية عن المؤسسات الإمبريالية، وأي إشارة لتأثير الحرب وحركات الاستقلال عن الإمبراطورية كان يتم حذفها من هذه الأفلام، بالإضافة إلى التوترات والصراعات بين الطبقات والأعراق والأجنساس التي خلقتها الإمبراطورية. وبدلاً من ذلك كانت هناك إمبراطورية من السليولويد لم تعرف الإضطراب بسبب هذه التغيرات، وباستخدام كلمسات جيفري ريتشاردز وجود الإمبراطورية، بل أيضًا التأكيد على أن تبرير وجود الإمبراطورية يكمسن لوجود الإمبراطورية، بل أيضًا التأكيد على أن تبرير وجود الإمبراطورية بكمن لوجود الإمبراطورية بل أيضًا التأكيد على أن تبرير وجود الإمبراطورية بكمن

فى التفوق الأخلاقى الظاهر للبريطانيين، وهو ما يبدو جليًا فى تمسكهم باعراف السلوك المهذب والحفاظ على النظام النزية للقانون والعدالة ". إن الرجال البريطانيين فى هذه الأفلام يعرفون كيف يقومون بالشىء الصحيح، مما يؤدى إلى قمع أى انتفاضات، وإلى إعادة النظام والأمان للإمبراطورية.

وفى فيلم "الريشات الأربع" الذى تتردد فيه مثل هذه الأخلاقيات (الذى أخرجه زولتان شقيق كوردا)، فإن البطل هارى فافرشام يولد لعائلة ذات أجيال متعاقبة من الرجال الذين حاربوا من أجل الإمبراطورية، لكن هارى الذى تحاصره متطلبات العائلة يرفض أن يلتحق فى مصر بالقوات البريطانية التى تقود الحملة لإعادة الاستيلاء على السودان، لذلك فإن زوجته "إثنى " ترفضه، وتشرح له أنهما كليهما "ولدا طبقًا للعرف "الذى يجب أن يقدما الطاعة له. ويمضى الفيام لكسى يقف إلى صف قيم "إثنى "، وعندما يواجه هارى التحدى بالريشات البيضاء التسى تعبر عن الجبن، والتى أرسلها إليه رفاق الجيش القدامى، فإنه يرحل بسرعة إلى الصحراء ويتسلل إلى حيث "الدراويش "، لكى ينقذ فى النهاية حياة رفاقه ويسساعد فى هزيمة "الخليفة ". إنه يعود منتصرًا وهو على يقين من أهمية طاعة أعراف وتقاليد الإمبراطورية.

وإذا كان هناك صدع في وسائل الرد حول الإمبريالية في هذه الأقلام، فإنه يكمن في وضع الدراما داخل المحيط العائلي، حيث يبدو أن الثمن الذي ينبغي دفعه لإعادة بناء الإمبراطورية هو من خلال صورة الرجل البريطاني المهذب. ففي فيلم "ساندرز عند النهر " (وهو أيضًا من إخراج زولتان كوردا)، فإن الحاكم المحلي ساندرز يقمع الانتفاضة القومية في خليج نيجريا من خلال تحالفه مع " رئيس القبيلة " الزنجي بوسامبو، الذي لعب دوره بول روبسون، مستخدمًا غناءه الفولكلوري لكي يلطف من مشاعر المعارضين اللإمبريالية من قومه. وعندما يأخذ ساندرز أجازة لمدة عام لكي يتزوج، تحدث الكوارث عندما يجد قوم بوسامبو، وعلى الأخص زوجته ليلونجو، أنفسهم معرضين لفظائع الملك موفالابا السشرس، وفساد المرتزقة البيض. إن رغبة ساندرز في السزواج لكي ينجب أطفالاً

للإمبر اطورية تعرض للخطر حياته العملية، لذلك فإن شهر العسل يجب أن يستم تأجيله لعدة مرات من أجل إنقاذ العالم. وينتهى الفيلم بعودة ساندرز للنهر ليسساعد في إنقاذ ليلونجو وهزيمة الملك موفالابا والمرتزقة، ويجعل من بوسمامبو سلكًا للنهر، ويبدأ رحلة أجازة مرة أخرى.

ولقد جذبت الإمكانية الجديدة للغناء المترز امن تقاليد منوعات الصالات الموسيقية نحو السينما، لخلق علاقة أكثر تعقيدًا في بعض الأحيان في أشكال تقوم بتأمل عالم السينما نفسه، مثل فيلم " العظام القديمة عند النهر " (١٩٣٨)، وهو فيلم المحاكاة الساخرة الذي صنعه ويل هاي لغيلم "ساندرز عند النهر ". وكانت الأفلام الأكثر نجاحًا من هذا النمط هي التي قامت ببطولتها جرسي فيلدز، التي كانت حينذاك في أوج شهرتها، وكانت الأفلام الأكثر نجاحًا من هذا النمط هي التي قامت ببطولتها جرسى فيلدز، التي كانت حينذاك في أوج شهرتها، وكانت أفلامها تعطى النقيض نمط لأفلام الإمبر اطورية الذي كان ينتجه كوردا، وذلك لأن هذه الأفلام تضرب بجذورها في حياة العمل، وفي التعقيد النسبي الذي تسسهده انقسامات الطبقات في ذلك الوقت. إن فيلم " سالي في جارتنا " يبدأ بمسشهد تخيلي وراء عناوين الفيلم، يظهر الأطفال وهم يلعبون على أسطح البيوت المتلاصقة، ويصحب المشهد لحن من أورغن يدوى - ومعظم أحداث الفيلم تدور في هذه الحارة لتظهر مشاكلها: الفقر، والظروف المتدنية للمعيشة، وانحراف الأحداث والشباب، وإساءة معاملة الأطفال، وغياب الرجال في أعمالهم. وفي أحد المشاهد يتم استخدام لقطات أرشيفية لمناورات عسكرية وأسلاك شائكة، مما يترك تأثيرًا عميقًا علينا في ذلك المشهد الذي يجرح فيه خطيب سالي في جو متجهم وملىء بالإحساس بالخوف. وفي فيلمها " نغني ونحن نسير " (١٩٣٤)، أول أفلام فيلدز التي تدور في مدينتها لاتكشاير، فإن هناك لقطات تسجيلية لعالم المصنع تضع القصة داخل حياة الطبقـة العاملة، كما أن الحدث السردي الأول يؤدي إلى تعميق هذا التأثير بإعلان إغلاق المصنع مما يهدد حياة كل من المديرين والعمال على الـسواء. وتقوم جرسي بتشجيع العمال على غناء أغنية "نغنى ونحن نسير "، وعندما تصل التقنية الجديدة لصنع الحرير الصناعي عند نهاية الفيلم، فإن جرسى تقود العمال وهم يـصيحون فى ابتهاج خلال عودتهم إلى أبواب المصنع، بينما تلوح الرايات البريطانية حولها. وبين البداية والنهاية فإن جرسى تطوف فى مدينة " بلاكبول " باحثة عن العمل، مما يتيح الفرصة لمشاهد يتم تصويرها فى المواقع الحقيقية، مما يعطى إمكانية لإظهار قدرات جرسى الكوميدية، لكن الفيلم يختفى أيضًا بمنتجعات الشاطئ حيث تقضى الطبقة العاملة أجازاتها، مما يتيح الفرصة لجمهور السينما لكى يسشاهدوا حياتهم على الشاشة.

وعلى الرغم من ذلك، فكلما تقدم هذا العقد ازدادت شهرة وجماهيرية جرسى، لكن ارتباط صورتها بعالم المصانع أصبح أقل تأثيرًا، كما يبدو في فيلم "انفجار حوض الفن " (١٩٣٩)، حيث تغنى محتفية بالعمل، بينما تبدو عملية إعدة التسليح كحل لمشكلة البطالة التي تعانى منها البطلة، مما يوحى بالنزعة العسكرية في تصرفاتها. لقد أصبحت شخصيتها وعوالمها تميل على نحو متزايد لتصوير رؤية طيعة ومتوافقة مع المجتمع.

إن موضوع التأثير الاجتماعي للسينما ودورها في العلاقات الاجتماعية قد أصبح أكثر الحاحًا خلال الثلاثينيات، عندما علا صوت الكتلة الكبيرة من العاطلين، كما أن السينما الناطقة حملت معها موضوع الطبقات وجعلته في المقدمة عندما بدأ التساؤل حول أي اللكنات واللهجات سوف يسود في الأفلام، فلكل طبقة لكنتها الخاصة، وفي تلك الفترة ازدهرت شبكة كبيرة من جمعيات الفيلم والصحف السينمائية التي كانت تعرض وتناقش بشكل مكثف السينما السوفيتية المعاصرة. لقد كان ذلك يعبر عن حركة سينمائية اشتراكية تكونت حول دور عرض السينما المستقلة ونوادي الرجال من الطبقة العاملة، وهي الحركة التي صنعت الأحلام السوفيتية، وفامت بتوزيع الأفلام السوفيتية. وفي عام ١٩٣٣ تم إنشاء "معهد الفيلم البريطاني "، الذي كان يقوم على نحو خاص بمهمة تعليمية وبتوزيع الأفسلام التسجيلية، كما كانت هناك حركة مزدهرة لصناعة السسينما التسجيلية، تأسست بواسطة مجموعة من المنظمات، بدءًا من هيئة التسويق الإمبراطورية " إلى "صناعة الغازات البترولية "، وهي الحركة التي جاء إلهامها الرئيسي من جون جون

جريد سوف الذى كان مديرًا للوحدة السينما كمكتب البريد العام. لقد ساعدت كسل هذه النشاطات فى تطوير نزعة جادة تجاه السينما كقوة اجتماعية، وهسى النزعسة التى سوف تصبح أكثر انتشارًا فى عالم صناعة السينما الروائية، الذى سوف يستم تعزيزه بسبب إعادة النظر فى قانون " الكوتا " لعام ١٩٢٧ الذى تم إلغاؤه، فى نفس الوقت الذى مورست فيه ضغوط أيديولوجية خلال فترة الحرب.

ففي " قانون السينما توجراف " لعام ١٩٣٨ - وهو القانون الجديد - فان الأفلام التي لا تتعدى ميز انية العمال بها ٧٥٠٠ جنيه إسترليني، لا تدخل في نطاق الكوتا، وهو التشريع المقصود به تحسين الجودة، كما أن الفقرة الختامية من القانون القديم التي تقول بأن ٧٥% من الأجور المدفوعة في أي فيلم يجب أن تذهب إلى فنيين وفنانيين يحملون الجنسية البريطانية تم تخفيفها، كما أن القاعدة التي تنص على أن السيناريو يجب أن يكون مكتوبًا بواسطة بريطاني قد تم حذفها. إن هذه التغييرات سمحت باستخدام أكبر للنجوم والفنيين الأمريكيين، وتشجعت الـشركات الأمريكية الكبرى على الاستثمار في صناعة السينما البريطانية بشكل أكثر كثافة، و هو الاتجاه الذي سوف يمهد الطريق إلى الصفقة التي عقدها لوردا في فترة لاحقة بين " متر د جولدوين ماير " و " أفلام لندن "، لتأسيس الاتحاد الذي كان أول الأفلام التي يقوم بتوزيعها هو فيلم "غرباء تمامًا " (١٩٤٥). ولقد ساعد هذا الصفور المتزايد لصناعة السينما الأمريكية في جعل معالجة القصايا الاجتماعية أكتر انتشارًا في الأفلام، حيث إن نمط أفلام المشكلات الاجتماعية كان نمطًا مستقرًا في هوليوودو، مما أتاح وسيلة للتعبير عن الرغبة في سينما ذات وعي اجتماعي. أما أول أفلام شركة " مترو جولدوين ماير " البريطانية، التي تم إنتاجها طبقًا للقسانون الجديد، فقد كان فيلم " القلعة " (١٩٣٨) لكنج فيدور، الذي يعتمد على رواية إيـــه. جيه. كرونين، وهي قصة تدين ممارسات الطب الخاص في عالم عمال المناجم في ويلز. وأعقب هذا الغيلم فيلمان آخران يدروان حول عالم المناجم، فيلم "النجوم تنظر إلى أسفل " (١٩٣٩) من إخراج كارول ريد عن رواية لكرونين أيضًا، وفيلم " الوادى العظيم " (١٩٣٩) من إنتاج مايكل بالكون في " أستوديو إيلينج "، ومن بطولة بول روبسون، وإخراج بن تينيسون. وفي نفس الوقت كمان فيكتورساقيل

يصور نسخة ناجحة من رواية وينفريد مولتباى " السفر جنوبًا " (١٩٣٨) حـول الفساد في لجنة لتخطيط الأراضي، التي كانت تعرض للخطر مشروعات الإسكان الجديدة، وتسهيلات المدارس وبنائها للطبقة العاملة.

### الحرب العالمية الثانية:

باندلاع الحرب، ازداد إلحاح دراسة الدور الاجتماعي للسينما، فمع إدراك التأثير العميق لعادة الذهاب إلى السينما على الرأى العام أو المزاج النفسي، فقد أصدر البرلمان خطوطًا عامة بشكل رسمي للشركات حتى تتبني موضوعات معينة وتتحاشر موضوعات أخرى، وكان من بين الموضوعات المقترحة: "حول ماذا تحارب بريطانيا "و" كيف يحارب البريطانيون "و" الحاجة للتضحية في الحرب حتى ننتصر فيها ". لقد كان على الأفلام أن يتم تقديمها إلى مكتب الرقابة الأمنية بقسم السينما في وزارة الإعلام، كما تم تحذير دور العرض بأنها سوف تكون معرضة للعقوبة إذا عرضت أفلامًا تحتوى على مواد قد تكون مفيدة للعدو. ولقد اتخذت التأثيرات الحكومية على صناعة السينما شكلاً أكثر عملية عندما صورت أراضي الأستوديوهات من أجل التخزين والأغراض الصناعية وصاعة الأفلام الرسمية، وفي النهاية قامت بتجنيد ثلثي الفنيين السينمائيين ليعمل البعض منهم في الرسمية، وفي النهاية قامت بتجنيد ثلثي الفنيين السينمائيين ليعمل البعض منهم في صناعة السينما، وتراجع عدد الأفلام التي يتم إنتاجها في بريطانيا من ١٨٠ فيلم في عام ١٩٤٠ إلى متوسط ١٠ فيلمًا كل عام حتى نهاية الحرب، وكان أقل رقسم في عام ١٩٤٠ إلى متوسط ١٠ فيلمًا كل عام حتى نهاية الحرب، وكان أقل رقسم هو ٢٦ فيلمًا في عام ٢٩٤١ الله عام ٢١٠٠ الله و ١٩٠٤ الله عام ٢١٠ الهيئا في عام ٢٩٤٠ الله عام ٢٠٠ فيلمًا كل عام حتى نهاية الحرب، وكان أقل رقسم هو ٢٦ فيلمًا في عام ١٩٤٠ الله عام ٢٠٠ الهيئا كل عام حتى نهاية الحرب، وكان أقل رقسم هو ٢٦ فيلمًا في عام ٢٩٤٠ الله ويقون النهاء المؤلم الته ويتونه المؤلم الته ويتونه المؤلم الته ويتونه المؤلم الته وكان أقل رقسم هو ٢٦ فيلمًا في عام ٢٩٤٠ الله ويتونه المؤلم المؤلم الته ويتونه المؤلم الته ويتونه المؤلم المؤلم

ومع ذلك، فإن معدل مشاهدة الأفلام في بريطانيا أصبح أكثر مما في السابق، سواء في المطاعم أو في معسكرات الجيش والأسطول، أو صالات المصانع، وعربات النقل المتحركة، بالإضافة إلى دور العرض، على الرغم من ذوى صفارات الإنذار خلال هذه العروض. إن السينما لم تكن على هذا القدر من

الجماهيرية فى بريطانيا كما كانت عند نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد بدا أن الجمهور يملك الجرأة على الاستمتاع بمشاهدة الشاشة المضيئة، التى كانت تتناقض تمامًا مع ذلك الجو من الإظلام التام خلال الحرب.

وكان المستفيد الأكبر من السينما خلال فترة الحرب هو جيه. آرثر رانك، الذي أصبح في عام ١٩٤٣ يملك أصو لا تعادل ما كانت تملكه أي شركة أمريكيــة كبرى، فقد استطاع الحصول على حقوق التوزيع لـشركتي جومـون البريطانيـة وجينزبورو في عام ١٩٣٧، كما استطاع الاستيلاء على أستوديو دينهام من كوردا في عام ١٩٣٨، ونحصل على حق استغلال أستوديوهات السترى المدمجة في عام ١٩٣٩، كما اشترى سلسلة دور عرض أو ديون وشركة " جومون البريطانية " في عام ١٩٤١ عندما انخفضت الأسعار بسبب خوف بعض العاملين في الصناعة من تأثير الحرب السلبي على العروض السينمائية. وبذلك أصبح رانك يمتلك ٥٠% من مساحة الأستوديو هات في بريطانيا، كما أنه كان يمتلك أكثر دو ائسر دور العسر ض البريطانية أهمية، وهي " جومون/ أوديون " و " إية. بي. سي "، وذلك في الفترة التي كان من الضروري لأي فيلم روائي في المملكة المتحدة لكي يجد فرصية للعرض أن يحجز مقدمًا في إحدى تلك الدوائر وقد اختار رانك أن يـوزع بعـض أرباحه في إنتاج أفلام مستقلة مرتبطة بدائرة استثمارته، وذلك من خلل مظلة الجماعة التي تسمى " المنتجون المستقلون "، حيث قام بدعم أربع وحدات هامـة للإخراج والإنتاج، وهي مجموعة آل آرشر (مايكل باول مخرجًا وإليمريك بريسبيرجر منتجًا)، ومجموعة " إنديفيد والبيكتشرز - الأفلام الفرديـة " (فرانـك لاوندر، وسيدني جيليات)، ومجموعة سينبجيلد (ديفيدلين، وأنتوني هافلوك - آلان، ورونالدينم)، ووحدة ويسيكس (إيان دالرايمبل). ومن خلال هذا التنظيم أسهم رانك في تنوع إنتاج الأفلام خلال فترة الحرب وفي أعقابها، وذلك عن طريق تمويل وتوزيع أفلام مثل " حياة وموت كولونيل بليمب " (١٩٤٣) لباول وبريسبير جر، و " مسألة حياة أو موت " (١٩٤٦) لهما أيضًا، و " لقاء عابر " (١٩٤٥) لديفيدلين ونويل كوارد، و " لقد رأيت غريبًا أسود " (١٩٤٦) للأوندر وجيليات. كما استفاد أيضًا من الأزمة كل من الأفلام التسجيلية و الروائية، وهى التى كانت مطلوبة فى تلك الفترة من أجل تقديم المعلومات العامة والرسمية للجمهور، وبعد عامين من الحرب كانت هذه القطاعات تعمل أكثر من أى وقت مضى، كما كانت تعرض إنتاجها من خلال عربات متحركة ومعسكرات ومكتبات عامة بالإضافة إلى دور العرض. لقد قامت الحرب بتقليل الفرق بين صناعة الفيلم الروائى، وكان هناك انتقال حر للفنيين بين هذين الطرفين المستعلى وصناعة الفيلم الروائى، وكان هناك انتقال حر للفنيين بين هذين الطرفين للصناعة، بسبب النقص العام فى الفنيين، والمتطلبات الجديدة التى تفرض على الوسيط السينمائى أن يقدم بريطانيا التى تعيش حالة حرب. إن عددًا من الافلم الروائية تضمنت لقطات تسجيلية للأساطيل ووحدات الطيران والاستعراضات العسكرية والانفجارات، مما جذب الفيلم الروائى بعيدًا عن النزعة المسرحية والتصوير داخل الأستوديوهات.

لقد تطلبت الحرب تمثيلاً متماسكاً لأمة أظهرت انقساماتها - الإقليمية والطبقية والجنسية والعمرية - حتى تؤكد هذه الصورة على الهوية والشخصية، ووحدة البلاد قبل كل شيء. وكنتيجة لذلك الاحتياج كان مهماً اتخاذ إستراتيجيات تسجيلية لتبنى عالمًا روائيًّا مختلفًا، لكنهم يتجمعون معًا من أجل مصلحة السوطن. لقد كانت الإستراتيجيات التسجيلية (بالإضافة إلى اللقطات التسجيلية الجاهزة) تستخدم في أفلام تلك الفترة مثل فيلم ليزى هوارد في عام ١٩٤٣ " الجنس اللطيف"، الذي يدور حول سبع نساء يتدربن ويقاتلن في القوات الاحتياطية، ومثل فيلم أنتوني إسكويث " نحن نغطس عند الفجر "، الذي يصف مطاردة وإغراق سفينة معادية بواسطة غواصة بريطانية، وفيلم تشارلز فريند " سان ديمتريو، لندن"، الذي يعتمد على أحداث حقيقية أحاطت سفينة تجارية تحمل شحنة من البترول عبر المحيط الأطلنطي إلى شاطئ كلايد.

كانت هذه الأفلام تحتم تعاون القوات الحربية والحكومة خلال الإنتاج، كما أن حبكاتها تتبع عدة شخصيات لها اهتمام واحد أكثر من التركيز على بطل وبطلة رومانسيين، كما كانت تتبع في العادة خطوطًا سردية متوازية. لهذا فإن هذه الأفلام

كانت تبدو كما لو أنها تحتوى على بناء يتمتع بالحيوية والعضوية، حيث تنتقل من إحدى دوائر الواجبات والازمات الحربية إلى دائرة أخرى، كما تنتقل من المواطنين العاديين إلى المقاتلين الأكثر صلابة وتماسكًا. وعلى الرومانسية بين الحبكة فيها لم تكن في ذلك الشكل الذي يدور حول قصة الحب الرومانسية بين البطل والبطلة، فقد كانت تتسم بالتماسك وذلك من خلال تصوير البناء التنظيمي للوحدة العسكرية أو لرفاق السفينة، وفي النهاية من خلال الانتماء لضرورة لحظة الحرب المسلحة.

## أستوديوهات إيلينج وجينزبورو وهامر:

كان أعلى الأصوات وأكثرها تأثيرًا من بين الأصوات التى تـصاعدت فـى فترة الحرب لتدعو إلى مدرسة جديدة من السينما الواقعية فى بريطانيا هو صـوت مايكل بالكون، وقد تولى المسئولية فى أستوديوهات إيلينج الصغيرة فى عام ١٩٣٨ يخلف بازيل دين، وعلى الرغم من الاستمرار فى صنع أفلام الكوميديا الموسـيقية الشعبية التى كانت هى السلعة الرئيسية للأستوديو خلال الثلاثينيات، فقد أراد سينما أكثر اتصالاً وأعمق فى علاقتها بمسائل الحياة البريطانية المعاصرة، سـواء فـى مظهرها أو قصتها ومن أجل تحقيق ذلك، استخدم شخصيتين رئيسيتين من القطاع التسجيلي: هارى وات الذى كتب وأخرج "هدف لليـل" (١٩٤١) لوحدة "كـراون فيلم"، وألبرتو كافالكانتي برازيلي المولد الذى كان عضوًا فى الحركة الطليعية فـى باريس خلال العشرينيات، ووصل إلى انجلترا فى عام ١٩٣٤ ليعمل مـع جـون جرير سوف فى " وحدة السينما كمكتب البريد العام ".

كما قام بالكون باستخدام تشارلز فريند وتشارلز كريشتون وروبرت هامر، وكان هؤلاء الثلاثة مع وات وبازيل ديردين اللذين استمرا في الأستوديو خلل الخمسينيات، هم الذين أخرجوا معظم أفلام الشركة، لقد كانت استمرارية هذا الطاقم من الفنانين – الذي كانت له أجور منخفضة، ولكن منتظمة – بالإضافة إلى استمرارية قسم كتابة السيناريو (الذي يضم قبل الجميع تي. إي. بي. كلرك.

وأنجوس ماكفيل)، وقسم الإخراج الفنى (كان مايكل ريلف هو المخرج الفنى الأكبر المشركة منذ عام ١٩٤٢ قبل أن يصبح منتجًا لدى ديردين، كما قام بالإخراج فى بعض الأحيان)، كانت استمرارية كل هذه العناصر هى التى سمحت الأستوديو إيلينج أن يطور أسلوبه المميز الذى يؤكد – باستخدام مصطلحات بالكون – على "الواقعية " قبل " الإبهار ".

وبعد الحرب قام أستوديو إيلينج بتجريب عدد من الأنماط التعليمية التي تتراوح بين المحاولات القليلة، ولكن شديدة النجاح في مجال نمط فيلم الرعب مثل فيلم " في عز الليل " (١٩٤٥)، وحتى نمط المليودراما المسرحية التي تدور في لندن في العصر الفيكتوري مثل " الخيط القرمزي " و " شمع الأختام " (١٩٤٥). مع ذلك عادت الأفلام الكوميدية لكي تصبح الإنتاج الرئيسي للشركة. فبينما كانت أفلام ويل هاى وجورج فورومباى لأستوديوهات إيلينج هي الأفلام الأكثر شعبية خلال سنوات الحرب، فقد تراجعت الكوميديا في الفترة اللاحقة حتى استفادت مكانتها في فيلم " امسك حرامي " الذي أخرجه مايكل كريشتون في عام ١٩٤٧، ويتبنى هذا الفيلم أسلوب التصوير الواقعي، الذي يستلهم السينما التسجيلية، لكبي يخلق خلفية مألوفة للحياة في لندن في فترة ما بعد الحرب، ثم تتطور الحبكة إلى العالم الفانتازي داخل هذا المكان لكي تثير المرح والضحك. وكان هذا هو النموذج للعديد من الأفلام الكوميدية الشهيرة التي تلت هذا الفيلم، مثل " جـواز سـفر إلـي بيجبليكو " (١٩٤٩) و" الويسكي بوفرة " (١٩٤٩) و" الرجل ذو البدلة البيضاء " (١٩٥١) " جماهير تـل اللافنـدر " (١٩٥١) و" القلـوب الطيبـة والأكاليـل -كايندهارتس وكرونيتس " (١٩٤٩) و" السيدات القاتلات " (١٩٥٥)، وكانت الأفلام الأربعة الأخيرة من بطولة النجم المحبوب إليك جينيس. ففي فيلم " جو از سفر .. " يتم العثور على كنز في عبوة قنبلة لم تنفجر، وهو الأمر الذي يشبت أن منطقة بيجبليكو كانت في الحقيقة جزءًا من إقليم بورجوندي الفرنسي، وليست إنجليزية على الإطلاق، كما أن السكان المحليين كانوا يقومون بتجريب فكرة الانسحاب، وهي التكلفة التي كانت سوف تثير امتعاض الجمهور إذا كان قد تم معالجتها قبل سنوات الحرب. وكان بالكون متحدثًا رسميًا قويًا خلال سنوات الحرب باسم دور المنتجين السينمائيين المستقلين، وخدم في مجلس بالاشي الحكومي في عام ١٩٤٣ لكي يعيد النظر في سياسة الاحتكار داخل صناعة السينما. وعلى أية حال، فبعد الحرب قام بالتوقيع على صفقة توزيع مربحة مع رانك، يتيح ٥٠% من تمويال كل أفلام أستوديو إيلينج، مما ضمن البالكون درجة من الحرية وعدم التعرض للضغوط من صناعات السينما العالمية، لكن هذا الاتفاق لم يعش طويلا، فعلى الرغم من أن أفلام إيلينج الكوميدية في فترة ما بعد الحرب كانت شديدة النجاح في الولايات المتحدة، مثل فيلم " البحر القاس " (١٩٥٣) الذي أخرجه فريند، فإن هذا لم يكن كافيًا لكي تستمر الشركة. وعلى الرغم من القروض التي حصل عليها الأستوديو من صندوق دعم السينما القومية، الذي أنشئ حديثًا في بداية الخمسينيات، فإن من صندوق دعم السينما القومية، الذي أنشئ حديثًا في بداية الخمسينيات، فإن

لقد شهدت نهاية الأربعينيات أزمة في السينما البريطانية، تركت تأثيرها حتى على الأستوديوهات الكبيرة، التي لم تستطع أن تتخلص من آثار هذه الأزمة أبدًا. ففي يونيو ١٩٤٧ فرضت حكومة العمال "ضريبة دالتون " بنسبة ٧٥% التي استمدت اسمها من اسم مستشار الموارد المالية)، وكانت هذه الضريبة تفرض على كل الأفلام الأجنبية التي تعرض في بريطانيا، وهدفها هو مساعدة اقتصاد بريطانيا المتداعي. وردت هوليوود من خلال مقاطعة لستة شهور للسوق البريطانية، لكن المخزن من الأفلام الأمريكية في بريطانيا كان كافيًا للشهور الستة، لذلك لم تكن هناك فجوة ينبغي سريعًا ملؤها، كما أن إعادة توزيع وعرض الأفلام القديمة كان يتمتع بالإعفاء من هذه الضريبة. وعلى الرغم من ذلك، فإن المقاطعة الأمريكية وهكذا كان رد فعل رانك هو مضاعفة الإنتاج في غياب الأفلام الأمريكية، وفسي مارس ١٩٤٨ رفعت هوليوود هذا الخطر بعد توقيع اتفاقية جديدة تستمر أربع سنوات تقف إلى جانب المصالح الأمريكية، وبذلك توقفت ضريبة دالتون. وهكذا تم إغراق السوق بالأفلام الأمريكية مما أدى إلى خسارة فادحة للأفلام البريطانية، وفسي خاصة وأن العديد منها كان قد تم إنتاجه على استعجال مما أفقده الجودة. وفسي خاصة وأن العديد منها كان قد تم إنتاجه على استعجال مما أفقده الجودة. وفسي

منتصف عام ١٩٤٨ كانت شركة كـوردا الجديدة "بـريتيش ليـون - الأسـد البريطاني" على حافة الإفلاس، كما كانت منظمة رانك تعانى أيضًا. وفـى يوليـو أعلنت الحكومة عن تصديقها على قيام هيئة تمويل السينما القوميـة (أو صـندوق دعم السينما) بإعطاء قروض لصناعة السينما البريطانية، وهو مـا أنقـذ كـوردا وساعد على إنتاج أفلام مثل "الرجل الثالث " (١٩٤٩) كارول ريـد، ولكـن فـى فبراير ١٩٤٩ كانت سبعة أستوديوهات فقط من بين الـستة وعـشرين أسـتوديو بريطانيًا تعمل، كما كان العمل بجرى في سبعة أفلام فقط.

وشهد عدد الجمهور من تلك الفترة نوعًا من التناقص، كنتيجة لتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتفرجين مع قدوم التليفزيون، والنمط الجديد للحياة في الضواحي – وكرد فعل على ذلك، قامت الحكومة بإدخال "خطة إيدى "لتعديل معدل ضريبة الملاهي على تذاكر السينما، حتى تتيح نسبة من عائدات شباك التذاكر لكي تعود إلى المنتجين وساعدت الإعلانات الحكومية الدائمة، من خلال إعادة تنظيم الضريبة وتقديم القروض، لصناعة السينما المتداعية على أن تقف على قدميها مرة أخرى لتجتاز أزمة الخمسينيات.

وخلال سنوات الحرب، قامت أستوديوهات جينزبورو بصنع طائفة عديدة من الأفلام، بدءًا من المغامرات الحربية مثل فيلم " نحن نغطس عند الفجر " (١٩٤٣)، وحتى أفلام النساء مثل فيلم " قصة حب " (١٩٤٤). وبعد الحسرب، زادت الشركة من نطاق هذه الأفلام لكى تشمل أفلام المشكلات حول الحمل والزواج المتعدد، وأفلام العالم السفلى، وأفلام التشويق التى تدور فى عوالم قائمة. ومع ذلك فقد كانت الميلودرامية التاريخية هى التى حققت للشركة القدر الأكبر من الربح والشهرة، وبدأت هذه السلسلة خلال الحرب بفيلم " الرجل ذو الرداء الرمادى" (١٩٤٣) من بطولة جيمس ميسون ومارجريت لوكوود، وهو التنائى الناجح الذى سوف يظهر مرة أخرى فى فيلم " السيدة السشريرة "، أكثر الأفلام نجامًا فى عام ١٩٤٦.

لقد تم تأسيس أستوديوهات جينزبورو بواسطة مايكل بالكون فسى عالم ١٩٢٤، وكان للشركة أستوديوهاتها فى لندن فى ضاحية ايلنتون فى البداية، ثم فى شيفردربوش، وأدار الشركة بعد عام ١٩٣٦ تيدبلاك الذى قادها خلال أكثر سنواتها الناجحة التى بدأت فى عام ١٩٣٧ استطاع جيه. آرثر رانك امتلاك شركة الناجحة التى بدأت فى عام ١٩٣٧ استطاع جيه آرثر رافك امتلاك شركة جومون البريطانية " ومعها شركة جينزبورو " آه يا مستر بورتر ". وفسى عام ١٩٤١ استطاع جيه آرثر رافك امتلاك شركة " جومون البريطانية " ومعها شركة جينزبورو، وقد كان هذا تحالفًا له قيمته؛ حيث إنه ضمن شبكة توزيع واسعة للأفلام التى يتم إنتاجها، وعلى الرغم من التغيرات في الإدارة، فإن الأستوديو استطاع أن يحافظ على سياسات متماسكة ومتسقة، باحثًا عن الربح فسى شباك التذاكر قبل الإطراء النقدى، بالإضافة إلى معدل إنتاج ثابت من الأفلم، وتطور مجموعة قوية من النجوم مثل مارجريت لوكوود، واستيوارت جرينجر، وجيمس ميسون، وباتريشياروك، وفايليس كالفوت.

وقوبلت أفلام المليودراما التاريخية التى أنتجتها شركة جينزبورو باستهجان النقاد بسبب ابتعادها عن القواعد الواقعية للسينما البريطانية، التى نصحت خلال سنوات الحرب. لهذا فإن أزياء وديكورات وعواطف فيلم "السيدة الشريرة "قوبلت بالانتقاد بسبب المبالغة، وتم النظر إليها باعتبارها عابثة وخالية من الذوق فى زمن تسود فيه النزعة العقلانية. ففى الفيلم نرى ليدى باربرا سكيلتون (مارجريت لوكود) فى دور المرأة التى تنتمى إلى طبقة النبلاء فى النهار، لكنها ترتدى قناعًا فى الليل لكى تصبح قاطع طريق مصلحًا يقتل من أجل البحث والإيثار وأوحت جماهيرية الفيلم ونجاحه مع الجماهير بأن شخصية المرأة القاتلة ذات الحس الجنسي تعطى الشكل للأحلام التى ينحيها جانبًا مجتمع الصرامة والمعايير الأخلاقية، وحيث تحجز النساء حالى الرغم من انضمامهم للجندية عدن أن يضغطن على زناد مسدس فى يوم من الأيام.

وتكررت توليفة الميلودراما التاريخية التي أنتجتها شركة جينزبورد مرة أخرى خلال الأربعينيات، وتمت محاكاتها في شركة "سينجيلد" وفيلمها غير

العادى "غضب بلانش " الذى أنتجه أنطونى هافلوك - الآن فى عام ١٩٤٨، ويدور فى انجلترا فى العصر الفيكتورى حول انتقام وريث غير شرعى (سيتوات جرينجر)، وهى القصة التى نراها من خلال عينى امرأة تلد طفلاً غير شرعى آخر، هو ابن لهذا البطل، وينتهى الفيلم باختفاء تدريجى من وجهة نظر الأم الذاتية. وكان هذا الفيلم واحدًا من أكثر أفلام الميلودراما التاريخية بهرجة وإتقانا، مما جعل المتفرجين يتوحدون مع المرأة المحتضرة.

لكن شركة يجنزبورد لم تستطع أن تبقى على قيد الحياة خلل أواخر الأربعينيات داخل عالم صناعة السينما، وتوقفت عن الإنتاج في نهاية هذا العقد، لكن إنتاجها كان بشكل عام قويًا أو ناجحًا ونقيضًا للنزعة الواقعية السائدة.

أما الأستوديو الوحيد الذي استطاع أن يتحمل تلك السنوات المصعبة، كان أستوديو شركة " أفلام هامر "، التي قامت بالتركيز على السوق الخارجية منذ بدايتها، مما ساعدها على أن تتجاوز السنوات المتعثرة في أواخر الأربعينيات. وكانت جذور الشركة تعود إلى شركة توزيع تحمل اسم " إكسكلوسيف فيلمز " التي بدأت في عام ١٩٣٥ بواسطة انريك كاريراس وويل هينتس (الذي منان اسمه في عالم المسرح هو ويل هامر). وفي عام ١٩٤٧ أعيد تنظيم الشركة لكي تتحول إلى الإنتاج وتحمل اسم " أفلام هامر "، وليصبح جيمس، ابن كاريراس، هـو المـدير الإداري لها، وكان كاريراس يصر دائمًا بحصافة على تطبيق سيطرة مالية محكمة، وإعادة القروض في موعدها إلى صندوق دعم السينما القومية، كما أنه كان يفرض تحكمًا شديد الدقة على تكاليف الإنتاج. وكان أحد الأساليب هو صندوق دعم السينما القومية، كما أنه كان يفرض تحكمًا شديد الدقة على تكاليف الإنتاج. وكانت أحد الأساليب هي صنع كل الأفلام في موقع واحد يتم استتجاره بسدلا من استئجار أستوديو لكل فيلم، وبدلاً من نقل المعدات والديكورات والفنيين. وقام هامر بالتجريب في اثنين أو ثلاثة مواقع قبل أن يستقر في " داون بالاس " في " بري " ليحول المكان إلى "أستوديوهات برى "التي ظلت الشركة تستخدمها حتى عام ١٩٦٦.

وكانت مجموعة العمل الثابتة وسيلة لـضمان استمرار طواقم العمل ومصممى الديكورات الذين يملكون خبرة كبيرة في صناعة الأفلام بقليل من التكاليف، دون أن تبدو هذه الأفلام أفلامًا رخيصة. وكانت شركة " أفلام هامر " تضع حوالي ستة أفلام كل عام، يتم الانتهاء منها خلال نفس العام بواسطة وضع جدول للتصوير، والعمل في فيلم واحد فقط في نفس الوقت، وهي السياسة التي ساعدت على التركيز على وتوحيد جهود مجموعة العمل. كما أن التكاليف كان يتم التحكم فيها من خلال التخطيط المسبق شديد الأحكام للسيناريوهات، بل أيضنا لمجموعة الملصقات الإعلانية وكل الخطط التسويقية التي كانت جاهزة مسبقًا. وكانت السيناريوهات تميل إلى الأخذ من قصص شائعة ومألوفة، مثل " ديك بارتون " (وهو أحد أبطال عروض الإذاعة في ذلك الوقت) و " روبين هود " و"دراكيو لا " و " فرانكشتاين "، وتجربة " كوترماس " (وهو فيلم الرعب المأخوذ عن عرض تليفزيوني). وبهذه الأفلام كان الجمهور يستطيع أن يفهم المضمون عن عرض تليفزيوني). وبهذه الأفلام كان الجمهور يستطيع أن يفهم المضمون المغامرة المالية.

وكان نجاح تجربة فيلم "كواترماس " (١٩٥٦) دافعًا لكاريراس على أن يمضى في إنتاج أفلام الرعب، ليقوم بتعيين تيرنس فيشر (الذي كان قد بدأ في شركة جينز بورو، كما قام بتوليف فيلم " السيدة الشريرة " ) لكي يقوم بإخراج فيلم " لفتة فرانكشتاين " (١٩٥٧). وحقق هذا الفيلم نجاحًا تجاريًا على جانبي محيط الأطلنطي، مما أدى إلى اتفاقية مع شركة يونيفرسال لصنع فيلم " دراكيولا " الأطلنطي، وصفقات مع كولومبيا ويونايتد ارتبستس والشركات الأمريكية الأخرى.

من أجل التمويل قبل الإنتاج والتسويق في الولايات المتحدة، وهي السوق التي كان كاريراس يرغب فيها أكثر من أي شيء آخر. وعلي السرغم من أن الشركة امتدت في عملها إلى الأنماط الأخرى، مثل أفلام الخيال العلمي وأفلام

التشويق البوليسى، فإن أفلام الرعب الصعبة السلعة الرئيسية التى تنتجها شركة المسركة المراد ومثل شركة جينزبورو، فإن أفلام شركة هامر كانت تقابل من النقاد بكثير من الاستهجان والسخرية، لكنها كانت محبوبة من جانب المتفرجين، فقد قامت بإحياء سلسلة أفلام الرعب ذات الجماهيرية الواسعة دائما طوال تاريخ السينما، عن المومياوات والناس الذئاب ومصاصى الدماء والوحوش. و تبع فيلم فيشر "لعنة فرانكشتاين " فيلم " انتقام فرانكشتاين " (١٩٥٨) و " أعمال فرانكشتاين السشريرة " فرانكشتاين " فيلمه " دراكيولا " (١٩٥٨) تبعه بفيلم " عرائس دراكيولا " (١٩٦٨)، كما أن فيلمه " دراكيولا " (١٩٥٨) تبعه بفيلم " عرائس دراكيولا " (١٩٦٨). و هكذا. وكانت هذه الأفلام الفانتازية الأسطورية تدور في العادة في بريطانيا في العصر الفيكتوري، مما أتاح لها نوعا من الترف البصري باستخدام ألوان التكينكلر، عرض القصور ذات المقاعد المغطاة بالقطيفة البنفسجية والستائر، ومعمارها الذي يشبه القلاع الضخمة (في مقابل الأكواخ الخشبية الرطبة التي يشعرن بالرعب المميت. وفي حبكة هذه الافلام، بدأ العرف السائد خلال العصر الفيكتوري في قمع الرغبات الجنسية، وهو ما تم التعبير عنه في التوتر بين الرجال الفيكتوري في قمع الرغبات الجنسية، وهو ما تم التعبير عنه في التوتر بين الرجال ذوى النزعة الجنسية الشهوانية والضحايا الشابة من النساء.

لقد أتاح هذا الميزانين الباروكي، شديد الترف في عناصره البصرية، بالإضافة إلى إزاحة زمن الحبكة إلى فترة أو ثقافة بعيدتين تاريخيا، أتاح ذلك كله وسيلة للتعبير الوجداني عن الرغبات الجنسية والعنف البدني. وفي الوقت ذاته كانت هناك نوعية جديدة من الأفلام، تبدو أكثر اقترابا للأفلام الواقعية السائدة في الخمسينيات، عندما بدأت الروابط الوطنية لمجتمع الحرب في التفكك (التي كانت تدعو إلى تجنب الرغبات الفردية أو مشاعر الخوف). إن ذلك يظهر في المسدى الواسع الذي يبدأ من أداء ديرك بوجارد شديد العمق والإجادة في دور القاتل الهارب في فليم، " توم المتلصص " (١٩٦٠) لمايكل باول، في دور الابن المعند

لعالم في علم الأعصاب، الذي كان يقتل النساء بينما يقوم بتصوير هن، ويجبرهن على تصوير موتهن في مرآة مثبتة في حامل الكاميرا، والمرزود بفصل برز مميت، ثم يثير نفسه بعرض هذه الأفلام داخل غرفة مظلمة. ففي كل من هذين الفيلمين كانت قوة دوافع العنف والرغبة تمثل تناقصا حادا للخلفية الفقيرة التي تظهر فيها المباني المهدمة بسبب القنابل، وفي شوارع لندن الكثيبة، والشقق الضيقة.

و لأنه كانت هناك مسافة تاريخية تفصل بين الواقع وزمن الحرب، فقد أصبح ممكنا للسينما أن تطرح الأسئلة حول تقاليد الذكور المقترنة بالوطنية والدفاع عن الوطن، وذلك من خلال التوزيع التقليدي للأدوار بين الرجال والنساء. إن فيلم " البحر القاس " لتشارلز فريند يمثل تلك الأسئلة من خلال قبطان البحر الذي يصاب بالاكتئاب بسبب اضطرار الإنسان للقتل في الحرب " تلك الحرب اللعينــة " وذلك من خلال رغبته في البكاء وإغراق نفسه في الشراب، ومن خلال حوار الفيلم حول طبيعة العلاقة بين القبطان نفسه (الذي لعب دوره جاك هوكينز) ومساعده الأول (دونالد سيندن)، وهي العلاقة التي توحي بقدر من التراوح و المفارقة بين الجانب العسكري و الحب الشهو اني. كما أن فيلم أنطوني أسكويت " نسخة براونينج " (١٩٥١)، الذي يعتمد على مسرحية تيرانس راتيجان، يدين أي شكل من أشكال الرجولة التي تخفي وراءها النزعة الرواقية والصمت وقمع المشاعر. إن أستاذ الأدب الكلاسيكي في الفيلم (مايكل ريدجريف) يندوي وينبل ويزداد مرارة وهشاشة خلال سنوات احتماله الصامت لخيانــة زوجتــه، وبـسبب الفشل في إظهار حياته العاطفية، سواء بالنسبة لها أو لتلاميذه. وفي فيلم "الضحية" (١٩٦١) يلعب ديرك بوجارد دور محام يجد نفسه مضطرا للدفاع عن كونه شاذا جنسيا، ويفضح عصابة ابتزاز بعد موت عشيقة، على الرغم من أن ذلك قد يــؤدى إلى نهاية حياته المهنية ويحطم زواجه. إن الضغوط التي يعيشها لكي يخفي ذلك الجانب من رجولته لم تعد تقبل مزيدا من الاحتمال. إن القيم التقليدية للذكورة قد أصيبت بالاضطراب خلال الحرب، كما أن ذلك النوع من عدم اليقين، بالإضافة إلى مزيد من المرونة من جانب المحظورات الرقابية، سمحت بميلاد سينما واقعية عالجت صورا جديدة لعالم الرجل، مهدت الطريق للموجة الجديدة البريطانية، والسينما التي يطاق عليها " الشباب الغاضبون". لقد أعطى ذلك حياة جديدة للسينما البريطانية، لكنها لم تكن حياة كاملة، حيث إن السينما البريطانية لما يمكن أن نطلق عليه " النساء الغاضبات " لم تكن موجودة إلا في الأفلام الأولى لجرائي فيلدز، وفي أفلام الدراما التاريخية لشركة جينز بورو، وبعض أفلام الجبهة الداخلية، أو في الحركة النسوية التي لم تظهر إلا في السبعينيات وما بعدها.

## جرسی فیلدز (۱۸۹۸-۱۹۷۹)

سيطرت جرسى على أفلام الكوميديا الموسيقية البريطانية خلال الثلاثينيات، وغنت فوق المسرح، وصنعت تسجيلات لأغنياتها، كما كان لها بــرامج الإذاعــة الخاصة بها، ثم عملت فى النهاية فى التليفزيون قبل أن تحصل على لقب ليدى فى الإمبر اطورية البريطانية فى عم ١٩٧٩. وخلال حياتها الفنية قامت بالعمــل فــى مجال واسع إلى حد مذهل فى عالم العناء، وهو ما يــشمل الأوبريــت، وأغــانى البلوز، والأغنيات القصيرة والأغنيات الثبية. وكان أول أفلامها هو "ســالى فــى حارتنا " (١٩٣١) الذى جاء بعد عقد من الخبرة فى عالم الصالات الموسيقية فــى مواطنها الأصلى روشديل، وكذلك فى وست إند. وقد أكملت أحد عشر فيلمــا فــى الثلاثينيات لكى تصبح أغلى النجمات البريطانيات وأعلاهن أجرا، والنجمــة رقــم واحد فى شباك التذاكر البريطاني فى عامى ١٩٣٦ و ١٩٣٧ و ١٩٣٠.

وخلال حياتها الفنية لم تفصل أبدا بين اكنتها المميزة التى تقود إلى لانكشايد، والارتباط بشخصيتها الفنية على الشاشة والفقر الذى ولدت فيه. وكان اسمها الأصلى جريس ستانسيناء، وتركت المدرسة وعمرها اثنا عشر عاما لكى تعمل فى مصانع الغزل المحلية. وفى أفلامها الأولى لعبت أدوار الفتاة العاملة التى

تعبش في أجوائها المحلية، ثم لعبت فيما بعد أدوار مغنيات في عالم المنوعات، أو شخصيات من الطبقة العاملة سوف يصبحن مغنيات، مثل فيلم " ملكة القلوب " (١٩٣٦). وفي العديد من أفلامها كان اسمها في الفليم جريس اسمها الحقيقي، كما لو أن صناع هذه الأفلام كانوا يؤكدون على الاتصال بين حياتها الحقيقية وحياتها على الشاشة، مثل شخصية جريس ميلروى في فيلم "هذا الأسبوع لجريس" (١٩٣٣)، و شخصية جريس بلات في فيلم " نغني ونحن نيسير " (١٩٣٤)، وشخصية جريس بيرسون في فيلم " انظر إلى الأعلى واضحك " (١٩٣٥)، وشخصية جريس بيركنز في فيلم " ملكة القلوب " (١٩٣٦)، وشخصية جرسي جرى في فيلم " فلتبق مبتسما " (١٩٣٨) وكان مظهرها على الشاشة مظهرا علميا في ردائها البسيط الأبيض المطبوع بالألوان، والمريلة، وتظهر على أنها متقدمــة في العمر قليلا (لقد كان عمر ها ٣٣ عاما عندما بدأت العمل في الـسينما)، وكـان صوتها يثير العشاق بتلك النبرات الحسية والجمل التي تحتوى على الكثير من المفردات العامية. و كان من المشاهد النمطية في أفلامها عندما تبدأ في الغناء لرواد البار أو المقهى، وفي العادة كان اسمها "سال التي تخصفا " أو " جرسي التي تخصنا "، وكانت تلعب شخصية يعرفها الجميع في المجتمع لتلك المرأة التي يمكن أن تراها في وسط الجيران، و يعكس غناؤها استمتاعها وحبها للحياة.

وكانت جاذبيتها القوية التي تعبر حواجز الطبقات تكمن في الجمع بين قصة نجاحها الشخصي والشخصية المحددة ذات الجذور الإقليمية والطبقية على الشاشة، وكانت حياتها الفنية وأدوارها السينمائية تمزج بين أنواع مختلفة من الانحياز الطبقي، لكن كان هناك توتر في هذا المزيج، وهو ما يمكن أن نراه في العديد من النكات السينمائية، التي تسخر فيها من معجبي السينما، كما كانت تحاكي في سخرية الثقافة الهوليوودية (على الرغم من اتفاقها الأخير مع شركة " القرن العشرون – فوكس "، التي أجرته لتصنع أربعة أفلام مقابل ٢٠٠٠٠ جنيبه استرليني في عام ١٩٣٨). ثم تراجع هذا التوتر مع نقدم الثلاثينيات، فبينما ظلت الشخصية تقرب بجذ مدها في حياة الطبقة العاملة، وكانت ما تزال تحمل رؤيتها تتجاه البناء الطبقي، فإن شخصيتها على الشاشة تحولت شيئا فشيئا لكي تقيم في عالم

أكثر تمدنا ولطفا، وأقل إصرارا على تأكيد هذه الفوارق الطبقية. وكما يلاحظ جيفرى ريتشاردز في دراسته في عام ١٩٨٤، فإن جرسي فيلدز المتحدثة باسم بريطانيا الصناعية تحولت خلال العقد من بطلة الطبقة العاملة التسي تعانى مسن التمزق إلى "رمز للإجماع القومي ". ففي عام ١٩٣١ كان الحاجز الطبقي لا يمكن عبوره أو التغاضي عنه، فجرسي في فيلم، "سالي في حارتنا ترتدي رداء سهرة أسود وشرائط استعارتها من مضيفتها لكي تؤدي به عرضها الغنائي، لكنها تقابل بالاحتقار والتجاهل في حفلة لأناس مبتكرين لم تكسب فيها قرشا واحدا، وتضطر إلى أن تغرق حذائها. وبعد ثماني سنوات، وفي فيلم "سالي في حسوض السفن الرشيقة لكي تدخل إلى مجتمع اللورد راندال، وفي نهاية الفيلم ترضي أن تفقد مدير أعمالها " وهو الرجل الوحيد الذي أحبته " ليذهب إلى أمرأة أكثر جمالا مسن طبقته، وبينما كانت غاضبة عندما نبنتها الطبقات العليا في فيلم "سالي في حارتنا"، فإنها في فيلم "سالي في حوض السفن " ترضي بأن تفقد الرجل الذي أحبته، لكي منشرة في العديد من الأفلام خلال فترة الحرب.

لقد كان ذلك المرح الواثق من نفسه السذى تتمتع به جرسى فيلسدز، وشخصيتها التى تمثلها وتؤمن بفكرة " ابتسم وتحمل "، يخلقان القوة العاطفية لأسلوبها فى الغناء داخل جماعة من الناس، وجعلها ذلك ملائمة تماما للحفلات الوطنية والترفية عن القوات العسكرية عند اندلاع الحرب العالمية الثانية. و قامت برحلات ناجحة لجمع التبرعات فى كندا والولايات المتحدة وشمال أفريقيا والمحيط الهادى وفرنسا، وفى إحدى هذه الرحلات قامت بتمثيل بريطانيا فى الوقت الذى قام فيه موريس شيفالييه بتمثيل فرنسا. لكن علاقتها الوثيقة مع الجنود أصيبت بنوع من الفتور عندما غادرت بريطانيا بعد اندلاع الحرب مباشرة لتذهب إلى الولايات المتحدة مع زوجها إيطالى المولد، لتتصاعد التساؤلات فى البرلمان حول القدر الهائل من الأموال الذى حصلت على تصريح بأن تأخذه معها وهو ما يزيد كثيرا عما تسمح به القوانين. ومع ذلك فقد كانت أغنيتها فى عام ١٩٤٣ " فانتمنى لسى

الحظ بينما تلوح له بالوداع " تثير إحساسا جمعيًا في الأمة التي تعانى من أزمة الحرب، بنفس القدر الذي أثارته أغنيتها عن البطالة " نغنى ونحن نسبير " خلال الثلاثينيات. وبعد الحرب، انتقلت للإقامة في كابرى حيث ماتت في عام ١٩٧٩.

" أنطونيالانت "

## من قائمة أفلامها:

"سالى فى حارتنا" (١٩٣١)، "النظر إلى الجانب المشرق" (١٩٣٢)، "هذا الأسبوع لجرسى" (١٩٣٣)، "الحب، والحياة، والضحك" (١٩٣٣)، "نغنى ونحن نسير!" (١٩٣٤)، "انظر إلى الأعلى واضحك" (١٩٣٥)، "ملكة القلوب" (١٩٣٦)، "العرض مستمر" (١٩٣٧)، "سوف نصبح أغنياء" (١٩٣٨)، "فلتظل مبتسما" (١٩٣٨)، "سالى فى حوض السفن" (١٩٣٩)، "مطعم باب المسسرح" وفى دور مساعد ١٩٤٣، "موللى وأنا" (١٩٤٥)، "قطار الأندرجراوند فى باريس" (١٩٤٥).

# مایکل باول (۱۹۰۵-۱۹۹۰) وایمریك بریسبیرجر (۱۹۰۲-۱۹۸۸)

كان التعاون بين مايكل باول وإيمريك بريسبيرجر تعاونا مهما في تاريخ السينما. فقد تقابل الرجلان خلال عملهما في شركة "أفلام لندن "التي يملكها كوردا في نهاية الثلاثينيات، وكان باول يقوم بإخراج الأفلام السريعة قليلة التكاليف من أجل الوفاء بقانون "الكوتا "عندما جذب انتباه كوردا بفيلمه "حافة العالم" (١٩٣٨)، أما بريسبيرجر فقد كان مهاجرا مجريا عمل كاتب سيناريوهات لـشركة "أوفا" في ألمانيا ثم في النمسا، وتعاونا للمرة الأولى في فيلم "الجاسوس الذي يرتدى الثوب الأسود" (١٩٣٩).

وفى عام ١٩٤٢ قاما بتأسيس شركتهما الإنتاجية الخاصة، وهي "شركة آرشرز"، وكان أول أفلامها تحت اسم "حياة وموت كولوينك بليمب" (١٩٤٣)، وقاما بالتوقيع على أفلامهما معا تحت العنوان المشترك "من إنتاج وكتابة وإخراج مايكل باول وإيمريك بريسبرجر".

لقد كان هذا العنوان يسمح لهما بالتأكيد على الطبيعة التعاونية لعلاقة العمل التي تربطهما، لكنه كان يؤكد أيضا على تفردها خارج عالم طرق الإنتاج في الأستوديوهات على طريقة خط التجميع، كما أنه قال من أهمية تلك الخطوط الفاصلة والعاطفة التي تفصل بين نوعيات العمل السينمائي، وهو الفصل الدي اعتبرته الشركات الكبرى أمرا حيويا وحاسما في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة وباستخدامها لكل المصادر التي يمكن أن تتيحها المواهب الفنية في الأستوديوهات الكبرى، والتقنيات الموجودة لديها، وعن طريق منح البطولة في أفلامها للعديد من نجوم المسرح والسينما البريطاينين، فإن "شركة أرشرز " استطاعت أن تعمل في الإنتاج المستقل في صناعة السينما، وإن لم يفقدها ذلك القدرة على إضفاء البريك

على أفلامها. كما أن تلك الأفلام ذاتها سارت في اتجاه معاكس للطابع السائد في السينما البريطانية في تلك الفترة، التي كانت تسودها المعالجة الواقعية سواء في الشكل أو المضمون. لقد قاومت أفلام باول وبريسبيرجو التصنيف الجاهز؛ لأنها كانت تعتمد على طيف واسع وثرى من التقاليد والطرق الأسلوبية. وأفلامهما كانت تقود دائما لمواجهة الأسئلة التي تلمس قلب طبيعة فن السينما نفسه: ما العلاقة بين الواقعية والعمل الفني؟، وما روابط السينما بالمسرح الفني التشكيلي والموسيقي؟، وما العلاقات بين الأشكال الفنية المعاصرة والتكنولوجية والأشكال الأقدم للرد؟، وما دور الفنان الفردي في صياغة هذه المسائل، وهل من الممكن أن تخلق عملا فنيا يتوجه في وقت واحد إلى الجمهور الواسع والصفوة.

وعلى الرغم من التعقيد الشكلى والبصرى في أفلامها، فإنها كانت في العادة تشير بشكل واضح إلى أصول حكاياتها: الأسطورة والحكاية الخرافية والحدوتة الثبية، كما كانت قادرة على أن تخلق عالما يمكن على الفور فهمه بواسطة الجمهور (وعلى الأخص الجمهور البريطاني) الذي تربى على تلك الأساطير وطرق الحكي، مثل تشوسر في فيلم "حكايات ملتاؤيلا" (١٩٤٤)، وهانز كريستيان أندرسن في فيلم "الحذاء الأحمر" (١٩٤٨)، وإي.تي. هوفمان في فيلم "لحذاء الأحمر" (١٩٤٨)، وإي.تي. هوفمان في فيلم الثقافة البريطانية المعروفة في النزعة الصناعية بعد الحرب، حيث يتم قمع أو إنكار الروابط بين الواقع والماضي البريطاني الأسطوري الغامض. ولقد ظهرت هذه الاهتمامات في الديكور المعاصر في فيلم " أنا أعرف إلى أيين أذهب! " الأعامل رغباتها المادية، وفكرة الزواج من رجل ثرى في أواسط عمره يجسد تلك الرغبات، وذلك من أجل توركيل ماكنيل دروجر ليفساي)، ومن أجل العالم الذي نقيم فيه حيث تسيطر الأساطير واللعنات والملاحم التي تعود إلى قرون خلت.

وكان الافتتان بهذه العناصر الأسطورية والخبالية لا بتوقف فقط عند حدود الرد أو المستوى الاجتماعي في أفلامهما، فقد كانت تلك الأفلام شديدة الرومانسية في عواطفها، حيث يسيطر عليها حب الغموض و" العالم الطبيعي "، وبافتقار هـــا إلى الطابع المصقول. إن هناك توتر ا في أفلامهما بين الرغبة في توثيق عناصر من الثقافة البريطانية المعاصرة، والرغبة في الانسحاب منها تماما إلى عالم من التجربة الداخلية، وإلى عالم " الفن الفن " فقط. إن إحساسا ب " حب الفن إلى درجة الموت " أو " الاشتياق للفن " يتخلل معظم أفلامهما الشهيرة والناجحة جماهيريا، مثل " الحذاء الأحمر " و " حكايات هو فمان "، و هي الأفلام التي تفييض بالمبالغة العاطفية و الأسلوبية، و السلوك الهبستبرى، بل أبضا بالماز وكبة ذات النزعة الحسبة الجنسية. إن المكان الروائي تتم تجزئته ليصبح عالما خياليا يتحدى أي إحساس كلاسيكي بالتوازن والنظام والاتساق، وهو في أقصى حالاته الأسلوبية يطمح إلى أن يكون نوعا من سينما التحريك. (لقد كان باول من أكبر المعجبين بأفلام والست ديزني). لقد أصبحت الأسطورة والخرافة هما الوسائط التي يمكن من خلالها للسينما أن تحتوى على سمات سحرية متسامية، وفيها تصبح العلاقة بين الصورة والموسيقي شديدة الترابط، مما أثمر اقتباسات من عالم الأوبرا والأوبريت، مثل " آه يار وز اليندا!! " (١٩٥٥) و " حكايات هو فمان "، و هو ما أطلق عليه باول " الغيلم المؤلف بطريقة التأليف الموسيقي "، حيث يكون للتوليف والحوار وكل أشكال الحركة السينمائية من حركة الكامير اللي حركة الممثلين البعاد ابقاعية وحركيلة محددة سلفا. وربما بكون فيلك " مسألة حياة أو موت " هو أكثر الأمثلة ثراء علي ميل باول وبريسبيرجر إلى خلق فيلم هو في أن واحد نوع من الفانتازيا شديدة الأسلوبية، وتحليل للثقافة البريطانية في أعقاب الحرب، وتأمل في مصنى ومبني الصور السينمائية.

وسوف يأخذ باول هذا التأمل في السينما عدة خطوات إلى الأمام في فيلمه الذي لم ينل حظه من التقدير " توم المتلصص " (١٩٦٠)، وهو أكثر أفلامه أهمية

بدون بريسبيرجر. إن شهرة الفيلم قد ازدادت منذ صنعه، تماما كما حدث بالنسبة لبقية أعمالهما الأخرى. لقد كانت أفلامها في العادة تتم مهاجمتها بواسطة النقاد المعاصرين، كما كان يتم حذف أجزاء منها أو تغييرها من أجل العرض الخارجي، ولم تكن تخلق نجاحا جماهيريا عاما، لكن هذه الأفلام استطاعت أن تحقق المكانسة المنفردة التي تستحقها، وأن تؤثر على جيل جديد من صناع الأفلام بدءا من فرانسيس كوبولاء وجون بورمان، ومارتين سكورسيزي (الذي صنع الكثير لإعادة إحياء سمعة باول في الولايات المتحدة)، وحتى ديريك جارمان، وسالى بوتر، وآكى كاوديسماكي.

" جو كاكيلهاني "

### من قائمة أفلامهما:

### أولا: باول بدون بريسبرجر: "

"حافة العمل" (۱۹۳۸)، "لص بغداد" (۱۹۶۰)، "توم المتلصص" (۱۹۲۰)، "سن الإدراك" (۱۹۲۹).

### ثانيا: بريسبيرجر بدون باول:

"حدث مرتين في أيام زمان" (١٩٥٢).

## ثالثًا: باول وبريسبيرجر:

"الجاسوس ذو الرداء الأسود" (١٩٣٩)، "تهريب" (١٩٤٠)، "الشارع التاسع والأربعون الموازى" (١٩٤١)، "حياة وموت كولونيل بليمب" (١٩٤٣)، "حكايات كانتربرى" (١٩٤٤)، "أنا أعرف إلى أين أذهب!" (١٩٤٥)، "مسألة حياة أو موت" (١٩٤٦)، "نرجس الأسود" (١٩٤٧)، "الحذاء الأحمر" (١٩٤٨)، "ذهب إلى الأرض" (١٩٥٠)، "الثعلب المراوغ " (١٩٥٠، "حكايات هوفومان" (١٩٥١)، "آه يارز اليندا!!" (١٩٥٥)، "موقعة ديفر بليت" (١٩٥٦)، "مقابلة تحت ضوء القمر" (١٩٥٦).

# ألكسندر ماكندريك (١٩١٢-١٩٩٣)

ولد في بوسطون لأبوين اسكتانديين، وتربى في جلاسيجو، ودرس في مدرسة جلاسجو للفنون قبل أن يعمل عشر سنوات في عالم الإعلانيات، وخلل فترة الحرب عمل في " القسم النفسي " للحرب، وهو مؤسسة أنجلو أمريكية متفردة أتاحت له من بين الأشياء التي أتاحتها له أن يصنع الأفلام التسجيلية في إيطاليا. وفي عام ١٩٤٦ التحق بأستوديوهات إيلينج ككاتب سيناريو و " فنان للاستكشاف"، ليرسم المشاهد قبل إنتاجها لكي تكون دليلا لفريق العمل والممثلين، وكانت مهمتة الأولى في الشركة هي العمل في فيلم " رقصة سار اباند للعشاق الموتى " (١٩٤٨)، وكان دراما تاريخية معقدة وغالية التكاليف، لكنه لم يحقق نجاحا تجاريا.

وحصل ماكندريك على فرصته الأولى فى الإخراج فى فيلم "الويسكى بوفرة! " (١٩١٩، وهو فيلم كوميدى يدور – وتم تصوير معظم مشاهده – فى منطقة جزر هيبريد، ويصور معركة سكان الجزيرة الذين يقومون بتهريب شحنة سفينة من الويسكى، ضد قوات حرس الجمارك والحاكم الإنجليزى الغاضب. وعلى الرغم من أن الفيلم يستخدم نمط كوميديا أستوديوهات إيلينج، التى تعتمد على البساطة، فإن الفيلم يصنع تقابلا بين عناصر الدفء والحميمية مع عناصر قوة الحياة والصراع الدرامى الحاد.

وكانت مهارة ماكندريك في أن يقلب تقاليد إيلينج ظاهرة أيضا في فيلمه "الرجل ذو البدلة السوداء" (١٩٥١)، وهو فيلم هجائي ساخر، حيث يقوم رجل باختراع ملابس لا تبلى أبدا، مما يفصح عن أن وجهة نظر تشارلزباور في دراسته في عام ١٩٧٧- "رؤية لمنطق رأسمالية شديدة التطرف وأكثر حدة بالمقارنة مع أي فيلم من أفلام بونويل أو جودار ". كما أن فيلمه " ماندي " المكارنة مع أي نيلك الرؤية اللاذعة لضيق الأفق الذي استولى على تلك الرؤية اللاذعة لضيق الأفق الذي استولى على الوحيد الطبقى، في معالجة مؤثرة عن طفل أصم أبكم، وهو الفيلم غير الكوميدي الوحيد لماكندريك في شركة إيلينج.

أما فيلم "ماجى " (١٩٥٤) فهو كوميديا تقوم على موضوعات أسكتاندية، لكن الفيلم عانى من عدم وضوح رؤيته، غير أن فيلم ماكندريك الأخير لأستوديوهات إيلنج " السيدات القاتلات " (١٩٥٥) أعاده مرة أخرى إلى توهجه. كان الفيلم فانتازيا تدور حول عالم الموت، وقام بكتابته – مثل فيلم "ماجى " – الكاتب الأمريكي المغترب ويليام روز، وكان هذا الفيلم هو آخر أفلم إيلينج الكوميدية العظيمة، الذي كان في وقت واحد تمجيدا ومحاكاة ساخرة لأفلم الأستوديو؛ حيث إنه كان يسخر من استحواذ فكرة العصر والتقاليد على الأستوديو (وعلى إنجلترا كلها). إن الفيلم يعتمد على المرح من خلال السخرية القاتمة؛ حيث تقوم ببطولته سيدة عجوز مقعدة ومعتوهة تقيم في منزل فيكتوري، لكنها تدمر دون أن تقصد مجموعة كاملة من النصابين الأشرار، مما أتاح الفرصة لماكيندريك للكوميديا السوداء، وعودته لموضوعه المفضل للتقابل بين البراءة والخبرة.

وعادت هذه الفكرة في تنويع مختلف تماما في فيلمه الأمريكي الأول "رائحة النجاح الجميلة" (١٩٥٧)، وهو دراسة متوهجة ومريرة للابتراز والفساد والانحراف الجنسي تدور في عالم الليل في ما نهاتن، حيث يطغي الإحساس بالبارانوايا في عالم الصحافة عالم الاستعراض. إن توني كيرتس يلعب دور وكيل رعاية طموح وغير أخلاقي ليعطى أفضل أدواره، بينما قام بيرت لأنكستر بدور كأتب العمود الصحفي في أداء لا يقل أهمية، وقد أضاف لهذا العمل الفائق الذي أخرجه ماكندريك بطابعه المميز للأفلام القاتمة والتعبير القاتم عن رؤية شديد المرارة - تمثيل جيمس وونج هاو، والحوار المكتوب على طريقة الباروك لكيفورد أوديتس، وموسيقي الجاز التي ألفها إيلمر بيرنسيتن.

وعند هذه النقطة بدأت حياة ماكندريك الفنية في الاضطراب، فقد تم فصله أثناء عمله في الفيلم المقتبس عن برنارد شو " تلميذ الشيطان " (١٩٥٩)، وكذلك تم الاستغناء عنه في المشروع الطموح للمنتج كارل فورمان " مدافع نافارون " (١٩٦١)، ولم يصنع فيلما آخر حتى عام ١٩٦٣ حين عاد إلى بريطانيا، لياتي فيلمه " سامي يذهب إلى الجنوب " (١٩٦٣)، وهو فيلم يدور حول رحلة مملكة لشاب يشق طريقه بصعوبة في الأقاليم الإفريقية.

وفى عام ١٩٦٥ استطاع ماكندريك أن ينجز حلمه القديم الطموح لتصوير الرواية الكلاسيكية لريتشارد هيوز "الرياح العاتية حول جامايكا "، السذى تسدور قصته حول القراصنة الذين تدمرهم صلابة الأطفال الذين يختطفونهم، وهى الفكرة التي تطابق تماما أفكاره السابقة (في فيلمه "ماجي "على سبيل المتسال). وعلسي الرغم من أن الأستوديو قام بتشويه نسخة الفيلم وقص أجزاء منه، فقد احتفظ الفيلم بالكثير من روح الخيال الجامح التي كانت موجودة في الرواية، مما جعل هذا الفيلم أكثر أفلام ماكندريك تعميدا وإثارة للمشاعر في اكتشافه الطبيعة القاتلة للبراءة.

وكان فشل فيلم " لا تثر الأمواج " (١٩٦٧)، وانهيار مشروعيه اللذين حلم بهما طويلا، " الجرانيت " و" مارى ملكة أسكتلندا "، سببا في انسحاب ماكندريك لكي يتولى التدريس في معهد الفنون المؤسس حديثًا في كاليفورينا، حيث نال سمعة هائلة كمعلم، لكن هذا كان عزاء قليلا للجمهور أو لرفاقة من صناع الأفلام الدنين فقدوا مخرجا على هذا القدر من البراعة وخفة الظل.

<sup>&</sup>quot; فيليپ كيمب "

# من قائمة أفلامه:

"الويسكى بوفرة!" أو "الجزيرة الـصغيرة" (١٩٤٩)، "الرجل ذو البدلـة البيضاء" (١٩٥١)، "ماندى" أو "صخب الـصمت" (١٩٥١)، "ماجى" أو "عالى وجاف" (١٩٥١)، "السيدات القاتلات" (١٩٥٥)، "الرائحة الطيبة للنجاح" (١٩٥٧)، "سامى يذهب إلى الجنوب" (١٩٦٣)، "الرياح العاتية فوق جامايكـا" (١٩٦٥)، "لا تثر الأمواج" (١٩٦٧).

# ألمانيا النازية وما بعدها

بقلم: إريك فرينتشلر

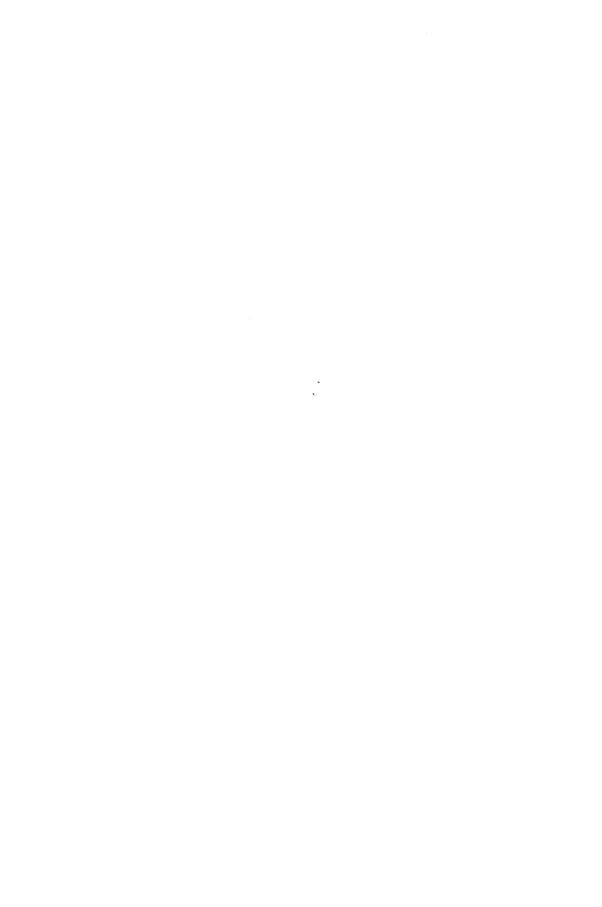

#### الفترة النازية

لعبت الآلية البصرية السمعية دورا حاسما في خطط الحياة كما وضعتها الاشتراكية القومية (النازية) في محاولتها الراديكالية لكي تتحكم وتراقب النشاط الإنساني، وتسيطر على العالم الواقعي. وكان أدولف هتلر ووزير دعايته جوزيف جوبلز على وعي تام بقدرة السينما على تحريك العواطف وتجميد العقول لخلق أوهام قوية وجمهور أسى. وبطريقة الإخراج السينمائي المحسوب، قاما بتطبيق تقنية لخلق الدولة من خلال الفن، وذلك بإقامة مجتمع من العروض الفخمة الضخمة، والإسراف في الاحتفالات والعروض الضوئية والإبهار الجماعي. لقد طور نظام هتلر نفسه لكي يصبح حدثًا سينمائيا ممتدا، كما سوف يلاحظ في فترة لاحقة هانز جيرجين ساييربرج، ليطلق على تلك الفترة "فيلم من ألمانيا" وإذا كان من الممكن القول إن النازيين كانوا مفتونين بالسينما، فإن فترة الرايح الثالث قد صنعتها السينما. لقد كانت بناء خياليا يقوم في آن واحد بوظيفة آلة الأحلام ومصنع الموت.

كانت السينما الألمانية في فترة الرايخ الثالث، حتى بعد نصف قرن من اختفاء هتلر، ما تزال تحث على ردود الأفعال المبالغ فيها، والتوليفات المتسمة بالمغالاة. وإذا وضعنا في الاعتبار فظائع الاشتراكية القومية (النازية)، فإن الأفلام الروائية والجرائد السينمائية والأفلام التسجيلية التي صنعها تحت حماية النازية تمثل للعديد من المحللين أكثر ساعات تاريخ السينما إظلاما، فقد كان الإنتاج يبلغ مروائي طويل في الفترة بين عامي ١٩٣٣ و ١٩٣٥، وكما لاحظ الناقد الألماني فيلهيلم روت، فإنها كشفت عن جحيم سينمائي حيث يتعذب المرء بين الدعاية البشعة والأشكال الزخرفية الطنانة، والأعمال الفنية التافهة. وحتى هذا اليوم، فإن السينما النازية بالنسبة للعديد من العقول تشبه العيون الألف لدكتور مابيوزه. أو تلك الدولة الشمولية التي تراقب الناس في كل مكان كما تظهر في واية " ١٩٨٤ ".

وبمجرد الوصول إلى السلطة، فإن النازية التي قامت بعملية تطهير الصناعة السينمائية التي كان معترفا بها على المستوى العالمي من الطليعة الفنية و من عدد كبير من الفنانين المحترفين والخبراء التقنيين. وهكذا فإن ما يزيد على ١٥٠٠ صانع للأفلام كان أغلبهم من اليهود، بالإضافة إلى التقدميين والمستقلين، هربوا من ألمانيا، ليحل محلهم في معظم الحالات فنانون ماهرون انتهازيون وغير موهوبين. وبالنسبة لهؤلاء الذين ينتقدون السينما النازية، فإنها تمثل الفكرة المضادة لسينما فايمار، أو كما أطلقت عليها الناقدة لوتة أيزنر " الشاشة المسكونة بالأشباح ". لقد كانت سينما مدانة على نحو كامل؛ حيث إن إنجازها الحقيقي الذي لا ينسى أبدا هو وإرهاب الدولة لهم على نطاق العالم.

لقد كان جوبلز يخطط لإصلاح السينما الألمانية من القاعدة إلى القمة، ومن وجهة نظره فإن السينما الجديدة يجب إما أن تتكر أو تدين خطايا نظام فايمار، وعبثه ولهوه في مجال الفن من أجل الفن، وليبر الية الثقافة، وعهده الاقتصادى.

إن السينما من وجهة نظره يجب أن تنطلق من الحياة السياسية، وأن تجد طريقها في أعماق الروح الألمانية. وفي بياناته الأولى عن برنامجه، فرق بين الممجاز الطبيعي والعسكري عندما تحدث عن الفيلم كجسد وكسطح من الأرض، ليضع نفسه في موضع الطبيب الذي سوف يقوم بعملية جراحية لكي يبتر العضو الفاسد بعناصره العربية المؤذية. لقد أعلن: "أن من الإبداع أن نضمن الحياة من أجل الهدف الداخلي والبناء العميق للعالم الجديد ". وأكد جوبلز مرارا على أن الفيلم يجب أن يمارس تأثيرا محسوسًا "كعلاقة السبب والنتيجة " وكيف يجب أن يؤثر على القلوب والعقول، وأن هدف السينما يجب أن يكون تحقيق فن جماهيري، فن يخدم في وقت واحد أهداف الدولة ويلبي الاحتياجات الشخصية الفردية. لقد كانت الأفكار السياسية تتخذ أشكالا حسية وجمالية، ومع ذلك فإن هذا لم يكن يعني إعادة تمثيل استعراضات الحرب، أو تسجيل إنجازات قوات العاصفة، أو تمجيد الرايات

والشارات، ولكنه كان يرى أن فن السينما يجب أن يتسامى بالحياة اليومية، وأن "يقوى ويعمق الحياة".

وبذلك فإن الهدف الرئيسي للنازبين عندما صعدوا إلى السلطة في عام ١٩٣٣ كان هو إعادة صياغة للخيال الجماهيري لكي يتطابق مع اقتناعات الحزب، أو بكلمات أخرى تقديم عقيدة جذابة ومؤثرة. إن هذا لم يكن يعني أن النازية تملك برنامجها المنظم أو رؤيتها المتسعة للعالم، وإنما كان ذلك عبارة عن وظيفة لمؤثرات تجسدت في العروض التحريضية والمظاهرات الدائمة لقد أتاحت السينما المؤثرات الخاصة التي يمكن للرايح الثالث بها أن يخلق نفسه وصورته الخاصة. وإن الفيلم التسجيلي الزائف الذي صنعته ليني ريفنشتال حول الحملة الحزبية في نومبرج في عام ١٩٣٤ "انتصار الإرادة" (١٩٣٥) هو ملحمة بطولية عن النظام الجديد، كأنه عمل هائل من أعمال القديسين، وحدث معاصر من أحداث وسائل الإعلام، حيث تتم إعادة تمثل الحدث أمام حشد من آلات الكاميرا. والفيلم يصور مستشار الرايخ وهو بريدي أزياء أسطورية كأنه المخلص الذي يهبط من بين السحب لكي يبعث الروح في أتباعه المخلصين الذين يتجمعون حوله ليكملوا تلك الزينة الجماهيرية للوحة حتى يقسموا على الولاء غير المشروط له. وفي فيلم ريفنشتال " أوليمبيا " (١٩٣٨) الذي يسجل وقائع دورة برلين الأوليمبية في عام ١٩٣٦، يصبح هتلر بشكل حرفي إلها كلاسيكيًا معبودا، بنظرته التي تعبر عن تلك القوة الكلية. ويبدأ الجزء التمهيدي من الفيلم في اليونان في معبد زيوس، وينتهي في برلين بصورة بروفيل جانبية لهتلر. إن القائد يقف كسيد بلا منازع لهذه الاحتمالات، أو كأنه الكائن الأعلى والأعظم الذي يمنح الأمة والشعب وجودهما. لقد كان عالم الفن والنازية متوافقين معا، وكان تعاقب الصور وحركة الحزب يتيحان إثارة لا تتوقف، ومنظور الا يتغير أبدا لقد استخدمت السينما والحزب معا حركات معتمدة تم تصميمها سلفا، وعروضا درامية بدعوى جعل العوامل الخيالية عالما حقيقا.

لقد اتخذت السينما النازية شكل مسرح التغيير، كفن وتكنولوجيا يستخدمان من أجل هندسة العواطف، وخلق رجل جديد، وخلق امرأة في خدمة النظام الجديد والرجل الجديد. وكان أول الأفلام الروائية الطويلة لمشكلة " أومفا " بدعم من الحزب النازي هو فيلم "شباب هتلر" (١٩٣٣) من إخراج هانز شتاينهوف، الذي حول في نوع من المجاز صبيا صغيرا إلى وسيط أورسول سياسي. إن جد الصبي هايني فولكر الذي اغتاله المحرضون الشيوعيون يذوب في مزج بصرى نيتحول إلى العلم المرفرف الذى سوف يصبح الأرض التي يسير عليها الجنود وهم يمضون في مسيرتهم العسكرية في اتجاه المستقبل الذي يقع خارج الشاشة. لقد كان مطلوبا أن يكون هناك موكب طويل من الشهداء الألمان "التيوتون" الأسلاف القدامي للشعب الألماني، وهم دائما أبطال أكبر من الحياة نرى صورهم النمطية في الأدوار التي لعبها إميل جانبجز وثيرنر كرادس وهاينريش جورج، أو يجب أن تكون هناك صور لسياسيين عظام، مثل أفلام " فريدريكوس " (١٩٣٧)، و"بسمارك" (١٩٤٠)، و " ارك بيترز " (١٩٤١)، وفي النادر ما نرى النساء في هذه الأرض تأخذ أدوارا إيجابية؛ لأنها تمثل دائما نوعا من التحدى أو العائق. هناك نمط فرعى من الحكايات الأخلاقية النازية، وهو النمط الذي يركز على ترويض النساء المتمردات وإعادة تعليم الزوجات المخلصات والحبيبات المتفانيات، لقد كان وجود المرأة يتم اختزاله لتتحول النساء إلى رقيقات متفهمات دائما ومتكيفات مع الواقع. إن الأفلام التي نجحت جماهيريا خلال فترة الحرب مثل "كونسير حفل موسيقي" (١٩٤٠) لإدوارد فون بورزودي، " والحب العظيم " (١٩٤٢) لرالف هانزن، وهي أفلام عن نساء ينتظرن وتتضمن المعاناة بعبر، بينما يقوم أحباؤ هن من الرجال بخدمة القضية الألمانية العظيمة.

إن إنتاج الأفلام الفانتازية الألمانية لم يترك مكانا لحركة سينمائية مستقلة، فقد أراد النظام النازى أن يحتل ويتحكم فى كل مساحة صناعة السينما سواء من الناحية المادية أو النفسية فى محاولة لاستئصال كل ما هو غير نازى. إن البطل الذى ينتمى إلى منطقة التيرول فى فيلم " الابن الضال " (١٩٣٤) الذى لعبه الممثل ذو الأصل النمساوى لويس ترينكر (الذى أخرج الفيلم أيضا)، أراد أن يصبح

شربكا في كل الأشكال والأصوات (أي أن يحتل كل مساحة شريطي الصورة والصوت)، وأن يزور كل الأماكن الغريبة التي لم يكن قد رآها إلا فوق الخريطة. إن البطل الرياضي يسافر إلى نيويورك ليصبح متشردا بلا مأوى وفي النهاية يقود السرد بطله لكي يلغي " العالم الجديد " لكن الأكثر أهمية هو أن يدين كل امتنان بالحياة فيما وراء أفق وطنه. إن فيلم " الابن الضال " يمنح المتفرجين الرغبة في هزيمة كل التفكير الواعي، تماما مثل فيلم " الحب، والموت، والشيطان " (١٩٣٤)، " والرغبات الغريبة " (١٩٣٩)، فمثل هذه الأفلام تظهر كيف أن الاستغراق في الأحلام يؤدي إلى نتائج وخيمة. ففيلم ترينكر " الابن الضال " هو تأمل للآثار السلبية للتكامل عن أداء الواجب، حيث يعرض قصة ابن الجبل الذي يسافر إلى رحلة سيئة تتحول إلى كابوس، حيث يفقد روحه في العالم المعاصر، مما يؤدي إلى تجربة مثيرة من الذل في الأرض الأجنبية إن الأفراد الذين يخرجون خارج الحدود المألوفة، مثل الموسيقي المتحول في فيلم " فريدمان باخ " (١٩٤٠)، أو المرأة الهائمة على وجهها التي تعمل في عالم المسرح في فيلم " أهل المسرح " (١٩٤٢)، يسيرون دائما إلى نهاية سيئة. إن وجود الفرد خارج البلاد في الأفلام النازية يعني أن هناك احتمالا للانجذاب إلى هذا العالم الأجنبي، مما يبعده عن أراضي الوطن وكل المنابع التي تعطيه كينونته واستقراره. إن إفريقيا تظهر على أنها أرض كئيبة من المرض والموت في فيلم " جير مانين " (١٩٤٣)، كما تظهر موانئ بورتوريكو على أنها حمى شديدة في فيلم " رقصة الهامانيرا " (١٩٣٧).

لذلك فإن المسافرين يمثلون أشخاصا يثيرون مشكلات ويعانون منها في الأفلام النازية، إلا إذا كانوا بالطبع مكتفين أو مستعمرين باحثين عن امتداد للإمبراطورية الألمانية. وإننا نرى العديد من اللاجئين في أفلام الثلاثينيات، لكنهم ليسوا هاربين سياسيين يهربون من الرايح، بل هم على العكس ألمان يعودون إلى أرض الوطن. وفي فيلم يوهانس ماير "الهارب من شيكاغو (١٩٣٤) نرى مهاجرا ألمانيا مغامرا يعود من الغرب الأوسط الأمريكي لكي يدير مصنع سيارات في ميونيخ وهناك يواجه المضايقات من حكومة فايمار، حيث توجد حالة الاضطراب الاقتصادية والبطالة الجماعية والقيادة غير المؤهلة وبتغلبه على ذلك الحشد من

المصاعب، يستطيع المهاجر العائد أن يجعل المصنع يقف على قدمه مرة أخرى، ويضم العمال إلى صفه. أما فيلم بول فينيجر " رجل يجب أن يذهب إلى ألمانيا " (١٩٣٤)، فإنه يصدر مهندسا ألمانيا يعيش في أمريكا الجنوبية، ويسمع في عام ١٩١٤ عن الحرب عبر المحيط، وعندما يدرك التزامه تجاه وطنه فإنه يسافر إلى أوروبا ويلحق بالرفاق الألمان. إن طريق العودة يتضمن العديد من الصعوبات الطبيعية والأراضى المعادية والبحار الهائجة، إنها تلك العوائق التي تواجه الوطنيين، كما يعبر عنهم أوسكار كالبوس، الذين ليس لديهم إلا فكرة واحدة: العودة إلى ألمانيا للمساهمة في حماية أرض الأجداد المعرضة للهجوم.

إن تقديس الروح الألمانية كان يعنى أنها أيضا حماية الأرض الألمانية من الأعداء والمهاجمين " وتحتوى السينما النازية على طائفة كبيرة من الأعداء، مثل الشيو عيين الأشرار الذين يقمعون الأقليات الألمانية التي تعيش في الخارج في أفلام مثل " الهاربون " (١٩٣٣) و" الخطر اليهودي " (١٩٣٥) و" العودة إلى الوطن " (١٩٣٧)، أو مثل الفرنسيين الذين يجسدون السلوكيات المنغمسة في الملذات والمسرفة في الأناقة والكسولة في أفلام مثل " الملك القديم والجديد " (١٩٣٥)، أو مثل المرتزقة وتجار الحروب البريطانيين الإمبرياليين في فيلم " العم كروجر " (١٩٤١)، أو مثل المخربين الأجانب والجواسيس الذين يهددون الرايخ من داخله في فيلم " الخونة " (١٩٣٦)، " احذر فالعدو يسترق السمع " (١٩٤٠)، لكن أكثر تجليات الكراهية فظاعة في تلك الفترة كانت متجسدة في الفيلمين اللذين تم عرضهما في عام ١٩٤٠، فيلم فايت هار لان الروائي " اليهودي سوس "، وفيلم فريتز هيبلر التسجيلي " اليهودي التائه ". فقد كانت الدولة تدعم هذين الفيلمين وبعد عام، سوف يظهر الفيلم الميلودرامي لفولجانج ليبيناينر، الذي يشبه دفاعا عن تلك الروح النازية المتأججة، وهو فيلم "إني أتهم"، الذي يصور زوجا يشفق على زوجته المريضة بأن يقتلها، ويصور هذا العمل باعتباره عملا نبيلا، مما يعنى دعما للتخلص بلا رحمة من المادة الإنسانية الوضيعة " كما جاء فيلم " كولبرج " (١٩٤٥) الذي أخرجه هارلان ويستغرق عرضه إحدى عشرة ساعة، محاولة لإيقاظ الروح الألمانية المتمزقة، وذلك من خلال تحصل الجنود على ٨ ملايين

مارك وهو يرى الرايخ يتداعى حوله، وذلك فى محاولة منه لصنع أعظم أفلام العصر، أو " ملحمة شديدة الإبهار " تنافس أكثر أفلام أمريكا سخاء " ومن فيلم " شباب هتلر " وحتى " كولبرج "، فإن المرء يمكن أن يشبه السينما النازية برقصة الموت شديدة الإحكام، أو تمرينا ممتدا عبر الزمن للعنف والدمار.

لكن السينما النازية لم تكن مجرد " وزارة الموت "، فقد كانت قبل كل شيء وزارة الهتاف والعاطفة، فالمجاز السينمائي المألوف للتعبير عما هو غريب وخارق للطبيعة لم يكن هو ما يميز الأغلب الأعم من أفلام تلك الفترة، التي كانت في معظمها خفيفة وتافهة وتميل إلى نزعة التسلية، وتدور في أجواء ريفية ودوائر عائلية، وفي أماكن لا ترى فيها أبدا صليبا معقوفا أو تسمع صيحة "يحيا الانتصار" النازية. وعلى سبيل المثال، فإن فيلم "السعادة" (١٩٣٦) من إخراج بولد مارتين، الذي عرض باسم " أطفال محظوظون "، قامت بها شركة " أوفا " كان المادة لفيلم "حدث ذات ليلة" من بطولة ليليان هارفن وويلي فريتش، يدور في عالم لا يعرف شيئا عن مظاهرات ريفينشتاك إلى تصور القوة الوحشية كما لايعرف شيئا عن أناشيد الانتصار التي رددتها أفلام شتاينهوف عن التضحية بالذات. ونحن لا نقابل في الفيلم أجسادا متصلبة، أو إرادات حديدية، أو نزعات عنصرية وشعارات حكومية أو رموزا حزبية، لكن شخصيات مارتين ترقص حول متعة الحياة وتغني لهذه الحياة الجميلة بلا مسئولية لتصنع نوعا من البهجة وتستهلك كميات كبيرة من الخمر.

ويرى بعض مراجعى التاريخ اليوم أن الأغلب الأعم من الأفلام التى تم إنساجها تحب إشراف جوبلز لاتحمل إلا علامات قليلة على التدخل الحكومى أو الغرض الإيديولوجي... وقد تكون أفلام مثل "شباب هئلر "أو "اليهود سوس أو " بسمارك "أو " العم كروجر "أو " كولبرج "أو بقية الأفلام التى حولتها الدولة، قد تكون تنتمى إلى الدعاية النازية، ومع ذلك فإن "أفلام الدولة " لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من أفلام تلك الفترة مما يجعلها استثناء وليست قاعدة. وما يمكن تسميته بالأفلام "غير السياسية "كانت في الحقيقة تمثل الأغلبية السائدة، وإلى

جانب ذلك العدد الكبير من الأفلام الميلودرامية وأفلام وقصص الجريمة وأفلام سيرة الحياة، فإن حوالى ٥٠% من أفلام تلك الفترة كانت أفلاما كوميدية أو موسيقية، وهى التى تمثل السلعة الخفيفة التى أخرجها مخرجون محترفون نشطون مثل أى. دابليو. أيمو، وكارل بويو، وجورج حجاكوبى، وهانز إتش زيرليت، وكارل لاماك، كما قام ببطولتها ممثلون مشهورون مثل هانز ألبيرز، مفثيلى بيرجيل، وميريكا روك، وزارا ليندر، بالإضافة إلى ممثلين كانوا يقومون بأداء أدوار الشخصيات النمطية مثل هاينز روفمان، وبول كيمب، وفينا بينكوف، وتايو لجلين، وكيرت فايزر، وبول هوربيجر، وهانزموزر. والعديد من هذه الأفلام تم اعتباره في اعتباره أنها تحمل نشاطات هدامة تبعد كأنها تصدر النظام النازى وقد بعض الأحيان أفلاما تحمل نشاطات هدامة تبعد كأنها تصدر النظام النازى وقد خلق مساحة للانحراف البرىء (عن الخط العام)، أو كأنها تعكس دائرة جماهيرية لايتم التحكم فيها بشكل كامل عن طريق مؤسسات الدولة، كما أنها تكشف عن حياة يومية لا تسودها تلك الدعايات النازية الشريرة.

ومن الواضح على أية حال أن النازية استطاعت التحكم في الجماهير ليس فقط عن طريق القمع الخارجي، لكن الأهم عندها كان هو التوجه للخيال والوجدان. فلو كانت سياسة أفكار هتلر تتوقع التضحية وتكريس الذات، فقد أتلفت أيضا وسائل التربية البريئة والمقبولة. لقد بحث جوبلز عن إغراق الثقافة الجماهيرية بثقافة عبادة الفرد، أو الانتماء لعقيدة معينة، وتحويل السياسة إلى موضوع جمالي من أجل تحذير الجماهير، وكان مغرما بأن يقول دائما إن كل أفلام هي أفلام سياسية، خاصة تلك الأفلام التي تزعم أنها ليست سياسية على الإطلاق، ولقد أظهرت يومياته مناصرته للسينما لجماهيريته الخالية من النزعة التقنية والفنية. وعلى أو التوجهات السياسية المباشرة أو المبالغة في إظهار البراعة التقنية والفنية. وعلى عكس الفنانين الذين يدعون إلى ثقافة شعبية ألمانية خاصة، كان جوبلز يقول بأن السينما الألمانية يمكن لها أن تتعلم من عدوها الأيديولوجي، خاصة فيما يتعلق بقدرة السينما على التغلغل في وجدان الجماهير. لقد كانت قوة هوليوود تكمن في الأساس في قدرتها على التوجه إلى هذا الوجدان، في قوتها العظيمة في إثارة

افتنان وابتهاج المتفرج، وقدرتها على تشجيع توحد المتفرج مع الصور والأصوات التى يراها على الشاشة. إنها تستطيع أن تحافظ على انتباه المتفرج وتمسك به وتستحوذ عليه. بينما تمنحه وهما بالراحة والحرية فالأفلام المريكية تتيح هروبا من الحياة اليومية في شكل أحلام مستحوذة، وعالم أكبر من الحياة.

و في مقالتها في عام ١٩٢٦ " ثقافة الإلهاء " و صفت سيجفريد كر اكاور ثقافة جماهيرية مدنية جديدة تبحث في شوق عن التجربة، وتحاول أن تجد في ظلام قاعة العرض الإثارة المفتقدة في الحياة اليومية. لقد كان جوبلز يعرف جيدا أن ذلك المتفرج المسحور والمستبعد يمكن أن يكون أكثر طواعية من متفرج يواجه الإرهاب السمعي البصري. وكان جوبلز بلا شك يقوم بدعم عدد غير قليل من الإنتاج الرسمى، الذي يحتوى على موقف سياسيي واضح، كما كان يعمل جاهدا على أن تعطى الجرائد السينمائية تأثيرات ذات نزعة سياسية محددة، ومع ذلك فقد كان يفضل الإغراء الأكثر رقة على اللمسة الواضحة أو التوجيه المباشر، ومن أجل تحقيق ذلك فإنه كان يطوى دائما على القوة الإبداعية والسحر البصرى لمخرجين مثل ترينكر وريفنشتال وفنانين نشطاء ذوى أسلوب فني مثل فيلي فوست وديتليف سيريك الذي سوف يهاجر بعد فترة قصيرة ويصبح دوجلاس سيرك، وفيكترو تورجانسكي، بل إنه كان أحيانا يتسامح مع فنانين أقل ولاء وامتثالا، مثل راينهولد شونزل وهيلموت كاونترو فورجانج شتاوت.وسوف تصبح الأفلام الألمانية وسيلة حاسمة في السيطرة على الجماهير من داخلها، وأداة لاحتلال المساحة النفسية، ووسيطا يستطيع التحكم الوجداني عن بعد. وفي مسعى لخلق سينما سائدة ومسيطرة، قام جوبلز وأتباعه بجعل هوليوود دليلهم في ذلك وعندما كان المعلقون السينمائيون خلال فترة الرايح الثالث يتحدثون عن السينما الأمريكية، أ كانوا يرون الفيلم الجماهيري الألماني على أنه تعبير عن أحلام وزارة الدعاية، ومن بين الأفلام الهوليوودية الناجحة كان أكثرها نجاحا على الإطلاق هي أفلام والت ديزني. ولقد كتب جوبلز في يومياته في ٢٠ ديسمبر ١٩٣٧: " لقد تقدمت إلى الفوهرر هتار، بثلاثية من أفضل الأفلام التي تم إنتاجها خلال الأربع سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى ثمانية عشر فيلما من أفلام ميكي ماوس من أجل الكريسماس ... و كان مسرورا جدا بذلك ". لقد كانت أفلام ديزنى الكارتونية تحمل الوهم الفنى والذاتى الأصيل إلى آفاق عالية، وقال ناقد فى تقييمه لأزمة السينما الألمانية فى أواخر عام ١٩٣٤: " إن أفلام ميكروهاوس هى أفضل الأفلام التى لا تحتوى على مضمون سياسى، وهى تجسيد متسام للأفلام التى لا تختلف عن فيلم " المدرعة بوتمكين " لقد كان المراقبون يشيرون إلى تلك المباهج التى تثيرها أفلام هوليوود، بينما يرثون لحال سينما الرايخ التى كان من النادر أن تحقق مثل هذه التأثيرات. وعلى الرغم من أن الأفلام الحقيقية والأفلام الموسيقية كانت تشكل أحيانا حوالى النصف (وربما أكثر فى بعض الأحيان) من الأفلام الروائية خلال عام ١٩٣٧، فقد كانت أفلام مثل " أبريل أبريل " لسيريك "، " زوج مثالى " لفولجاتنج ليبيناينر هى الوحيدة التى يمكن أن تكون أفلاما كوميدية حقيقية. وعندما للوغم من ذلك اعترف بأن " الفن ليس مسألة هينة "، إنه أمر شديد الصعوبة وفى بعض الأحيان شديدة القسوة، لم يكن فن التسلية بسيطا ولا مباشرا، لقد كان قبل كل

لقد قام الحزب النازى بالإشراف على كل المؤسسات والمنظمات، وخلق الترابط بينها، وكانت وزارة الدعاية تقوم بمراقبة السيناريوهات وتشرف على إنتاج الأستوديوهات وتقود التعليقات الصحفية، وعلى الرغم من كل هذه الضوابط، فإن المرء لا يستطيع أن يقر ببساطة بأن الجمهور الألماني كان يميل أو يحب الأفلام الألمانية، وزرع مفهوم هوليوود قبل كل شيء كان يعنى وسائل فعالة لخلق تعاليم وطرق فنية للإلهاء، والسينما الجماهيرية الألمانية كانت تتيح التطبيق الكامل لسلطة فعلية بشكل غير مباشر من خلال الإشارات والأعمال الفنية. إن فيلم " السعادة " يحاكي السينما الأمريكية في محاولته أن يدور في مصنع قومي للأحلام، فلقد خلق هذا الفيلم الذي أخرجه مارتين أرضا لم تكن موجودة أبدا في داخل عالم الأستوديو، ومصنوعة خصيصا للسينما لتتيح مكانا للإحساس بعدم المسئولية، والحلم بسعادة أن هذا العالم يمكن أن يقوم بوظيفتين في وقت واحد: وظيفة الحل الوسط، ووظيفة العزاء. وأن الشعب كان مستعدا لقبول الاشتراكية الوطنية (النازية)؛ لأنها تتيح له العزاء. وأن الشعب كان مستعدا لقبول الاشتراكية الوطنية (النازية)؛ لأنها تتيح له

هوية جماعية، بالإضافة إلى وهم الحياة الخاصة. وإن الأفلام التى تم صنعها لتحاكى الأفلام الأمريكية الكلاسيكية التى تجعل الجماهير يعشيون فى عالم من التسلية خال من السياسة، كانت تتيح نوعا من الراحة من العمل الشاق الذى كان يتزايد عند الألمانيين، ومن التضحية وجو التهديد، لذلك فإن السينما بدلا من أن تناصر وتعتنق أساطير الحزب، أصبحت مكانا للأوهام الكبيرة، وكان أكبر هذه الأوهام فى الأستوديوهات الألمانية وتحت الإشراف المتزايد للدولة، كان الوهم بأنه توجد داخل الدولة مساحات تبقى بعيدة عن التحكم والإشراف، خاصة مساحة السينما وخلق العالم الفانتازى.

لقد خلقت الأستوديوهات عوالم من الوهم، تعكس على السطح قليلا من واقع الحياة اليومية، وبشكل عام كانت هذه الأفلام يتم إنتاجها داخل الأستوديو بالقليل من التصوير في المواقع الحقيقية، وكانت تميل دائما إلى أن تدور دائما في حاضر بلا زمن محدد، أو في فترة تاريخية ذات أسلوب غريب لقد اختفي المزيج الذي تم خلقه خلال فترة حكومة قايمار من الأحلام الفانتازية والاكتشافات الواقعية إلى حد كبير في سينما كانت تفصل المكان على الزمان،، التكوين على المونتاج، والبناء على الحركة، والديكور على الأشكال البشرية. ومع ذلك فقد كانت هناك استمرارية لا يمكن إنكارها بين سينما فترة قايمار والسينما النازية، وهو ما يظهر في إعادة إنتاج أفلام مثل " طالب من برلاج " (١٩٣٥) و" فولجولدر صانع الأقفال " (١٩٣٦)، " و المقبرة الهندية " (١٩٣٨)، وفي إعادة عرض فيلم لانج " نيبلونجن "، وفيلم فرانك وبابست " الحجيم الأبيض لبتسابالو " والاستمرار في صنع سلسلة أفلام بروسيا والملاحم التي تدور في الجبار والأفلام التاريخية المبهرة،بالإضافة إلى الأفلام الموسيقية مع فيلي أريتش وليلان هارفي، والأفلام التاريخية التي صنعها هاري بيل، وأفلام " أوفا " الثقافية التي تطوف بمناظر طبيعة في العالم، وتحاول أن تسبر أغوار أصغر أسرار الطبيعة. لقد كان ما تغير أولا وقبل كل شيء هو بناء الدائرة الجماهيرية، والطريقة التي تقوم بها منظمات الدولة بإدارة صنع الأفلام والإسهام في صياغة الصور التي يتم إنتاجها محليا أو التي يتم استبر ادها.

كانت الدائرة الجماهيرية النازية تعمل طبقا لما أسماه جوبلز "المبدأ الأوركسترالى "، حيث لا تلعب كل الآلات نفس اللحن عندما نسمعها، ومع ذلك فإن النتيجة هى سيمفونية. إن الثقافة النازية لم تكن رتيبة ولا واحدة، وإنما كانت تميل إلى تقسيم العمل بين اللمسات الخفيفة والعمل الشاق. لقد كانت الأفلام تقوم بعملها مع الأشكال الأخرى للهو والتسلية (مثل برامج الإذاعة والمواكب الجماهيرية والعروض السياحية)، وذلك من أجل تنظيم العمل والقضاء على أى محاولة لمقاومة أى تفكير مستقل أو تجربة بديلة. لقد كانت أفلام الدولة من جانب، ووسائل التسلية الهروبية من جانب آخر، تعمل معا فى توافق بحيث تتبح " منطقين متطرفين لاتساق متطرف " وهو ما قد نجده على سبيل المثال فى وثيقة الحزب السجيلية "انتصار الإرادة" وفيلم توبيس " نحن نرقص حول العالم " (١٩٣٩). لقد كانت المتعة الناتجة عن توليفات فيلمية، بالإضافة إلى التعاليم الأيديولوجية، تشكلان وحدة واحدة، إن المادة الهروبية النازية لم تتح هروبا من الوضع القائم للنازية.

ومع اندلاع الحرب، حققت السينما النازية وجودها الحقيقي، فقد استطاعت تحقيق أرباح قياسية، كما استطاعت أن تقهر الأسواق الأجنبية بإقصاء المنافسة الأمريكية تماما في عام ١٩٤٠ وباحتلال معظم دول أوروبا كان أمام جوبلز "جمهور أسير" طالما اشتاق للحصول عليه "و جاز فيلم "مونشهاوزن "من إخراج جوزيف فون باكي، إنتاج شركة "أوفا "بالألوان الذي تم إنتاجه بسخاء ليعرض في عرضه الأول في أستوديو "أوفا "خلال الاحتفال بالذاكرة الخامسة والعشرين على إنشاء الشركة الذي نظمته الدولة في ٥ مارس ١٩٤٣، جاء هذا الفيلم ليظهر الفجوة الهائلة بين الحرب وأوهام السينما، كما يظهر التقاء هذين العالمين أيضا. فقد حدثت كوارث خلال معركة ستالينجراد، وكان جوبلز قد أعلن قبل أسابيع الدعوة إلى "الحرب الشاملة "و استطاع فيلم " مونشهاوزن " أن يرضى الجماهير بحكايته ذات الفقرات عن ذلك الحكاء الساحر الشهير وفي اللقطة الافتتاحية نرى هذا الراوي يغمز بعينه بمؤثرات تحريكية خاصة، لكي يؤسس العلاقة بين البطل الذي " يفبرك " الحواديت ويختلقها، وبين الوسيط الفني الذي يقوم بتداول هذه

الأفلام والتعامل معها. وكان ذلك من الأعمال النادرة التي تظهر كيف أن ألمانيا النازية تستطيع أن تكشف عن وعيها الواضح بالقدرة الآسرة لتقنيات السينما. إن اللقطة الشهيرة لهانز ألبيرز وهو يجلس فوق قذيفة مدفع تطير به نحو السماء، تتيح الأيقونة المثلى لهذا الفيلم، حيث تؤسس علاقة بين قدرة السينما على السيطرة على الخيال الإنساني، وكونها أداة حربية للعدوان.

لقد أدركت الاشتراكية الثورية (النازية) أن الحرب تتضمن أراض مادية للاحتلال، بالإضافة إلى حقول غير مادية وتجعل العواطف تستلم تحت الوابل المستمر من الإثارة. (لم يكن مصادفة – كما لاحظ بول فيليريو – أن الإنتاج بالألوان اتسع خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وأن أفلام الحرب الألمانية مثل " مونشهاوزن " و " كولبيرج " – ظهرت بطريقة " أجفاكلر " للألوان، إن من المثير حول " مونشاهوزن وهو ما ينطبق على السينما النازية بشكل عام وهو قصوره عن إدراك الذات، حيث يحتوى على لحظات تتضح فيها السخرية المثيرة من الذات المضطرة والتصميم على عدم رؤية الذات. إن " مونشاوزن " يجسد خيال جندى ورغبته في السيطرة، لكنه يعرض أيضا الذات الخائفة التي تريد وتحتاج وتنتج هذا الخيال والوهم، فالفيلم يعرض لنا بطلا نازيا تم خلقه من أجل الاحتفاء الرسمي، لكنه يمنحنا أيضا لحظات من ذلك المرض الذي يشكل هذا البطل، والفيلم يتيح سلاحا هائلا، لكن الأوهام السينمائية لا تستطيع في النهاية أن تكسب الحرب حتى لو أصر جوبلز على أمله البائس أن " كولبيرج " يمكن أن يؤثر على ألمانيا في اللحظة الأخيرة.

وللحظة عابرة، بدا لجوبلز أنه قريب من الإمبراطورية السينمائية التي اشتاق لها طويلا، ليكتب في يومياته في ١٩٣٤ مايو ١٩٣٤ متأملا:

" يجب علينا أن نمضى فى نفس الطريق فى سياساتنا السينمائية الذى سار فيه الأمريكيون فى قارتى أمريكا الشمالية والجنوبية، يجب أن تصبح السلطة السينمائية الأكبر فى أوروبا، ويجب ألا نسمح للأفلام التى يتم إنتاجها بواسطة الدول الأخرى إلا بأن يكون لها طابع محلى محدود "

### سنوات ما بعد الحرب

بعد استسلام وهزيمة النازيين في مايو ١٩٤٥، احتلت القوات الأجنبية الجزء الأكبر من الرايخ، وسرعان ما عادت الأفلام الأمريكية لإعادة سيطرتها على السوق الأوروبية. إن سياسات جوبلز وتدخلات الحلفاء على السواء سوف تحمل مسئولية الوضع البائس للثقافة السينمائية الألمانية في فترة ما بعد الحرب، وطابعها المحلى المحدود.

وفى ثلاث مناسبات منفصلة فى فترة ما بعد الحرب، أعلن صناع السينما الألمان أن هدفهم خلق سينما ألمانية جديدة؛ ففى عام ١٩٤٦ أصدر هانز أبيش ورولف كيلى " مذكرة حول السينما الألمانية الجديدة "، وأسسا أستوديو فى القطاع البريطانى، وتحدثا عن صنع " أفلام ضد أفلام الاشتراكية القومية النازية "، وأفلام ضد ما قامت به شركة " أوفا "، ومع ذلك جاء مشروعهما الأول " الحب ٧٤٠١ " (٩٤٩) وهو يعلن فى إطراء أن مخرجه هو رئيس الإنتاج الأسبق فى شركة " أوفا " فولفجانج ليبيناينر. وبعد سلسلة واعدة من الأفلام الواقعية الجديدة، و "أفلام الحطام" مثل فيل فولفجانج شتاوت "القتلة بيننا" (١٩٤٦)، لم يكن هناك انقطاع حاسم أو دافع جديد خلال فترة ما يسمى "حقبة أديناور" (٩٤٩ - ١٩٤٦). لقد كان للأفلام الألمانية فى تلك الحقبة سمعة ضعيفة كنتيجة للهيمنة الأمريكية على اقتصاديات السينما فى ألمانيا وبسبب سياسات وسائل الإعلام ضيقة الأفرومة الحزب الديمقراطى المسيحى الحاكم.

وكانت النتيجة صناعة شديدة المحلية، وكان ٢٠% من إنتاجها الكلى يتألف من "أفلام الوطن " العاطفية، مثل " الأخضر هو لون المروج " (١٩٥١)، " حكم اللعبة من الغابة الفضية " (١٩٥٤)، وهي أفلام تصور الحقول والغابات والقرى التي لم يمتد إليها التدمير، وكأنها تقدم للجمهور تعويضا عن الحالة الرثة التي يعيشها. كما كانت هناك أفلام بقيد إنتاج كلاسيكيات حقبة فايمار، مثل " الضحكة الأخيرة"، والرقصات الجماعية (١٩٥٥)، و " بنات في الزي الرسمي " (١٩٥٨)، وأفلام تحاكي معايير الإنتاج خلال الفترة النازية مثل " صديقي الجميل " (١٩٥٤)

"كيتى والعالم الكبير" (١٩٥٦)، (١٩٧٥) بطولة كاونتر، كما كانت هناك مجموعة من الأفلام التى تقتبس بشكل كسول عن أعمال أدبية، بالإضافة إلى محاولات متناقصة لمحاكاة أفلام هوليوود الناجحة، لكنها كانت المحاولات التى تعززها الإمكانيات. لكن هناك فى نفس الوقت بعض الأفلام التى قد يكون لها أهمية متوسطة، وإن لم تمثل اكتشافات جديرة بالاهتمام أو تقدما حقيقيا فى المسيرة السينمائية الألمانية، فلقد ظلت الوجوه هى نفسها الوجوه الشائعة، والتوليفات الجاهزة. وفى عام ١٩٥٧ كان ٧٠% من إجمالى الأفلام الألمانية يستخدم إما مخرجا أو كاتب سيناريو كان يعمل بشكل حيوى فى فترة جوبلز.

وجاءت مبادرة ثانية عند نهاية الخمسينيات من جماعة "دوك ٥٩" (نسبة إلى السينما التسجيلية)، وكانت تجمعا من صنع الأفلام التسجيلية والمصورين السينمائيين ومؤلفى الموسيقى، بالإضافة إلى الناقد السينمائي اينوباتالاس، والارتباط الحميم مع فرقة مسرح الفن العالمي. لقد كانوا يريدون إدماج النزعة التسجيلية والنزعة الروائية معا، والمزج بين الأصالة وتقاليد السرد الروائي. وعلى الرغم من الوعى الحاد بذلك الطريق المسدود الذي وصلت إليه الثقافة السينمائية الألمانية، فإن جماعة "دوك ٥٩" لم تستطع أن تنجح في إحياء الحالة القاحلة والمحلية لصناعة السينما التي تسيطر عليها الأنماط البالية والنزعة الهروبية التي لا تسعى للتفكير، كما تسيطر عليها الطريقة النمطية في الإنتاج، أو تلك السينما الوطنية التي لم يكن لها أي وجود عالمي أو أسلوب مميز أو إستراتيجيات بديلة أو مواهب جديدة تصب فيها. إن المهاجرين العائدين مثل فريتز لانج وروبرت سيودماك لم يجدوا ترحيبا وديا، كما أنهم لم يحققوا إلا نجاحا محدودا.

وكانت الأفلام الألمانية الغربية خلال الخمسينيات تقدم أمثلة قليلة من النوايا الانتقادية أو مواجهة وفهم فترة الرايخ الثالث وكان من الأمثلة النادرة ذلك المشروع الذي طالت الدعوة إليه، لكنه لم يكتمل، حول " الحديث عن الماضي " أو محاولة فهمه، وهو المشروع الذي يتضمن أفلاما مثل " جنرال الشيطان " (١٩٥٤) من إخراج برنارد فيكي. وكانت هذه الأفلام تتميز بالبلاغة ذات الطابع

الإنساني، لذلك فإنها تعتبر نوعا من العراء أكثر من كونها تطرح الأسئلة الصعبة؛ حيث قامت بالتركيز على ضحايا ذلك العصر، مثل شخصيات الدفاع الجوى المرح، أو مجموعة المتقفين السياسيين أو الصبية الذين يجندون في الجيش، بالإضافة إلى الضحايا الأبرياء الذين وجدوا أنفسهم أسرى لمواقف لم يستطيعوا التحكم فيها أو فهمها. لقد كانت الاشتراكية القومية النازية تجسد الخوف والبؤس، خاصة بالنسبة للمواطن الألماني العادى. وفي أفضل أحوالها كانت أفلام ألمانيا الغربية خلال الخمسينيات تقيم حوارا مع الماضي بشكل غير مباشر، أو بالأحرى أنها أخذت أجازة طويلة من الماضي.

إن هذا الوضع المذرى الذى كان واضحا على المستوى العالمي وصل إلى أدنى مستوياته عندما قامت الحكومة بحجب الجائزة عن أفضل فيلم لعام ١٩٦١، كما أن شركة " أوفا " عانت من الانهيار المالي. وخلال نفس العام، قام الناشر جوهيمبوس بنشر مقالته الشهيرة المثيرة للجدل " لن يستطيع الفيلم الألماني أن صبح أفضل مما هو عليه "، محللا الوضع الكارثي الذي يعبر عنه مصطلح " الفيلم الألماني". لقد كان أي قارئ للصحف في الجمهورية الفيدرالية يفهم من ذلك التعبير المعاني السلبية عندما يفكر فيه باعتباره عملا فنيا " محليا ومتواضعا وغير مثير للاهتمام". وفي هذا السياق قامت محاولة ثالثة لإعادة إحياء السينما الألمانية، أعلنت عن نفسها في " مانيفستو أوبرهاوزن " في فبراير ١٩٦٢، وهي الوثيقة التي ترثي الحالة المقاساة للسينما الألمانية كفن وصناعة، وتأمل بشكل غير بعيد عن الادعاء في الرغبة الجماعية " لخلق سينما روائية ألمانية جديدة ".

لقد كانت أفلام "عصر أديناور" تمثل أعمالا لا تعيش فترة طويلة، وكانت كلها غير معروفة في الخارج، بل إنها لا تبقى في الذاكرة داخل ألمانيا نفسها إلا باعتبارها أعمالا طريفة تجسد تلك الفترة الأولى من الجمهورية الفيدرالية. وعلى العكس فإن الأفلام النازية كانت أكثر بقاء، وتتمتع بحيوية الحياة. ولقد عرضت أفلام الرايخ الثالث بشكل منتظم في التلفزيون الألماني (عادة في سياق عرض المعايير والأخلاقيات القديمة)، وفي حفلات المانينيه للجمهور من كبار السن،

و في العروض داخل المهر جانات. كما أن القليل المتبقى من نجوم " أوفا " كانوا َ يظهرون بانتظام في برامج التليفزيون ليتحدثوا عن " العصر الذهبي للسينما الألمانية "، إن أكثر من ٢٠٠ فيلم روائي من أفلام تلك الفترة ما تزال متاحة حتى اليوم في شرائط الفيديو. وبعيدا عن الفكرة الساذجة بالتخلص من هذه الأفلام بوضعها في صندوق قمامة التاريخ، باعتبارها نوعا من الضلال والفظائع، فإن الصور والأصوات الاشتراكية القومية النازية تلعب دورًا مهما في الثقافة الجماعية المعاصرة، فقد أصبحت الملابس الرسمية والشعارات الحزبية نوعا من إثارة الخيار الجماهيري وإحياء أساليب موضات الأزياء، كما أن الأفلام النازية ظلت تمثل مادة للمسلسلات التليفزيونية، والأفلام التي تعرض في سهرة الأسبوع. إن تلك المشاهد المتكررة للذين يقومون بمهام خطرة وهو يرتدون المعاطف الجلدية، في مقابل الضحايا المنبطحين على ظهرهم، تقدم الصورة الأيقونية السادومازوكية عن فترة الرايخ الثالث، مثل فيلم لوكينو فيسكونتي " الملاعين " أو مثل " بواب الليل " من إخراج ليليانا كافاني. وقد أعاد جورج لوكاس محاكاة للمشهد الأخير من فيلم " انتصارات الإرادة "، لكي ينهي فيلمه التجاري الناجح " حرب النجوم " إن فظائع النازية قد تثير الاشمئزاز، لكن الفاشية قد تثير السحر أيضا. إن إحدى شخصيات رواية دون ديليللو " الضجة البيضاء " تقول إن هتلر كان في التليفزيون في الليلة الماضية، إنه في التليفزيون دائما، ولا يمكن أن يكون لدينا تليفزيون بدونه.

# ألفريد يونج (١٨٨٦ـ١٩٦٤)

ولد يونج في مدينة باريسية تدعى جواليتس، ليدخل إلى عالم السينما في عام 19٢٠ كمخرج فني لدى شركة "أوفا" التي كانت في ذلك الوقت هي أكبر الأستوديوهات السينمائية إبداعا في العالم، حيث عمل مع دوبون، وليني، وهوجلر – ماتسين، وعندما تلقى دوبون دعوة لزياة لندن عن طريق شركة " أفلام بريطانيا العالمية "، أخذ يونج معه لكي يقوم بتصميم ديكورات فيلمين مهمين هما "مولان روج" (١٩٢٨) و "بيكاديللي" (١٩٢٨)، وهما الفيلمان اللذان تنبع أهميتهما من الديكور أكثر من النص نفسه. وفي مقال لراشيل لو (١٩٧١) فإنها ترى حبكة "مولان روج" باعتبارها تافهة ومبتذلة، لكنها تضيف أن هذا الفيلم "ربما يكون الفيلم الأول في بريطانيا الذي يتميز فيه الديكور".

وعندما عاد يونج إلى ألمانيا، استمر في العمل في عدة أفلام أخرى مع دوبون، قبل أن ينتقل إلى باريس لكى يصمم ديكور أول أفلام ثلاثية "الماء سيلييز" لبانيول، وهو فيلم "ماريوس" (١٩٣١). ولقد أتاحت ديكوراته أن تصور الطحالب على رصيف الميناء في المرفأ القديم، حتى إن التصوير في المواقع الحقيقة يبدو شاحبا أحيانا إذا ما قورن بتلك الموهبة الفذة في خلق الجو الأسلوبي الأكثر حقيقية من الواقع. وقام بإخراج الفيلم ألكسندر كوردا، وتبعه يونج إلى لندن ليصنع معه أول أفلام كوردا البريطانية "خدمة للسيدات" (١٩٣٢)، وفي لندن قام باكتشافه مايكل بالكون الذي كان يفتش دائما عن المواهب التي تلقت تدريبا في ألمانيا، وقام بتعيينه مديرا للقسم الفني في شركة " جومون البريطانية ".

وفى هذه الشركة وجد يونج مساحة كبيرة للإدارة لا تقل عن مهاراته الإبداعية. وبسبب قدرته على الضبط والربط، وكفاءته المذهلة، استطاع أن ينظم عمل كل فريق العمل داخل الأستوديو، من مصممى الديكورات والرسامين، وكانت

كل أفلام "جومون " لتلك الفترة، سواء تلك التي تحمل اسمه أو لا تحمله، تظهر بوضوح طابع تأثيره، وهو التأثير الذي يمكن أن يمتد حتى إلى عمل الكاميرا، فقد كان يونج يقوم برسم الاسكتشات لمواقع الكاميرا والديكور والممثلين من خلال لوحات بالفحم بخطوط عريضة، وهي الاسكتشات التي كان يتم الاسترشاد بها لصنع التكوين النهائي والإضاءة وزاوية الكاميرا. وتحت إرشاده نشأ جيل كامل من المخرجين الفنيين البريطانيين، مثل مايكل ديلف وبيتر براود.

وكانت نزعته المسرحية التي ظهرت بوضوح في فيلم "مولان روج " أكثر وضوحا في أفلام جيسي ماتيوز الموسيقية مثل " دائم الخضرة " (١٩٣٤) و " إنه الحب مرة أخرى " (١٩٣٦)، لكنه دخل أيضا إلى عالم أفلام هيتشكوك البوليسية مثل "الرجل الذي كان يعرف أكثر من اللازم" (١٩٣٤)، وأفلام الدراما التاريخية مثل "اليهود سوس" (١٩٣٤)، وأفلام المغامرات مثل "كنوز الملك سليمان" (١٩٣٧)، وأفلام كوميديا الفارس لأولد فيتش، والأفلام الكوميدية لجاك هولبيرت، وأفلام جروج أرليس. ولكل من هذه الأفلام والأنماط، وجد يونج الطابع والجو الملائمين، بدءا من الأسلوب القريب من الواقعية وحتى الأسلوبية الكاملة.

وعندما بدأت شركة "جومون" في تقليل الإنتاج، تحول يونج إلى شرطة "مترو جولدين ماير"، ليتولى العمل بدلا من لازار ميرسون في فيلم "القلعة" (١٩٣٨)، وليخلق عالم المدرسة المتشرب بالنوستالجيا في "الوداع يا مستر تشيبس" (١٩٣٩). وقد تم اعتقاله لفترة قصيرة عندما اندلعت الحرب، لكنه خرج من المعتقل سريعا لكي يبدأ الفترة المزدهرة في حياته الفنية، حيث صنع ستة أفلام الشترك فيها مع باول وبريسبيرج. وداخل الطابع العائلي لشركة " آرشر " (حيث كان يعرف باسم العم ألفريد)، وخاصة في الثلاثة أفلام الكبيرة بألوان التكنيكلر، "حياة وموت كولونيل بليمب" (١٩٤٦)، و"مسألة حياة أو موت" (١٩٤٦)، و"نرجس الأسود" (١٩٤٧)، فإن شخصية يونج الفنية وصلت إلى أكثر أشكالها شكلا وجمالا، من خلال مزجه بين الدقة الهائلة للتفاصيل والعظمة البطولية للأفكار، مما أعطى مصداقية كبيرة لأفلام شركة " آرشر " الفانتازية المبهرة. لقد كان إحساس يونج

الأسلوبي شديد التدقيق يدعم ويثبت الطابع التعبيري لخنادق الحرب العالمية الأولى في فيلم " بيلمب " وفي ذلك الدرج من السلالم الصاعد إلى السماء في " حياة أو موت "، والهند المبنية داخل الأستوديو في " نرجس ". وفي سيرة باول الذاتية (١٩٨٦) تحدث عن ألفريد يونج: " كان محترفا بين هواة، كان بروسيا يناضل من أجل أفلامه كما لو أنها معارك حربية، كان أعظم مخرج فني عرفته السينما ".

" فيليب كيمب "

## من قائمة أفلامه:

"متحف الشمع" (١٩٢٨)، "مولان روج" (١٩٢٨)، "بيكاديللي" (١٩٢٨)، "ماريوس" (١٩٣١)، "لقد كنت جاسوسا" (١٩٣٣)، "دائم الخضرة" (١٩٣٤)، "اليهودي سوس" (١٩٣٤)، "الرجل الذي كان يعرف أكثر من اللازم" (١٩٣٤)، "المحيرة وبريئة" (١٩٣٧)، "القلعة (١٩٣٨)، "الوداع يا مستر تشيبس" (١٩٣٩)، "حياة وموت كولونيل بليمب" (١٩٣٩)، "حكاية كانتربري" (١٩٤٤)، "أنا أعرف إلى أين أنا ذاهب!" (١٩٤٥)، "مسألة حياة أو موت" (١٩٤٦)، "نرجس الأسود" (١٩٤٧)، "إيفانهو" (١٩٥٧)، "دعوة للرقص" (١٩٥٤)، "وداعا للسلاح" (١٩٥٧).

# أوروبا الشرقية قبل الحرب العالمية الثانية

بقلم: مالجورتزاتا هيندريكو فيسكا



## السنوات الأولى

إن البدايات والتطورات التالية لها في سينما بلاد شرق وسط أوروبا تشترك في العديد من السمات العامة، ففي المجر والصرب (جمهورية الصرب وكرواتيا) وبولندا (التي كانت منقسمة آنذاك بين النمسا وبروسيا وروسيا)، جرت عروض أفلام لوميير الأولى في عام ١٨٩٦، وذلك في مناقشة قوية مع المستثمرين الذين يستخدمون جهاز توماس ألفا إديسون، وقد وصل، "رجال إديسون" إلى براج قبل خمسة أيام من وصول يوجين دوبون ممثل الأخوين لوميير، وعرضت "سينما توجراف لوميير" أو لا في براخ في مايو ١٨٩٦، ثم في القطاع النمساوي من بولندا في نوفمبر من نفس العام، على الرغم من أن مدنا بولندية مثل بوزنان ووارسو ولفوف كانت قد عرفت فكرة الصورة المتحركة بفضل عروض " فيتا سكوب إديسون".

كان هناك رواد يعملون في فكرة الصورة الفوتوغرافية المتحركة في شرق وسط أوروبا، وكان أهمهم التشيكي يان كريزينسكي، والبولنديين يان ليبيديزنسكي وكازميريز بو سنزسكي ويان زيبانيك. كما شهدت الفترة الأولى من تطور السينما أول الأعمال النظرية لبولسلاف ماتوزفسكي المصور الفوتوغرافي البولندي، وصاحب آلة العرض السينمائي والمقيم في باريس، في مقالات مثل " مصدر جديد للتاريخ" وخلق مستودع للتاريخ السينماتوغرافي" و"الصورة الفوتوغرافية المتحركة: ما هو كائن وما يجب أن يكون "، وهي المقالات التي تم نشرها في مارس وأغسطس ١٨٩٨، وكانت هذه المقالات تؤكد على أهيمة الصور الفوتوغرافية من أن الموتوغرافية المتحركة، وتنبع قيمتها التاريخية وقدرتها المعرفية من أن ماتوزفسكي كان أول من قام بتوضيح الحاجة لخلق أرشيف سينمائي شامل، يشمل كل أنواع التوثيق السينمائي.

وفى بلاد شرق وسط أوروبا كان الجيل الأول الذى عمل فى السينما قد جاء فى الأساس من عالم ممثلى ومخرجى المسرح، والصحفيين، والمصورين الفوتوغرافيين المحترفين، ومؤلفى الأدب الشعبى، كما كان هو الحال نفسه مع

رواد الإنتاج السينمائى فى المجر الذين يشملون ميهالى كيرتز الذى كان ممثلا فى المسرح القومى، والصحف ساندرو كوردا، وبعد عقد ونصف من صناعة الأفلام فى المجر (وكان مجمل الإنتاج السينمائى لهما ما بين عامى ١٩١٢ و ١٩١٩ يتألف من ٣٩ مادة لكيرتز، و ٢٤ مادة لكوردام، استمرا فى العمل على نحو متميز فى صناعات السينما فى الخارج، فقد عمل كيرتز فى أمريكا تحت اسم مايكل كيرتز، وكوردا فى إنجلترا باسم ألكسندر كوردا.

وكان أول فيلم روائى طويل فى وسط شرق أوروبا قد ظهر بعد عام ١٩١٠ فى نفس الوقت مع إيطاليا وفرنسا. وفى عام ١٩١١، وباشتراك فنانين من مسرح المنوعات فى وارسو، الذى كان حينئذ فى القطاع الروسى، قام أنتوفى بيندارشيك الذى كان هو نفسه ممثلا ومخرجا فى مسرح المنوعات بصناعة أول فيلم روائى بولندى يحمل عنوان " تاريخ الخطيئة "، الذى يعتمد على رواية سبقية فضائية من تأليف ستيفان زيرومسكى. ومن ثم صناعة عشرة أفلام روائية أخرى فى نفس العام، كان من بينها ثلاثة أفلام باللغة اليديشية. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، كان قد تم إنتاج ما يزيد على ٥٠ فيلما روائيا طويلا وحوالى ٣٥٠ فيلما قصيرا (بين روائى وإخبارى وتسجيلى)، وذلك فى القطاعات الثلاثة لبولندا المقسمة.

وفى المجر كانت أول " دراما فيليمة فنية " قد تم إخراجها فى عام ١٩١٢ بواسطة ميهالى كيرتز عن مسرحية من تأليف إيفان سيكلوزى وإيمرى روجوزى، وكانت تحمل عنوان "اليوم وغدا"، وكانت الشخصيتان الرئيسيتان من تمثيل آرتور سوملاى وإيلونا أزيل، وهما ممثلان من المسرح القومى، بالإضافة إلى ميهالى كيرتز نفسه (الذى كان عضوا فى المسرح المجرى)، وتمت ليلة العرض الأولى للفيلم فى ١٤ أكتوبر ١٩١٢، وهى التى تعتبر بشكل عام تاريخ مولد السينما المجرية. وكان النجاح الكبير للسينما الروائية التشك يلية عندما تم عرض فيلم عن أوبرا سيمتانا التى تحمل اسم "العروس المبدولة" (١٩١٣) من إخراج أولدريتش كميناك. وفى بلجراد كان أول فيلم روائى طويل يتضمن اشتراك ممثلين قد تم

إنتاجه في عام ١٩١٠، من إخراج المخرج الصربي ستويا دينوفيتش، بينما قام بالتصوير يول بيري الفرنسي الذي جاء من شركة باتيه.

وكانت الفترة قبل الحرب العالمية الأولى قد شهدت أيضا تأسيس أول شركات إنتاج محلية، وكان من أهمها شركة "كينوفا "لصاحبها أنتونين بيش (وهي الشركة التي استمرت منذ عام ١٩٠٧ وحتى ١٩١٧)، وشركة "فوتوكينيما " (التي تمت تسميتها فيما بعد باسم "آسوم") لصاحبها ألكسندر هيرتز، كما تم تطوير شبكة من دور العرض، خاصة في المدن الكبرى، حيث كانت الأفلام هي أكثر الأشكال الفنية الشعبية اقترابا من متناول الجماهير بهدف التسلية، وقبل عام ١٩١٤ كان هناك ما يزيد على ٣٠٠ دار عرض سينمائي ثابتة تعمل في الأرض البولندية. وكان هناك في بودابست وحدها في عام ١٩١٣ ما يقدر بسـ ١١٤ دار عرض، كما ظهرت سريعا مجلات سينمائية في عامي ١٩١٧ و ١٩٠٨، وقام كوردا بنشر دوريات سينمائية في أعوام ١٩١٧ و ١٩١٣، وما بين ١٩١٥ و ١٩١٩، وكانت هذه المطبوعات تشبه أفلام تلك الفترة في أنها كانت تعكس نوعا من التداخل بين ثقافتي الصفوة والجماهير.

### الحرب العالمية الأولى

أثرت بداية الحرب العالمية الأولى على تطور هذه الصناعات السينمائية القومية بشكل غير متساو، ففى كل من صربيا وكرواتيا (التى كانت حينذاك جزءا من الإمبراطورية النمساوية المجرية) كانت تنتج أفلام لتسجل العمليات العسكرية، بالإضافة إلى أفلام دعائية قصيرة ومتوسطة الطول. وبين عامى ١٩١٥ و ١٩١٨ أنتجت المجر بشكل إجمالي مئة فيلم. وعلى الأرض التشيكية والسلوفاكية ساعدت الحرب أيضا على تطور صناعة سينما مكتفية بذاتها، ويجد المؤرخون في تلك الفترات بدايات النزعة التي أطلق عليها فيما بعد "سينما الواقعية الصغيرة"، التي كان من أسلافها فيلم " قلب صغير من الذهب " (١٩١٦) لأنتونين فرينشيل.

ولأن معظم القتال على الجبهة الشرقية كان يدور على الأرض البولندية، فإن الصناعة السينمائية البولندية الشابة وجدت نفسها في وضع أكثر صعوبة، فقد اضطرت الأستوديوهات إلى أن تنتقل مما أدى إلى تدمير شركات الإنتاج السينمائي في القطاع النمساوي، كما أن إخلاء وارسو أدى إلى أن يقوم الجيش الروسي بترحيل العديد من الممثلين الذين كانوا يقومون آنذاك بالأدوار الرئيسية في الأفلام. وبشكل عملي فإن الشركة السينمائية الوحيدة التي ظلت تعمل في الأرض البولندية خلال سنوات الحرب كانت شركة "سفينكس " لصاحبها ألكسندر هيرتز، حيث صنعت بولا نيجري أول أفلامها السينمائية " عبودية الحواس " (١٩١٤). وبين عامي ١٩١٥ و ١٩١٧) قامت بولا بنيجري بأدوار البطولة في سبعة أفلام أخرى قامت شركة " سفينكس " بإنتاجها، واستطاعت الشركة على الرغم من الصعوبات في أن تنجح في إكمال ٢٤ فيلما روائيا طويلا خلال تلك الفترة.

وخلال الحرب العالمية الأولى كان العديد من الممثلين والمنتجين وأصحاب دور العرض البولنديين قد بدأوا نشاطاتهم وراء الجبهات البولندية بقدر متفاوت من النجاح. فقد استطاعت سوافا جالونى وهيلينا ماكوفسكا أن تحققا نجاحا هائلا فى إيطاليا، كما أن بولا نيجرى (التى كان اسمها الأصلى أبولونيا شالوبتس) غادرت وارسو فى عام ١٩١٧ متجهة إلى برلين، كما فعلت هيلا مويان ومايا مارا. كما

أن فلاديسوفى ستارفيتش الذى قام بإنتاج أول أفلامه بأسلوب التحريك فى مقاطعة ليتوانيا البولندية فى عام ١٩١٠ – حقق مكانة بارزة فى موسكو، كما أن ريزاد بولسلافسكى بدأ حياته كممثل فى روسيا ليهاجر فى فترة لاحقة (بعد عودة قصيرة إلى بولندا) إلى أوروبا الغربية ثم إلى الولايات المتحدة، ومن بين الممثلين الذين هاجروا إلى روسيا، فإن أنتونى فيرتز حقق شعبية هائلة.

#### سنوات ما بعد الحرب

كانت نهاية الحرب ونهاية الإمبراطوريات متعددة الجنسيات هي التي أدت المي استقلال شعوب شرق وسط أوروبا ومولد بلاد جديدة مثل بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا، مما ترك تأثيرا على تطور الإنتاج السينمائي المحلى، وجماليات الأفلام ذاتها. وكان الاتجاه السائد في معظم هذه البلدان هو الاقتباسات السينمائية عن الأدب الكلاسيكي القومي، وعالم الروايات الشعبية ذائعة الانتشار.

#### يوغوسلافيا

بعد الحرب، كان نشاط الإنتاج السينمائي أقل حيوية بشكل نسبي في الممالك المنشأة حديثًا للصرب والكروات والسلوفينيين. وبدءا من عام ١٩١٨ تركز الإنتاج السينمائي في مركزين. هما زغوب في كرواتيا وبلجراد في صربيا. وعند بدايات العشرينيات كانت شركة أفلام يوغوسلافيا لإنتاج الأفلام تعمل في زغوب لتنتج العشرينيات كانت شركة أفلام يوغوسلافيا لإنتاج الأفلام تعمل في زغوب لتنتج من السنوات. كما أن المخرج والممثل الإيطالي تيتو ستردتسي قام بتأسيس شركته الإنتاجية الخاصة باسم " أفلام ستروتسي "، وأنتج فيلما روائيا طويلا باسم " قصور مهجورة " الذي يعتبر واحدا من أفضل الأفلام اليوغوسلافية الصامتة. وخلال العشرينيات تم إنتاج العديد من الأفلام الصامتة في بلجراد أيضا، ومن أهمها الفيلم الدراما الوطنية " بالإيمان بالله " (١٩٣٦) الذي أخرجه نوفاكوفيتش، بالإضافة إلى الدراما الوطنية " بالإيمان بالله " (١٩٣٢) من إخراج بوبوفيتش، أما في سلوفينيا فإن العديد من الأفلام قد تم إنتاجه من أجل تشجيع السياحة. وعند دخول الصوت، توقف الإنتاج المحلي تماما، وكانت أول الأفلام اليوغوسلافية الناطقة من إنتاج شركات أمريكية وألمانية، مثل " الحب والألم " (١٩٣٢)، و " مصاص الدماء من شركات أمريكية وألمانية، مثل " الحب والألم " (١٩٣٢)، و " مصاص الدماء من المراكة وألمانية، وألمانية، مثل " الحب والألم " (١٩٣٢)، و " مصاص الدماء من

جبل دورميتور" (١٩٣٢). وبعد عام ١٩٣٣ كان الإنتاج اليوغوسلافي مقتصرا على الأفلام التسجيلية والإخبارية.

### تشيكوسلوفاكيا

منذ بداية الحرب اعتمدت السينما التشيكية على استلهام موضوعاتها من الأدب والمسرح الوطنيين، ومع إنشاء الدولة المستقلة لتشيكوسلوفاكيا كانت هناك شركة (إيه. بي) التي بدأت في إنشاء الأستوديو الخاص بها في عام ١٩٢١، حيث جهزته بمعدات حديثة، وأقامته في مدينة "فينوهاردي"، وشهد نفس العام عرض الفيلم المأخوذ عن حدوته "المفتاح الذهبي" (١٩٢١) الذي يقوم على النص المسرحي الذي قام بتأليفه كاريل تشابيك، بالإضافة إلى فيلم "الجدة" (١٩٢١) المأخوذ عن الرواية الشعبية من تأليف بوزينا ينمشوفا، وكان هذان الفيلمان من المأخوذ عن الرواية الشعبية من تأليف بوزينا ينمشوفا، وكان هذان الفيلمان من "مصباح الشارع" (١٩٢٥) من إخراج لويس إيراتشيك، كما جاءت المحاولة الأولى لصنع فيلم عن رواية ياروسلاف هاشيك "الجندي الطيب شفايك". وشهدت فترة السينما الصادقة إنتاج ثلاثة مقاطع من كتاب هاشيك، وهي "شفايك في الأسر الروسي" (١٩٢٦) من إخراج سفاتوبلوك إينيمان، و"شفايك على الجبهة" (١٩٢٦) من إخراج كاريل لاماتش، و"شفايك في الرداء المدني" (١٩٢١) من إخراج ما شفايك في الرداء المدني" (١٩٢١) من إخراج ما شفايك في الرداء المدني" (١٩٢١) من إخراج من المناتش، و"شفايك في الرداء المدني" (١٩٢١) من إخراج ما شفايك في الرداء المدني" (١٩٢١) من إخراج سفاتوبلوك إلى الماتش، و"شفايك في الرداء المدني" (١٩٢١) من إخراج سفاتوبلوك أله المدني المدني" (١٩٢١) من إخراج سفاتوبلوك أله المدني المدني

وبعد عام ١٩٢٥ لعب جوستاف ماشاتى دورا مهما فى السينما النشيكية، وكان النجاح الهائل لفيلم "اللذة" (١٩٢٩) يعتبر بشكل عام العمل الرائد فى مجال السينما الجنسية. وبعد أربع سنوات عاد ماشاتى مرة أخرى إلى المفهوم الشارعى عن اللذة فى فيلهم "النشوة" (١٩٣٣)، وهو الفيلم الذى يضم ممثلين أجانب فى الأدوار الرئيسية كما كان فيلمه السابق. إن المشهد المثير للفتاة التى تستحم فى بحيرة كان من أداء الممثلة القادمة من فيينا "هيدى كيسلر" (التى أصبحت فيما بعد هيدى لامار)، وشاركها البطولة أرببيرت موج فى النسخة الألمانية، وبييرناى فى

النسخة الفرنسية، بينما قام بدور زوجها الممثل اليوغوسلافي زفونيمير روجوزي. ولقد أضافت المؤثرات الصوتية مزيدا من الشهوانية التي جعلت فيلم "النشوة" يحقق انتشارا عالميا، مما أثار الرقابة الأخلاقية لكي تتدخل، كما تسبب أيضا في استنكار الكنسية الكاثوليكية، لكن الصحفيين والنقاد أصحاب الآراء المستقلة والمتحمسين قابلوا الفيلم بالحفاوة، كما أن الكاتب الأمريكي هنري ميللر كتب دراسة تحليلة مستفيضة عن الفيلم.

وفى ذروة السينما الصامتة، كانت صناعة السينما التشيكية تتتج بين ٣٠ و ٣٥ فيلما روائيا كل عام، وكان الفيلم التشيكي الناطق الأول قد تم عرضه في فبراير عام ١٩٣٠، ليتزايد عدد الأفلام الناطقة بشكل مطرد منذ تلك الفترة. ففي تشيكوسلوفاكيا – كما في كل بلاد العالم – كان الجمهور متعطشا للأفلام الناقطة باللغة الوطنية، وكانت صناعة السينما التشيكية على عكس السينما اليوغوسلافية – قادرة على تزويد نفسها بتلك الإمكانات.

#### المجر

أدت الأحداث السياسية الدراماتيكية في أعقاب الحرب إلى أن تسير السينما المجرية في طريق مختلف عن سينما البلاد المجاورة، فخلال الفترة القصيرة للحكومة الجمهورية للمستشارين (من أبريل إلى أغسطس عام ١٩١٩) تم تأميم صناعة السينما، وكان هذا يحدث للمرة الأولي في أي من أنحاء العالم، وهو ما سبق ما حدث في الاتحاد السوفيتي بعد عدة شهور. وقد تم وضع برنامج للتطوير المستقبلي للسينما القومية، ولكن بعد انهيار الجمهورية فإن هذا البرنامج لم يتم تطبيقه أبدا. وبعد عام ١٩١٩ توقف الإنتاج السينمائي المجرى، وتراجع عدد الأفلام بشكل خطير. وخلال حكم الأدميرال هورتي، هاجر عدد من صناع السينما الموهوبين والممثلين ذوى الشهرة الأوروبية إلى الخارج، وكان من بينهم ميهالي كيرتز وبول فيجوس وساندور كوردا، والممثلون بيترلوري ومارتا إيجريتث وبول

لوكاس وبيلا لوجوزى وميشا آور، وصاحب النظرية السينمائية بالاش. وفي مقابل انهيار الإنتاج، كان هناك تطور نسبى في المدرسة النظرية للكتابة حول السينمائية فقام بالاش الذي اضطر إلى الهجرة بنشر أول أعماله المهمة للنظريات السينمائية المبكرة تحت اسم "الرجل المرئي" في ألمانيا في عام ١٩٢٤، وفي العام التالى في بودابت نشر إيفان هيفيسى نظريته " جماليات وبناء الدراما السينمائية " التي ظلت على الرغم من ذلك غير مقروءة خارج وطنه المجر. واستغرق الأمر بضع سنوات قبل أن تعود الحياة للإنتاج السينمائي المجرى، بعد دخول الصوت إلى عالم السينما في بلاد العالم المختلفة.

#### بولندا

كانت هناك في بولندا العديد من العقبات لخلق صناعة وسوق سينمائيين، فعلى الرغم من أن الدولة البولندية المستقلة حديثا كان لها إدارتها المركزية، فقد كانت هناك ما تزال فروق إدارية وتشريعية واقتصادية واجتماعية وقومية مختلفة بين القطاعات التي كانت تتبع في السابق لروسيا وبروسيا والنمسا. وفي ظل هذه الظروف لم تظهر الدولة أي اهتمام بتطوير صناعة سينما قومية. وفي السنوات التي أعقبت الحرب، وحتى عام ١٩٢٢، كان التركيز الأكبر على شراء الأفلام الأجنبية، وكان الإنتاج المحلى لا يمثل إلا نسبة ضئيلة مما يعرض على شاشات السينما، ووصل إلى ٢٠ فيلما في عام ١٩٢٢ وبلغ عدد دور العرض في تلك الفترة ما بين ١٠٧٠ و ٢٠٠ دار للعرض، لكن ٤٠٠ دار فقط هي التي كانت تعمل سبعة أيام في الأسبوع. ومن بين العديد من شركات الإنتاج التي ظهرت خلال تلك الفترة كانت شركة "سفينكس" فقط (بالتعاون مع شركة "أوفا") هي التي استطاعت البقاء على قيد الحياة وتفريز مكانتها. ومن خلال هذه الشركة، فإن النجمة البولندية الأهم التي ظهرت في فترة ما بين الحربين بادفيجا سموسارسكا صنعت أول المولندية عمقا، لتصل إلى أدني مستوياتها في عام ١٩٢٠ ازدادت أزمة السينما البولندية عمقا، لتصل إلى أدني مستوياتها في عام ١٩٢٠ ازدادت أزمة السينما البولندية عمقا، لتصل إلى أدني مستوياتها في عام ١٩٢٠ عندما تم إنتاج أربعة

أفلام فقط، وكان السبب في ذلك هو أن الدولة فرضت شروطا مالية قاسية على المنتجين السينمائيين وأصحاب دور العرض، وهي الشروط التي تتضمن ضريبة تصل إلى ٧٥%.

وعلى الرغم من أن هذا الموقف الذي لا يبشر بالخير، فإن معظم الأفلام الأوروبية الغربية والأمريكية المهمة وصلت إلى السوق البولندية، لذلك بدأ الفنانون والمثقفون البولنديون في الاهتمام الجاد والمنظم بالسينما، حيث لم يروا فيها فقط وسيلة ترفيه جماهيرية، بل شكلا جديدا من التعبير الفني أيضا. وكان من بين النقاد والكتاب البارزين حول السينما في العشرينيات الشاعر أنتوني سلونمسكي، والصحفي ليون تريستان، بالإضافة إلى مؤرخة الفن استيفانيا زاهودسكا، وقام الكاتب والناقد الأدبي كارول إيرزيكوفسكي بكتابة دراسته " إلهة الفن العاشرة: المشكلات الجمالية لفن السينما " (١٩٦٤)، وهو العمل الرائد في نظرية السينما، الذي ما يزال غير معروف بما فيه الكفاية حتى في أوروبا.

وكان ما يزيد على اثنى عشر مخرجا سينمائيا يعملون في تلك الفترة في بولندا، وتميز بالأصالة الفنية والإبداعية منهم ثلاثة فقط هم فرانسيشك زيندرام مونش، وفيكتور بيجانسكي، وهنريك زارو. وبعد انقلاب مايو ١٩٢٦ أصبحت القاعدة هي تحويل الأعمال الأدبية القومية المهمة إلى الشاشة، ومن بينها فيلم "آن تاديوش" الذي أخرجه ديزارد أوردينسكي الذي يعتمد على القصيدة الماحية التي كتبها آدم نيكيفيتش، وفيلم "الأرض الموعودة" الذي يعتمد على رواة فلاديسلاف ريمونت، وأخرجه كرافتيش وجاليفيسكي، وفيلم " الربيع المبكر " الذي يعتمد على رواية إستيفان زيرومسكي وأخرجه هنريك زارو. وفي النصف الثاني من هذا رواية إستيفان زيرومسكي وأخرجه هنريك زارو. وفي النصف الثاني من هذا العقد ظهرت أسماء سوف تصبح في المستقبل أسماء كبيرة مثل ليونارد بوشكوفسكي وألكسندر فورد وجويزف لايتر وميكال فازينسكي الذين بدأو عملهم آذذاك كمخرجين.

#### الصوت والإنتاج السينمائي المحلي

#### <u>الجر</u>

تم عرض أول فيلم روائى ناطق فى بودابست فى سبتمبر ١٩٢٩، وكان هو الفيلم الأمريكى الذى أنتجته شركة "إخوان وارنر": "الأبله الذى يغنى "، وبدأ إنتاج الأفلام المجرية الناطقة فى بداية الثلاثينيات، وبين عامى ١٩٣٤ و ١٩٤٤ كان معظم الأفلام التى يتم إنتاجها مؤلفا من الكوميديات متوسطة القيمة، والأفلام الميلودرامية، التى كانت تتسم بالبدائية التقنية والفنية، وكان لا يستغرق إنتاج الفيلم الواحد منها إلا حوالى أسبوعين. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك فيلمين من تلك الفترة يتمتعان بمكانة مهمة فى تاريخ السينما المجربة، كان الفيلم الأول الذى يتميز بالذهنية الفنية هو فيلم " هورتوباجى "، وهو فيلم روائى يقوم على حقائق تسجيلية (أو فيلم تسجيلي مصنوع بطريقة روائية) حول حياة سكان بوزتى هورتوباجى، وأخرجه جورج هور الينج فى عام ١٩٤٥، أما الفيلم الثانى فقد أخرجه استيفان زوتس بعنوان " سكان الجبل " (١٩٤٢)، وهو الفيلم الذى يتناول قاطعى الأخشاب فى ترانسلفانيا، وتم تصويره بتقاليد واقعية فى المواقع الطبيعية وباشتراك العديد من الممثلين البارزين، وحصل على الجائزة الكبرى فى بينالى فينيسيا فى عام ١٩٤٢.

لقد كان للحرب العالمية الثانية آثار مهمة على صناعة السينما المجرية، وكانت أثارا إيجابية في البداية ثم أصبحت سلبية في الفترة اللاحقة؛ فمع اندلاع الحرب وجدت الصناعة نفسها في موقع جديد حين توقف تدفق الأفلام من أوروبا الغربية وأمريكا، لذلك بدأت الصناعة في إنتاج حوالي خمسين فيلما في كل عام (٥٤ فيلما روائيا في عام ١٩٤٢، و٥٣ فيلما في عام ١٩٤٣)، لكن تلك الفترة المزدهرة (في الكم وليس في الكيف) تلتها كارثة عندما انهار الجيش الألماني على الجبهة الشرقية أمام اجتياح الجيش الأحمر، وهكذا تم تدمير القاعدة التقنية للسينما المجرية تدميرا كاملا، فقد قامت القوات الألمانية المنسحبة بإخلاء معظم معدات الإنتاج، كما تم قصف أستوديوهات السينما خلال العمليات الحربية، مما أدى إلى تحولها إلى حطام، ولم يبق إلا حوالي ٢٨٠ دار للعرض كانت ما تزال تعمل في أنحاء البلاد.

### تشيكوسلوفاكيا

كان أول الأفلام التشيكوسلوفاكية الروائية الناطقة الأولى اقتباسا عن الرواية القصيرة للروائى إيروين إيجون كيش "حيث لا توجد عودة" (١٩٢٩) من إخراج كاريل أنتون، الذى قامت فيه بدور البطولة الممثلة اليوغوسلافية إيتارينا، ثم فيلم "طفلها" (١٩٣٠) من إخراج فريدريك فيهار، لكن النجاح الكبير جاء مع فيلم كاريل لاماش " الماريشال المزيف " (١٩٣٠) الذى اشترك فيه الممثل الكوميدى المشهور فلاستابوريان. وسرعان ما بدأ العمل فى الاقتباسات السينمائية عن الأعمال الأدبية البارزة، مثل رواية هاشيك " الجندى الطيب شفايك " (١٩٣١) من إخراج مارتين فريش، و "المفتش العام" عن رواية جوجول.

وفي الثلاثينيات عاشت صناعة السينما التشيكوسلوفاكية قدرا معقولا من النمو مع إنشاء أستوديوهات ومعامل جديدة. وفي عام ١٩٣٣ بدأت شركة إنتاج جديدة عملها في براندوف، وعلى الرغم من النزعات القومية تجاه السينما التجارية، فإن صناع أفلام مثل جوزيف روفينسكي وجوستاف ماشاتي ومارتين فريش، ثم في فترة لاحقة أوتاكارفارفا وهوجوهاس، استطاعوا خلق أعمال ذات سمات فنية ابداعية أصلية، جعلت السينما التشيكية تستحق موقعها المتميز بين صناعات السينما في البلاد الأخرى في شرق وسط أوروبا. وسرعان ما جاءت الشهرة العالمية أيضا، فإن مجموعة من الأفلام تمتعت بهذه الشهرة في مهرجان فينيسيا السينمائي في عام ١٩٣٤، مثل فيلم " النهر " (١٩٣٣) من إخراج جوزيف ر و فنسكي، و هو حكاية رقيقة حول قصة حب مأساوية لمر اهقين، بالإضافة إلى فيلم تسجيلي حول منطقة الريف السلوفاكي، وهو فيلم " الأرض تغنى " (١٩٣٣) من إخراج كاريل بليشكي، وفيلم ماشاتي " النشوة " والفيلم القصير " عاصفة فوق جبل التاترا " (١٩٣٢) من إخراج توماس ترينكا. ولقد فازت هذه الأفلام بكأس مدينة فينيسيا، وهي الجائزة التي تمنح لأفضل مجموعة من الأفلام ذات مزايا فنية للإخراج والبراعة في تقديم أفلام أصيلة عن الطبيعة. وفي عام ١٩٣٦ حقق ر وفنسكي انتصار ا آخر في فينيسيا بفيلمه " ماريسا " (١٩٣٥) وهو حكاية درامية

فولكلورية مستوحاة من جنوب مورافيا تعتمد على مسرحية من تأليف لويس وفيلم ميرتسك، كما أن فيلم الملحمة الفولكلورية "ياناشيك (١٩٣٦) الذى أخرجه مارتين فريش حصل أيضا على ميدالية في نفس المهرجان. وبعد عامين تم تكريم فيلم "نقابة البنات في كونتاهورا من إخراج أوتاكار فافدا في فينيسيا أيضا.

وشهدت أواسط الثلاثينيات زيادة ملحوظة في عدد الأفلام التي أنتجت في تشيكوسلوفاكيا، ٣٤ فيلما في عام ١٩٣٦، و ٤١ فيلما في عام ١٩٣٨، و ٤١ فيلما في عام ١٩٣٨. وبحلول عام ١٩٣٨، كانت الجمهورية التشيكوسلوفاكية تحتوى على ١٨٢٤ دار للعرض يبلغ مجمل مقاعدها ١٠٠ ألف مقعد " وبعد توقيع اتفاقية ميونيخ، فإن عددا من العاملين في صناعة السينما، ومن بينهم فيسكوفيتش وهاس، هاجروا إلى الخارج، وبرغم ذلك، وعلى عكس ما كان متوقعا أن تسبب الحرب نوعا من التناقص والانكماش في السينما التشيكية، فإن القاعدة التقنية الإنتاجية للسينما التشيكوسلوفاكية، كما هو الحال مع السينما المجرية، شهدت نموا ملحوظا، كما استمر العديد من الفنانين والعاملين المساعدين في الصناعة خلال سنوات الحرب. وكان نظام الاحتلال الألماني في تشيكوسلوفاكيا أقل قسوة مما كان عليه في بولندا أو روسيا، مما شكل حماية لوسائل الإنتاج في صناعة السينما. وقد تم إنتاج ما يزيد على مئة فيلم روائي طويل في الأستوديوهات التشيكوسلوفاكية خلال وبراج. وبعد نهاية الحرب في عام ١٩٤٥ كانت السينما في تشيكوسلوفاكية قادرة وبراج. وبعد نهاية الحرب في عام ١٩٤٥ كانت السينما في تشيكوسلوفاكية قادرة على الإنتاج دون إبطاء.

#### بولندا

فى وارسو، كما فى بودابست، فإن الفيلم الناطق الأول الذى تم عرضه كان فيلم " المغنى الأبله " من إنتاج شركة " إخوان وارنر "، وذلك فى سبتمبر ١٩٢٩. وتم عرض أول فيلم بولندى ناطق بعد هذا التاريخ بستة أشهر فى مارس ١٩٣٠،

وهو فيلم " أخلاقيات السيدة دولسكا "، الذي يعتمد على دراما مشهورة من تأليف جابريل زابولسكا، وتم التعاقد مع شركة أسطوانات سيرينا في وارسو، لكى تصنع شريط الصوت الذي يستخدم أقراص الجراموفون. وكانت السينما الناطقة في أيامها الأولى في بولندا تعتمد عادة على أشكال مسرح الكباريه المألوفة، مستخدمة الأعنيات والاسكتشات، في ذلك النوع الخاص من الفكاهة البولندية لقد كان مسرح الكباريه البولندي في فترة ما قبل الحرب يقف على قدم المساواة مع أفضل العروض المسرحية في أوروبا الغربية. لذلك فإن الفيلم الناطق استطاع الاستفادة من مسرح الكباريه ليتعايشا معا، وقد لعب ممثلو مسرح الكباريه دورا مهما في الارتفاع بمعايير السينما البولندية في الثلاثينيات. ومن بين صناع السينما البولنديين كان ميكال فازينيسكي هو أكثرهم نشاطا؛ حيث أنتج (واشترك في كتابة) ١٤ فيلما لوموحون مثل يوليوش جاردان، وريزارد أوردينسكي، ويوزيف لايتس، لكن الطموحون مثل يوليوش جاردان، وريزارد أوردينسكي، ويوزيف لايتس، لكن لايتس كان أكثر هذه المواهب أصالة وفردية، وتعتبر أفلامه من الإنجازات الغنية المهمة للسينما البولندية في فترة ما بين الحربين.

وفى النصف الأول من عقد الثلاثينيات كان الجزء الأساسى من إنتاج السينما البولندية يتألف من الأفلام الكوميدية التي كان معظمها في مستوى "الفارس" (الكوميديا التهريجية) التافه. وعلى الرغم من ذلك فإن السينما البولندية لم تفتقر تماما إلى الممثلين الكوميديين من الطراز الأول، بمن فيهم الممثل الذي استمر مشهورا لفترة طويلة أنتونى فيرتز، الذي كان يقوم بأدوار الشباب الرومانسيين، بالإضافة إلى ممثلين مسرحيين متميزين قاموا بالتمثيل بأداء من الطراز الأول في أفلام من النوع المتواضع.

وبعد عام ١٩٣٥ بدأ نمط الأفلام الكوميدية في التراجع، ليحل محله نمط الأفلام المقتبسة عن الروايات الأدبية ذات الرسالة الاجتماعية، ففي عام ١٩٣٧ قام يوزيف لايتس بإخراج فيلم " البنات من شارع نوفوليبكي " المقتبس عن رواية لبولا جويا فيسينيكسا، ثم فيلم " امرأة من الحدود " (١٩٣٨) عن روايسة لمصوفيا

فالكوفسكا. وفي عام ١٩٣٨ اشترك يوجينيوش جيكا ليسكى وكارول زولوفسكى معًا في إخراج فيلم "الأشباح " المأخوذ عن رواية لماريا أوكنيفيسكا. وقد جمعت هذه الأفلام الثلاثة بين الاتفاق الحرفي لتقنية الصوت والدراسة المتعقمة للمسائل المثيرة للجدل حول الأخلاقيات والسلوكيات المعاصرة. كما تم إنتاج أفلام تاريخية حين قام لايتس بصنع فيلمين مهمين من هذا النمط، هما " باربارا رادز يفيلوفنا " حين قام لايتس بصنع فيلمين مهمين من هذا النمط، هما " باربارا رادز يفيلوفنا " (١٩٣٦) و "كوسيوسكو في موقعة راكليفتش " (١٩٣٨). كما ظهرت أفلام مقتبسة عن الأدب الجماهيري، من بينها فيلم جاردان " المرأة المنبوذة " (١٩٣٦)، وهي الأفلام التسي و "البروفيسور ويلزور " (١٩٣٨) و " ثلاثة قلوب " (١٩٣٩)، وهي الأفلام التسي تعتمد على روايات لتاديوش دوليجا – موستوفيتش وأخرجها ميكال فاسينسكي. وكان من السمات المميزة للعديد من هذه الأفلام البولندية الموسيقي التي تم تأليفها خصيصًا بواسطة مؤلفين موسيقيين مثل هينريك فارس، وجيرسي بيتر بورسكي، وفلا ديسلاف زبيلمان، ويان ماكلاكيفيدتش، ورومان باليستر.

وعلى الرغم من أن الأفلام البولندية خلال الثلاثينيات لم يكن يتم تصديرها على نطاق واسع، فقد تمتعت باحترام عالمي، كما أن بعض أفلام المخرج لايستس وبعض المخرجين البولنديين الآخرين حصلت على جوائز من مهرجان فينيسيا. وارتفع عدد الأفلام التي يتم إنتاجها سنويًا بشكل بطيء خلال هذا العقد من ١٤ فيلمًا كل عام في أعوام ١٩٣٢ و ١٩٣٤، إلى مابين ٢٦، ٢٦ فيلمًا في عامى عامى الموعوبات بسبب نقص القاعدة التقنية الكافية، ورفض المنتجين – السذين كسانوا الصعوبات بسبب نقص القاعدة التقنية الكافية، ورفض المنتجين – السذين كسانوا يعتمدون على أصحاب دور العرض – أن يأخذوا على عاتقهم مخاطرات أو مغامرات فنية. وفي نفس الموقت، فإن الثقافة السينمائية خارج القطاع التجاري عاشت نوعًا من الازدهار، فقد كان هناك بعض الأعمال المهمة التي كتبتها صوفيا ليسا حول من الازدهار، فقد كان هناك بعض الأعمال المهمة التي كتبتها صوفيا ليسا حول وكتابات لليوبولد بلاوشتاين حول نفسية المتفرج السينمائي. كما كانت هناك ثقافة مزدهرة لنوادي السينما حيث يتقابل الناس لكي يشاهدوا ويناقشوا الأفلام مسن كل الأنماط، وخاصة نادي سينما "ستارت" في وارسو، و "أفانجاردا" في لفين الفيل الأنماط، وخاصة نادي سينما "ستارت" في وارسو، و "أفانجاردا" في لفين الفينما "ستارت" في وارسو، و "أفانجاردا" في لفين الفينما أولين الأنماط، وخاصة نادي سينما "ستارت" في وارسو، و "أفانجاردا" في لفين الفينات المناء وخاصة نادي سينما "ستارت" في وارسو، و "أفانجاردا" في الفينما الأنماء وخاصة نادي سينما "ستارت" في وارسو، و "أفانجاردا" في المنورة المناء ولمناء المناء المناء

كما يجب أن نذكر هنا الأفلام التجريبية التى قام بصنعها فرانشيسكا وإستيفان تيمرسون، اللذان استمرا فى صنع الأفلام بالتقاليد الطليعية الأوروبية فى أفلام مثل "الصيدلية " (١٩٣٠)، و " مغامرات مواطن صالح " (١٩٣٧).

ولقد وضع اندلاع الحرب في سبتمبر ١٩٣٩ نهاية كاملة لتلك الفترة من التخمر الفني، والتطور الذي يعكس نوعا من الصراع. وعبر الست سنوات التالية فقد العديد من الممثلين والمخرجين وكتاب السيناريو والمؤلفين الموسيقيين حياتهم بسبب الغزو النازي، بينما قام آخرون مثل يوزيف لايستس وميكال فازينسكي وهنريك فارز وفرانشيكسا وإستيفان تيمرسون وريزارد أوردينسكي وستانيسلاف سيلانسكي بالهجرة إلى بلدان أجنبية، حيث استمروا في حياتهم الفنية. وبعد عام 1950 لم يعد إلا القليلون ممن هاجروا خلال فترة الحرب إلى أرض الوطن التي مرتها الحرب وأصبحت في تلك الفترة تحت السيطرة الشيوعية.

السينما السوفيتية تحت حكم ستالين

بقلم : بيتر كينيز

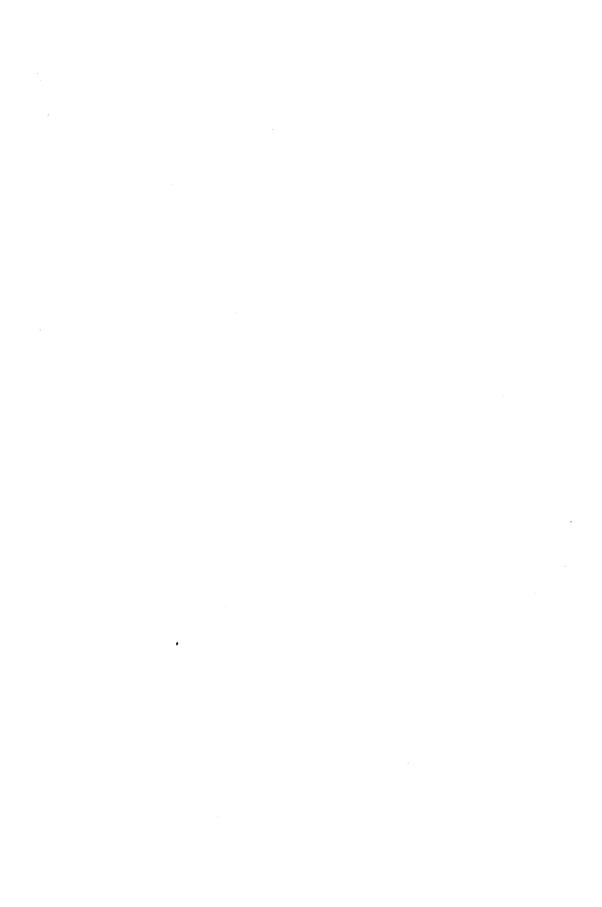

## الثلاثينيات والواقعية الاشتراكية

عند نهاية العشرينيات تمتعت السينما السوفيتية بسمعة عالمية طيبة تستحقها، ولكن خلال فترة قصيرة من الزمن فقدت السينما السوفيتية شهرتها والتأثير العظيم لمخرجيها الكبار. كانت الفترة الذهبية قصيرة، ليحدث خسوف مفاجئ، لكنه استمر طويلاً، حيث كانت السينما الناطقة سببًا في أن يصبح " المونتاج الروسي الشهير "عتيق الطراز وعفى عليه الزمن، وكان ذلك عاملاً آخر في الانحدار. لكن العامل الأكثر أهمية في تدمير سمعة السينما السوفيتية كان التطورات السياسية التي حدثت في بداية الثلاثينيات.

فمن عام ١٩٢٨ إلى عام ١٩٣٢ عاش الاتحاد السوفيتي تغيرًا هائلاً لمسس كل نواحي الحياة، وكانت التغيرات التي حدثت في الدائرة السياسية جزءًا لا يتجزأ من تغيرات أكثر اتساعًا، وشملت تكوين النعاونيات بالقوة في كل أنحاء البلاد وتصفية الإقطاع ومحاولة بناء مدينة صناعية في أقصر وقت ممكن. إن عملية تدمير الجماعية المعتدلة التي كانت موجودة خلال العشرينيات أطلق عليها الستالينيون بنوع من التزييف "الثورة الثقافية". لقد تم إغراء الفنانين في بعض الأحيان، وإجبارهم في أحيان أخرى. للتوافق مع المبادئ والطرق التي سوف يتطلبها النظام الجديد، وكان البعض منهم ضحايا، لكن الآثار السلبية شملت الجميع وعلى الرغم من أن السينما السوفيتية في عصرها النهبي كانت تلقي البينما. لقد اعتبر البلاشفة السينما أداة متميزة لتقديم رسالتهم إلى الشعب، وكانوا السينما. لقد اعتبر البلاشفة السينما أداة متميزة لتقديم رسالتهم إلى الشعب، وكانوا الجديد". لكن هذه الآمال العريضة أكثر من اللازم كانت سوف تؤدى بالمضرورة المحيبة الأمل، فالأفلام التي كانت ناجحة من الناحية الفنية، وتم صنعها من خلال الي خيبة الأمل، فالأفلام التي كانت ناجحة من الناحية الفنية، وتم صنعها من خلال الرزح الشيوعية، لم تجذب جمهورًا عريضًا بما فيه الكفاية. كانت الحكومة تريد

أفلامًا ذات قيمة من الناحية التجارية،، وصحيحة من الناحية السياسية، لكن هذا أدى إلى أن هذه المتطلبات مضت في اتجاهات مختلفة، ولم يستطع أى فنان سينمائي أن يفي بها جميعًا.

وكانت " الثورة الثقافية " تهدف إلى إصلاح ما يبدو خطأ في نظر القدادة البلاشفة، وهو أن أكثر الأعمال تجريبية وإثارة من وجهة النظر الفنية ظلت غير مقبولة من الناس البسطاء، ومن أجل تحقيق التأثير على العمال والفلاحين كان يجب جذب المتفرجين. ونجحت سياسة البلاشفة في تحقيق بعض النتائح المرجوة، وحدث بالفعل خلال الثلاثينيات أن أصبح للمرة الأولى الذهاب للسينما جزءًا من حياة المواطن العادى. لقد كانت سينما العشرينيات في جوهرها نوعًا من التسلية الموجهة إلى سكان المدن، لكن الجزء الأكبر من الشعب كان يعيش في القرى، وفي هذه الفترة أجبر الفلاحون على الالتحاق بالمزارع الجماعية، كما تم الصغط على هذه التعاونيات لشراء آلات العرض. وبين عامى ١٩٢٨ و ١٩٤٠ تصناعف عدد آلات العرض أربع مرات. وتضاعف عدد التذاكر ثلاث مرات.

وأخيرًا نجحت صناعة السينما في تصنيع الفيلم الخام وآلات العرض والمعدات السينمائية الأخرى. وعلى الرغم من أن الجودة التقنية للصناعة السوفيتية ظلت متخلفة بالمقارنة مع الغرب، فإن هذا كان في حد ذاته إنجازًا له قيمته. وكان قدوم الصوت أداة جذب لأصحاب النزعة الدعائية، حيث إنهم كانوا يعتقدون أن الأفكار البسيطة يمكن التعبير عنها من خلال الصوت بطريقة من الصورة. ومن جانب آخر فإن العبء التقنى لإعادة تنظيم الصناعة كان كبيرًا، وحتى وقت متأخر إلى فترة نشوب الحرب العالمية الثانية كان الاتحاد السوفيتي مضطرًا لأن يصنع نسخًا صامتة لمعظم الأفلام التي يتم إنتاجها، وذلك لأن الجزء الأكبر من البلاد كان يفقد آلات العرض للسينما الناطقة.

كانت الاختيارات المتاحة أمام جمهور السينما ضئيلة إلى حد كبير، عندما كاد أن يتوقف استيراد الأفلام الأجنبية التى كانت تثير الجماهير فى العقد السابق، كما أن عدد الأفلام المنتجة محليًا اتجه للانحدار، فبينما كانت الصناعة تتيح فى

العشرينيات ما بين ١٢٠ و ١٤٠ فيلم كل عام، فإن الأفلام المنتجة في عام ١٩٣٣ تر اجع ليصبح ٣٥ فيلمًا وتوقف عند هذا الرقم طوال بقية عقد الثلاثينيات.

وكان هذا الانحدار الكمى مواكبًا أيضًا للضعف فى التنوع الأسلوبي، حيث إن الحزب مارس رقابة قوية وصارمة على إنتاج الأفلام. وبدأت هذه العملية في أو اخر العشرينيات، ثم ازدادت باضطراد، وتم إعلان الواقعية الاشتراكية باعتبارها الممارسة الفنية الرسمية للاتحاد السوفيتي فى عام ١٩٣٤، لكنها كانت تستقى سياساتها من الثورة الثقافية التي حدثت بين عامي ١٩٣٨ و ١٩٣٢. كما أن المنظمات الثقافية المناضلة، وعلى الأخص " الجمعية الروسية للكتاب البروليتاريين " (RAPP) دعت إلى قمع كل الأعمال التي يقوم بإنجازها الفنانون غير الشيوعيين وغير البروليتاريين. وكانت هذه الآراء تتال دعم الحزب خلال معظم فترات الثورة الثقافية، لكن اللجنة المركزية قامت بدعم كل المنظمات الأدبية في عام ١٩٣٢، مما أدى إلى قمع الجبهات الأكثر نضالاً، مثل "الجمعية الروسية للكتاب البروليتاريين"، كما دعت اللجنة المركزية إلى سياسة فنية طويلة الأجل تستطيع دعم التطور ولتحقيق ذلك فقد شجعت أعمالاً معينة تفي وتتواءم مع تقاليد الجانب الذي يحماكي الواقع، ويعطي رسائل اشتراكية واضحة تقوى من النظام السوفيتي، وهو ما تسم تصنيفه فيما بعد فيما يسمى "الواقعية الاشتراكية واضحة تقوى من النظام السوفيتي، وهو ما تسميفه فيما بعد فيما يسمى "الواقعية الاشتراكية".

وكانت الواقعية الاشتراكية في جانب منها مستمدة من واقعية القرن التاسع عشر، وأسلوبها" الشفاف "كان يعتبر وعاء" ملائمًا لموضوعات محددة تتعلق بالاشتراكية والتطور السوفيتي، وكانت نزعتها تصر على أنه يجب على الفنانين أن يجعلوا أعمالهم تحمل مضمونًا أيديولوجيا محددًا، مثل مايسمي " روح الحزب " وفكرة أن قيادة الحزب في المسائل الاجتماعية يجب دعمها في كل الأوقات.

وبمرور الوقت أصبحت الواقعية الاشتراكية المذهب الرسمى فى المــؤتمر لكتاب كل الاتحاد السوفيتى فى عام ١٩٣٤، وأصبحت هى الممارسة العقائدية لكل الفنون، وتوافق تطبيقها فى السينما مع عملية جعل كــل الأفــلام تخــضع لخطــة

مركزية متوافقة مع كل الصناعات الأخرى خلال الخطة الخمسية الأولى. وتم دمج الأستوديوهات السينمائية السوفيتية في مكتب بيروقراطي واحد يخضع للدولة (على العكس من نظام العشرينيات الذي يشبه نظام السوق)، مما أكد على السيطرة المتزايدة على الشيءون الإبداعية.

وتتبع روايات وأفلام الواقعية الاشتراكية حبكة رئيسية واحدة، فهى تـصور البطل الذى يجد الرعاية من شخصية إيجابية، مثل زعيم من زعماء الحزب، يتمتع بوعى طبقى شيوعى كامل، ليقوم هذا البطل بقهر الصعاب والكشف عن الأشرار، الذين يضمرون الكراهية بلا سبب تجاه المجتمع الاشتراكى المتحضر. وفـى هـذا الصراع يكتسب هذا البطل وعيًا أكبر، ليصبح شخصًا أفضل.

وعلى الرغم من أن الواقعية الاشتراكية كما تم تطبيقها في الاتحاد السوفيتي توجهت لمحاكاة الواقعية الأدبية والفنية، وكانت تميل إلى تصوير الحياة السوفيتية في توافق مع واقع التطور الاشتراكي، فقد أصبحت شكلا مشوها تمامًا من الواقعية. لذلك يمكن رؤية الجوانب السلبية منها عندما يتم تقييم إنجازها ليس بما صنعته وإنما بما لم تقم بصنعه. فقد قامت بإبعاد الواقعية الأصلية، وإحالال مظهر الواقعية السطحية بدلاً منها، وبذلك فإنها لم تتح الفرصــة لتأمــل الوجــود الإنساني والتساؤل حول المسائل الاشتراكية لقد كان الشعب يتم تصويره كما يفترض أن يكون، كما أن تصوير المجتمع السوفيتي كان يمضي دائمًا في الإيحاء بأنه مجتمع ناجح في طريقه لتحقيق الاشتراكية. ومن أجل هذه الرؤية شديدة التبسيط والسذاجة فإن فن الواقعية الأشتراكية كان يجب أن يتاح له الاحتكار المطلق، حيث يجب إقناع الجمهور بأن الواقعية الاشترادية وحدها هي القادرة على تصوير الواقع كما هو في الحقيقة. لذلك تطلب الأمر سيافًا سياسيًا يفرض الواقعية الاشتراكية بالقوة. إن فن الواقعية الاشتراكية ينتمي إلى متوسطى التقافة، ويتبع وصفات محددة، ويتجنب تمامًا الدلالات الغامضة والتجريب والسخرية كعناصر فنية؛ حيث إن هذه العناصر قد تجعل الفهم المباشر لمتوسطى التعليم أمرًا صبعبًا، وقد تقلل من القيمة التعليمية للعمل الفني. وبين عامى ١٩٤٠، ١٩٤٠ صنعت الأستوديوهات السوفيتية ٣٠٨ فيلم، كان من بينها ٥٤ فيلمًا للأطفال تتضمن أفضل أفلام ذلك العقد، مثل "ثلاثية جوركى " من إخراج مارك دونسكوى. لقد كانت هذه الأفلام تعليمية وتهدف إلى تلقين الأطفال الروح الشيوعية عن طريق تصوير الحياة الصعبة للأطفال فى الدول الرأسمالية ونضالهم البطولى، وإن كان الأكثر أهمية من ذلك هو ترسيخ فكرة أهمية التعاونيات.

كما أن الأفلام التاريخية المبهرة أصبحت شائعة في النصف الثاني مسن العقد، حيث أعطى النظام اهتمامًا متزايدًا لإذكاء الروح الوطنية من خلال التذكير بالعظمة القومية ذات الجذور القديمة، وهذه الأفلام التي تم صنعها حول أبطال مثل الكسندر نيفسكي وبيتر العظيم والمارشال سوفوروف كانت لاتخجل من أن تدور في زمن مطلق لا ينتمي إلى زمنها التاريخي، وعلى سبيل المثال نرى بوكاشيف وسيتنكار ازين – وهما اثنان من متمردي القوفان – يقومان بتحليل العلاقات الماركسية، وقبل إعدامها فإنهما يعزيان أتباعهما بالتنبؤ بقدوم الثورة العظمي المجيدة.

وظهر في تلك الفترة ٢١ فيلمًا تتناول الثورة والحرب الأهلية، وتتضمن أفلامًا شهيرة مثل "شاباييف " (١٩٣٦) لسيرجى وجيورجى فاسيليف، وهو أفضل وأشهر فيلم طوال هذا العقد، بالإضافة إلى أفلام كوزنتسيف وتراوبيرج " ثلاثية ماكسيم " (١٩٣٨ – ١٩٤٠)، وفيلم ألسكندر زارسكى ويوزى كسايفتس " نائيب البلطيق " (١٩٣٨). وقامت كل جمهورية قومية تملك أستوديو للسينما بصنع فيلم على الأقل حول تأسيس السلطة السوفيتية.

أما بقية الأفلام فقد كانت تدور في العالم المعاصر، ومن بينها اثنا عشر فيلمًا فقط تدور في المصانع، وهو عدد قليل بشكل ملحوظ عندما يضع المرء في اعتباره أهمية الدعاية الاقتصادية على قائمة أولويات السوفييت. ويبدو أن صانع الأفلام اكتشفوا صعوبة صنع أفلام مثيرة للاهتمام حول العمال، ومالوا إلى تجنب مثل هذه النوعية من الأفلام. وعلى العكس، فإن سبعة عشر فيلمًا كانت تدور في

المزارع الجماعية، وكان معظمها كوميديات موسيقية تعطى الانطباع بأن الحياة فى الريف هى جولة لاتنتهى أبدًا من الرقص والغناء. لقد أحب صناع الأفلام، وربما الجمهور أيضًا، مواقع التصوير المثيرة والغريبة، كما أن العديد مسن الأفلام تسم صنعها حول الأعمال البطولية التى قام بها المكتشفون وعلماء الجيولوجيا والطيارون، وبين عامى ١٩٣٨ و ١٩٤٠ كانت هناك ثمانية أفلام تصور البطل فى دور طيار.

وكانت إحدى التسميات المتكررة في الأفلام التي تعالج الحياة المعاصرة هي النضال ضد المخربين والخونة، فقد كان ذلك هو عصر توزيع الاتهامات والمحاكمات الزائفة واكتشاف المؤامرات التي لايمكن تصديقها. وفي الأفلام - كما في الاعترافات الصورية - فإن العدو يقوم بتنفيذ أكثر الأفعال خسة ونذالة بدافع من كراهية بلاسبب تجاه الاشتراكية. وفي أكثر من نصف هذه الأفلام حول الحياة المعاصرة (٥٦ فيلمًا من ٨٥ فيلمًا) فإن البطل يقوم باكتشاف الأعداء المختفين الذين ينفذون العمليات الإجرامية. وقد يكون العدو في بعض الأحيان هو الصديق المقرب أو الزوجة أو الأب.

وفى عام ١٩٤١ حدثت ظاهرة غريبة، فمن بين ثلاثين فيلمًا فى ذلك العام تتناول موضوعات معاصرة، لايوجد فيلم واحد منها يقوم بالتركيز على وجود خونة. لقد اختفى العدو الداخلى وحل محله الأجانب أو عملاؤهم، إذ كانت البلاد مستعدة لتواجه العدو الأجنبى، وبدلاً من اكتشاف العدو الداخلى المفترض، فإن الأفلام كانت تكرس فكرة كيف أن الأمم التى تشكل الاتحاد السوفيتى يجب أن تعمل معًا للصالح العام.

وفى كل عقد الثلاثينيات، صورت الأفلام العالم الخارجي على أنه لا يحمل صفات أو معالم محددة، لكنه يشكل تهديدًا دائمًا، كما أنه يتسم بالبؤس الكامل، وفى ذلك العالم يموت الناس من الجوع، وتقوم الشرطة الوحشية بقمع الحركة الشيوعية، ويبدو أن الاهتمام المطلق للعمل كان الدفاع عن الاتحاد السوفيتي ويجدون هناك حياة سعيدة وثرية. وكان هناك عشرون فيلمًا تدور خارج الاتحاد السوفيتي، وكان

اختيار مواقع التصوير يختلف باختلاف وتحولات السياسات السوفيتية الخارجية، فقبل عام ١٩٣٥ كانت الأفلام في العادة تقوم بتصوير بلد أجنبي لا يعطيه اسما، ففي فيلم إيفان كيرييف "رسول الموت " تدور الأحداث في مكان نمطي يمثل " الغرب "، حيث إشارات الشوارع باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، كما أن فيلم " الهارب من الجندية " (١٩٣٣) لبودوفكين يحدد ألمانيا بالاسم، لا لكي ينتقد الأفلام الفاشية فقط، لكنه (في تواؤم مع الحظ السياسي الذي اتخذه الكومنترون، كان يصور الاشتراكيين الديمقر اطيين علي أنهم الأعداء الرئيسيون للعمال الشيوعيين. وبين عام ١٩٣٥ – عندما تحول الخط السياسي لكومنترن وعام ١٩٣٩، تم صنع ستة أفلام مضادة للنازية، كان أفضلها وأكثرها أهمية هو " البروفيسور مملوك " و"عائلة أوبينهايم". وفيي عام ١٩٣٩ كان من الممكن الممتورجين أن يروا كيف أن الجيش الأحمر استطاع أن يجلب حياة أفضل لأهل أوكرانيا وروسيا البيضاء، عندما تم تحريرهما من القمع البولندي المفترض.

[ملاحظة للمترجم: الكومنترن أو الأممية الثالثية هي منظمة للأحيزاب الشيوعية في العالم ثم تأسيسها بواسطة لينين في مارس عام ١٩١٩ لكي تدعم الثورة البروليتارية العالمية، وكان الكومنترن يقوم أثناء انعقاده بإعادة النظير في برنامجه طبقًا للأوضاع السياسية وصراعات القوى داخل قيادات الحزب السوفيتية. وكدليل على الوقوف إلى صف الحلفاء الغربيين خلال الحرب العالمية الثانية، قيام ستالين بحل الكومنترن في عام ١٩٤٣].

لقد كان السبب الرئيسى فى تراجع عدد الأفلام المنتجة والمعروضة فى الاتحاد السوفيتى هو الرقابة. فقد وضعت السلطات متطلبات أكثر صرامة، جعلت صناعة الفيلم أكثر تعقيدًا واستهلاكًا للوقت (خاصة إذا تغير الخط السياسى للحرب خلال صنع الفيلم). لقد أصبحت صناعة فيلم فى الاتحاد السوفيتى تأخذ وقتًا أطول مما كان يأخذه فى الغرب، أو مما كان يستغرقه فى الاتحاد السوفيتى نفسه خلال العشر بنيات.

وفاقمت الرقابة من ندرة النصوص، وهي مشكلة أصابت الفيلم السوفيتي منذ بدايته الأولى، فطبقًا للمذهب الرسمي كان كاتب السيناريو أكثر أهمية من المخرج، والمسئول الأخير، وكان ستالين يعتقد أن المخرج ليس إلا رجلا فنيا مهمته الوحيدة هي وضع الكاميرا واتباع التعليمات الموجودة في السيناريو، وكان القائمون على الدعاية السياسية في تلك الحقبة يصرون على "السيناريو الحديدي" الدي يصعم بصرامة حدودا لاستقلال المخرج، ويشجب فكرة حرية المخرج باعتبارها من بقايا النزعة الشكلية. ومن الواضح أنه لم يكن من المعقول أن يخضع السيناريو إلى رقابة دقيقة في كل المراحل ليتم السماح بعد ذلك للمخرج بأن يصنع التغيرات التي يراها وكانت من نتائج هذا الموقف أنه إذا كان القليلون من المخرجين فقدوا حياتهم خلال تلك الفترة بسبب الإرهاب، فإن عددا أكبر من كتاب السيناريو واجهوا أيضا هذا المصير.

ومنذ أو اخر الثلاثينيات وحتى وفاة ستالين في عام ١٩٥٣، أصبح ستالين هو الرقيب الأعلى الذي يرى بنفسه الأفلام ويضع تصديقه على كل فيلم ياتم عرضه، ومثلما كان يفعل جوبلز في ألمانيا النازية، فإن ستالين قام بالإشراف الدقيق واللصيق على السينما، فكان يقترح تغييرات في العناوين، ويدعم المخرجين والممثلين الذين يفضلهم، كما يقوم بتنقيح السيناريوهات. وفي بعض الأفلام ذات الحساسية السياسية مثل فيلم فريدريش إيرملر "المواطن العظيم " (١٩٣٩)، كانت التغييرات أكثر جوهرية، حتى إنه يمكن اعتبار ستالين شريكا في تأليف الفيلم. وفي إحدى المرات قام بإقصاء، ولم يتم فقط السماح بعرض كوميديا ألكسندروف، لكنه ذهب في مهمة صعبة للتفكير في اثني عشر اسما للفيلم حتى يقع اختياره في النهاية على اسم "الطريق المتلالئ" بدلا من اسم "سيندريللا".

لقد قام النظام بتدمير كل مواهب الفنانين العظام من خلال تصميمه على أن يجعل كل الأفلام قابلة لفهم أقل الناس تعليما، وهو ما وضع عقبات في طريق التجريب الفنى، ومن خلال شجب كل أثر ضئيل للأسلوب الشخصى باعتباره "الأكثر الفنانين معاناة هم الفنانون الذين ينظر إليهم باعتبارهم "الأكثر

ثورية ويسارية". وهكذا اختفت تدريجيا المواهب الأصيلة لفيرتوف ودوف شنكو وبوردوفكين، وأصبح الفريق المبدع المكون من جريجورى كوزنت سيف وليونيد تراوبيرج أكثر اتجاها للنزعة المحافظة،، كما توقف كوليشوف عن صنع الأفسلام، وحتى إيزنشتين الذي كان يتمتع بشخصية لا يمكن قهرها فقد أجبر على كبح ميوله " الشكلانية "، وعندما سمح له في النهاية بإكمال فيلمه " ألكسندر نيفسكي " في عام ١٩٣٨، وكان أسلوبه قد تعرض لتغيرات جو هرية، على الرغم من أن شخصيته ظلت واضحة في هذا الفيلم. وأسهم صناع الأفلام أنفسهم في هذا المناخ من الشجب وذلك بقيامهم بتبريره، وفي هذا المجال ليس هناك مخرج بارز \_ باستثناء كوليشوف الذي توقف عن صناعة الأفلام بعد عام ١٩٣٣ \_ يمكن أن يكون له سجل مشرف. لقد صنع إيزنشتين فيلمه " مروج بيجين " في عام ١٩٣٥ ــ ١٩٣٧ معتمدا على قصة بافيل موروزوف، وكان هدف الفيلم تبرير خيانة الابن لأبيه، وفي فيلم دفشنكو " إيرو جراد " (١٩٣٥) يطلق رجل الرصاصات على صديقه؛ لأنه اعتبره خائنا، وفي فيلم بايريف " بطاقة حزبية " نرى أكثر الأفلام البغيضة خلال هذا العقد، حيث تطلق زوجة النار على زوجها الذي صوره الفيلم باعتباره العدو المختفى. أما فيلم " الخطة المضادة " (١٩٣٢) من إخراج إيرملر (الذي استرك في إخراجه سيرجى يوتكيفيتش) فقد كان يدور حول ضرورة مقاومة المخربين، بينما يقوم فيلم " المواطن العظيم " بالربط بين الحكاية الستالينية عن اغتيال كيروف وبين محاكمات التطهير الكبرى. (خلال صنع هذا الفيلم، تم القبض على أربعة رجال من العاملين فيه). وفي فترة من الإرهاب والاضطراب لم يكن أي من هؤلاء يبدو أنه يحاول بالفعل أن يتجنب الاشتراك في صنع هذه الأفلام. لقد كان الجميع تحت التهديد لو رفضوا الامتثال، كما أن البعض تحول في النهاية إلى الاقتناع الجزئي بصحة ما كانوا يفعلون.

#### الحرب الوطنية العظمي

كانت السينما السوفيتية في فترة الحرب تمثل نوعا من المفارقة، ففي كل بلدان العالم خلال تلك الفترة كانت السينما تتم السيطرة عليها بواسطة الدولة، كما أصبحت تميل إلى النزعة الدعائية. وفي الاتحاد السوفيتي أيضا تحولت السينما لتصبح أداة من أجل المجهود الحربي، وكانت الأفلام التي يتم إنتاجها أفلاما دعائية مباشرة. وعلى الرغم من ذلك، وفي ضوء الماضي القريب ومستقبل السينما السوفيتية، كانت فترة الحرب تبدو كما لو كانت واحة للحرية، فقد سمح النظام ببعض معايير التجريب الفني، وكان السينمائيون خلال فترة الحرب يتناولون موضوعات كانت تعالج بعمق وأصالة العواطف الإنسانية.

وفي يونيو ١٩٤١ قام هتلر بغزو الاتحاد السوفيتي، وتقدمت القوات الألمانية بسرعة تجاه موسكو. وتعامل قادة صناعة السينما السوفيتية مع الموقف الصعب بكل ما لديهم من إمكانات، ونقلوا الصناعة بسرعة مدهشة، وكرسوا معظم إمكاناتهم القليلة لصنع الأفلام التسجيلية، كما تم الاعتماد على المخرجين الكبار لكي يأخذوا على عاتقهم مهمة توليف الجرائد السسينمائية، وقامت الأستديوهات بتغيير السيناريوهات للأفلام الروائية التي كانت تحت الإنتاج بواسطة إضافة موضوعات حربية. إن فيلم " ماشينكا " الذي أخرجه يولي رايزمان \_ على سبيل المثال \_ الذي كان جاهز اللعرض قبل الغزو، أعيد صنعه إذ كان الفيلم مخططا له أن يكون كوميديا خفيفة تصور الحياة السعيدة للشباب السوفيتي، لكن حبكته تغيرت في النسخة الجديدة التي تم عرضها في عام ١٩٤٢، حيث ينال الفتي حبيبته عندما يبدى بطولته بالتطوع على الجبهة. كما أن بعض الأفلام التي كانت قد أنتجت حديثًا، وكانت ما تزال في دور العرض، تم سحبها الحتوائها على موضوعات مضادة للبريطانيين والبولنديين، وعلى سبيل المثال فإن فيلم "حلم" من إخراج ميذائيل روم الذي يصور قسوة الطبقة الحاكمة البولندية تم منع عرضه لمدة عامين. ولأن الجمهور كان يحتاج للأفلام الروائية فإن أفلام ما قبل الحرب ذات الموضوعات الوطنية مثل "بيتر العظيم" (١٩٣٧) و "شوشور" (١٩٣٩) لدوف شنكو

عادت إلى دور العرض من جديد. لكن الأكثر أهمية هو أن فيلم "ألكسندر نيفسكي" لإيزنشتين، الذي يحتوى على نزعة مريرة مضادة للألمان، وكان قد تم سحبه خلال فترة اتفاقية "مولوتوف \_\_ ريبينتوب"، قد تم إعادة عرضه من جديد. لقد أصبحت الحاجة هي أم الاختراع، وحيث إنه كان من الصعب صنع أفلام روائية ذات مضمون دعائي قوى على نحو سريع، فإن الأستديوهات قامت بصنع الأفلام القصيرة ليتم تجميعها في مجموعات. وهكذا تم وضع أفلام قصيرة مضادة للنازية تحت الإنتاج على الفور، وظهرت المجموعة الأولى في دور العرض في ٢ أغسطس ١٩٤١، لتعرض مجموعتان أخريان خلال الشهر نفسه. وكانت كل مجموعة تتألف من أفلام قصيرة، تتراوح بين فيلمين وسنة أفلام، والمجموعات الأولى حتى الخامسة تتألف من سلسلة تحمل اسم "سوف يكون النصر لنا "، كما أن سبع مجموعات ظهرت في عام ١٩٤١، وخمس مجموعات في عام ١٩٤٢، وكان آخر هذه المجموعات في أغسطس، ليتوقف إنتاج هذه الأفلام القصيرة عندما تم إعادة تأسيس وتنظيم الصناعة التي أصبحت قادرة على إنتاج الأفلام الروائية الطويلة. وكان مضمون هذه المجموعات غير متجانس إلى حد كبير، فكانت تحتوى على أفلام تسجيلية للحلفاء مثل فيلم حول الأسطول البريطاني، وفيلم أخر حول المعركة الجوية فوق لندن، ومقتطفات من أفلام روائية ناجحة سابقة مثل " أغنيــة البوسطجي" من فيلم "فولجا فولجا" (١٩٣٧) من إخراج ليو بوف أورلوفا. وكانت الجماهير في شوق للأفلام، فقد كانت تريد أن تذهب بعيدا عن بؤس الحياة اليومية، باحثة عن الأمل والإيمان بأنه سوف يتحقق. وأصبحت عادة الذهاب للسينما واحدة من الأشكال القليلة المتبقية للتسلية، لكن ظروف فترة الحرب جعلت صناعة وعرض الأفلام أمرا في غاية الصعوبة. لقد دمرت دور العرض، كما أن عدد آلات العرض المتاحة في السنوات الأولى من الحرب تناقص إلى النصف، وكانت صناعة الأفلام في المنطقة النائية من أواسط آسيا مسألة مشحونة بالمشكلات لكن كان من أكثر الأفلام نجاحا في تلك الفترة فيلم " قوس قرح " (١٩٤٤) لمارك دونسكى، الذى يدور في أوكرانيا في زمن الشتاء، وتم تصويره في أشكاناباد في صيف عام ١٩٤٣ في درجة حرارة تزيد على ٤٠ درجة مئوية، وتم صناعة الجليد من القطن والملح وكرات النفتالين، كما أن الممثلين اضطروا للعب مشاهدهم وهم يرتدون المعاطف الثقيلة وفي وجود طبيب إذا ما تعرضوا للإغماء.

وبين عامى ١٩٤٢ و ١٩٤٥ أنتجت الأستديوهات السسوفيتية ٧٠ فيلما (لا تتضمن أفلام الأطفال أو الحفلات المصورة)، وكان من بينها ٢١ فيلما من نمط الدراما التاريخية، بينما كانت الأفلام التى تتناول موضوع الجنود على الجبهة قليلة إلى حد يثير الدهشة، باستثناء فيلم " الجبهة " (١٩٤٣) لجيورجي فاسيلييف، وهو الفيلم الوحيد المتميز بين هذه المجموعة القليلة من الأفلام. ومع استمرار القتال، كانت هناك رغبة ضئيلة في تحويل الحرب إلى موضوع رومانسي، وبدلا من تصوير الحرب كسلسلة من الأعمال البطولية، مال صناع الأفلام إلى تصوير السلوك الهمجي للألمان، والأعمال البطولية الواقعية للناس البسطاء تحت ظروف غير عادية. وإن أكثر الأفلام أهمية في تلك الفترة تتناول موضوع الجبهة الداخلية، وحرب الرفاق الفدائيين في المناطق التي احتلها الألمان.

وهناك ثلاثة أفلام متميزة من بين هذه الأفلام، كان أولها فيلم " إنها تدافع عن أرض الآباء من إخراج إيرامر، الذي عرض في مايو ١٩٤٣، وعلى السرغم من أنه كان بدائيا من الناحية الفنية، فإنه كان يمنح بطلته صفات شخصية محددة، وكان يحمل أكثر الرسائل السياسية بساطة : ضرورة الانتقام. أما فيلم " رادوجا " الذي عرض في يناير ١٩٩٤ فقد كان أكثر تعقيدا، وهو يدور حول امرأة فدائية هي أولينا التي تعود إلى قريتها لكي تلد طفلها، لكن يتم القبض عليها وتتعرض لتعذيب فظيع غير أنها لاتخون رفاقها. وفي النهاية يأتي فيلم " زويا " من إخراج ليف آرنشتام، الذي عرض في سبتمبر ١٩٤٤، ويعتمد على قصة استشهاد الفدائية الشابة زويا التي تبلغ ثمانية عشر عاما، وهي مثل أولينا في فيلم " رادوجا " تتحمل التعذيب وتفضل الموت على خيانة رفاقها. وفي هذه الأفلام الثلاثة، كانت البطولة للنساء، وبإظهار شجاعتهن ومعاناتهن فإن الهدف يكون إثارة الكراهية ضد العدو القاسي، في مستوى أقل مما تفعله النساء. إن هذه الأفلام فكرة أن الرجال يجبب ألا يكونوا على مستوى أقل مما تفعله النساء. إن هذه الأفلام توضح تطورا مدهشا،

فعند نهاية فيلم "إنها تدافع عن أرض الآباء "يقوم الفدائيون بتحرير القرية وإنقاد البطلة من الإعدام، أما في فيلم "رادوجا " فإن البطلة تلقى مصرعها، لكن موتها يتم الانتقام له عندما يقوم الرفاق بتحرير القرية، أما في فيلم "زويا " على النقيض فينتهي برؤيتنا لاستشهادها. إن تفسير هذه الاختلافات يكمن أنه في عام ١٩٤٢ \_ عندما كتب سيناريو فيلم "إنها تدافع عن أرض الآباء " \_ كان الجمهور السوفيتي يرى أن مشهد الإعدام قد يؤدي إلى تثبيط الهمم، لكن في عام ١٩٤٤ كان السعب واثقا من النصر النهائي، ولم يكن يحتاج إلى إنقاذ أو خلاص متخيل على السشاشة. كما كانت الأفلام التي تتناول الجبهة الداخلية تقدم النساء كبطلات، وتمدح فيضائل مثل الإخلاص والتحمل والتضحية بالذات. ففي فيلم " الأرض العظيمة "لسيرجي فيرسيموف نموذج على ذلك، فهو يصور امرأة يرحل زوجها إلى الجبهة لكي تقوم بدورها في تحقيق النصر عندما تصبح عاملة ممتازة في مصنع تم إخلاؤه من الرجال.

ومثلما كان الحال في البلدان المشتركة في الحرب، كانت فكرة الاحتراس من العدو فكرة مهمة، فقد أصبح الخوف من الجواسيس فكرة مستحوذة. وفي الأفلام الأولى في فترة الحرب كان كل الناس، بمن فيهم الأطفال والنساء والعجائز يقومون باكتشاف الجواسيس. وفي الفيلم القصير " في كشك الحراسة " الذي عرض في نوفمبر ١٩٤١ يقوم جنود الجيش الأحمر باكتشاف جاسوس ألماني يتحدث الروسية بطلاقة ويرتدى الزي الرسمي للجيش السوفيتي خلال الثلاثينيات شخص يمكن أن يخطئ في مثل هذا الاختبار، لكن لذلك دلالة مهمة: أن ستالين يحمى شعبه حتى في شكل أبقونة على الجدار.

ولم يكن النازيون، خاصة في الأفلام المبكرة، مجرد وحوش، لكنهم كانوا أيضًا يتصفون بالغباء والجبن، وكان من غير المسموح به تصوير أي ألماني متحضر. وفي عام ١٩٤٢ قام بودوفكين بصنع فيلم باسم " القتلة يتجولون "، يعتمد على قصص لبريخت، ويحاول أن يظهر الضحايا الألمان لنظام هتلر والخوف بين المواطنين العاديين، لكن لم يسمح للفيلم بتوزيعه. لقد كان يشار للحرب ضد ألمانيا باعتبارها "الحرب الوطنية العظمى "، كما أن جنود الجيش الأحمر يذهبون إلى معركة "من أجل السوطن الأم، والسشرف والحرية، وستالين "، وليس من أجل الاشتراكية والسشيوعية. لكن ماذا تعنى الوطنية في إمبراطورية متعددة القوميات! لقد كانت الكراهية الكامنة في أعماق أبناء الشعوب المخدرين من قوميات مختلفة داخل الاتحاد السوفيتي تمثل خطرا واضحا، وهو الحظر الذي تم استخدامه على نحو خاص خلال الفترة الأخيرة من الحرب كنتيجة للدعاية النارية، ليتم استغلاله إلى أقصى حد، لذلك أنتجت الأستوديوهات أفلامًا تصور "صداقة الشعوب "، وعلى سبيل المثال فإن رجلاً من جورجيا وجنديًا من روسيا يذهبان معًا في مهمة خطرة يعتمد نجاحها على تعاونها، وفي النهاية سوف يقوم الروس بإنقاذ الرجل من جورجيا، والعكس بالعكس.

إن التحول من الأهمية الماركسية إلى الوطنية القديمة بدأ قبل اندلاع الحرب من خلال السيل المنهمر من الأفلام حول الأبطال القوميين التى ظهرت فى أو اخر الثلاثينيات، لكن معدل إنتاج هذه الأفلام تزايد فى سرعته لتصوير كيف أن فردًا عظيمًا (أو بكلمات أخرى: ستالين) يمكن أن يؤثر على مجرى التاريخ.ومن الأفلام الدالة على هذا الاتجاه فيلم فلاديمير بيتروف "كوتوروف "حول الجنرال الذى أنقذ روسيا من الغزو النابوليونى قبل قرن مضى. وفى هذا الفيلم نرى كوتوروف باعتباره قادرًا على وضع إستراتيجية ذكية، وهو العكس تمامًا من مفهوم هذه الشخصية فى رواية تولستوى " الحرب والسلام "، حيث يفوز كوتوزوف بالانتصار؛ لأنه سمح لجيوشه بأن تقوده. وهناك فيلم آخر قد يكون أقل نمطية فى مقدا الاتجاه هو فيلم إيزنشتين العظيم " إيفان الرهيب " (١٩٤٤) الذي نجح فى تصوير إيفان ليس فقط باعتباره بطلاً قوميًا عظيمًا، ولكن أيضًا كشخصية معقدة تعانى من الاضطراب.

أما مسألة قومية الأقليات فكانت أمرًا صعبًا، فقد تم السماح للقوميات الكبرى بصنع إحدى الملاحم الكبرى حول أبطال قوميين، مثل بوجدان كيملنتسكى فى أوكرانيا، وجيورجى ساكادزه فى جورجيا، وديفيد بيك فى أرمينيا، وألسشين مال

ألان فى أذربيجان. وليست هناك حاجة للقول بأن هؤلاء الأبطال الوطنيين لم يكونوا يقاومون أبدًا الاحتلال الروسى لبلدانهم، بل على العكس كان يتم إسقاط "صداقة الشعوب" على الماضي فى هذه الأفلام.

ومن جانب آخر، فإن الإفراط في المشاعر القومية يمكن أن يهدد نظامًا يقوم على أساس " الدور الرائد " للروس، وكانت أوكرانيا تمثل مشكلة حقيقية، حيث إن الألمان كانوا يحاولون بالفعل أن يجعلوا الأوكرانيين يقفون ضد النظام السسوفيتي، لذلك شعر النظام بأنه لايجب ألا يعطى القومية الأوكرانية مساحة كبيرة، ومن أجل ذلك قام ستالين بنفسه بمنع سيناريو لدوفشينكو، الذي اعتبره يغالى في النزعة القومية، وكنتيجة لذلك فإن المخرج الأوكراني العظيم لم يصنع أية أفلم روائية خلال فترة الحرب.

لقد كانت معظم الأفلام التاريخية التى تم صنعها عن أى مكان أو زمان تمثل الحاضر بشكل ما، وتهدف إلى التوجه إلى الجمهور المعاصرة بتناول الموضوعات المعاصرة. إن من السذاجة أن نتوقع من السينما السوفيتية خلال سنوات الحرب المريرة أن تقوم بتصوير أحداث الماضى بلا تحيز ومن أجل تصوير التاريخ. من جانب آخر، فإن بعض الأفلام السوفيتية شوهت التاريخ بشكل شديد الوقاحة، مثل تلك السلسلة الكاملة من الأفلام التي تتناول الغزو لأوكرانيا في عام ١٩١٨، ففي هذه الأفلام يتم تصوير الألمان باعتبارهم أشرار يحاول الجيش الأحمر أن يقهرهم، كما أن ستالين يمثل على الدوام القيادة الحكيمة، لكن الأمر في الواقع هو أن الجيش الأحمر في عام ١٩١٨ لم يقاتل الألمان إلا في بعض مناوشات صغيرة قليلة، ودعك من أن الجيش الأحمر هزم الألمان أو أن ستالين كن هو القائد في الواقع، فلم يكن الواقع التاريخي يمثل مشكلة أمام صناع الأفلام، ففي أفلام مثل فيلم ليونيد لوكوف " ألكسندر باركومينو " (١٩٤٢)، وفيلم الأخوين فاسيلييف " الدفاع عن القيصرية " (١٩٤٢)، يتم تصوير معارك لم تحدث أبدا، ولو فاسيلييف " الدفاع عن القيصرية " (١٩٤٢)، يتم تصوير معارك لم تحدث أبدا، ولو

## الأعوام الأخيرة من حكم ستالين

لم تؤد نهاية الحرب إلى حرية أكبر للسينمائيين، بل على العكس، ففي خريف ١٩٤٦ قامت القيادة الستالينية باتخاذ خطوات لكي تعيد إرساء الـسيطرة الأبديولوجية التي كانت قد قللت منها خلال فترة الحرب. إن المتطلبات التي تأتي في صورة نزوات للسلطة، وتدخلها الدائم في صناعة الأفلام، از دادت في قمعها حتى إن صناعة السينما توقفت أو كادت. وخلال أسوأ سنوات تلك الفترة \_ التـي يشار إليها باعتبارها فترة المجاعة السينمائية \_ لم تنتج الأستديوهات السوفيتية أكثر من عشرة أفلام في العام، إن بعض هذه الأفلام التي تم صنعها في تلك الفترة \_ مثل فيلم إيزنشتين " إيفان الرهيب \_ الجزء الثاني " (١٩٤٦) \_ لم يكن متاحا عرضها إلا بعد وفاة ستالين. وهكذا تعطلت الأستديوهات، ولم يجد المخرجون الجدد أية فرصة لتطوير مواهبهم. وكنتيجة للحاجة، فإن دور العرض اضطرت لإعادة عرض أفلام ما قبل الحرب أو التي أنتجت خلالها ولم تكن هذه الأفلام التي يتم عرضها أفلاما سوفيتية فقط، ولكن كانت أفلاما من التي بطلق عليها "الغنيمة"، وهي التي تم استبلاء الجبش الأحمر عليها من الألمان، وبين عامي ١٩٤٧ او ١٩٤٩ عرض حوالي ٥٠ فيلما من هذه الأفلام. ومن المفارقات العبثية أن صناع الـسينما السوفييت كانوا يجدون صعوبة بالغة في التواؤم مع المتطلبات السياسية شديدة الصرامة، بينما كان يتم إعادة توليف الأفلام الألمانية والأمريكية، مع وضع عناوين خاصة لها لكي تصبح صالحة للعرض وكانت هذه الأفلام تنال شعبية كبيرة على الرغم من أنه لم يكتب عنها في الصحف أيضا.

وبين عامى ١٩٤٦ و ١٩٥٣ أنتجت الأستديوهات السوفيتية ١٢٤ فيلم روائى، والقليل منها الذى تم إنتاجه للأطفال فإن الأغلب الأعم منها لا يتم عرضه اليوم. وتنقسم هذه الأفلام إلى ثلاثة تصنيفات: "الأفلام التسجيلية الفنية"، و "أفلام الدعاية"، و "أفلام سيرة حياة المشاهير".

ومن أكثر الأمثلة شهرة على النمط الأول فيلم ميخائيل كيريلكي "سقوط برلين "، وهو جزءين : ١٩٤٩ ـ ١٩٥٠، ويمثل ذروة عبادة المستالينية، حيث

يصور المخرج القائد السوفيتي كشخصية خارقة للطبيعة، وكشخص يمكن أن يرى ما بقلوب الناس البسطاء، والذي نسمع صوت غناء الملائكة في كل مرة يظهر فيها، كما أنه عبقرى أيضا من الناحية العسكرية حتى إنه لم يهزم أبدا على يد هتلر، ويقوم بالعمل وحده دائما، بل إن الأمريكيين يقومون في السر بالتعاطف مع النازيين ومساعدتهم. أما أفلام الدعاية فقد تم صنعها من أجل هدف قريب يخدم السياسات السوفيتية الداخلية أو الخارجية، مثل فيلم أبرام روم " بلاط الشرف " السياسات الموفيتية الداخلية أو الخارجية، مثل فيلم أبرام روم " بالط الشرف الذين بلا جذور ". وفي هذا الفيلم نرى اثنين من العلماء السوفييت يقتربان من اكتشاف مهم، لكنهما يقعان تحت إغواء فكرة " المفهوم الزائف لعالمية العلم "، ووعد السهرة، فيقرران نشر أبحاثهما في صحيفة أمريكية. كما أن العلماء الأمريكيين السوفيتين ويندهشون من تقدم إمكاناتها، لكن العالمين السوفيتين يلقيان عقابهما، فيقر أحدهما ويندهشون من تقدم إمكاناتها، لكن العالمين السوفيتين يلقيان عقابهما، فيقر أحدهما بأخطائه ويعتذر عنها ليتم الصفح عنه، أما الآخر فيتم تسليمه إلى العدالة السوفيتية.

كما أن عددا من كتاب السيناريو والمخرجين المشهورين أصبحوا ضحايا للحملة المضادة للنزعة الكوزموبوليتانية، فقد هوجم بضراوة ليونيد تراوبيرج وديزيجا فيرتوف وسيرجى يوتكفيتش، وكانوا جميعا من اليهود، وهكذا لم يستطيعوا صنع أفلام جديدة في حياة ستالين. ومن ناحية أخرى فإن الأفلام التي تتناول سيرة المشاهير استمرت في قوة، حيث تم صنع ١٧ فيلما منها تعتمد على قصص حياة الأبطال العسكريين والمدنيين، مثل مؤلفي الموسيقي جلينكا وموسورسكي وريمسكي كورساكوف، وكانت هذه الأفلام يشبه الواحد منها الآخر، حتى إن الصحف المعارضة لاحظت أن الحوار يمكن أن يؤخذ ببساطة من أحد هذه الأفلام ويضاف إلى الآخر دون أن يلاحظ المتفرج تغيرا ما.

لقد عانت السينما في تلك السنوات البائسة إلى حدد كبير من التدخل البيروقراطي، والرسائل والمضامين السياسية أحادية البعد، وقمع الأسلوب الشخصي، وأولوية الكلمة على الصورة (فيما يسمى " السيناريو الحديدى " ). وقبل

وفاة ستالين مباشرة، بدأ زعماء الحزب في إدراك كيف أن الثقافة السوفيتية أصبحت أكثر عمقا، وكانوا مهتمين وواعين بأن الروايات والمسرحيات والأفلام لم تعد تلعب دورها التحريضي في مناصرة الحزب، لذلك فقد أخذوا خطوات مترددة بعيدا عن الخط الملتزم للحزب. وقد كرس مالينكوف جانبا من خطابه أمام المؤتمر التاسع عشر للحزب في أكتوبر ١٩٥٢ للحديث عن مشكلات الثقافة السوفيتية، ودعا إلى صنع عدد أكبر من الأفلام، كما أنه استنكر بشكل ضمني الموقف السابق للزعامة التي كانت تصر على صنع الأفلام الكبيرة فقط. وكما لاحظ ميخائيل روم: "إن صناعة عدد قليل من الأفلام أثبتت في النهاية أنها ليست أكثر سهولة من صناعة أفلام عديدة، وفكرة تركيز الاهتمام بعدد قليل من الأفلام أثبتت في النهاية أنها فكرة خيالية تتمي الطريقة سوف تتيح إنتاج جودة رفيعة قد أثبتت في النهاية أنها فكرة خيالية تتمي

وكان لقرار صناعة عدد أكبر من الأفلام نتائج بعيدة المدى، فعادت أستديوهات الجمهوريات إلى الحياة بعد أن كانت مهملة، كما انفتحت آفاق جديدة أمام المواهب الشابة، وأصبحت الأستديوهات قادرة على أن تتوقف عن التركيز على صنع أفلام كبيرة، وتوجهت إلى صنع عدد أكبر من الأفلام، كما أن بعض الأنماط التى كانت قد اختفت أو كادت عادت من جديد إلى الحياة. ولقد أظهر مالينكوف اهتماما خاصا بنقص الأفلام الكوميدية السوفيتية، وقال في هذا المجال: "نحن نحتاج في هذا المجال إلى أدباء وفنانين سوفييت من نوع جوجول وشيدرين، يستطيعون من خلال نيران السخرية أن يتخلصوا من كل العناصر السلبية والمقيتة والميتة وكل ما يعوق تقدمنا إلى الأمام " وكان من الضروري أن يعدود المصراع اللهي الظهور مرة أخرى في الأفلام التي كان ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها نمطية ومملة. ومع ذلك فقد كان لابد أن يكون صراعا من النوع " الصريح " (على سبيل المثال، بين بقايا القديم وبين الجديد)، مما يؤدي إلى الحل الصحيح (انتصار الجديد). لكن ما لم يجرؤ ناقد على أن يقوله هو أن الأفلام الأكثر شجاعة لم يكن ممكنا أن يتم إنتاجها طالما أن صناع الأفلام كانوا يعيشون تحت طغيان دموى. ولم توثر تغيرات على الاتحاد السينمائي، ففي الاتحاد السينمائي، ففي الاتحاد السينمائي،

كان إنتاج الفيلم الواحد يستغرق فترة طويلة من الزمن للإشراف عليه، بدءا من كونه فكرة، وحتى مرحلة عرضه فى دور العرض. وهكذا فان الأفلام التى عرضت فى عام ١٩٥٣ كانت أفلاما كئيبة كأفلام السنوات السابقة. لكن أحد الشروط الجوهرية لهذا التغير كان وفاة ستالين نفسه التى حدثت فى مارس عام ١٩٥٣، لتعقبها تغيرات عميقة فى النظام السياسى، فسرعان ما عادت الحياة لصناعة السينما السوفيتية كأثر من آثار "ذوبان الجليد" الذى امتد فى كل جوانب الثقافة السوفيتية. وفى أواسط الخمسينيات، تم رفع العديد من القيود القديمة وتزايد الإنتاج بشكل واضح، وحصل المخرجون الذين قدموا أعمالا مهمة فى الماضى البعيد على فرصة جديدة، وعادوا التجريب، كما أن مخرجين جددا وموهوبين أتيحت لهم فرصة الظهور، وتحول الفنانون إلى المسائل الأصيلة ليعبروا عن أنسهم بقدر من التوهج.

كما أصبحت السينما متنوعة الإنتاج، ففى نظام قام بتسييس كل عناصر الحياة، فإن أى فيلم يصور العالم بقدر أو بآخر من الواقعية ويتناول مشكلات الواقع كان يتم النظر إليه باعتباره هداما ومخربا. وعلى الرغم من أن السينما السوفيتية لم تستطع استعادة شهرتها العالمية التي كانت تتمتع بها في أو اخر العشرينيات، فإن الأفلام أصبحت مرة أخرى تستحق المشاهدة، وتشكل إسهاما إيجابيا في الحياة الثقافية.

## ألكسندر دوفشينكو (١٨٩٤ـ ١٩٥٦)

كان ألكسندر دوفشينكو هو أهم السينمائيين العظام الذين سجلوا وقائع التجربة الأوكرانية خلال حياته الفنية التى استمرت ثلاثين عاما، حيث قام بمعالجة التطور السياسى والاقتصادى لوطنه الأم أوكرانيا، وتكيفه مع سياسات التحديث للاتحاد السوفيتى.

ولد دوفشينكو لأسرة قروية في الشمال الشرقي من أوكرانيا، ونسشأ خلل فترة القمع القيصرى للثقافة القومية الأوكرانية وهي التجربة التي جعلته رافضا بشدة النظام الإمبريالي. ونضج خلال أحداث الثورة في عام ١٩١٧، وانضم إلى الحركات السياسية الراديكالية التي كان عددها يتزايد بسرعة في أوكرانيا، ليلحق في النهاية بالحزب البلشفي الأوكراني الذي ناضل ضد الكولونالية الروسية، بينما كان يدافع عن التحالف مع البلاشفة الروس لتأسيس نظام اشتراكي جديد. وخلال حياته المهنية القصيرة كفنان تشكيلي ورسام للرسوم الكارتونية السياسية فسي الصحف، اشترك دوفشينكو مع منظمة "فاب ليت" الأدبية، التي كانت مركزا لدائرة من المثقفين الأوكرانيين الملتزمين بالتطور الاشتراكي تحت القيادة السوفيتية، وبالحفاظ على الميراث الثقافي القومي.

ودخل دوفشينكو أستديو كييف المركزى كمخرج طموح فى عام ١٩٢٦، وكانت فترة تدريبه ككاتب سيناريو فى أفلام كوميدية قصيرة من نوع "السلابستيك" مثل "فاسيا الإصلاحى" (١٩٢٦)، وظل يعمل فى مجال الكوميديا فى فيلمه الأول كمخرج "توت الحب" (١٩٢٦)، وهو هجاء ساخر للأخلاقيات الاجتماعية والجنسية. وكان أول أفلامه الروائية الطويلة هو "حقيبة دبلوماسية" (١٩٢٨) الذى كان فيلم تشويق سياسى يعتمد على حادثة حقيقية، حيث يتم اغتيال مندوب سوفييتى على أيدى العملاء المعادين للبلاشفة، وقام دوفشينكو بتحويل هذا الحدث إلى حكاية

عن مؤامرة عالمية وعن تضامن الطبقات العاملة، عندما جعل البوليس السسرى البريطاني مشتركا في الاغتيال، كما أن العمال البريطانيين يقومون بتسليم الأوراق الدبلوماسية السوفيتية إلى الاتحاد السوفيتي.

وتحول دوفشينكو في الفترة اللاحقة عن تلك المحاولات الأولى باعتبارها فترة من التدريب الفني، وبالفعل فإن أيًّا من هذه الأفلام لم يكن يساعده على معالجة الموضوعات الأوكرانية التي كانت في مركز اهتمامه، وكان يعتبر أن أول مشروعاته الجادة هو فيلم "زفينجورا" (١٩٢٧) الذي كان حكاية رمزية معقدة حول التطور التاريخي الأوكراني، الذي يتضمن مزيجا ثريا من الفولكلور الأوكراني القديم، والأفكار الأيديولوجية التي تناصر التطور المعاصر تحت القيادة السوفيتية. وكان التوليف شديد البلاغة في هذا الفيلم يعطى صورة عن إسهام دوفشينكو في أسلوب المونتاج السوفيتي.

وحمل دوفشينكو هذه السمات عبر موضوعه التالى وهو فيلم "الترسانة " (١٩٢٩)، حيث كانت هذه الدراما التاريخية تحكى عن أحداث من الحرب العالمية عندما قام البلاشفة الأوكرانيين بتحصين أنفسهم داخل مصنع الذخيرة "الترسانة " في كييف، ليحاربوا قوات القوميين الأوكرانيين المعادين للبلاشفة. وعل الرغم من ذلك فإن دوفشينكو قام مرة أخرى بإثراء أيديولوجية الفيلم بإشارات وتلميحات إلى الماضى الأوكراني. وفي المشهد الأخير حيث يقوم البطل البلشفي بصد الرصاصات، فإن البطل يعود في جذوره إلى الحواديت الفولكلورية من القرن الثامن عشر.

ومع فيلمه "الأرض " (١٩٣٠) تناول دوفشينكو على نحو أكثر حميمية التحديث في أوكر انيا تحت القيادة السوفيتية، ويعالج الفيلم المسألة المحددة لإنشاء التعاونيات في حقول الفلاحين الأوكر انيين، في مواءمة مع السياسة الزراعية للاتحاد السوفيتي، وهو يدمج هذه المسألة داخل حكاية حول صدع يحدث داخل عائلة، حيث يمثل الجيل الأقدم نوعا من مقاومة التحديث، لكن الجيل السياب المتحمس يتحدى هذا الجيل القديم من أجل التغيير السياسي. وعندما يستم اغتيال

البطل الشاب على أيدى الكولاك الإقطاعيين الذين كانوا يحاولون تدمير التعاونيات فإن الأب الذى كان رافضا للتحديث ينضم إلى منظمات الكومسمول (الشباب) فى القرية، فى نوع من موافقته واحتفائه بالتعاونيات.

ومع فيلمه الناطق الأول " إيفان " (١٩٣٢) تناول دوفشينكو موضوع التصنيع من خلال الخطة الخمسية الأولى لتدور أحداث قصته في موقع إنشاء مجمع صناعي هيدروكهربائي ضخم في أواسط أوكرانيا، وهو المشروع الذي تم بناؤه ليكون الواجهة لحملة التصنيع السوفيتية، واستخدم دوفشينكو المكان لدراسة حياة العامل في النظام الصناعي الجديد. وبطل الفيلم " إيفان " فلاح أوكراني يستم تجنيده للعمل في موقع الإنشاء، ويواجه صعوبة التكيف تجاه النظام الصناعي مما يتيح رمزا لردود أفعال جيله تجاه التغيير.

ولم تستطع حياة دوفشينكو الفنية أن تنجو من آثار التغيرات السياسية التي كانت تحدث آنذاك، فقد كان تعزيز سلطة الحزب على التحكم في الممارسات الفنية مصحوبا بتدقيق شديد وخاص في أي مظاهر لما سمى " الانحراف القومي " بواسطة الفنانين الذين ينتمون إلى جمهوريات غير روسية، وقد تم توجيه النقد الحاد لكل من فيلمي " الأرض " و " إيفان " بواسطة النقاد والحزبيين الذين اتهموا الفيلمين بالنزعة الشكلية والقومية، وكنتيجة لذلك فإن دوفشينكو تحول سريعا عن تناول الموضوعات الأوكرانية في فيلمه " إيروجراد " (١٩٣٥) الذي يدور في الشرق الأقصى من روسيا. وتعالج تلك القصة من المغامرات تخريب محاولات التطوير السوفيتية بالقرب من الحدود السيبيرية، لهذا فإن الفيلم يظهر بعض آثار المخاوف من النزعات الهدامة التي كانت سائدة تحت حكم ستالين. وبإيحاء من ستالين، عاد دوفشينكو إلى معالجة الموضوعات الأوكرانية بفيلمه التاريخي الذي يصور حياة " شوشورز " (١٩٣٩)، حيث يتناول الفيلم المآثر التي قام بها نيكولاي شوشورز، أحد زعماء الجيش الأحمر الأوكرانيين خلال الحرب الأهلية، ويعتبر هذا الفيلم واحدا من مجموعة الأفلام التي تتناول سيرة حياة المشاهير وكان من أهمها فيلم " شاباييف " (١٩٤٣) وهي الأفلام التي نالت الإقرار بأنها تتمي

بشكل رسمى إلى الواقعية الاشتراكية التي ساهمت في نزعية " عبادة الفرد " الستالينية.

ومثل معظم السينمائيين السوفييت، فإن معدل إنتاج دوفشينكو تدهور عندما أصبحت صناعة السينما السوفيتية أكثر بيروقر اطية، وتزايدت سلطة الرقابة الحزبية وخلال فترة الحرب العالمية الثانية، قام دوفشينكو بالإشراف على الأفلام التسجيلية الدعائية، كما أكمل فيلمه الروائي الوحيد الذي قام بصنعه بعد الحرب: "ميتشورين " (٩٤٨)، وهو سيرة حياة العالم الروسي إيفان ميتشورين الذي كان يعتبر من جانب السلطات الرسمية العالم الذي قام بتطوير " العلم المادي ".

وكان دوفشينكو يأمل في العودة إلى اهتمامه الدائم بالتطور الأوكراني، وذلك خلال عام ١٩٥٦ بفيلم "قصيدة البحر "، لكنه مات بينما كان المشروع تحت الإعداد، حيث قامت زوجته وشريكته الفنية طوال حياته جولي سولنيت سيفا (١٩٠١ - ١٩٨٩) بإكمال الفيلم في عام ١٩٥٨، كما استمرت في إخراج عدد آخر من الأفلام الروائية عن سيناريوهات وقصص لدوفشينكو لم يستطع إخراجها في حياته وكان من بينها "وقائع السنوات الملتهبة " (١٩٦١)، " ديزنا المسحورة " (١٩٦٥). وساعدت حياتها الفنية على استمرار مشروع دوف شينكو في توثيق النطور المعاصر لأوكرانيا.

<sup>&</sup>quot; فانس كيبلي "

#### من قائمة أفلامه:

"ياجودكا إيوبيفى" (١٩٢٦)، "سونكا ديبكوريسا" (١٩٢٦)، "زفينجسورا" (١٩٢٧)، "الترسانة" (١٩٢٩)، "الأرض" (١٩٣٠)، "إيفان" (١٩٣٢)، "إيروجسراد" (١٩٣٥)، "التحرير" (١٩٤٠) ـ تسجيلى، "الحرب من أجل أوكرانيا السوفيتية" (١٩٤٥)، "النصر على الضفة الأخرى من أوكرانيسا" (١٩٤٥) ـ تسجيلى، "ميتشورين" (١٩٤٨).

السينما الهندية : من الجذور إلى الاستقلال

بقلم: أشيش راجادياكشا



الهند واحدة من أكبر بلدان العالم وأكثرها تنوعًا في ثقافات شعوبها، وهي الثانية بعد الصين في عدد السكان والثانية بعد الولايات المتحدة في اتساع وأهمية صناعتها السينمائية. والأفلام الهندية أفلام جماهيرية ليس في الهند وحدها ولكن في أجزاء كبيرة من آسيا وإفريقيا، والعديد من البلدان الأخرى حيث توجد مجتمعات تتحدر من أصول هندية. وجذور التميز في السينما الهندية تمتد إلى تاريخ طويل يحتوى على تنوع التقاليد الثقافية، وبينما كانت بومباي وماتزال هي مركز إنتاج السينما الهندية، فإن الصناعات السينمائية تنامت منذ وقت مبكر في القرن العشرين داخل شبه القارة الهندية، في كالكوتا ومادراس ولاهور وبعض المراكز التجارية الأخرى، وكانت تعتمد في نشاطها على الأساليب المسرحية والفنية التي تجمع بين النماذج الغربية والمحلية. ومن هذا الاندماج نبع العديد من الأنماط مثل نمط الفيلم "الأسطوري" (الذي يعتمد على الأساطير والملاحم الهندوسية)، وهو المنمط المذي تنفرد به الهند.

# من المسرح إلى السينما: المشروع الاستعمارى الكولونالي بومباي ومسرح بارسي

إن التاريخ في الهند كما يحب أن يراه المؤرخ دى دى كوسامبى يعبر عن نفسه دائمًا من خلال الجغرافيا، ففي بومباى وحتى اليوم يوجد قوس في قلب المدينة يتراوح مابين مصانع النسيج إلى مواقع بناء السفن والأسواق التجارية الضخمة " البازار "، وحتى مراكز البيع بالجملة للمنتجات الصناعية. إن هذه المساحة التي لاتزيد عن عشرة أميال مربعة شهدت صعود أول (ثم أغنى) طبقة صناعية في الهند، وكانت الأساس في الاقتصاد الكولونالي للبلاد على الساحل الغربي، كما أنها كانت المكان الذي ولدت فيه صناعة السينما الهندية. وكانت شركة " كوهوينور فيلم " في دادار، وشركة " رانجيت موفيتون ": في باريل،

وشركة " إمبيريال فيلم " - التى أصبحت تعرف اليوم باسم " نانا شوك " - هى أكبر ثلاثة أستوديوهات فى أو اخسر العشرينيات، بينما لم يفصل بين الواحد منها والآخر إلا أميال محدودة.

وكان الرأسماليون التجار الهنود الذين استثمروا بعض أموالهم في صناعات التسلية الوليدة للمسرح ثم السينما فيما بعد، قد نشأوا كطبقة اقتصادية قوية، خاصة من خلال التجارة الساحلية مع الغرب، والشرق الأوسط، والصين. وكان العديد من مشروعات الشحن الأولى في سورات وبومباي قد تأسست عن طريق عائلة بارسي، وهي العائلة التي أسست فيما بعد النمط المسرحي الشهير داخل الهند والمعروف باسم " مسرح بارسي ".

وكان مسرح بارسى - الذي يقر دائمًا السلف المباشر للنمط الذي يجمع بين الغناء والرقص والحركة للسينما الهندية - قد تأسس كصناعة عندما قسام سيرجا مسیدجی جیجهوی بشراء مسرح بومبای فی عام ۱۸۳۰، وکان واحدًا من أکبر الصناعيين التجار في الهند، وكانت له مشر وعات مز دهرة مع الصين في مجال الحرير، وخطوط صناعة الغزل والقطن والصناعات اليدوية، ثم أصبح فيما بعد مؤسس أكاديمية الفنون التي تركت تأثيرات على الثقافة الهندية، والمعروفة باسم مدرسة " جيه جيه "، في عام ١٨٥٧. بينما بدأ مسرح بومباي في عام ١٧٧٦، والذي كان نسخة مباشرة عن مسرح ديوري لين في لندن، وقد عرف آنذاك بسبب عروض مسرحيات مثل "مدرسة الفضائح " لشيريدان، وبزبائنه البريطانيين من المستعمرين. لقد صنع هذا الاندماج نمطًا فنيًا وصناعة في وقت واحد، فقد تبع مسرح بومبای المسرح الأكثر شهرة " جرانت رود " (١٨٤٦)، الذي كـان يقـوم باقتباس الموضوعات المحلية ويصنعها في الأساليب المسسرحية الإليز ابيتية. وإن الدراما الرومانسية والأسطورية والتاريخية، بالإضافة إلى ملاحم المغامرات من الحكايات الأسطورية الشعبية الهندية، مثل حكايات الفردوس " الـشاهنامة " التـي تعود إلى القرن العاشر، كانت تعرض مع الاقتباسات الأولى الكبرى عن شكسبير باللغة الجوجاراتية والأوردية. كما أن الموسيقي التي كانت تستخدمها استوحت الأوبر الكى تقدم تنويعًا على الموسيقى الهندية السشمالية السعبية (الكلاسيكية الخفيفة)، وبذلك فإنه تم ابتكار أحد أسلاف الأغنية السينمائية الأولى.

وفى بومباى وكالكوتا ومادراس و لاهور، وفى مدن أخرى أيضاً، كان هذا النوع من المسرح يتم عرضه فى سلسلة من دور العرض المسرحية التى كانت تتحلق حول المناطق الشعبية من المدينة، بطريقة يمكن أن تكون بها فى متناول الزبائن الأغنياء، ولكن لكى تحتفظ بالمسافة الثقافية بعيدًا عنهم. وفى بومباى تم بناء " مسرح إدوارد " فى عام ١٨٦٠، وهو أقدم المسارح التى ما تزال قائمة حتى اليوم، وتبعه مسارح " إمباير " و " جيتى " (الذي يسمى الآن " كابيتول " )، بالإضافة إلى دار " رويال أوبرا " (دار الأوبرا الملكية)

#### العرض

كان العرض السينمائي في أيامه الأولى مقتصرًا على مسارح الخيام المتجولة التي كانت تستخدم نظم عرض إديسون، ثم نظم باتيه بعد عام ١٩٠٧، ومنذ عام ١٩١٠ تم البدء في بناء دور العرض، وتحويل القصور المسرحية الشهيرة في المدن الكبري إلى دور عرض "بيوسكوب"، وهو التحول الذي حدث بأعداد كبيرة. وعندما تم الكشف عن أفلام لوميير القصيرة باعتبارها "أعجوبة القرن"، وذلك في ٧ يوليو ١٩٨٦، فإن هذا العرض كان في فندق "واطسون "وللصفوة في بومباي، لكن السينما تحولت بعد ذلك إلى المسارح الوطنية مثل "نوفيلتي ثياتر"، وشركة "مسرح فيكتوريا" التي كانت تعرض في الفترة السابقة أكثر المسرحيات شهرة من مسرح باريسي. وكان مسرح " نوفيلتي " مشهور ا آنداك بإستراتيجية وضع أسعار متفاوتة للتذاكر لكي يستطيع استيعاب جمهور " الطبقة الدنيا "، وذلك باستخدام المقاعد الخشبية الطويلة (الدكك) بسسعر روبية ونصف للتذكرة، والجزء الخلفي من المسرح بسعر أربعة " أنا ".

وفى عام ١٨٩٩ قام البروفيسور إستيفينسون بعرض "بانوراما لمشاهد ومواكب هندية "، بالإضافة إلى المسرحية الشهيرة التي كان المسرح في كالكوتا يقدمها: " زهرة بلاد فارس "، وذلك في مسرح " ستار "، وهو ما خلق ماسوف يظل خلال العقد التالي الشكل السائد للعرض في تلك المدينة. وكان هيدالال سين ( ١٨٦٦ – ١٩١٧) هو " أول " مخرج سينمائي هندي، وقد بدأ أعمال شركة " رويال بيوسكوب " ليصور العديد من المسرحيات التي كانت أكثر المسرحيات جماهيرية في كالكوتا، كما أخرج فيلم " على بابا والأربعين حرامي " في عام 1٩٠٣ الذي كان من بطولة نجم المسرح الكلاسيكي الشهير كوسوم كوماري، وبذلك أصبح أول نجم سينمائي هندي، وكانت أغلب أفلامه يتم عرضها بعد المسرحيات نفسها كجزء من عرض التسلية في ليلة واحدة.

وفى بلدة ما هاراشترا قام شاهو ماهاراجا الذى كانت له آنذاك اهتمامات كبيرة بالمسرح بتمويل أول أستوديو بالمنطقة، يحمل اسم "شركة أفلام ماهاراشتار" (١٩٥٧ ـ ١٩٣٢)، وبدأ فيه بابوراوبنتر (١٨٩٠ ـ ١٩٥٤) ـ الذى كان رساما من الطبقة المتواضعة للحوائط القماشية والديكور المسرحى ـ فـى أن يسهم في عمل الأستديو من أجل إعادة المسرح الموسيقى الشعبى المعروف باسم "ماراثى " أو "ناتياسانيجت ". وتحت رعاية بنتر قام المؤلفون الموسيقيون المشهورون في هذا النمط ـ مثل جوفيندراو تيمبى، وماستركريشنارأو ـ بالتحول تدريجيا إلى السينما، كما فعل العديد من نجوم المسرح المشهورين.

وتكررت تلك النزعة في منطقة بعد أخرى، ففي منطقة أندرا براديش قامت فرق مسرح سورابي بعرض أول الأفلام الكبيرة بلغة التيلوجو، وفي منطقة مارداس كانت المجهودات الرئيسية في صناعة السينما تعود إلى الكاتب المسرحي بامال ساماباندام موداليار الذي فعل الكثير لتأسيس سينما "محترمة " بلغة التاميل، وأيضا بواسطة فرقة مسرحية (تحولت بعد ذلك إلى إنتاج التاميل الناطقة)، وهي شركة " إخوان تي كيه إس "، وفي كارناتاكا فإن فرقة جوبي فيرانا، والعديد من الفرق المسرحية، بدأت في الظهور بسرعة بالقرب من مايسوري، مقر أسرة وديار الملكية التي استطاعت فيما بعد السيطرة على سينما كانادا، حتى الستينيات

من القرن العـشرين. وقـدمت هـذه الـشركة المخـرجين المـشهورين مثـل " إتش. إل. إن. سيمها " و " بي. آر. بانثولو " و " جي. في. آير "، كما ظهر فيها نجـوم مثل راج كومار وليف لافاتي، وتضمن إنتاجها العديد من الأفلام الناجحة تجاريا في تلك الفترة المبكرة، مثل فيلم " بيدارا كانابا " (١٩٥٣)، وهو أول نجاح تجارى كبير في سينما كانارا، الذي يقتبس مسرحية عن " فرقة جوبي " كتبها جي في آير، من أجل صنع فيلم مغامرات أسطوري بتلك اللغة. وفي فترة لاحقة، وبعـد زمـن طويل، ومع " أغنية البجعة " (١٩٧٥)، عاد آير \_ الذي أصبح مخرجا لنمط " فيلم الفن " \_ من جديد إلى هذا النمط، باعتباره مثالا على الأسطورة الكلاسيكية، وليس مجرد نمط تجارى في المدن.

### إقليم البنجاب

فى لاهور، العاصمة الثقافية والاقتصادية لمنطقة البنجاب، (التى أصبحت الآن فى باكستان)، شهد عام ١٩٠١ تطورين أديا إلى تحول صناعة التسلية الهندية. ففى هذا العام تم إنشاء جاندارفا ماهافيديالات، التى كانت مدرسة موسيقية أتاحت للمرة الأولى الندريب على الموسيقى الكلاسيكية خارج النظام الإقطاعى الذى يعتمد على "الجورو" (المعلم) و"الشيشيا" (التلميذ)، مما أدى إلى شورة كبرى من خلال نشر النصوص الموسيقية، التى يتم النظر إليها حتى اليوم بنوع من الغيرة عن طريق العديد من "الجاراناس". وقد أدى ذلك إلى انتشار هائل لأسلوب المدارس الموسيقية الذى قام بإظهار العديد من كبار الموسيقيين فى عالم موسيقيين ما يزالون يحققون تأثيرا مهما حتى اليوم مثل رفيق غزناوى وماستر كريشناراو. وفى نفس الوقت فإن قانونا للأراضي في ذلك العام بتقليص كريشناراو. وفى نفس الوقت فإن قانونا للأراضي في ذلك العام بتقليص وسائل الترفيه. واتخذت تلك الاستثمارات فى البداية شكل بناء دور المسرح، ثم بناء دور العرض السينمائي فيما بعد. وخسلال فترة السينما الصمامة كانت مشروعات صناعة الأفلام مقتصرة على الأفلام التسجيلية والتعليمية التي قوم

الحكومة أو الوكالات الحكومية بدعمها ورعايتها، وخاصـة فـي مجـال الـسكك الحديدية. لكن صفقة تسوية بين شركة " آر. كيه. أوه " وشركة "إمباير للتوزيع" لصاحبها ريو اشافكار بانشولي التي اكتسبت حقوق استخدام أدوات "آر . سيه. إيه. فوتوفون " مع قدوم الصوت، مما خلق بناء تحتيا قويا للتوزيع، وإن كان ما يرال حتى ذلك الوقت مقتصرا على الواردات الأمريكية. وكانت أول الأفلام الروائية التي تدور في البانجاب قد تم إنتاجها عن طريق شركة " بايونير " وشركة " بـــلاي آرت فوتوفون "، وكانت عبارة عن أفلام مغامرات تصنع على نحو متعجل وتمزج بين خيال ألف ليلة وليلة مع دراما شركة " آر .كيه .أوه "، وكان من بينها على سبيل المثال فيلم النسر الغامض (١٩٢٩)، و"قلوب شجاعة" (١٩٣٠). وهكذا فإن توليفة للتسلية الجماهيرية واسعة الانتشار قد تم تطويرها، والتي كان جمهورها الأساسي من الفلاحين النازحين الذين تحولوا إلى طبقة عاملة صناعية في المدن، وهـو مـا خلق ظروفا مثالية لتوليفة سوف تقوم السينما الهندية بالاعتماد عليها بعد الحرب العالمية الثانية. وإن فيلم " ماسالا " الهندي في معناه المعاصر يجد جذوره في الأفلام الموسيقية الناجحة لبانـشولي، مثـل "كازانـشي" (١٩٤١) و "زامينـدار" (١٩٤٢)، التي تم إنتاجها بواسطة شركة كاردار، ليتبعها بعد ذلك واحد من أكبر المنتجين خلال الستينيات والسبعينيات، وهو بي. آر . شوكرا.

### مسارح مادان

كان الانتقال الثقافي لطبقة الصفوة من التجار خلال القرن التاسع عشر واضحا في الحياة العملية المبهرة لمسرح مادان المثير للجدل، الذي تأسس في كالكوتا على يد جامسيدجي فرامجي مادان (١٨٥٦-١٩٢٣)، الذي كان ممثلا سابقا في مسرح بارسي في بومباي، وأحدث ثورة في عالم صناعة وسائل التسلية عندما امتلك اثنتين من شركات بومباي الكبرى، وهما كاتاو لفريد، والفينستون، اللتان تشملان مبان مسرحية وحقوق كل الإنتاج فيها، ومجموعة الممثلين والكتاب الذين كانوا يعملون فيهما.

وعندما نقل نشاطه إلى كالكوتا حيث بدأ العمل في شركة "جيه.إف.مادان وشركاه "كان يدير في البداية شركة إليفنستون المسرحية، بالإضافة إلى مسسرح هور انثيان الذي كان يتم فيه العرض فوق بارجة. إن أعماله المسرحية في تلك الفترة كانت مكتوبة بواسطة الكاتب المسرحي المهم لدى الشركة، آجاهاشر كاشميري (١٨٧٩ ـ ١٩٣٥) الذي عرف باقتباساته عن شكسبير لتحويلها إلى نسخ محلية ذات طابع شرقي، أو لتتحول إلى أعمال در امية حول علاقات الدم الإقطاعية ومعارك الشرف والتضحية والقدر والمصير. واستمر تأثير كاشميري على المسرح والسينما الهنديين حتى الأربعينيات، وهو ما يظهر في أعمال مخرجين مثل سوهراب مودي في فيلم " السجان " (١٩٣٨) ومحبوب خان في فيلم " هومايون "

ولقد أدرك مادان إمكانية تحويل نشاطه المسرحي إلى السينما بشكل متأخر نسبيا في حياته الحافلة كمستثمر، وتحول إلى السينما لأول مرة عندما اشترى حقوق الوكالة لشركة " باتيه " ليحول مسارحه إلى دور عرض سينمائية، ثم استمر في امتلاك سلسلة من المسارح حتى إن إمبراطورية مادان وصلت إلى ذروتها بامتلاك ١٧٢ دار للعرض عبر شبه القارة الهندية، كما أنه كان يحصد نصف إيرادات شباك التذاكر. كما أن مادان كمستورد اشترى الأفلام قبل الحرب العالمية الأولى من المصادر البريطانية في معظم الأحوال، مثل شركة أفلام لندن، لكنه استطاع خلال العشرينيات التوقيع على عقود متميزة مع شركتي مترو، ويونايت أرتيستس. وكان مادان واضحا في خطته التسويقية لتقديم السلع الترفيهية للصفوة في المدن التي تقلد الإنجليز، كما أنه لم يقم طوال سنوات عديدة بتوزيع أية أفسلام هندية.

وكان لهذه السياسة التسويقية العديد من الأصداء الثقافية التى قد لا تبدو واضحة على السطح، فخلال فترة الحرب استطاع مادان أن يحصل على الإعانات الحكومية، لبناء دور عرض ترفيهية لقوات الإنجليز. وكان مسرح بارسي في الفترة السابقة قد أرسى مثالا على الثقافة الرأسمالية المحلية التي تحترم ذاتها،

وتعطى صبياغتها الخاصة للعظمة الفيكتورية، وهو النموذج الذي قاد الصناعة كلها إلى نوع من فن السوق " البازار " الذي يتضمن الصور الفوتوغرافية واللوحسات التي تتوجه إلى الجمهور المحلى (المستغرب أو المتجه إلى الغسرب). وكانست " مدرسة الشركة أو الفرقة " الشهيرة في التصوير التشكيلي ذات تأثير كبير، فقد كانت شكلا مبتكر ا من فن " الباز ار " المتجه على نحو خاص إلى البير وقر اطبة البريطانية والهندية الكولونالية، وتصوير المعمار الكولونالي والبورتريهات ومشاهد الشوارع. وكان مصورو اللوحات الزيتية يتم التعاقد معهم عن طريق طبقة النبلاء الهنود لكي يقوموا برسم مشاهد حول بهاء البلاط، لكن تم استبدالهم تدريجيا، في البداية عن طريق المصورين الفوتوغرافيين ثم بعد ذلك بالفنانين السينمائيين اللذين تم استئجار هم من شركات الفوتوغر افيا، مثل كليفتون في بومباي، وبورنوا شيبرد في كالكوتا، من أجل تصوير المجالس التي يعقدها الأمراء الهنود والزيارات الملكية والاحتفالات وحفلات الشاي وأحداث الدولة. إن كثيرا من بدايات السينما الهندية المصنوعة محليا كانت تتمثل في جماليات "مدرسة الشركة " في التعاقد مع شركة باتيه، وشركة أفلام فوكس التي كانت تشتري اللقطات الإخبارية بسمعر دو لارين للقدم الواحد وأفلام الاستعراضات مثل فيلم إف.بــى.ثانـــاوالا " المنظــر الجديد الرئع لبومباي " (١٩٠٠) بسعر ما بين عشرة سنتات إلى دولار واحد للقدم.

وبمرور الوقت تحول مسرح مادان إلى إنتاج الأفلام في حوالى ١٩١٧، وكانت "شركة المجموعة " تعنى في مجال تحديث مسرح بارسى أشياء شديدة الاختلاف من الناحية السياسية بالمقارنة مع ذروة أيام " المجموعة " قبل عقد أو عقدين من الزمن. ففي السنوات الأولى كانت السمة المميزة " الاستشراقية " لمادان تعتمد إلى حد كبير على أعمال المؤلف المهم أجاكاشر كاشميرى، ومع النجمة باشينس كوبر التي لعبت النسخة المبكرة لشخصية " نرجس "، المرأة التي تمثل شرف العشيرة أو مركز صراع الرجال للسيطرة أو الاستحواذ عليها. وفي عام ١٩٢٣ اشتركت الشركة في إنتاج الفيلم ذي النزعية الجنسية الواضحة " سافيترى " مع شركة " شينى " في روما، وهو الفيلم الذي أخرجه جورجو مانيني، من بطولة النجم الإيطالي أنجيلو فيرارى، والنجمة رينا دي ليجورو، وكان يعتمد

على الاقتباس عن " ماها بهارتا " وأساطيرها، وتم الإعلان عنه باعتباره " قصة هندية ساحرة... تدور في وسط شلالات تيفولي في روما ". وقامت الشركة عندئذ بالتعاقد مع رينا وزوجها جوسبي والمصور الإيطالي \_ الذي أصبح فيما بعد مخرجا \_ تي ماركوني، لتؤكد على العلاقة الإيطالية كنوع من التأكيد على السلف الكلاسيكي على مسرح بارسي الأوبرالي وتنويعاته السينمائية. ثم قام مادان في عام ١٩٣٢ بإنتاج فيلم " إنديرا سوبها " الذي كان أضخم الأفلام الهندية الناطقة في ذلك الحين، وكان يقدم ٢٩ أغنية، في اقتباس عن مسرحية كانت قد كتبت في الأصل في عام ١٨٥٢ في بلاط " واجدعلي شاه "، لكن النسخة الفيلمية تم تصويرها بأسلوب مستوحي عن مسرحيات برودواي وأفلام هوليوود الموسيقية.

### الأصداء السياسية

بحلول العشرينيات كانت فكرة الثقافة الشعبية المصنعة محليا على قدم المساواة مع الغرب قد أصبحت الشعار السائد لدى المجلس السينمائى الهندى الدذى المعلس السينمائى الهندى النعقد خلال عامى ١٩٢٧ و ١٩٢٨، برئاسة ديوان بهادور تى رانجاشاريار. وبذلك فإن هذه الفكرة بدأت حقبة سياسية جديدة تعرف باسم "سوادييشى "، ففي عام ١٩١٨ قامت إصلاحات مونتاجو شيلمسفورد بإناحة الفرصة لأول مرة للاشتراك الهندى فى الحكومة، بينما دعت إلى إعادة الحياة للصناعة الهنديية في أعقب الحرب، كما حملت معها أيضا أول تستريع للسينما الهنديية، وهنو مرسوم السينماتوغراف في عام ١٩١٨ الذي وضع أسس الرقابة وسياسة الترخيص لدور العرض السينمائية، ليتبع ذلك في عام ١٩٢٠ قواعد السلطات البلدية المحلية وسلطات البلدية المحلية وسلطات الشرطة التى تشترط أنه يجب عرض الأفلام في دور عرض مبنية، كما تؤكد على الحاجة للقدرة المالية الأكبر من جانب موزعى الأفلام.

وفى عام ١٩٢٦ ظهر العرض لإنشاء شركة إمباير، وهي المبادرة البريطانية التي كانت تهدف لإعادة الحياة لصناعة السينما البريطانية وذلك

بالاحتفاظ بزمن عرض إجبارى للأفلام التى تم صنعها داخــل " الإمبر اطوريــة ". لكن كان هناك رفض واسع للمنتجين الهنود لهذا الاقتراح فقــد شــعر الــبعض أن السينما الهندية ــ وهى أكثر صناعات السينما تفوقا داخل الإمبر اطورية البريطانية ــ يجب أن تطالب بنصيبها الشرعى من العرض الإجبارى، وبذلك تقوم بالتصدير إلى البلاد الأخرى في الإمبر اطورية، بينما قال البعض الآخر من المنتجــين بــأن الاقتراحات المشابهة في صناعات السينما الأخرى لم يتم تنفيذها أبدا. لقد كانت تلك واحدة من سلاسل الاختلافات والنزاعات، بينما كانت عملية السيطرة الوطنية تسير في النهاية إلى النضج في صناعة السينما، وبدأت الــسينما فــى الحـصول علــي الاعتراف بأنها أكثر الفنون الجماهيرية تأثيرا في الهند.

وكان المخرج البنجالي المهم ديرين جانجولي (١٨٩٣ – ١٩٧٨) مناصرا قويا لأفلام الإمبر اطورية، وكان هو نفسه نتاجا للفن الأكاديمي الكولونالي، فقد كان رساما للبورتريهات ومصورا فوتوغرافيا، وكانت البورتريهات الفوتوغرافية الذاتية له، وأوله أفلامه الكبيرة " إنجلترا المستعادة " (١٩٢١) من الأعمال الفنية المهمة آنذاك، بالإضافة إلى أن أستديوهاته " بريتيش دومينيون " و " إندو بريتيش " فيلم " قامتا بالترجمة السينمائية للأسلوب ذي التقاليد العريقة للأدب الساخر والمسرح وفن التصوير الزيتي الشعبي، الذي يعكس وجهة نظر كولونالية كما تراها عينا رجل من الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة البيروقراطية في المدينة وكانت أفلام جانجولي تقوم بالتأمل الذاتي، كما كانت قادرة في نفس الوقت على أن تعكس رؤية خارجية لأنماط الطبقة المتوسطة الهندية بالإضافة إلى القيام بالترجمة السينمائية لفنون التصوير والمسرح البنجالية ذات التقاليد العريقة، لذلك فتحت هذه الأفلام طريقاً ثربًا لتأسيس صناعة سينما ناجحة اقتصاديًا وثقافيًا.

وجاء في أعقاب جانجولي المخرج بي.سي.بادوا (١٩٠٣-١٩٥١) الدى كان واحدًا من أشهر المخرجين في فترة ما قبل الاستقلال. التحق باروا بعالم السينما كمساهم للأسهم في شركة جانجولي " بريتيش دومينيون " قبل أن يجد وظيفة في أكبر أستوديو هندي خلال الثلاثينيات، وهو " المسرح الجديد "، وهناك

قام باروا بصنع أفلامه التى تتميز بقصص الحب ذات الصبغة الحزينة و تدور فى عالم أرستقراطى عدمى، وتوحى بالأدب الرومانسى الذى يعود إلى العصر الإقطاعى، كما تستخدم طرق التمثيل الإستاتيكية. التى تبدو كأنها من وراء قناع بأسلوب هادئ رزين، والمناقض تمامًا لأسلوب الكاميرا الذاتية المتحركة والسائدة فى تلك الفترة من السينما الهندية. وفى أكثر أفلامه الميلودرامية شهرة "ديف داس" (١٩٣٥) و "تحرير الروح" (١٩٣٧) كانت النتيجة مدمرة، حيث تفصح القصة فى الفيلم الأول عن بطل استولى عليه الحب حتى إنه يغرق أحزانه فى التراب قبل أن يموت على باب حبيبته، أما فيلم " تحرير الروح " فيدرو حول فنان صبيانى يترك زوجته لكى يبقى قريبًا من صحبة فيل متوحش فى الغابة، وكانت هذه الأفلام من بين أكثر الأفلام نجاحًا فى تلك الفترة فى السينما الهندية، لكنها فتحت أيضًا طريقًا ثريًا لكى تستوعب داخل السينما السائدة تلك الواقعية التى كان يدعو إليها " مسرح الشعب " الهندى المتعاطف مع الحزب الشيوعى.

وكان المصور السينمائي لكل من هذين الفيلمين هو بيمال روى، الذى أخرج في فترة لاحقة الفيلم المهم "فدانان من الأرض" (١٩٥٣) مع ممثل مسرح السشعب الهندى بال راج ساهني، والمؤلف الموسيقي ساليل شودورى، وتدور القصة حول فلاح يضطر للهجرة إلى المدينة لكي يسترد دينًا ويطالب بفدانين من ميراثه، وكان الفيلم ميلو دراما موسيقية لكنه كان أيضًا المحاولة الأولى في السينما الهنديسة للاستيعاب المركز للتأثير الغربي الجديد، وهو واقعية فيتوريو دى سيكا في فيلم "سارقو الدراجات" الذي عرض في أول مهرجان سينمائي عالمي في الهند في عام سارقو الدراجات " الذي عرض في أول مهرجان سينمائي عالمي في الهند في عام موشيريجي من بين الذين ساعدوا على خلق سياق عام وشامل لعمل أعظم مولفي السينما الهندية في فترة ما بعد الاستقلال: ساتياجيت راي، وميرنيال سين، وريتويك جاتاك.

### من "سواديشي" إلى الميلودراما: فيلم الإصلاح

فى عام ١٨٩٥ دخلت حركة الإصلاح الاجتماعي الطويلة في الهند مرحلة جديدة عندما حدث الاحتجاج ضد التفرقة في الجمارك على القطن التي فرضت بواسطة الحكومة البريطانية، فقد بدأت حركة سواديشي، التي يعني اسمها حرفيًا "وطننا "، وأصبحت في عام ١٩٠٥ بنذا رئيسيًا من البرنامج الحزبي الموتمر الوليد، كدعوة وطنية لمقاطعة كل البضائع الأجنبية. لقد كان ذلك في أحد جوانب تأكيدًا صريحًا على أن الهند استطاعت تطوير صناعة محلية، لكن الحركة دعيت أيضًا إلى التأكيد على المبررات اللغوية والثقافية التي تضرب بجذورها في التقاليد والمحلية، التي توحد الذاكرة الجماعية للشعب في الهند. وكان هذان الجانبان الصناعي والثقافي لايتناغمان دائمًا معًا، ومنذ البداية كانت الطموحات الرأسمالية التجار والمستثمرين تمضي في طريق مناقض لرؤية مختلف جنريًا عن الصناعة الكولونالية، لتقوم بالتركيز على سبيل المثال على حركة النهضة الريفية. وكانت هذه الصراعات في قلب حركة سواديشي تنعكس على نحو واضح في تطور صناعة السينما المحلبة.

 "بينما كان فيلم" حياة المسيح " يدور بسرعة أمام عينى، كنت أرى فى ذهنى الآلهة مثل شرى كريشنا وشرى أنشندرا... هل نستطيع نحن أبناء الهند أن نرى الصور الهندية على الشاشة؟ ". إن فالكى الذى بدأ أفلام " شركة فالكى " كصناعة بسيطة بتحويل مطبخه إلى معمل، أصبح فيما بعد شريكًا فى " سينما هندوستان " التي يمولها رجل الصناعة مايا شانكار باهات، لكنه لم يحصل أبدًا على الدعم المالى من السينما السائدة الذى استطاعت الحصول عليه أستوديوهات " كوهينور " وأستوديوهات "إمبريال"، ليبقى هامشيًا فى صناعة السينما فى بومباى ومع ذلك فإن أفلامه - مثل أفلام بابور اوبنتر وما هارشترا / بارابات فى كولهابور - تظهل ذات معايير ثقافية مهمة تجد فكرة سواديشى، ومعيارًا لكل دعاوى الأصالة الثقافية والاقتصادية التي تلت فى الفترة اللحقة.

وكانت تلك الأستديوهات الكبيرة في بومباى التي تأسست خلال العشرينيات تشعر بهذا الاضطراب داخل حركة سواديشي فقد كانت شركات كوهينور وإمبريال ورانجيت موفيتون، ثم بعد ذلك شركة أفلام ساجار، قد بدأت جميعا خلل فترة التوسع في قطاع عرض الأفلام، لتتأسس على طريقة أستديوهات هوليوود، ليصنع كل منها مجموعة النجوم الخاصة به، وخطوط الإنتاج التي تشبه خط التجميع الآلي. وقد تأثرت هذه الشركات جميعا بشكل عميق بالأنماط الكولونالية / الشرقية لفن تصوير "مدرسة الشركة " و "مسرح بارسي ".

### شركة إمبريال

تأسست شركة إمبريال في عام ١٩٢٦ على يد رجل مجال العرض السينمائى آردشير إيرانى، الذى اشتهر بإنتاج أول الأفلام الهندية الناطقة "ألام آرا " (١٩٣١)، واستطاع أن يصنع العديد من النجوم داخل شركته خلال فترة السينما الصامتة، وكان من أكثرهم شهرة سولوشانا، التي لعبت أدوارا بأسلوب يشبه تيدا بارا في أفلام مثل " نمر بومباى " (١٩٢٧)، وفي الأفلام التاريخية مثل "أنار

كولى" (١٩٢٨)، بالإضافة إلى تمثيل أفلام "واقعية" مثل "فتاة التليفون"، و"فتاة الآلة الكاتبة" (كلاهما في عام ١٩٢٦)، والميلودراما المعاصرة مثل "إنديرا ب.أ" (١٩٢٩) بقصته التي تدور حول قاض متقاعد وعاشق سكير وامرأة متحررة على الطريقة الغربية. وكان فيلم "عبيد الترف" (١٩٢٥) من إخراج مـوجيلي مومباي دراسة أكثر حدة وقسوة ووضوحا عن الطبقة الرأسمالية التجارية، وهو الفيلم الذي تحولت فيه الواقعية إلى ترجمة للجذور الشرقية في نوع جديد من الصراع المدي يتم عرض يسم بالبدائية بين الكولونالية من جانب والقومية من جانب آخر، حيث يتم عـرض هذا الصراع في فانتازيا شبه تاريخية. وتظهر هذه النزعة على نحو أكثر وضوحا في أفلام شركة "موفيتون واديا"، الشركة الوليدة عن شركة إمبريال، وتأسست في عام ١٩٣٣، وهي الأفلام التي قامت ببطولتها "ناديا التي لاتعرف الخوف"، الممثلة ناييربانكس ونيبلو، "مثل فيلم" هانتر والــي (١٩٣٥)، و "بريــد الآنــسة فرانتيــر" لفييربانكس ونيبلو، "مثل فيلم" هانتر والــي (١٩٣٥)، و "بريــد الآنــسة فرانتيــر" الشكسبيري جال كامباتا، مثل فيلم "لال إي يامان" (١٩٣٣) والمقتبس بشكل ناضج عن مسرحية "الملك لير".

وفى الحقيقة أن الواقعية فى تلك الفترة طورت من خلال أفلام فالكى بعض النقاط المؤثرة التى تظهر فى اتجاه النزعة القومية فى الصراع الثقافى حول مسألة "سواديشى "، وهو الصراع الذى استمر حتى نهاية الأربعينيات فى الأفلام الميثولوجية وفى الدراما الشرقية (التى تتضمن النمط الكاشميرى التاريخى). وكان أول أفلام كوهينور هو "باكتا فيدور" (١٩٢١) الذى قام ببطولته منتجه دوار كاداس سامبات، وكان الفيلم على السطح أسطوريا مباشرا حيث يقتبس قصمة أسطورة "ماهابهارتا"، لكنه أثار جدلا كبيرا عندما قامت الرقابة بمنع عرضه تحت دعوى أن شخصية فيدور كانت تصور " نسخة ترمز على نحو شفاف إلى غاندى ".

كما قام بنتر بصنع الأفلام الميثولوجية، وعندما تعاقد مع الروائي أبتى من أجل الاقتباس عن روايته لفيلم من كلاسيكيات الإصلاح، وهو "سافكار يباش"

(١٩٢٥)، الذي أعيد صنعه في عام ١٩٣٦، كان بنتر قد أسس بالفعل طيفا واسعا من المراجع السياسية والتقنية والتقافية من أجل صنع نمطه الخاص من التقاليد الهندية السو اديشية. وكان بنتر في الفترة السابقة من حياته رساما للحوائط الخلفية القماشية للمسرح، لكنه استطاع أن يتجاوز ما صنعه فالكي عندما قام بتجميع الكاميرا الخاصة به خلال قطع غيار اشتراها من سوق الأسياء المستعملة في بومباي. وكانت أفلامه الأولى من إنتاج شركة أفلام ماهار شترا، وهي من السنمط الأسطوري، كما أن أفلامه مثل "سيتا سوايامفار" (١٩١٨) و "سوريكا هاران " (١٩٢١) نالت إعجابا كبيرا من القائد القومي بي جي تيلاك، الذي أطلق على بنتر " قيصر السينما ". واستخدم بنتر نمط الفيلم الأسطوري لكي يمتد بـــ إلــي الفــيلم التاريخي، مثلما استخدم الأساطير لتصوير عائلة ماراتا الملكية، ثم قام بتطويره إلى نمط الرواية الإصلاحية، لكي يظهر للمرة الأولى إمكانية تحويل الأنماط الأدبية من خلال معادلة التقاليد السردية المعروفة بالسياق السينمائي النمطي الذي قام بتوليف باعتباره يتميز بالنزعة الهندية الخاصة. وكان فيلمه "سافكاري باش " (١٩٣٦) أول الأفلام الاجتماعية، وكتب السيناريو الروائي الذي أسس الرواية الإصلحية، ويحكى قصة فلاح يجد نفسه مجبرا على تسليم أرضه إلى مرابى أموال جسم، ليهاجر إلى المدينة حيث يصبح عاملا في مصنع.

#### رواية الإصلاح الاجتماعي

بحلول أو اخر العشرينيات حلت رواية الإصلاح الاجتماعي محل الأنماط التي سادت من خلال "مدرسة الشركة"، وذلك عن طريق نوع مختلف من الأصالة. وخلال القرن التاسع عشر استطاعت الرواية الإصلاحية أن تؤسس نفسها من خلال العديد من اللغات الهندية المهمة، كما أنها قادت الحركات التحديثية الأولى في المناطق المهمة في الهند، وقامت بحكاية سلسلة من التحولات التي دخلت فيها التقاليد إلى مجرى الإصلاح، ونزعة التقاليد الجديدة للطبقة الوسطى. وبحلول العشرينيات استطاعت أن تؤكد ذاتها كتيار أدبي سائد، وذلك من خلال

انتشار الصحف الأدبية، والقصة القصيرة، والرواية المسلسلة، كما استطاعت أن تؤسس لطيف واسع من الأنماط الأدبية التي كانت على موعد للتحول إلى لغة المسرح والسينما.

كان كاتب الرواية الإصلاحية الذي وضع جذورها هـو الأديب البنجالي سار اتشاندر شاتیر جی الذی کانت رو ایته "دیف داس" التی کتبها فے عام ۱۹۱۷ موضوعا لعدة نسخ سينمائية مختلفة، تضمنت الفيلم الذي أخرجه باروا في عام ١٩٣٥. ولقد عالج شاتيرجي في أكثر من نصف كتاباته موضوع الأرملة، وكان هذا يسير في نفس خط البرنامج الإصلاحي الذي يدعو لإعادة زواج الأرملة، بالإضافة إلى عدة برامج وخطط أخرى تواجه أوضاع المرأة في المجتمع. لكن أعماله الأدبية استطاعت أن تخلق رمزا يحمل العديد من الدلالات علي التقاليد الجديدة، وأن تصوغ ملاحم الانتقام والدراما العائلية التي تتضمن رمز المرأة والعلاقات بين زوجة الأخ الكبيرة في السن وشقيق الزوج الصغير.. وهكذا، وهي الموضوعات التي سوف تصبح المادة الرئيسية للميلودراما الهندية في السنوات التالية. (في التيار السائد للتقاليد الجديدة في السينما الهندية، لم يكن للأرامل الحق في الزواج مرة أخرى. وكان هذا القانون غير المعلن هو السبب في أن أميتاب باتشان قد تم قتله في نهاية الفيلم التجاري ذي النجاح الهائل "شولاي \_ ١٩٧٥". وبمعنى من المعانى، فإن تأسيس النمط السينمائي كلغة للثقافة الجماعية للهند في العصر الصناعي يكمن في محاولة ترجمة أشكال النزعة التقليدية الجديدة ومفاهيمها حول الإقطاع والنزعة العشائرية والأسرة والنظام الأبوى، وترجمتها إلى معالجات حول وجود الدولة والديمقر اطية والقانون).

#### رانجيت وساجار

كان الأستديوهان اللذان نجما تماما في ترجمة الأدب الإصلاحي إلى نمسط من الميلودراما السينمائية هما "موفيتون رانجيت" وشركة "أفلام ساجار". تأسست

شركة رانجيت في عام ١٩٢٩ كشركة وليدة عن شركة كوهينور، التي كان يستم دعمها بواسطة عائلة جامناجار الملكية، وفي الوقت نفسه بواسطة شركة تمويل "موتور آند جنرال"، واستطاعت الشركة أن تقوم بتوظيف جيل جديد من كتاب السيناريو لكي يكتبوا نصوصا لنجمات الشركة الشهيرات مثل جلوريوس جوهر، وكان أشهر هؤلاء الكتاب هو أهم كاتب مسرحي في الهند خلال فترة ما قبل الحرب بانديت نارايان براساد بيتاب الذي قدم معالجات سينمائية للأساطير الهندوسية للأفلام قامت ببطولتها الممثلة جوهر، مثل "ديفي ديفاياني" (١٩٣١) الذي أسس صورتها كنموذج لفضيلة المرأة الهندية، مما مهد الطريق لأكثر أدوارها السينمائية شهرة في فيلم "جونسوداري" (١٩٣٤) لدور الزوجة التي تعانى لكنها تقوم بواجباتها، والمستعدة للتضحية بكل شيء من أجل زوجها صعب المراس،

كما أن شركة أفلام ساجار التى تأسست فى عام ١٩٣٠، وكانت شركة تابعة لأستديو إمبريال، بدأت فى صنع أفلام الإصلاح الاجتماعى، وقامت بالتعاقد مع السياسى والكاتب المسرحى والروائى "ك. م. مونشى "لكتابة نصوص سينمائية من أجل سافوتام بادامى الذى أخرج فيلم "الانتقام انتقامى " (١٩٣٥)، بالإضافة إلى أفلام ميلودرامية مثل " دكتور مادوريكا " (١٩٣٥) الذى لعبت فيه سابيتا ديفى دور امرأة تكره الرجال، لكن يتم ترويضها فى النهاية لتقبل القيم التقليدية.

لكن أكثر التأثيرات أهمية لشهرة شركة أفلام ساجار كانت أنها أدخلت إلى السينما فريق التعاون بين كاتب السيناريو زيا سارهادى والمخرج رامشاندرا تاكور، بالإضافة إلى زميلها الشهير محبوب خان. لقد كانت الحياة الفنية لهذا الثلاثي، الذى قدم من عالم جماعة "مسرح الشعب الهندى " المتجولة " ذات النزعة الماركسية، هى التى امتدت به منذ أو اسط الأربعينيات فى شركات أخرى، مثل برابات، وعمله مع نجم الإخراج داخل الشركة فيشانتارام، ثم فى شركة أفلام بومباى الناطقة، ثم اشترك فى فترة الانتقال التى شهدت جيلا جديدا من كتاب السيناريو مثل " ك.أ. عباس "، ومخرجين " جيان مخرجى ". وقد أدت هذه الفترة

إلى ظهور أفلام مهمة مثل فيلم " مايا سانسار " (١٩٤١) من إخراج ن.ر. أشايار، ومن إنتاج شركة بومباى، الذى يدور حول قصة صحفى راديكالى لا يعرف الخوف، ثم فيلم محبوب خان " أورات " (١٩٤٠)، الذى تصارع فيه أم طيبة ضد القمع الإقطاعي. (وهو النسخة الأصلية لفيلمه الكلاسيكى " الهند الأم – ١٩٥٧ "، وفيلم المخرج شانتارام " القصة الخالدة للدكتور كونتيس – ١٩٤٦ " ). لقد كانت هذه الأفلام، بالإضافة إلى أفلام باروا وبيمال التى ذكرناها سابقا، من بين العناصر المؤثرة في إعادة تأسيس نظام النجوم في سنوات ما بعد الحرب والاستقلال، وفي استمرار البناء التحتى للأستديوهات خلال فترة الاقتصاد الجديدة، حتى إن جمعية "س. ك. باتيل" (١٩٥١) تميزت " بمشروعات على درجة كبيرة من المخاطر، وخاصة تلك التي قام بكتابة السيناريو لها " ك.أ. عباس " و " راج كابور "، تجسيدا لرؤية " نهرو " لحزب المؤتمر خلال فترة ما بعد الاستقلال في ضرورة وجود أمة لحرفية مستقلة تستطيع أن تعبر عن نفسها من خلال السينما.

# شانتارام وبرايات

بدأ شانتارام كأهم تلاميذ بابوراوبنتر، وممثله الرئيسى فى فيلم "سافكارى باش "لكنه فى عام ١٩٢٩ انفصل عنه مع كبار مساعدى بنتر: فنى الصوت إيفى داملى ومصمم الديكور " سزفاتى لال "ليبدأوا معًا شركة "أفلام برابات ". لكن الشركة كانت تفتقر إلى الممولين الموثرين أو الأرستقراطيين، إذ كانت تهتم بالموضوعات المتواضعة أو متوسطة القيمة أكثر من سابقتها "شركة الأم ماهارشترا "، خاصة عندما نقل الأستوديو مقره إلى مدينة بونى. وفى عام ١٩٣١ صنع شانتارام فيلم "أيوديتشا رلجا "، عن حكاية من المهابهارتا تعالج موضوع " المحظور "، وهو الموضوع الذى تم تصويره بأسلوب " تعبيرى - واقعى " صارم، خاصة فى المشاهد التى يواجه فيها الملك السابق الذى أصبح عاملاً فى إحراق خاصة فى المشاهد التى يواجه فيها الملك السابق الذى أصبح عاملاً فى فيلمه التالى جثث الموتى زوجته، بينما كان عليه أن ينفذ فيها حكم الإعدام. وكان فيلمه التالى

من أفلام القديسين، وهو فيلم " دراماتما " (١٩٣٥)، وكان أيضًا حكايـة رمزيـة قومية تناصر وجهة نظر غاندى حول الطبقات الهندوسية المنعزلة.

وفى عام ١٩٣٣، عندما انتقات شركة برابات إلى كولنهابور، قطعت الحبل السرى نهايئًا مع المصادر الإقطاعية، وأصحبت طموحات شانتارام التحديثية فسى مقدمة اهتمامه. وكان ذلك هو العام الذي عرض فيه "مسرح ماراثي " أول أعماله التجريبية الطليعية المهمة، وهي المسرحية الطبيعية " أنداليا نشى شالا " والتي وضع موسيقاها كيشارفاو بولى، وقام ببطولتها كيشارفاوداتي الممثل الذي استطاع أن ينقل الأداء المسرحي في اتجاه النزعة الطبيعية المسرحية البريطانية. وكانت نتيجة العرض قريبة من أسلوب بيرناردشو أكثر من قربها من أبسن أو ستانسلافسكي، وكان شانتارام يريد في البداية أن يقتبس المسرحية كلها في الفيلم، لكن المشروع لم يتحقق، غير أنه استطاع أن يتعاقد مع كل من بولي وداتي اللذين صنع معهما فيلم الدراما الباروكية " أمريت مانتان " (١٩٣٤)، والفيلم المبهر " كونكو " أو " غيسر المتوقع " (١٩٣٧). وكان هذان الفيمان متأثرين بالسينما التعبيرية الألمانية، كما أن "كونكو " كان يقتبس إستراتيجيات " مسرح الغرفة " الألماني، من خلال قصصة حول تمرد امرأة شابة (نجمة الغناء شانتا آبتي) التي تجد نفسها مضطرة للزواج من رجل عجوز (كيشافاو داتي) لكي يكون هذا الفيلم هو أكثر الأفلام الميلودرامية الهندية نجاحًا.

وكانت تجارب شانتارام الجريئة في الإضاءة والأداء التمثيلي تتم في سياق ذلك التيار التحتى القوى للنزعة الوطنية والشعبية والصناعية، ونزعة التقاليد الثقافية الجديدة التي ازدهرت في الأدب والمسرح والفن التشكيلي بالإضافة إلى السينما، وبالفعل فإن أستوديو بارابات قام قبل وقت قصير من فيلم "كونكو" بتحويل المادة الجافة المتخمة بالمعجزات حول سيرة حياة قديس، وهو فيلم "سانت توكارام " (١٩٣٦) إلى فيلم يظل واحدًا من أشهر كلاسيكيات السينما الهندية طوال تاريخها. وقد جمع الفيلم تلك القوى الروحية الهادئة والنفاذة للقديس البروليناري الشاعر والراقص، الذي قام بدوره فيشنوبانت ماجنيس، وذلك السرد الوقعي

الصارم حول الاستغلال الاجتماعي، ويمثل الفيلم ما يشير إليه الناقد وصانع الأفلام كومارشاهاني إلى أنه من أندر الظواهر السينمائية، فهو ترجمة مباشرة لتحول الإيمان إلى فعل، ويؤمن شاهاني أيضنًا بأن الفيلم يقف على قدم المساواة مع أعمال شابلن أو رويسللين الأولى.

### سينما التاميل والتيلوجو

إن نقطة التقاطع بين الفن الشعبي السائد الذي ينتمي إلى نزعة التقاليد الجديدة من جانب، والسياسة من جانب آخر، والإبداع الثقافي من جانب ثالث، تظهر بشكل واضح في السينما الشهيرة لمركز الإنتاج السينمائي، الثالث في الهند، مادراس، الذي يأتي بعد بومباي وكالكوتا، لقد بدأت السينما في مدراس مع أفلام،. ناتارتاجا موداليار، الذي قدم ستة أفلام أسطورية مابين عامي ١٩١٦ و ١٩٢٣، دشنت ما يطلق عليه ك. سيفاثامبي الوظيفة المهمة للسينما، وهي أنها أتاحت للمرة الأولى في تاريخ التاميل المعاصر مكانًا يقف عليه ك. سيفاتامبي الوظيفة المهمـة السينما، وهي أنها أتاحت للمرة الأولى في تاريخ التاميل المعاصر مكانًا يقف فيـــه كل المتفرجين على قدم المساواة دون التحيزات الطبقية أو الطائقية، التي كانت تفضل بتقاليدها بين الطبقات. وكانت نزعة صفوة التاميل التقليدية، التي استمرت في السينما عن طريق حزب المؤتمر، تتم مقاومتها بقوة عن طريق المنتج والمخرج ك. سوبرا ماينام (١٩٠٤-١٩٧١)، الذي ينسب إليه الفضل في إقامة أول بنى تحتية إنتاجية محلية في مدارس، وإقامة هيئات حكومية مثل غرفة صناعة السينما لجنوب الهند، كما أنه ابتعد عن الموضوعات الأسطورية لكي يصنع أشهر أفلامه " فاياجابهومي " (١٩٣٩) الذي يتم بالنزعة السياسية الحادة، وتدور قصمته حول راهب في معبد يلحق بالمناضلين من أجل الحرية، وابنته التي تهجر زواجها غير السعيد وتروتها لتفعل الشيء ذاته، وكان لهذا الفيلم تأثير ثقافي قــوى علـــي سينما التاميل، حيث ولدت عنه حركتان محدثتان وإن كانتا متناقضتين، فمن جانب كان مموله سزسزجازان الذي أدار أعمال أستوديو سوبر أماينام قد أسب شركة

أفلام جيميني التي بدأت أعمالها بفيلم "شاندر اليكا " (١٩٤٨) الذي حمل معه جماليات جديدة لفن النسلية الجماهيرية، و أطلق هو نفسه عليه " مهرجان للفلاحين". ومن ناحية أخرى فإن الجماعة الانفصالية المهمـة " برافيـدا مـونيترا كاز اجان " - الحزب الاجتماعي الذي تولى السلطة من خــلال استخدام الـسينما كوسيط مهم للدعاية - قامت بالسير قدمًا في طريق الاستخدام السياسي الثوري لتقاليد الميلودراما التي ظهرت في أفلام سوبراماينام. وكان من نشطاء هذه الحركة س.ن. أنادوراي، وم. كارونانيدي، ونجوم مثل م.ج. راماشاندرام، وسيفاجي جانیسان، و مخر جون مثل کریشنان بانجو، و ب. نیلاکانتان، و أ. س. أ. سامی، الذين اشتركو جميعًا مع العديد من أستوديوهات مدراس وساليم وكويامباتور في صنع حكايات خيالية ملحمية حول الحزن الجارف والطهارة العفيفة، من أجل مناصرة قضايا الحزب المضادة للشمال والبراهمية، والمثل المضادة للعقائد. وكان فيلم " بار اسكاتي " (١٩٥٢) من أشهر هذه الأفلام المبكرة، ويتضمن مشاهد عاطفية مؤثرة تجسد المرأة الطاهرة العفيفة التي ينتهكها راهب شرير داخل المعبد، ممسا يدفع البطل لقتله أمام تمثال الإله، ويقف أخيرًا أمام المحكمة لكي يدافع عن المثل التي يؤمن بها (والتي يؤمن بها الحزب أيضًا). وجاء بعد هذا الفيلم أفلام أخرى من هذا النمط، خاصة في التاميل. وعلى الرغم من أن هذه الحركة لم تكن تستخدم حكايات مجازية قومية من أجل أفلامها الدرآمية العائلية، وإنما كانت تستخدم النزعة القومية الخاصة بالتاميل على وجه التحديد، فإنها أثارت الانتباه الكبير للوعى السياسي لهذا النمط الذي يميز السينما الهندية في فترة ما بعد الاستقلال، وهو نمط الميلودراما الملحمية، ففي منطقة أندرا بسراديش المجاورة كانت أعمال ب.ن. ريدى في شركة أفلام فاو هيني. رائدة في مجال سينما تيلوجو بأفلام مثل "سومانجالي" (١٩٤٠)، و"ديفاتا" (١٩٤١) و "سوارجاسيما" (١٩٤٥). وفي هذه الأفلام تستغل الميلودراما بأقصى حد ممكن، حيث نجد امرأة تقوم بدور حامى التقاليد (والأمة)، لكن يتم مواجهتها ومهاجمتها وإيذاؤها، لكنها تستطيع أن تبقى على قيد الحياة وتحول العالم بمبادئها، دون أن تمس طهارتها. وفي العديد من الأفلام فإن الميلودر اما لا تقتبس فقط بعض تقاليدها عن نمط الرواية الإصلحية،

ولكن أيضًا وبشكل أكثر مباشرة عن الأساطير. وفي التاميل والتيلوجو فإنها تقوم باستيعاب نمط آخر هو فيلم المغامرات التاريخية، وفي كل من اللغتين فإن النجمين المشهورين اللذين ارتبط اسماهما بأفلام المغامرات التاريخية شبه الأسطورية كانام. ح.ح. راماشاندران، ون.ت. راماراو، وهما النجمان اللذان استطاعا أن يصنعا من نفسيهما أبطالاً يتجاوزون الواقع العادي، ويكتبسان صفة الأساطير، ليصبحا في النهاية من رجال السياسة وأصحاب السلطة الدينية القوية على بلادهم.

### أفلام بومباى الناطقة والميلودراما الملحمية

عند حلول منتصف الثلاثينيات، حين ظهرت جماليات "سينما كـل الهنـد " التي دشنت نفسها بنجاح مع الفيلم المهم " شاندر اليكا " فإن سلسلة من التحولات الاقتصادية أسست ظروف التكامل في السوق الأكبر عبر البلاد. فقد تم إقامة نوع من التوازن في حجم استيراد الأفلام، حتى إن هذا الرقم تراجع من ٤٤٠ فيلم في عامي ١٩٣٣ و ١٩٣٤ إلى ٣٩٥ في عامي ١٩٣٧ و ١٩٣٨. وفي نفس الوقت حدث ازدهار في التجارة المحلية خلال سنوات الحرب، وتحول الممولون شيئًا فشيئًا – والذين كانوا يمثلون الوكلات الوسيطة في استثمار أموالهم في السينما. إن العديد من الأستوديوهات، مثل "رانشيت "، والمسرح الجديد، استفادوا – ولكنهم عانوا أيضًا - من تلك الحقبة الجديدة التي شهدت ارتفاعًا في أسعار الفائدة. وبدأت شركة أفلام بومباي الناطقة، التي تأسست في عام ١٩٣٤، في الاشتراك العالمي في الإنتاج ذي النزعة الشرقية، الذي بدأ في فترة السينما الصامنة بافلام مثل " ضوء آسيا " (١٩٢٦) و "شيراز " (١٩٢٩) " رمية النرد " (١٩٢٩)، التي كان يتم تمويلها أوروبيًا، وقام بإخراجها المخرج الألماني فرانز أوسيتين الذي صنع في فترة تالية معظم أفلام ديفيكار إني الكبيرة في شركة أفلام بومباي الناطقة. لكن الشخص المهم في هذه الشركة كان هيسمانون راى الذي قام بالتعاون مع أوستين بإحضار طواقم عمل ألمانية وبريطانية ليؤسس الأستوديو الذي ضم فسي مجلس إدارته ثلاثة من بين أكثر الأشخاص الذين يملكون سلطة على البنوك وشركات

التأمين وتمويل الاستثمارات، الذين تمتعوا بمواقع مهمة في الحياة الصناعية لمدينة بومباي. وكان التمويل الرئيسي لشركة أفلام بومباي الناطقة ياتي من شركة كابورشاند، وهو عائلة كاثيا وار التي صنعت ثروتها من خلال صناعات النسيج في بانجالور. وتعكس أفلام الشركة بطابعها الميلودرامي الريفي - التي ظهرت في الثلاثينيات - رؤية الممولين لليوتوبيا الريفية المصطغة، والمضادة لبرنامجهم التصنيعي، تمامًا كما كان مسرح بارس يعكس في فترة سابقة طموحات ورؤي مموليه من التجار.

وفي عام ١٩٤٢ انفصلت جماعة عن الأستوديو، لتؤسس "أستوديو فقدت فيلمستان "شديد النجاح، وهكذا انحدرت شركة أفلام بومباى الناطقة، وفقدت قدرتها على استخدام كل النجوم الكبار في صناعة السينما الهندية، وبحلول عام ١٩٤٧، ومن خلال مبادرة من شركة أفلام بومباى الناطقة وشركاتها اللاحقة، استطاعت الميلودراما السينمائية أن تكتسب مكانة الشكل المميز لتجسيد الأمة التسي تتجه نحو التحديث والتصنيع، كما تم التعبير عن القوى الرئيسية المهنية في فترة مابعد السواديش "عن الثقافة " القومية ". إن نجاح طبقة التجار المستثمرين الذين حلوا محل نظام الأستوديو بعد الحرب مباشرة كان يتم تصويره على نحو رمزى في أفلام لمخرجين مثل رابح كابور أو جورو دات باعتباره حالة أمة انفصلت تمامًا عن فكرة اليوتوبيا. إن أحوال الصناعة أثبتت أنها السينما نفسها كانت تتيح للمرة الأولى إحساسًا بوجود الهند كأمة، والتي كانت فيها الميلودر اما الملحمية تجسد الطلبعة الثقافية.

## (نرجس ۱۹۲۹\_۱۹۸۱)

كانت نرجس هى أكبر النجمات الهنديات، وارتبط اسمها على نحو خاص مع راج كابور الذى قامت معه بالتمثيل فى أهم الميلودرامات الهندية خلال الخمسينيات. ولدت فى الله أباد باسمها فاطيما أ. رشيد، وكانت ابنة للممثلة جاد أناباى، التى كانت أيضًا مغنية ومن أوائل صناع الأفلام فى الهند. وبدأت نرجس فى الظهور فى أفلام أمها وعمرها خمس سنوات تحت اسم بيبى رانى.

أما أدوارها في مرحلة نضجها فكانت مع محبوب خان، الذي كان خال الأربعينيات أهم المخرجين الذين قدموا أفلام الدراما التاريخية في السينما الهنديـة، ولعبت نرجس دور فتاة الرقص في فيلمه الكوميدي الخفيف " تقدير " (١٩٤٣)، لكن ظهورها المهم كان في فيلمه التالي " هومايون " (١٩٥٤) الذي لعبت فيه دور حميدة بانو ، الفتاة التي جاءت من بين عامة الشعب، ويقع في حبها الإمبر اطور المغولي هو مايون الذي لعب دوره أشوك كومار. وفي هذا الغيلم ظهرت للمرة الأولى في الصورة التي سوف تصبح صورتها السينمائية الأكثر شهرة كنمط كلاسيكي من المؤرخ من الأدب الإسلامي والموسيقي، للبطلة البريئة التي يحكم عليه قدرها أن تكون سببًا في الدمار والصراع لجمالها. وفي عام ١٩٤٧ أنتجت وقامت ببطولة " روميو وجولييت " عن سيناريو للكاتب المسسرحي بلغـــة الأوردو آجاهاشر كاشميري الذي استخدم نمط " المرأة الخائنة القاتلة " التي تناضل من أجل إضفاء النزعة الشرقية على الهند أو الدفاع عن شرقيتها. وفي هذا الفيلم جسدت نرجس درجة من الأصالة التي تعود إلى نمط فانتازيا " ألف ليلة وليلة " بشكل لـم يسبق له الظهور حتى ذلك الحين في السينما الهندية وفي فيلم مهم آخر عن ميلودراما الاستقلال، وهو " أنذار " (١٩٤٩)، كانت الشخصية المحورية في محاولة محبوب للمزج بين رموز النزعة الأبوية الإقطاعية ورموز الرأسمالية. وفى هذا الفيلم لعبت دور نيتا الابنة ذات النزعة الغربية لأب من رجال الصناعة، وتقع فى حب شاب لعوب (الذى لعبه راج كابور)، لكنها فى نفس الوقت تقيم صداقة حميمة مع رجل شاب يعمل مديرًا لشركة أبيها (ديليب كومار)، وهو يحبها ويؤمن أنها تبادله الحب، لكن هذا الأمر يؤدى إلى صراع هائل ينتهى عندما تطلق نيتا الرصاص على مدير الشركة ليلقى مصرعه، وفى دفاعها عن نفسها أمام المحكمة تكشف عن وجهة نظر أبيها حول شرور التحديث.

وحققت نرجس النجومية الهائلة مع فيلمها الثانى مع راج كابور، وهو الفيلم الملحمى "أوارا " (١٩٥١). وإذا كان محبوب قد وضع صورتها السينمائية في نقطة التقاطع بين الأصالة التقليدية والتحديث الرأسمالى، فإن كابور استطاع أن يخلق العديد من الدلالات والتداعيات في أفلامه الميلودرامية التي تسيطر عليها النزعات الأوروبية. إن نرجس في فيلم "أورا "تلعب دور محامية تدافع عن حبيب طفولتها أمام المحكمة بعد أن يقتل أباه بالتبنى، وقوة هذه الميلودراما تفصح عن نفسها في نوع من النزعة التصويرية شديدة الإيحاء، التي تظهر على نحو واضع في الثنائيات الغنائية للبطلين، في مشاهد ذات بؤرة ناعمة وتتسم بالنزعة الحسية الشهوانية. وفي الحقيقة فإن فيلم "أوارا كان يستثمر نجاح فيلم "بارسات " (١٩٤٩) أول أفلام نرجس تحت إدارة المخرج كابور، وقد تلى ذلك عدة أفيلام التي تتضمن "شرى ٢٠٤ " (١٩٥٥)، وفي هذه الأفيلام الفانتازية تدور قصص الحب على أرض الانقاسامات الطبقية للهند المستقلة، التي تصبح نقطة الارتكاز الدرامية المحورية لمسألة " الانتماء " والشرعية الاجتماعية ونكران الذات وقبول الأمر الواقع. وحققت هذه الأفلام نجاحًا هائلاً في الاتحاد السوفيتي والبلاد العربية، بالإضافة إلى الهند.

إن العديد من أفلام نرجس الميلودرامية خلال الخمسينيات كانت أفلامًا تراجيدية مثل فيلم " بابول " (١٩٥٠) من إخراج س.ى.ساني، وفيلم " جوجان " (١٩٥٠) من إخراج كيدار شارما، لكن أكثر هذه الأفلام أهمية كان " ديدار " (١٩٥٠) من إخراج نيتين، حيث تلعب نرجس دور حبيبة الصبا بالنسبة للبطل،

والتى تنفصل عنه بسبب الفروق الطبقية. إن البطل (الذى لعب دوره ديليب كومار) يصاب بالعمى ويصبح مغنيًا متجولاً، لكنه يقابل جراح عيون متطوعًا يعيد إليه البصر من جديد، وعندما يكتشف أن صاحب الفضل عليه قد تزوج من محبوبت يفقاً عينيه مرة أخرى.

وكان آخر أفلام نرجس المهمة وذروة حياتها الفنية هو فيلم محبوب " الهند الأم " (١٩٥٧)، وهو مزيج ملحمى من رموز التحليل النفسى والتاريخى، التى تكشف الأيقونوغرافية السائدة في سينما "كل الهند " في فترة ما بعد الحرب. وبعد فترة قصيرة من هذا الفيلم تزوجت من النجم الهندي سونيل دورت، واعتزلت التمثيل على الرغم من أنها ظلت لسنوات عديدة شخصية جماهيرية مهمة. تم أصبحت عضوًا في البرلمان عن حزب المؤتمر، الذي شنت من فوق منصته هجومًا مريرًا على ساتياجيت راى، متهمة إياه ببيع فقر الهند في الخارج.

" أشيش راجادياكشا "

# من أفلامه:

"باردانتشين" (١٩٤٢)، "تقدير" (١٩٤٣)، "هومايون" (١٩٤٥)، "نرجس" (١٩٤٦)، "روميو وجولييت" (١٩٤٧)، "أنداز" (١٩٤٩)، "بارسات" (١٩٤٩)، "بارسات" (١٩٤٩)، "بارسات" (١٩٤٩)، "بيابول" (١٩٥٠)، "جوجان" (١٩٥٠)، "أوارا " (١٩٥١)، "ديدار" (١٩٥١)، "عنبر" (١٩٥١)، "شرى ٢٤٠" (١٩٥٥)، "الهند الأم" (١٩٥٧).

# ام. جي. راماشاندران (١٩١٧-١٩٨٧)

كان مارادور جوبالامينون راماشاندران، الذي يعرف جماهيريًا باسم "م. ج. ر"، واحدًا من بين أكبر النجوم في السينما الهندية، ورجل سياسة، لكن واحدًا من لمعابد على الأقل قام بعد موته بتكفيره في موطنه الأم مدارس. ولد في كاندى في سيرليلانكا، ثم انتقلت عائلته إلى مدارس حيث عاش حياة فقيرة بعد وفاة أبيه، وعندما بلغ السادسة من العمر التحق بفرقة "أولاد مادوارى " وهي فرقة المسرح الجماهيرية التاميلية التي كانت تقدم موضوعات تاريخية من تمثيل الأطفال.

وكانت أول أدواره السينمائية في عام ١٩٣٦ بفيلم "ساتي ليلافاتي" (١٩٣٦) وهو فيلم أسطوري ينتمي إلى التاميل، وظل يعمل عبر مايزيد على العقد من الزمن قبل أن يحصل على بطولته الأولى في فيلم المخرج أ. س. أ. سامي "راجاكوماري" (١٩٤٧)، الذي يدور حول نمط عالم مغامرات " ألف ليلة وليلة ويث يتزوج قروى بسيط من أميرة، وهو الفيلم الذي أتاح له أن يظهر إعجابه وتأثيره بأداء دوجلاس فيربانكس ومهاراته البدنية في المشاهد الخطرة. وتوافق نجاح هذا الفيلم مع الأحداث التي أثرت على مجمل حياته الفنية، ففي عام ١٩٤٠ تم تشكيل حزب در افيدا مونيترا كاز اجان، وهو الحزب السياسي الذي يدافع عن أهل در افيدا (السكان المحليين لجنوب الهند)، وقد تأسس هذا الحزب على يد الكاتب المسرحي وكاتب السياريو س.ن. انادور اي على أساس برنامج حزبي انفصالي معاد للشمال وللديانة البر اهمية، وكان يقوم في دعايته بالتركيز على سلسلة من الأفكرم التجارية الناجحة.

وكان راما شاندران قد قام بتأسيس صورته السينمائية فى المشاهد الخطرة من فيلم "راجا كومارى" فى ارتدائه لقميص أسود، وهو الزى الرسمى للحزب ليصبح نجمًا فى سينما التاميل بفيلم الحزب المهم " مانثيرى كومارى " (١٩٥٠)

الذى كتبه م.كاروناندى (الذى سوف يصبح فيما بعد رئيسًا للوزراء)، ويقتبس الفيلم نصًا يعود إلى القرن الثامن فى التاميل، ليحوله إلى ملحمة مغامرات حيث يهزم الأمير الطيب ابن كاهن شرير وفاسد. وقد أدى هذا الفيلم إلى سلسلة من أفلام التالية المغامرات التى تتضمن "على بابا والأربعين حرامى " (١٩٥٦) قبل أفلامه التالية للحزب، "مادوارى فيران " (١٩٥٦)، و " نادودى مانان) (١٩٥٨)، التى جعلت منه معبودًا داخل الحزب والعنصر الأهم من جذب الجماهير. لقد كانت هذه الأفلام شبه التاريخية تدور حول موضوعات قديمة، فقد كانت شخصية " مادوراى فيران " معبودًا جماهيريًا قرويًا لدى تاميل منطقة نادو، وموضوعًا للعديد من الملاحم الشعبية والمسرحيات، ويدور الفيلم فى القرن السادس عشر عندما يتم التخلص من الأمير الوليد فيران فى الغابة، لكنه كان يلقى الحماية من فيل وثعبان، ويصبح الأمير الوليد فيران فى الغابة، لكنه كان يلقى الحماية من فيل وثعبان، ويصبح الحقيقى). إنه يواجه بعقوبة الموت ويقتل، ولكن قبل أن يدرك الملك أن فيران هو البنه، ليصعد فيران وزوجته حبيبته إلى السماء، وهو ما جعل النجم عاشقًا مأساويًا ابنه، ليصعد فيران وزوجته حبيبته إلى السماء، وهو ما جعل النجم عاشقًا مأساويًا ابنه، ليصعد فيران وزوجته حبيبته إلى السماء، وهو ما جعل النجم عاشقًا مأساويًا وأميرًا وإلهًا قبل كل شيء.

لقد كانت أفلام " مانثرى كومارى " و " مادوارى فيران " استمرارًا لإعادة كتابة التاريخ التى يقوم بها الحزب لتاريخ التاميل وتجسيدًا سياسيًا لأيقونات الطوائف الزراعية الفقيرة والمنبوذة. وبدأت أعمال راماشاندران كمخرج مع فيلمه "نادودى مانان "، لكن الفيلم كان مختلفًا عن هذا النمط، حيث إنه كان فانتازيا مغامرات ذات توجه سياسى مباشر، وتعالج نوعًا من الماضى المتخيل، وفي هذا الفيلم قام بلعب دور مزدوج، وهو الأمر الذي كرره في عدة أفلام لاحقة، في دور الملك الطيب الذي يستبدل به رجل عادى شبيه على يد كاهن فاسد. وبالطبع فإن الكاهن رمز لايكاد يخفي نفسه لحزب المؤتمر الحاكم، كما أن المشاهد الملونة في فيلم بالأبيض والأسود تظهر اللونين الأحمر والأسود لعلم الحزب الذي يرفرف في السماء بالإضافة إلى لقطات للشمس المشرقة، وهي رمز الحزب. وكان اليوم المئة لعرضه التجارى مناسبة لحملة سياسية ضخمة للحزب، حيث جلس راما شاندران على عربة تجرها أربعة جياد.

وخلال الستينيات استطاع راماشا ندران تعزيز مكانته السياسية والثقافية من خلال أفلامه التي سوف تصبح أكثر اتجاهًا للواقعية، بينما تستطيع الحفاظ في نفس الوقت على القناعة الفنية للرجل الذي لايعرف الهزيمة، وكان العديد من هذه الأفلام يؤكد على صورته كممثل للفقراء. وفي فيلم " ثوذي لالي " (١٩٦٤) كان يقوم بدور العامل اليدوى الذي يستطيع أن يعلم نفسه ويقود انتفاضة ضد صاحب العمل الطاغية الذي ينتهي في النهاية بالاقتناع بالإصلاح. كما لعب أدوار الفلاح والمراكبي والعامل الطريد وماسح الأحذية، وقسام في فيلم بسي. فيلاكانتسان " ماتوكارافيلان " (١٩٦٩) بدور راعي بقر يستطيع أن يساعد في حل لغز جريمــة قتل لم يستطع المحامي أن يجد له حلاً. كما أنه في فترة لاحقة قام بلعب دور قائد عربة " الريكشا " في فيلم " ريكشوكاران " (١٩٧١) وكان لفترة قصيرة عضوًا في الجمعية التشريعية للدولة في عام ١٩٦٧، وهو العام الذي استطاع فيه الحرب أن يصل إلى السلطة في تاميل نادو وفي هذا العام أطلق عليه زميله م.ر . رادا النار ليجرحه، مما ترك أثرًا على طريقة نطقه، وأدى إلى أن يصبح نصف إله في نظر الجماهير ، كما أن العديد من معجبيه قدموا أرواحهم قربانًا له من أجل استعطاف الآلهة حتى يستعيد شفاؤه وخلال ثلاث سنوات، حدثت صراعات بينه وبين زعماء الحزب، ليستخدم أسلوب سينما الحزب في نقد الحزب نفسه في فانتازيا غريبة وهي " نام نادو " (١٩٦٩)، حيث يقوم البطل القومي بالتنكر في شخصية مهرب لكي يستطيع أن يصور اعترافات الأشرار الحقيقين في المجتمع: الطبيب والمقاول والتاجر. وقام بتأسيس حزب منافس ليصل في النهاية إلى السلطة في عام ١٩٧٧، ليصبح رئيسًا للوزراء للتاميل نادو حتى وفاته، ويفوز في ثلاث انتخابات متعاقبة على الرغم من حكمه الاستبدادي الشمولي. ومازال حزبه حتى اليوم بضم مايزيد على عشرة آلاف فرع عبر البلاد.

<sup>&</sup>quot; اشيش راجادياكشا "

### من أفلامه:

"سانتی لیلافاتی" (۱۹۳۱)، "راجاکوماری" (۱۹۳۷)، "فیلای کاری" (۱۹۴۷)، "فیلای کاری" (۱۹۴۹)، "نالاثامبی" (۱۹۶۹)، "مانثیلی کوماری" (۱۹۰۰)، "علی بابا والأربعین حرامی" (۱۹۰۸)، "مادورای فیران" (۱۹۰۸)، "نادودی مانان" (۱۹۲۸)، "شوذی لالی" (۱۹۲۶)، "ماتو کارا فیلان" (۱۹۲۹)، "نام نادو" (۱۹۲۹)، "ریکشوکاران" (۱۹۷۱).

الصين قبل عام ۱۹۶۹ بقلم: كريس بيرى



إن السينما الصامتة في الفترة التي سبقت تأسيس جمهورية الصين السعبية في عام ١٩٤٩ لم تكن فقط تعيش فترة ما قبل الثورة، ولكنها كانت تعيش أيضا في أعقاب الكولونالية. إن العديد من المصادر التاريخية التي كتبت تحت قيود كل مسن الحزب الشيوعي الصيني (في الصين الشعبية) أو الكومنتانج القومي (في تايوان) بنزعتها الحرفية، بالإضافة إلى الكتابات التاريخية اللاحقة التي تعتمد على هذه المصادر، تؤكد على أنها مجرد سينما تسبق الثورة، كما أنها قالت من أهمية كونها سينما أعقبت الكولونالية. لكن تلك المفارقة ذاتها هي التي أعطت الحيوية لمجموعة أفلام المقاومة من العصرين الذهبيين خلل الثلاثينيات والأربعينيات، وهما العصران اللذان تتنازع عليها باعتبارهما ميراثا كل من جمهورية الصين السعبية وحكومة تايوان.

وكانت شنجهاى عاصمة السينما الصينية فى تلك الفترة، حيث تم العرض السينمائى الأول فى الصين هناك فى ١١ أغسطس ١٨٩٦، كأحد فصول مسسرح المنوعات. وبسبب كون شنجهاى مركزا تجاريا كوزموبوليتانيا عند رأس خليج يانجستى، فإن نموها وتطورها كانا نتيجة اللقاء الذى اضطرت إليه السصين مع الغرب ومع الجديد. لقد كانت فى وقت من الأوقات تشكل الطرفين النقيضين لكل من الشرق والغرب، كما كانت مركز التقاء بينهما، أو النقطة التى يلتقيان فيها ويمتزجان ويتصارعان ويخلقان هجينا، ويتبادلان التجارة قبل كل شىء.

ومن شنجهاى انتشر المصورون وأصحاب آلات العرض الأجانب عبر الروافد التجارية، ليأخذوا السينما معهم إلى العديد من المدن السلطية الكبرى الأخرى، وإلى عاصمة الإمبرطورية بكين في عام ١٩٠٢. وفي الحقيقة أنه حتى عام ١٩٤٩ فإن السينما كانت تزدهر فقط في المناطق التي يكون فيها التسلل الخارجي أكثر قوة، وحيث سيطرت الأفلام الأجنبية والتوزيع الأجنبي وشبكات العرض الأجنبية على الصناعة. ولقد أظهر اليابانيون (في منشوريا) والألمان في البداية، مهارة كبيرة في الاختراق داخل الصين، ولكن بطول الثلاثينيات كان

9.9% من الأفلام المعروضة أفلاما أجنبية، وكان 9.9% منها أفلاما أمريكية. إن تلك الجذور الأجنبية تماما وضعت السينما كشكل من أشكال التسلية مثير للدهشة ويتطلب النفقات. وداخل التسلسل الهرمي لدور العرض، فإن الأجانب والصينيين الكوزموبوليتانيين كانوا يستطيعون أن يدفعوا مقابل رؤيتهم كم أن الطبقات الأقل ثراء من الصينيين كانت تدفع أقل مقابل رؤيتها لأفلام قديمة. وفي داخل هذه الصناعة التي كانت تمثل درجة أقل من هامش الربح، قام الإنتاج المحلي بالدخول إلى الصناعة خلال العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين، ليضع البذور لنوع هجين هو الذي تطور سريعًا في المراحل اللاحقة.

وأصبح " فينجاتى فوتو غرافى شوب " فى بكين هو الموطن غير المنتظر للأفلام الصينية الأولى، عندما بدأ ملاكه فى تطوير الأوبرا المحلية فى عام ١٩٠٥، لكنهم سرعان ما أدركوا أن الفرصة الأكبر تكمن فى شنجهاى لينتقلوا إلى هناك فى عام ١٩٠٩. وكان معظم الإنتاج فى شنجهاى فى تلك الفترة المبكرة مشركة مع الأجانب، ولم يحدث إلا فى عام ١٩١٦ أن ظهرت شركة صينية تمامًا، هى شركة " هوى كسى ".

وكان أول أفلام الشركة هو فيلم "أرواح مظلومة في وكر الأفيرون" الذي لا توجد منه نسخة اليوم، لكن الفيلم حقق نجاحًا ملحوظًا؛ حيث استمر في العرض طوال السنوات السبع التالية. إن دراسة حبكته، بالإضافة إلى حبكة تلك الأفلم المبكرة التي تستطيع الحصول على نسخة منها اليوم، مثل فيلم " القصة الرومانسية لبائع الفاكهة المتجول " (١٩٢٢)، تشير إلى العلاقة بين السينما والأدب العامي الذي كان يزدهر في المدن في تلك الفترة، (الذي يجسد على نحو ساخر الموظفين الكبار في الإمبراطورية الصينية). لقد كانت تلك الحكايات الميلودرامية والعاطفية تصور على نحو درامي الانفصال والتناقض في الحياة في المدن الحديثة ذات الطابع الغربي، وكان بعض هذه الأفلام أفلامًا مأساوية، لذلك كانت تنتهي بالانحدار بالنسبة لمصائر الشخصيات وسوء الحظ، لكن البعض الآخر كان أفلامًا كوميدية مثل حيث نرى المصادفات العجيبة تتدخل لتصنع المصير السعيد للشخصيات، مثل

حكاية سليل عائلة كونفوشيوسية غنية يقع في حب فتاة عاملة فقيرة مما يجلب عليها غضب أبويه، لكن أحد أقاربها البعيدين يموت لترث منه تروة كبيرة.

وفي حالة فيلم "أرواح مظلومة" فإن العائلة تلقى الدمار عن طريق ذلك الجوهر الأساسى للإمبريالية الغربية في الصين، وهو الأفيون. أما فيلم " القصة الرومانسية لبائع فاكهة متجول " فهو كوميديا أكثر رقة تصور محاولات بائع الخضار للتودد إلى ابنة طبيب خلال سلسلة أحداث متقلبة في مدينة مليئة بالشوارع التي تحتشد بأصحاب السوابق وأوكار القمار. إن الفيلم يحاكي أسلوب هوليوود في الكوميديا الصامتة من خلال حركات الكاميرا المعقدة وأسلوب " السلابستيك " الهزلي، لكن على الرغم من تلك المحاكاة فإنه يؤكد على المشاهد والأحداث التي يمكن للجمهور أن يتعرف نفسه فيها.

لقد تم صنع فيلم "قصة الرومانسية "عن طريق شركة "مينج زينج "التي سوف تصبح فيما بعد واحدة من أكبر شركات الإنتاج في شنجهاي، لكن مصير شركة "هوى كسى "كان نموذجًا لتلك الظروف الاقتصادية الصعبة والمضطربة التي أحاطت بصناع السينما الصينيين الأوائل. فعلى الرغم من أن فيلمها الأول كان مايز ال يعرض بعد سبع سنوات، فإن الشركة نفسها كانت قد أغلقت أبوابها. لقد أثبتت هذه الشركة وجودها فقط بإنتاج فيلم واحد قبل أن تفلس، بينما أغلقت شركات أخرى عديدة أبوابها قبل أن تصور أي شيء على الإطلاق. ومن بين ١٢٠ شركة تأسست في عام ١٩٢١، ظلت اثنتا عشرة شركة فقط تعمل خلال العام التالي.

لقد كانت الحبكات الغريبة والمبالغة في العاطفية للأفسلام السصينية خسلال العشرينيات ينظر إليها باستخفاف بواسطة المؤرخين باعتبارها أفلامًا سوقية لسم تساهم في تشجيع النزعة القومية أو الثورة أو الارتفاع بذوق الجماهير. فلقد أثرت بدايات حركة ٤ مايو القومية في عام ١٩١٩ على ظهور أعمال أدبية جديدة، ومن هذا المنظور فإن السينما بدت كأنها متخلفة عن مواكبة هذه الأحداث.إن هذه النظرة تجاه سينما ما قبل الثلاثينيات تظهر الميل الكونفوشيوسي التقليدي في نظرته إلى الفن باعتباره أداة تعليم، واختفاء الثقافة الشعبية. وكانت هذه الرؤية الكونفوشيوسية

متكاملة تمامًا فى المشروعات المعاصرة لكل من الحكومة الوطنية للكونت ابح والشيوعيين على السواء، فلقد كانوا يفضلون أفلامًا تقدمية أو ذات اتجاه يسارى، وهى الأفلام التى بدأت فى الظهور خلال الثلاثينيات.

وعلى الرغم من ذلك، فإن النظر إلى هذه الأفلام اليسارية باعتبارها نقيضًا للأفلام السابقة يمثل حاجزًا زائفًا بينهما، فعلى الرغم من أن الأفلام الأولى قد لا تقوم بشكل مباشر بمعالجة الأمور السياسية، فإنها منحت القوة لصناع الأفلام السصينيين لتصوير الظروف المعاصرة للجمهور الصيني. إن الأفلام اليسارية لم تحل محل أفلام التسلية الجماهيرية، لكنها قامت بتعزيزها على الرغم من أن ذلك الأمر أصبح منسيًا بسبب أن أفلام التسلية يتم تجاهلها عندما تعاد كتابة تاريخ هذه الفترة؛ بالإضافة إلى أن هذه الأفلام اليسارية ذاتها تشارك في الكثير من السمات مع أفلام التسلية الخالصة على نحو أكثر عمقًا مما هو معترف به، كما أنها توضح أن التحريض والثقافة الشعبية يمكن أن يصبحا شيئًا واحدًا.

وكانت القوة الدافعة للسينما اليسارية تكمن في الغزو الياباني للصين، الدي بدأ بالاستيلاء على منشوريا في عام ١٩٣١، وخلال عام واحد كانت اليابان تطلق القنابل على شنجهاى وأصبحت قريبة من الاستيلاء على المدينة. لقد أشارت هذه الأحداث النزعة القومية بين الجماهير وصناع السينما على السواء، حيث قامت منظمة " الجبهة "، التي أقامها الحزب الشيوعي باسم " رابطة الكتاب اليساريين "، بتكوين أول جماعة سينمائية في عام ١٩٣٢، وقامت هذه الجماعة بالتغلعل في اثنين من أكبر الأستوديوهات في تلك الفترة: مينج زينج، وليان هوا، لكن حكومة الكومنتائج كانت تتبع سياسة تسكين الأوضاع، لذلك وضعت قيودًا على التعبير المباشر عن العواطف المضادة لليابانيين. وعلى الرغم من ذلك، فإن صناع الأفلام اليساريين وجدوا المساعدة في محاولاتهم عن طريق المشاعر السياسية التقدمية لبعض ملاك الأستوديو، الذين أدركوا أن المزاج السائد في تلك الفترة للمشاعر المومية يمكن أن يحصد أرباحًا.

وكان من بين النتائج المبكرة للتغلغل اليسارى فى الصناعة قيام شركة مينج زينج باقتباس القصة القصيرة التى كتبتها ماودون، وهى "دور القز فى الربيع " فى الفيلم الذى عرض فى عام ١٩٣٣، حيث تظهر الحبكة الدمار الأكيد لعائلة تعيش على تربية دور القز وإنتاج الحرير، وذلك خلال التذبذب فى أسعار السوق العالمية، والتحديث الآلى الذى لايملك البسطاء تجاهه أية مقاومة، وكانت التفاصيل التسجيلية للعمل الشاق الذى يتضمنه إنتاج الحرير تجعل المأساة فى النهاية أكثر تأثيرًا فى المنفرج.

إن فيلم سون يو " الطريق الكبير ". والمعروف أصلاً باسم " الطريق السريع" - الذي ظهر في بداية عام ١٩٣٥ هو مثال رائع علي الانسدماج بين الموقفين قبل الثورة وبعد الكولونالية في فيلم واحد. فالحبكة تدور حول جماعة من ستة عمال عاطلين يقررون الالتحاق بعصابة قطع الطريق تقوم ببناء طريق إستراتيجي سريع للجيش. لقد اعترضت الرقابة على التسمية المباشرة للعدو الذي يجب مقاومته باليابانيين، لكن كل الإشارات لا يمكن أن يخطئها المتفرج المعاصر. كما أن الفيلم يضيف إلى النزعة الوطنية السائدة فيه سياسات الطبقات، مع تصوير الشرير باعتباره مالكًا للأراضى يقوم ببيعها لليابانيين. ومع ذلك فإن ما يجعل هذا الفيلم مؤثرًا هو استخدامه لعناصر التسلية شديدة السوقية التي أبدي تجاهها النقاد استنكارًا. إن اثنين من العمال يكونان ثنائيًا كوميديًا يجمع في آن واحد بين نموذج لوريل وهاردي، وأيضًا الفرق الكوميدية الشعبية الموجـودة فـــي مسرح المنوعات الصيني. ويحتوى الفيلم على المؤثرات الصوتية والموسيقي، لكنه لا يحتوى على حوار، وفي المشاهد التي يستغرق فيها الثنائي الكوميدي فيي السلابستيك " فإن آلات الإيقاع تضيف حيوية على عرضها، وفي مشهد أخر عندما يحمل أحد العمال وكيل مالك الأرض ويدور به بسرعة تظهر على الشاشة رسوم متحركة تصور طائرة تدور ونجوم تطوف في دوامة حول رأس الرجل. كما أن العمال يقابلون امر أتين، كانت إحداهما تغنى لهم في أحد مطاعم الطريق الجانبية، الذي كانوا يقومون بإصلاحه عندما ينتهون من عمل النهار، إن المرأة تجلس على منضدة، ويتم تصويرها بطريقة الصورة الناعمة، التي كان يتم بها تصوير النجمات الفاتنات في تلك الفترة، وبذلك فإنها تجذب انتباه الرجال واهتمامهم، لكن الأغنية التي تغنيها دائمًا تدور حول أحزان الصين التي ابتلاها الفيضان والمجاعة والحرب. إن نظرتهم التي تحتوى على الرغبة تجاهها لايقدم لها الفيلم رد فعل من المرأة باستخدام لقطات لها، ولكن باستخدام لقطات تسجيلية لدبابات وانفجارات ومهاجرين.

وتستخدم أفلام يسارية أخرى من نفس الفترة عناصر الكوميديا والأغنية وبقية عناصر التسلية الشعبية لأهداف مشابهة. ومن الأسماء المهمة في تلك الفترة "الإلهة"، "غنيمة الكمثرى والخوخ"، "تقاطع الطرق"، "ملك السشارع"، "ألعاب صغيرة"، "إنجيل للنساء"، "مسيرة الشباب"، "سيمفونية ليان هوا"، "أغنية الصيادين"، والعديد من الأفلام الأخرى. وقد تم صنع هذه الأفلام في عام ١٩٣٧ قبيل اندلاع الحرب الشاملة مع اليابان، التي انتهت بها تلك الفترة القصيرة من الإنتاج المتميز. إن فيلم "ملاك الشارع" يوحى بإشارات لتأثره بإيزنشتين في مسحته الفنية الني تعكس الجانب ما بعد الكولونالي فيه.

وفى مواجهة استيلاء اليابانيين على كل شنجهاى، فيما عدا المنطق ذات الحماية الأجنبية، فإن السينما الصينية ومن يعملون بها اضطروا للتشتت، وبقى البعض فى "الأرض القيمة" التى تحميها الوصاية الأجنبية، حتى تم الاستيلاء على هذه الأرض أيضًا فى عام ١٩٤١، بينما هرب البعض إلى هونج كونج ليضيفوا الفيلم الناطق باللغة الصينية الشمالية إلى الصناعة السينمائية الكانتونية القوية، حتى جاء الاستيلاء الياباني فى أواخر عام ١٩٤١، الذى أنهى الإنتاج السينمائي فى تلك المنطقة أيضًا. كما أن البعض هرب مع قوات الكونتانج إلى أواسط البلاد، فى البداية إلى أوهان، ثم إلى المناطق الأكثر توغلاً فى شونج كينج، وأدى النقص فى الفيلم الخام خلال فترة الحرب إلى تحول معظم هؤلاء إلى نشاطات أخرى مثل فرق الدراما الوطنية التى تتجول خلال تلك السنوات.

كما أن فنانين يساريين بذلوا جهدًا للالتحاق بالحزب الشيوعى في قواعده خلال فترة الحرب في منطقة بن نان مقاطعة في شانج تسي، وكان من بين هؤلاء

النجمة الصغيرة السابقة لان بينج التي سرعان ما عادت للظهـور كزوجـة مـاو الثالثة باسم جيانج كينج. وكان من بينهم أيضًا المخرج يوان موزى وزوجته الممثلة شين بوير، وأصبح هذا الرجل هو أول رئيس لمكتب السينما في الصين الشيوعية، كما أصبحت زوجته أول وزيرة للثقافة في عام ١٩٤٩. ولم يبدأ الإنتاج الـسينمائي في ين يان إلا في عام ١٩٣٩ عندما قدم يوريس أيفنز هدية عبارة عـن كـاميرا، لكن حتى تلك الفترة أيضًا كان نقص الفيلم الخام سببًا في اقتصار الإنتاج على عدد قليل من الأفلام التسجيلية.

وبينما اضطر الإنتاج السينمائي للعين الحرة للتوقف خلال فترة الحرب، فقد ازدهرت صناعات سينمائية محلية تحت الاحتلال الياباني، وأيًّا ما كانت الأسباب فإن اليابانيين قاموا بتشجيع إنتاج السينما المحلى منذ غزوهم لمنشوريا، ثم في عام ١٩٣٧ أضافوا الصناعة المتمركزة في شنجهاي إلى آلتهم الدعائية. وليس غريبًا أن يميل المؤرخون الصينيون لتجاهل تلك الفترة، والتعتيم حولها، لكن الدراسات المعاصرة تشير إلى أن اليابانيين في شنجهاي تحكموا في صناعة السينما بقسوة أقل مما استخدموه في المناطق الأخرى، وأن أفلامًا ذات مضامين وظيفية ثانويسة (مثل الفيلم الذي ظهر في عام ١٩٣٩: هوانج مولان يلحق بالجيش "، الذي يعتمسد على أسطورة تقليدية) استطاعت أن تلفت من الرقابة اليابانية.

ولقد انهارت شركة مينج زينج مع الاحتلال الياباني، لكن شركة يان هوا استطاعت إعادة تأسيس نفسها في شنجهاي عند نهاية الحرب، لتصبح مرة أخرى قاعدة لنشاطات السينمائيين اليساريين والتقدميين. إن أفلام تلك الفترة تسجيل الفساد والتضخم المتزايد الذي يميز فترة الحرب الأهلية مع الشيوعيين، التي اندلعت بعد فترة قصيرة. وأطلقت أفلام تلك الفترة على نفسها "الواقعية الاجتماعية"، بالمقارنسة مع المواقعية الاشتراكية التي سيطرت على صناعة السينما مع تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام ١٩٤٩، وكان الإنتاج في تلك السنوات الثلاث القصيرة هو العصر الذهبي الثاني لصناعة السينما الصينية.

وبينما كانت أفلام العصر الذهبي الأول تظهر نوعًا من التناقض في كونها هجينًا يخلط بين التسلية والوعظ، فإن أفلام أواخر الأربعينيات كانت ميلودرامات أكثر نعومة، وحبكات أكثر إتقانًا ووحدة في أسلوبها ومضمونها. ولعل من أشهر الأمثلة فيلم "نهر الربيع يتدفق تجاه الشرق"، وهو ملحمة من جزءين أنتجت بواسطة أستوديو ليان هوا، بالتعاون مع أستوديو كون لون، وعرض الجزءان في عامي ١٩٤٧ و ١٩٤٨. إن هذا الفيلم الذي يشار إليه باعتباره " ذهب مع الريح " الصيني، مايزال يثير أنهارًا من الدموع عندما يراه الجمهور الصيني من الجيل الأقدم عند عرضه اليوم. ببدأ الفيلم بزوج وزوجة مثاليين لكنهما يضطران للانفصال بسبب الحرب عندما ينسحب الزوج مع قوات الكومنتانج إلى داخل البلاد، وهناك يتسلل إليه الفساد ويصبح عشيقًا لامرأة من المجتمع الثري، بينما يعود كسياسي انتهازي من أتباع الكومنتانج، ويصل الفيلم إلى ذروته عندما تكتشف يعود كسياسي انتهازي من أتباع الكومنتانج، ويصل الفيلم إلى ذروته عندما تكتشف الزوجة أنه زوج المرأة التي تعمل لديها كخادمة، ليقوم بإنكارها والتبرؤ منها لتغرق نفسها في نهر يانج تسي.

إن الكشف عن حقيقة الكومنتانج وأتباعه الطفيليين يصبح الموضوع الدى تم تناوله بشكل أكثر وضوحًا في الأفلام التي تصور فترة ما بعد الحسرب، متل "الضوء الغامر"، "الغربان والعصافير"، "سان ماو" (وهو الفيلم المقتبس عن مسلسل صحفي عن طفل يتيم، وكانت كل هذه الأفلام ممتصة ومرحة، لكنها لم تحاول أن تخفي التناقضات الاجتماعية المرعبة في تلك السنوات، والحالة المزرية لهولاء الذين عانوا في شنجهاي ومشاعر استيائهم تجاه رفاقهم الذين حاولوا أن يحصلوا على الأرباح من الحرب. ومن الناحية الأسلوبية فإن هذه الأفلام تقدم مجموعة ماهرة من الممثلين الذين نضجوا خلال عملهم لسنوات طويلة في المسرح. وعلى الرغم من أن هذه الأفلام أقل من الناحية الفنية بالمقارنة مع أفلام الثلاثينيات، فإنها تقوم بمعالجة الجانب ما بعد الكولونالي من أجل أهداف توضح فترة ماقبل الثورة، لكنها في هذه المرة تعتمد على الدراما المسرحية الغربية ومعادلها السينمائي أكثر من اعتمادها على الثقافة الشعبية.

ولقد انتهى العصر الذهبى الثانى للسينما الصينية التاريخ السينمائى لـصين ماقبل ١٩٤٩ بنهاية تلائمه تمامًا، فعندما ننظر للأمر اليوم فإن مـن الملاحـظ أن خمس سنوات من صناعة الأفلام خـلال الثلاثينيات (١٩٣٢-١٩٣٧)، وتـلاث سنوات خلال الأربعينيات (١٩٤٦-١٩٤٩)، هى التى تتميز بقوة خلال الـسنوات الأربعين بين عامى ١٩٠٩ و ١٩٤٩ فى كل تاريخ صناعة السينما فـى الـصين حتى تلك الفترة. ومع ذلك فإن من الخطأ أن نعتبر أن هذين العصرين الذهبيين كانا يعبران فقط عن الأحزان، فإنهما كانا من جانب آخر يمثلان نوافذ الفرص، حيـت استطاعت المواهب أن تفصح عن نفسها. وقد يقول البعض إن تلك الفرصــة لـم تتكرر مرة أخرى للأربعين عامًا التالية، حتى فيلم " واحد وعشرة " وفيلم " الأرض الصفراء " (وكلاهما فى عام ١٩٨٤)، وهما الفيلمان اللذان بشرا بحلـول عـصر ذهبى آخر للسينما الصينية.

# شیرنی (یوشیکو) یاماجوشی (۱۹۲۰)

ولدت ياماجوشى فى عام ١٩٢٠ فى فوشون فى مانشوريا لأبوين يابانيين منفيين، وتربت فى المدن ذات الثقافات المتعددة فى تلك المنطقة، مما أتاح لها طلاقة فى اللغات الصينية واليابانية والروسية، ودرست الغناء الأوروبى الكلاسيكى وبدأت فى الغناء على المسرح خلال شبابها المبكر، وفى فترة لاحقة حضرت فى مدرسة تبشيرية للبنات الصينيات فى بكين حيث تعلمت الإنجليزية، لكنها عاشت فى بقية حياتها فى محيط صينى تمامًا.

وعندما بدأ اليابانيون في بث برامجهم باللغة الصينية من أجل "تنوير وتسلية" الشعب الصيني في مانشوريا، استفادوا منها كمغنية، وكانت حتى تلك الفترة تلميذة بالمدرسة، وقامت بأداء أغنيات صينية تحت اسم صيني مستعار. وفي عام ١٩٣٨، حين كان اسمها آنذاك "نان إي"، تم تأسيس شركة السينما المانشورية تحت إدارة يابانية، كما أن السلطات العسكرية اليابانية اتفقت مرة أخرى لكي تقوم ببطولة أول أفلامهم الموسيقية. واستخدمت في تلك الفترة اسم أبيها الروحي الجنرال لي. الذي كان صديقًا حميمًا لأبيها ومتعاونًا مع اليابانيين.وعرفت آنذاك باسم لي زيانج بان في مانشوريا والصين، وباسم ديكوران (وهو الترجمة اليابانية لاسمها الصيني المستعار) في اليابان. وكانت ترتدي دائمًا الملابس الصينية في كل عروضها الجماهيرية، وظلت تحتفظ بقناع المغنية السصينية ذات السحر والقسادرة على الإغواء.

وقامت بالاشتراك مع العديد من النجوم اليابانيين في سلسلة من الأفلام الرومانسية التي تدور حول العلاقة بين أجناس مختلفة وفي مناطق غريبة، حيث تلعب دور العشيقة الصينية لضابط أو مهندس ياباني. وكانت أفلامها المشتركة المخرج مع " توهو " أفلامًا ناجحة تجاريًا في اليابان خلال فترة الحرب، كما

نجحت أيضًا في عروضها الموسيقية وتسجيلاتها حين كانت تزور اليابان. وبين كل هذه الارتباطات استطاعت أن تؤدى أيضًا دورها في تقديم عروض على الجبهة.

وكان أول أفلامها الناجحة في اليابان هو فيلم "ليل المصين" (١٩٤٠) مسن إخراج توهو، وفي هذا الفيلم لعبت دور يتيمة حرب صينية جريئة وفقيرة يتم التقاطها من أحد شوارع شنجهاي، حيث يقوم ضابط بحرى ياباني بتنظيفها وترويضها (قام بدوره هاسيجاوا كازو) لتصبح عبدته التي تحبه. وقد رحب الجمهور الياباني بمبالغاتها الرومانسية الهوليوودية في محاولتها الابتعاد عن أيديولوجية الزهد والتقشف القمعية التي سادت في فترة الحرب، باعتبار هذه الرومانسيات تقدم شكلاً فانتازيًا يحول العدوان الياباني على الصين إلى قصة حب.

أما في الصين المحتلة فكان الجمهور الصيني يقاوم الدعاية السطلوية للإنتاج الياباني، مفضلاً عليها الأفلام الصينية، حتى تلك التي يتم صنعها تحت الرقابة الصارمة للسلطات اليابانية، ففي فيلم "وان شي ليوفانج " (١٩٤٢-١٩٤٣) نجد إحياء ذكري حرب الأفيون الأولى، حيث يقدم ثلاث بطلات صينيات يقاومن الخطة الإمبريالية الغربية لتمويل الصين لمجموعة من مدمني الأفيون. وقامت لي زيانج بان بدور إحدى البطلات لتغني لرواد الحانه أغنية تؤكد فيها على شرور الأفيون، وبذلك فإنها تلهم حبيبها المدمن لكي يقاوم إدمانه. ولعب دور الأوغاد الغربيين ممثلون صينيون يرتدون أنوفًا مستعارة وباروكات، ويتحدثون بلغة صينية ركيكة. كما قامت أيضًا ببطولة الفيلم الموسيقي الذي لم يعرض، وتم تصويره في هاربين بحوار روسي وإخراج المخرج الياباني المخضرم ياسو ليرو شيمازو، وهو الفيلم المتبناة عن طريق عائلة روسية بيضاء. وبعد الحرب، أنقذتها شهادة ميلادها من الإعدام باعتبارها خائنة، وكان ذلك هو مصير العديد ممن تعاونوا مع اليابانيين، فتم إعادتها إلى " وطنها " اليابان، حيث استأنفت عملها كنجمة مع المنتج والمخرج توهو تحت اسم ياباني هو ياماجوشي يوشيكو، لكنها لم تستطع أن تستعيد شهرتها توهو تحت اسم ياباني هو ياماجوشي يوشيكو، لكنها لم تستطع أن تستعيد شهرتها توهو تحت اسم ياباني هو ياماجوشي يوشيكو، لكنها لم تستطع أن تستعيد شهرتها توهو تحت اسم ياباني هو ياماجوشي يوشيكو، لكنها لم تستطع أن تستعيد شهرتها

وجماهيريتها في فترة الحرب. وفي عام ١٩٥٠ ذهبت إلى الولايات المتحدة لتقوم ببطولة الفيلم الذي أخرجه كينج فيدور "عروس الحرب اليابانية "ولتظهر في عرض برودواي الموسيقي "شانجري لا "، حيث تزوجت لفترة قصيرة النحات الأمريكي الياباني إيسامونوجوشي، لكنها عادت إلى اليابان بعد فترة قصيرة. كما قدمت دورًا رومانسيًا في فيلم هوليوودي آخر من إخراج سام فوللر، وهو "بيت من البامبو " (١٩٥٥)، في دور " فتاة الكيمونو " لشاب أمريكي مجند، بدلاً من أن تقوم بدور الفتاة الصينية اللعوب أمام ضابط صيني (كما كانت تفعل في أفلامها الأولى)

واعتزلت العمل فى السينما فى عام ١٩٥٨ عندما تزوجت رجلاً من السلك الدوبلوماسى اليابانى، ليصبح اسمها هيروشى أوتاكا، لكنها استمرت فى التمتع بحياة ناجحة كصحفية ومقدمة برامج تليفزيوينة، ومن عام ١٩٧٤ أصبحت عضواً فى الحزب الديمقراطى الليبرالى، والمجلس الأعلى اليابانى للأغذية.

<sup>&</sup>quot; فريدا فرييرج "

### من أفلامها:

"أغنية زهرة الأوركيدا البيضاء" (١٩٣٩)، "ليل الصين" (١٩٤٠)، "عهد في الصحراء" (١٩٤١) "أجراس سايون" (١٩٤٣)، "الشهرة الأبدية" (١٩٤١–١٩٤٣)، "أجل أيام حياتي" (١٩٤٨)، "الهروب عند الفجر" (١٩٥٠)، "الفضيحة" (١٩٥٠) "عروس الحرب اليابانية" (١٩٥٦)، "بيت من البامبو" (١٩٥٥)، "الحب الساحر لدام باي" (١٩٥٦).



السينما الكلاسيكية فى اليابان بقلم: هيروشى كوماتسو



كان زلزال كانتو الكبير في الأول من سبتمبر عام ١٩٢٣ سببا في تــدمير طوكيو والثقافة التي كانت تدعمها، ولقد فضل اليابانيون عدم بناء المدينة كما كانت في السابق، وهجروا الأشكال الجديدة. كما كان هذا التدمير سببا في القوة الدافعة الحاسمة لتطور أنواع جديدة من السينما اليابانية. ومنذ عــام ١٩٢٤ إلــي بدايــة الثلاثينيات صنع العديد من الكلاسيكيات في السينما اليابانية في أستديوهات نيكاتسو وشوشيكو وتايكيني وماكينو وبعض الأستديوهات المستقلة الصغيرة لتبدأ فترة مـن الإنتاج والإبداع عندما هجرت الأشكال القديمة باعتناق صــناع الأفــلام الفنــون السينمائية الجديدة.

وعلى الرغم من أن الدمار الذي أحدثه الزلزال كان عنصرا حاسما في هذه التغيرات، فإنها كانت تجرى تحت السطح لسنوات عديدة سابقة، فمنذ عام ١٩٢٢ كانت أفلام مثل "على حافة النور الروحى " (كوكاتسو/ كيوماتسسو أوسومايا)، وفيلم " رقصة الساحرة " (شوشيكو/ يوشينوبو إيكيتا)، تظهر لتؤكد وجود نصط المدرسة الجديدة، التي تأثرت بالتعبيرية الألمانية، كما استخدمت بشكل جزئي الديكورات المسرحية المعقدة التي ظهرت في فيلم " مقصورة الدكتور كاليجارى " الديكورات المسرحية المعقدة التي ظهرت في فيلم " مقصورة الدكتور كاليجارى " (١٩١٩) وفيلم " من الصباح حتى منتصف الليل " (١٩٢٠) ومنذ مولد السينما اليابانية، كانت التوليفة أهم من القصة، لذلك كان من السهل استيعاب التعبيرية الألمانية داخل الأفلام. وكان صناع الأفلام اليابانيون ينظرون إلى الأفلام الوابانيا، مثل نمط " فيلم الفن "، باعتباره توليفة جديدة يمكن إعادة إنتاجها، وبدأ كينيجي ميزوجوشي ذلك النمط في فيلمه " الدم والروح " (١٩٢٣)، الذي تم استكماله قبل الزلزال مباشرة، وكان واحدا من أواخر الأفلام التي صدنعت في أستدبو في نيكاتسو.

إن الزلزال لم يدمر أستديو موكوجيما، لكنه جعل صناعة الأفلام في طوكيو أمرا شديد الصعوبة، لذلك أغلقت نيكاتسو الأستديو لتتنقل في قطاع إنتاجها بالكامل إلى كيوتو، حيث ظلت للسنوات العشر التالية. كانت كيوتو هي العاصمة القديمـة، كما كانت تقليديا هي مركز الدراما التاريخية (جيدايجيكي)، كما أن المنطقة المحيطة بالمنازل القديمة والشوارع كانت تبدو كأنها تمنح المكان الملائم لهذا الشكل، كما أن الدراما الحديثة (جيندايجيكي) كانت تدور أيضا في طوكيو، لكن شركة نيكاتسو اضطرت عندئذ لتصوير هذه الأفلام في أستديو كيوتو من خلال ديكور يمثل مدينة طوكيو. وكان إنتاج كيوتو يسمح بتطوير الأساليب الفنية خاصة التعبيرية، في ديكورات الدراما الحديثة لشركة نيكاتسو. أما السشركة الكبيرة الأخرى شوشيكو فقد انتقلت من طوكيو إلى كيوتو في أعقاب الزلزال لكنها وجدت أن من الصعب خلق الجو الملائم للدراما الحديثة هنا، لتعود إلى طوكيو بعد شهرين. وكانت الدراما الحديثة التي يتم تصويرها داخل الأستديو عن طريق شركة نيكاتسو في كيوتو متميزة على نحو واضح عن تلك التي يتم تصويرها في طوكيو عن طريق شركة شوشيكو والشركات الأخرى. فإن أفلام طوكيو تؤكد على مكان العلاقات الإنسانية في المجتمع المعاصر بتقديم الحياة اليومية للناس العاديين، أما شركة نيكاتسو فكانت من جانب آخر تقوم بإنتاج الأفلام في أستديو كيوتو، التسي تصور عالما متخيلا بعيدا عن الحياة اليومية يشبه ذلك العالم الذي كان يتم تقديمــه في الأعمال المسرحية والأدبية أو الأفلام الأجنبية. وكان هناك مخرجان مهمان في تأسيس ملامح الدراما الحديثة لدى شركة نيكاتسو، وهما مينورو موراتا، وأوتاكا آبي، على الرغم من أن لكل منهما أسلوبه وتأثيراته المختلفة. فلقد كانت التاثيرات الثقافية الغربية محسوسة في اليابان منذ عصر ميجي، ومن هذه المنابع أخذ موراتا إلهامه. وإن فيلم " روح على الطريق " (شوشيكو\_١٩٢١) يمثل عالما متخيلا يفتقد الواقعية اليابانية الخاصة. لقد درس موراتا المسرح والسينما الألمانيين، كما أن تأثير التعبيرية يمكن رؤيته واضحا في فيلم لشركة نيكاتسو " إيكيستي السائق " (١٩٢٤)، الذي استخدم في جانب منه الديكورات التعبيرية، كما أنه استخدم طريقة التظليل ليضيف أسلوبا فنيا خاصا إلى الموضوع الدرامي، وبذلك يستبق الأفلام

اليابانية التي سوف تظهر في المستقبل، خاصة تلك التي قدمها تينوسوكي كينوجازا، وإن مشهدا من فيلم " زوجة سيساكو " (١٩٢١) لشركة نيكاتسو، تظهر فيه وهي تقف في أغلالها في يأس في الشارع (لعبت الدور كوميكو أورابي)، يشبه المشهد الأخير من فيلم كينوجازا " مفترق الطرق " (١٩٢٨)، لكنه كان في الحقيقة مقتبسا بشكل مباشر عن مشهد الليل الجليدي في فيلم التعبيرية الألمانية " من الصباح حتى منتصف الليل ". إن أفلامه مثل " أوسومي والأم " (١٩٢٤)، وأيضا على نحو خاص " مشعوذ في المدينة " (١٩٢٥) الذي قام باصطحابه خلال زيارته لفرنسا وألمانيا، تظهر ميل موراتا وولعه بسينما الفن الأوروبية. أما يوتاكي آبي، المخرج المهم الآخر في إخراج أفلام الدراما الحديثة لشركة نيكاتسو، فقد كان يعمل ممثلا في لوس أنجلوس لذلك أضاف أسلوب هوليوود المعاصر للسينما البانية. وكان يعجب على نحو خاص بالكوميديا المعقدة عند لوبيتش، لهذا كان يضع عناصر حسية وشهوانية في أعماله. ويمكن رؤية أفلامه كرد فعل لميلو دراما المدرسة الجديدة. وإن أفلام آبي مثل " المرأة التي لمست السيقان " (١٩٢٦) كانت دو "حورية الماء على الأرض " (١٩٢٦) و " خمس نساء حوله " (١٩٢٧) كانت تجد صدى كبيرا لدى الجماهير في شكل الدراما الحديثة.

ويمكن رؤية النزعة تجاه التحديث أيضا في أفلام أنتجتها شركة شوشيكو، وهي الشركة التي حاكت طرق السينما الأمريكية منذ أيامها الأولى. وفي شركة شوشيكو قام المنتج شيروكيتو بتشجيع المخرجين على صنع الأفلام التي تتعامل مع حياة الناس من الطبقة الوسطى، التي تشكل أغلبية جمهور السينما في تلك الفترة. ومن الناحية التقليدية فإن السينما اليابانية تأسست على توليفات حبكة مصطنعة، والعوالم التي يتم خلقها على الشاشة بعيدة عن واقع حياة الجماهير. وبالتركيز على الحياة اليومية للطبقة الوسطى، فإن أفلام شركة شوشيكو في تلك الفترة أظهرت وعيا بالطبقة بدون دلالات سياسية واضحة أو مباشرة أو صريحة. لكن هذا الابتعاد عن التوليفات السينمائية والموضوعات التقليدية لم يكن أمرا ثوريا خالصا، فإن وصف الحياة اليومية للناس العاديين بدأ في العصر الياباني منذ عصر إيدو، كما أن الأفلام الأمريكية، خاصة أفلام شركة " بلو بيرد " كانت جماهيرية في

اليابان منذ العقد الثانى من القرن العشرين، لذلك فإن الجمهور كان يرى أن الحياة اليومية للناس العاديين يمكن أن تكون عرضا سينمائيا جذابا ومسليا. وأفلام شركة شوشيكو عن الطبقة الوسطى كانت تتسم برسالة عن الوعى الطبقة المتوسطة، وموضوعات من خلال مشاهد الحياة اليومية التى جذبت جمهور الطبقة المتوسطة، وموضوعات مثل مشكلات عمال " الياقة البيضاء ". ولم تكن الدراما الحديثة الشكل الوحيد الذى تعرض للتغيير بصورة جذرية بعد الزلزال، فحتى نمط كيوهو (المدرسة القديمة) وهو الدراما التاريخية الأكثر تقليدية، كان قد تغير في تلك الفترة. وعلى الرغم من أن الأفلام شديدة التقليدية استمرت في الوجود، فإن شكلا جديدا تطور من جذورها، وأصبح معروفا كدراما تاريخية أو (جيدايجيكي). لقد ابتعد هذا النمط أيصنا عن تكرار التوليفات التي تعتمد على القصص الشائعة والتقليدية. إن المشكل الجديد وفاة للدراما التاريخية تأسس حوالي عامي ١٩٢٧ و١٩٢٤، وفي عام ١٩٢٧ بعد وفاة ماتسو أونوسوكي أونو الذي كان نجما فائقا يجسد أسلوب المدرسة القديمة فإن الشكل الجديد ابتعد تماما عن النزعة القديمة للدراما التاريخية التقليدية.

ومنذ عام ١٩٠٩، وفي شركة يوكوتا، قام شوزو ماكينو بإخراج أول أفلامه ليقدم بعدها العديد من الأفلام التي يقوم ببطولتها ماتسو أونسكي أونو، وأصبح مخرجا متخصصا في المدرسة القديمة. وعلى الرغم من ذلك، ففي عام ١٩٢١ أسس شركته المستقلة "ماكينو " ليبدأ في صنع الدراما التاريخية التي تختلف في الشكل والأسلوب عن توليفة أفلام شركة " ماتسو أونوسكي ". ومن بين المخرجين كوروكو نوماتا، وبانشو كاناموري، وجونتارو فوتاجاوا، الذين صنعوا أفلام الدراما التاريخية لشركة ماكينو، كما أن الكاتب روكوهاي سوسوكيتا طور النصوص السينمائية التي كانت تتسم بالنزعة العدمية والفوضوية في بعض الأحيان، مما جعله ببث تيارا من الأيديولوجية اليسارية في أفلام الدراما التاريخية.

وعلى الرغم من وفاة نجم الدراما التاريخية القديمة أونو، فإن أستديو نيكاتسو استمر في صنع أفلام الدراما التاريخية بمعناها التقليدي، وكان تومياسو إيكيدو هو المخرج الرئيسي لدى الأستديو لهذه الأفلام، ويقتبس موضوعاته عن

القصص التاريخية التقليدية والمشهورة، لذلك فإن أفلامه كانت تفتقد جرأة الأفلام التاريخية في شركة ماكينو، حيث كان أبطاله يسيرون دائما نحو دمارهم. لقد أخرج إيكيديا أفلاما كبيرة الإنتاج، لكنها نتسم بالجمود، مثل "ليتقدس الإمبراطور، وليطرد الهمجيون " (١٩٢٧) لـشركة نيكاتسو، وفيلم "جماعة جيرايكا" (٢٧\_١٩٢٨) لشركة نيكاتسو، ليصبح سيدا بلا منازع لأكثر الأشكال التقليدية للدراما التارخية منذ نهاية العشرينيات وخلال الثلاثينيات. ومع ذلك فلم يكن مخرجو أفلام الدراما التاريخية لدى شركة نيكاتسو راضين عن صنع هذه الأفلام بشكلها التقليدي، فعلى سبيل المثال قام كيشيروتسويحي بتجارب متفردة من خلال هذا الشكل، وفيلمه "مسيوهيدي يذهب إلى الجحيم " (٢٩٢١) كان خليطا من الدراما التاريخية القديمة والكوميديا والاستعراض والتعبيرية والدراما المعاصرة أيضا، كما كان يبدى حساسية تجاه تأثيرات " فيلم الفن "، وقام بإدخالها إلى أعماله. وفي أو اخر العشرينيات اقترب من السينما البوليتارية ليصنع فيلمه العظيم " مبارزة وفي أو اخر العشرينيات اقترب من السينما البوليتارية ليصنع فيلمه العظيم " مبارزة المظلة المرتوقة " (١٩٢٩)، لكن عندما تم قمع الحركة الاشتراكية اليابانية على يد الدولة والشرطة، عاد إلى صنع أفلام الدراما التاريخية التقليدية ليصنع عالما يوحي بإحساس تاريخي.

ومع ذلك فقد كان دايسوكى إيتو هو الذى رفع أفلام الدراما التاريخية القديمة فى أواخر العشرينيات إلى ذروة فنية، مما يمكن رؤيته اليوم باعتباره عملا طليعيا. إن أفلامه مثل ثلاثية " يوميات رحلات شوجى " (١٩٢٧)لشركة نيكاتسو، تحتوى على تيمات شديدة التشاؤم، لكنها كانت متقدمة من الناحية التقنية، ونالت ثناء نقديا بفضل حركة الكاميرا والتوليف السريع والجمال التشكيلي الرائق.

وعلى الرغم من أن تينوسوكى كينوجاسا كان مشهورا بسبب أفلامه الطليعية مثل "صفحة الجنون " (١٩٢٦)، فقد فتح آفاقا جديدة أمام الدراما التاريخية التقليدية بفضل براعته فى الإخراج. وكان فى الصين يقوم بدور " أوياما " (الممثل الرجل الذى يلعب أدوار النساء) فى أفلام المدرسة الجديدة التى كان ياتم صاعبها فى أستديوهات موكوجيما فى شركة نيكاتسو، قبل أن يلتحق بشركة ماكينو كمخرج

حيث أصبح قريبا من الروائيين الشبان المعاصرين الذين صنع معهم فيلم "الشمس " (١٩٢٥)، وهو الفيلم الذي يتناول الأساطير اليابانية. وكان تأثير "سينما الفن "الأوروبية ملحوظا في أفلامه مثل "صفحة الجنون "، و " جوجيرو " (١٩٢٨)، وتم عرض هذه الأفلام في طوكيو في مسرح كان مخصصا للأفلام الأجنبية، وجذبت جمهورا متنوعا ومختلفا عن الجمهور المعتاد للأفلام اليابانية.

لقد كان شكل الدراما التاريخية القديمة يتم تنقيحه باستمرار في أواخر العشرينيات من خلال إبداع العديد من المخرجين في شركات الإنتاج المختلفة، ولم تكن مضامين الأفلام مؤلفة فقط من مسرحيات المبارزة التقليدية، ولكن أيضا من الأفكار التي توحي بها الأيديولوجيات الجديدة، وكانت أفلام دايسوكي إيتو من نمط الدراما التاريخية في تلك الفترة بوصف قمع سكان المدينة والفلاحين والشعب من الطبقات الحاكمة، التي أصبحت هي القيمة المهمة في بعض أفلام الدراما التاريخية. لقد كان موضوع تمرد الشعب مثيرا للجدل في تناوله، وخاصة بالنسبة للسينما، لكن الدراما التاريخية كانت تدور في فترة تسبق بمئة عام على العصر، لذلك فإنه تم السماح ببعض المضمون الأيديولوجي، وهكذا خرج من الدراما التاريخية التقليدية شكل جديد من السينما اليسارية أو الهادفة.

إن فيلم تومو أوشيدا " دنيا حية " (١٩٢٩)، الذي تم إنتاجه في أستديو كيوتو لشركة نيكاتسو، كان من نوع الأفلام المعاصرة التي تتعامل مع موضوع السشر الكامن في المجتمع الرأسمالي ومتناقضاته، وكان واحدا من أول الأفلام الهادفة الحقيقية. وطبقا لهذا النموذج قامت شركة نيكاتسو بصنع فيلم " سيمفونية متروبوليتانية " (١٩٢٩) من إخراج كينجي ميزوجوشي، وفيلم " انظر إلى هذه الأم " (١٩٣٠) من إخراج توموتاكي تازاكا، وهي الأفلام التي تستخدم أشكالا واقعية متأثرة بالسينما السوفيتية والألمانية. وكان نجاح الأفلام الهادفة من إنتاج شركة نيكاتسو سببا في خلق موجة من المقلدين، فحتى شركة " تايكيني " وهي الشركة المتخصصة في أفلام التسلية \_ سارت في نفس الطريق عندما صنعت فيلم " ما الذي جعلها تفعل ذلك ؟ " (١٩٣٠) من إخراج شيشجيوتي سوزوكي، الذي يصور

حياة فتاة ابتلاها الفقر، وتحولت إلى إحراق المبانى عمدا. وحقق هذا الفيلم نجاحا تجاريا بسبب قدرته على تخفيف النقد الاجتماعى من خلال عناصر سوقية من أجل تسلية الجمهور. ولقد تدخل الرقيب في كل الأفلام الهادفة، خاصة عن طريق حذف أجزاء تمثل هدم النظام الاجتماعى. وكان مستحيلا على الأفلام أن تبدى إعجابا بالثورة أو توحى بشرعية الشيوعية، أو حتى أن تقدم تجسيدا للواقع الدى يعيسه الفقراء، فقد كان كل ذلك ممنوعا، وهوما يعنى أن درجة الواقعية في هذه الأفسلام الهادفة كانت أضعف من مثيلاتها في الاتحاد السوفيتي أوالمانيا. علاوة على ذلك، فمن أجل جذب الجماهير كانت الأفلام الهادفة مضطرة للاعتماد على الموضوعات المثيرة للعواطف والحس، التي وضعت حدودا لإمكانية التطور الأيديولوجي للسينما، ومع ذلك فقد فتحت عيون صناع الأفلام اليابانيين والجمهور تجاه واقع المجتمع، وفي نفس الوقت تركت تأثيرا على تطور صناعة السينما مسن خسلال الدماج طرق السينما الواقعية الأوروبية.

كان إنتاج الأفلام الهادفة يشير إلى الاختلاف فى الشخصية بين اثنتين من أهم شركات الأفلام فى اليابان، فقد كانت شركة نيكاتسو شركة ليبرالية تقوم بجرأة بإنتاج هذا النوع من الأفلام فى أستديو كيوتو، أما شركة شوشيكو، التى تأسست على أيديولوجية قبول الأمر الواقع والامتثال للسينما الأمريكية، فقد ظلت حذرة تجاه الأيديولوجيا " الخطرة " للفيلم الهادف.

ومع ذلك فبعد النجاح الهائل لفيلم " ما الذى جعلها تفعل ذلك ؟ "، اضطرت حتى شركة شوشيكو إلى تقديم التنازلات أمام هذا الـشكل الجديـد. وقـام ياسو جيروشيمازو بإخراج فيلم " حظ الحياة أ.ب.ج " (١٩٣١) لشركة شوشيكو، الـذى يحتوى على مشاهد لعمال يقومون بالإضراب. واستمر الفيلم الهادف يحقق نجاحا هائلا حتى عام ١٩٣١، عندما بدأت الرقابة في التدخل بشكل أكثر قسوة من الفترة السابقة، حتى إنه أصبح مستحيلا على هذه الأفلام أن تـصل إلـى دور العـرض. وباختفاء الأفلام الهادفة، حلت محلها أفلام دعائية من نوع مختلف، ففـى عـام

۱۹۳۲ قامت شركة شوشيكو وشركات صغرى أخرى بعمل أفلام تمجد الحرب والأيديولوجيا الوطنية، وخاصة لدعم سياسة اليابان تجاه منشوريا.

#### التحول إلى الصوت

عاش الغيلم الناطق والصامت معا في اليابان لعدد من السنوات، فقد ظلت الأفلام الصامتة حتى عام ١٩٣٨، وكان لذلك أسباب عديدة سواء من الناحية الاقتصادية أو الثقافية. فأو لا كانت شركات السينما اليابانية خلال أوائل الثلاثينيات لا تملك التمويل الكافي لكي تزود أستديوهاتها بتقنيات إنتاج الفيلم الناطق، وحتى لو كان الأستديو مجهزا لذلك فقد استغرق ذلك وقتا واحتاج مالا من أجل إعداد كل صالات دور العرض وتزويدها بمكبرات الصوت. وفي الوقت الذي كانت فيه بعض دور العرض تقدم فقط الأفلام الصامتة، كانت هذه الأفلام يتم صنعها في نفس الوقت الذي تصنع فيه الأفلام الناطقة أيضا. أما السبب الثاني وراء التحول البطيء إلى الصوت فكان مقاومة طائفة " بينشي " (الذين يقومون بتفسير الصورة السينمائية في الغيلم الناطق من أجل حماية عملهم ومكانتهم، وفي الحقيقة أن الطائفة التحول إلى الفيلم الناطق من أجل حماية عملهم ومكانتهم، وفي الحقيقة أن بمهارات " الحكواتي ". إن الجمهور الياباني كان معتادًا على دور الحكواتي الستمتاع بمهارات " الحكواتي ". إن الجمهور الياباني كان معتادًا على دور الحكواتي المذي كان يعطى للأفلام تعليقا صوتيا منذ بداياتها الأولى، لذلك لم يكن ينظر إلى الفيلم الناطق في اليابان باعتباره ثوريا كما كان الأمر في أوروبا أو الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من هذه العقبات، كان يتم إنتاج الأفلام الناطقة في اليابان منذ البدايات المبكرة، فقد استطاع يوشيزو ميناجاوا في عام ١٩٢٥ الحصول على حقوق " فونوفيلم " التي ابتكرها لي دي فورست، وأطلق عليها اسم " ميناتوكي ". وتم إنتاج العديد من الأفلام الناطقة منذ عام ١٩٢٧ إلى عام ١٩٣٠، وكان من بينها أول فيلم روائي طويل ناطق " البلدة " (١٩٣٠) من إخراج كينجي ميزوجوشي. وفي عام ١٩٢٨ ابتكر ماساو توجو نظام " إيست فون " اللذي كان

يسجل الصوت على أقراص مشابهة لنظام " فيتافون "، وباستخدام هذا النظام بدأت الأفلام الناطقة في الظهور لدى شركات نيكاتسو وتايكيني وقد استبدلت هاتان الطريقتان في إنتاج الأفلام الناطقة عندما ظهرت نظم أكثر تفوقا، وكان أحد هذه النظم هو نظام صوت " سوشيهاشي " الذي طوره تاكيو سوشيهاشي، وأصبح يستخدم على نطاق واسع وخاصة في أول فيلم ناطق كامل يصنع في اليابان " زوجة جارى وزوجتي " (١٩٣١) من إخراج هينوسوكي جوشو لشركة شوشيكو. ومع ذلك فإن إنتاج الأفلام الناطقة لم يكن يتحقق بشكل منتظم، وحتى بالنسبة لشركة شوشيكو فقد استغرق الأمر أربعة شهور لإنتاج فيلمها الناطق الثاني من إخراج جوشو أيضا، وهو فيلم " العواطف العميقة في حياة شاب " (١٩٣١).

ولقد استخدمت شركة شيكاتسو اضطرت إلى أن تتوقف عن النظام المبدئي الصوت، ومع ذلك فإن شركة نيكاتسو اضطرت إلى أن تتوقف عن النظام المبدئي ميناتوكي " وأصبحت متخلفة عن مواجهة المنافسين في عالم إنتاج الفيلم الناطق، مما اضطرهما إلى تبنى نظام " ويسترن إليكتريك "، لكنها لم تتتج فيلما من خلل النظام حتى ظهر فيلم " تانليسازين " (١٩٣٣) من إخراج دايسكو إيتى. وقامت شركة " بي.سي.إل " بتطوير نظام لتسجيل الصوت للأفلام الإخبارية للسركة نيكاتسو، وهو ما أثبت نجاحا فبدأت الشركة بتدشين قسم إنتاج السينما الناطقة الخاص بها في عام ١٩٣٣. وفي أو اسط هذا العقد ظهر نوع من النظم يضم الطرفين في وقت واحد، فقد كانت الشركات الصغرى متخصصة في عمل الأفلام التي تصنع بنظام " بي.سي.إل " ومعظم إنتاج الشركات الكبرى مثل شوشيكو ونيكاتسو يتم تصويرها مع الحوار. وبحلول عام الشركات الكبرى مثل شوشيكو ونيكاتسو يتم تصويرها مع الحوار. وبحلول عام الفضل النظم الصوتية في طوكيو في تلك الفترة.

ولم يقم العديد من المخرجين اليابانيين المهمين بصنع أفلام ناطقة حتى الثلاثينيات، وكان فيلم ياسو جيرو أوزو "حتى يوم نلتقى مرة أخرى " (١٩٣٢) يحتوى على موسيقى ومؤثرات صوتية، لكنه كان ما يزال يعتمد في بنائه على

أسلوب السينما الصامتة باستخدام العناوين. وخلال الثلاثينيات أصبحت أفلامه تتسم بمسحة من الوعى الاجتماعى الحزين، ووصل ذلك إلى الذروة في أول أفلامية الناطقة " الابن الوحيد " (١٩٣٦). وعلى الرغم من ذلك، وعلى العكس من الأفلام الهادفة في العقد السابق كان أوزو يصور الكآبة والحزن ليس كنتيجة للبناء الاجتماعي، ولكن كتعبير عن الوحدة في الوضع الإنساني. لقد كان هذا المظهر الذي يميز أفلام أوزو قد ولد داخل أستديو "كاماتا "لشركة شوشيكو وتقاليد البرجوازية الصغيرة لأفلامها التي تفتقد الأيديولوجيا السياسية الواضحة. ومع ذلك فقد تجاوزت أفلام أوزو الإنتاج المعتاد في الأستديو، واستطاعت أن تكتسب رؤية منفردة لأعماق الوحدة الإنسانية.

وكان هناك مخرج آخر لدى شركة شوشيكو فى أستديو كاماتا، الذى أسسس تعبيرا جديدا وأصيلا من خلال وسيط السينما الناطقة، وهو هيروشي شيمازو، الذى عمل كمخرج منذ عام ١٩٢٤، وأرسى وجوده كواحد من أصحاب الأساليب الأصيلة للسينما اليابانية فى عصره، وكان فيلمه الصمامت الشهير " الماسة " الأصيلة للسينما اليابانية فى عصره، وكان فيلمه الصمامت الشهير " الماسة " (١٩٢٩) من إنتاج شوشيكو يوضح تقنيات طليعية من خلال زوايا الكاميرا التي تتغير بسرعة وبشكل غير متوقع وباستخدام الديكورات القريبة من عالم الأحسلام، وكان من أهم أفلامه الناطقة سلسلة " أفلام الطريق ". مثل " السيد شكرا " (١٩٣٦) من إنتاج شوشيكو، الذى تصبح من إنتاج شوشيكو، و " نجم الرياضة " (١٩٣٧) من إنتاج شوشيكو، الذى تصبح فيه الكاميرا هى عيون الشخصيات التى ترى المناظر الخلوية التى تمر أمام أعينها من خلال لقطات ذاتية. وقد قام شيمازو بتنقيح هذا الأسلوب فى نوع من التجريد.

وكان ميكيو ناروزى يقوم بإخراج الأفلام الصامتة لخمس سنوات في شركة شوشيكو، حيث كانت أفلامه تتميز بتكوين متفرد وحركة الشخصيات التي خلقت مع أسلوبه الإخراجي الإستاتيكي بشكل نسبي الإيهام بوجود المساحة العميقة، كما أعطت أفلامه جمالاً تصويريا هائلا. وكانت شركة شوشيكو هي نقطة البداية في حياة ناروزي الفنية، ولكن حتى بعد انتقاله إلى شركة توهو في عام ١٩٣٥ ظلت أفلامه تحمل معها أصداء من شركة شوشيكو. لقد استوعب هولاء المخرجون

الحداثة المعاصرة من السينما الغربية، ومن خلال اقتباسها تم الكشف عن نبض حداثي في الثقافة والسينما اليابانيتين.

وعلى الرغم من هذا التحول إلى أشكال فيلمية جديدة بواسطة العديد من صناع الأفلام، كان هناك مخرجون ملتزمون بالأسلوب القديم يعملون في شركة شوشيكو، ومن أهمهم ياسوجيرو شيمازو، وهينوسوكي جوشو. وعلى الرغم من أن شيمازو لم يطور أسلوبا شخصيا مثل بعض معاصريه، فقد صنع أفلاما كبيرة يقوم ببطولتها نجوم من تلك الفترة داخل نظام الأستديو في فوشيكو. وكان يميل دائما إلى الأسلوب المحافظ في إخراجه، لكنه أصبح واحدا من المخرجين الكبار الدنين يمكن الاعتماد عليهم في شركة شوشيكو في صنع أفلام تتمتع بالحساسية مثل " بنت الجيران " (١٩٣٤). أما هينوسوكي جوشو فقد كان مخرجا ملتزما بالخط القديم أيضا في شركة شوشيكو، التي عهدت إليه بإخراج أول فيلمين ناطقين لها. وتطور أسلوبه السينمائي الشخصي بعد الحرب عندما بدأت أفلامه في إظهار الميل تجاه المثالية الأدبية، بينما كان معاصره ناروزي حتى في أفلام ما بعد الحرب ما يزال محافظا إلى درجة كبيرة على أسلوب أستديو شوشيكو.

ومنذ منتصف العشرينيات، كانت الدراما التاريخية القديمة في مقدمة الأشكال الإبداعية المتطورة في السينما اليابانية، وفي الثلاثينيات أصبح مخرجان على وجه التحديد مشهورين لخلقهما عصرا جديدا من الدراما التاريخية القديمة، فقد قام مانسكو إيتامي بإخراج دراما تاريخية قديمة ذات نزعة عدمية من خلال أفلام مثل "كوكوشي موزو " (١٩٣٢) و "حياة قاتل غادر " (١٩٣٢) كما أن ساداو ياماناكا أدخل عناصر من نمط الدراما الحديثة إلى نمط الدراما التاريخية القديمة. وبالإضافة إلى هذين المخرجين، فإن مخرج شركة نيكاتسو: توموجوشيدا أضاف عناصر معاصرة من أعماله السابقة إلى فيلم المبارزة " بطل الانتقام " أضاف عناصر معاصرة من أعماله السابقة إلى فيلم المبارزة " بطل الانتقام " مضمونا ساخرا، وتأثيرا من أسلوب السينما الأوروبية المعاصرة. وعلى سبيل

المثال فإن فيلم سادوا ياماناكا " قدح يساوى مليون ريهو " (١٩٣٥) كان مستوحى بشكل مباشر عن فيلم رينيه كلير " المليون " (١٩٣١).

أما كينجى ميزوجوشى الذى قام بتطوير العديد من التيمات المختلفة خلل فترة حياته الفنية، فقد استخدم براعته فى الميزانسين فى سلسلة أفلام تتاولت اليابان فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، لصنع أفلام مثل "مرثية أوزاكا" فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، لصنع أفلام مثل "مرثية أوزاكا" (١٩٣٦) و "شقيقات جيون " (١٩٣٦) لشركة "دايشى إيجا " و " الممر الضيق بين الحب والكراهية " (١٩٣٧)، وهى الأفلام التى زادت من شهرته كصانع لأفلام الدراما المعاصرة الواقعية. ولقد تحققت هذه الواقعية فى أكثر أشكالها الأسلوبية جمالا فى فيلم " آخر زهور الأقحوان " (١٩٣٩) من إنتاج شركة شوشيكو. وفى جو مضطرب من النزعة الوطنية والحرب، هرب ميزوجوشى إلى عالم من الجمال اليابانى التقليدى، وهو اتجاه سوف يسير فيه بنجاح لبقية حياته الفنية.

#### الحرب وما بعدها

ألقت الحرب ظلا قاتما على كل صناعة السينما اليابانية، وقد تم تمرير قانون في عام ١٩٣٩ يضع كل السينما اليابانية بشكل فعلى تحت سيطرة الدولة، وأصبح من الصعب صناعة أفلام لا تمدح الحرب ولا تناصر الأيديولوجية الفاشية. لذلك اقتصر ياسوجيرو أوزو على عالمه الذي لا توجد فيه علاقات مع تلك السياسات المعاصرة، وذلك من خلال أفلامه مثل "كان هناك أب " (١٩٤٢) من إنتاج شوشيكو، كما أن فيلم ميزو جوشي " المحاربون الملكيون السبعة والأربعون في عصر جينكروكو " (١١عـ ١٩٤٢) من إنتاج شوشيكو كان أيضا نوعا من الهروب من الحرب. لكن المخرجين الأقل مكانة لم يستطيعوا تفادي إخراج أفلام تدعم السياسة الوطنية. وعانت السينما اليابانية بأشكال شتى خلال سنوات الحرب، فقد تناقص عدد الأفلام التي يتم إنتاجها بسبب نقص الفيلم الخام، وبحلول أغسطس عدد الأفلام التي يتم إنتاجها بسبب نقص الفيلم الخام، وبحلول أغسطس عدد الأفلام التي يتم إنتاجها بسبب نقص الفيلم الخام، وبحلول أغسطس عدد الأفلام التي يتم إنتاجها بسبب نقص الفيلم الخام، وبحلول أغسطس عدد الأفلام التي يتم إنتاجها بسبب نقص الفيلم الخام، وبحلول أغسطس عدد الأفلام التي يتم إنتاجها بسبب نقص الفيلم الخام، وبحلول أغسطس عدد الأفلام التي يتم إنتاجها بسبب نقص الفيلم الخام، وبحلول أغسطس عدد الأفلام التي يتم إنتاجها بسبب نقص الفيلم الخام، وبحلول أغسطس عدد الأفلام التي يتم إنتاجها بسبب نقص الفيلم الخام، وبحلول أغسطس عدد الأفلام التي يتم إنتاجها بسبب نقص الفيلم الخام، وبحلول أغسطس عدد الأفلام التي يتم إنتاجها بسبب نقص الفيلم الخام، وبحلول أغسطس عدد الأفلام التي يتم إنتاجها بسبب نقص الفيلم الخام، وبحلول أغسطس عدد الأفلام التي يتم إنتاجها بسبب نقص الفيلم الخام، وبحلول أغسطس عدد الأفلام التي يتم إنتاجها بسبب نقص الفيلم المرب ا

واستمرت المشكلات بعد الحرب، ففي ديسمبر ١٩٤٥، وبعد أربعة شهور من استسلام اليابان، ألغى قانون السينما الذي أصدر في عام ١٩٣٩، وفي عام ١٩٤٦ وفي عام ١٩٤٦ وفي عام ١٩٤٦ وتحت طلب من القوات المحتلة عوقب مجرمو الحرب في عالم الأفلام، كما منع جيش الاحتلال أيضا إنتاج الأفلام الوطنية وأمر بحرق ٢٢٠فيلم من فترة ما قبل الحرب. وفي هذا الموقف كان من الصعب صنع أفلام الدراما التاريخية، حيث إنها تعتمد على الأشكال اليابانية التقليدية وتدور في الماضي، وكانت تبدو دائما كأنها تناصر الولاء للنظام الإقطاعي. وهكذا قامت الأستديوهات بإنتاج أفلام من أجل تعليم الديمقر اطية ومهاجمة النزعات الوطنية في الماضي، وعلى السرغم من أجل تعليم الديمقر اطية ومهاجمة النزعات الوطنية في الماضي، وعلى السرغم من هذه المتطلبات المفروضة خارجيا على مضمون الأفلام، فإن صناعة السينما تمتعت بحرية لم تكن موجودة خلال سنوات الحرب.

وفى الفترة التى أعقبت الحرب مباشرة ظهرت أفلام محبة للحياة واللذة مسن ذلك النوع الذى لم يكن مسموحا أبدا بصنعه فى الفترة السابقة، وكان ميزوجوشك واحدا من المخرجين الذين استفادوا من تلك الحرية الجديدة لكى يعبر عن النزعة الحسية. كما أن مخرجى شركة شوشيكو المخضرمين عكسوا تلك التطورات بطرقهم الخاصة، فقد تطورت أفلام أوزو فى اتجاه النزعة الشكلية الساكنة، وأخذت عالم الحياة اليومية كموضوع لها، كما أن شيمازو أصبح مهتما بتصوير حياة الأطفال، أما ناروزى للذي كان يعمل فى شركة توهو منذ عام ١٩٣٥ لفقد استمر فى صنع الأفلام الميلودرامية من وجهة نظر واقعية، وأصبح جوشو مخرجا مثاليا يصنع الأفلام التى تتبنى الأيديولوجيا المعاصرة (الوجودية على سبيل المثال) بطريقة منهجية.

ومن أهم المخرجين الجدد في فترة ما بعد الحرب كان أكيرا كيروساوا، وقد تبنت أفلامه أسلوبا غربيا للبناء من أجل الدراسة الدرامية لموضوع الطبيعة الإنسانية. وكانت طريقته في الميزانسين مقبولة للمتفرج الغربي، لذلك فإنه استطاع أن يجذب اهتمام العالم للسينما اليابانية.

كما كانت أفلام تاجاشى إيماى مهتمة بمشكلات المجتمع اليابانى على الرغم من أنه قدم بعضها بأسلوب بدائى ساذج وشديد التبسيط، وبدءا من فترة ما بعد الحرب للديمقر اطية والتنوير كانت أفلامه قد بدأت فى تبنى أيديولوجيا حركة العمل والسياسات اليسارية. كما استمر كيزوكى كينوشيتا فى صنع أفلام ميلو درامية تقليدية بطريقة أسلوب شركة شوشيكو، لكنه فتح أمام أعين الجمهور إمكانية أشكال جديدة لسينما الفن فى الخمسينيات، كما صنع أيضا أول فيلم روائى طويل ملون فى اليابان "كارمن تعود للوطن" (١٩٥١) من إنتاج شركة شوشيكو. ولقد كتبت كانيتو شيندو العديد من السيناريوهات للشركات الكبرى بينما كان يؤسس شركة إنتاج مستقلة لكى يخرج أفلامه، وبعد عرض أكثر أفلامه شهرة " الجزيرة العارية "مستقلة لكى يخرج أفلامه، وبعد عرض أكثر أفلامه شهرة " الجزيرة العارية "

ولقد بدأ البث التليفزيوني في اليابان في عام ١٩٥٣، ولكي تتواءم صناعة السينما اليابانية مع هذه المنافسة الجديدة تحولت الشركات السينمائية إلى إنتاج الأفلام الملونة ذات الشاشة العريضة. وصنعت شركة نيكاتسو أول أفلامها الملونة في عام ١٩٥٥، كما قامت شركة فيلم " تويي " بصنع أول فيلم من السشاشة العريضة في عام ١٩٥٧. وفي أو اخر الخمسينيات أصبح اللون والشاشة العريضة من المتطلبات الأساسية للنجاح التجاري للأفلام.

وفى السينما اليابانية خلال الثلاثينيات تواجد الفيلم الناطق والـصامت معاللعديد من السنوات بسبب عدم توافر رأس المال الكافى والظروف الثقافية الخاصة، وفى الأربعينيات انقسمت السينما إلى فترتين متعارضتين تماما: أفلام الأيديولوجيا الفاشية لسنوات الحرب، وأفلام الديموقراطية للنصف الثانى من هـذا العقد. وإن التغيرات الأيديولوجية التى تأسست عن طريق الاحتلال لم تضف أى شىء أساسى جديد لشكل السينما اليابانية، حيث إن استيعاب أسلوب السينما الأمريكية كان قدتحقق بالفعل خلال الثلاثينيات. إن معظم الفن السينمائى فى اليابان فى فترة ما بعد الحرب قد تم صنعه بواسطة مخرجين يتمتعون برؤية غربية، مثل كيروساوا. ومع ذلك ففى نفس الـوقت كان هناك ميزوجوشى وأوزو، وهما المخرجان المهمان

\_ وإن كانا مختلفين \_ من فترة ما قبل الحرب واللذان استمرا في تطوير جمالياتهما اليابانية في فترة ما بعد الحرب. لقد أعطت الحرب والتحرير للسينما اليابانية الفرصة لكي ترعى كلا من الحساسيات اليابانية والغربية على السواء.

# کینجی میزوجوشی (۱۸۹۸ـ ۱۹۵۳)

أصبح ميزوجوشى مشهورا على المستوى العالمى فى السنوات الأخيرة من حياته فقط، فخارج وطنه اليابان كانت سمعته تعتمد على أفلامه خلال الخمسينيات، وهى التى تتميز بالدراما الغنائية، وتدور فى أجواء القرون الوسطى مثل فيلم "أوجوستو مونوجاتارى" (١٩٥٣) وفيلم "سانشو وكيل الزراعـة" (١٩٥٤) وفيلم "الحكايات الجديدة لقبيلة تايرا" (١٩٥٥)، ولكن أيضا بدرجة أقل على الدراما العاطفية المعاصرة مثل فيلمه الأخير "شارع العار" (١٩٥٦). لكن حياته الفنية تمتد إلى فترة أسبق بكثير، منذ عام ١٩٢٠ عندما دخل لأول مرة أستديو موكوجيما التابع لشركة نيكاتسو كمساعد لمخرجي المدرسة الجديدة مثل إيزو تاناكا. وفي هذه الجذور داخل المدرسة الجديدة خلال العشرينيات، يمكن للمرء أن يفهم فن كينجـي ميزوجوشي.

لقد كانت أفلام المدرسة الجديدة أفلاما ميلودرامية بالمعنى الغربى، وتقتبس موضوعاتها عن الدراما المدنية التى ولدت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر (أو "عصر ميجى"، خاصة خلال التسعينيات)، واستخدمت ممثلين من الرجال (أوياما) لكى يقوموا بأداء أدوار النساء، كما أن قصصهم كانت تركز على نحو خاص على تضحية النساء من أجل العائلة. وبدأ ميزوجوشي إخراج أفلامه الدرامية من أسلوب المدرسة الجديدة مستخدما الممثلين الرجال للقيام بأدوار النساء فى أستديو موكوجيما فى عام ١٩٢٣، وكانت التوليفة الكامنة فى قلب هذا المنمط هى التى شكلت أساس فنه خلال حياته الفنية كلها. ومنذ سنواته الأولى عمل ميزوجوشى فى تنويعة واسعة من الأنماط والأساليب، وخارج ميلو دراما المدرسة الجديدة صنع أنماط أفلام المخبر السرى، والأفلام الكوميدية، وقصص الأشباح، والأفلام البروليتارية. وخلال تلك الفترة استعار بجرأة من التراث الخاص بسينما

الفن الأمريكية والأوروبية. وفي سيناريو فيلم "نيهونباشي " (١٩٢٩) على سبيل المثال أخرج أحد مشاهده على نحو خاص ليكون شبيها بمشهد من فيلم "مورناو الشروق" (١٩٢٧). وباستخدام توليفة المدرسة الجديدة كأساس لعمله، قام بممارسة العديد من التقنيات المعبرة التي تغيرت من فيلم إلى آخر بنفس القدر من الحماس. وخلال فترته الأولى كان مخرجا ذا وجوه عديدة لا يمكن بسهولة فهمها طبقا للمفهوم الغربي عن "سينما المؤلف ". وكان فيلمه " همسة عروس من الورق في الربيع " (١٩٢٦) عن نص من تأليف إيزوتاناكا يفصح الأول مسرة عن أسلوبه الياباني المتقن الذي ورث روح تاناكا في فيلمه الكبير "كابوبا، محل الياقسات " (١٩٢٢)، لكنه صنع أيضا عديدا من الأفلام المتواضعة في تلك الفترة وبعدها. وحتى في فترة ما بعد الحرب استمر في العمل خارج أسلوبه المفضل (كما في فيلمه المتأثر بالسينما الأمريكية "لقد احترق حبى ــ ١٩٤٩ ")، مع نجاحات متفاوتة لهذه الأفلام. وعلى الرغم من تنوع أفلامه، كان اهتمامه بالمرأة المضطهدة كامنا في تقاليد المدرسة الجديدة، وهو ما ظل متسقا مع أعماله حتى النهاية، ويبدو ذلك بوضوح في ثلاثية الأفلام المقتبسة عن روايات كيوكا إيزومي "نيهونباشكي " و"ساحر الماء" (١٩٣٣) و "سقوط أوزين" (١٩٣٥)، لكن تأثيرات طرق المدرسة الجديدة يمكن أن تكون ملحوظة أيضا في أفلامه " الهادفة " الواقعية والسسياسية، مثل "سيمفونية ميتروبوليتانية " (١٩٢٩) و " ما زالو المستمرين حتى الآن " (١٩٣١). ويبدو أن اشتراكه في الأفلام الهادفة قد غير من موقفه تجاه النساء، ففي أفلام المدرسة الجديدة تتتهي النساء دائما كضحايا قام مجتمع الرجال بتدمير هن، ولكن في أعمال ميز وجوشي منذ الثلاثينيات أصبحت الشخصيات النسائية أكثسر حيوية، حتى إنها كانت تناضل من أجل البقاء على قيد الحياة ضد النظام الاجتماعي مثل فيلم " مرثية أوزاكا " (١٩٣٦). وكانت أفلامه الأخيرة تدور في العادة حول النساء اللائم يتمتعن بالمرونة والقوة. وفي فترته الأولى استوعب ميز وجوشى العديد من التيارات الأسلوبية من السينما الأجنبية، بدءا من التعبيرية في فيلم " الجسد والروح " (١٩٢٣)، وفي أواخر العشرينيات قام بتجريب أدوات جريئة مثل المشاهد التي تتغير بسرعة، والمزج المتكرر، واستخدام متفرد للفلاش

باك، (كما يبدو فى ثلاثيته المقتبسة عن إيزومى). وكانت تلك السمات هى النقيض لما سوف يصبح عليه أسلوبه الناضج الذى يتميز باللقطات الطويلة، والإخراج الذى لا يشعر به المتفرج، كما يبدو فى فيلم "قصة آخر زهور الأقصوان " (١٩٣٩)، وفيلم " المحاربون الملكيون السبعة والأربعون " (١٩٤١).

ولو كان المرء يستطيع أن يرى شكل أفلام المدرسة الجديدة في قلب أعمال ميزوجوشي، فقد كان من الممكن لأفلامه الشهيرة في فترة ما بعد الحرب أن تكون أكثر ثراء وتنوعا. فإن المرأة التي تعانى في فيلم " أوجيستو مونوجا تارى " (١٩٥٣) وفيلم " سانشو وكيل الزراعة (١٩٥٤)، والنساء اللائي يتمتعن بالحيوية في فيلم " حياة أوهارو " (١٩٥٣) وفيلم " موسيقي جيون " (١٩٥٣) هن نساء مختلفات لكنهن يشتركن في نفس الجذور، وكانت الصور الساكنة وشديدة الغنائية في أفلامه في فترة ما بعد الحرب قد صنعها ميزوجوشي بعد مروره بالعديد من الأشكال الفيلمية المتنوعة، بدءًا من الأفلام الأجنبية الطليعية وحتى أفلام المدرسة الجديدة في أستوديو موكوجيما.

<sup>&</sup>quot; هيروشى كوماتسو "

### من أفلامه:

"همسة عروس من الورق في الربيع" (١٩٢٦)، "سيمفونية متروبوليتانيـة" (١٩٢٩)، "نيهونباشـي" (١٩٢٩)، "ســقوط أوزيـن" (١٩٣٩)، "ســقوط أوزيـن" (١٩٣٥)، "مرئية أوزاكا " (١٩٣٦)، "قصة آخر زهـور الأقحـوان " (١٩٣٩)، "المحاربون الملكيون السبعة والأربعون " (١٩٤١)، "حيـاة أوهـارا " (١٩٥١)، "موسيقي جيون " (١٩٥٣)، " أوجيستومونوجاتاري " (١٩٥٣)، " سانـشو وكيـل الزراعة " (١٩٥٤)، " الحكايات الجديدة لقبيلة تايرا " (١٩٥٥)، " شــارع العـار " (١٩٥٥).

# ياسوجيرو أوزو (١٩٠٣-١٩٦٣)

بدأ ياسوجيرو أوزو كمساعد مصور، ثم كمخرج لدى شركة شوشيكو التى كانت من أكبر الأستوديوهات اليابانية، وذلك في عام ١٩٢٧. وعندما توفى في عام ١٩٢٧ وعمره ستون عامًا كان قد صنع ٥٣ فيلمًا، كان معظمها من إنتاج شركة شوشيكو. وفي نوع من الإجماع العام أصبح أعظم المخرجين اليابانيين.

وخلال أو اخر العشرينيات كانت السينما اليابانية تخوض عملية التحديث، فكان مديرو الأستوديوهات يقومون ببناء نظم احتكارية متكاملة رأسيًا شبيهة في العديد من الوجوه مع النظم الأمريكية، وكان المخرجون يقومون باستخدام العديد من المواصفات الأسلوبية والسردية للسينما الهوليوودية في محاولة للمنافسة مع الأفلام الناعمة والبسيطة التي كانت تجذب الجمهور الياباني.

ونشأ أوزو الشاب في هذا الجو، واعترف بنفسه بأنه كان يشعر بالملل مسن الأفلام اليابانية، لذلك استوعب دروس شابلن ولويد ولوبتيش لكي يخلق كوميديا تجمع بين الكوميديا الحركية مع الملاحظة الاجتماعية أو النقد الاجتماعي، مثلما فعل في فيلم "لقد ولدت ولكن.. " (١٩٣٢). وضع أفلامًا حسول حياة الدراسة الجامعية وحول قطاع الطرق، مثل " فتاة شبكة الصيد " (١٩٣٣)، بالإضافة إلى أفلام تدور حول التوترات العائلية مثل فيلم "امرأة طوكيو" (١٩٣٣)، وفي كل هذه الأفلام أبدى براعة في اللقطات القريبة والتوليف وتصميم الديكور الحديث. وكان أسلوبه يتميز بالاعتماد على وضع الكاميرا على ارتفاع منخفض، بالإضافة إلى القطع بين الأشياء والوجوه حيث تبدو عليها ردود الأفعال. كما أبدى أوزو أيضنا مرحًا مراوعًا يمكن أن يخلق نكاتًا عبثية حول دوران زوج من القفازات كما في فيلم " أيام الشباب " (١٩٣٩)، أو حافظة نقود فارغة مثل فيلم "الخيال العابر" (١٩٣٣). كما استطاع أيضًا أن يحول طوكيو الحديثة إلى منظر يحتوى على

نزعة عاطفية عميقة وغامضة، مثل لقطة تتأمل فيها الكاميرا قطعة ورق وهي ترفرف في الهواء لتسقط من مكتب بأحد المباني، أو علبة أدوات التجميل الصغيرة الموضوعة على حافة نافذة، أو الأرصفة الفارغة. لقد كانت كل هذه السمات واضحة في أول أفلامه الناطقة " الابن الوحيد " (١٩٣٦) الذي يدور حول امرأة ريفية تأتي إلى طوكيو لتجد أن ابنها قد فشل في حياته العملية. وعند ذلك الوقست كان أوزو ينظر إليه باعتباره واحدًا من مخرجي اليابان الكبار.

وتباطأ معدل إنتاجه خلال فترة الحرب كنتيجة للخدمة العسكرية، لكنه صنع أفلامًا حول " الجبهة الداخلية "، مثل " الإخوة والأخوات لعائلة تودا " (١٩٤١)، وكان أول أفلامه في فترة مابعد الحرب يدور حول موضوع " الجيران " الذي يذكر بأفلامه خلال الثلاثينيات، وهو فيلم " يوميات رجل مهذب " (١٩٤٧)، لكن أشهر أفلامه سوف تكون تنويعًا على فيلم " الإخوة والأخوات "، وهي دراسات متأملة للعائلة الكبيرة التي تقع تحت وطأة الأزمية الصامتة التي ولدت التناقضات بين الأجيال.

وكان من أكثر أفلامه شهرة حول العائلات الكبيرة فيلم "قصصة طوكيسو" (١٩٥٣)، ومثل الأم في فيلم " الابن الوحيد "، فإن الزوجين العجوزين يقومان برحلة إلى طوكيو، حيث ينشغل أبناؤهما بأعمالهم وعائلاتهم، بل إن الأبناء يعاملون الأبوين على نحو بارد بينما تكون الوحيدة التي تعاملهم بتعاطف هي زوجة ابنهما الأرملة للزوج الذي مات في الحرب. وفي رحلة العودة تسقط الجدة مريضة وتموت عندما تصل إلى بلدتها، ويعطى الجد إلى زوجة ابنه المتعاطفة ساعة زوجته ويروض نفسه على الحياة وحيدًا.

إن تلك الحكاية على أيدى أوزو تظهر استعارة شديدة الوضوح حول الطرق العديدة التي يعبر بها البشر عن الحب والإخلاص والمستولية.

إن الطفل يكبر ويترك العائلة، كما ينفصل الأصدقاء، ويتزوج الابن أو الابنه، ويبقى الرجل الأرمل أو المرأة الأرملة في وحدة، ويموت الآباء العجائز. وفيلما بعد الآخر، قدم أوزو وكاتب السيناريو نودا العديد من التنويعات على هذه

الموتيفات، وفي كل فيلم كانت المادة تبدو جديدة تمامًا، ففي فيلم "أواخر الربيع " (١٩٤٩) دراسة متأملة حول ضرورة الانفصال بين أب وابنته، كما أن فيلم أوزو الأخير "أمسية خريفية " (١٩٦٦)، يدمج هذه التيمة مع هجاء ساخر النزعة الاستهلاكية ونوستاليجا قيم ما بعد الحرب، وفي فيلم "مطلع الصيف " (١٩٥١) تدور القصة حول ابنة تتزوج، لكن الحدث هنا يحدث داخل شبكة من الكوميديا العائلية من خلال التصوير ذي الطابع الغنائي للحياة في الضواحي. أما فيلم " أوهايو " (١٩٥٩) فقد كان بأكثر من معنى إعادة صنع الكوميديا الطفولة "لقد ولدت ولكن... "، و يعالج الصراع العائلي بطريقة أكثر سوقية، حيث يتباري الصبيان حول أشياء ضئيلة القيمة، وهو الأمر الذي يقارنه أوزو ونودا بتلك المتعلم العبثية لمحاروات الكبار.

وخلال هذه الأعمال ظل أسلوب أوزو واضحًا وقادرًا على الإفصاح عن تقديم تنويعات هائلة للمضمون. وكان التبادل بين اللقطة الساكنة واللقطة التى يستم التقاطها بالمواجهة تقارن بين الشخصيات داخل الكادر من خلال القطع، حتى إن الشاشة تصبح مجالاً للتغيرات الدقيقة بين الكتل والخطوط. إن حركة الكاميرا التى بلغت براعته فيها حدًا كبيرًا خلال الثلاثينيات استغنى عنها تمامًا في أفلامه الملونة، وهو القرار الذي يهدف إلى إظهار الظلال الرقيقة لقطع الإكسسوار الدقيقة التى يتم وضعها بعناية داخل الديكور. وقبل كل شيء كان الارتفاع المنخفض للكاميرا وهو أسلوبه الشهير – مستمرًا في أفلامه كما لو أنه كان يهدف لأن يعرض عبر أربعين عامًا اختيارًا أسلوبيًا بسيطًا واحدًا يمكن أن يعطى تنويعات لا نهائية للتكوين والعمق. إن تلك البراعة التي وجدها أوزو في هذه التقنية البسيطة تجد نظيرها في الثراء الوجداني للدراما التي تبدو قريبة من الحياة اليومية كما لم تعرض لها سينما أخرى.

<sup>&</sup>quot; ديفيد بوردويل "

#### من أفلامه:

"فتيات الكورس في طوكيو" (١٩٣١)، "لقد ولدت ولكن..." (١٩٣١)، "المرأة طوكيو" (١٩٣١)، "فتاة شبكة الصيد" (١٩٣٣)، "الخيال العابر" (١٩٣٣)، "الإخوة والأخوات لعائلة تودا" (١٩٤١)، "كان هناك أب" الابن الوحيد" (١٩٤١)، "الإخوة والأخوات لعائلة تودا" (١٩٤١)، "كان هناك أب" (١٩٤٢)، "يوميات رجل مهذب" (١٩٤٧)، "أواخر الربيع" (١٩٤٩)، مطلع الصيف (١٩٥١)، "قصة طوكيو" (١٩٥٩)، "زهرة الاعتدال الربيعيي" (١٩٥٨)، "صباح الخير" (١٩٥٩)، "أمسية خريفية" (١٩٦٦).



مولد السينما الأسترالية

بقلم: بيل براوت



# الرواد وأول الأفلام الروائية

بدأت العروض للمرة الأولى على نحو تجارى فى أستراليا فى ٢٢ أغسطس المرة الأولى على نحو تجارى فى أستراليا فى ٢٢ أغسطس ١٨٩٦ على يد الساحر الأمريكى كارل هيرتز الذى كان يستخدم أفلاما بريطانية، وآلة حصل عليها من شركة "أنيماتوجراف ". ولو اعتبرنا هذا الحدث هو "مولسد السينما الأسترالية "فإن آباء هذا الطفل لن يكونوا مثار خلاف، ومثل كل الآباء فإن الولايات المتحدة وبريطانيا أصبحتا محبوبتين ومكروهتين فى آن واحد من جانب صناعة السينما التى قاما برعايتها. وظل هذان الأبوان يقومان بخدمة ورعاية السينما الأسترالية من خلال الرعاية والاستغلال فى آن واحد، كما أن السينما الأسترالية حاولت مقاومة الأبوين ومحاكاتهما فى نفس الوقت.

وكانت صناعة السينما الأسترالية تدور في البداية حول جانب العروض السينمائية، وكان من بين "الرواد "الأستراليين في هذا المجال "تيه.جيه. ويست "و"كوزينس سبينسر" و "جيه.دي. ويليامز" (الذين تفرعوا فيما بعد إلى دائرة الإنتاج بشكل أو بآخر)، وكانوا جميعا بريطانيين أو أمريكيين. وطول السنوات الثلاث عشرة الأولى، كان "جيش الخلاص "هو المنتج والعارض المؤثر والأكثر نجاحا، الذي قام قسم أضواء المسرح فيه بالتجول داخل البلاد في عروض تقدم أفلاما روائية وغير روائية وشرائح ومحاضرات وموسيقي حية. وقام جوزيف برى الذي ولد في برمنجهام بتأليف وإنتاج وتنظيم هذه الأمسيات المنعشة من التسلية، ليصبح أول صانع أفلام أسترالي.

وكانت برامج برى التى يستغرق عرضها طوال الأمسيات تحتوى أحيانا على ما يزيد على ساعة من اللقطات حول موضوع غير روائى، وهو ما يمكن أن يطلق عليه اليوم الأفلام التسجيلية الطويلة، وفي عام ١٩٠٤ صنع فيلما روائيا قصيرا حول الحياة في أدغال أستراليا، وهو بلا شك من النماذج المبكرة للسينما الأسترالية، وهو الفيلم الذي يمزج بين الحركة والمناظر الخلوية والأسطورة في نوع يناظر أفلام " الويسترن " الأمريكية \_ وبعد عامين قام ويليام جيبسون وويلارد جونسون وجون ونيفين تيت بالاشتراك مع برى في صنع الأفلام التسجيلية ذات البكرات العديدة، التي تدور حول أسطورة الحياة في الأدغال، كما

فى فيلم "قصة عصابة كيلى "، وهو العرض المكون من أربع بكرات حول تابلوهات تمجد من رجل العصابات المتمرد نيد كيلى، ومصحوبة بتعليق وموسيقى ومؤثرات صوتية.

وكان النجاح النقدى والجماهيري لعروض جيش الخلاص وفيلم "قصمة عصابة كيلي "سببا في القوة الدافعة لست سنوات من الإنتاج المحلي لعروض ذات بكرات عديدة، قبل أن تصبح هذه الأفلام الطويلة شائعة فـي معظـم دول العالم، وتشكل النمط الذي تتميز به السينما الأسترالية، وهو فيلم الحياة في الأدغال اللذي ازدهر حتى تم منع هذه الأفلام بواسطة حكومة نيو ساوت ويلز فــى عــام ١٩١٢ بسبب الزعم بتأثيرها " الاجتماعي والسياسي " الضار. واستمر إنتاج أفلام الحياة في الأدغال بشكل متفرق، وفي بعض الأحيان بشكل سرى، حتى اليوم. ويبدو أن موجة أفلام الحياة في الأدغال كانت سببا في الازدهار الذي لم يعمر طويلا في الإنتاج الأسترالي المبكر. فما بين عرض فيلم جون جافين عن دراما الحياة في الأدغال " العاصفة الرعدية " في نوفمبر عام ١٩١٠، وبين يوليو عام ١٩١٢، تـم إنتاج ٧٩ فيلما، كان ١٩منها على الأقل من نوع البكرات الأربع أو أطـول، و١٢ منها تدور حول الحياة في الأدغال. وكانت الأسباب المحددة لهذا الازدهار (أو الفرقعة) غير واضحة، لكن انحدارها المفاجئ في منتصف عام ١٩١٢ يـوحي بأن مستوى هذا الإنتاج لم يكن ممكنا الاستمرار فيه داخل حدود الاستهلاك المحلى وحده. وبحلول عام ١٩١٣ قامت الشركات الرئيسية في مجال العرض والتوزيع و الإنتاج بالاندماج لتشكيل " شركة الأفلام الأستر الية الأسبوية " التي عرفها المنافسون والأعداء باسم " الكومبينة " أو " الاتحاد ". وكان الاهتمام بالتوزيع يطغى على قرارات هذا الاتحاد كما دعا أيضا إلى التوقف عن صنع هذه الأفلام ذات البكرات المتعددة، كما يبدو أنه يتصرف بشكل سرى وقوى لسنوات عديدة، لكى يضمن أن الأفلام الروائية المصنوعة في خارج أستراليا لن تجد إلا فرصة محدودة للتوزيع والعرض داخل أستر اليا.

# الحرب العالمية الأولى وما بعدها

تمثل الحرب العالمية الأولى حدا فاصلا بالنسبة للسينما الأسترالية، كما هـو الحال في بقية أنحاء العالم، فقد نشطت الحرب الإنتاج المحلى للأفلام الروائية (لقد قامت " شركة الأفلام الأسترالية الأسيوية " بالخروج عن قاعدتها لتصنع ثلاثة أفلام روائية خلال عامى ١٩١٤ و ١٩١٥)، لكن أعقاب الحرب شهدت تحول مـا كـان سوقا سينمائية عالمية (وفرنسية على نحو خاص) إلى سوق سينمائية هوليووديـة، مما ترك ضررا على الإنتاج السينمائي القومى، بل أيضا في النهاية على نشاطات التوزيع والعرض لشركة الاتحاد. ومن الناحية الثقافية، كان هذا الموقف المتوقع قد تعقد بسبب علاقة أستراليا ببريطانيا، فعلى الرغم من استقلال أستراليا فـى عـام ١٩٠١ فقد حاربت إلى جانب إنجلتـرا خـلال الحـرب باعتبارهـا جـزءا مـن الإمبراطورية البريطانية. إن ما نتج عن ذلك من خسائر أو مكاسـب هـو الـذي أعطى الأساس لردود الفعل من السينما الأسترالية تجاه الوطن، وهي ردود الفعـل المتذبذبة والمتصارعة، وردود الفعل تجاه سيطرة هوليوود ونزعتها التجارية.

وطوال نصف قرن ظلت الأفلام الأسترالية أفلاما تتوجه إلى الجمهور بشكل فيه إصرار يكاد أن يصل إلى درجة الهواجس، فلم يكن هناك في أستراليا خلال السنوات ما يشبه "سينما الفن "، كما لم تكن هناك سينما أسترالية جادة تتناول الموضوعات الاجتماعية المعاصرة حتى انتهت الحرب العالمية الثانية. وفي نفس الوقت لم يكن هناك في الإنتاج الشائع في السينما الأسترالية أي نزعة التي يتميز بها الواضح للجنس والعنف، فقد كانت تلك السمات الفاضحة للحرية التي يتميز بها الفن المعادي للمؤسسات، بالإضافة إلى نزعة هوليوود التجارية. وبدلا من ذلك كانت أستراليا تميل إلى تصوير نفسها بطريقة عفوية غير صارمة باعتبارها مجتمعا بدائيا للبراءة حيث لا تثار الشكوك حول التسلسل الطبقي الهرمي التقليدي، وإن لم يكن التخلص من مثل هذا التسلسل الطبقي ضروريا، وباعتبارها مكانا يستطيع فيه الناس الطيبون الحياة مع الطبيعة القاسية. إن هذين الموضوعين المتلازمين قد تم استخدامها بنجاح تجاري كبير في نمط أسترالي خاص، وهو

"فارس المنازل الخلفية "، فمثل ميلودراما الحياة في الأدغال، كانت هذه الكوميديات التهريجية تتناول حياة العائلة الريفية النمطية، وهو النمط الذي تمتع بجماهيرية واسعة على المسرح قبل أن يتحول إلى السينما على يد بومونت سميث في فيلمه "أصدقاؤنا بذور التبن " (١٩١٧)، وهو الذي أصبح متخصصا في عالم الأفلام التجارية الناجحة، كما أسهمت أفلامه الرخيصة والسريعة في إنتاجها إلى ازدهار هذا النمط على نحو سوقى. إن أهمية هذه الأفلام قد توارت في منتصف العشرينيات لكن النمط استطاع أن يحصل على فرصة جديدة للحياة بعد دخول الصوت.

وكان فيلم " الفتى العاطفى " (١٩١٩) من إخراج ريموند لونجف ورد هو لحظة الذروة للسينما الأسترالية طوال نصف قرن من الزمان، وهو من أكثر الأفلام ذات القيمة التى تم صنعها فى أى مكان قبل عام ١٩٢٠، ويعتمد الفيلم على الجاذبية غير العادية للنجم آرثر توشيرت الذى قام بدور البطل الأخرق، وكان الفيلم الذى ما يزال كاملاحتى اليوم القتباسا عن سلسلة شعبية من القصائد، كما أنه يستخدم التنويعات المنظومة شعرا للغة العامية كعناوين فرعية. بالإضافة إلى ذلك فإن فيلم " الفتى العاطفى " يتم روايته بضمير المتكلم، وهو من أكثر الأمثلة نجاحا الن لم يكن المثال الوحيد على مثل هذا السرد فى السينما الصامئة.

إن لونجفورد الذي صنع الأفلام بالتعاون مع شريكته لوت لايل حتى وفاتها في عام ١٩٢٥، قام بإخراج ثلاثة أجزاء لاحقة من فيلم "الفتى العاطفى "، كما أنه أسهم في نمط "خلفية المنزل " بفيلمين يعتمدان على قصص كتبها ستيل راد، وهي القصص التي تبدو أنها المصدر الأصلى لهذا النمط. لقد كانت أهداف لونجفورد الواضحة أكثر جدية وواقعية من أهداف معظم معاصريه، لكن من الصعب أن نحكم على إذا ما كانت هذه الطموحات يمكن مقارنتها بإنجازه في فيلم "الفتى العاطفى "، حيث إنه من بين واحد وعشرين فيلما قام بإخراجها طوال حياته الفنية لم يبق منها إلا أربعة أفلام في حالة شبه كاملة اليوم.

إن العديد من الأفلام الأسترالية خلال العقد الثانى والثالث من القرن العشرين كانت معظم أفلام لونجفورد ونمط الفارس (الكوميديا التهريجية) للمنازل الخلفية، تعتمد على كونها "أسترالية "، في محاولة لجذب الجمهور المحلى عن طريق تصوير المناظر الخلوية المحلية وأنماط الشخصيات والأدب والمسرح الأسترالية جميعها. لكن أفلاما أخرى قامت باستغلال الغرابة في بعض الأقاليم خاصة في جنوب المحيط الهادي، أو أنها على العكس قامت بالتقليل من شأن تلك المناظر المحلية من أجل نوع من ميلودراما الطبقات العليا الغربية. وليس غريبا أن بعض هذه الأفلام قد وجدت طريقها إلى تاريخ السينما البريطانية نفسها.

وكان بعض صناع الأفلام، مثل النجوم سنوبي بيكر، ولويز الأفلي، ومخرجين مثل تشارلز شوفيل وبوليت ماكدوناه، يحاولون ترجمة التوليفات الهوليوودية الناجحة ليجعلوها تدور في أماكن أسترالية (مثل أفلام فيربانكس وأفلام النساء وأفلام رعاة البقر وميلودراما الطبقة الراقية). بل إن الأمريكيين أنفسهم استخدموا أستراليا كمكان يحاولون الهرب فيه من هوليوود. ومن أكثر هؤلاء شهرة كان نورمان دون المتخصص في الاقتباس المباشر، الذي استنزف " شركة الأفلام الأسترالية الأسيوية " لكي يصنع فيلم " في نهاية فترة حياته الطبيعية "، أول الأفلام الأسترالية الكبيرة في عام ١٩٢٧، وإن جاء فيلما قاصرا وعتيق الطراز حتى بالنسبة لعصره. وكان اشتراك دون مع شركة الاتحاد ممتدا حتى بعد السقوط المدوى لمشروعه، لكي يعيد صنع \_ وربما يعيد عرض \_ الفيلم الذي يدور حول جنوب المحيط الهادي الذي قام بإخراجه في عام ١٩٢٠ لشركة يونيفرسال، ليصل إلى ذروة حياته المهنية عندما قام بطريقة خرقاء باستخدام أجهزة الأسطوانات عتيقة الطراز خلال عامى ١٩٣٠و ١٩٣١ من أجل صنع أول فيلم أسترالي ناطق، الذي كان فيلما موسيقيا شديد القبح. ومنذ عام ١٩١٩ وإلى عام ١٩٢٨ كان الإنتاج الأسترالي يتراوح حول تسعة أفلام روائية كل عام، وعلى الرغم من أن أفلام هوليوود الحقيقية كانت تنال نصيبا أكبر من السوق الأسترالية، فإن " شركة الأفلام الأسترالية الأسيوية " \_ وهي الشركة المتكاملة رأسيا \_ كانت قد عقدت العزم على الإنتاج المنتظم للأفلام الروائية منذ عام ١٩٢٥، وفــي عــام ١٩٢٧ دعــت

الحكومة البريطانية إلى عقد مجلس لدراسة حالة السينما المحلية، في نفس الوقت الذي كانت تحاول فيه الحكومة البريطانية أن تضع في اعتبارها سن تشريعات من أجل تحسين الوضع المشابه في أفلام المملكة المتحدة. وعند تمرير التشريع البريطاني، فإنه قام بتعريف الفيلم البريطاني بطريقة تجعل الإنتاج الأسترالي متضمنا في أفلام المملكة المتحدة التي تنال حماية قانون " الكوتا "، وهو ما بدا أنه يتيح سوقا أوسع لأستراليا كانت تحتاجها من أجل سينما مستقرة، لذلك فإن المجلس الأسترالي الذي كان يضع الاقتراحات لتحسين وضع السينما الأسترالية تم الاستغناء عنه. ولم تعرض أفلام أسترالية على الإطلاق في عام ١٩٢٩، وعلى الرغم من الكساد الاقتصادي وشيك الحدوث، والتغيرات التقنية المهمة، فإن قانون الكوتا " الإمبراطوري أعطى بعض المنتجين سببا في الأمل في أن الأيام القادمة سوف تكون أياما طيبة.

### قدوم الصوت

تم عرض فيلم "مغنى الجاز " لأول مرة في سيدنى في ٢٩ديـسمبر عام ١٩٢٨، وبحلول عام ١٩٣٨ كانت هناك أربع بلاد في العالم كله مجهزة تجهيـزا كاملا بالصوت: الولايات المتحدة، والمملكة المتحـدة، ونيوزيلانـده، وأسـتراليا. ومثل السنوات السابقة وجدت أستراليا نفسها تحت تأثير قوى لما كان يحـدث فـي هوليوود وبريطانيا العظمى، فإذا كان هناك ضغط تجارى وجماهيرى مـن أجـل الصوت في دور العرض بسبب هوليوود، فإن نوعا آخر من الضغوط كان قادما من بريطانيا، فقد بدا أن الصوت المتعلق بلهجات مختلفة، بالإضافة إلـي شـروط اتفاقية " الكوتا " لقانون أفلام السينماتوغراف البريطانية لعـام ١٩٢٧، يمكـن أن تخلق سوقا متاحة لكل الإمبراطورية البريطانية، لكن دور العـرض (البريطانية فقط، والمجهزة بالصوت) تم افتتاحها خلال السنوات الأولى من الثلاثينيـات فـي سيدني وميلبورن، وأعدت " شركة الأفلام الأسترالية الأسيوية " نفسها وأطلقت على فرع التوزيع بها اسم " أفلام الإمبراطورية البريطانية "، وهو الأمر الذي يشير فـي فرع التوزيع بها اسم " أفلام الإمبراطورية البريطانية "، وهو الأمر الذي يشير فـي أن واحد إلى ما كانت تتوقعه من مصدر للأفلام الروائية التي كانت سـوف تقـوم

بعرضها في سلسلة دور العرض الخاصة بها، في نفس الوقت الذي كانت تتوقع فيه سوقا خارجية لأفلامها الروائية بطريقة "سينساوند". وكان تأسيس شركة إنتاج سينساوند " كفرع للجريدة السينمائية بالشركة يستخدم تقنيات الصوت المصنعة محليًا، وكانت هذه الشركة بالإضافة إلى منافسها البارز في مجال الجريدة السينمائية "موفيتون فوكس " التي عرضت أول أفلام الجريدة السينمائية الناطقة التي تم صنعها في أستراليا في عام ١٩٢٩ \_ تحتكر سوق إنتاج الجرائد السينمائية الأسترالية حتى قام التليفزيون باحتلال هذه السوق في الخمسينيات. ومنذ عام ١٩٣١ عرضت شركة سينساوند أيضا فيلمين روائيين على الأقل كل عام، حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، وقام بإخراجها جميعا \_ فيما عدا فيلما واحدا \_ المخرج كين جي. هول الذي أدار إنتاج الأفلام الروائية بالشركة.

وكانت أفلام سينساوند أفلاما جماهيرية مثل الأفلام الأخرى التى كان يستم إنتاجها فى أستراليا منذ بداية القرن، فقد كانت أدوات تسلية تنستج على نحو اقتصادى لكى ترضى ذوق المتفرج الأسترالي والبريطاني العادى. ولقد أعلنت الشركة عن نفسها من خلال إحياء نمط "خلفية المنزل الريفي " الذى أثبت نجاحا كبيرا فى العقد السابق، لتقوم لأول مرة بصنع نسخة سينمائية من العمل المسرحى الجماهيرى " من منتخباتنا "، الذى كتبه وقام بتمثيله بيرت بايلي، وجمع فيه بين كوميديا الفارس التهريجية والميلودرامية، وهو الذى سوف يصبح اسمه مرادف لشخصية " داد راد ". واستمر بايلي في الكتابة والتمثيل في سلسلة فيلم " داد وديف " من الكوميديات التهريجية لنمط "خلفية المنزل " لشركة سينساوند حتى عام "من الكوميديات التهريجية لنمط "خلفية المنزل " لشركة سينساوند حتى عام بعروض تمثيلية في نفس المجال.

وكانت أفلام "داد وديف " تحصل على نجاح متواضع فى المملكة المتحدة، وبدا أن ذلك هو الحال مع بقية إنتاج شركة سينساوند، الذى كان فى معظمه أفلاما ميلودرامية وكوميدية يقوم ببطولتها نجوم من الدرجة الأقل من بريطانيا وأمريكا، بالإضافة إلى شخصيات ومناظر أسترالية. وحتى عام ١٩٤٣ كانت أقوى منافسة محلية لشركة سينساوند تأتى من الشركة التى تسمى " إيفتى "، وهو الاسم المقتبس عن الحروف الأولى لمؤسسها فرانك ثرينج، الذى قام باستيراد أجهزة الصوت من

إنتاج "آر.سي. إيه "، وكان يهدف إلى تقديم برامج الأمسيات الكاملة (أفلام روائية بالإضافة إلى أفلام قصيرة) من أفلام ذات جودة عالية، وتستخدم الموضوعات والقصص المقتبسة عن المسرح والصالات الموسيقية الأسترالية. وحاولت شركة "إيفتي" آنذاك منل شركة سينساوند مان تحدد نفسها في إنتاج بديل لما كان متاحا لتقدم تنويعاتها على النزعة السوقية الجريئة لهوليوود في العديد من الأفلام الناطقة الأولى التي كانت تأتي من الولايات المتحدة. ومن المفارقات أن خطوة "إيفتي" الأكثر مكرا قدمت نجم كوميديا الصالات الموسيقية "السوقية "جورج والاس" في ثلاثة أفلام، وبعد توقف شركة " إيفتي " استمر والاس في حياته السينمائية في شركة سينساوند حيث قام ببطولة فيلمين كان أهمهما فيلم " فانترك جورج يفعلها " (١٩٣٨)، وهما الفيلمان اللذان قدم فيهما أداء بسيطا ومرحا يحتوى على الكوميديا الحركية التي تصل في بعض الأحيان إلى مستوى رقص الباليه.

وتداعت شركة إيفتى فى النهاية فى أعقاب فشل ولايات أستراليا الأخرى فى أن تسير فى نفس الطريق الذى ارتادته ولاية نيوساوث ويلز فى فرض نظام الكوتا "على الأفلام الأجنبية بما فيها الأفلام البريطانية، وكان دخول الصوت وتوسع السوق أمرا مباشرا فى استقرار الإنتاج الأسترالي، ولكن بعد عقد من الزمن كان يتم فيه إنتاج حوالى خمسة أفلام روائية كل عام تضاءل هذا الأمل بسبب اجتماع تأثير الكساد ونفقات بناء دور العرض وإعادة تجهيزها بالصوت. وعندما قامت بريطانيا العظمى بإلغاء قانون " الكوتا " الإمبراطورية في عام وعندما قامت الأمل فى مستقبل مضمون لصناعة الأفلام الروائية الأسترالية.

# ما بعد عام ۱۹٤٠

غيرت الحرب العالمية الثانية أشياء عديدة، كما فعلت قبل ربع قرن من الزمن. ولقد قام تشارلز شوفيل الذي كان يصنع الأفلام الروائية بشكل مستقل منذ عام ١٩٤٠، بعرض أكثر أفلامه جماهيرية "أربعة آلاف فارس " في عام ١٩٤٠، وكان هذا الفيلم يدور حول مغامرة متفائلة تعتمد على مآثر سلاح الفرسان الأسترالي في الحرب العالمية الأولى، كما أنه يتسم بروح قومية، ويبدو أحيانا

ساذجا ومراوغا وكأنه يجسد نوعا من الثقة في الانتصار من جديد في الحرب العالمية الثانية. وصنع شوفيل مع زوجته إلزا ــ التي لم يكن يــذكر اســمها فــي العناوين ككاتبة سيناريو ــ أربعة أفلام دعائية قصيرة، وفيلما روائيا طــويلا عــن الحرب يتسم بالتشاؤم قبل عام ١٩٤٥. واستمر شوفيل وزوجته في صــنع أفــلام متميزة مثل فيلم " أبناء ماتيو (٩٤٩)، وهو من أكثر الأفلام الأسترالية اكتمالا في فترة ما بعد الحرب، وفيلم " جيدا " (١٩٥٦) وهو ميلودراما عاطفية وعنــصرية، وكان أول فيلم روائي أسترالي ملون، بالإضافة إلى سلسلة رحــلات غريبــة تــم إنتاجها لهيئة الإذاعة البريطانية حول المناطق الشمالية في أســتراليا خــلال عــام ١٩٥٧.

وأعادت الحرب الأهمية من جديد للجرائد السينمائية، وقللت سينساوند إنتاج أفلامها الروائية بعد عام ١٩٤٠ لتصنع خمسة أفلام روائية فقط خلل فترة الحرب. ومع ذلك تمتعت أفلام الحرب الأسترالية بشخصية ذات أبعاد أسطورية هو داميين بارير المصور السينمائي البارع والجرىء. فقد كانت لقطاته التسجيلية مثيرة ووحشية في بعض الأحيان، وكان فيلمه "خط الجبهة في كوكودا " الذي قام بتصويره والتعليق عليه في عام ١٩٤٢، سببا في حصول أستراليا على أول جائزة أوسكار، مشاركة في أولى الجوائزللأفلام التسجيلية مع فيلم " موقعة ميدواي " من إخراج فورد، وفيلم " مقدمة للحرب " من إخراج كابرا، وفيلم " موسكو ترد الهجوم" من إخراج فاروميلوف وكوبالين. لكن بارير لقي مصرعه على خط الجبهة في عام ١٩٤٤ عندما كان يعمل للجريدة السينمائية لشركة باراماونت، ليصبح في عام ١٩٤٤ عندما كان يعمل للجريدة السينمائية لشركة باراماونت، ليصبح أقرب إلى بطل فيلم أسترالي واقعي في السنوات التالية.

ومن المؤكد أن الحرب العالمية الثانية دمرت الإنتاج الأسترالى المستقر الذى استطاعت تحقيقه خلال الثلاثينيات في ظل شركة سينساوند. وقد أنتجت هذه الشركة فيلما روائيا في فترة ما بعد الحرب، قبل أن تقوم شركتها الأم بعقد اتفاق يسمح لشركة إيلينج بتأسيس فرع للإنتاج في أستراليا. وقامت بصنع سلسلة من الأفلام " الأسترالية " في أستراليا كان أكثرها شهرة هو أولها : " البريون "

(١٩٤٦). وربما كان من العناصر المهمة في تـشكيل مـستقبل صـناعة الـسينما الأستر الية هو الموقف الاجتماعي الملتزم لأفلام إيلينج الأستر الية، بالإضافة إلى بعض الفنيين البريطانيين، خاصة المخرج هاري وات. وفي الحقيقـة أن الأفـلام الروائية الأستر الية لم تكن تتضمن مسائل مثل العدل الاجتماعي قبل أن تبدأ شركة إيلينج في إنتاجها ويبدو أن أمثلة مثل صناع الأفلام لدى شركة إيليـنج، بالإضافة إلى يوريس إيفانز الذي قام بصنع الفيلم التسجيلي " إندونيسيا تنادي " فـي عـام 1951 بدعم من اتحاد العمال في سيدني، قد ساعدت جميعها فـي صـنع المناخ للعديد من الأفلام المهمة في فترة ما بعد الحرب، مثل "مايك وسـتيفاني" (١٩٥٢) و"ثلاثة في واحد " (١٩٥٧) و"ما وراء العالم الآخر" (١٩٥٤)، بالإضافة إلى فـيلم "جيدا" الذي سبق ذكره.

ومنذ عام ١٩٤٦ وحتى عام ١٩٦٩، كان معدل الإنتاج الأسترالى هو فيلمان كل عام، كما أن عام ١٩٤٨، وعامى ١٩٦٤/٦٣ لم تشهد أى إنتاج على الإطلاق، وكان ما يزيد على ثلث هذه الأفلام "إنتاجا أجنبيا "، حيث إن تعبير "الأفلام الأسترالية " أصبح أكثر اقترابا من معنى الأفلام الذى يستم صنعها في أستراليا، سواء عن طريق بريطانيا (على يد منتجين مثل رانك وكوردا وعديدين آخرين) أو هوليوود (مثل أفلام "على الشاطئ " و " أهل الغروب " ) أو فرنسا، وحتى اليابان لفترة قصيرة. وكان لى روبنسون آخر رواد السينما الأسترالية، وكانت الستة أفلام الروائية التي بين عامي ١٩٥٣ و ١٩٦٩ تهدف إلى أن تكون معامرات مسلية، كما أنها أنتجت على نحو سريع ومقت صد، وهو ما تضمن استخداما مكثفا للمناظر الخارجية والشخصيات الأسترالية الشهيرة، خاصة تلك استخداما مكثفا للمناظر الخارجية والشخصيات الأسترالية الشهيرة، خاصة تلك شراكتهما ساهمت في الإنتاج المشترك مع فرنسا في منتصف الخمسينيات، فقد شراكتهما ساهمت في الإنتاج المشترك مع فرنسا في منتصف الخمسينيات، فقد كانت أفلامهما تهدف دائما إلى التوجه إلى جمهور ليلة السبت، وهو العمود الفقرى كانت أفلامهما تهدف دائما إلى التوجه إلى جمهور ليلة السبت، وهو العمود الفقرى لائي سبنما في كل أنحاء العام.

وفي عام ١٩٦٥ قام المهاجر الإيطالي في فترة ما بعد الحرب جورجور مانياميلي بالانتهاء من فيلم أطلق عليه "الفخار "، وهو نموذج على أفلام "سينما الفن "الطويلة، الذي اعتبر بواسطة البعض فيلما أستر اليا، وقد تم عرض الفيلم في مهرجان كان في نفس العام، لكنه لم يجنب اهتمام النقاد الأستر اليين الذين لم يهتموا بقيمته التاريخية. وتزامن ذلك مع قيام المخرج البريطاني مايكل باول بإنتاج فيلم "بهم عصابة غريبة " في نفس العام، وهو أول فيلم "أسترالي " روائي طويل يقوم بالتركيز على حياة المهاجرين " الإيطاليين " في وطنهم الجديد، كما أنه كان كوميديا شعبية تختلف فقط في مادة موضوعها عن الأفلام الأستر الية المبكرة. وأخرج مايكل باول فيلما كوميديا آخر في أستراليا، وهمو "سن الإدراك "قام الآخرون باستكماله، مثل فيلم "سارقو البودينج " (١٩٦٧) و " وقت في قام الآخرون باستكماله، مثل فيلم "سارقو البودينج " (١٩٦٧) و " وقت في فيلم " الفخار " على النموذج الأوروبي لسينما الفن، وهي بذلك تؤسس لفهم جديد لما سوف تصبح عليه السينما في أستر اليا، ليس على نحو بريطاني أو أمريكي، كما أنها تضع الأساس للأفلام المهمة في العقود التالية.



السينما في أمريكا اللاتينية

بقلم: مایکل شانان

#### البدايات الكولونالية

وصلت الصور المتحركة لأول مرة إلى أمريكا اللاتينية مع عروض الأخوين لوميير اللذين أرسلا الفرق حول العالم في رحلات متجولة مخطط لها سلفا، وتهدف لاستثمار الانبهار بالابتكار الجديد حيثما عرضت. وهكذا ذهب فريقان إلى أمريكا اللاتينية، الأول إلى ريودي جانيرو ومونتفيديو وبوينيس آبرس، أما الآخر فذهب إلى المكسيك وهافانا. وكانت آلة "سينماتوغراف " لوميير تعمــل كآلة عرض وكاميرا في آن واحد، كما أن رجالا مثل جابرييل فاير الدي وصل إلى المكسيك في أو اسط عام ١٨٩٦، وإلى كوبا في شهر ينساير التسالي، كسانو ا يعملون من خلال تعليمات بإحضار وتصوير مشاهد من البلدان التي يقومون بزيارتها. ولقد أتى في أعقابها مباشرة رجال شركة " بيوجر اف " من نيويورك، بالإضافة إلى مغامرين آخرين من الولايات المتحدة وأوروبا. ومال الأمريكيون الشماليون إلى عدم التوغل بعيدا في الجنوب، حيث كانت الهجرة الأوروبية كبيرة، وفي الأرجنتين والبرازيل كان الرواد من الفرنسسيين والبلجيكيسين والنمساويين و الإيطاليين. وكانت الصور المتحركة الأولى في أمريكا اللاتينية، التي تيم تصويرها هناك، هي التي قام بها المهاجرون الأوروبيون أو المقيمون الذين كانوا يمتلكون أقل القليل من الخبرة المطلوبة لإدارة صناعة سينمائية، وإقامة عقود مع العالم القديم لضمان تزويدهم بالأفلام من أجل العرض. إن التواريخ المتفاوتة لهذه الأفلام الأولى: ١٨٩٦ في المكسيك، و ١٨٩٧ في كوبا والأرجنتين وفنز وبلا، و ۱۸۹۸ في البرازيل وأوراجواي، و ۱۹۰۲ في شيلي، و ۱۹۰۰ في كولومبيا، و ١٩٠٦ في بوليفيا، و ١٩١١ في بيرو، تدل على التوغل المتزايد للسينما عبر القارة، حيث إن هذه التواريخ تأتى مباشرة بعد تواريخ أول عروض للأفسلام فسى هذه البلدان.

وكانت المشاهد التى تم تصويرها تتبع نفس النزعات المتوقعة، حيث إنها تصور الاحتفالات الرسمية، والرؤساء مع عائلاتهم وحاسيتهم، والاستعراضات العسكرية، والمناورات البحرية، والاحتفالات التقليدية، ومـشاهد الـسياحة التـى

تتضمن مناظر لعمارة المدن والمناظر الخلوية وآثار ما قبل كولومبوس. إن المؤرخ السينمائي البرازيلي ساليز جوميز بشير في بحثه في عام ١٩٨٠ إلى اعتبار أعمال السينمائيين الأوائل من أمريكا اللاتينية تنقسم بين تصوير "المهد الرائع للطبيعة" و"طقوس السلطة". ونسبة كبيرة من هذه الأفلام الأولى تتألف من نوع المشاهد الغريبة التي كانت قد نالت شهرتها من خلال التصوير الفوتوغرافي في القرن التاسع عشر، وبكلمات سوزان سونتاج: " منظر الواقع باعتباره جائزة غريبة... تم تعقبها واقتناصها بواسطة صياد ماهر يحمل كاميرا ". إن المصور الفوتوغرافي الذي يتبني وجهة نظر " اللامنتمي " ويحملق في واقع الناس الآخرين بنوع من الفضول مع الاحتفاظ بالحاجز بينه وبين هذا الواقع وبنزعته المهنية الاحترافية، إن هذا المصور يتصور كما لو أن المنظر الذي تم اقتناصه يتسامي على ويتجاوز أي اهتمامات طبقية (كما لو أن المنظور منظور عالمي، باستخدام كلمات سونتاج). وفي وضع من التبعية الذي يميز قارة متخلفة مثل أمريكا اللاتينية، فإن ذلك لم يهدف فقط إلى إرضاء الجمهور بصور جميلة (وهو الجمهور الذي كان مؤلفا من الطبقات العليا والوسطى)، ولكن أيضا لضمان التمويل وذلك من خلال تطوير مسألة الدعاية بالسينما. ففي المكسيك قامت الجرائد السينمائية برعاية عروض السينما المجانية التي كانت تقوم بتمويلها من خلال تضمين شرائح ملونة تحمل دعاية أو إعلانا، وفي هافانا في عام ١٩٠٦ تعاقدت مدينة الملاهي مع الرائد السينمائي الكوبي إنريكي دياز كويسادا لكي يصنع فيلما لحملتها الإعلانية في الو لايات المتحدة، كما كانت هناك محاولات مبكرة في السرد الروائي، تتبع في العادة نفس القالب الأيديولوجي الذي يتناول الموضوعات الوطنية، مثل الفيلم الأرجنتيني " إطلاق النار على دون ريجو " (١٩٠٨).

ومع ذلك فليست هناك صلة مباشرة بين تلك المشروعات المبكرة والتطورات التالية، فإن كوبا وفنزويلا وأورجواى وشيلى وكولومبيا وبوليفيا لم تشهد إنتاجا سينمائيا له قيمة لعقود طويلة، إلا في بعض المحاولات المتفرقة. وفي البلدان الصغيرة مثل أوروجواى وباراجواى وإكوادور، وبلدان أمريكا الوسطى، لا يوجد حتى اليوم إنتاج مهم للأفلام الروائية الطويلة على الرغم من أن إنتاج

الأفلام التسجيلية والفيديو يحتل مكانا مهما من مجمل الإنتاج. إن التاريخ المستمر في إنتاج سينمائي له قيمته لفترات متتالية لا وجود له إلا في البلدان الأكبر مثل المكسيك والأرجنتين والبرازيل، حيث إن هذه البلدان لها أسواقها الداخلية التي يمكن أن يكون فيها جمهور لتغطية نفقات الإنتاج محليا، حتى لو كانت هذه النفقات قليلة. ولكن حتى لو كان المستوى الأدنى من نفقات الإنتاج هو أحد ثوابت سينما أمريكا اللاتينية، فإن هذا لم يشكل عقبة حتى قدوم الصوت، وكان المستوى المتواضع للإنتاج السينمائي قادرا على التطور في العديد من البلدان.

وكان الجمهور في الفترة المبكرة يتشكل أساسا من سكان المناطق الحضرية، ويقتصر على المدن التي ترتبط بخطوط السكك الحديدية. وحتى في المكسيك حيث تنتشر الأفلام بسرعة إلى المناطق الريفية عن طريق رجال العرض المتجولين المعروفين باسم "كوميكوس ديللا لينيا "، فإنهم لم يصلوا إلا لمناطق قريبة من شبكة خطوط السكك الحديدية. وفي هذا أيضا ترتبط السينما بالكولونالية الاستعمارية، وفي رواية " مئة عام من العزلة " التى كتبها جابرييل جارسيا ماركيز، فإن السينما تصل إلى مدينة ماكوندو في نفس القطار الذي حضرت فيه " شركة الفواكه المتحدة ".

ومع ذلك فإن الظروف المحلية والتواريخ القومية تختلف مع اختلاف النتائج أيضا، ففي كوبا وصلت حرب الاستقلال إلى مراحلها الأخيرة بتدخل الولايات المتحدة ضد إسبانيا في عام ١٨٩٨، وقام المصورون السينمائيون مسن أمريكا الشمالية بالوصول مع القوات (كما تم في جنوب أفريقيا في العام التالي لحرب البوير الثانية). وعندما فشلوا في إحضار أي مشاهد حقيقية من الحرب مسن بين اللقطات التي تم تصويرها، لم يترددوا في تزييف هذه اللقطات معتمدين كما كتب أحدهم في سيرة حياته الذاتية على عدم قدرة الأفلام الخام والعدسات البدائية على تقديم صورة متقنة، وبذلك فإنهم لم يحاولوا إخفاء سذاجة محاولاتهم. وقد أطلق ألبرت إي. سميث على هذه الأفلام في كتابه " بكرتان وذراع حركة " وقد أطلق ألبرت إي سميث على هذه الأفلام في كتابه " بكرتان وذراع حركة "

إن نفس هذا النوع من التزييف المتعجل ظهر في أثناء الثورة المكسيكية، التي أتاحت مدرسة لصناع الأفلام تشبه ما حدث في الحرب العالمية الأولى في أوروبا. وبالفعل فإن المؤرخ السينمائي المكسيكي أوريليو ديلوس رايس (١٩٨٣) يرى أنه من حوالي عام ١٩١٠ وحتى عام ١٩١٣ كانت مهارة صناع الأفلام المكسيكيين في بناء سرد تسجيلي متقدمة على نظيرتها في أمريكا الشمالية، فإلى الشمال من الحدود كانت الأفلام التي تستوحي الأحداث المكسيكية تأتى من الحكايات حول تهريب الأسلحة مثل فيلم " المغامرون الثوريون " (١٩١١)، وتمضى إلى قصص شديدة التبسيط مثل " كنز الأزنيك " (١٩١٤) الذي يعلى من شأن الأبطال ذوى البشرة البيضاء بين اللاتين الخونة والقساة اللذين لا يستعرون بالمسئولية، وهم دائما رجال عصابات أو متمردون. إن هذه التطورات تكشف عن نزعة التوجه إلى الجماهير ومغازلة مشاعرهم الوطنية، والعبودية للحلم الأمريكي، حيث كانت تستحوذ على السينما الأمريكية منذ بداياتها العبودية الأيديولوجية،التي كانت بالضرورة تشوه رؤيتها للجنوب اللاتيني. وكان اغتيال ماديرو، والتهديد من جانب الولايات المتحدة بالتدخل، سببين في زيادة إنتاج عدد الأفلم الأمريكية الشمالية التي تهدف إلى تبرير تصرف الولايات المتحدة على أساس أن المكسبكيين وحدهم لا يستطيعون إقرار السلام والنظام والعدل والتقدم لبلادهم، كما أن ذلك جذب أيضا المزيد من الكاميرات من أمريكا الشمالية عبر ربوجراندي. ولقد أصبح بانشو فيلا نجما سينمائيا عندما وقع عقد احتكار مع شركة "ميوتشيوال"، ففي مقابل ٢٥ ألف دولار وافق على أن يبعد الشركات الأخرى عن مسرح المعارك، وأن يحارب في ضوء النهار كلما كان ذلك ممكنا، وأن يعيد بناء مشاهد المعارك إذا كانت الصور المطلوبة لم يمكن الحصول عليها خلال معركة. وفي الحقيقة أن أفضل مشاهد المعارك في إنتاج شركة "ميوتشيوال ": "حياة الجنرال فيلا " (١٩١٤) الذي نضج فيه راوول وولش، كان إعادة بناء داخــل الأســتديو، لكــن عمليات الإعدام عند الفجر كانت حقيقية. إن وولش \_ الذي سوف يصبح في المستقبل مخرجا لما يزيد عن مئة فيلم هوليوودي \_ يحكى بنفسه أنه طلب من فيلا أن يؤخر القاءه حكم المحكمة، الذي كان معتادا أن يتم في الرابعة من الصباح، حتى يكون هناك ضوء كاف لتصوير هذا المشهد.

ولم تكن مصادفة أن المكسبكيين أصبحوا أول من اعتبر ض علي تبشويه صورتهم وصورة واقعهم في أفلام هوليوود، فقد ظهر إعلان في الصحف بواسطة اثنين من صناع الأفلام في عام ١٩١٧ يدينون فيه " تلك الوحشية والرجعية اللتسين يستخدمونهما لتصويرنا في أفلام زائفة "، وبعد خمس سنوات أثار فيلم جلوريا سوانسون " العلامة التجارية لزوجها " الغضب، وهو الفيلم الذي يحكى قصة اغتصاب البطلة بواسطة قطاع الطرق، بينما كان زوجها مشغو لا في الاتفاقيات التجارية مع رجال صناعة البترول المكسيكية، وقد قامت الحكومة المكسيكية بفرض مقاطعة " مؤقتة " على كل أفلام شركة " فيماس بلايرز\_\_ لاسكى " (باراماونت)، لكن المشكلة استمرت، فعلى الرغم من سياسة " الجار الطيب " خلال السبعينيات عندما كانت واشنطن تحاول أن تمنع انتشار الوطنيــة الثوريــة عبــر أمريكا اللاتبنية، وكانت تنصح الشركات أن تخفف من لهجتها تجاه هذه الأمور، فإن هوليوود بدت غير قادرة على إثارة حساسيات الأمريكيين اللاتينيين. وقد كتب ج. م. فالديز رودريجيز مؤسس دراسات السينما الجامعية في كوبا خلال الأربعينيات عن أحد أفلام تلك الفترة، وهو " تحت قمر تكساس " باعتباره " مثيرا لمشاعر النساء المكسيكيات وأن طريقة عرضه لهن في إحدى دور العرض في الحي اللاتيني في مدينة نيويورك أثارت شغبا واضطرابا شديدين "علي يد المعار ضين الساخطين من الطلاب المكسيكيين و الكوبيين، وهي الأحداث التي لقبي فيها أحدهم مصرعهم.

## صناعة السينما المحلية

طبقا لكتابات ساليز جوميز، فإذا كانت السياما في البرازيل لم تستطع أن تضرب بجذورها لحوالي عقد من الزمن بعد دخولها، " فإن ذلك كان راجعا لعدم التطور في الكهرباء، وبمجرد تصنيع الطاقة في ريودي جانيرو تكاثرت صالات العرض مثل فطر عيش الغراب "، كما أن معدل الإنتاج وصل بسرعة إلى

حوالي مئة فيلم كل عام ومما أعطى بشيرا لما سوف يحدث، كان نجاح العرض الموسيقي الساخر في عام ١٩١٠ الذي أطلق عليه " السلام والحب " من إخــراج ألبرتو بوتبيو، وكان أول فيلم يصور عشق البرازيليين للاحتفالات الكارنفالية. لكن أفلاما مثل هذا الفيلم تم عرضها في المسارح بمصاحبة موسيقي مناسبة على نطاق محدود للجمهور الذي يعيش في حالة من اليسر. وبمرور الزمن وصلت السينما إلى الطبقات الأكثر شعبية، وبدأ موزعو الأفلام من أمريكا الشمالية في التحرك ليحولوا السوق البرازيلية المتنامية إلى زائدة دودية على خط الاستواء لهوليوود. وفي الحقيقة أن السينما الأمريكية كانت تستثمر تراجع الإنتاج الأوروبي بسبب الحرب، وقد تلى ذلك التحول العام في تجارة الولايات المتحدة منذ نهاية عام ١٩١٥ والسنوات التاليـة، حيث تبنـت الـشركات الأمريكيـة إستراتيجية جديدة في التعامل المباشر عن طريق فتح عدد أكبر من الفروع خارج أوروبا (وليس فقط في أمريكا اللاتينية). وبحلول عمام ١٩١٩ كانت شركة باراماونت (فرع التوزيع لشركة " فيماس بلايرز \_ لاسكى " وشركة " صامويل جولدوين ") تعمل بين هذه الشركات التابعة في كل أنحاء أمريكا اللاتينية لتسزيح من طريقها الموزعين المحليين والأفلام المحلية. وبحلول العشرينيات أصبحت الأرجنتين والبرازيل ثالث ورابع أسواق التصدير الهوليوودية بعد بريطانيا وأستراليا، وفي البرازيل وحدها تمتعت بـ ٨٠% من السوق، بينما لـم يمتل الإنتاج البرازيلي نفسه إلا حوالي ٤% فقط.

ومع الوضع في الاعتبار أن تلك كانت أسواقا متنامية، وأن الأفلام كانت ما تزال أمرا بسيطا على مستوى الحرفة، فإن ما جعل البرازيل متفردة هو أن الاتساع الهائل في رقعة البلاد منع التنظيم القومي لتوزيع الأفلام، وسمح للعديد من المراكز الإقليمية للإنتاج أن تنمو وكانت هناك مراكز إقليمية في حوالي ست من العواصم الثانوية، من أهمها "ريسيفي "حيث تم صنع ثلاثة عشر فيلما خلل ثمانية أعوام بواسطة مجموعة من الفنانين السينمائيين. ومن هنا فإن أفلاما مثل

"ابن بلا أم " (١٩٢٥) من إخراج تانسريدو سيابرا، أظهرت أحد الأنماط المحلية الأولى لأمريكا اللاتينية حيث تلعب المناظر الخلوية دورا مهما، كما أن الأبطال المحوريين شخصيات ريفية ورعوية ومن رجال العصابات.

وكان هناك في الأرجنتين نموذج مشابه لهذه الأفلام، حيث ظهر للمرة الأولى في حوالي عام ١٩١٥ هذا النمط مع فيلم " نبل راعي البقر "، الذي يعتمد على فقرة من الملحمة الشعبية التي تعود للقرن التاسع عشر "مارتين فييرو "التي كتبها خوزيه هيرنانديز، حيث تم اغتصاب فتاة ريفية تنتقل إلى بوينيس أيرس ر غما عنها على يد عشيقة مالك الأرض، لكن يتم إنقاذها بواسطة رجل عصابات من الضبعة التي بتهمه صاحبها اتهاما كاذبا بأنه يسرق الماشية منها، وقد تكون القصة، كما يقول المؤرخ السينمائي الأرجنتيني ج. أ. ماهيو في دراسته في عام ١٩٦٦، بسيطة وساذجة، لكن إيقاع الفيلم يبدو مؤثرا، كما أن مشاهده عن استغلال الإقطاعيين يجعله أول فيلم يصور قمع الطبقات الريفية في الأرجنتين. وفي نفسس الوقت تقريبا، عندما كانت الأفلام الأوروبية الجديدة قليلة، وكاد الأمريكيون الشماليون أن يضعوا أيديهم على السوق، فإن هذا الفيلم الذي تكلف ٢٠ ألف بيــزو حصد أرباحا تزيد على ٦٠٠ ألف بيزو، وبذلك فإنه كان ناجحا نجاحا تجاريا حيث استمر عرضه في عشرين دارا للعرض في وقت واحد. ولقد كان ذلك مثيرا باعتباره تأكيدا على أن الأمريكيين اللاتينيين لا يستطيعون فقط السيطرة على وسائل سردهم، ولكنه أيضا تأكيد على أن الأفلام المستوردة ليست إلا أفلاما كاذبة تقدم تمثيلا يخلو من الروح، وهو الأمر الذي كانت تفضله الدوائر السياسية و الاقتصادية في الدولة. بل إن هناك فيلما تم تصويره بعد عام في مقاطعة "سانتا في " على يد العالم الأنثروبولوجي ألسيديس جريسا، وهو فيلم " الانتفاضة الهندية الأخيرة " الذي يصفه المؤرخ السينمائي ماهيو باعتباره نوعا من إعادة بناء الواقع بطريقة تسجيلية لانتفاضة حدثت في بداية القرن، تم تصويرها في المواقع الحقيقية وقام فيها الهنود ببطولة قصتهم الخاصة.

لقد بدا الأمر كما لو أن نمطا فعالا يتحقق، حيث يتم صنع الأفلم الأكثر أصالة في أكثر الظروف هامشية، بينما في المراكز السينمائية الرئيسية للصناعة لا يوجد مجال لإبداعات مستقلة خارج الموضوعات النمطية للأفلام التجارية. وهناك أمثلة أيضا من المكسيك مثل فيلم " رجل بلا وطن " (١٩٢٢) من إخراج ميجيل كونتيراس توريس، وهو أول فيلم يعالج موضوع العمال المكسيكيين في الو لايات المتحدة. وفي بوليفيا أيضا ظهر فيلمان خلال العشرينيات، هما "قلب آيمارا" و"نبوءة البحيرة "، اللذان يتعاملان مع موضوعات محلية (على الرغم من أنهما واجها مشكلات مع الرقابة). كما أن الفيلم الذي صنع في عام ١٩٢٩ " الحدود " من إخراج ماريو بيخوتو هو إحدى علامات الطليعية البرازيلية؛ حيث إنه تجربة في السرد المتعدد، حتى إن إيزنشتين نفسه أعطى ملاحظات حول " عبقريته " عندما رآه في لندن في عام ١٩٣٧.

ولكن لو كانت هذه الأفلام نماذج منعزلة، فإنها تنتمى إلى تاريخ مجهول. إنه تاريخ تم الكشف عنه مؤخرا على يد المخرج الفنزويلى ألفريدو ج. أنزولا في فيلمه التسجيلي الطويل "غموض العيون القرمزية " (١٩٩٣)، الذي يتيح لمحات نادرة من صور لم يتم رؤيتها من قبل عن فنزويلا في العشرينيات والثلاثينيات. وكانت اللقطات من صنع والده إدجار أنزولا، الذي صنع الأفلام التسجيلية وفيلمين روائيين صامتين (مفقودين الآن) خلال العشرينيات، ثم استطاع الحصول على كاميرا ١٦مم وقام بتصوير العديد من اللقطات التسجيلية خلال الثلاثينيات في عالم السينما، كما أن الأفلام ١٦مم التي صنعها لم يكن مقصودا بها العرض في عالم السينما، كما أن الأفلام ١٦مم التي صنعها لم يكن مقصودا بها العرض كان من بين استثماراته افتتاحه أول محطة راديو في فنزويلا، وهي " راديو كان من بين استثماراته افتتاحه أول محطة راديو في فنزويلا، وهي " راديو باسم " غموض العيون القرمزية "، وهو العنوان الذي اختاره ابنه للفيلم التسجيلي الذي يدور عنه. ترى كم هناك من بين صنعاع المسينما الأمريكيين اللاتينيين الذي يدور عنه. ترى كم هناك من بين صنعاع المسينما الأمريكيين اللاتينيين الذي يدور عنه. ترى كم هناك من بين صنعها المهنية ؟ وكم منهم ترك أرشيفا المجهولين في تلك السنوات الأولى لهم نفس الحياة المهنية ؟ وكم منهم ترك أرشيفا

لم يتم اكتشافه بعد ؟ وكم من هؤلاء لم يتركوا حتى أسماءهم وراءهم ؟ لكن هناك شيئا مهما آخر هو أن أنزولا كما صوره ابنه لم يكن مثقفا، لكنه كان متحمسا للسينما يأخذ معه الكاميرا حيث تدور الأحداث، وحيث يملك أن يكون قريبا منها باعتباره منتجا إذاعيا. وربما كانت وجهة نظره غير نقدية ومتحيزة للطبقة الاجتماعية، لكن العديد من المتحمسين من نفس الطبقة في العقود اللاحقة كانوا هم أنفسهم الذين مثلت محاولاتهم السينمائية الأولى بدايات حركة قوية جديدة في سينما أمريكا اللاتينية التي ظهرت في أو اخر الخمسينيات.

#### فترة السينما الناطقة

كان قدوم الأفلام الناطقة في نهاية العشرينيات نعمة ونقمة في وقت واحد بالنسبة لإنتاج أمريكا اللاتينية، فقد أتاح الصوت إمكانية ظهور أفلام من بطولة المغنيين والممثلين الكوميديين المشهورين، ليغنوا ويؤدوا اقتباسات وتنويعات على أنماط الموسيقي الشعبية في الأرجنتين والبرازيل والمكسيك. ولكن حالة التبعية في التوزيع، وارتفاع نفقات الإنتاج، أديا إلى نتائج عكسية، فقد ظل الإنتاج السينمائي عملا يتضمن مخاطرة ويكاد بصعوبة أن يقي نفسه من الغرق.

وازدادت الحاجة إلى التحول في دور العرض في أمريكا اللاتينية في زمسن لم تؤد فيه بعد التطورات التقنية إلى ظهور الدوبلاج أو الترجمة فوق الشريط (التي لم تكن تجد لها استعمالا أوفائدة لجمهور أمي في معظمه)، فقد بدأت هوليوود في إنتاج نسخ ناطقة باللغة الإسبانية لمنتخباتها من إنتاجها، وذلك في كاليفورنيا حيث تلقى العديد من صناع الأفلام القادمين من جنوب ريوجراند تعليمهم السينمائي الأول. وفي نفس الوقت كان هناك مجمع الإنتاج في باريس في ضاحية جوانفيل الذي أقامته شركة باراماونت لصنع نسخ متعددة من لغات مختلفة، وبنفقات إنتاج قليلة، حتى إن مغنى التانجو الأرجنتيني الكبير كارلوس جارديل صنع عددا مسن الأفلام خلال عامى ١٩٣١ و ١٩٣١ مع العديد من الفنانين الأرجنتينيين أعصناء الموق المسرحية المتجولة. وحققت أفلامه نجاحا هائلا في جميع أنصاء أمريكا

اللاتينية، حتى إن جارديل صنع أربعة أفلام أخرى لـشركة باراماونـت خارج نيويورك قبل أن يلقى مصرعه فى حادث طيران فى كولومبيا فى عام ١٩٣٥. لقد كان أول نجم سينمائى موسيقى عالمى فى أمريكا اللاتينية، كما أن تاثيره فى الأرجنتين وفى كل مكان كان يعود إلى سمة الرجولة المتحضرة التى كانت تعكس صورته السينمائية.

وكانت الأفلام البرازيلية في جانب منها تتم صياغتها وفقا لأفلام أمريكا الشمالية الموسيقية، لكنها كانت أيضا تضرب بجذورها في المسرح الكوميدي البرازيلي وفي عالم الكارنفالات، وعن هذه الأفلام كتب ساليز جوميز أنه بينما كان العالم كما تصوره أفلام أمريكا الشمالية عالما تجريديا وبعيدا من الواقع، فإن الشذرات الحية للبرازيل في هذه الأفلام كانت تصف على الأقل عالما يعيشه ويعرفه الجمهور. لقد حثت سينما هوليوود على التوحد السطحي مع سلوك وتقاليد ثقافة مسيطرة ومحتلة، وعلى النقيض كان هناك حماس جماهيري تجاه الشخصيات السينمائية المحلية التي تصور الأوغاد والأنذال والمتسكعين، وهسو ما يوحي بالمزاج النفسي الذي يشعر به المحتل تجاه من يقوم باحتلاله.

وكان من أهم صناع تلك الفترة أمبرتو ماورو الذي اعتبره جلوبير روشا فيما بعد سلفا للسينما الجديدة في البرازيل، وكانت أصالة ماورو نموذجا لما أطلق عليه جوميز "موطن الإبداع البرازيلي في عدم القدرة علي النسخ والتقليد ". وكانت أفلامه الأولى نتاجا لحركات السينما الإقليمية في البرازيل، فقد تم صنعها في ميناس جيراياس قبل أن ينتقل إلى ريودي جانيرو حيث قام بالتقليد الإبداعي لنماذج تتراوح من أفلام الويسترن التي صنعها توماس إينس إلى الفيلم التسجيلي "برلين، سيمفونية مدينة " من إخراج روتمان. ومن أشهر أفلامه "العصابة الوحشية" (1977)، وقام بتشكيل فريق بقيادة المصور السينمائي البرازيلي إدجار برازيل، وأطرى عليه مؤرخ السينما الفرنسي سادول (في عام 1977) باعتباره " يملك وأطرى عليه مؤرخ السينما الفرنسي سادول (في عام 1977) باعتباره " يملك وإحساسًا مشبوبًا بالعاطفة تجاه البشر والمناظر الطبيعية ليلاده ".

وفى المكسيك حيث قام إيزنشتين بتصوير مشروعه الذى لم يكتمل حول تصوير الثقافة السينمائية " فلتحيا المكسيك! " في عام ١٩٣١، فإن نموذجه الفنيه اقتفى أثره مجموعة من الفنانين في عام ١٩٣٦، التي شكلت ما أطلق عليه " الموجة "، بدعوة من رجال الحكومة المكسيكيين الراديكاليين، وضمت هذه المحموعة المصور الفوتوغرافي من نيويورك بول ستراند، والمخرج النمساوى الشاب فريد زينمان، وكان يساعدهم المكسيكي إميليو جوميز مورييل مع أشهر المؤلفين الموسيقيين في المكسيك وأكثرهم أصالة سيافيسترى روفيلتاس، الذي المؤلفين الموسيقيين في المكسيك وأكثرهم أصالة سيافيسترى روفيلتاس، الذي من الأفلام حول الحياة المكسيكية التي قامت بها مجموعة " الموجة "، تصور في حالة مبدرة جدًا لما سوف يصبح خلال الستينيات نزعة مهمة من صياعة السينما الملتزمة سياسيًا في كل أنحاء أمريكا اللاتينية. وكان هذا أيصنًا مثالاً للتعاون بين الشمال والجنوب، باعتباره تعاونًا بين ندين، وكان أيضًا - كما لاحظ للتعاون بين الشمال والجنوب، باعتباره تعاونًا بين ندين، وكان أيضًا - كما لاحظ سادول - واحدًا من النجاحات التي حققتها مدرسة نيويورك خلال الثلاثينيات.

وكانت السينما المكسيكية في الجانب الأكبر منها تتألف من العديد من أفلم النمط المكسيكي الخاص الذي يحتوى على منوعات من الميلودراما والمأساة والعاطفة والتاريخ. إن المليودراما المأساوية في السينما المكسيكية تعود إلى فيلم "سانتا " (١٩١٩) من إخراج لويس ج. بيريدو، الذي يدور حول فتاة بريئة من الأقاليم تضطر لاحتراف الدعارة في المدينة الكبيرة، ولا تجد خلاصها إلا بالموت، وهو من بين سلسلة طويلة من الأفلام المكسيكية التي تحول حياة العاهرات إلى صورة رومانسية، وتمتد إلى أفلام عالم " الماخور " خلال الخمسينيات. وكان فيلم "بأمر الدم " (١٩٣٣) من إخراج خوسيه بور بداية لسلسلة من أفلام ميلودراما التاريخية مثل الطبقة المتوسطة العاطفية التي أخذت فيما بعد شكلا آخر للميلودراما التاريخية مثل فيلم "في أيام دون أورفيريو" (١٩٣٩) الذي يحمل ظلالا رجعية تعكس الحنين إلى الماضي حول العالم قبل الثورة، لكن الفيلم الغنائي على الطريقة المكسيكية لم يولد الماضي حول العالم قبل الويسترن الغنائي "هناك على رانشو جراندي" من

إخراج فيرناندو دى بوينتيس، وهو كوميديا تضيف الفانتازيا الرعوية إلى توليفة جين أوترى روجرز كما يقول الناقد الثقافي المكسيكي كارلوس مونسيفايس، وكان نجاحه في المكسيك وبقية أمريكا اللاتينية نجاحا غير عادى، حتى إنه غير اتجاه ومسار السينما المكسيكية. لقد كانت تلك الأنشودة الرعويسة مختلفة تماما عن الواقع في سنوات الإصلاح الزراعي، وكانت تلك في جوهرها سينما هروبية.

وبدأ توسع السينما المكسيكية في منتصف الثلاثينيات عندما أتاح السرئيس اليساري لاز ارو كار ديناس تمويلا للأستديوهات الجديدة، ولم يكن ذلك أول تـدخل حكومي لصالح السينما في أمريكا اللاتينية، فإن هذا الشرف يعود إلى الرئيس البر ازيلي جنيو لا فارجاس بالمرسوم الذي صدر في عام ١٩٣٢ ويتبح نصيبا للعرض \_ وإن يكن ضئيلا \_ للأفلام البرازيلية. لكن صناعة السينما المكسيكية كانت أكثر قوة، وشهدت تشكيل أول اتحاد سينمائي في أمريكا اللاتينية في علم ١٩٣٤، وبحلول عام ١٩٣٧، وبأفلام قليلة تأتى من إسبانيا كنتيجة للحرب الأهلية، وصل الإنتاج المكسيكي إلى ٣٨ فيلما، وتتامى خلال عام واحد ليسيطر أيضا على سوق الأرجنتين. وازدهر مرة أخرى عندما غضبت الولايات المتحدة من حياد الأرجنتين في الحرب، وشككت في علاقتها بالفاشية، وفرضت نوعا من القيود التي تمنع تزويد الأرجنتين بالفيلم الخام لصالح المكسيك. علاوة على ذلك، فإن هوليوود وجهت كثيرا من إنتاجها خلال فترة الحرب تجاه أنماط أفلام الدعاية السياسية، مما أدى إلى أن تترك مساحة في أمريكا اللاتينية للمنتجين المكسيكيين لملء تلك الثغرة بتتويعات جديدة على الأنماط القديمة على يد جيل جديد من صناع الأفلام. وكان "العصر الذهبي" للسينما المكسيكية هو الفترة التي شهدت ظهور الممثل الذي تحول إلى مخرج إميليو فيرنانديز، الذي كان يوصف بأنه "جون فورد المكسيك"، والمصور السينمائي جابرييل فيجويروا، ونجوم مثل ماريا فيليكس ودولوريس ديل ريو، والممثل الكوميدي كانتينفلاس، والعديد من النجوم الآخرين. ومن بين الأفلام التي ظهرت في تلك الفترة فيلم " ماريا كانديلاريا " (١٩٤٣) لفيرنانديز وفيجويروا، الذي يتناول موضوع المرأة الخاطئة في معالجة ذات نزعـة هنديـة

(نسبة إلى الهنود الحمر). وبحلول الخمسينيات لم يكن هناك شيء له قيمة في السينما المكسيكية فيما عدا أعمال بونويل (التي تتضمن العديد من أفلامه المهمة، بالإضافة إلى بعض أفلامه الأقل نجاحا). ولقد تو افقت العودة التدريجية للسينما الأرجنتينية إلى الازدهار بعد الحرب مع ظهور خوان بيرون الذي كان \_ قبل أن يصبح رئيسا في عام ١٩٤٦ وبعدها \_ راعيا للعديد من الإجراءات لدعم صناعة السينما مثل نظام " الكوتا " وقروض الإنتاج البنكية من الدولة التي يتم نمويلها من الضريبة على التذاكر، بالإضافة إلى فرض قيود على خروج أرباح الموزعين الأجانب من البلاد. من جانب آخر، كان بيرون الذي تعمد بعناية أن يبدو مظهره مثل النجم السينمائي كارلوس جارديل، بالإضافة إلى زوجته نجمة السينما الصغيرة إيفيتا، كانا على وعى كامل بقيمة الصورة، واحتفظا بسكرتارية خاصة الرقابة اللصيقة على مضمون الأفلام. لكن الدعم الحكومي لم يحقق نجاحا كبيرا على المستوى الاقتصادي؛ حيث إنه أصبح أكثر ضعفا في مواجهة واشنطن المتتمرة، أو أنه كان يتم تطبيقه على نحو غير فعال. وفي ظل هذه الظروف أنتجبت أفلام موجهة للحفاظ على الحساسيات البرجوازية المدنية، وتفخر تلك الفترة بسلسلة واحدة من الأعمال المتميزة للمخرج ليوبولدو تورى نيا سون، وهـو المعـارض للنزعة البيرونية الذي تميز بالتشريح الأسلوبي لعلم النفس الاجتماعي للطبقات الحاكمة في الأرجنتين، بأسلوب يمكن تعرفه بسهولة سواء داخل الأرجنتين أو خارجها، وكنسخة قومية من "سينما المؤلف ". وقد ذهبت جائزة الصحافة الدوليـة في مهرجان كان في عام ١٩٦١ إلى فيلمه " يد في المصيدة ".

وكانت البرازيل قد حصلت على جائزة أخرى من مهرجان كان قبل ذلك بسنوات بفيلم "أوه كانجاسييرو" (١٩٥٣) من إخراج ليما باريتو، الذي قام بإحياء الموضوع القديم حول العصابات في قالب الويسترن، ولكن تم تصويره في ساوباولو حيث لا تتمتع المناظر الخلوية بأى أصالة، وحقق الفيلم نجاحا عالميا حيث تم توزيعه في ٢٢بلدا، على الرغم من أنه ليس من نوع السينما البرازيلية الأصيلة. وكانت الشركة المنتجة لهذا الفيلم هي شركة "فيرا كروز" التي لم تستمر سنوات طويلة، حيث أنشئت في عام ١٩٤٩ بدعم من البرجوازية الصناعية

فى ساوباولو، لكنها أفلست فى عام ١٩٥٤. لقد حاولت ساوباولو كما يقول المؤرخ ساليز جوميز أن تخلق سينما أكثر طموحا سواء على المستوى الصناعى أو الفنى، كما حاولت أن تعطى أفلامها مظهر أفلام العالم القديم، باستخدامها في العدادة الميزانسين الأوروبي. وعندما استطاعت فى النهاية أن تعيد اكتشاف النمط الفيلمى السائد فى البرازيل حول عالم العصابات أو تحولت للاقتباس عن الكوميديات الإذاعية، كان الوقت متأخرا بالنسبة لها. لقد كان المشروع كارثة ليس فقط على المستوى الثقافي ولكن أيضا على المستوى الاقتصادي، فبينما قامت السركات باستثمار أموال طائلة فى الإنتاج، فإنها لم تعط اهتماما كبيرا لمسائلة التوزيع، وبذلك جعلت شركة كولومبيا تتولى الإنتاج من أجل الوصول إلى السوق العالمية، لذلك فإن الملايين التي حصدها أول نجاح عالمي في تاريخ السينما البرازيلية ذهب الى هوليوود. وليس هناك ما هو أكثر وضوحا من ذلك على السينما في بسلاد متخلفة خلال الأعوام التي سبقت نهضتها وسيرها في طريق جديد.

# جابرييل فيجويورا (١٩٠٧ )

على الرغم من أنه بالقرب من نهاية حياته الفنية التى امتدت خمسا وخمسين عاما كان قد قام بتصوير عدد من الأفلام بالألوان، فإنه جابرييل فيجويورا سوف يبقى دائما فى الذاكرة كواحد من الأساتذة العظام للتصوير بالأبيض والأسود. ولقد قال مرة: "إن أفلام الأبيض والأسود تشبه فن الحفر، وإن قوتها كوسيط فنى لا يمكن منافستها بالألوان فى الأفلام أو فى أى وسيط فنى آخر... ففى الأفلام الملونة يكون من الصعب تماما أن تمسك بالقوة الدرامية الكامنة دائما فى الأبيض والأسود".

ولد في مدينة مكسيكو، وعاش في صباه في ملاجئ الأيتام، ودخل كونسير فوتوار الموسيقي وأكاديمية الفنون في سان كارلوس، لكنه تحول إلى التصوير الفوتوغرافي بسبب حاجته المادية. وفي عام ١٩٣٢ حصل على وظيفة كمصور فوتوغرافي ثم كمساعد كاميرا للمصور السينمائي أليكس فيليبس، وفي عام ١٩٣٥ حصل على منحة للدراسة في هوليوود، وساعده الحظ في أن يكون عام ١٩٣٥ حصل على منحة للدراسة في الأستاذ المبدع جريج تولاند، وفي عام المعلم الذي اقترب منه في تلك الفترة هو الأستاذ المبدع جريج تولاند، وفي عام ١٩٣٦ قام بتصوير أول أفلامه كمدير للتصوير، من إخراج فيرناندو دي فوينتيس "ألان إن إيل رانشو جراندي"، وهو الفيلم الذي سوف يصبح علامة مهمة في صناعة السينما المكسيكية الوليدة، وأول نجاحاتها العالمية.

وفى عام ١٩٤٣ ابدأ فيجويروا والمخسرج إميليو فيرنانديز واحدا من المشاركات الأسطورية في السينما العالمية، عندما قاما بصنع فيلم "فلورسيلفيسترى " الذى كان يحتفى أيضا بعودة ممثة المكسيك دولوريس ديل ريو بعدما يقرب من عشرين عاما فى هوليوود. واستمر فيجويروا فى تصوير كل أفلام فيرنانديز ما عدا فيلما واحدا بين عامى ١٩٤٣ او ١٩٥٣، وكانت هذه الأفلم تتضمن "ماريا كانديلاريا " (١٩٤٣) الذى فاز بالسعفة الذهبية فى مهرجان كان في عام ١٩٤٦، وفيلم " اللؤلوة " (١٩٤٥)، و " إينا مورادا " (١٩٤٦)

و"ريوإسكونديدو" (١٩٤٧)، و" ماكلوفيا" (١٩٤٨)، و"بوى دى ديل رينا" (١٩٤٩)، و"صالون المكسيك" (١٩٤٩). لقد قام فيجويروا مع المخرج فيرنانديز بحمل السينما المكسيكية إلى مستوى جديد، فقد كان فينانديز يسمح لفيجويروا بحرية كاملة في الإضاءة والتكوين وزاوية الكاميرا، ليقوم هو بالتركيز على التمثيل والقصة. وعبر السنين، أبدع فيجويروا العديد من الصور الجميلة الخالدة، التى نربط بينها وبين المكسيك وشعبها. وتذكر مارجريتا دى أوريلانا الباحثة المهمة في الثورة المكسيكية: " أن هذه الصور لم تغير فقط الطريقة التى ينظر بها أهل المكسيك إلى السينما، ولكن ربما قامت أيضا بتغيير الطريقة التى ينظرون بها إلى حياتهم".

وفى عام ١٩٤٦ رفض صامويل جولدوين أن يسمح لتولاند بتصوير فيلم جون فورد "الهارب "، وهو الفيلم المقتبس عن رواية جراهام جرين "القوة والمجد "، ليقوم تولاند بترشيح فيجويروا بنفس الطريقة التي كان يتصرف بها معه فيرنانديز، ليسمح له بحرية كاملة لكي يخلق الصورة. وكان نجاح فيلم "الهارب "سببا في عرض مغر بعقد مع جولدوين، ولكن بعد تأمل حريص رفض فيجويروا مفضلا أن يعود إلى المكسيك حيث عائلته ودائرة أصدقائه من الفنانين.

لقد أتاحت له قدرته على التصوير في الظروف المختلفة أن يعمل مع العديد من الأساليب الإخراجية، مثل الديكورات الزخرفية أو السماء الموحية بالصور والزوايا في أفلام فيرنانديز، أو مثل الأسلوب بلا أسلوب، شديد البساطة حتى البدائية، عند بونويل في أفلام " لوس أولفيدادوس " (١٩٥٠)، و " إيل " (١٩٥٢)، و " ينازارين " (١٩٥٨)، و " الملاك القاتل " (١٩٦٢)، و " سيمون من الصحراء " (١٩٦٥)، ومثل الدراما الحركية عند المخرج دون سيجيل في فيلم " مغزلان آليان للأخت سارة " (١٩٤٩)، ومثل الدراما الدراما النفسية التي تهتم بالممثل عند جون هيوستون في فيلم " ليلة السحلية " (١٩٦٤)، و " تحت البركان " (١٩٨٤)، ومثل المشاهد الحربية شديدة الصعوبة التي تدور خلال الليل في فيلم المخرج برايان المشاهد الحربية شديدة الصعوبة التي تدور خلال الليل في فيلم المخرج برايان " أبطال كيلي " (١٩٧٠).

وفى عمله الدؤوب مع العدسات والمرشحات والإبداعات المعملية وأشكال التكوين، كان فيجويروا يعتمد فى العادة على التصوير الزيتى والقواعد الأساسية لجمالياته. ولأنه لم يكن راضيا عن اللقطات التى قام بتصويرها فى فيلم "ألان إن إلى رانشو جراندى "، تحول إلى مراجعة فقرات حول الألوان وما توحى به من أجواء خاصة فى مقالات ليوناردو حول فن التصوير الزيتى، وهى الدراسة التى قادته إلى التدريب بمرشحات الأبيض والأسود حتى يعادل طبقات الهواء التى كان يشعر أنها تحول بين الكاميرا وبين المنظر الذى يقوم بتصويره. ومنذ ذلك الحين أصبحت "سماوات فيجويروا "علامة على عمله "، وأكسبته شهرة عالمية وجوائز عديدة.

وكان صديقا مقربا للمصورين التشكيليين المكسيكيين العظام في تلك الفترة، حيث ترك دبيجو ريفييرا أثرا على أفكاره حول اللون والتكوين، وكان يشاركه في عشق الأشكال التصويرية ذات الجذور الإسبانية، كما كان قريبا أيضا من خوسيه كليمنتي أورزوكو، وليوبولدو مينديز، حيث قام معهما بتبادل الأفكار حول قوة الأبيض والأسود، وعلاقته بالفن الشعبي في الحفر والتصوير الفوتوغرافي، كما كان قريبا من الدكتور آتل الذي شاركه الأفكار حول الفراغ ذي الخطوط المنحنية، لكن الشخص الأكثر أهمية كان ديفيد ألفارو سيكويروس الذي كانت نظريت نظريت (إسكورسا) قد ساعدته على الحصول على تأثيرات متفردة في العمق.

وتميز عمل فيجويروا بالتناقض الحاد بين الضوء والظل، والنسيج الشرى، والاستخدام المتكرر لمقدمة الكادر المظلمة والخلفية المضيئة، واستخدام المصابيح والشموع واللهب والألعاب النارية، بالإضافة إلى استخدام الزوايا الحادة التى تضع الشخصيات في مقابل أجواء حادة من الأبيض والأسود، أو استخدام الألوان لتصوير البهاء البصرى الزخرفي والفولكلور المكسيكي، واستخدام البؤرة العميقة التي تصور حدثًا ممتدا في لقطة واحدة، على الرغم من مقدمة الكادر التي تملأ الشاشة. وخلال حياته الفنية الطويلة عمل فيجويروا في موطنه الأم المكسيك وخارجه، فقد كان قوميا وعالميا في أن واحد، واتخذ موقفا معارضا ضد إسبانيا

الخاضعة لفرانكو، وفتح منزله في مدينة مكسيكو للكتاب الموضوعين في القائمة السوداء الذين هربوا من هوليوود خلال فترة الماكارثية، كما ناضل من أجل تأسيس اتحادات عادلة لصناعة السينما المكسيكية.

لقد سألوه عما يقوم به المصور السينمائي إذا ما كان المخرج يصف اللقطة والأوضاع العامة للكاميرا، ثم يذهب المصور السينمائي للعمل فأجاب: " إن الإضاءة تخلق جوا حيث تنمو القصة... إن الإضاءة هي ميزة ونعمة المصور الفوتوغرافي، إنه مالك الضوء ".

<sup>&</sup>quot; مايكل دونيللي "

# من أفلامه:

"ألان إن إيل رانشو جراندى" (١٩٣٦)، " ماريسا كانسديلاريا " (١٩٤٣)، "لابير لا " (١٩٤٥)، "إينامورادا " (١٩٤٦)، " الهارب " (١٩٤٧)، "ريو إسكونيديدو" (١٩٤٧)، " لوس أوليفيدادوس " (١٩٥٠)، " إيل " (١٩٥٢)، "نازارين " (١٩٥٨)، " ليلة السحلية " (١٩٦٤)، " مغزلان آليان للأخت سارة" (١٩٦٩)، " أبطال كيلى" (١٩٧٠).



### لویس بونویل (۱۹۰۰ ـ ۱۹۸۳)

كان من بين الأشياء المتفردة لأواخر الحياة الفنية المزدهرة لبونويل هـو أن شيئا لم يحدث عند تلك النهاية. لقد كان بونويل يعتبر دائما أعظم المخرجين الإسبان، وقضى معظم حياته في المنفى، وصنع معظم أفلامه إما في المكسيك أو في فرنسا. ولو لم يكن قد هرب من إسبانيا خلال الحرب الأهلية \_ كما يقول بنفسه \_ فربما كان سوف يتم ذكره فقط باعتباره " صانع الأفلام الإسباني الدي مات قبل أوانه ومخرج أفلام "كلب أندلسي" و" العصر الذهبي " و "أرض بلا خبز"، إنه المخرج الذي أطلقت قوات فرانكو عليه النار قبيل أن يبدأ حياته الفنية الواعدة".

وكان فيلم "كلب أندلسى" الذى صنعه فى فرنسا فى عام ١٩٢٨ بالتعاون مع سيلفادور دالى سببا فى دخول بونويل إلى مجموعة السيرياليين، كما أن فيلم " العصر الذهبى " (١٩٣٠) أكد أصالته، وكان سببا فى واحدة من أعظم الفضائح السيريالية عندما هاجم المتطرفون اليمنييون دار السينما التى كانت تعرضه، واستجابت السلطات لهم بمنع عرض الفيلم. لقد كان هذان الفيلمان هما اللذان حملا المعتقدات السيريالية إلى الشاشة فى سلسلة ملتهبة من الصور الغريبة وبهجوم حاد على طغيان النظام الاجتماعى الذى يقمع الخيال الإبداعى والحياة الجنسية على السواء. ولقد كتب جان فيجو حول فيلم "كلب أندلسى": " احترس من الكلب الأندلسى، إنه يعض ".

وعند عودته إلى إسبانيا في عام ١٩٣٢، صنع فيلمه التسجيلي " أرض بـــــلا خبز "، الذي تم منعه أيضا بواسطة السلطات الإسبانية (لقد كان ذلك هو المــصير الذي سوف يلقاه فيلم " فيريديانا " الذي كان في عام ١٩٦١ هو أول أفلام بونويــــل التي قام بتصويرها في إسبانيا بعد ثلاثين عاما).

وفى منتصف الثلاثينيات استطاع بونويل الحصول على عمل كمخرج للدوبلاج لدى شركة باراماونت وشركة إخوان وارنر فى باريس ثم فى مدريد،

ثم أصبح منتجا منفذا لأفلام إسبانية تجارية جماهيرية. وعندما اندلعت الحرب في عام ١٩٣٦، تم إرساله إلى باريس لإنتاج فيلم تسجيلي حول الحرب مستخدما مادة الجرائد السينمائية التي قام بتصويرها المصور الروسي رومان كارمن و آخرون. ثم ذهب إلى هوليوود كمشرف رسمي على الأفلام حول الحرب، لكن حكومة الولايات المتحدة وضعت حظرا على مشروعاته، وعندما سقطت الجمهورية الإسبانية في أيدي قوات فرانكو وجد نفسه وحيدا. ولقد استطاع الحصول على عمل في متحف الفن الحديث في نيويورك، حيث قام بتحضير الأفلام الدعائية للتوزيع في أمريكا اللاتينية، لكنه اضطر للاستقالة عندما قام سلفادور دالي بتصلب رأيه وتقلب مزاجه و الذي كان قد تشاجر معه قبيل تصوير فيلم " العصر الذهبي" باتهامه بالإلحاد والشيوعية. وبعد أربع سنوات من التنقل في أعمال مختلفة في الولايات المتحدة تم استدعاؤه هلكي يخرج فيلما في المكسيك حيث استقر حتى وفاته في المكسيك في عام ١٩٨٣.

لقد كان فيلم "لوس أوليفيدادوس" (شباب ملعون) (١٩٥٠) هو ثالث أفسلام بونويل المكسيكية، الذي كان تصويه ساخرا ولاذعا للجنوح والانحراف بين الأطفال في المدن العشوائية، ويمزج بعناية بين الواقعية المتأملة ومشاهد الأحسلام القوية التي قامت بتعميق تصوير شخصيات الفيلم. وقد وجه العديد من المكسيكيين الانتقاد للفيلم؛ لأنه يشوه اسم المكسيك، لكن النجاح العالمي أحيا من جديد شهرة بونويل، وكانت السنوات التالية هي أكثر السنوات التالية خصبا في حياة بونويل عندما قام بصنع سنة عشر فيلما في عشر سنوات، وهي الأفلام التي تشمل " إيل " والاضطهاد مما يؤدي إلى تدمير زوجته، ثم فيلم " روبنسون كروزو " (١٩٥٢)، وهو محاكاة ساخرة وهادئة للرواية الأصلية، وتم تصويره بالإنجليزية في المكسيك، وكان إنتاجا مشتركا مع أمريكا، ثم فيلم " نازارين " (١٩٥٨) وهو عن روايات الكاتب الإسباني جالدوس الذي كان بونويل بعرفه في شبابه.

لقد اعتبرت سنوات بونويل المكسيكية دائما هي الفترة الوسيطة لــه، التــي تبشر بنضجه في المرحلة المتأخرة التي أعقبت عودته إلى أوروبا لكي يصنع فيلم "فيريديانا "، لكن هناك عناصر مستمرة بين الفترتين، بل بين كل أعمال بونويل؛ حيث إنها تحتشد دائما بنفس الاهتمامات : تعليمه الجيز ويتي، والسيريالية، اللـذان تركا \_ كما قال هو نفسه \_ تأثير ا على حياته. و هكذا فإن القس الذي يتم تجريده من وظيفته في فيلم " نازارين " (يصبح راهبة في فيلم " فيريديانا " ) بطقوس الشحاذين المعربدة، ومحاكاته الساخرة لمشهد العشاء الأخير مع مقتطفات من موسيقي هاندل للكورس " هالليولويا "، كان من أكثر مشاهد بونويل سخرية لاذعة للمحاكاة التهكمية على العناصر الدينية. وفي نفس الفترة صنع أفلاما تبرز لاعقلانية الإيمان الديني، وتتضمن "سيمون من الصحراء " (١٩٦٥) و "طريق التبانة " (١٩٦٨)، وهي الأفلام التي يمكن مقارنتها بتلك الأفلام التي تعالج آشار الحياة الجنسية التي تعانى من القمع. وهكذا فإن فيلم " إيل " يجد نظير ا له في فيلم "تريستانا " (١٩٧٠)، ثاني اقتباسات بونويل عن روايات جالدوس، بالإضافة إلى فيلم " حسناء النهار " (١٩٦٧)، و" ذلك الشيء الغامض حول الرغبة " (١٩٧٧). إن بونويل لم يقع أبدا في أي من هذه الأفلام في ثنائية التبسيط بين الرجل والمرأة، بل إن رغبات الرجل تعانى من الاضطراب من خلال إرادة المرأة في أشكال تسخر من مزاعم النزعة الرجولية الذكورية.

وعاد بونويل إلى السيريالية شديدة الوضوح مع آخر فيلمين مكسيكيين له: "الملاك القاتل" (١٩٦٢) و" سيمون من الصحراء". إن الفيلم الأول يحتوى على لاعقلانية كوميدية، ونقد لاذع لمزاعم الطبقة الحاكمة المكسيكية، كما أن الفيلم الآخر يحتوى على نزعة إيهامية، وهو هجاء ساخر لأوهام الإيمان الديني. وهكذا بدأ بونويل رحلة يقوم فيها بتقطيع أوصال المقدمات المنطقية للوهم العقلاني، الذي لاتعتمد عليه فقط النزعة الواقعية، ولكن كل تقاليد السرد السينمائي.

لقد كان أساس الطريقة السيريالية التي يستخدمها بونويل هو الأحلام، أو الباب الذي يفضي إلى اللاوعي. إن صور الأحلام هي جذور فيلم "كلب أندلسي "، كما

أن مشاهد الأحلام تظهر في العديد من أفلام بونويل، بدءا من فيلم "أرض بلا خبر". وعلى الرغم من أن بونويل نفسه يضع تمييزا واعيا بين تلك الحالات العقلانية المختلفة مثل الحلم والفانتازيا والهلوسة، فإنه في نفس الوقت في فيلم "العصر الذهبي " يأخذ جذور السرد من لغة الأحلام بإزاحة الأشياء من أماكنها الطبيعية بشكل غير منطقي، أو كما أطلق عليها بونويل بنفسه: "الاستمرارية غير المستمرة"، وهذا هو التكنيك الذي قام باكتشافه إلى أبعد مدى في أفلامه الأخيرة، ومن أهمها "سحر البرجوازية الخفي " (١٩٧٢) و " شبح الحرية " (١٩٧٤)، ففي هذين الفيلمين اللذين يمثلان قمة فن بونويل كانت الحبكة نوعا من العبث والاستحالة المنطقية، إنها تشبه السرد في شكلها الخارجي، لكن من العبث محاولة تفسير الرموز والمجاز، وإن كان هذا لا يعني أن الفيلمين بلا معنى، بل على العكس فإن طريقتهما المراوغة في تفكيك تقاليد السرد تقوم من خلال التسلل إلى الذهن بتعميق الأفكار الواضحة حول المزاعم الاجتماعية أو الأيديولوجية، وهو ما يجعل بونويل دائما مؤمنا بالأفكار الثورية للسيريالية.

<sup>&</sup>quot; مايكل شينان "

### من أفلامه:

"كلب أندلسى" (١٩٥٨)، "العصر الـذهبى" (١٩٣٠)، "أرض بــلا خبــز" (١٩٥٠)، "إيل" (١٩٥٢)، "مغامرات روبنسون كروزو" (١٩٥٢)، "حياة الجريمــة عند أرشيبالدو ديللا كــروز" (١٩٥٥)، "نــازارين" (١٩٥٨)، "الــشاب" (١٩٦٠)، "فيريديانا" (١٩٦١)، "الملك القاتل" (١٩٦٢)، "سيمون من الــصحراء" (١٩٦٥)، "حسناء النهار" (١٩٦٧)، "تريستانا" (١٩٧٠)، "سحر البرجوازية الخفى" (١٩٧٧)، "شبح الحرية" (١٩٧٤)، "ذلك الشيء الغامض من الرغبة" (١٩٧٧).



العالم في فترة ما بعد الحرب

بقلم: جيوفرى نوويل سميث

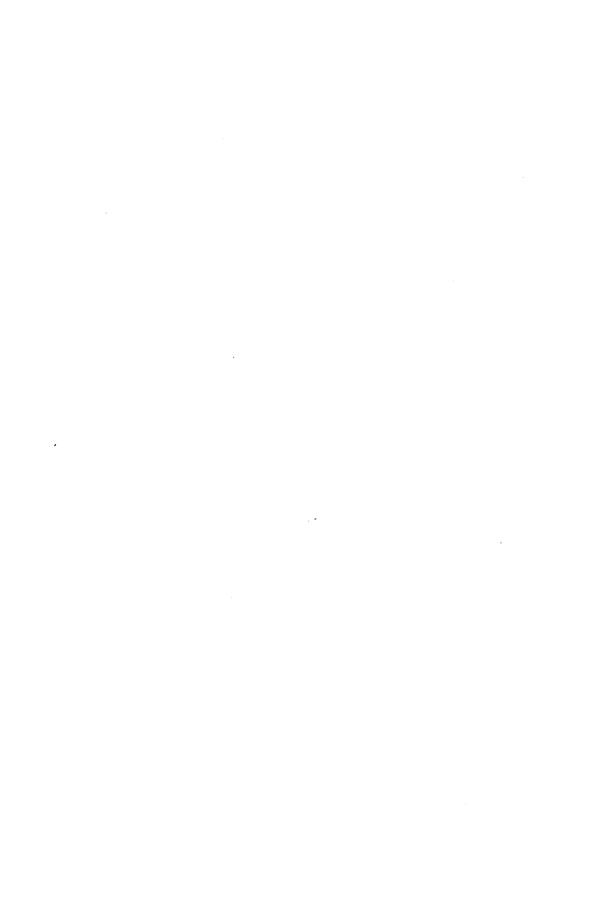

هبطت قوات التحالف على ساحل نور ماندي في يونيو عام ١٩٤٤، وخلف القوات أتت مجموعة من موظفي النشاطات شبه العسكرية للفرع النفسي لخدمة الحرب وهي تحمل معها أفلاما تسجيلية، وأيضا مجموعة من منتخبات الأفلام الروائية. وبصرف النظر عن العدد القليل من الأفلام الأمريكية التي كان يتم خلال الحرب تهريبها من إسبانيا والبلدان المحايدة الأخرى، فقد كانت تلك هي أول الأفلام الأمريكية الحديثة التي تتم مشاهدتها في أوروبا المحتلة طوال أربع سنوات. وبعد هذه الأفلام جاء المفاوضون، وهم المسئولون التنفيذيين في شركات هوليوود. وكان بعضهم يحمل ربّبة عسكرية، لتمهيد الطريق لاستئناف التجارة السينمائية بين أمريكا وأوروبا، أو بالأحرى من أمريكا إلى أوروبا. لقد كانت الأهداف السياسية و الاقتصادية أمورا متداخلة، ففي المفاوضات مع دول المحور السابقة (ألمانيا و الطالبا و البابان) كانت الدول المتحالفة الغربية مهتمة بمحو كل آثار الفاشية من كل هذه الثقافات من أجل ضمان أن صناعات السينما في هذه البلدان لن تقوم عندما تستعيد نشاطاتها بتجديد الأيديولوجيات التي جلبت الدمار على العالم. لكن الأمر يكبين كانوا مهتمين أيضا بضمان أنه عندما سوف يتم استئناف التجارة، فإنها سوف تكون على أساس من السوق الحرة دون عودة إجراءات الحماية التي تميزت بها ردود الفعل الأوروبية تجاه الاختراق الهوليوودي خلال الثلاثينيات.

إن مهمة إعادة بناء صناعات السينما المدمرة في البلدان المهزومة قد عهد بها إلى لجان متخصصة كان بعضها لجانا عسكرية وأخرى مدنية. وفي ألمانيا لعب إيريك بومر دورا بارزا، بينما لعب هذا الدور في إيطاليا ألكسندر ماكندريك الذي كان يعمل آنذاك مع الفرع النفسي لخدمة الحرب، كما تم ضم إستيفن بالوس، الذي كان زميلا لألكسندر كوردا، إلى اللجنة السينمائية. لكن إعادة البناء لم تكن البند الوحيد في قائمة الأولويات، ففي لقاء في روما في عام ١٩٤٤ قيام رئيس لجنة السينما في الدول المتحالفة، الأدمير ال الأمريكي ستون، بالإعلان بصراحة

عن أن إيطاليا باعتبارها بلدا زراعيا، وفاشيا سابقا، لا تحتاج لـصناعة سينمائية، ويجب ألا يسمح لها بأن تملك مثل هذه الصناعة. واتفق معه زملاؤه الأمريكيون، لكن البريطانيين لم يوافقوا على ذلك؛ لأنهم لم يروا هذا الأمر متعلقا بالديمقر اطية بقدر ما هو متعلق بعودة السيطرة الهوليوودية. وبالفعل كان ذلك هو ما يفكر فيه الأمريكيون حيث إنه كان هناك ركام من الأفلام طوال الخمس سنوات (كان من بينها " ذهب مع الريح " و " المواطن كين ") تنتظر الفرصة لكى تغرق السوق الأوروبية.

وفي الحقيقة أن الشركات الأمريكية وحدها لم تكن هي التي تنتظر عودة أفلام هوليوود إلى الشاشة الأوروبية، لكن الجمهور الأوروبية بين أصحاب دور العرض إن صراعا نشأ سريعا في العديد من الدول الأوروبية بين أصحاب دور العرض الذين كانوا يستجيبون لاحتياجات الجماهير، وبين صناع الأفلام والمنتجين الدنين كانوا يريدون تأسيس سينما جديدة في مناخ الإحياء الثقافي في فترة مابعد الحرب وسقوط الفاشية. وكانت الحكومات من جانبها تسعى إلى التقليل من الاستيراد وحماية التوازن في ميزان المدفوعات. لكن الأمريكيين كانوا متصليين في موقفهم، فقد كان اتحاد تصدير الصور المتحركة مدعوما بواسطة الحكومة الأمريكية، وبقدر الإمكان فإن الأفلام كانت سلعا يتم التجارة الحرة فيها مثل بقية البضائع. ولقد تسم النص على التجارة الحرة في الأفلام في اتفاقية " الجات " والتحضيرات الأولى لخطة مارشال. وكان الأوروبيون الذين كانوا يحتاجون إلى المساعدة الأمريكية أكثر من التحسين الهامشي لميزان المدفوعات نتيجة لوضع قيود على الواردات سمضطرين للإذعان واحتفظوا ببعض الحقوق المتواضعة لحماية المصورد الجديد للصناعة السينمائية الخاصة بهم. وكان المسرح معدا لصراع طويل.

لقد كان الموقف فى الغرب صورة طبق الأصل مما يدور فى الشرق، ففى السنوات التى شهدت مولد الحرب الباردة اتخذ الاتحاد السوفيتى خطوات لكى يفرض سيطرته على البلدان التى قام بتحريرها فى عامى ١٩٤٤ او ١٩٤٥. وفى

بلدان شرق أوروبا (الديمقراطية الشعبية) تم تأميم الصناعات السينمائية وفرض نظم يسيطر عليها السوفييت، مثل نموذج جماليات الواقعية الاشتراكية الدى كان إجباريا في الاتحاد السوفيتي منذ عام ١٩٣٤. ودخلت الصناعات السينمائية في شرق ووسط أوروبا مرحلة جديدة من التطور مختلفة عن نظيرتها في الغرب، فأصبحت العلاقات الثقافية مع الغرب محظورة، لكن صناع الأفلام في المعسكر الشرقي كان من الممكن لهم على الأقل أن يروا السينما الجديدة القادمة من أوروبا الغربية. وكانت "سينما فترة إعادة البناء " في شرق ووسط أوروبا قادرة على الاستفادة من تجربة الواقعية الجديدة في إيطاليا، بالإضافة إلى النماذج السوفيتية.

واختلفت السينما في أوروبا الغربية اختلافا كبيرا في رد فعلها تجاه الموقف المتغير فيما بعد الحرب، ففي بريطانيا اتبع مايكل بالكون في أستديوهات إيلينج سياسة لصنع الأفلام التي "تصور بريطانيا والشخصية البريطانية "التسي يمكن رؤيتها كاستمرار للنزعة الوطنية لأفلام أستديو إيلينج خلال فترة الحرب. وعلسي الرغم من نزعتها المحافظة في القيم التي تعكسها، فإن أفلام إيلينج في الأربعينيات والخمسينيات حاصة الأفلام الكوميدية عكست المزاج السياسي الذي أدى إلى صعود حكومة العمال إلى السلطة في عام ١٩٤٥، بالإضافة إلى ولا يشكل هذا وبالنسبة للصناعة ككل، وهي تجارة كما كانت دائما، فقد عادت إلى ذلك اليقين الكاذب الذي كان سائدا في فترة ما قبل الحرب، وهو ما يشهد عليه الفيلم المدهش لمايكل باول وإيمريتش بريسبيرجر "زهور النرجس السوداء" (١٩٤٧) السذي يدور في الهند، وتم صنعه في عشية الاستقلال الهندي، وأيضا فيلم هاري وات "حيث لا تطير الجوارح" (١٩٥١) الذي يدور في إفريقيا. إن هذه الأفلام لا تعرض "حيث لا تطير الحوارح" التي كانت تمزق الإمبراطورية البريطانية آنذاك.

وفى إيطاليا ولدت سينما أكثر أصالة فى شكل سينما الواقعية الجديدة، فبينما كانت الأستديوهات الكبرى فى "مدينة السينما "تستخدم بشكل مؤقت كمعسكر للاجئين، فإن صناع الأفلام ذهبوا إلى الشوارع وصنعوا الأفلام التسى تعكس

ظروف ما بعد الحرب، وإرادة التغيير التى ولدت بعد التحرير. وسوف تتنافس أفلام الواقعية الجديدة فى السوق مع طوفان الأفلام الأمريكية التى دخلت إلى البلاد منذ عام ١٩٣٦، ومع الأنماط الفيلمية الأخرى خاصة الأفلام الكوميدية وأفلام الميلودراما العاطفية، التى كانت أكثر تسلية بالنسبة للجماهير.

وتفاوتت نتائج النجاح التجارى، وبشكل عام فإن الموقف اليسسارى للأفلام (والبيانات الجماهيرية التى أعلنها صناعها) لم تجد قبولا لدى حكومة يمين الوسط التى صعدت إلى السلطة في عام ١٩٤٨. لكن حتى عندما بدأت الواقعية الجديدة في الترنح في إيطاليا، فإن أفكارها بدأت في الانتشار في كل مكان خارج إيطاليا، ليس فقط في أوروبا، ولكن أيضا على وجه خاص في امريكا اللاتينية والهند حيث وجدت طريقة التعبير المباشرة والبسيطة للواقعية الجديدة تطبيقا أكثر أهمية ربما أكثر من إيطاليا نفسها.

لقد ولدت الواقعية الجديدة في البداية باعتبارها رؤية جماهيرية قومية، لكن الواقع السياسي والاقتصادي لأوروبا تطلب تناولا أكثر اتساعا. وكانت الخطوات الأولى في هذا الاتجاه قد تمت بتوقيع الاتفاقية الفرنسية الإيطالية بالإنتاج المشترك للأفلام، التي بدأ تطبيقها بالفعل في عام ١٩٥٢، كما كانت هناك اتفاقيات ثنائية للأفلام، التي بدأ تطبيقها بالفعل في عام ١٩٥٢، كما كانت هناك اتفاقيات ثنائية أخرى تلت في فترة لاحقة خلال هذا العقد، مما خلق سوقا للإنتاج المشترك عبر إلى أسواق أجنبية أكثر من كونها محاولة لصنع الأفلام ذات المضمون العالمي، بالطريقة التي كانت تصنع بها الأفلام متعددة اللغات في الفترة الأولى من قدوم الصوت. لكن المنتجين الطموحين، خاصة في فرنسا وإيطاليا، سرعان ما اكتشفوا أن سوقا يمكن خلقها للإنتاج ذي الميزانية الضخمة والعرض العالمي، وكانت هذه الأفلام يتم الدوبلاج لها — وأحيانا يتم تصويرها — باللغة الإنجليزية أيضا على أمل (لم يتحقق دائما) باختراق الأسواق الأمريكية والبريطانية. كما تم استيراد النجوم الأمريكيين لزيادة الجاذبية الجماهيرية، وبدأ المنتجون الإيطاليون على نحو خاص في النطلع عبر المحيط الأطلنطي لأسواق ومصادر التمويل، لكن الشركات خاص في النطلع عبر المحيط الأطلنطي لأسواق ومصادر التمويل، لكن الشركات

الأمريكية ترددت فى ذلك، لصعوبة استعادة عائدات التوزيع، بينما تـشجعت مـن جانب آخر بفضل نفقات العمل المنخفضة والعدد الوافر من المواهب الموجودة فى أوروبا. وهكذا بدأت الشركات الأمريكية فى الاستثمار فى الإنتاج الأوروبى.

وكان الدور الرائد في تلك النزعة العالمية الجديدة على يد روبرتو روسيلليني، ففي عام ١٩٤٧ وقبل عقد الاتفاقيات الأوروبية الأولى صنع فيلم "ألمانيا في عام الصفر" الذي يدور في برلين التي دمرتها الحرب، ولكن تم تصوير الجزء الأكبر منه في إيطاليا كإنتاج مشترك بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا، ثم في عام ١٩٤٩ أقنع شركة " آر . كيه. أوه " بالاستثمار في فيلم " سترومبولي "، وهو الفيلم الذي يدور في الجزيرة البركانية التي تحمل هذا الاسم على شواطئ صقلية، من بطولة إنجريد بيرجمان التي كانت عندئذ نجمة شباك التذاكر في أمريكا وأوروبا، وقد تم تصويره بالإنجليزية (بزعم أن العديد من سكان الجزيرة كانوا مهاجرين لفترة قصيرة إلى أمريكا، لهذا كانوا يتكلمون هذه اللغة)، لكن الفيلم لم يحقق نجاحا، كما أن علاقة إنجريد بيرجمان وروسيلليني الخاصة خلال صنع الفيلم \_ علاوة على أنها كانت تمثل في الفيلم نفسه دور زوجة تهجر زوجها - كانت تعني أن الفيلم سوف يثير انزعاج النزعة الأخلاقية الأمريكية وميثاق الإنتاج (الرقابة)، وهكذا قام الأستديو بتقطيع أوصال الفيلم، وبعرضه دون دعاية. ولقد قام روسيلليني بصنع أربعة أفلام أخرى مع بيرجمان التي أصبحت زوجته، ليكتشف في هذه الأفلام موضوعات عن الاختلافات الثقافية بين شمال أوروبا وجنوبها، وكانت هذه الأفلام، وعلى الأخص "رحلة إلى إيطاليا " (١٩٥٤)، أفلاما مهمة بسبب تلقائية التعبير وحريته، وكان لها تأثير كبير على الموجة الجديدة في فرنسا في بداية الستينيات، لكنها لم تنجح في شباك التذاكر، مما أكد فشل روسيلليني في تجاربه المبكرة لصنع أفلام للأسواق الناطقة بالإنجليزية.

ومن الأمثلة الأخرى على النزعة العالمية في صناعة الأفلام التي كانت أكثر نجاحا، فيلم " الحواس " (١٩٥٤) من إخراج لوكينو فيسكونتي، وهو الفيلم الذي يؤكد أنه كان من الممكن صنع أفلام لجمهور عالمي، على الرغم من أن الفيلم يحمل مضمونا قوميا واضحا لقد كان الفيلم في أحد مستوياته مفرطا في النزعة

الميلو درامية، لكنه كان أيضا راديكاليا وواقعيا من الناحية الـسياسية؛ حيـث إنـه يشجب النزعة الانتهازية والتنازلات والحلول الوسط التي تكمن في أسطورة الوحدة القومية الإيطالية. وفي فرنسا استفاد جان رينوار من التمويل المشترك مع إيطاليا لصنع أفلامه المهمة خلال الخمسينيات: " العربة الذهبية " (١٩٥٣)، و"رقصة الكانكان الفرنسية " (١٩٥٥)، و " إيلينا والرجسال " (١٩٥٦). كما أن ماكس أوفولس صنع فيلم " السيدة المجهولة " (١٩٥٣) في باريس بإنتاج مـشترك بين إيطاليا وفرنسا، ثم ذهب إلى ميونيخ لكي يصنع فيلمه الكبير "لـولا مونتيـه" (١٩٥٥) بالألوان والسينما سكوب وبنجوم عالميين باعتباره إنتاجا مـشتركا بـين ألمانيا وفرنسا. لقد كان الشكل الجديد من الإنتاج المشترك العالمي مقصورا في الأساس على إيطاليا وفرنسا وألمانيا الغربية، بالإضافة إلى إسبانيا منذ نهاية الخمسينيات. وبينما ظلت بقية البلدان خارج المعسكر السوفيتي تشارك في مشكلة المنافسة مع الواردات الأمريكية، فإن كلا من هذه البلدان واجهت المنافسة بطريقتها في أسواقها الداخلية فقط. وكانت فرنسا وإيطاليا من بين البلدان الأكثر نجاحا في مجال تصدير الأفلام، وكان لإيطاليا تجارة تصدير مزدهرة مع بلدان شرق المتوسط، بينما أصبحت هونج كونج في الشرق الأقصى مركزا مهما لإنتاج الأفلام بالنسبة للمهاجرين الصينيين. لكن بريطانيا ودول إسكندنافيا كانت بعيدة عن التطورات الأوروبية، فلم تستطع الدانمارك والسويد استعادة دورها العالمي الذي كانت تتمتع به في فترة السينما الصامتة، لكن السينما السويدية وبفضل الحمايـة الكبيرة من الحكومة استطاعت أن تحافظ على البنية الأساسية القوية للإنتاج مع مخرجين مثل جوستاف مو لاندر و آلف سيوبيرج، الذين استمروا في صدع أفلام سويدية متميزة للجمهور المحلى على نحو خاص. كما استطاعت السينما السسويدية تحقيق بعض النجاح في مجال التصدير (على الرغم من أنه ظل مقتصرا على سوق " البيوت الفنية " أو دور العرض الصغيرة المتخصصة) وذلك علمي يد إنجمار بيرجمان خلال الخمسينيات. ثم خلال الستينيات وما بعدها استطاعت السينما السويدية والدانماركية (الأكثر تحررا من الناحية الجنسية) أن تجد مكانا أوسع لأسواق التصدير، أحيانا بأفلام مهمة مثل فيلم فيلجوت سيومان " أنا فضولي يا أصفر " (١٩٦٧)، لكن معظم الأفلام كانت من النوع الجنسي بشكل متزايد. أما بريطانيا فقد أربكتها تلك "العلاقة الخاصة "واللغة المشتركة مع السوق الأمريكية، فقد ظلت تركز على محاولات التصدير على أمل (لم يتحقق أبدا كما أكدت النتائج) أن تحاكى ألكسندر كوردا في فترة ما قبل الحرب في الحصول على سوق توزيع كبيرة للأفلام المحترمة. وكان جيه. آرثر رانك من بين الرواد في هذه المحاولات، لكن كوردا نفسه حقق نجاحات متفردة مصع فيلم "الرجل الثالث" (٩٤٩). لقد كان المظهر المصقول للأفلام البريطانية مقبولا إلى حد كبير في أمريكا، مع أفلام مثل "آمال كبيرة "و" زهور النرجس السوداء "و" الرجل الثالث "التي حصلت على جوائز أوسكار في مجال التصوير، لكن مستويات الإنتاج في بريطانيا كانت منخفضة إلى الحد الذي لم تكن فيه قادرة على الهجوم على السوق، حتى إنه لم ينجح في ذلك إلا العدد القليل جدا من الأفلام ذات الإنتاج على الموق، حتى إنه لم ينجح في ذلك إلا العدد القليل جدا من الأفلام ذات الإنتاج موجة جديدة من الأفلام البريطانية في اقتحام السوق الأمريكية خلال الستينيات كان داتجا عن الاستثمار الأمريكي في الإنتاج البريطاني، وليس نتيجة لمحاولات ذلك ناتجا عن الاستثمار الأمريكي في الإنتاج البريطاني، وليس نتيجة لمحاولات

### الثقافة السينمائية

كانت الخمسينيات بشكل عام فترة طيبة بالنسبة للسينما البريطانية، وكان تأثير التليفزيون والأنماط المتغيرة لقضاء أوقات الفراغ بطيئا حتى إنه لم يمارس إلا تأثيرا ضئيلا. واستمر عدد الجمهور في التزايد حتى أواسط هذا العقد (فيما عدا بريطانيا التي كان عدد الجمهور قد وصل إلى الذروة فيها في عام (١٩٤٦)، كما استطاعت الصناعات المحلية أن تستعيد الكثير من نصيبها في شباك التذاكر الذي كانت قد فقدته بسبب هوليوود خلال الأربعينيات. لقد كانت تلك هي الفترة لكل من الانتشار الجماهيري للجرائد السينمائية، مثل مجلة " فوتو بلاي " البريطانية، على بالإضافة إلى المجلات السينمائية المتخصصة، ففي إيطاليا كانت هناك مجلات مثل الحرب، وقد تم تأسيس كليهما قبل الحرب،

وكان لهاتين المجلتين دور مهم في تطور الواقعية الجديدة. أما في فرنسا فقد كانت هناك مجلة "كاييه دو سينما " (كراسات السينما) التي تم تأسيسها في عام ١٩٥١على يد أندريه بازان ولو دوكا وجاك دونيول فالكروز، وهي المجلة التي كانت مهمة أيضا في تمهيد الطريق للواقعية الجديدة. بينما كانت مجلة "سيكوانس " في بريطانيا (التي أسسها ليندساي أندرسون وبيتر إريكسون في عام ١٩٤٧) قد لعبت دورا مشابها في الحركة السينمائية الجديدة في بريطانيا، لكن المجلة لم تعش طويلا.

لقد كانت مجلتا " كر اسات السينما " و " سبكو انس " على نحو خاص مجلتين مناضلتين تعبران عن طموحات كتابها (فرانسوا تريفو وجان لوك جودار وجاك ريفييت وآخرين في "كراسات المسينما "، وأندرسون وكاريك راير وتوني ريتشاردسون في "سيكوانس ") الذين أصبحوا هم أنفسهم صناع أفلام في الفترة اللاحقة. لقد شاركت هاتان المجلتان مع المجلات السينمائية الأخرى (مثل "بوزيتيف " في فرنسا، و " فيلم كريتيك " في ألمانيا) العداء للسينما التجارية متوسطة المستوى في بلدانهم، لكنها لم تكن بأية حال معادية لهوليوود. وفي الحقيقة فإن " كراسات السينما " اهتمت بكبار الفنانين في هوليوود باعتبارهم " مـولفين "، ووضعت هيتشكوك وهوكس على القمة، ليتبعهما أورسون ويلز وأوتو بريمينجــر و أنتوني مان ونيكو لاس راي وسام فولر، آخرون ممين ليم يكين ينظير إليهم باعتبار هم من الطبقة الفنية العالية سواء من المتقفين أوالجمهور العادي. إن ما كان مجلة " كر اسات السينما " ونقادها يحتفون به هو الفردية، لكنهم كانوا على استعداد أن يجدوا تلك الفردية في أنماط الأفلام أو حتى في أفلام " حرف ب "، بالإضافة إلى أعمال فنانين متميزين مثل ويلز أو فورد، وكانوا أيضا معجبين بروسياليني وإنجمار بيرجمان وكينجي ميزوجوشي، ومخرجين فرنسيين مثل جاك بيكير ورينوار وأوفولس.

وبلا جدال فإن المفكر الأكثر أصالة بين نقاد "كراسات السينما "كان أندريه بازان. لقد كان كاثوليكيا يساريا تأثر بفلسفة الفينومينولوجي (الظاهراتية)، وقدم

نظرية عن الواقعية السينمائية تعارض على نحو صريح الأفكار الماركسية التسى كنت منتشرة في كل أنحاء الثقافة آنذاك. لقد رأى في اللقطة الطويلة، واستخدام عمق المجال الذي يسمح بمستويات عديدة من الحدث أن تدور أمام الكاميرا، فرصة للواقع لكي يعبر عن نفسه بدون المونتاج أو التقنيات الأخرى التي قد تشوه واقع. لقد كان يطرى على النزعة الكلاسيكية الرصينة عند مخرجين مثل جون فورد وويليام وايلر، لكنه كان أيضا يطرى على نحو خاص على محاولات الواقعيين الجدد الإيطاليين، خاصة روسيلايني ودى سيكا، بسبب تبسيط التقنية السينمائية إلى درجة أن الميزانسين يكاد ألا يكون موجودا، وبذلك فان الأحداث تتحدث مباشرة إلى المنفرج.

وحتى قبل وفاته فى عام ١٩٥٨ وعمره أربعون عاما، كان لبازان تاثيره المتزايد على "كراسات السينما ". ومنذ أو اخر الخمسينيات أصبحت النزعة السائدة للمجلة هى "سياسة المؤلف " التى ترتبط باسم فر انسوا تريفو. وكانت أفكار هذه النزعة (التى تقر فى أشكالها تبسيطا بأن المخرجين الجيدين فقط هم الذى يستطيعون أن يصنعوا أفلاما، وأن المخرجين الجيدين يصنعون دائما أفلاما جيدة) هى الأكثر تأثيرا فى النقد السينمائى خارج فرنسا عندما تبنتها المجلة البريطانية "موفى " وكذلك الناقد الأمريكى أندرو ساريس فى بداية الستينيات.

## إنشاء أرشيف السينما والمهرجانات والجمعيات السينمائية

بينما كان الجانب الأكبر من الثقافة السينمائية خلال الخمسينيات يتشكل عن طريق تدفق الأفلام الأمريكية بعد عام ١٩٤٥، والتجربة المعاصرة للواقعية الجديدة الإيطالية، كانت التجربة الأكثر اتساعا للسينما قد أتيحت للجمهور المتخصص بواسطة نشاطات المهرجانات وإنشاء أرشيف للسينما في البلدان المختلفة. وكان الدور المهم على نحو خاص في فرنسا بواسطة السينمائيك الفرنسي بواسطة جامع الأفلام إنرى لانجلوا في عام ١٩٣٦. ولم يكن السينمائيك هو أول أرشيف سينمائي في العالم (فهذا الشرف قد يعود إلى أرشيف الفيلم القومي في بريطانيا الذي تأسس

فى عام ١٩٣٦)، لكن السينمانيك الفرنسى، مع متحف الفن الحديث فى نيويـورك الذى كان يقدم برنامج العروض المتميزة منذ عام ١٩٣٩، هـو الأول فـى اتباع سياسة محكمة لعرض الأفلام من كل الأنواع لكل المتحمسين. ولقد تلى فـى ذلـك الشأن "لندن تليكينيما " (الذى أصبح فيما بعد "ناشيونال فيلم ثياتر") وتم افتتاحـه في عام ١٩٥١، وهو عام المهرجان البريطاني، بالإضافة إلى أرشيف الأفلام فـى كل من بلجيكا وألمانيا والبلدان الأوروبية الأخرى التى كانت برامجها تمتـد إلـى الماضى فى تاريخ السينما، وإلى الخارج فى التطورات السينمائية فى أنحاء العالم.

وكانت المهرجانات مهمة أيضا في تشكيل الثقافة السينمائية العالمية في فترة ما بعد الحرب، فقد تأسس مهرجان كان السينمائي في عام ١٩٤٦، أساسا كو اجهة عرض للأفلام الفرنسية. لكن مهرجان فينسيا كان الأكثر أهمية على المستوى العالمي لفترة طويلة، فقد تأسس في بداية الثلاثينيات، لكنه اكتسب سمعة سيئة عند نهاية هذا العقد لارتباطه بدول المحور الإيطالية الألمانية، وتم إحياؤه في فترة ما بعد الحرب حيث لم يقم فقط بتشجيع السينما الإيطالية (حيث تم عرض فيلم "الأرض تهتز" في نسخته الكاملة في عام ١٩٤٨ لينال شهرة هائلة)، لكنه أتاح أيضا للجمهور الأوروبي الفرصة الأولى لكي يرى أفلام كيروساوا (مثل " مثل فيلم " أو جيستو مونو جاتاري " الذي عرض في عام ١٩٥٣. ولقد تم عـرض فيلم " الأب بانشالي " لساتياجيت راي لأول مرة في أوروبا في عام ١٩٥٦، وإن جاء ذلك بعد عرضه الناجح في الولايات المتحدة حيث حصل على جائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي قبل عام من ذلك التاريخ. وعلى العكس من ذلك كان مهر جان السينما الهندي في كالكوتا في عــام ١٩٥١، حيــث رأى الجمهــو ر الهندى لأول مرة فيلم "سارقو الدراجات "وبقية أفلام الواقعية الجديدة، كما رأى أيضا فيلم "راشومون ".

لقد كان عرض الأفلام في المهرجانات يؤدى دائما إلى قيام الموزعين الصغار بأخذ هذه الأفلام للعرض في "دور الفن والتجربة " (في العادة في مقاس ٥٣٥مم)، أو في جمعيات الفيلم (عادة في نسخ ١٦مم). وكان الموقف يتغير من بلد

إلى آخر ، لكن بشكل عام كان يتم عرض الأفلام الأجنبية مع وجود ترجمــة علــي الشريط. (كان الموز عون عاجزين عن توفير شريط صوتي مدبلج، كما أن الجمهور لم يكن في العادة يحب الدوبلاج). وفي البلدان الأخرى كانت السينما الأمريكية السائدة تتم دبلجتها في العادة، كما كان الحال منذ أوائل الثلاثينيات، وكان المتخصصون في الدوبلاج بأخذون على عاتقهم مهمة محاكاة النغمة الصوتية المميزة للممثلين مثل جيمس ستيوارت وهمفري بوجارت وبيتي ديفيز. ولكن في البلدان الأوروبية الصغيرة (بالإضافة إلى اليابان) كانت حتى الأفلام السائدة تتم ترجمتها من خلال الترجمة على الشريط. ولم يكن عدد الأفلام الأوروبية الذي يتم دبلجته للعرض العام في دول أوروبا الأخرى كبيرا، لكن الأفلام الفرنسية كانت تتم دبلجتها في العادة إلى الإيطالية، والعكس بالعكس، وهي الممارسة التي أعطت قوة دافعة جديدة لظهور نمط جديد من الإنتاج المشترك منذ بداية الخمسينيات وحتسى الآن. وفي باريس (على الرغم من أن ذلك لم يكن يحدث في كل مكان) كان يستم عرض الأفلام الكبيرة في نسخ مدبلجة ونسخ بترجمة على الشريط في وقت واحد. وكانت نتائج تلك الممارسات المتنوعة هو تعدد وتنوع الثقافات المسينمائية سواء على المستوى الأفقى أو الرأسي، فلقد تمتعت البلدان الصغرى بأكثر الثقافات المتنوعة، حيث لا يمثل الإنتاج المحلى إلا ١٥% إلى ٢٠% من السوق، أما البقية كانت للأفلام من البلدان الأوروبية الأخرى ومن أمريكا. وفي الطرف الآخر المناقض مثل بريطانيا، كانت عائدات شباك التذاكر تذهب في معظمها للأفلام البريطانية أو الأمريكية، وقليل من الأفلام الأوروبية كانت تتال عرضا تجاريا (بل ظل العرض أيضا محصورا في دوائر ضيقة)، بينما تكون التجربة الأكثر اتساعا للسينما مقتصرة على مجموعات صغيرة من النخبة. (في الولايات المتحدة نفسها أصبح الموقف أكثر تطرفا، لكن وجود أسواق متخصصة للأعراق المختلفة كان يعنى أن هناك مجالا لبعض الأفلام الواردة من أوروبا وشرق آسيا). وبين هذين الموقفين تقف فرنسا التي كانت تملك صناعة قوية تنافس هوليوود من أجل جمهور السينما السائدة، لكن هناك أيضا مجال للأفلام المستوردة من الأنواع المختلفة التي يمكن عرضها.

### الحماية الاقتصادية والهوية الثقافية

استمر الصراع حول التجارة الحرة للأفلام في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث قامت كل الدول الأوروبية بسن تشريعات وقائية من نوع أو آخر، كما قام القليل منها بردود أفعال أكثر قوة تجاه المنافسين الرئيسيين. لقد كان المطوب هو الأساسي وراء هذه التشريعات الوقائية دافعا اقتصاديا، حيث كان المطلوب هو حماية الصناعة وفرص الربح والتوظيف، بالإضافة (خاصة في سنوات الأزمة في أو اخر الأربعينيات) لميزان المدفوعات. ولكن هناك دافعا آخر وراء الدافع الاقتصادي، وهو الدافع الثقافي الذي اتخذ شكلا سلبيا من أشكال النزعة المصادة اللامركة "، وهو ما تفاقم بسبب وجود الولايات المتحدة باعتبارها سلطة محتلة "خيرة ". لقد كان ينظر إلى الأفلام الهوليوودية على أنها رأس حربة للأمركة العامة للثقافة (أو كما أطلق عليها فيم فيندرز " استعمار اللاوعي الخاص بنا "). أما الجانب الإيجابي فقد كان محسوسا في أن السينما أصبحت أداة تعبير مهمة عن أما الجانب الإيجابي فقد كان محسوسا في أن السينما أصبحت أداة تعبير مهمة عن الاهتمامات القومية، فقد جسدت السينما القومية التقاليد القومية وتحدثت عن الاهتمامات الاجتماعية الني لم تكن تجد الفرصة للتعبير عن نفسها سواء في سينما هولي ود أو السينما الني لم تكن تجد الفرصة للتعبير عن نفسها سواء في سينما هولي ود أو السينما السائدة في أوروبا ذاتها.

لذلك ظهرت ثلاثة أنواع من التيارات التي استخدمت للدفاع عن السينما القومية ضد السيطرة الهوليوودية. كان التيار الأول يمثل جانب المنطق الاقتصادي المباشر، بينما يمثل الثاني المنطق الثقافي الوطني، أما الثالث فهو منطق "السينما الجديدة " الذي كان ينادي باهتمام أكثر إلحاحا بالتغيير. لقد كان المنطق الاقتصادي هو الأكثر إغراء على الرغم من أنه من المعروف أن الحماية الكاملة للصناعة في شكل تعريفات جمركية وفرض نظام " الكوتا " تحمل معها مخاطرة الهجوم المضاد من الأمريكيين، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلى الفقير والمتواضع.

أما المنطق الثاني فقد بدأ في البروز في نهايــة الخمــسينيات، عنــدما تــم اكتشاف أن الدعم المحدود لكل مــن " الفــن " و " الجــودة " يمكــن أن يرضــي

الطموحات الثقافية دون أن يؤدى ذلك إلى تأثيرات اقتصادية سلبية. وعندما عدد ديجول إلى السلطة في عام ١٩٥٨، وكان أندريه مالرو وزيرا للثقافة في حكومته، وضعت الحكومة الفرنسية نظاما جديدا لدعم السينما يهدف إلى تشجيع الأفلام ذات الجودة، التي كان لها على الأقل نصيب معقول من عائدات شباك التذاكر. وعلى الرغم من أن الهدف كان دعم تقاليد الجودة السائدة وإعادة التأكيد على القيم الوطنية الفرنسية في السينما، فإن النظام الجديد أثبت فاعليته وفائدته للمنتجين الراغبين في دعم صنع سينما الشباب، الذين يهاجمون الأشكال التقليدية، في الموجة الجديدة.

كما أن أشكالا من الدعم الحكومي لعبت دورا في تطور السينما الجديدة في كل من إيطاليا وألمانيا، وفي كل البلدان عبر العالم التي كانت تنظر للسينما باعتبارها واحدا من الأصول الثقافية الوطنية. لقد كانت هذه الأشكال من الدعم الحكومي تختار نوعا معينا من السينما لكي تدعمه، لكن بريطانيا وحدها طبقت سياسة للدعم لا تميز بين تيارات سينمائية وأخرى، فقد كانت تقوم بالتوزيع المتساوى لنسبة عائدات الأرباح على كل المنتجين (البريطانيين) على أساس معيار وحيد هو عائدات شباك التذاكر. وعندما تم تطبيق ذلك للمرة الأولى في أواخر الأربعينيات، بدا أنه طريقة بارعة وبلا ألم لدعم نوع من السينما البريطانية كانت موجودة في تلك الفترة. وعند نهاية الخمسينيات، كانت السينما تتداعي، وعندما من أجل دعم تيارات جديدة، فإن الحكومة لم تقم بذلك بتشجيع نمو سينما بريطانية من أجل دعم تيارات جديدة، فإن الحكومة لم تقم بذلك بتشجيع نمو سينما بريطانية جديدة، بل ساعدت على أن تحول بريطانيا إلى سوق هوليوودية.

# روبرتو روسیللینی (۱۹۰۷ ـ ۱۹۷۷)

بعد تحرير روما في عام ١٩٤٤، قام روبرتو روسياليني مع كاتب الـسيناريو سيرجو أميدي، ومجموعة صغيرة من الزملاء تتضمن الصحفي الشاب فريديريكو فيلليني، بالإعداد لفيلم يصور الجو اليائس للمدينة تحت الاحتلال الألماني. وتم تصوير الفيلم في ظروف ارتجالية، وتم الانتهاء منه وعرضه في عام ١٩٤٥ تحت اسم "روما مدينة مفتوحة". وكان الفيلم في بعض الأحيان وكان من الحتمى أن يكون كذلك ميلودراميا، كما أدت عفويته غير العادية والواقعية الخام فيه إلى نجاح فورى، ليس فقط في إيطاليا (حيث وصل إلى قمة الأرباح في عامي عامي مكان في أوروبا والولايات المتحدة.

وشجع ذلك النجاح غير المسبوق روسيليني على الاستمرار في صنع فيلمه "بايزا" (١٩٤٦) الذي يتألف من ست فقرات تصور لقاء القوات المتحالفة مع السكان المحليين عندما كانت هذه القوات تتقدم في شبه الجزيرة الإيطالية ما بين عامي ١٩٤٣ و ١٩٤٥. كما صنع أيضا فيلم "ألمانيا في عام الصفر "الذي يدور في برلين. وكان هذان الفيلمان يهدفان إلى العرض العالمي، بالإضافة للعرض داخل إيطاليا، كما كان الجو المتشائم فيهما (وعلى الأخص في الفقرة الأخيرة من فيلم "بايزا") يتم معادلته بروح من الأمل الضعيف بأن التفاهم سوف يكون بين المنتصرين والمنهزمين.

وعلى العكس من معظم رفاقه من نيار الواقعية الجديدة الذين كانت آفاقهم محدودة بالطموحات الوطنية الشابة، استمر روسيلليني في التفكير على المستوى العالمي. لقد كان روسيلليني كاثوليكيا له ارتباطات بالحزب الديمقراطي المسيحي، حيث كان يتبني توجها سياسيا أطلانطيا. ومنذ فيلمه " بايزا " كانت تعود في أفلامه فكرة التواصل (أو فقدان التواصل) بين الشمال والجنوب، أو بين الثقافة الأنجلوساكسونية والثقافة اللاتينية. وفي

أفلامه "سترومبولى " (١٩٤٩) و" أوروبا ٥١" (١٩٥٢) و " رحلة إلى إيطاليا " (١٩٥٤) كانت الشخصية " الشمالية " تتجسد في دور إنجريد بيرجمان التي كانت زوجته آنذاك، كما أن هذه الأفلام توضح اهتماما ملحوظا بلحظة السمو عندما تشعر الشخصية في لحظة ما منحها الرب بالمشاركة الإنسانية.

كان توجه روسيليني السياسي والروحي يجعله شخصا منعز لا في ثقافة تسودها النزعة اليسارية في إيطاليا ما بعد الحرب، كما أن هجرانه للنجمة المحبوبة (وبطلة " روما مدينة مفتوحة " ) أنا مانياني \_ وهوالأمر الذي ركرت عليه الصحافة كثيرا \_ من أجل إنجريد بيرجمان جعله يفقد دعم الدوائر الكاثوليكية؛ حيث إنه لم يكن ينظر إليه فقط على أنه خائن لمانياني، ولكن باعتباره أيضا خائنا للواقعية الجديدة. لكنه وجد من يدافع عنه في فرنسا، ومن بينهم على نحو خاص نقاد " كراسات السينما "، لقد دافع أندريه بازان عن الأسلوب المتأمل شديد الوعي الذي يظهر في " رحلة إلى إيطاليا " باعتباره واقعيسة جديدة شديدة الإخلاص، وفي مجاز شهير وصف روسياليني بأنه شخص يعبر الأنهار بواسطة الأحجار التي تتيحها الطبيعة أكثر من إقامة جسور صناعية من الطوب.

وفى الستينيات قام روسيللينى بتنقيح أسلوبه المتأمل بواسطة الاستخدام الخلاق لعدسة "الزووم بانسينور "التى سمحت له بتنويعات مستمرة للمجال البصرى للكاميرا. وأثبت تكنيكه الجديد قدرته على التطبيق خاصة على شاشة التليفزيون، ومنذ أواسط الستينيات كانت معظم أعماله يستم إنتاجها من أجل التليفزيون. وبعد فيلمه "صعود لويس الرابع عشر إلى السلطة "، الدى صنعه للتليفزيون الفرنسي في عام ١٩٦٦، بدأ في العمل في سلسلة من الإنتاج المستقل تغطى الأحداث المهمة في تطور حضارة العالم منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الحاضر. ولقد عاد إلى السينما ومشكلات ما بعد الحرب في فيلم " العام الأول (١٩٧٤)، وهو فيلم عن السزعيم الديمقراطي المسيحي ألسيدي ديكا الأول (١٩٧٤)، وهو فيلم عن السزعيم الديمقراطي المسيحي ألسيدي ديكا جاسبيري. لكن أكثر أعماله نجاحًا في سنواته الأخيرة كان سلسلة أفلامه التلفزيونية "بليز باسكال " (١٩٧١) و " ديكارت " (١٩٧٤).

وبشكل عام فإن أعمال روسيلينى تتميز بمزيج من دقة الملاحظة والنزعة التعليمية والبساطة، والعظمة فى بعض الأحيان. إنه فى العادة يكون راضيًا عن أن يقدم فى أفلامه مايمكن اعتباره وسيلة إيضاح، لكنه كان أحيانًا – خاصة فى أفلامه التليفزيونية – يصر على ذلك. إن رؤيته تبدو فى بعض الأحيان ساذجة إلى درجة مدهشة، وفى أحيان أخرى تبدو طموحًا أكثر من اللازم، لكنه كان فى أفضل أعماله يظهر عمقًا قد لا يستطيع العديد محاكاته فيه فى عالم السينما. لقد وصف ذات مرة معتقده بأن " الحقائق موجودة هناك، لماذا نتلاعب بها! "، على الرغم من أنه كان يتلاعب بها بالفعل، ليحقق نتائج متفاوتة. لقد كان فنان حدسيًا أكثر من كونه فنانًا مثقفًا، لذلك كانت لديه قدرة متفردة على الإمساك بالواقع العابر. إن النقاد المعاصرين يميلون إلى الاستخفاف بهذه الموهبة، لكن صناع الأفلام المعاصرين كه، من فيللينى وحتى جودا – وحتى سكود سينرى، يحبون تلك الموهبة ويقدرونها حق قدرها.

<sup>&</sup>quot; جيوفرى نوويل سميث "

#### من أفلامه:

"رجل الصليب" (١٩٤٢)، "الرغبة" (٣٣-١٩٤٤)، "روما مدينة مفتوحـة" (١٩٤٥)، "بايزا" (١٩٤٦)، "المانيا في عـام الـصفر" (١٩٤٧)، "سـترومبولي" (١٩٤٩)، " فرانشيسكو الهائم في حب ذلك " (١٩٥٠)، " أوروبا اه " (١٩٥١)، "رحلة إلى إيطاليا " (١٩٥٤)، " الخوف " (١٩٥٤)، " الهند " (١٩٥٨)، "غابات البلوط " (١٩٥٩)، " تحيا إيطاليا " (١٩٦٠)، " صعود لويس الرابع عـشر إلـي السطلة " (١٩٧٦)، " أعمال الرسـل " (١٩٧٩)، " سـقراط " (١٩٧٠)، " بليـز باسكال " (١٩٧١)، " ديكارت " (١٩٧٤)، " العام الأول " (١٩٧٤)، " المـسيح " (١٩٧٥).

# لوكينو فيسكونتي (١٩٠٦-١٩٧٦)

ولد في ميلانو لعائلة كانت أرستقراطية (من ناحية أبيه) وشديدة الثراء (من ناحية أمه)، وقد انجذب لوكينو فيسكونتي إلى السينما وإلى الاشتراك في السياسات اليسارية عندما قام مصمم الأزياء كوكو شانيل بتقديمه إلى جان رينوار في عام ١٩٣٥. وبعد فترة قصيرة من العمل مع رينوار في فرنسا، في أيام الجبهة الشعبية، عاد إلى إيطاليا الفاشية ليصنع فيلمه الأول غير العادي "هواجس " (١٩٤٢)، الذي كان تحديًا مباشرًا وصريحًا للثقافة الرسمية في ذلك العصر، كما تم الترجيب به على نطاق واسع عند عرضه بعد الحرب، وتم اعتباره أحد أسلاف الواقعية الجديدة. وفي عام ١٩٤٨ صنع فيلمه الهائل " الأرض تهتز "، وهو ملحمة طول عائلة صقلية من الصيادين، والمستوحي بشكل فضفاض عن الرواية الكلاسيكية للروائي جوفاني فيرجا " بلا رغبة ".

وإذا كان فيلم "هواجس "هو السلف الثمين للواقعية الجديدة، فان "الأرض تهتر "يتجاوزها. لقد تم تصويره في المواقع الحقيقية بممثلين غير محترفين يتحدثون بسطور حوارهم في لهجة لايمكن فهمها، ومع ذلك فإن الفيلم يظهر على نحو يحمل بنوع من المفارقة أسلوبًا شديد الاقتراب من الأوبرا العظيمة أكثر من الواقعية التسجيلية كما كان يطمح أصلاً. ومع فيلم "الحواس " (١٩٥٤) أول أفلامه الملونة بالتكنيكلر، كان فيسكونتي يخطط لصنع فيلم يمكن أن يكون "مبهرًا "، لكنه يتميز بقيمة فنية عالية. إن الفيلم يدور في عصر النهضة ويحكي قصة عن الخيانة والخيانة المضادة حيث يتشابك العالم الشخصي والعالم السياسي على نحو حميم وغامض في أن واحد.

إن العملية التاريخية كما يحكيها فيلم " الحواس " تبدو كما لو أنها ثورة سلبية وتغيير صامت تتحقق عن طريق التكيف والتنازلات والحلول الوسط. إن نفس العملية تبدو في فيلم " الفهد " (١٩٦٢) المقتبس عن رواية جوزيبي تومازي دي

لاميو ديروا، ففيهما ندور الأحداث في عصر النهضة وبعمل ميكانيزم الحبكة مسن خلال الخيانة سواء الجنسية أو السياسية، بينما يكون الاهتمام الموضوعي الكامن تحت السطح هو البقاء على قيد الحياة، أو تكوين الجماعات الطبقية أو العائلية في سياق التغير التاريخي، وفسى فيلمه " روكسو وإخوته " (١٩٦٠) فسإن نفس الميكانيز مات تعود ولكن هذه المرة في العالم المعاصر، حيث يدور الفيلم حول حياة عائلة من المهاجرين الجنوبيين إلى ميلانو خلال فترة " المعجزة الاقتصادية ". إن العائلة الريفية تعانى من التمزق تحت وطأة حياة المدينة، كما أن دمار ها يتم عرضه باعتباره الثمن المأساوي، ولكنه الضروري الذي لابد أن يدفعه أفراد هذه العائلة لكي يظلوا على قيد الحياة. وفي فيلمه " النجوم المحضيئة للحب القطبعي " (١٩٦٤) (الذي كان يحمل اسم "ساندر ا " عند عرضه في الولايات المتحدة)، نرى عائلة تتعرض للدمار هنا أيضًا، لكن القوة التي تحرك انهيارها هذه المرة قوة داخلية. إن قصة الفيلم هي نفس قصة " الأوريستيا "، وخاصه الجزء الخاص بالكترا الابنة التي كرست حياتها للانتقام لموت أبيها على يد أمها وزوج أمها. إن الابنة ساندرا تشك في أن أمها خانت أباها العالم اليهودي من أجل النازيين، مما أدى إلى وفاته في معسكر الاعتقال في أوشفيتز، وتلعب الابنة ساندرا على حسب أخيها لها (ذي الظلال الجنسية المحرمة) وتخونه مما يؤدي إلى انتحاره، ومع ذلك تبقى ساندرا على قيد الحياة، ليسيطر إحساس في نهاية الفيلم بأن المستقبل لا وجود له بالنسبة لها، وبالنسبة لكل الباقين على قيد الحياة أيضًا. إن التاريخ يستمر على الرغم من - بل بسبب - انهيار ودمار العائلة.

وفى أفلامه الأخيرة أظهر فيسكونتى نفسه إحساسًا بالسشك تجاه التاريخ كعملية تطور تقدمية، وفى فيلم " الملاعين " (١٩٦٩) تدور القصة حول عائلة رأسمالية ألمانية يتم تدميرها على أيدى النازيين، حيث لا يبقى منها أحد على قيد الحياة، كما لايبقى أحد أيضًا من العائلة فى فيلم " لودفيج " (١٩٧٢) عندما يتم سجن الملك المجنون بواسطة وزرائه، الذين لايتركون له شيئًا. إن هذين الفيلمين يدور ان فى تاريخ يمكن تحديد فترته، حيث يبدو التطور وكأنه يمضى مثل الطوفان فى طريق مسدود. وفى فيلم " الموت في فينسيا " (١٩٧١) وفيلم " السدخيل "

بها، وها الماضى بالنسبة لنا، وليس هناك فى أى من الفيلمان فى الحاضر الخاص بها، وها الماضى بالنسبة لنا، وليس هناك فى أى من الفيلمين أى مستقبل أو رتباط بما سوف يأتى، وهو ما يتضمن الحاضر بالنسبة لنا. إن هذا الانقطاع عن الماضى من الحاضر يسير جنبًا إلى جنب مع الاهتمام المتزايد بالنزعة الجنسية عير السوية، والأبطال فى هذه الأنملام الأخيرة يعرفون على نحوقاس أنهم سوف يكونون الأخيرين بالنسبة لما ينتمون إليه. ومما يحمل المغزى، فإن عددًا قليلاً من الأطفال تتم ولادتهم، لكن أحدًا لا يبقى منهم على قيد الحياة. إن هذا يشكل نوعًا من التناقض الحاد مع عالم "روكو " أو " الأرض تهتز " حيث يترك انهيار العائلة وراءه أطفالاً يمكن لهم أن ينموا ويتطوروا بحرية، وكما يلاحظ لورانس شيفانو فإن هذه التغيرات فى اهتمامات فيسكونتى ترتبط بأحاسيس مترددة وغير حاسمة حول نزعته الجنسية المثلية الخاصة، ومخاوفه من اقتراب الموت، (خالال صنع مات في عام ١٩٧٦. وعلى الرغم من النزعة المتشائمة المتزايدة، وإعجابه بفترات التحلل والانحلال التاريخى، فإنه لم يهجر أبدًا الأفكار الماركسية التى صاغها فى شبابه.

ولأنه كان متشربًا بكل عناصر الثقافة الأوروبية، فقد كان موسيقيًا ومخرجًا شهيرًا، ولقد قام بإخراج العديد من الأوبرات في باريس ولندن، وفي أوبرا "لاسكالا " في ميلانو، وفي العديد من دور الأوبرا الإيطالية الأخرى. ومن بين أكثر إنجازاته المهمة إخراج أوبرات فيردى "لاترافياتا " و " دون كارلو " لمسرح "كوفينت جاردن "، كما أخرج للمسرح مسرحيات لشكسبير وجولدوني وبومارشيه وتشيكوف، بالإضافة إلى مسرحيات معاصرة. وكان لديه إحساس عظيم بتصميم الديكور المشهدى، وكان مخرجًا فائقًا للممثلين في المسرح والسينما.

<sup>&</sup>quot; جيوفري نوويل سميث "

#### من أفلامه:

" هواجس " (١٩٥٢)، " الأرض تهتز " (١٩٤٨)، " بيليسيما " (١٩٥١)، " الليالي البيضاء " (١٩٥١)، " روكو وإخوته " (١٩٦٠)، "الفهد" (١٩٦٢)، " الليالي البيضاء " (١٩٥١)، " روكو وإخوته " (١٩٦٢)، "الفهد" (١٩٦٢)، " النجوم المضيئة للدب القبطي " (١٩٦٤). (الذي يحمل أيضنا اسم " عن المباهج الألف " أو " ساندرا " )، الغريب " (١٩٦٧)، " الملاعين " (١٩٢٩)، " الموت في فينسيا " (١٩٧١)، " لودفيج " (١٩٧٢)، " قطعة محادثة" (١٩٧٢)، " الدخيل " (١٩٧٦).



التحولات في نظام هوليوود

بقلم: دوجلاس جومری

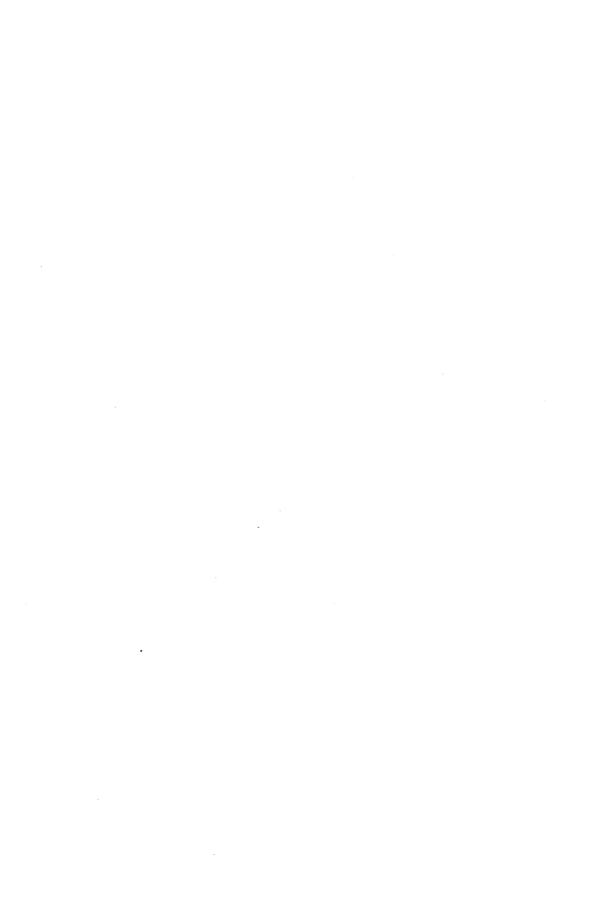

فى السنوات التى تلت الحرب العالمية الثانية، تعرضت صناعة السينما الهوليوودية لتغير عميق، فبسبب ازدياد المنافسة من الأفلام الأجنبية وتناقص عدد جمهور السينما والهجوم من المؤسسات الحكومية على نظام الأستوديو وتكوينه، تناقصت العائدات مما أعاق صناعة السينما الأمريكية، ودفعها إلى تغير سريع وعميق. ولعل أكثر التحولات أهمية بدأ في أو اخر الأربعينيات عندما تناقص عدد الجمهور في دور العرض الأمريكية، وبحلول أوائل الستينيات وصل العدد إلى نصف ما كان عليه في الفترة المزدهرة، لذلك أغلقت آلاف من دور العرض - أبوابها.

إن تناقص عدد الجمهور لا يمكن أن ينسب ببساطة لظهـور التليفزيـون، حيث إنه قد بدأ قبل خمس سنوات من وجود التليفزيون كبديل في متناول الجماهير لعادة الذهاب إلى السينما. فبعد الحرب العالمية الثانية كانت هناك إعـادة انتـشار سكاني وثقافي في أمريكا الحضرية (أو في القسم الحضري مـن أمريكا)، وهـو ماغير بعمق أنماط تقضية أوقات الفراغ في المجتمع الأمريكي. لقد كـان النـاس يحصدون أرباحهم من أسهم الادخار التي تراكمت خلال فترة الحرب، ويـشترون المنازل في الضواحي، مما زاد من النزعة التي كانت قد بدأت عند نهايـة القـرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. لقد أخذ ذلك من قطاع الـسكان الـذين كـانوا يذهبون إلى السينما، فإن السكني في الضواحي رفعت أيضا من تكـاليف الـذهاب لمشاهدة الأفلام؛ حيث إن تحول الإقامة إلى هناك جعل من غيـر الملائـم ومـن المكلف السفر إلى وسط المدينة لمجرد مشاهدة فيلم.

وفى الحقيقة أن الشركات الهوليوودية لم تكن غير واعية بتلك النزعات، فبمجرد أن انتشرت الحاجة لدور عرض جديدة فى الضواحى، وتوافرت مواد البناء الضرورية، بدأت عملية إنشاء أربعة آلاف دار للعرض بطريقة سينما السيارات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. لقد كانت سينما السيارات تتيح مكانا مريحا وواسعا حيث يقوم عشاق الأفلام فى سياراتهم بمشاهدة فيلمين

روائيين على شاشة ضخمة، وبحلول يونيو عام ١٩٥٦، وفي ذروة نزعة السسكني في الضواحي، والاهتمام بسلم الأطفال الاستهلاكية والترفيهية، أصبح للمرة الأولى في الولايات المتحدة عدد الذين يذهبون إلى سينما السيارات أكثر من عدد رواد دور العرض التقليدية المسقوفة. ولقد تم التوصل إلى حل أكثر ثباتا بدور العرض الموجودة في المراكز التجارية، حيث افتتحت مراكز تجارية جديدة بأعداد غير مسبوقة خلال الستينيات، وهكذا تحول مكان مشاهدة الأفلام بشكل دائم، فمع وجود مساحات كبيرة لأماكن وقوف وانتظار السيارات، وإمكانية الوصول السهلة إلى السيارات، كانت المراكز التجارية تتضمن نظام الشاشات المتعددة التـ تحتوى على خمس أو ست من دور العرض الصغيرة في آن واحد. لكين التحول في دور العرض بعيدا عن وسط المدينة، وإلى داخل الضواحي حيث أصبح الجمهور يسكن الآن، لم يوقف على الفور التدهور في عدد الجمهور، ففي نفس الفترة كان التحول نفسه سببا في خلق مشكلة جديدة لأستدبو هات هوليو ود؛ حيث كان التليفزيون يختفي بين ذلك التقسيم بين دور العرض التي تقدم عروضا أولى للأفلام المحترمة في وسط المدينة، وبين دور العرض المحلية في الضواحي. لقد كان التليفزيون الكامن سببا في تغير نمط الرغبة في مشاهدة الأفلام، وخلق تغييرا جو هريًا في تنظيم إنتاج الأفلام.

وجاءت ضربة أخرى لاستقرار نظام الأستديو عن طريق الحكومة، ففى السنوات التى تلت الحرب مباشرة حدث تصاعد للقضية التسى رفعتها الحكومة الفيدرالية ضد احتكار الشركات الهوليوودية، وهلى الحملة التلى بلدأت فى الثلاثينيات، لكنها كانت قد توقفت بشكل مؤقت خلال فترة الحرب. لقد ناضلت الشركات بقوة ضد المحاولات لتفكيك التكامل الرأسى لها فى الجمع بين الإنتاج والتوزيع والعرض فى وقت واحد، وقامت الشركات برفع دعوى لاستئناف القضية طوال عرضها حتى وصلت إلى المحكمة العليا، لكن علم ١٩٤٨ كنان نهايسة الطريق، فيما عرف باسم "قرار باراماونت "، حيث حكمت المحكمة بانف صال الإنتاج والعرض، والتوقف عن ممارسات البيع بالجملة أو البيع القطعى المسبق. فخلال العصر الذهبى لهوليوود كانت الشركات الكبرى تملك بهشكل مباشسر

مصائرها، وذلك بامتلاك الجزء الأكبر من دور العرض الخاصة بها، وأن تفصل بين شركاتها وبعضها البعض إلى قسمين، الأول يتناول الإنتاج والتوزيع، والآخر يصارع ضد التدهور والتغيير في صناعة العرض. لقد انتهى العصر الذهبي، وبدأ عصر جديد يلوح في الأفق.

لكن الشركات الهوليوودية ظلت تمتلك قدرا كبيرا من التحكم المباشر من خلال التوزيع العالمي، فإن "قرار باراماونت "جرح هوليوود، لكنه لم يحطمها. وعلى الرغم من أن الشركات الكبرى كانت سوف تستطيع أن توائم نفسها على نحو أفضل لو كانت قد احتفظت بدور العرض الخاصة بها، فإنها ظلت تحاول أن تسيطر على الموقف بقدر ما استطاعت أن تنتج ما كان يريده أصحاب دور العرض.

### التغيرات في الإنتاج

بحثت هوليوود عن الإبداع وعن نقنية جديدة لكى تغرى رواد السينما على العودة من جديد إلى دور العرض. لذلك كان يتم تصميم الأفــلم علــي المـستوى الكبير والمبهر حتى تصبح متفوقة بما لا يقارن مع صورة الأبيض والأسود التــي تذاع تليفزيونيا في المنازل. وكانت التقنية السينمائية " الجديدة " الأولــي ــ وهــي اللون ــ متاحة منذ زمن طويل لصناعة السينما، ففي عام ١٩٣٩ أضاءت التكنيكلر الشاشة بفيلم " ذهب مع الريح "، لكن طوال الفترة المبكرة كانت تلك التقنية تستخدم في مجموعة مختارة من الأفلام الروائية الطويلة، خاصة في الملاحــم التاريخيــة والأفلام الموسيقية المبهرة. وفي عـام ١٩٥٠ فقــدت تقنيــة التكنيكلــر ســوقها الاحتكاري، كنتيجة لقوانين منع الاحتكار، كما أن شركة إيستمان كوداك العملاقــة سرعان ما اندفعت إلى السوق عندما أدخلت تقنية إيستمانكلر التي كانــت تتطلــب فيلمًا سالبًا واحدًا، وليس ثلاثة أفلام سالبة مثلما كان هو الحال مع تكنيكلر. وهكــذا الستينيات كانت كل أفلام هوليوود تقريبا تصنع بالألوان.

وفى عام ١٩٥٢ أخذت الشركات الهوليوودية خطوة إلى الأمام، وجعلت أفلامها أكبر، فقد أتاحت تقنية السينيراما مؤثرات الشاشة العريضة المبهرة، وذلك بالجمع بين الصور التي تسقط على الشاشة من خلال ثلاث آلات عرض متزامنة على شاشة عريضة منحنية، ولكى تضفى إحساسا بمزيد من الواقعية الطاغية التي تبتلع المشاهد قامت أيضا بإدخال الصوت المجسم ذى القنوات العديدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن دور العرض التي وقعت عقودا من أجل التقنية الجديدة كانت تحتاج إلى توظيف ثلاثة فنيين للعرض طوال الوقت، ووضع آلاف الدولارات في التقنية الجديدة. وفي الحقيقة أن هذا التمويل كان يكلف أكثر مما ينبغي بالنسبة لمعظم أصحاب دور العرض.

كما أن تقنية خلق تأثيرات ثلاثية الأبعاد كانت متاحة أمام صناعة السينما منذ العشرينيات، ولكن في عام ١٩٥٢ بدأ ميلتون جونز بيرج وآرش أوبولر في عرض فيلم "شيطان بوانا " الذي يدور حول قصة مغامرات أفريقية ساذجة من بطولة روبرت ستاك. لقد كان السرد والنجوم عوامل جذب مهمة، لكن تأثير العرض ثلاثي الأبعاد (3D) قد تم الإعلان عنه على أساس أن " الأسد سوف يجلس على حجرك "، وكان هذا الإعلان سببا في إثارة اهتمام الجماهير وفضولها. وطوال عام ١٩٥٣ وحتى منتصف عام ١٩٥٤ كانت تلك التقنية الجديدة ينظر إليها باعتبارها طريق الخلاص لصناعة السينما الهوليوودية، وقامت الشركات بسرعة بإنتاج نسخها الخاصة لكي تضمن أنها ليست متخلفة عن ركب شركة وارنر التي عرضت ما يمكن اعتباره أكثر المحاولات نجاحا في هذا المجال، وهو فيلم " متحف الشمع " (١٩٥٣). وهكذا أخذت الأنماط الكلاسيكية نصيبها من هذه التقنية، فقدت شركة مترو جولدوين ماير الفيلم الموسيقي " قبلينـــي يـــا كيــت " (١٩٥٣)، وقدمت شركة كولرمبيا قصة الجريمة " رجل في الظلام " (١٩٥٣)، وشركة يونيفرسال فيلم الخيال العلمي " مخلوقات البحيرة السوداء " (١٩٥٤). وعلى الرغم من ذلك، فإن تعقيدات تجهيزات (3D) الخاصة التي كان يستلزم وجودها في آلات العرض، وعدم مواءمة النظارات التي كان يتم بيعها للجمهور، كانت تعني مزيدا من النفقات لم تكن تتلاءم تماما مع الزيادة في إيرادات شباك التذاكر.

لقد كانت ما تحتاجه شركات هوليوود هو تقنية شاشة عريضة دون تعقيدات تقنية (3D)، أو الاستثمار غير المتوافر في تقنية السينيراما. ولقد بدا أن تقنية السينماسكوب التي أدخلتها شركة فوكس هي الإجابة عن هذا الاحتياج، وهي تقنية شاشة عريضة تستخدم عدسة خاصة (أنامورفيك) لكي تزيد من حجم المصورة. وكان الفيلم الأول بتقنية السينماسكوب هو "الرداء " (١٩٥٣)، الذي يدور حول حكاية هائلة مستمدة من الكتاب المقدس من بطولة ريتشارد بيرتون وجين سيمونز، وهو الفيلم الذي أذهل الجمهور، وبدا أن هناك مستقبلا ورديا لصناعة السينما في الأفق. وبحلول نهاية عام ١٩٥٣ كانت كل الشركات فيما عدا شركة باراماونت بتقنيتها المنافسة "فيستا فيجن " حقد قفزت إلى عربة السينماسكوب، وخلال عام كان نصف عدد دور العرض في الولايات المتحدة تعرض بطريقة المسينماسكوب، ولكن مرة أخرى كان تجهيز دور العرض أمرا مكلفا أكثر مما كان متوقعا، كما كان من الصعب الحفاظ على الأرباح بتلك الطريقة.

ولقد تم تجريب تقنيات أخرى في هذا المجال، لكنها لم تستمر طويلا، مثل تقنية " تود \_ إيه.أوه " لفيلم " أوكلاهوما ! " (١٩٥٥)، و " حول العالم في ثمانين يومًا " (١٩٥٦). أما الحل طويل الأمد لصورة الشاشة العريضة فقد أتى أخيرا من خلال تقنية " بانا فيجن "، حيث قام جوت شوك بصنع أداة عرض تستخدم العدسة " أنا مورفيك " المتقنة والمرنة بحيث تستخدم خلال التصوير، كما يمكن أن تصاف لآلات العرض بحيث لا تكلف كثيرا بالنسبة لأصحاب دور العرض. وهكذا كان من الممكن إضافة العديد من الطرق لتكبير الصورة بطريقة العدسة " أنا مورفيك " بتغيير العدسة أمام الكاميرا، كما لو أن عامل دور العرض يدير " أكرة " الباب. وبحلول أواخر الستينيات أصبحت بانا فيجن معيارا ثابتا من معايير الصناعة.

## الاتفاقية مع التليفزيون

خلال تلك الفترة من الانتقال في هوليوود، حاولت الشركات الكبرى إعاقــة صناعة التليفزيون، وذلك برفض أن تبيع أو تــؤجر الأفــلام الروائيــة للــشاشة

الصغيرة. ومع ذلك فإن الشركات السينمائية الصغرى، التي كانت تبحث دائما عن الربح السريع، قامت بعرض سلعها على التليفزيون، وفي عام ١٩٥١ على سبيل المثال قامت شركة كولومبيا بتأسيس شركة "سكرين جيمز " (جـواهر الـشاشة) كشركة تابعة لها لكي تعرض المادة المصورة على التليفزيون، كما قامت الشركات الأصغر في هوليوود بتأجير أستديوهات التصوير التي تملكها للمنتجين التليفزيونين الذين كان أعداؤهم يتزايدون. وهكذا فإن ممثلي السينما والفنيين السينمائيين الـذين لم يجدوا عمل آنذاك وجدوا فرص عمل جديدة داخل عالم التليفزيون.

وكانت الأفلام الروائية التى تعرض فى التليفزيون الأمريكى قد أتت من الخارج، وكان الجزء الأساسى منها من الشركات البريطانية المتصارعة مثل إيلينج ورانك وكوردا. فلأن الشركات البريطانية لم تكن تستطيع أن تخترق سوق دور العرض فى الولايات المتحدة، ولأنها لم تكن ترغب فى عرض أفلامها على شاشة التليفزيون فى وطنها، قامت هذه الشركات البريطانية باستثمار عطش التليفزيون الأمريكى لكى يعرض أى أفلام متاحة لتسلية الجماهير.

ولقد كان البليونير غريب الأطوار هوارد هيوز \_ مالك شركة "آر.كيه.أوه" \_ هو الذى قام بتحطيم مقاطعة الشركات للتليفزيون؛ حيث باع مكتبته الـسينمائية للتليفزيون في عام ١٩٥٤، وحصد الملايين من الدولارات في هذه الصفقة. وترك ذلك تأثيرا حتى على أكبر الشركات الهوليوودية في تلك الفترة، وخلل العامين التاليين قامت الشركات الكبرى جميعها بعرض أفلامها التي أنتجت قبل عام ١٩٤٨ على التليفزيون (ولم تكن هذه الأفلام تحتاج إلى حق الأداء العلني للممثلين أو اتحاد المهنيين). وللمرة الأولى كان الجمهور الأمريكي قادرا على أن يرى في مكانه المربح عددا هائلا من أفضل وأسوأ الأفلام الهوليوودية الناطقة.

ومنذ تلك الفترة أصبحت أفلام الأبيض والأسود تقوم بوظيفة الدعامة الأساسية للعديد من البرامج، مثل "العروض المبكرة"، و"العروض المتأخرة جدا" (وذلك بالنسبة لتوقيت عرضها في سهرات التليفزيون).

وبعد عقد من الزمن كانت محطات التليفزيون في نيويورك وحدها تعرض أسبوعيا على الهواء مئة فيلم مختلف.

وفى عام ١٩٥٥ اندفعت الشركات الكبرى خصيصا للتايفزيون، وقد فتحت شركة إخوان وارنر الطريق بفيلم "شابين" وفيلم "٧٧سانيسيت سيتريب" وفيلم "مافريك"، وكانت هذه السلسلة تعتمد جميعها على سيناريوهات تملكها اليشركة بالفعل. وبين عشية وضحاها أصبحت هوليوود بديلا عن نيويورك كمركز للإنتاج التليفزيوني، وبحلول عام ١٩٦٠ كانت الشركات السينمائية تقوم بتزويد التليفزيون بمعظم المواد التي تعرض في وقت الذروة، بدءا من المسلسلات التليفزيونية إلى الأفلام الروائية التي تعرض كل ليلة طوال أيام الأسبوع.

### النضال من أجل البقاء على قيد الحياة

إن الظروف الاقتصادية الجديدة خلال الخمسينيات لم تكن مواجهتها ممكنة ببساطة بالانتقال إلى الإنتاج التليفزيوني، فلقد كانت هناك تغيرات كبيرة في بناء الشركات من المحتم أن تحدث أيضا.

فقد قامت الشركات بتعديل أوضاعها بواسطة الفصل بين خطوط إنتاجها داخل الشركة. ولقد أثبتت طريقة احتكار الفنانين بعقود طويلة الأجل أنها مكلفة للغاية، كما أنه كان يتم التعاقد مع المنتجين المستقلين لصنع الأفلام الروائية. بالإضافة إلى ذلك فإن الأسواق الخارجية أصبحت تكتسب أهمية متزايدة عندما تقلصت السوق المحلية، وقامت الشركات بالتركيز على توزيع أفلامها في جميع أنحاء العالم. وأدت هذه التغيرات إلى ضمان بقاء الشركات الهوليوودية الكبرى على قيد الحياة، فيما عدا شركة " آر .كيه .أوه " .ومع ذلك ففي تلك التقلبات خلال فترة الانتقال، فإن مركز الشركات بالنسبة لبعضها البعض قد تغير، وهكذا فإن القادة الكبار مثل شركة مترو جولدوين ماير كانوا يناضلون للبقاء في مركز متساو

مع الشركات التى كانت شركات صغرى فى السابق، والتى لم تكن تملك دورا للعرض مثل شركتى كولومبيا ويونيفرسال.

وواجهت شركة مترو جولدوين ماير التهديد الأكبر للبقاء على قيد الحياة، فكان مدير ها لفترة طويلة نيكو لاس شبنك متشبثا بدور العرض بعد أن كانت الشركات الأخرى قد باعت دور العرض الخاصة بها، واستمر ذلك الوضع حتى عام ١٩٥٩، عندما انقسمت الشركة إلى قسمين، بقيام شركة مترو جولدوين ماير بصنع الأفلام، وشركة ليو بعرضها. وشهدت تلك الفترة رحيل العديد من مديري الأستديوهات الذين سيطروا خلال العصر النهبي، مثل لويس بي. ماير، ودورشاري، وأرثر ليو، كما أدت الصراعات حول السلطة ببين البشركات إلى إجهادها وضعفها خلال عقد الخمسينيات. وبحلول عام ١٩٦٥ أصبحت شركة مترو جولدوين ماير \_ التي كانت في وقت ما شركة عملاقة \_ مجرد قشرة مما كانت عليه في الفترة السابقة. وفي عام ١٩٦٩ اشترى المستثمر كيرك كيركوريان شركة متروجولدوين ماير، ليضع شعارها "ليو الأسد " فوق " فندق لاس فيجاس " الذي كان يمتلكه. كما أن المسئول التنفيذي الأكبر في الشركة جيمس تي. أوبري جونيور \_ الذي كان يعمل في السابق لدى شركة "سى. بسى. إس " \_ ألغي الأفلام التي كانت على وشك دخول الإنتاج، وباع جزءا من أستديوهات الإنتاج، وبدأ في تصنيع الأفلام قليلة التكاليف، وكان بعضها أفلاما من بطولة الزنوج وتهدف إلى سوق الزنوج مثل فيلم "شافت " (١٩٧١)، وهي أفسلام درت ربحا، لكنها لم تكن أفلاما رابحة على المستوى التجارى بشكل عام. وفي أكتوبر عام ١٩٧٣، وقبل استقالته مباشرة، أنهى أوبرى دور شركة مترو جولدوين ماير في نطاق التوزيع، وهكذا أصبح شعار "ليو الأسد " الذي كان في فترة ما شعارا عظيما، خارج نطاق دائرة السينما، ليبقى كذلك طوال عقد من الزمن. ولم تكن شركة مترو جولدوين ماير هي الشركة الكبرى الوحيدة التي واجهت مشكلات خلال الخمسينيات، فقد كانت أيضا شركة إخوان وارنر مضطرة للنصال للبقاء على قيد الحياة. وفي يوليو عام ١٩٥٦ قام الأخوان المؤسسان هاري وآبي وارنسر ببيع نصيبهما وبقى جاك وحده ليساعد الملاك الجدد على التحول بسرعة إلى عالم الإنتاج التليفزيوني. ومع تطور المسلسلات السينمائية الرائدة مثل " ٧٧ سانسسيت ستريب " و " مافريك "، فإن شركة وارنر الواهنة عادت إلى النشاط مرة أخرى، لكنها لم تكن قادرة على صنع الأفلام الناجحة تجاريا على النحو الذي كان يقوم به المنتجون المستقلون. وفي مقابل كل نجاح مثل فيلم " كاميلوت " (١٩٦٧) أو "السباق العظيم " (١٩٦٥) كانت هناك العشرات من الإخفاقات. لقد دخل توازن الأرباح والخسائر لدى شركة وارنر المنطقة الحمراء، لتستولى عليها " سيفين آرتس برودكشن ليميتد " من كندا.

وفى يوليو ١٩٦٩ قامت شركة "كينى ناشيونال سيرفيسيز كوربوريشن" وهى شركة مندمجة من نيويورك تتعامل في معدات الحدائق والملاهي والجنازات بشراء شركة وارنر، وفى هذا السباق على امتلاك الشركات تحول ستيفين جيه. روس لتأسيس شركات اندماجية تتعامل فى وسائل الاتصال المختلفة، ليؤسس "شركة الاتصالات وارنر ". وبدءا من شركة جون وين المستقلة "باد جاك "، ومرورا بسلسلة من نجاحات المسلسلات السينمائية الأخرى التى تتضمن أفلاما مثل " التحرر " (١٩٧٢) و " إيه الحكاية يا دكتور " (١٩٧٢) و " طارد الأرواح الشريرة " (١٩٧٣)، فإن شركة إخوان وارنر التى أصبحت الآن مجرد قسم للشركة العملاقة " وارنر للاتصالات " استقرت أخيرا خلال فترة من حصد الأرباح.

وكانت شركة باراماونت هي أكثر الشركات ربحا في هوليوود؛ حيث إنها كانت تمتلك أكبر سلسلة من دور العرض في تاريخ السينما. لقد انتهى ذلك في عام 1989 عندما قام بارني بالابان \_ رئيس الشركة لفترة طويلة \_ بالاقتناع بأنه ليس هناك من سبب لمقاومة حكم المحكمة العليا، وهكذا قسم إمبراطوريته إلى نصفين : لتبقى شركة أفلام باراماونت التي استمرت في امتلاك فروع الإنتاج والتوزيع، والتي اتبعت خلال الخمسينيات سياسة مالية محافظة. وعندما قامت شركة " فوكس \_ القرن العشرون " بنجاح بتطوير تقنية " السينما سكوب "، رد بالابان بتقنية باراماونت الأقل تكلفة " فيستا فيجن "، وهي التقنية التي يمكن أن تستخدم مع آلات

العرض التقليدية، ولم تكن تحتاج إلا لاستثمار صغير من جانب أصحاب دور العرض.

وعلى الرغم من ذلك فإن الأفلام الناجحة تجاريا لـشركة باراماونـت قـد توقفت، لتحقق الشركة في عام ١٩٦٣ للمرة الأولى خسائر ولكى يتقاعـد بالابـان بعد عام، وتمت محاولات استعادة السيطرة مرة أخرى. وفي خريف عـام ١٩٦٦ قامت شركة مندمجة عملاقة وهي شركة "جالف + ويسترن " التي يملكها تشارلز بلودورن بشراء باراماونت، حيث عين بلودورن نفسه كـرئيس، وعـين الوكيـل الإعلامي السابق مارتين إس ديفيز لكي يدير الأمور في نيويورك، والممثل السابق روبرت إيفنز لكي يعيد الحيوية إلى الأستديوهات. وبحلول عام ١٩٧٢، ومع فيلم " الأب الروحي " لفرانسيس فورد كوبولا، استطاعت باراماونت الجديدة مرة أخـري أن تحقق أرباحا، ولكن هذه المرة للشركة الأم " جالف + ويسترن ".

كما واجهت شركة "القرن العشرون \_ فوكس " مشكلات مالية على الرغم من ابتكارها لتقنية السينما سكوب، التي استخدمت لتحقيق مؤثرات من نوع خاص مع أفلام مارلين مونرو خلال الخمسينيات. لقد كانت الشركة ما تزال قوية في عام ١٩٥٦ عندما قام مدير الأستديو - الذي ظل في منصبه لفترة طويلة \_ داريا إف. زانوك بالاستقالة لكي يدخل إلى عالم الإنتاج المستقل. وفي عام ١٩٦٣ تم اسمتدعاء زانوك مرة أخرى لكي يحاول أن يخلص الشركة بعد الكارثة المالية التي تسبب فيها فيلم " كليوباترا "، لكن أساليب الإدارة التي كان يستخدمها زانوك بنجاح خلال الثلاثينيات والأربعينيات لم تتلاءم مع الستينيات، فقد أثبت فيلم "صموت الموسيقي" الثلاثينيات والأربعينيات لم تتلاءم مع الستينيات، فقد أثبت فيلم "صموت الموسيقي" الدولارات مثل " دكتور دولتيل " (١٩٦٧) و " النجمة ! " (١٩٦٨) و " هاللو دوللي الوليس المشترك. ففي عام ١٩٧٠حققت شركة " القرن العشرون \_ فوكس " لأول مرة رقما قياسيا من الخسائر يبلغ ٧٧مليون دولار، ليتم فصل زانوك. وخلال أوائل السبعينيات قام المديرون الجدد تحت قيادة دينيس سمتانفيل باسمتعادة أرباح"

فوكس "ومكانتها داخل هوليوود، وذلك من خلال سياسة إنتاج أفلام متخمة بالنجوم، وأفلام حركة تتوجه إلى شباك التذاكر، مثل "الوصلة الفرنسية " (١٩٧١) و " مغامرة بوزايدون " (١٩٧٢) و " الجحيم الشاهق " (١٩٧٤).

كذلك فإن شركة كولومبيا \_ مثل يونيفرسال ويونايتد أرتيستس \_ لم تكن تملك سلسلة من دور العرض، لذلك تأثرت بدرجة أقل بالتغيرات في الخم سينيات. وباعتبارها شركة على المستوى الأصغر، كانت أكثر مرونة لتتكيف حتى تتحرك تجاه نظام المنتج المستقل بقدر أكبر من السهولة. ومن خلال صناع الأفلام المستقلين فريد زينيمان وإيليا كازان وأوتوبريمنجر وسام سييجيل وديفيد لين، أنتجت كولومبيا أفلاما نجحت على المستوى التجاري مثل " من هنا وإلى الأبد " (١٩٥٣) و " على رصيف الميناء " (١٩٥٤) و" تمرد كين " (١٩٥٤) و " الجــسر فوق نهر كواي " (١٩٥٧)، واستمر هذه النجاح خلال الستينيات، حيث قام آبيي شنايدر وليو جاف بخلافة هارى وجاك كون، ليصنعا في عهدهما أفلامًا مثل "لورانس العرب " (١٩٦٢)، و " رجل لكل العصور " (١٩٦٦)، و " خمن من سوف يأتي للعشاء " (١٩٦٧)، و " إلى أستاذي مع الحب " (١٩٦٧)، و " مع سبق الإصرار " (١٩٦٧)، و" أوليفر! " (١٩٦٨)، و" فناة مرحة " (١٩٦٨). كما أن كولومبيا وجدت نجاحات في أماكن غير متوقعة، بالإضافة إلى عملها مع صناع الأفلام المشهورين. ففي عام ١٩٦٩ قامت بعرض فيلم " الراكب " المتمهل " وذلك بتكلفة أقل من نصف مليون دو لار، وصنعت نجوما من جاك نيكولسون ودينيس هوبر وبيتر فوندا. لقد كان الافتقار إلى نظام متكامل أفقيا وشديد الصصرامة والاتساع يشكل عائقا لشركة كولومبيا خلال الثلاثينيات، لكنه أثبت أنه الطريق لصنع الملايين داخل النظام الجديد لهوليوود.

لقد تأكد ذلك مع شركة يونيفرسال التي كانت تحقق أرباحا هامشية فقط خلال العصر الذهبي في الثلاثينيات والأربعينيات، فعندما بيعت الشركة في عام 190٢ إلى شركة أسطوانات " ديكا "، بحث إدوارد مول عن صفقات مستقلة لكي يحاكى تلك الأفلام التي كانت شركة كولومبيا تصنعها، وهكذا قام بالتوقيع مع

جيمس ستيوارت وأنتونى مان لفيلم " وينشيستر ٧٣ " (١٩٥٠)، و "منحنى النهر" (١٩٥١)، بالإضافة إلى عقد صفقات واتفاقيات مع تايرون باور وجريجورى بيك وألان لاد، ولقد حققت شركة يونيفرسال نجاحا حتى إن شركة " وكالة المواهب " "لم. سى. إيه "، وتحت قيادة ليو وازرمان، قامت بشرائها، وخلفت منها شركة قوية فى هوليوود للإنتاج التليفزيونى، كما جذب وازرمان أيضا صناع أفلام موهبوبين مثل ألفريد هيتشكوك وكلينت إيستوود وروبرت وايز وستيفين سبيلبيرج. وبالفعل قامت شركة يونيفرسال بصنع الفيلم شديد النجاح الذى أخرجه سبيلبيرج " الفك المفترس " (١٩٧٥) ليصل هذا الفيلم إلى قمة من قمم النجاح التجارى للشركة.

أما شركة يونايتد أرتستس فقد دخلت خلال الخمسينيات في أكثر حالاتها سوءا بالمقارنة مع الشركات السينمائية الكبرى الأخرى، فقد قام المؤسسان شارلى شابلن ومارى بيكفورد وهما غارقان في بحر من الخسائر ببيع الشركة لاتحاد شركات برئاسة اثنين من المحامين القادمين من عالم صناعات التسلية في نيويورك، وهما آرثر كيم وروبرت بنجامين. لقد كان هذا هو التوقيت الملائم تماما لهذين المحامين لكي يسعيا إلى سينمائيين مستقلين مثل ستانلي كريمر وجون هيوستن وبيرت لانكستر وبيلي وايلدر وجون ستيرجيس وأوتو بريمينجر. وقام كيم وبنجامين بمعالجة الاضطراب المالي، وقاما بالدعاية، وأعطيا الحرية لتلك المواهب الإبداعية لكي تصنع الأفلام، واستطاعا أن يحققا الكثير من الأرباح من خلال ازدهار هذا الاتحاد الذي تولى الشركة خلال الستينيات ليكسبا الملايين عندما باعا الشركة إلى شركة "ترانس أمريكا" وبقيا لكي يديرا فرع يونايتد أرتيستس فيها.

أما الشركة الكبرى الوحيدة التى ازدهرت خلال تلك الفترة فكانت شركة والت ديزنى. لقد ظلت الشركة على هامش صناعة الفيلم منذ العشرينيات لتتخصص فى أفلام التحريك، ولكنها قامت فى عام ١٩٥٣ بتأسيس فرع التوزيع الخاص بها " بوينا فيستا "، ومن أجل تزويد هذه القناة الجديدة تعاقد ديزنى لصنع أفلام العائلات مثل " عشرون ألف فرسخ تحت الماء " (١٩٥٤) و "مارى بوبينز"

(١٩٦٤)، بالإضافة إلى الانتظام في صنع (وإعادة عرض) كلاسيكيات مثل " الأميرة البيضاء والأقزام السبعة " (١٩٤٠) و " بينوكيو " (١٩٤٠).

## السلعة (الأفلام)

كان الشباب خلال فترة ازدهار الاهتمام بالأطفال من ناحية صناعات التسلية من بين القطاعات المهمة في جمهور السينما خلال تلك الفترة، وبالتالي كانت رغباتهم تؤثر بشكل متزايد على أنواع الأفلام التي يتم عرضها. ومن أجل توسيع تلك القاعدة من الجمهور قامت هوليوود بجعل معايير الرقابة أقل صرامة، كما أعادت تنظيم هذه المعايير. وفي نوفمبر ١٩٦٨ أصبحت الولايات المتحدة آخر البلدان الغريبة الكبرى التي تؤسس نوعًا من التصنيف الذي يعتمد على عمر المتفرج لمشاهدة الأفلام، لتصنع تصنيفات G PG و R و X.

إن النظام الاقتصادي الجديد لهوليوود لم يكن يعنى أنه قد تم الـتخلص من أسلوب السرد الكلاسيكي في أفلامها. لقد تغيرت الأنماط، ودخل صناع جدد لأفلام داخل النظام، وتحركت هوليوود من نظام الأستوديو إلى الإنتاج المستقل، لكن شكل السرد في الأفلام ظل قريبًا مما كان عليه دائمًا. لقد تناولت هوليوود موضوعات أكثر جرأة، لكنها عالجتها بأسلوبها الكلاسيكي. لقد أصبح المخرج في تلك الفترة يعامل باعتباره فنانًا وينال المديح؛ لأنه مركز العملية الإبداعية. وبوجه عام فإن صناع الأفلام والنجوم استطاعوا الحصول على سيطرة أكبر على أفلامهم التي كانوا يصنعونها. وعلى الرغم من ذلك فإن القاعدة الاقتصادية لصناعة السينما في هوليوود ظلت هي الإنتاج المنتظم في أفلام النمط، والتي كان من السهل بيعها على نطاق واسع عبر أنحاء العالم.

ولم يغير التليفزيون الطريقة التي تقوم بها هوليوود بصنع الأفلام، سواء في الجماليات أو القواعد المؤسسة لهذه الأفلام. وخلال الستينيات. وبعد أن أصبح

واضحًا أن التليفزيون هو السوق الرئيسية للأفلام الروائية، فإن صناعة الأفلام الصطرت إلى أن تصبح أكثر بساطة من الناحية البصرية. إن مركز الكادر (سواء للشاشة العريضة أو المقياس للشاشة) أصبح هو البؤرة لكل عناصر السرد المهمة حتى يمكن رؤيتها عند ما تتم إذاعة الغيلم على شاشة التلفيزيون. وهكذا فإن سينما هوليوود الكلاسيكية التى تم خلقها لكى تتيح تيارًا سرديًا بلا انقطاع تعلمت كيف تتكيف مع طريقة المشاهد المتقطعة في رؤية التليفزيون، والفواصل الإعلانية خلال عرض الفيلم.

ولقد قام العديد من المخرجين بتأسيس شركاتهم الخاصة وإنتاج الأفلام مسن أجل التوزيع من خلال الشركات الكبرى، وأضافت النماذج الجديدة للإنتاج القادمة من أوروبا بعدًا لصناعة السينما في هوليوود، على الأقل على هامش الصناعة. لقد تعلمت هوليوود واستوعبت واقتبست سينما الفن الأوروبية، لذلك غيرت من مظهر السينما الروائية الأمريكية، فأصبحت عناصر السرد فضفاضة على نحو أكثر، ومرتبطة ببعضها بشكل أكثر رقة، حتى إنه لم يكن ضروريًا أن تنتهى بتلك النهايات التقليدية الكاملة. كما أن القصص كانت تدور في المواقع الطبيعية وتتعامل مع المشكلات المعاصرة (النفسية في العادة) لشخصيات مضطربة مترددة وتستعر بالاغتراب. وبينما كانت الشخصيات في سينما هوليوود الكلاسيكية يجب أن تكون شخصيات مستديرة متكاملة تتصرف بدوافع وسمات محددة وواضحة وقاطعة، فإن التأثير الأوروبي سمح بإمكانية وجود شخصيات مضطربة دون أهداف واضحة. وفي نفس الوقت فإن القواعد الصارمة والتوليف الذي يهدف إلى الاستمرارية أصبحت أكثر استرخاء مما سمح بقفزات سريعة في السرد، أعطت مظهرًا جديداً للفلام الكوميدية ولمشاهد العنف.

وعلى الرغم من ذلك فإن البناء المؤسس لهوليوود لم يكن يسمح لـصناع الأفلام بإرساء أسلوب مختلف تمامًا عن معتقدات التيار الرئيسى الـسائد فـى هوليوود الكلاسيكية، فظلت استمرارية الزمان والمكان هي القوة الدافعة الرئيسية

فى الفيلم، دون أى خروج جذرى على المواصفات التقليدية للأنماط، خاصة فى الأفلام الكوميدية. وربما أتاحت السينما الأوروبية بدائل أعطت هوليوود وجهًا جديدًا، لكنها لم تهز على نحو جذرى أسس الشكل الهوليوودى الكلاسيكي.

كما أثبت عصر التليفزيون أنه عصر الانتقال، فقد زال نظام الأستوديو القديم ليحل محله نظام الإنتاج المستقل الأكثر مرونة، وتسم استبدال الفنانين والمسئولين المخضرمين الذين كانوا ينتمون إلى عصر السينما الصامتة – وهكذا فإن مديرى الشركات القدامى الذين قادوا شركات هوليوود الكبرى طوال عقود كاملة لم يكونوا قادرين على التكيف مع متطلبات الحقبة الجديدة. وعلى الرغم مسن ذلك فإن العديد من المواهب العظيمة في صناعة الأفلام، وأصحاب الخبرة الطويلة داخل الصناعة، قادوا هوليوود خلال تلك الفترة من التغيرات. وفي الحقيقة فارن جون فورد وهوارد هوكس وألفريد هيتشكوك، بالإضافة إلى فنانين آخرين، قاموا بصنع أفضل أعمالهم خلال السنوات الأولى من عصر التليفزيون.

# مارلون براندو (۱۹۲٤)

ولد مارلون براندو في أوماها، بولاية نيبراسكا، حيث كان أبوه يعمل بائعًا لمعدات الزراعة على نحو ثرى، وكانت أمه نجمة في "أوماها كوميونيتي بلى هاوس "، وشجعته على التمثيل، لكن أباه كره فكرة العمل في المسرح ليرسله إلى الأكاديمية العسكرية. غير أن براندو فصل منها ليتوجه إلى نيويورك حيث درس التمثيل على يد ستيلا آدلر وإيروين بيسكاتور، والتحق بأستوديو الممثل. وفي عام ١٩٤٧ انطلق في برودواي في دور ستانلي كوالسكي في مسرحية "عربة اسمها الرغبة " من إخراج إيليا كازان. ولقد أكسبه مظهره البرى الذي ينضح منه العرق، وصوته العميق، شهرة كممثل مسرحي ذي موهبة خارقة، لكن على السرغم من تظاهره باحتقار التمثيل للسينما، فقد سارع بالتوقف عن التمثيل في المسرح ليفضل العمل في السينما في المرحلة اللاحقة.

كان براندو واحدًا من أشهر تلاميذ مدرسة ستانسلافسكى فى التمثيل بطريقة المنهج، وتدرب على دوره السينمائى الأول فى دور الرجل المصاب بـ شلل فــى النصف الأسفل من الجسم فى فيلم " الرجال " (١٩٥٠) لفريــد زينيمــان، وذلــك بقضاء أسابيع على مقعد متحرك بين المحاربين القدماء المعوقين، وهو ما أكـسبه أداء فائقًا فى دور يحتاج إلى إظهار الحساسية والعذاب اللذين يختفيان تحت مظهر القسوة. وفى فيلمه الثانى أعاد تمثيل دوره البارع فى " عربــة اسـمها الرغبــة " القسوة. وفى فيلم " فيفارز اباتا! " (١٩٥١) أيــضا من إخراج كازان مرة أخرى، وفى فيلم " فيفارز اباتا! " (١٩٥١) أيــضا من إخراج كازان استطاع أن يقبض بإحكام على شخصية القائد الثــورى، وبــذلك فإنه جعل من نص شتاينبيك أكثر عمقاً. ولكى يبرهن على تنوع قدراتــه، ويــرد على الأقاويل التى تهزأ بطريقته الخاصة فى التمثيل والنطــق، تحـول لأداء دور مارك أنتونى فى فيلم " يوليوس قيصر " (١٩٥٣) من إخــراج مــانكفيتش، وهــو مارك أنتونى فى فيلم " يوليوس قيصر " (١٩٥٣) من إخــراج مــانكفيتش، وهــو الدور الشكسبيرى الذى استحق إثارة إعجاب جيلجو ود.

أما فيلم " المتوحش" (١٩٥٤) فكان فيلمًا قليل التكاليف حول عصابات الدراجات البخارية، لكن براندو جعل منه فيلمًا متميزًا حتى إن تلك الشخصية لراكب الدراجة البخارية بمعطفه الجلدى صنعت صورة أيقونية حددت ملامح جيل كامل: " ضد أى شيء تتمرد ياجوني؟ ". " ماذا تعتقد؟ ". وكان ثالث وآخر أفلامه لإيليا كازان هو فيلم " على رصيف الميناء " (١٩٥٤) الذي يصور أول أعمال براندو العظيمة التي تكشف عن شخصيات تتلذذ بتعذيب النفس، في دور عامل حوض السفن الذي يسعى ويحاول ويتحايل لكي يعود إلى العمل، ويتحدى سلطة الرجال الذين يقومون بابترازه.

وعند تلك النقطة كان لبراندو ستة أفلام، وترشح أربع مرات للأوسكار، ليتوج بجائزة عن فيلمه "على رصيف الميناء "، وليصبح النجم الأكثر شهرة وطلبًا في هوليوود، على الرغم من أنه – وربما بسبب – تعمده لإظهار عدم امتثاله وملابسه الزرية في القمصان بلا ياقات وسراويل " الجينز "، وبهجومه الدائم على كتاب الأعمدة الصحفية، وازدرائه لجهاز الدعاية داخل أستوديوهات هوليوود. لكن شخصية براندو كانت شخصية وسيمة (إن وجهه من المنظر الجانبي – البروفيل – يعكس الملامح الرومانية الجميلة لولا أنفه المكسور)، كما أن شخصيته تتمتع بالجاذبية والجرأة وخفة الظل، وبذلك نال الإعجاب باعتباره نجم السشاشة الأكثر تقوقًا في فترة مابعد الحرب، الذي يجب أن يقوم أي قادم جديد إلى هذا العالم بأن يقيس نجاحه بالنسبة له، (وطبقًا لما يقوله روبرت رايان فإن براندو قد دمر جيلاً كاملاً من الممثلين)، لكن بعد سنوات ظهر جيل جديد من الممثلين مثل جيمس دين وبول ينومان وآل باتشينو وروبرت دي نيرو استطاعوا أن يجدوا لأنفسهم طريقًا ظهر في ظله.

ومع فيلم "ديزيريه " (١٩٥٤)، وهو الدراما التاريخية التافهة التى اضطر لصنعها بأمر من شركة فوكس، لعب دور نابليون ليفقد للمرة الأولى بريقه ولمعانه. وتلت ذلك اختيارات مفترقة ومتفاوتة، مثل " رجال ودمسى " (١٩٥٥)، وسبب له الضرر في هذا الفيلم وجوده إلى جانب فرانك سيناترا بدماثته ورقته، ثم

فيلم "بيت الشاى فى قمر أغسطس " (١٩٥٦) حيث فـشل فـى تحقيـق اللمـسة الكوميدية. لكن فيلم " الأسود الصغار " (١٩٥٨) حقق تقدمًا على الـرغم مـن أن براندو كان يصر على تحويل صورته كسوبرمان أشقر إلـى شخـصية مـضادة للنازية وتتمتع بالفضائل. واصطدم براندو مع مانياني فى فيلم " النوع الهارب "، ثم أعفى المخرجين كوبريك وباكينباه من العمل لكى يقوم بنفسه بإخراج أول أفلامـه من نمط الويسترن " الرجال العور " (١٩٦١) لكى يحقق نتيجة متواضعة.

وتكرر الأمر نفسه في فيلم "تمرد على السسفينة بساونتي " (١٩٦٢) مع كارول ريد الذي ترك المشروع، كما أن لويس ما يلستون – على الرغم من أنه تم الاحتفاظ باسمه في العناوين – كان يجلس ويترك براندو يفعل مابدا له، وكان الإنجاز الوحيد لبراندو هو أداؤه لدوره البارع لشخصية المتغطرس فاتر الهمة بلكنته البريطانية. وكان أفضل أفلامه لبقية العقد هو فيلم هيوستون " انعكاسات في العين الذهبية " (١٩٦٧)، وهو الميلودراما الصارخة التي استطاع هيوستون أن يتحكم في مبالغاتها، ليقدم براندو تصويرًا للكبت العاطفي بطريقة شديدة التأثير يصعب على المرء أن يشاهدها في أفلام أخرى.

وأسس براندو عودته مرة أخرى إلى النجومية في فيلم "الأب الروحي" (١٩٧٢) ليقدم أداء رائعًا للسلطة الهائلة، وإن لم يكن يخلو من روح الهواية، وقد استحق عن هذا الفيلم ثانى جائزة أوسكار له لكنه رفضها لأسباب سياسية. أما فيلم "التانجو الأخير في باريس " (١٩٧٣)، الذي يعالج قصة الجنس والحب مع ماريسا شنايدر، في غرفة مؤجرة جرداء، فقد كان تجربة ناجحة رغم مافيها من مخاطر، في أدائه لدور الشخص المتوحش وإن كان يخفي تحت السطح نوعًا من الهشاشة. كما يظهر في فيلم الويسترن الذي أخرجه آرثر بين " انقطاع ميسوري " (١٩٧٦) في شخصية الرجل السادي، ليجيء بعد ذلك دوره الرائع وأداؤه البارع في شخصية كيرتس في فيلم " نهاية العالم الآن " (١٩٧٩)، وهو الدور الذي يهدد بشكل خطير توازن العمل الملحمي لكوبولا.

إن براندو لم يخف أبدًا رأيه حول صناعة الأفلام: " إنه عمل سخيف وممل وطفولى "، وقد كرر دائمًا إعلان اعتزاله، لكنه لا يزال يعاود الظهور في أدوار مساعدة، لكن معظم هذه الأدوار الأخيرة يمكن أن ينساها المتفرج. وعلى السرغم من ذلك فإن أدواره الأولى التي فجرت طاقته الإبداعية وحضوره، من النادر أن يساويها أداء آخر على الشاشة. ولا يزال يحتل مكانته بين الممثلين العظام في السينما.

" فيليب كيمب "

### من أفلامه:

"عربة اسمها الرغبة" (١٩٥١)، "فيفا زاباتا" (١٩٥٢)، "يوليوس قيصر" (١٩٥٣)، "المتوحش" (١٩٥٤)، "على رصيف الميناء" (١٩٥٤)، "رجال ودمي (١٩٥٥)، "الأسود الصغار" (١٩٥٨)، "النوع الهارب" (١٩٦٠)، "الرجال العور" (١٩٥١) الذي قام أيضنًا بإخراجه، "ثورة على السفينة باونتي" (١٩٦٢)، "الأمريكي القبيح" (١٩٦٣)، "انعكاسات في العين الذهبية" (١٩٦٧)، "احرق!" (١٩٧٠)، "الأب الروحي" (١٩٧٧)، " التانجو الأخير في باريس" (١٩٧٣)، "انقطاع ميسوري" الوحي" (١٩٧٧)، "نهاية العالم الآن" (١٩٧٩)، "ا

# جون هیوستون <sub>(</sub>۱۹۰۷ – ۱۹۸۷)

ولد جون هيوستون في نيفادا بولاية ميسوري، وكان ابنا للممشل والترهيوستون والصحفية ريا جور وبعد انفصال أبويه قضى طفولته متنقلاً بينهما، وأخذته الصعلكة في مرحلة الشباب إلى عالم الملاكمة والصحافة وفترة قصيرة في سلاح الفرسان المكسيكي، ليستقر أخيرًا في وظيفة شبه مستقرة في عام ١٩٣٧ ككاتب سيناريو في شركة إخوان وارنر، حيث تتضمن الأفلام التي شارك فيها أفلامًا مهمة وناجحة مثل "جيزيبل" (١٩٣٧) و "يواريز" (١٩٣٧) و "الرقيب يورك " ألامًا مهمة وناجحة مثل "جيزيبل" (١٩٣٧)، لكنه كان يشتاق إلى الإخراج، ولأن الشركة كانت راضية عن عمله، فقد قررت أن تعطيه الفرصة في "فيلم صغير".

وكان فيلم "الصقر المالطى" (١٩٤١) المقتبس عن الرواية البوليسية مسن تأليف داشيل هاميت قد تم تصويره بأسلوب رقيق هادئ، وبطاقم تمثيل شديد الإتقان، حتى إن الفيلم قوبل باعتباره فيلما كلاسيكيًا، حيث إنه شديد الوفاء لروايسة هاميت فى نفس الوقت الذى يفصح عن إعجاب هيوستون بالشخصيات الواقعسة تحت الضغط، (وهذا الفيلم – مع فيلم " جبال سييرا العالية " ساعدا فى بلورة القناع الفنى لبوجارت). وفى عام ١٩٤٢ التحق هيوستون بشركة سيجنال، وصنع ثلاثة أفلام تسجيلية كانت كلها أفلامًا قوية ومباشرة وبسيطة وخالية من الطنطنة الوطنية، وهى أفلام " تقرير من اللوتيانز " (١٩٤٣)، و" موقعة سان بييترو " (١٩٤٤)، و" موقعة سان بييترو " (١٩٤٤)، الذى يدور حول الجنود المعوقين بسبب النسدوب و"لتترك الضوء يسطع" (١٩٤٥)، الذى يدور حول الجنود المعوقين بسبب النسدوب وثلاثين عامًا.

وكان أول أفلام هيوستون فى فترة مابعد الحرب هو "كنز سييرا مادرى " الذى يصور على نحو دقيق موضوعه المفضل، وهو رحلة البحث الحثيث التى تؤدى فى النهاية إلى كارثة. وكان الناقد جيمس أجى أكثر مناصريه

الدائمين، وهو الذي أطلق على هذا الفيلم: "واحد من أكثر الأفلام حياة وجمالاً من الناحية البصرية "، إن هناك تدفقًا رائعًا لنسمة الهواء والضوء والحيوى والحرية خلال كل لقطة. ثم جاء فيلم " من المقام البطىء " (١٩٤٨)، وهو فيلم على النقيض يدور حول الخوف من الأماكن المغلقة والمليئة بالضباب، ويعتبر دراسة أخرى عن العلاقات التي تعانى من الضغوط، لكن الفيلم ينوء بالنزعة المسرحية في أصوله (فهو مقتبس عن دراما شعرية لماكسويل أندرسون) على الرغم من الأداء الرائع لكل من بوجارت وبوكول وإدوارد جي روبنسون. ومع فيلم " غابة الأسفلت " (١٩٥٠) وضع هيوستون القالب الذي سوف يتبعه كل فيلم من هذا النمط، فالفيلم يقدم الجريمة باعتبارها مهنة مثل كل المهن الأخرى (أو نشاطًا إنسانيًا مختلفًا كأنه الكتابة باليد اليسرى)، ويتأمل بتعاطف هادئ تلك المجموعة من الجماعات المحكوم عليها أن تعيش في هذا الجو الكئيب. كما تظهر نزعته التشاؤمية في فيلم " الملكة الإفريقية " يفصحان عن نزعة ورحلة بحثهم. إن فيلمي " غابة الأسفلت " و" الملكة الأفريقية " يفصحان عن نزعة هيوستون للتدقيق في اختيار الممثلين، فليس هناك في " غابة الأسفلت " أي نجم، هيوستون للتدقيق في اختيار الممثلين، فليس هناك في " غابة الأسفلت " أي نجم، كما أنه يضع بوجارت في تزاوج رائع مع كاترين هيبورن في " الملكة الإفريقية ".

وبعد ذلك، خرجت الحياة الفنية لهيوستون عن طريقها المعتاد، فأصبح مخرجًا متفاوت الجودة، بل إن بعض أفلامه تتحول إلى نكات شخصية تهكمية مثل "اهزم الشيطان " (١٩٥٣) و " قائمة أدريان ميسينجر " (١٩٦٣). لكن نزعة المبالغة في الجدية في تلك الفترة أفسدت أكثر مشروعاته تدفقًا في المشاعر، مثل المحاولات الطموحة للعمل الذي لم يكن ممكنًا تحقيقه في السينما " مسوبي ديك " (١٩٥٦) و " فرويد " (١٩٦٢). وكان حبه للفنون البصرية مساعدًا له لأن يبحث عن الجماليات في أفلامه، مثل لوحات تولوز لوتريك في فيلم " مسولان روج " (١٩٥٨) أو فن المطبوعات اليابانية في فيلم " الهمجي وفتاة الجيشا " (١٩٥٨) لكن ذلك يبدو أحيانًا كمجرد محاولات لتعويض نقص أو ضعف السيناريوهات.

وتحسنت الأمور في الستينيات مع فيلم "أمر لايمكن غفرانه " ١٩٦٠)، وكان أول أفلامه من نمط الويسترن، وفيلم "غير المتوائمين" (١٩٦١) وهو فيلم ويسترن يدور في أجواء معاصرة. وكانت موهبته في إضافة مادة ميلودرامية أو نشرها في أرجاء فيلمه قد ساعدته في تحويل مسرحية تينيسي ويليامز "ليلة السحلية " (١٩٦٤) للشاشة، وهو ماحدث أيضاً في فيلم " انعكاسات في العين الدهبية " (١٩٦٧) المقتبس عن كارسون ماكلرز.

وبعد الفترة التى كان ينال فيها مديح الناقد أجى، فإن سمعة هيوستون النقدية هبطت، وقام الناقد أندرو ساريس بتلخيص أعماله متهمًا إياه بتهمة "تفاهة متوسطى الثقافة "و" التكنيك المراوغ" و"عرض مادته دون توضيح شخصيته ". لكن البندول عاد مرة أخرى بهيوستون إلى النجاح النقدى، مع فيلم "مدينة بدينة " (١٩٧٢)، وهو دراسة عن الملاكمين الهواة الذين يعملون من أجل المال، وهو الفيلم الذي يتمتع بقدرة فائقة على التعاطف مع الشخصيات.

وعاد هيوستون لصنع أعمال كبيرة مع فيلم " الرجل الذي سوف يصبح ملكاً " (١٩٧٥)، وهو الفيلم الناعم الذي يمتد بحكاية كيبلينج الخرافية حول أوهام المغامرة والإمبراطورية. كما أن أوهام تضليل الذات تظهر في فيلم " سللة الحكماء " (١٩٧٩)، وهو حكاية رمزية كوميدية متشائمة حول الخطيئة والخلاص تدور في جورجيا، وتم تصويره بنكهة ساخرة للعبث الذي تعيش فيه الشخصيات. وعند تلك الفترة عاد النقاد لمديح هيوستون مرة أخرى، حتى إن ساريس استنكر موقفه السابق " إنني كنت دائمًا أقلل من قدر هيوستون في قدرته الهائلة على أن يمسك بالتجربة الإنسانية التي تعانى من العبثية والفشل ". لكن هيوستون بدوره لم يتخل عن مغامراته في صنع الأفلام، فقد تبع فيلم " سلالة الحكماء " بفيلميه التافهين " فوبيا " و" الهروب إلى النصر " وكلاهما في عام ١٩٨١.

وكان فيلماه الأخيران- على الرغم من ذلك- تحقيقًا لأفضل مالدى هيوستون، ففى الكوميديا التهريجية القاسية "شرف بريزى " (١٩٨٥) يقدم بشكل مرح عالم المافيا (كما أطلق ابنته أنجليكا هيوستون إلى النجومية). وفسى فيلم " الموتى (١٩٨٧)، وهو آخر أفلامه، وربما كان أكثرها إتفانًا في مجال الاقتباس الأدبى، يعالج قصته جويس القصيرة بحب ومرح وحزن هادئ وهو يتغنى بجمال الحياة وزوالها.

" فيليب كيمب "

### من أفلامه:

"الصقر المالطى" (١٩٤١)، " موقعه سان بييترو" (١٩٤٤)، " كنز سييرا مادرى " (١٩٤٨)، " من المقام البطئ " (١٩٤٨)، " غابــة الأســفلت " (١٩٥٠)، "الملكة الأفريقية " (١٩٥١)، " موبى ديـك " (١٩٥٦)، " أمــر لايمكــن غفرانــه "(١٩٦٠)، " غير المتوائمين " (١٩٦١)، " فرويد " (١٩٦٢)، " انعكاسات في العين الذهبية " (١٩٦٧)، " المدينة البدنية " (١٩٧٧)، " الرجل الذي سوف يصبح ملكًا " (١٩٧٧) " سلالة الحكماء " (١٩٧٩)، " شرف بريــزى " (١٩٨٥)، " المــوتى " (١٩٨٧).

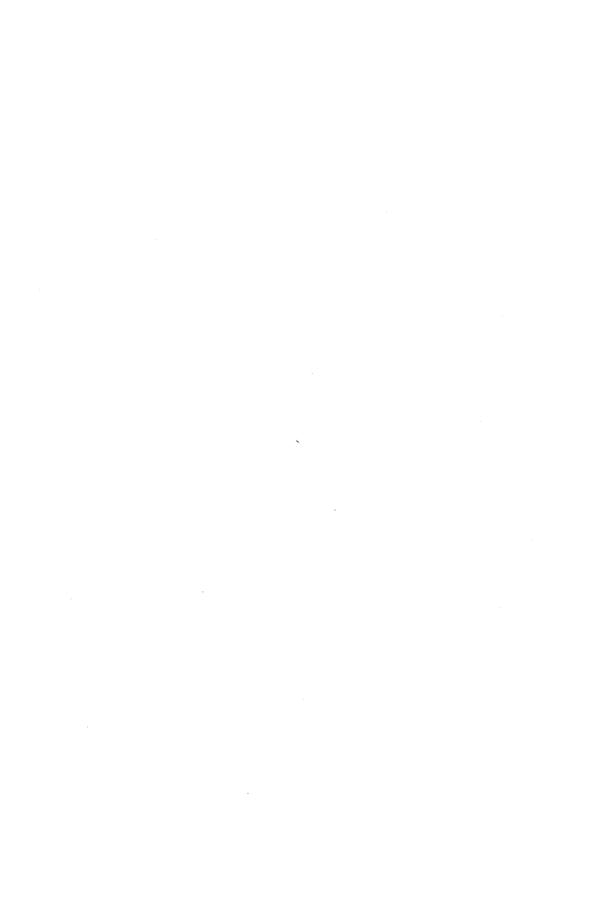

المستقلون والمختلفون

بقلم : جيوفرى نوويل سميث



كان نظام الأستوديو في هوليوود يلقى الإعجاب كثيرًا في الخارج، بسبب كفاءته وجودة إنتاجه وقدرته على أن يوائم بين العرض والطلب ولقد بذلت صناعات السينما القومية في البلدان الأخرى جهدًا كبيرًا لكي تقلد نظام هوليسوود على أمل الحصول على القوة والقدرة على المنافسة من خلال تنظيم صناعي محكم، وأشكال من التحكم في السوق. ومنذ أو اخر الأربعينيات – على الرغم من ذلك- فإن البناء المعقد الذي تم تطويره خلال العشرينيات والثلاينيات كان قد بـــدأ في التداعي. لقد كان ذلك ظاهرة عالمية على الرغم من أن الأسباب لم تكن هي ذاتها في كل مكان، ففي ألمانيا وإيطاليا على سبيل المثال كان ذلك ناتجًا عن الأبنية التي تقوم الدولة بالتحكم فيها خلال الفترة الفاشية، أما في الهند فقد حدث ذلك كأحد النتائج العديدة للاستقلال وبداية ظهور الطبقة المغامرة الاقتصادية الجديدة. وفي أمريكا ذاتها كانت الأسباب معقدة، فإن أحد أعمدة النظام، وهو التكامل الرأسي في الإنتاج والتوزيع والعرض، الذي كان يتيح رابطة حيوية بين العرض والطلب، كان قد قضى عليه بالتشريع ضد الاحتكار الذي أكده الحكم في قضية باراماونت في عام ١٩٤٨. ومن جانب الطلب كانت أعداد الجمهور المرتادين لدور العرض تتناقص، بينما في الجانب الآخر في الإنتاج كانت الآليات الناعمة لتسخير المواهب الإبداعية لإنتاج مايريده الجمهور تظهر الدلائل على أنها لم تعد قادرة على الاستمرار؛ لأن الفنانين على كل المستويات قد تمردوا ضد اعتبارهم مجرد تروس في آلة الأستودبو.

وحتى لو كانت الأسباب مختلفة، فقد أدت إلى نفس النتائج: تغيير نمط الإنتاج، وقدر أكبر من استقلالية صناع الأفلام عن – أو داخل – النظام الذى كان يغذيهم ويحدد دورهم ويقيدهم في وقت واحد. ولم يكن ذلك الأمر واضحًا فقط في تلك الحالات التي يتم الاستشهاد بها كثيرًا، مثل إيطاليا حيث ظهرت الواقعية الجديدة وما تغرع عنها، ولكن حتى في بريطانيا حيث أخذ جيه. آرثر رانك خطوة جريئة لتطوير الإنتاج إلى وحدات مستقلة، وفي هوليوود نفسها.

لقد كان نظام الإنتاج الكلاسيكي في هوليوود، بقدر ماينال من المنافسة والسخرية في آن واحد، وبقدرته على استغلال كل طاقات العاملين والفنيين، كان قد صنع خلال الثلاثينيات نتائج مهمة على الجانبين الإبداعي والصناعي. فقد كانت تتم مواجهة المواهب الإبداعية الفردية أحيانًا بنوع من القمع، لكنها قد تنال أيضنا التشجيع كما تشهد على ذلك الحياة الفنية للعديد من الفنانين العظام. ولقد ازدهرت الكوميديا على نحو خاص في ظل نظام الأستوديو، ليس فقط في هوليوود، ولكن في البلدان الأخرى أيضاً.

لقد تم الإقرار دائمًا بواسطة الشركات المنتجة أن الكوميديا لا يمكن أن يتم إنتاجها بو اسطة إصدار الأو امر ، لكن الكو ميديا أيضًا تزدهر من خلال " التوليفة "، والعثور على توليفة ناجحة والحفاظ عليها كان هو بالضبط أكثر ما يجيده نظام الأستوديو. وفي السنوات الأولى من حياة السينما الناطقة كان لدى باراماونت على نحو خاص مجموعة ثابتة من نجوم الكوميديا القادمين من عالم المسرح والفودفيل، مثل الإخوان ماركس وماى ويست و دابليو . سي . فيلدز ، كما قامت الشركة بتغذية وتنمية مواهبهم المختلفة. وكانت شركة باراماونت هي التي شهدت قيام الإخـوان ماركس بصنع مايتفق عليه باعتباره أفضل أفلامهم على الإطلاق وأكثرها جموحًا، والتي وصلت إلى الذروة في فيلم "شوربة البط " (١٩٣٣) من إخراج ليو ماكارى، وهو مالفت نظر إيرفينج تولبيرج في شركة مترو جولدوين ماير لكسى تحقق الشركة نجاحًا معهم بفيلم " ليلة في الأوبرا " (١٩٣٥) من إخراج سام وود، لكن الكوميديا عندهم أصبحت بعدها أكثر وداعة ولطفًا. وكانت شركة باراماونت أيضًا بعد عقد كامل هي التي شهدت قيام الكاتب المسرحي والمسينمائي بريستون ستيرجيس بالتحول إلى إخراج سيناريوهاته الخاصة، ليبدأ بفيلم " ماكجينتي العظيم" (١٩٤٠)، ليترك الأستوديو بعدها ويصبح منتجًا لأفلامه تحت حماية مليونير صناعة الطائرات هوارد هيوز، وهو ماجعل حياة ستيرجيس الفنية تبدأ في، الانحدار.

كما أتاح نظام الأستوديو جواً ملائماً لنمو العديد من الأنماط الأخرى التى تعتمد على التوليفات، مثل نمط الويسترن أو فيلم الرعب، لكن نظام الأستوديو كان مترددًا أمام الأفلام التى تبحث عن الابتعاد عن التوليفة، والتى كان ينظر إليها باعتبارها تتضمن المخاطرة في السوق. لقد كان نظام العمل الصارم فيها يقاوم تلك الأفلام التي يصر فيها الكاتب أو المخرج (أيًا كانت الأسباب) على درجة عالية من السيطرة الإبداعية التي تتجاوز الحدود الفاصلة بين التخصصات. لقد كان الكتاب والمخرجون أصحاب الفطنة يستطيعون أحيانًا أن يراوغوا حول تلك القيود الصارمة، بأن يصبحوا منتجين لأفلامهم، وعلى سبيل المثال فإن هوارد هوكس أخرج عدة أفلام لمنتجين مستقلين مثل صامويل جولدوين أو ديفيد أوه. سيلزنيك، ولكن فيما عدا ذلك قام بإنتاج معظم أفلامه منذ فيلم "سمكة القرش المتوحشة " ولكن فيما عدا ذلك تمتع بدرجة من التحكم الإبداعي الذي كان ينكره نظام الأستوديو على العديد من المخرجين الذين يتعاقد معهم.

# قيود نظام الأستوديو تصبح أقل صرامة

خلال الأربعينيات كان هناك اتجاه لجعل القيود التى تربط نظام الأستوديو أقل صرامة. فقد وجد المنتجون والمخرجون والكتاب والممثلون أن العمل داخل سياق الأستوديو قد أصبح أكثر إزعاجًا، كما أن إدارات الشركات وجدت من جانبها أن الأمر أصبح أكثر صعوبة فى ممارسة السيطرة الكاملة والناعمة التى ميرت النظام خلال فترة ذروته. لقد اتسعت الهوة فى ذلك الصدع داخل النظام، فبينما كانت الأستوديوهات تناضل لكى تجد توليفات جديدة يمكن من خلالها الحفاظ على الجمهور الذى كان يتضاءل عامًا بعد الآخر، فإن السينما الأمريكية بدأت فى التغيير شيئًا فشيئًا. وهكذا فإن الأفلام المصنوعة جيدًا والمنتجة بطريقة آلية، وعلى الرغم من أن عددها كان مايزال هو الأكبر، بدت أقبل أهمية عندما ظهر المخرجون الجدد بأساليب أكثر بدائية، لكنها كانت أساليب مميزة.

كما أن الخمسينيات تعتبر هي العقد العظيم لـسينما "المؤلف"، والنقاد الفرنسيين على نحو خاص يرون في أعمال مخرجين مثل أورسون ويلز وأوتو بربمينجر ونيكو لاس راى وسام فولر ودوجلاس سيرك، والعديد الذين ظهروا أو عاودوا الظهور خلال ذلك العقد، سمات من حضور المؤلف الذي كان من الصعب العثور عليه في مخرجي الجيل السابق إلا في عدد محدود جدًا منهم، مثل أفلام جون فورد وهوارد هوكس اللذين ظهرا كمؤلفين بالمعنى الحقيقي لأفلامهما التي قاما بإخراجها، لكن المخرجين الأقل أهمية في عالم هوليوود كانت لهم فرصة أقل في التعبير عن الذات. وفي الحقيقة فإن المخرجين الجدد لم يتمتعوا بقدر كبير مسن الحرية الإبداعية، وعندما حاولوا أن يمارسوا حرية أكبر مما أعطيت لهم، فإن النظام كان يحاول عقابهم. لكن كونهم قادرين على أن يخوضوا مخاطرتهم بأنفسهم أيًا كانت النتائج كان علامة واضحة على أن الزمن قد تغير.

لكن ليس كل المخرجين الذين بنظر إليهم اليوم باعتبارهم مؤلفين كانت لهم نفس العلاقة مع نظام الأستديو، فالبعض منهم مثل ويلز لم يكن ممكنا احتواؤه، وبعد العديد من المناوشات مع النظام، انتهى للعمل خارج النظام تماما. كما أن مخرجين آخرين مثل بريمينجر ساروا فى الطريق التقليدي لكى يشقوا لأنفسهم مكانا كمنتجين ومخرجين. إن المخرج جوزيف لوى المشهور الآن بتعاونه فلم الفترة اللحقة مع الكاتب المسرحي هارولد بنتر صنع معظم أفلامه الهوليوودية الأولى كمخرج من خلال عقد مقابل أجر قليل، ولمساته داخل النظام لها علاقة بالمسائل السياسية أكثر من كونها ذات علاقة بطموحاته الفنية. أما فولر فقد ازدهر كصانع لأفلام الحركة قليلة التكاليف التي كتبها وأخرجها، وكان في العادة يقوم بإنتاجها بنفسه ليستغل الحركة التي جاءت من كونه لا يحمل مسئولية كبيسرة في الفاقة أموال كثيرة اللأستديو.

إن التنوع المتزايد داخل نظام الإنتاج كان يدل عليه مولد شركات الإنتاج المستقلة، حيث ينال الفنانون المبدعون درجة كبيرة من التحكم في أعمالهم. ولقد ظهر العديد من هذه الشركات في أواسط الأربعينيات، وعلى الرغم من صبعودها

فإنه تم كبح جماحها في عام ١٩٤٦ بالتشريعات الضريبية غير المواتية، لكن القوة الدافعة لمولد هذه الشركات لم يكن ممكنا وقفها. لقد كان هناك مخرجون مستقلون عظام خلال الثلاثينيات والأربعينيات مثل صامويل جولدوين وديفيد أوه. سليزنيك، لكن هؤلاء أفسحوا الطريق خلال الخمسينيات لعمليات أقل طموحا. وكانت هناك تغيرات داخل الأستديوهات أيضا، فقد تفاوض المنتجون التنفيذيون لكى يحصلوا على مواقع باعتبارهم " مستقلين من الباطن " لينالوا حرية أكبر للمناورة، أكثر مما كانوا يتمتعون به في ظل الأشكال السابقة للتعاقد.

وبالإضافة إلى المخرجين فإن العديد من الممثلين الكبار خلال تلك الفترة أنشأوا شركات الإنتاج بالتعاون مع المنتجين المحترفين خارج نظام الأستديو، وبينما كانوا يفعلون ذلك في العادة لكي يزيدوا من قوتهم التفاوضية مع الأستوديو، فإن الممثلين المنتجين كانوا أداة مساعدة للمخرجين والكتاب. ومن أشهر الشركات التي قام بتأسيسها منتج ومخرج هي الشركة التي قام بإنشائها الممثل بيرت لانكستر مع المنتج هارولد هيشت (الذي لحق به فيما بعد جيمس هيل). وعلى الرغم من أن شركة "هيشت هيل لانكستر "كانت في جانب منها أداة لخلق أدوار النجومية لبيرت لانكستر نفسه، فإنها ساعدت على ظهور مخرجين جدد جاءوا من عالم المسرح والتليفزيون إلى سينما هوليوود.

ولعل أكثر الشخصيات تميزا في مجال الإنتاج المستقل خلال الخمسينيات كان جون هاوسمان الذي شارك مع ويلز في تأسيس شركة "مسرح ميركيرى "، ولعب دورا مهما في إنتاج " المواطن كين "، وبعد عودته إلى هوليوود من الخدمة العسكرية في الحرب، قام بإنتاج أفلام للمخرج ماكس أوفولس "خطاب من امرأة مجهولة " (١٩٤٨)، ولنيكولاس راى " إنهم يعيشون خلال الليل " (١٩٤٨) و "على أساس خطير " (١٩٥٨)، وفريتز لانج " أسطول القمر " (١٩٥٥)، وجون فرانكنهايمر " كل شيء يسقط " (١٩٦٢). وخلال فترة عمل متقطعة من الباطن مع شركة مترو جولدوين ماير في الخمسينيات، كان مسئولا عن إعادة توجيه الحياة الفنية لفينسيسنت مينيالي الذي كان معروفا كمخرج للأفلام الموسيقية، فعلى الرغم الفنية لفينسيسنت مينيالي الذي كان معروفا كمخرج للأفلام الموسيقية، فعلى الرغم

من أن مينيللى استمر فى صنع الأفلام الموسيقية لوحدة آرثر فريد فى شركة مترو جولدوين مايرفى بداية الخمسينيات، فإن تأثير هاوسمان ساعده على أن يشق طريقا جديدا بأفلام تأملية حول صناعة السينما مثل "السشرير والجميلة " (١٩٥٢) و "أسبوعان فى مدينة أخرى " (١٩٦٢)، بالإضافة إلى الدراما الفرويدية المعقدة "بيت العنكبوت" (١٩٥٥)، والفيلم المتميز عن سيرة حياة فان جوخ "شهوة الحياة" (١٩٥٦).

## ثلاثة "مؤلفين" في عالم الإخراج

إن قصمة فيلم "إنهم يعيشون خلال الليل" من الأمثلة المهمة على الطريقة التي بدأ بها النظام في الانفتاح في فترة ما بعد الحرب، فإن مخرجه نيكولاس راي ــ مثل ويلز ولوزي \_ كانت له خلفية في المسرح الراديكالي في نيويورك، وقد عمل مع هاوسمان في المسرح والإذاعة قبل وخلال الحرب. وقام هاوسمان بإنتاج هذا الفيلم لشركة " آر .كيه.أوه " في عام ١٩٤٨، لكن لم يتم عرضه إلا بعد عام، وقامت الشركة بالموافقة على عرضه بسبب الاهتمام النقدى الذي خلقه الفيلم علي جانبي الأطلنطي (في أمريكا وأوروبا) أكثر من اهتمام الشركة بالثقة في الفيلم نفسه. وخلال الخمسينيات استمر راي في صنع عدد من أنماط الأفسلام المتميزة وغير التقليدية، وخاصة أفلام الجريمة والويسترن، وتميزت هذه الأفلام ليس فقط بسبب التدفق البصرى ولكن أيضا بسبب حدة تصوير الشخصيات ورفضها الامتثال للروح الجماعية. ولقد وصل راى إلى ذروة نجاحه وشهرته بإخراجه لجيمس دين في دور المراهق المعذب في فيلم " متمرد بلا قضية " (١٩٥٥)، لكن هناك فيلمين قبل هذا الفيلم وبعده : فيلم الويسترن " جوني جيتار " (١٩٥٤) وفيلم الميلودر اما العائلية " أكبر من الحياة " (١٩٥٦)، وهما الفيلمان اللذان يمثلان في العديد من الوجوه تناوله القاسي لأزمات الذكورة وسيطرة العنف على الحياة الأمريكية. كما أظهر راى أيضا قدرة متميزة على الاستخدام البارع للشاشة العريضة حين استخدمها لأفلام الدراما العاطفية بالإضافة إلى الأفلام ذات المجال الأكثر اتساعا.

وبسبب مهاراته العالية في استخدام الميزانسين، حصل على الفرصة لإخراج الملحمة المقتبسة عن الكتاب المقدس "ملك الملوك " (١٩٦١)، بالإضافة إلى الفيلم التاريخي المبهر " ٥٥ يوما في بكين " (١٩٦٢)، لكن موهبته المتميزة - وربما كان ذلك حتميا \_ أصبحت أقل تركيزا. وعلى الرغم من المعجبين المتحمسين (على سبيل المثال: المجلة البريطانية "موفي") الذين استمروا في رؤية علامات التميز الفردي في أعماله، فإن راى نفسه عاني من أزمة عميقة في الثقة بالنفس وتوقف عن صنع الأفلام الروائية تماما، ليعود إلى الظهور مرة أخرى كممثل عندما تمت دعوته ليأخذ دورا في فيلم فيم فيندرز " الصديق الأمريكي " (١٩٧٦).

ولعل من أهم السمات في أفلام راى، سواء تلك التي قدمها داخل النظام أو خارجه، كانت قوة نقده للحياة الأمريكية، لكن الأكثر أهمية هو أن هذه الأفلام التسي كانت تظهر انتقادا للعديد من أوجه المجتمع الأمريكي قد تم صنعها خلل الثلاثينيات، فإنها كانت تنضح بجو عام من التفاؤل طويل الأمد، والإحساس بأن الأخطاء ليست إلا أخطاء سطحية ويمكن إصلاحها، وكانت السيناريوهات الراديكالية يتم ترويضها إلا في بعض الاستثناءات مع فريتز لانج وإيريك فون ستروهايم، ومخرجين قلائل كانوا يستطيعون أن يقدموا رؤية مختلفة عن الروح السائدة.

وكان دوجلاس سيرك مخرجا آخر يتمتع برؤية تشاؤمية عميقة تجاه المجتمع الأمريكي. وتحت اسم ديتليف سيرك تمتع بحياة فنية ناجحة في ألمانيا، في البداية في المسرح ثم في السينما، قبل أن يهاجر في عام ١٩٣٧. وفي هوليوود لم يجد في البداية منفذًا ولو ضئيلا لنزعته الراديكالية السياسية ولإحساسه الأسلوبي الرقيق، لكنه وجد مكانا لدى شركة يونيفرسال لصنع الأفلام قليلة التكاليف من مختلف الأنماط، وفي الخمسينيات أصبح تحت إدارة المنتج روس هانتر الذي كان متخصصا في صنع الميلودر اما العاطفية على نحو آلي، وفي ظل تلك الظروف غير المواتية تعلم كيف يقوم باستغلال القواعد الأساسية للنمط التي لا يمكن تصديقها بقدر من التورية الساخرة التي جعلت أفلامه مفتوحة لقراءات عديدة ومتصارعة. ومع ذلك فإن أفضل أفلامه في تلك الفترة كانت تلك التي لا تحتوي

على تورية ساخرة كحيلة للخروج عن طقوس النمط، مثل فيلم "ملائكة فقدوا البريق " (١٩٥٨) و " مكتوب على الريح " (١٩٥٩). ومما له مغزاه أن هذين الفيلمين لم يقم بإنتاجهما روس هانتر، وإنما ألبرت زوجسميث الذي كان قد أشرف في فترة سابقة على فيلم أورسون ويلز الوحيد الذي قامت الشركة بإنتاجه في الخمسينيات " لمسة الشر ".

وللوهلة الأولى فإن أفلام الويسترن التي أخرجها باد بوتشر تبدو مثل معظم الإنتاج الكلاسيكي خلال حقبة الأستوديو، وهي الأفلام التي يتم صنعها وفقا للتوليفة التي تعيد تصنيع التيمات التي تدور حول الشعور بالوحدة والانتقام. لكن اتساق هذه الأفلام يجعلها بعيدة عن كونها آلية أو تتبع توليفات جاهزة، وهو ما ينبع في جانب كبير منه من المخيلة الإبداعية لمخرجه، والظروف الملائمة التي كان يستطيع العمل من خلالها. لقد كان فيلم بوتيشر الأول من حلقات أواخر الخم سينيات عن الويسترن من بطولة راندولف سكوت، وهو فيلم "سبعة رجال من الآن "(١٩٥٦)، وكان في الحقيقة من إنتاج شركة جون وين " باد جاك " من أجل شركة وارنر، أما بقية أفلام السلسلة فقد تم صنعها لشركة كولومبيا عن طريق الشركة التي أسسها سكوت والمنتج هارى جو براون، والمعروفة في البداية باسم "سكوت \_ براون " ثم عرفت باسم " رانون ". وفي ظل هذا البناء الإنتاجي، وبالاستخدام المنتظم لكل من بيرت كيندى أو تشارلز لانج ككتاب سيناريو، كان بوتيـشر قـادرا علـي أن يكرس نفسه تماما لصنع الأفلام التي تقوم باستغلال كل إمكانيات الملامح الخشنة لسكوت وقدرته على التحكم في الأداء من أجل اكتشاف التيمات المحورية في نمط الويسترن. إن هذه الأفلام تتمتع بالرشاقة في الميزانسين، بالإضافة إلى احتوائها على تعليق اجتماعي عميق، فهي مثل أفلام جون فورد تدور حول القيم التي يقدمها نمط الويسترن وأسطورة "الغرب الأمريكي ".

وعلى الرغم من اختلاف أفلام راى وسيرك وبوتيشر، فإنها تشترك \_ مع الأفلام الأخرى التى قد تخضع لنظرية "سينما المؤلف " فى تلك الفترة \_ في عض السمات، فهى تجسد ردود الفعل للتغيرات فى نظام الأستوديو الدى أصبح

أقل سطوة وأكثر مرونة وأقل خضوعا للتوليفات الجاهزة، كما أن هذه الأفلام تكشف عن الموهبة الفردية لمخرجيها، وهي المواهب التي لم يكن لها أن تزدهر لو لم يفتح نظام الإنتاج نفسه لكي يجد لهذه المواهب مكانا للتعبير عن نفسها.

# نحو الستينيات

بعد عام ١٩٦٠ استمر انفتاح نظام الإنتاج، ودخل جيل جديد من المخرجين اللي السينما في تلك الفترة، تمتعوا بحرية أكبر من الفترات السابقة، (على السرغم من أنهم تمتعوا بضمان أقل في العمل مما تمتع به المخرجون الذين كانوا يعملون بنظام العقود بالأسلوب القديم). وأصبح المنتجون والأستديوهات في حاجة إلى الانفتاح على التجريب عندما بدأوا في فقد الثقة في التوليفات القديمة وفي قدرتها على أن تحقق نجاحا مع الجمهور الذي انقسم إلى شرائح مختلفة، والذي يرغب في الذهاب إلى السينما مفضلاً إياها على الأشكال الأخرى للتسلية.

وشهدت الستينيات صرامة أقل في الحفاظ على تصنيفات فيلم المنمط، كما شهدت ميلاً لاتجاه التأمل الذاتي وتلاعبا بمواضعات المنمط. وإذا كانمت أفلام الويسترن النموذجية خلال الخمسينيات هي أفلام بوتيشر أو أنتوني مان، مثل فيلم الويسترن النموذجية خلال الخمسينيات هي أفلام بوتيشر أو أنتوني مان، مثل فيلم المنحني النهر (١٩٥١) و" الرجل من لارامي " (١٩٥٥)، فإن المستينيات تميزت بظهور سام باكينباه على الساحة بفيلم " الرجال المميتون " (١٩٦١)، وظهور أول أفلام الويسترن الإسباجيتي من إخراج سيرجي ليوني " حفنة من الدولارات الإسباجيتي من باكينباه وليوني مخرجين على وعي كبير بمسألة المشكل، وأفلامهما تستمد قوتها من الطريقة التي يقومون بها بإعادة صياغة مواصفات وأفلامهما تستمد أهميتها من المضمون. بل إن الأساتذة القدامي تاثروا أيصنا بتلك النزعة الجديدة، إن فيلم " الرجل الذي أطلق النار على ليبرتى فالانس " بتلك النزعة الجديدة، إن فيلم " الرجل الذي أطلق النار على ليبرتى وتجاه نمط الويسترن نفسه.

وهناك مخرج آخر متميز بقدرته على التلاعب بمواصفات النمط واستغلاله لأهدافه الجمالية الخاصة، و هو دون سيجل الذي عمل حول العديد من الأنماط خلال الخمسينيات والستينيات دون أن يثير الانتباه قبل أن يجد مكانه ومكانته بسلسلة من الأفلام التي حولت صورة كلينت إيستوود من شخصية المقاتل المتوحد في أفلام ليوني إلى رجل الشرطة القاسي في " هاري القذر " (١٩٧١). لكن ربما كان المخرج الذي يمثل أصدق تمثيل السينما الجديدة خلال الستينيات هو آرثر بن، لقد تدرب بن مثل العديد من أبناء جيله في المسرح، ومن خلال تجربته المهنية في التليفزيون صنع بن اسمه في عالم السينما بفيلم الويسترن غير العادي " بندقية اليد اليسري " في عام ١٩٥٧. و لأنه وجد إعجابا في أوروبا (خاصة في فرنسا) أكثر من الإعجاب الذي أثاره في أمريكا، فقد وجد صعوبة في تأسيس حياة مهنية ثابتــة في هوليوود حتى فيلمه " بوني وكلايد " (١٩٦٧). إن أفلام أرثر بن تتميز بالبناء الفضفاض المكون في العادة من فقرات، والتي تستمد شكلها من المجهودات البطوليــة للمونتير المفضل عنده ديدي ألين أكثر من تميز هذه الأفلام بالامتثال أو التواؤم مع القواعد التقليدية لهوليوود لصنعة الدراما. إن أفلام بن لاتتلاعب كثيرا بمواصفات النمط بقدر ما تقوم بتغيير هذه المواصفات من أجل استخراج المعنى من خلال ذلك الضغط المستمر من المضمون على الشكل.

وعلى الرغم من ذلك، وفى العديد من الوجوه، فإن الستينيات فى أمريكا كانت فترة الانتقال بين هوليوود الكلاسيكية من ناحية، وبين العالم الجديد الدى دشنه نجاح فيلم " الأب الروحى " (١٩٧٢) لفر انسيس فورد كوبولا من ناحية أخرى. إن المسافة بين هذين العالمين يمكن قياسها بالفرق بين كوميديا فرانك تاشلين وجيرى لويس فى الخمسينيات، وكوميديا وودى ألين فى السبعينيات والثمانينيات. لقد كان تشالين وهو فنان التحريك السابق يقوم بالإخراج لجيرى لويس (ودين مارتين وجين مانسفيلد والنجوم المشهورين الآخرين) فى عدد من الأفلام المرحة التى كانت باراماونت أو القرن العادة بإنتاجها بنفسه خلال بتوزيعها، ولكن لويس هو الذى كان يقوم فى العادة بإنتاجها بنفسه خلال الخمسينيات وأوائل الستينيات، (ومنذ عام ١٩٦٠ أصبح لويس مخرجا لأفلامه

أيضًا). إن أسلوب أفلام تاشلين هو الكوميديا الشعبية المتحررة التى تتميز بميل فنان التحريك لإيماءات المحاكاة الساخرة، فعلى الرغم من أنها أكثر تعقيدا (مرة أخرى مثل أفضل أفلام هوليوود للتحريك)، فإنها تصنع هذا التعقيد بشكل خفيف، ويمكن رؤية أفلام تاشلين باعتبارها المحاولة الأخيرة لثقافة شعبية حاولت هوليوود أن تصوغها في أيام ذروتها.

# بيرت لانكستر (١٩١٣ـ ١٩٩٤)

ولد بيرت لانكستر فيما كان آنذاك الحى الأيرلندى من إيست هارليم ليظهر استعدادا مبكرا للألعاب الرياضية، وقد سجل اسمه فى جامعة نيويورك لكنه لم يكمل دراسته لكى يشكل ثنائيا للأكروبات مع صديق صباه نيك كرافات، وهو الثنائى الذى يحمل اسم " لانج وكارافات ". وقام لانكستر بعدة جولات مع السيرك قبل أن يصاب بجرح ويضطر إلى التوقف. وخلال فترة الحرب خدم فى فرع التسلية، وعند نهاية خدمته قرر أن يبدأ التمثيل، وكان أول أدواره دور بطولة لشاب فى إحدى مسرحيات برودواى، وهو الدور الذى أتاح له العديد من عروض الشركات فى هوليوود (ليوقع مع هال واليس)، وفترة شراكة مع وكيله هارولد هيشت.

لقد ظهرت قلة خبرة لانكستر وضيق مساحته الإبداعية في أدواره السينمائية الأولى مثل دور الشخص المخدوع في فيلم سيودماك " القتلة " (١٩٤٦)، والمستهم البرىء في دراما السجن المحكمة لداسان " القوة المتوحشة " (١٩٤٧)، لكنه كان يملك حضورا على الشاشة حتى في أدائه للشخصيات الضعيفة مثل دور السزوج الذي يدبر مكيدة في فيلم ستانويك " آسف، النمرة غلط " (١٩٤٨) الذي قدم فيه إحساسا بالعنف المكبوت لقد كانت تلك سمات جديدة في أبطال هوليوود وممثليها الرئيسيين، وكما يقر لانكستر بنفسه : " لقد كنت جزءًا من نوع جديد من الأثاث أكثر خشونة وأقل صقلاً ".

إن قدرته على التعبير عن الشخصيات التى تعيش على حافة الخطر كانست متلائمة تماما فى نمط " الفيلم نوار " فى تلك الفترة، لكنه استطاع أيسضا أن يعبسر عن هذه الشخصيات التى تعيش فى جو خطر بقدر من السخرية من السذات فى قدرته البارعة على المبارزة بحيوية، التى جعلته واحدا من أكثر نجوم أفسلام الحركة شهرة، ففى أفلام مثل " الشعلة والسهم " (١٩٥٠) و" القرصان السرير " الدي أعاد تشكيل الثنائى مرة أخرى مع شريكه القسيم

نيك كرافات ــ يتأرجح ويرتفع ويتعثر برشاقة تشبه فن الباليه، وبمرح ظاهر، وبقدرته على المواءمة الجسدية لهذا الأداء. وبالمقارنة حتى مع فلين وفيربانكس فإن هؤلاء يبدون وكأن الأرض تشدهم، بينما يسبح لانكستر في الفضاء.

إن بعض النقاد الذين لم يروا فيه أكثر من تلك القدرة الجسدية وابتسامته العريضة التى تكشف عن أسنانه كانوا يسخرون منه، متجاهلين ذلك الذكاء المتوهج الذى أضافه لكل أدواره. ولأن لانكستر كان واعيا بحدود موهبته، فقد كان يحاول على الدوام أن يوسع من مدى الشخصيات التى يقوم بتمثيلها، ويكشف عن الضعف تحت العضلات القوية، مثل دور الطبيب الذى كان مدمنًا على الخمر في فيلم "عودى يا شيبا الصغيرة " الذى لعبت فيه شيرلى بوث دور الزوجة في أفيضل أدوارها على الإطلاق.

وكان لانكستر متمردا حتى إنه رفض أن يبيع نفسه لعبودية العقود التى وقع فخها معظم نجوم ما قبل الحرب، وكانت جاذبيته الجماهيرية، بالإضافة إلى فطنة هيشت المالية، سببا في ظهور أول شراكة بين الممثل ووكيله، التى سوف فطنة هيشت المالية، سببا في ظهور أول شراكة بين الممثل ووكيله، التى سوف تحطم سلطة أستديوهات هوليوود. وفي فترة لاحقة اشترك معهما كاتب السيناريو جيمس هيل، ليكونوا شركة "هييشت مهيل لانكستر ". التي أصبحت أكثر الشركات المستقلة نجاحا خلال الخمسينيات، وكانت على استعداد لأن تتولى المشروعات المغامرة. ولقد حققت بعض هذه المشروعات ربحاً مثل فيلم "أباشي" (390)، وهو فيلم الويسترن المناصر للهنود الذي أظهر النزعات السياسية الليبرالية عند لانكستر. لكن الفيلم نوار الذي قام ماكندريك بإخراجه باسم "رائحة النجاح الحلوة " (١٩٥٧) حقق فشلاً في شباك التذاكر على الرغم من أنه كان يتمتع بواحد من أفضل أدوار لانكستر في دور الكاتب الصحفي الذي يكتب عن عالم صناعة التسلية باعتباره ملكا لعالم الليل الضاري المتوحش. وكانت أفلام الويسترن تلائم قوامه الممشوق وقدرته على أداء الألعاب الرياضية بسهولة، واستبدال التسامته العريضة القديمة لكي تكتسي ملامحه بملامح الشرير المناقض لدور جاري كوبر في فيلم " فيراكوز " (١٩٥٤)، ليستبدل الأدوار فيما بعد لكي يلعب بالعيب بالعيام المهولة، والمدور في فيلم " فيراكوز " (١٩٥٤)، ليستبدل الأدوار فيما بعد لكي يلعب

الدور الرزين لشخصية وايات إيرب في مواجهة شخصية كيرك دوجلاس في فيلم "مبارزة البنادق عند أوكى كورال " (١٩٥٧). إن عددًا قليلاً من الممثلين يصلحون مثله لدور الرجال المحكوم عليهم بتلك العيون الباردة والقسوة التي تكمن في صوته الهادئ وسحره العميق، وقد كان رائعًا في فيلم "صانع المطر " (١٩٥٦)، لكنه كان مبالغًا في فيلم " إيلمرجانتري " (١٩٦٠) بسبب الخطابة الزاعقة.

وانتهت شركة "هيشت وهيل ولانكستر "حوالي عام ١٩٦٠ ليتحول لانكستر إلى أدوار أكثر هدوءًا وتأملاً على الرغم من أنها لاتفقد الإحساس بالخطر، مثل فيلم "عاشق الطيور في سجن ألكاتراز " (١٩٦٢)، حيث يقوم القاتل المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بأن يرى المخلوقات الضعيفة الهشة برقة بالغة، أما في "سبعة أيام في مايو " (١٩٦٤) فيقوم بدور الجنرال الذي تصخمت ذات بقدر كبير ويوحي بذلك من خلال هدوء العيون الزجاجية. لكن تصويره للأمير الصقلي في فيلم " الفهد " (١٩٦٣) بدا كما لو أنه نوع من الإلهام، فإن عددًا قليلاً من الناس، بمن فيهم فيسكونتي نفسه، كانوا يعقتدون في قدرته على تصوير ذلك من الناس، بمن فيهم فيسكونتي نفسه، كانوا يعقتدون في قدرته على تصوير ذلك الحزن الأرستقراطي. لقد كشف هذا الفيلم عن أعماق غير متوقعة بداخله، ولقد أطلق فيسكونتي عليه " أكثر الرجال الذين قابلتهم غموضًا "، وتم استغلال ذلك الغموض مرة أخرى في فيلم فيسكونتي " قطعة محادثة " (١٩٧٤)، عندما لعب لانكستر دور الأستاذ المتوحد الذي يخرج من وحدته بسبب تحلل " العائلة " التسي تقيم إلى جوار شقته المتخمة بالكتب.

وكانت أفلام لانكستر الأخيرة أفلامًا متنوعة القيمة، لكنها تتضمن بعضًا من أفضل أدواره؛ حيث إن الزمن جعله أكثر نضجًا واسترخاء، ففي فيلم "غارة أولزانا " (١٩٧٢) صور ذلك الجَوال القدرى بقدر كبير من الأصالة، كما أنه في فيلم " بطل محلى " (١٩٨٣) قدم واحدًا من أفضل أدواره ذات السروح المرحة الخفيفة بقدر كبير من الحيوية. كما قدم دورًا مساعدًا مثيرًا للمشاعر في فيلم "حقل الأحلام " (١٩٨٩)، لكنه حقق أفضل أعماله على الإطلاق التي تجمع العاطفة مع الإتقان الحرفي في فيلم لوى مال " أطلانطيك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية "

(١٩٨٠) في دور رجل العصابات الذي يجد الفرصة لكي يعيش خارج أحلامه العبثية. ولقد قال لانكستر ذات مرة: "إنني أعتقد أنني قد حققت حياة فنية محترمة، ولكنها قد لاتثير الحب "، لكن الزمن أثبت أنه كان مخطئًا، فإن مدى أدواره لم يتسع ويتعمق فقط بتقدمه في العمر، ولكنه أيضًا – ورغم كل التوقعات – أصبح محبوبًا أيضًا.

" فيليب كيمب "

#### من أفلامه:

"القتلة " (١٩٥٦)، "القسوة المتوحشة " (١٩٤٧)، "السهم الشعلة والسهم " (١٩٥٧)، "القرصان الشرير " (١٩٥١)، "من هنا وإلى الأبيد " (١٩٥٧)، "أباشى" (١٩٥٤)، "فيراكوز " (١٩٥٤)، "مبارزة بالبنادق عند أوكى كورال " (١٩٥٧)، "وائحة النجاح الحلوة " (١٩٥٧)، "ايلمر جانترى " (١٩٦٠)، "عاشق الطيور في سجن ألكاتراز " (١٩٦٦)، "الفهد " (١٩٦٣)، "سبعة أيام في مايو " (١٩٦٤)، "القطار " (١٩٦٤)، "غارة أولزانا " (١٩٧٢)، "قطعة محادثة " (١٩٧٤)، "الطل محلى " (١٩٧٩)، "حقل الأحلام " (١٩٨٩). " بطل محلى " (١٩٨٨)، "حقل الأحلام " (١٩٨٩).

# أورسون ويلز (١٩١٥-١٩٨٥)

ولد أورسون ويلز في كينوشا بولاية ويسكونسين، وكانت أمه عازفة للبيانو ماتت في عام ١٩٢٣، ومات أبوه بعدها بأربع سنوات، لكن أورسون الشاب استطاع أن يؤكد موهبته المسرحية عندما قام بإخراج وتمثيل المسرحيات، خاصة من تاليف شكسبير، في مدرسة تود بولاية إيلينوس. لقد كان يعتبر دائمًا طفلًا معجزة خلق نفسه، لكن ثقافة ويلز كانت تشكلت في البداية بخلفيته العائلية، ثم من خلال العديد من المؤسسات الثقافية التي تفاعل معها، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا. وترك المدرسة في عمر السادسة عشرة ليصبح ممثلاً في مسرح " جيت " في دبلن، وعند عودته إلى الولايات المتحدة انضم إلى حركة المسرح الراديكالي في نيويورك، وكانت تجاربه فيها مع الثقافة الرفيعة الأدبية أو المسرحية مقبولة لدى الجمهور خاصة عبر الإذاعة)، وهو مالعب دورًا حيويًا في تكوين نضوجه المكبر.

وفى نيويورك الشترك مع جورج هاوسمان فى إخراج عدد من المسسرحيات لمسرح نيويورك الفيدرالى الذى لم يعش طويلاً، ثم لمسرح "ميركيرى " الذى قام بتأسيسه مع هاوسمان فى عام ١٩٣٧. كما أخرج ومثل أيضاً التمثيليات الإذاعية الأسبوعية عن اقتباسات من الكلاسيكيات الأدبية، خاصة من ديكنز وشكسبير، وأظهرت هذه التمثيليات الإذاعية بعض الملامح التى سوف تميز أفلام ويلز، مثل الاعتماد على التعليق من خارج الكادر، والبناء السردى المعقد الذى يحيط بالحكاية كلها. وكانت أكثر تمثيلياته الإذاعية شهرة هى اقتباسه فى عام ١٩٣٨ خلال عيد "الهالووين" عن رواية " إتش. جى. ويلز " "حرب العوالم "، التى قدمت محاكاة لأسلوب نشرة الأخبار الخاصة التى تقطع أمسية عادية من برامج الراديو. وعلى الرغم من أن الأمر بدا مصنوعًا، فإن التمثيلية الإذاعية خدعت آلاف المستمعين، مما تسبب فى حالة من الذعر على الساحل الشرقى. إن صوت ويلز مسن طبقة "

الباريتون " الناعم كان متميزًا تمامًا حتى إن ويلز علق بنفسه على ذلك الدعر وقال: " ألم يستطيعوا أن يتعرفوا صوتى؟ ".

وسوف يحقق فيلم ويلز الروائى الأول "المواطن كين " (1981) نجاحًا باقترابه الشديد من الواقع، كما صنعت تمثيلية "حرب العوالم "الإذاعية من قبل، وذلك من خلال أسلوبه الباروكى واستخدام الوسيط السينمائى فى تقنيات مثل البؤرة العميقة والجريدة السينمائية المصطنعة التى تقدم لقطات مصنوعة، والسرد مسن خلال وجهات نظر متعددة، والبناء السردى المعقد. ولقد رأى رجل الصناعة الكبير ويليام راندولف هيرست أن "تشارلز فوستركين "هو تصوير متعمد لشخصيته المتضخمة، وهدد هيرست برفع قضية ضد الفيلم، ومنع الدعاية عنه فى صحفه، مما أدى إلى تأجيل عرض الفيلم، والتقليل من شأن العديد من الكتابات الصحفية التى مدحته.

وبعد خمسين عامًا مايزال فيلم "المواطن كين "مثيرًا للجدل، وقد رأى الناقد الفرنسي أندريه بازان - الذي رآه في عام ١٩٤٦ في نفس الوقت الذي شاهد فيسه الواقعية الجديدة - أن استخدام ويلز المكثف للبؤرة العميقة في هذا الفيلم لم يكن متفردًا، فإن مدير التصوير جريح تولاند كان قد قام بتجريب هذا الأسلوب في أفلام سابقة، كما أن اعتبار ويلز مؤلفًا للفيلم قد تم التشكيك فيه خاصة في دراسة الناقدة باولين كايل (في دراستها عام ١٩٧٤ التي تقول - ربما على نحو غير دقيق - إن السيناريو كان من عمل هيرمان جيه - مانكفيتش وحده). ولكن وإن لم يكن فيلم "كين "جديدًا كل الجدة في بنائه وتقنياته، فإن الحقيقة هو أن هذه التقنيات في الفيلم كانت متكاملة على نحو بارع في نسيج الفيلم المعقد. وعندما وصل ويلز إلى الشركة "آر كيه.أوه "قارن الشركة بأكبر قطارات الألعاب في العالم، وليس هناك من شك في أنه كان يتمتع بالتلاعب وتقنيات الأستوديو السينمائي كما كان يفعل في عالم الإذاعة.

وكان أول أفلام ويلز لدى الأستوديو وهو " المواطن كين "، يميز أيضًا بداية مشكلاته مع نظام الأستوديو، ولقد شوهت هذه المشكلات أفلامــه التاليــة داخــل

النظام، وأجبرته في النهاية على أن يترك هوليوود باحثًا عن الإنتاج المستقل في أوروبا. وكان فيلمه المكتمل التالي هو " آل أمبرسون العظام " (١٩٤٢) الذي قام فيه بتطوير أكبر لاستخدام حركات الكاميرا المعقدة، واللقطات الطويلة، بالإضافة إلى البؤرة العميقة، هذه المرة مع مدير التصوير ستانلي كيرتيز. لكن عندما تارك ويلز هوليويود في بدايات عام ١٩٤٢ لكي يصور مشروعه الذي لم يكتمل "كل شيء حقيقي " في البرازيل، فإن الأستوديو قام بإعادة توليف فيلم " آل أمبرسون " على نحو مشوه لكي يجعل الفيلم قابلاً للعرض في ليالي العروض التي تحتوي على في في نوابين في برنامج واحد. لقد حاول ويلز آنذاك أن يصنع ثلاثة أفلام في نفس الوقت وبميزانيات قليلة للعديد من الشركات، لكي يبرهن على قدرته على العمل داخل نظام الأستوديو. لكن فيلم " السيدة من شنجهاي " (١٩٤٨) الذي قام ببطولت ويلز وزوجته آنذاك ريتا هيوارث واجه غضبًا وعدم تفاهم من مدير شركة كولومبيا هاري كون، كما أن فيلم " الغريب " (١٩٤٨)، الذي تم صنعه بميزانية قليلة لخطة التصوير المسبقة، أو فيلم " ماكبث " (١٩٤٨) الذي تم صنعه بميزانية قليلة لشركة ريبابليك، لم يحقق أي منهما نجاحًا تجاريًا.

وخلال الأربعينيات واصل ويلز عمله كممثل سينمائى (وهى الفترة التى تتضمن أداءه الرائع فى دور روشيستر فى فيلم "جين إير – ١٩٤٣ "). وفى عام ١٩٤٧ انتقل إلى أوروبا على أمل أن يحصل كممثل على المال الكافى لكى ينتج أفلامه الخاصة، ولبقية حياته الفنية (فيما عدا عودة قصيرة إلى هوليوود لكى يصنع فيلم "لمسة الشر " فى عام ١٩٥٨) قام ويلز بالتصوير فــى المواقــع الحقيقية، وباستخدام الصوت المتزامن الذى يتم تسجيله بعد التصوير وباستعارة الأزياء الخاصة أو حتى بدونها، ومستغرقًا سنوات عديدة لكى ينهى كل فــيلم المسلم الره و" مسترأركادين " (١٩٥٥) و " المحاكمة " (١٩٦٦) و " أجراس فى منتصف الليل" و "مسترأركادين " (١٩٥٥) و " المحاكمة " (١٩٦٦) و " أجراس فى منتصف الليل" قد تم تصويره فى محطة أورساى، التى كانت آنذاكي محطة سكك حديدية مهجورة " قد تم تصويره فى محطة أورساى، التى كانت آنذاكي محطة سكك حديدية مهجورة بعد أن نفد التمويل. و إذا كانت أفلام ويلز الهوليوودية تعتمد على البراعــة التقنيــة

داخل الأستوديو وبالاستعانة بالفنيين المحترفين، فإن أفلامه الأوروبية تعتمد على موهبته في تجميع لقطات متفرقة تم تصويرها في أماكن وأزمنة متباعدة تمامًا داخل لغز عبقرى يتم تعرفه من خلال قطعه الواحدة إلى جوار الأخرى. وفي تلك الفترة استمر ويلز في الاعتماد على الأدب، لكن أسلوبه تميز بقدر أكبر من البساطة. وفي فيلم " أجراس في منتصف الليل " الذي يعتمد على مشاهد شخصية " فولستاف " من مسرحيتي " هنرى الرابع " و " زوجات وندسور المرحات "، وصل إلى ذروة أعماله الشكسبيرية.

وفى وقت وفاته ترك العديد من المشروعات غير المكتملة، التى تتراوح بين السيناريوهات واللقطات المتناثرة وحتى الأعمال التى تم توليفها على نحو جزئى. إن فيلم " دون كيشوت " الذى لم يستطع إكماله أبدًا، قد تم استكماله على أيدى مخرجين آخرين فى الفترة الأخيرة. إن أفلام ويلز تركز فى العادة على شخصية قوية وشخصية أخرى لامنتمية، حيث تتورط الشخصية الأخيرة فى بحث الشخصية القوية عن ماضيها المفقود، ثم يتطور السرد داخل تلك السبكة المصنوعة من الحقيقة والخيال. وكان ويلز يستمتع بخلق (ولعب أدوار) الشخصيات المتبجمة والكاذبة، أو تلك التى تجد نفسها داخل شبكة من الغموض والخداع الدى لايتم الكشف عنه أبدًا على نحو كامل. وعندما مات ويلز فى عام ١٩٨٥ وعمره سبعون عامًا كان قد ظل لما يقرب من أربعين عامًا شخصية قوية ولا منتمية فى آن واحد. القد كان هو ذلك الشخص المخادع المسيطر، كما كان الصعلوك المتجول. وبعد عامين من وفاته، عندما تم دفن رماد ويلز فى إسبانيا، لم تحمل المقبرة أى اسمعلى المطبرة أى اسمعلى على الإطلاق.

<sup>&</sup>quot; إدوارد آر أونيل "

#### من أفلامه:

"المواطن كين " (١٩٤١)، "آل أمبرسون العظام " (١٩٤٢)، "رحلة إلى الخوف " (١٩٤٣) (بدون ذكر اسمه في العناوين)، "الغريب " (١٩٤٦)، "الـسيدة من شنجهاي " (١٩٤٨)، "عطيل " (١٩٥٦)، " مستر أركادين " (١٩٥٥) والمعروف أيضنا باسم " تقرير سرى "، "لمسة الـشر " (١٩٥٨)، " المحاكمـة " (١٩٦٨)، " أجراس في منتصف الليل " (١٩٦٦)، "اقـصة الخالـدة " (١٩٦٨)، "حرف ف رمز الخداع " (١٩٧٣).

### ستانلی کوبریك (۱۹۲۸\_)

كان ستانلى كوبريك ابنا لطبيب في برونكس بولاية نيويروك، وترك المدرسة في سن مبكرة لكى يحقق حبه للشطرنج وفين التصوير الفوتوغرافي والسينما. وبعد أربع سنوات من العمل مصورًا وصحفيًا لمجلة "لوك "، وتكريس كل ساعات أوقات فراغه لمشاهدة الأفلام في " متحف الفن الحديث "، قام بصنع فيلم تسجيلي قصير حول حياة ملاكم، باسم " يوم النزال " ((١٩٥١)، الذي كان يعطى مؤشرات على أعماله اللاحقة في أسلوب إضاءة " الفيلم نوار "، واهتمامه بموضوعات الوحدة والهواجس والعنف. ولقد قام ببيع هذا الفيلم إلى شركة "أر. كيه. أوه - باتبه ". التي تعاقدت معه على فيلم قصير آخر هو " القسيس الطائر "(١٩٥١) وقام كوبريك بصنع فيلم ثالث هو " الملاحون " (١٩٥١)، هذه المرة بالألوان، ليتبع ذلك بمحاولة في مجال الفيلم الروائي بفيلمه " الخوف والرغبة الذي قام كوبريك أيضًا بتصويره وتوليفه بنفسه بميزانية ضئلية استعارها من أحد أقاربه لكنه لم يكن راضيًا عن الفيلم، وعلى الرغم من ذلك فإنه استمر في محاولته، وقام في عام ١٩٥٥ بصنع فيلمه " قبلة القائل "، وهو فيلم نوار غير عادي يدور في عالم الملاكمة.

ولقد تم شراء فيلم " قبلة القاتل " بواسطة شركة يونايتد أرتيستس التى قامت أيضًا بتوزيع فيلمى كوبريك التاليين. " القتل " (١٩٥٦) الذى يدفع تقاليد الفيلم نوار إلى أقصى حدودها، بقصة تتم روايتها من خلال عدة وجهات النظر، وبناء زمنى معقد، كما أن فيلم " طرق المجد " (١٩٥٧) كان فيلمًا مناهضًا للحرب من بطولة كيرك دوجلاس، وهو الفيلم الذى يتميز بالبناء الهندسى الصارم لحركات الكاميرا والميز انسين. ولقد كان دوجلاس – الذى كان منتجًا منفذًا – هو الذى أخذ كوبريك لكى يحل محل أنطونى مان كمخرج لفيلم " سبارتاكوس " (١٩٦٠) – وهكذا فان

كوبريك – الذى كان هو نفسه قد تم صرفه عن استكمال فيلم " الرجال العور " بواسطة مارلون براندو – وجد نفسه مسئولاً عن أعلى الأفلام ميزانية في الولايات المتحدة حتى ذلك التاريخ، وهو فيلمه الوحيد الذي صنعه دون أن يملك كل السيطرة الإبداعية عليه. لكنه مع ذلك استطاع فيه أن يطور بعض العناصر الأسلوبية والموضوعية لفيلم " طرق المجد "، وقبل كل شيء استطاع أن يتقن كل تقنيات الإنتاج الضخم ويبرهن على قدرته على مواءمة طموحاته المثقفة مع احتياجات الصناعة.

وكان مشروع كوبريك التالى هو اقتباس رواية فلاديمير نابوكوف "لوليتا "، وهى الرواية المأساوية عن أستاذ فى منتصف العمر تنتابه الهواجس الحسية تجاه فتاة صغيرة. وقد أدت المشكلات الرقابية داخل أمريكا إلى أن ينقل كوبريك نشاطه إلى أستوديوهات "بورهام وود "فى إنجلترا حيث استقر منذ ذلك الحين. لكن الفيلم قوبل بانتقاد "خيانته" لرواية نابوكوف (على الأقل بسبب جعله لوليتا مراهقة أكثسر من إيقائه عليها كما فى الأصل كحورية بالغة)، لكن هذا الفيلم يشارك فيلمه التالى "دكتور سترينجلاف، أو كيف تعلمت أن أتوقف عن القلق وأحب القنبلة " (١٩٦٣) فى قدرته الخارقة على مزج الدراما بالأسلوب الذى يضخم الأشياء، بالإضافة إلى الهجاء الساخر والحاد حول الإحباط الجنسى.

لقد ازدادت عزلة كوبريك وأصبح متكتمًا حول خططه، ليقضى أربع سنوات في إعداد فيلمه " ٢٠٠١ أوديسا الفضاء " وهو فيلم الخيال العلمى الذي يدور حول الإنجاز التقنى الضخم، وهو أيضًا رؤية لم يسبق إليها أحد في تاريخ السينما. ويمزج الفيلم بين المناظر العظيمة وتأملات المكان والزمان والعوالم المحتمل وجودها، وكابوس حول الذكاء، وبهذا فإن فيلم " ٢٠٠١ " أصبح من كلاسيكيات هواة النوعيات الخاصة من السينما. كما أن هذا الفيلم أبرز ماسوف يصبح العلامة المميزة لمنهج وطريقة كوبريك في الاستخدام الدقيق للمعلومات التي يتم التعبير عنها، تمامًا كما في لعبة الشطرنج. إن هذا المنهج تم استخدامه على نصو شديد الجدة في البرتقالة الآلية " (١٩٧١) حيث يبدو " الكوريوجرافي " أو تصميم الحركة شديد الدقة

فى مشاهد العنف كقناع يحمل مبالغة أسلوبية للتـشاؤم العميـق حـول المعتقدات الطوباوية في التعامل المنطقي مع التوترات والصراعات الاجتماعية.

وفى فيلم "بارى ليندون " (١٩٧٥) أخذ كوبريك تشاؤمه إلى مدى أبعد، ليحول رواية ثاكرى إلى رؤية نفاذة حول أوهام التنوير والحدود المعرفية للوضع الإنساني. أما فيلم " التماع " أو " البريق " (١٩٨٠) فيبدو من الظاهر واحدًا من أفلام الرعب، لكنه يتسامى بالمواصفات العادية للنمط، ويستخدم قصة كاتب يجد نفسه مسجونًا في عزلة ذاتية، لتستحوذ عليه على نحو شيطاني فكرة وجوده السابق أو الموازى، لكى يخلق الفيلم " أودية " مرعبة تقوم برحلة في المكان داخل الإنسان تشابه تلك الاهتمامات الميتافيزيفية للسرد الذي يعتمد على الخيال العلمي في فيلم " البريق " في تطويره لموضوع هزيمة العقل يقف إلى جانب "بارى ليندون " كواحد من التعبيرات المهمة عن منهج مؤلفه في التفكير.

وبفيلم "خزانة مدفع مليئة بالطلقات " (١٩٨٧) عاد كوبريك إلى نمط أفسلام الحرب. وعلى الرغم من أن الفيلم يبدو كما لو أنسه يسدور في فييتسام، فيان الشخصيات تعيش في زمان بلا تاريخ، كما أن المؤلف نفسه يبدو أكثر قلقًا من أى وقت مضى في مواجهة عدم الإحساس بالمخاوف الإنسانية. إن ذلك المركب المتفرد الهائل الذي يجمع فيه كوبريك بين الفن والمعرفة العلمية والاهتمامات السياسية والاجتماعية والأفكار الأخلاقية والميتافيزيقية (على الرغم من أن بعض النقاد ينظرون إليه باعتباره شكلانيًا بسبب تشاؤمه) يشبه تلك الطموحات التي كانت عند " جوته " في القرن السابق. وفي هذا المجال، يمكن رؤية كوبريك باعتباره نموذجًا على الفن في القرن العشرين، ورمزًا للصراع الذي لايمكن حله بين العقل والعاطفة، وللطموح للمعرفة العالية والمصحوبة بالرغبة في التحكم وتحديد مجرى الأحداث، ولذلك الوهم المدمر بالقدرة على تحقيق نوع من أبدية السذكاء، وهسي الإجابة الممكنة الوحيدة على الوجود الفيزيقي القاسي، والعبثي في آن واحد.

<sup>&</sup>quot; باولو شيرشى يوزاى "

#### من أفلامه:

" يوم النرال " (١٩٥١)، " القسيس الطائر) (١٩٥١)، " الملاحون " (١٩٥١)، " الخوف والرغبة " (١٩٥٥)، " قبلة القائل " (١٩٥٥)، " القتل " (١٩٥٥)، " طرق المجد " (١٩٥٧)، " سبارتاكوس " (١٩٦٠)، " لوليتا " (١٩٦١)، " دكتور سترينجلاف، أو كيف تعلمت أن أتوقف عن القلق وأحب القنبلة " (١٩٦١)، " دكتور الفضاء " (١٩٦١)، " البرتقالة الآلية " (١٩٧١)، "بارى ليندون " (١٩٧٥)، " البريق " (١٩٨٠)، خزانة مدفع مليئة بالطلقات " (١٩٨٧).

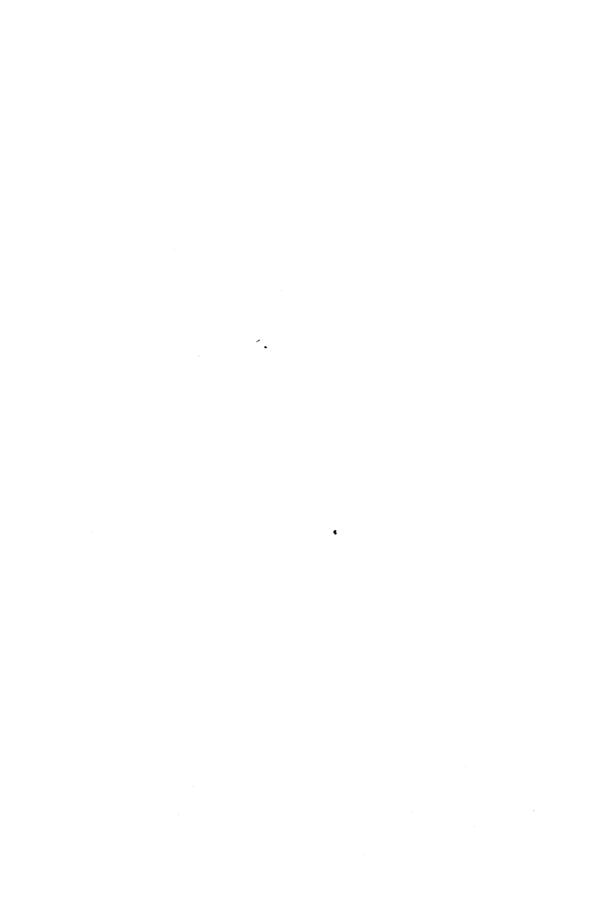

# ملحق

السينما التسجيلية(\*)

# الارتباط بالواقع في عصر السينما الناطقة

(197 - 1984)

بقلم: روزاليند ديلمار

<sup>(\*)</sup> هذا الفصل ترجمة : هاشم النحاس

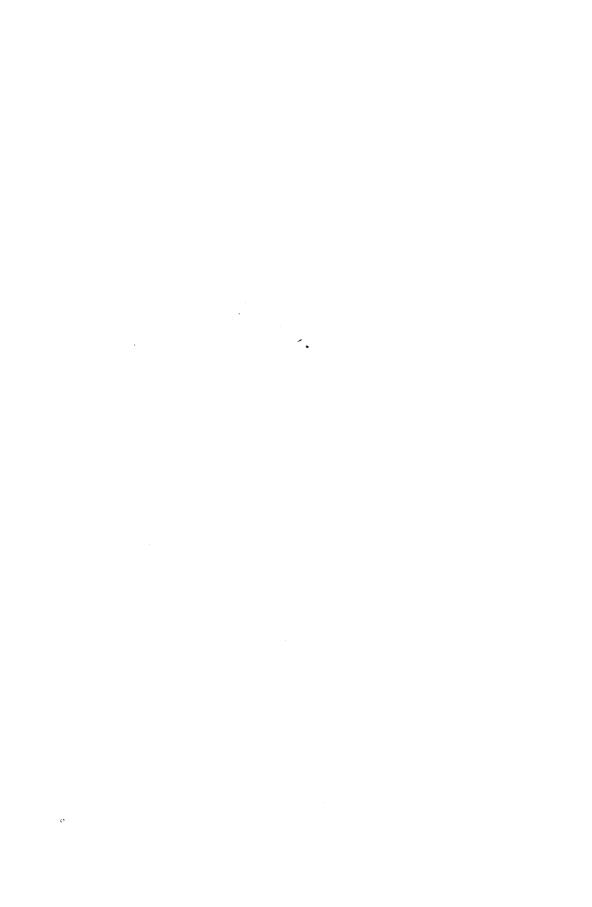

كان لأزمة الثلاثينيات الاقتصادية وقدوم الصوت المتزامن مع الصورة تأثير هما العميق على ممارسات الفيلم التسجيلي. ومن ثم نجد أن الجماليات الحديثة التي تميزت بها الأعمال التسجيلية الهامة في العشرينيات أفسحت الطريق للتأكيدات الجديدة على الاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتعتبر مسيرة يوريس أيفنز العملية رمزًا لهذا التغيير. فقد بدأ في العشرينيات بصناعة أفلام تسجيلية قصيرة تتسم بالابتكار الجمالي، وبعد زيارته للاتحاد السوفيتي ١٩٣٢ تحول إلى أعمال ملتزمة سياسيًا مثل "بوريناج ١٩٣٣ و Borinage الذي يتناول أحوال المعيشة المجحفة لعمال المناجم في بلجيكا. وبينما كانت أفلام الثلاثينيات التسجيلية غالبًا ما تناوىء السياسات الخاصة والعامة للحكومات الراسخة، كان الكثير من صناع الفيلم في الغرب وفي اليابان ينمون ارتباطات جديدة بالحكومات خلال هذا العقد، في الغالم تؤيد في الغالب الأهداف التقدمية. وقد نمت هذه الارتباطات أكثر خلال الحرب العالمية الثانية؛ حيث لعب الفيلم التسجيلي دورًا دعائيًا حاسما لكلا الطرفين في الصراع، وخلال الثلاثينيات والأربعينيات أصبح الفيلم التسجيلي - تدريجيًا - الطرفين في الحماهير العريقة ويؤثر فيها لأغراض تتجاوز التسلية أو الفن.

لقد جاء تحول الأفلام التسجيلية من استخدام الصوت الحى المصاحب إلى استخدام الصوت المسجل متأخرًا بالنسبة لصناعة الغيلم الروائي، رغم وجود بعض الاستثناءات الهامة المبكرة. فقد استخدم إخوان وارنر Warner Bros الفيتافون (١) مع تصوير لقطات من الفودفيل (٢) عام ١٩٢٦.

<sup>(</sup>۱) الفيتافون Vitaphone جهاز أولى جعل الأفلام الصامتة تنطق، وذلك بتسجيل صوت الممثل على أسطوانة من الشمع، تدار مع جهاز العرض السينمائي بطريقة ميكانيكية مطابقة للعودة (عن معجم الفن السينمائي - المترجم)

(۲) الفودفيل: ملهاة هزلية

وكانت عبارة عن موضوعات قصيرة تحمل قيمة تسجيلية، ولكن سرعان ما انتقلت هذه الطريقة إلى أعمال روائية أكبر (مثل: مغنى الجاز Pox movietone News في ١٩٢٧ مستخدمة الإهرت جريدة فوكس Fox movietone News في ١٩٢٧ مستخدمة صوتًا مسجلًا متزامنًا مع تصوير الأحداث مثل رحيل تشارلز ليندبرج. وما أن تحول المجرى الرئيسي للصناعة إلى الصوت المتزامن، حتى غمرت السوق الكاميرات الصامتة بأسعار زهيدة وحصل عليها – أحيانا – صناع الفيلم التسجيلي الطموحون. وفي حالات كثيرة كان قدوم الصوت يعني أن يعيد صناع الفيلم التسجيلي تطبيق الشكل الأساسي ونفس التكنيك الخاص بالمحاضرة المصورة، التسجيلي تطبيق والموسيقي والمؤثرات الصوتية على الصور التي صورت بالكاميرا الصامتة. ولم يسمح الصوت المسجل بتوحيد قياسي أكبر فقط، بل حقق أيضًا دقة أكبر وتعقيدًا أكثر في الربط بين الصورة والصوت. وعمل صناع الفيلم المجددون أمثال ألبرتو كافالكانتي على دفع هذه الإمكانيات في اتجاهات تجريبية. وزيادة على ذلك، نجد أن بعض البرامج الفيلمية التي قدمت – بداية – في الثلاثينيات مع تعليق حي و/أو موسيقي حية أضيف إليها شريط صوتي متزامن، ومنها فيلم لوى بنويل Lund without Bread (أرض بدون خبز Land without Bread)

#### المغامر الاستعماري والرحالة

ظ نوع أفلام رحلات المكتشف المغامر يتمتع بشعبية واسعة خلال الثلاثينيات. والفكرة الرئيسية التي تسرى في الكثير من هذه الأعمال هي إقحام التكنولوجيا الغربية وفرضها على المناطق المتخلفة أو المتعذر الوصول إليها. يتابع فيلم " مع بيرد في القطب الجنوبي " ١٩٣٠ رحلة " بيرد " بالطائرة عبر أنتاركتيكا(١) كما أن المحاضرة المصورة بواسطة القائد الجوى بي.ف.م فيلوز تصف القصة الرسمية لاقتحام الإنسان بالجو لواحدة من آخر المناطق المكتشفة في

<sup>(</sup>١) قارة غير مأهولة في القطب الجنوبي (المترجم)

العالم. وقد عرض " أوزا " و " مارتن جونسون " فيلم ١٩٣٢ Congorilla الذي يتضمن بعض مناظر بين أقرام الكونجو البلجيكية (زئير) مصورة بصوت متزامن. وفيه نجد الغطرسة الغربية والتخيلات العنصرية الأمريكية وفكاهة جونسون الغليظة، تتضح جميعًا في مشهد واحد، عندما يعطى مارتن سيجارة لأحد الأقزام المسالمين الذي يدخنها إلى أن تصيبه نوبة سعال. ولما كان من المعهود تقليديًا رؤية المغامرة الإفريقية باعتبارها مواجهة لأشياء خطرة وبدائية، فقد استطاع "أوزا" أن يضيف منعطفا جديدًا لفيلم الرحلة، بإضافة عالم السياحة المتعدد اجتماعيًا إلى عالم المجتمع الأحادي للمغامر. كما قدم " أوزا " العنصر المطلوب من المخاطرة حتى وإن كانت " القارة السوداء " قد تم استعمارها وتدجينها بنجاح. وكان فيلم " المركبة الصفراء " ١٩٣٤ هو النظير الفرنسي لإنتاج جونسون. وهو فيلم دعائي لتكنولوجيا السيارة ستروين، شارك في صناعته ليون بويرير (التتابع والمونتاج) وأندريه سوفاج (مدير قسم السينما للبعثة). بدأت البعثة انطلاقها من بيروت ووجهتها الرحيل إلى بكين والعودة. واجهت الرحلة عدة تحديات، خاصة، عندما قرر المغامرون أن يأخذوا سياراتهم فوق جبال الهملايا، مما أدى إلى تفكيك السيارات والاستعانة بالمواطنين لحملها خلال ممرات الجبل. لقد وفرت تكنولوجيا الغرب تقديم البعثة في شكل قصصي، بينما قدم المواطنون بالتناوب مشاهد مسلية شديدة الغرابة، كما قدموا العمل اللازم لإنجاز هذا المشروع الأحمق يقينا. وقد مات جورج مارس ها أرت قائد البعثة في رحلة العودة، فكان موته شهادة على مايواجهه المغامرون من محن وما يتحلون به من تضحية بالذات.

وقد قدم " لوى بينويل " نقدًا ناسفًا لهذه النوعية من أفلام رحلة المغامر في فيلمه Las Hurdes. أظهر بوضوح أن دور المعلق المتثاقف هو استعراض تعاليه الثقافي في فيلم تسجيلي عن السكان البدائيين. ولا يشعر فريقه من الرحالة أي مسئولية نحو سوء حال الناس، بل إنهم بالأحرى يبتهجون بها وأحيانًا يضيفون

عليها. ويدفع فيلم بينويل مشاهديه إلى أن يتخذوا دورًا فعالاً فى تحليل الفيلم وتفسير الصور والوقائع المطروحة، ومن خلال هذه العملية يشجع بينويل المشاهدين ضمنينا على أن يتخذوا وقفة نقدية أقوى عندما يرون أفلامًا تسجيلية أخرى من نفس النوع (مثل: المركبة الصفراء).

تسجيليون آخرون في نفس الوقت عبروا عن نبض إثنوجرافي مبتعدين عن المحاضرة المصورة ومنطلقين إلى الفيلم القصصى متزامن الصوت باعتباره النموذج. فالفيلم الدانماركي " زواج بالو " ١٩٣٤ صنعه الأنثروبولوجيون كلود راسموسين وفردريك دالشايم، وتم تصويره عبر ساحل جرينلاند الشرقية واستخدم حوار الإنويت. الفيلم يتابع قصة " بالو " الذي يتودد إلى " نافرانا " ويفوز بها في النهاية بعيدًا عن غريمه "سامو"، وعن عائلتها، حيث يرفض التخلي عن مواهبها. أما فيلم روبرت فلاهيرتي Robert Flaherty " إنسان آران " ١٩٣٤ مصال أما فيلم روبرت فلاهيرتي بالغة إلى سكان جزيرة آران الذين يعيشون بعيدًا عن ساحل آيرلندا. الأسرة ليست أسرة حقيقية، ولكنها من خلق فلاهيرتي القصصي المستمد من " أنماط " محلية. ومرة أخرى تعمل المهارة على إحياء الأنثروبولوجيا؛ حيث جعل فلاهيري سكان الجزيرة يعملون بالصيد ويستخدمون الرمح في صيد حيث جعل فلاهيري سكان الجزيرة يعملون بالصيد ويستخدمون الرمح في صيد الجزيرة لا يستطيعون السباحة فقد تعرضوا في قواربهم الصغيرة إلى المخاطرة بالموت، وخاصة في أحد المشاهد عندما حاولوا إرساء قواربهم الهزيلة وسط عاصفة هوجاء.

تجاهلت رومانسية فلاهيرتى العلاقات الاجتماعية بالغة الاستغلال القائمة على جزيرة آران: كان ملاك الأرض الغائبون يجبرون الكثير من سكان الجزيرة على فلاحة جزء من الأرض بخلط نوع من عشب البحر بالتربة في أكوام صغيرة لاستخدامها في الزراعة. وعلى غرار "راسموسين " و" دالشايم " تجنب فلاهيرتي

إظهار الطرق التي كانت الثقافة الغربية تغير بها حياة الإنويت. ومن ثم فرغم أن وجود صناع هذه الأفلام كان أقل وضوحًا عما كان عليه في أفلام الرحلات التقليدية؛ لأنهم جعلوا أنفسهم ومساعديهم خارج الصورة، فإنهم واصلوا التدخل في تشكيل ما يعرضونه، وكان هذا التدخل في العمق، وغالبًا ما كان بطرق مشوشة.

# جريرسون ولورينتز والفيلم التسجيلي الاجتماعي

خلال الثلاثينيات عادت التسجيلية الأنجلو أمريكية إلى الموضوعات الاجتماعية المرتبطة بمشكلات البلاد الصناعية التى تعانى الهبوط الاقتصادى والفوران السياسى. وكان جون جريرسون John Grierson في مقدمة المتعاملين مع الموضوعات الاجتماعية التسجيلية، وهو الذى شكل بعمق صناعة الفيلم غير القصصى في بريطانيا العظمى وفي معظم أجزاء العالم آخر الأمر. وقد عمل جريرسون لفترة وجيزة ناقدًا سينمائيًا في الولايات المتحدة، حيث أدان معظم إنتاج هوليوود في عبارات عنيفة. وفي بحثه عن البدائل، وجدها في عمل روبرت فلا هيـرتي، الـذي رحب به لمزاياه " التسجيلية " – ومن ثم حبك تعبير التسجيلية (أو على الأقل جعل المصطلح شائعًا بعد أن كان يستخدم بين حين وآخر وبقدرة وصفية ضئلية). وعندما عاد جريرسون إلى إنجلترا في يناير ١٩٢٧ عين مساعد مدير السينما لمجلس تسويق الإمبراطورية. وهو مكتب شبه حكومي. وهناك استخدم معرفته بالفيلم الأمريكي والسوفيتي وضع " المجروفون " Prifters، فيلم تسجيلي صامت ٥٠ دقيقة عن عملية صيد السمك.

كان فيلم "المجروفون "يمثل بداية قوية، واستغل جريرسون نجاح الفيلم فى تأسيس وحدة فيلم مجلس تسويق الإمبراطورية فى ١٩٣٠، واستخدم مجموعة من صناع الفيلم من الشباب الطموح أمثال: بازيل رايت. كما استخدم فلاهيرتى ليصنع فيلم " بريطانيا الصناعية " ١٩٣١، ومن ثم كان عليه هو وفريقه أن يستكملوا الفيلم عندما نفدت الأموال، ولما كان جريرسون مع آخرين متأثرًا بأفلام وسط الثلاثينيات التسجيلية، فقد كانت لقطات الفيلم القريبة المتكررة بزاوية من أسفل تضفى البطولة على العمال وصبرهم، وكدهم. ويشير التعليق إلى أن مهارات نافخى الزجاج،

وعمال المصانع وغيرهم من الحرفيين، هي أساس القوة الصناعية لبريطانيا، وهي التي تدعم الإمبراطورية البريطانية. وقد أشاد جريرسون - في كتاباته - بالأفلام التسجيلية البريطانية في الثلاثينيات لمواصلتها دون انقطاع شرح المثل الديمقراطية البريطانية والعمل على هدى هذه المثل. فرغم تمويل حكومة المحافظين لهذه الأفلام، فإنها كشفت عن فشلهم في الاعتراف بجهود عمال المناجم وغيرهم، ودعت إلى تحسين وضعهم من خلال نشاط الاتحاد أو العمل السياسي. ربما ظهر عمال المناجم في " وجه الفحم " ٥٣٥ (كافالكانتي)، وعمال البريد في " البريد الليلي " ١٩٣٦ (وات) بصورة بطولية، لكنهم ظهروا أيضا مجرد أجزاء ثانوية داخل نظم الإنتاج الضخمة الكفء التي تضمن العظمة البريطانية. وما لبثت هذه الأفلام المجملة المصقولة بدقة أن أصبحت كلية بمثابة أناشيد النصر لخدمة الوطنية البريطانية.

أكثر من أى شيء آخر، كشفت الأفلام التسجيلية البريطانية الجيدة في الثلاثينيات أن الأفلام غير القصصية يمكن أن تكون مبتكرات فنية. ومنها فيلمه "أغنية سيلان " ٣٤/١٩٣٣ (بازيل رايت) الممول من هيئة شاى سيلان من خلال مجلس التسويق الإمبراطورى، الفيلم يلقى نظرة على مستعمرة بريطانية (سريلانكا الآن) مستخدما أسلوب إيحائى يتوافق تماما مع إثارته للمشاعر المتعلقة ببلد بعيد وغريب. وفي سبتمبر ١٩٣٣ ألغى مجلس التسويق الإمبراطورى وانتقلت وحدة الفيلم أخيرا إلى مكتب البريد العام، حيث التحق بالمجموعة صانع الفيلم المتمكن البرتوكافالكانتي Alberto Cavalcanti فأضاف نبضة طليعية جديدة إلى الكثير من عملهم. كما شارك المؤلف الموسيقى بنيامين بريتين والشاعر دبليو إتش أودين في عدة أفلام، وعملا كفريق لتزويد فيلم " وجه الفحم " و " بريد الليل " بأشرطة صوتية حديثة ومبتكرة أدت إلى انتقالات هامة في استخدام الصوت بعيدا عن الاستخدامات التقليدية للتعليق الذي يغطى مجرى الصوت، وهو الاستخدام المأخوذ عن المحاضرة المصورة.

شعر كثير من أتباع جريرسون أن مستقبلهم غير مستقر في مكتب البريد العام وتبين لهم أنه من الصعب الاعتماد في تمويل الأفلام التسجيلية على مؤسسة حكومية، ومن ثم توجهوا للعمل لحساب رعاة من التجار المتتورين مثل شركة شل للبترول، أو أسسوا وحدات إنتاج مستقلة بعد عام ١٩٣٥، مثل وحدتي ستراند ورياليست. وكان الجميع يستظلون بشكل أو بآخر بمظلة مؤسسات جريرسون الرائدة مثل منتجي الفيلم الواقعي المتحدين ومركز الفيلم. وقد صنع آرثر آلتون وإجار أنستي فيلم " مشاكل الإسكان " ١٩٣٥، من تمويل اتحاد الجاز البريطاني. الفيلم يرفض استخدام الجماليات الحديثة من أجل الحصول على ثقة أكبر في الصورة، وتميز باستخدامه لقاءات مع أشخاص بالصوت المتزامن أتاحت لأبناء الطبقة العاملة أن يعبروا عن أنفسهم وأن يتكلموا بالتفصيل عن الإسكان المتهاوي دون المستوى الذي يعيشون فيه. ويقدم الفيلم حلا لهذه المشكلات إزالة العشوائيات وبناء مشروعات إسكان جديدة تمولها الحكومة. ويمدنا خبير حكومي بتعليق كثيف ويؤكد للمشاهدين أن حكومته قادرة تعمل للصالح العام كفيلة بتحقيق تقدم مطرد. ويؤكد فيلم مثل " البريد الليلي " قيمة الصفوة البيروقراطية المدربة تدريبا عاليا ويؤكد فيلم مثل " البريد الليلي " قيمة الصفوة البيروقراطية المدربة تدريبا عاليا التي تصدر القرارات السليمة، وتقود الدولة، وتدير المجتمع للصالح العام.

عشرات من الأفلام القصيرة الأخرى صنعتها حركة الفيلم التسجيلي البريطاني في الثلاثينيات، ومنها " وقت فراغ " ١٩٣٩ Spare Time، أول أفلام همفرى جيننجز الهامة Humphy Jennings. وقد تميز الفيلم بالتعاطف مع الطبقة العاملة دون إضفاء البطولة على نشاطهم الحر في وقت الفراغ. وكان أسلوبه في الربط الحر بين الأصوات والصور معا، إرهاصا بعمله فيما بعد.

وكان لجريرسون نظير في الولايات المتحدة هو: بار لورينتز Pare Lorentz الذي بدأ أيضا انشغاله بالفيلم ناقدا فنيا لجرائد ودوريات نيويورك. وقد أطلق لورينتز على السينما " الفن المولود ميتا " ، وألقى اللوم على الرقابة، وبحث عن بدائل للاتجاه السائد لصناعة سينما هوليوود. ولما كان مؤيدا لبرنامج

الرئيس فرانكلين روزفلت الجديد، استأجره في يونيو ١٩٣٥ ريكسفورد توجويل عن إدارة إعادة الاستيطان المنشأة حديثًا، ليصنع " العاصفة التي دمرت السهول The River ١٩٣٧ و " النهر " ١٩٣٧ The River ١٩٣٧. ورغم أن حكومة الولايات المتحدة قد أنتجت العديد من الأفلام التسجيلية ذات طموح متواضع لا يرقى إلى مستوى المناقشة، وذلك منذ الحرب العالمية الأولى، فإن جهود لورينتز كانت مختلفة.

يستعرض "العاصفة التي دمرت السهول" تاريخ الفلاحة في السهول العظيمة، مشيرا إلى مختلف مظاهر سوء الاستخدامات البيئية. ويصل الفيلم إلى ذروته بصور قوية لعواصف التراب في أوكلاهوما والمناطق المحيطة بها. وقد قوبل الفيلم بترحيب واسع لما ألقاه من ضوء على مشكلة لها أهميتها الوطنية. ولكن في سنة الانتخابات تلك رأى السياسيون وأصحاب النفوذ \_ من مواطني المناطق التي تعرض لها الفيلم ـ أن الفيلم دعاية للبرنامج الجديد حيث يبالغ في تصوير الخراب، وأسقط تماما ما يبين جهود الحكومة في إعادة استيطان الفلاحين، ومن ثم قدم الفيلم كارثة دون أي حل محتمل. وكرر فيلم "النهر" كثيرا من أفكار "العاصفة التي دمرت السهول". لقد حقق الأمريكان نجاحا اقتصاديا بسوء استخدام الأرض الذي تمثل في إزالة الغابات وفقر الفلاحة، إلا أنهم يدفعون الثمن الآن، حيث ظهر جيل في وادى المسيسيبي سيئ الملبس، سيئ المسكن، وسيئ التغذية. صور لورينتز الفيضانات المدمرة لعام ١٩٣٧ بواسطة المصورين " ويلارد فان دايك " و" فلويد كروسبي" ، مانحا الفيلم قوة مشهدية آسرة. وعلى كل حال، فالحكومة كانت قد بدأت في ربط الوادي معا مرة أخرى من خلال بعض المشروعات مثل السدود التي شيدتها سلطة وادى تينسى. والفيلمان ينقصهما الصوت المتزامن وتم تقطيعهما على الموسيقي بواسطة "فرجيل تومسون" وصاحبهما تعليق إيقاعي رفيع البلاغة كتبه لورنتز. إلا أن هوليوود رأت في "العاصفة التي دمرت السهول" تطاو لا على الحكومة غير مرغوب فيه واعترضت عليه، ومن ثم عرض الفيلم في

دور العرض المستقلة. أضعف هذا الاعتراض نجاح الفيلم، ووزعت "باراماونت" "النهر" الذي كان غالبا ما يشارك العرض مع "سنوهوايت والأقزام السبعة " ١٩٣٨ وولت ديزني.

وفى أواخر عام ١٩٣٨ عقب نجاح " النهر " أنشأ روزفلت "مصلحة الفيلم الأمريكي " برئاسة لورينتز لصناعة الأفلام لمختلف إدارات الحكومة الأمريكية.

بدأ لورينتز بفيلم لم يكتمل عن البطالة، ثم تحول إلى " الصراع من أجل الحياة " The Fight for Life 19 ٤٠ ومعدل وفيات الأطفال، ومخاطر الأمومة المرتبطة بأوضاع غير صحية في ضواحي المدينة الفقيرة. استخدم فيه ممثلين محترفين في عدة أدوار رئيسية، مع أن معظم الفيلم صور في المواقع الحقيقية. وبينما كان لورينتز يعمل في " الصراع من أجل الحياة " ، استخدمت مصلحة الفيلم يوريس ايفنز Joris Ivens لصنع " الطاقة والأرض " Power and على التأثير الفعال لمد الكهرباء للفلاحين الذين اعتادوا الاعتماد على الحكومة أكثر من اعتمادهم على الشركات الخاصة للطاقة، كما استخدمت المصلحة أيضًا روبرت فلاهيرتي Flaherty Robert لصنع " الأرض " ١٩٤١ المصلحة أيضًا نظرة مثيرة للجدل عن سوء استخدام الإنسان للأرض وجهود " قسم الزراعة " في إدارة الموارد لتقليل الفقر، وفي عام ١٩٤٠ فقدت مصلحة الفيلم الأمريكي سلطتها واستقال لورينتز منها.

رغم أوجه الشبه العديدة بين مجموعة جريرسون والتجمع الذى أنشأه لورينتز، فإنه كان بينهما اختلافات هامة. وقد أنقذت الحرب العالمية الثانية وحدة فيلم مكتب البريد العام (أعيد تسميتها وحدة فيلم التاج) فى بريطانيا، بقدر ما أدت إلى نهاية مصلحة فيلم الولايات المتحدة فى الولايات المتحدة. صنعت مؤسسة جريرسون أفلاما أكثر، كان معظمها أقل طموحا عما أنتجه لورينتز. ودرب جريرسون جيلا من التسجيليين البريطانيين بينما استخدم لورينتز بصفة دائمة صناع أفلام من ذوى الخبرة، حقوا تطورًا جيدًا فى مناهجهم وإنجاز اتهم (ستراند،

أيفنز، فلاهيرتي). واستمر لورينتز حتى بعد ١٩٣٨ كاتبًا ومخرجًا ومنتجًا أكثر منه موظفا مدنيًا، وقد عالجت أفلامه مشكلات اجتماعية واقتصادية من وجهة نظر "البرنامج الجديد" New Deal صراحة على نحو لايمكن إنكاره. ولكن ربما لأن بريطانيا العظمى كانت تحكم في الغالب بحكومة ائتلافية خلال الثلاثينيات، وكان إنتاج مجلس التسويق الإمبراطوري ومكتب البريد العام من الأفلام التسجيلية أقل إثارة للجدل بوضوح، حيث كانت هذه الأفلام تعتبر من أعمال الخدمة العامة أكثر مما تعتبر أعمالاً تحريضية، ومع ذلك كان تراث جريرسون بلا جدال أقوى تأثيرًا على المدى الطويل. وقد حافظ لورينتز على تواجده في الفيلم التسجيلي الأمريكي بعد ١٩٤٠، بينما لم يؤسس جريرسون المركز القومي للفيلم في كندا فقط بعد انتقاله إلى هناك في ١٩٣٩، بل أصبح شخصية أسطورية في دوائر صناعة الفيلم الأنجلو أمريكي.

فى كل من بريطانيا العظمى والولايات المتحدة، كان يوجد كمية ضخمة من الإنتاج التسجيلي الموجه لمعالجة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية من وجهة نظر الجناح اليسارى. كان اتحاد عمال الفيلم والتصوير نشيطًا فى كل من البلدين. وقد استطاعت مجموعة الولايات المتحدة أن تصبح جريدة صامتة قليلة التكاليف، مثل " خاصة البطالة " Unemployment Special 1971 و " مسيرة الجوع الوطنية " خاصة البطالة " The National Hunger March 1971 بالإضافة إلى أفلام تسجيلية سياسية قصيرة، مثل: في مواجهة المياه " ١٩٣٤ On the waterfront (ليوسيلتزر، وليوهارفيتز). وقد وفرت المؤسسة تدريبًا تأسيسيًا لصناع الفيلم الأمريكان على غرار مافعله مجلس التسويق الإمبراطوري ووحدة مكتب البريد العام في بريطانيا. وفي أواسط الثلاثينيات تركها أعضاؤها لتكوين مؤسسات مستقلة (أفلام نيكينو المعاصرة، وأفلام المواجهة) وأنتج بول ستران " الموجة " ١٩٣٥ ١٩٣٠، المكين وضعهم سيناريو هينوار روداكيفتش وإخراج فريد زينمان. صنع هذا الفيلم في المكسيك، ويحكى قصة صيادي السمك الفقراء الذين يناضلون من أجل تحسين وضعهم

الاقتصادى. وعلى خلاف فيلم فلاهيرتى " إنسان آران " ، لا يعتبر فيلم " الموجة " مشكلة البقاء على الحياة باعتبارها صراع الإنسان ضد الطبيعة، لكنه يتحرى جهود الفقراء الشغيلة لتنظيم أنفسهم ضد النخبة المحلية.

إن فيلم " المدينة " The City ١٩٣٩ الممول بواسطة المعهد الأمريكي للمخططين، لعرضه في معرض عالم نيويورك، أخرجه " رالف ستينر " بالتعاون مع " ويلارد فان دايك " عن الفكرة الرئيسية التي كتبها " بار لورينتز " مع تعليق كتبه لخطط المدن " لويس مامفورد " . الفيلم يشارك فيلمي " النهر " و " مشكلة الإسكان " في كثير من السمات البنائية والأيديولوجية، وإن كان أكثر مرحًا من السابق وأكثر شاعرية عن الآخر. وكل من الأفلام الثلاثة يصف مشكلة، ويشرح كيف نشأت، ويقدم حلا يعتمد على بصيرة خبراء النخبة من أصحاب النزعة الإصلاحية. يرسم فيلم " المدينة " صورة غير سارة للحياة الحضرية، سواء في المدينة الصناعية بتسبيرج أو " المدينة الحديثة " نيويورك. الفيلم يؤيد نمو حزام القرى الأخضر ليعيد وجود المدن الصغيرة" "لإنجلترا الجديدة" في عهد ماقبل الصناعة: مدن – ترتبط بو اسطة طرق سريعة تعيد التكامل بين الإنسان و الطبيعة، وبين العمل واللعب في توازن جديد. والفيلم إذ يتخيل عالما متجانس العناصر، من الطبقة الوسطى وقد تحددت فيه أدوار الجندر بدقة، ينقصه تحليل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدى إلى الأوضاع التي يصفها، وبناء على مقالات التمجيد التي استقبلها الفيلم، أثبت هذا الفيلم التسجيلي الممول أنه دعاية مؤثرة لترويج تخطيط المدن و" التجديد " الحضرى.

### الدعاية في ظل الحرب العالمية

كان لصعود "لينى ريفينشتال" Leni Riefenstahl واحتجاب "دزيجا فيرتوتف" خلال الثلاثينيات ما يعنى الكثير بالنسبة للسينما التسجيلية في أوروبا.

حتى عام ١٩٣١ لم يكن الاتحاد السوفيتي قد أنتج أول أفلامه التسجيلية متزامنة الصوت، عندما أخرجت " إليا كوبالين " llya Kopalin فيلم "واحد من كثير " of Many، لتعرض النشاط اليومي في مزرعة جماعية قريبة من موسكو مع صوت الموقع. وأنتج فيرتوف " حماسة " سيمفونية الدونباس " Enthusiasm: Symphony of The Donbas الذي تميزبتراء تكنيكه المبتكر للصورة الناطقة. وكان بمثابة قصيدة غنائية حديثة عن التصنيع، يصنف داخل نوع سيمفونية المدينة. وأكمل فيرتوف آخر أفلامه الكبيرة " ثلاث أغنيات للينين " ١٩٣٤ Three Songs of Lenin وهو عبارة عن عرض تفصيلي حماسي أكثر إحكامًا عن المواطن التي يُذكر فيها لينين. غير أن فيرتوف تحول تدريجيًا إلى شخصية منعزلة. وأصبح الفيلم التسجيلي السوفيتي مع تقدم العقد أقل فأقل معامرة. ورغم أن صناع الفيلم الألمان أنتجوا مئات الأفلام التسجيلية التي تجنبت الدعاية النازية الصريحة خلال الثلاثينيات، فإن استيلاء هتار على السلطة في فبر اير ١٩٣٣ جعل صناعة أفلام الجناح اليساري مستحيلة. وكان في مقدمة صناع الفيلم الألماني لهذه المرحلة " ليني ريفينشتال " ممثلة ومخرجة للفيلم القصصى، ثم تحولت إلى الإنتاج التسجيلي بعد أن طلب منها هتار تصوير اجتماع الحزب النازي ١٩٣٣ في نورنبرج " انتصار الثقة " Victory of Faith. وفي العام التالي عادت إلى نورنبرج وصنعت فيلمًا مماثلًا، ولكن أكثر طموحًا، عن اجتماع ١٩٣٤ " انتصار الإرادة " Triumph of The Will 1970 الذي يشترك في بعض المناهج والاهتمامات مع الأفلام التسجيلية الإنجليزية والأمريكية لنفس العقد. فمد الطرق السريعة وجهود الدولة في إعادة الناس للعمل ترد إلى أقوال قواد حزب النازي. ويدعى هتلر القضاء على الاختلافات الطبقية والإقليمية. ومثل كثير من الأفلام التسجيلية الأنجلو أمريكية لهذه الفترة، كان " انتصار الإرادة " يمنح الدولة مكانة فائقة تتجاوز السياسات فيما يبدو، وعلى الشعب أن يتقبل ذلك دون مناقشة.

وإذا كان هناك أوجه شبه مزعجة بين " انتصار الإرادة " وكثير من الأفلام التسجيلية الأنجلو أمريكية، فيرجع ذلك إلى أن فيلم ريفينشتال دعاية سياسية، وإن كانت دعاية لنظام مختلف، يدعو للطاعة لا الاختيار، والتطهير العنصري لا التجانس. ولا يجرى توظيف الماضى ومشاكله إلا كأداة فعالة تلتحم (كونتربونيتيا)(١) مع الحاضر بكتلته من الألمان المجهولين الذين يستجمعون قوتهم. وعلى حد قول وولتر بينيامين: فيلم ريفينشتال التسجيلي تجميل للسياسة، وليس تسييسًا للفن. يجرى استخدام أساليب التوليف والبناء فيه بشكل منتظم مثل اللقطة واللقطة العكسية، وهو مايندر وجوده في الأفلام التسجيلية السابقة، وقد أسست ريفينشتال عبادة الفرد حول هتلر، حيث تجعل أساليب التوليف من الفوهرر موضع أمل، وشخص ينظر إليه بتقديس من قبل الحشود التي تحيطه. إنهم يؤكدون كلمات موظفي الحزب الذين يدعون: " هتلر هو ألمانيا، والحزب هو هتلر، ومن ثم ألمانيا هي هتلر والحزب هو ألمانيا". تبادل النظرات والتحيات يخلق وثاق من الطاعة بين هذه المستويات المختلفة، حيث لا تتحقق هوية الفرد إلا من خلال التماهي مع الوطن والحزب، ومنذ أن كان الفيلم قيد الصنع أثار هتلر والمجموعات المختلفة رؤية ريفينشتال المؤلهة. حيث كانت كاميراتها الموجودة في كل مكان، وفي كل الأوقات متوحدة مبدئيًا مع هتلر وهو يهبط من السماء ويتحرك عبر شوارع نورنبرج، تتطلع إلى إعادة ذكورية الوطن بقيادة هتلر وتحقيقها بواسطة حزب النازي.

عين هتار "ريفينيشتال " لتخرج فيلما عن أولمبياد ١٩٣٦، كانت النتيجة فيلما من جزئين تحت عنوان " أوليمبيا ١٩٣٨ مول هذا العمل التذكارى وزارة الدعاية التي يرأسها جوزيف جوبلز، وتعمل على خدمة الأهداف المباشرة للريح. كما تسعى إلى إقناع العالم بأنها ترغب في تعزيز السلام العالمي وإدارة حكم ألمانيا في جو من الهدوء، والنظام والعزم الوطني.

<sup>(</sup>۱) Counterpoint المزج بين لحنين أو أكثر يجرى عزفها في وقت واحد

أما الأفلام التسجيلية السياسية في فرنسا فقد اتجهت اتجاها مختلفًا جدًا. بعد بداية بطيئة، جاء التقدم المفاجئ مع " الحياة لنا " Life is ours، وهو فيلم لصالح حملة انتخابية، أنتجه الحزب الشيوعي الفرنسي أوائل عام ١٩٣٦. كتبه وأخرجه تجمع حر لصناع الفيلم برئاسة جان رينوار ويضم جان بول لو شاندا، ببير أونيك، جاك بيكر. ويجمع الفيلم بين مشاهد تمثيلية مكتوبة ولقطات سابقة ومواد أخرى غير قصصية. وأدى صنع " الحياة لنا " إلى إنشاء " سينما الحرية " -Cine غير قصصية وأدى صنع العياة لنا " الله الله الله المرية الانتخابات في الانتخابات الفرنسية في أبريل من ذلك العام. وكان من بين أفلامها الأولى " الأحزاب والاحتلال " ١٩٣٦ الذي يرصد نجاح إضرابات العمال في الأسابيع الأولى

وعندما اشتعلت الحرب الأهلية في إسبانيا تحولت أعداد كبيرة من صناع الفيلم إلى صناعة الفيلم غير القصصى. وعبرت أفلام كثيرة عن الجانب الجمهوري، منها فيلم إسبانيا ١٩٣٦ ا١٩٣٩ الذي أنتجه لوى بينويل، وبيير أونيك (عرض بنسخ إسبانية وأخرى فرنسية عام ١٩٣٧). صنع الفيلم من خلال شركة سينما الحرية في باريس، شكلته حساسية بونويل السريالية، ارتبطت فيه صور الحرب المتوحشة والمعتادة معًا بتعليق يرفض رفع الشعارات السهلة والتفاؤل بوريس ايفنز القيام بتوليف مجموعة من اللقطات عن الحرب الأهلية في فيلم بوريس ايفنز القيام بتوليف مجموعة من اللقطات عن الحرب الأهلية في فيلم تسجيلي تحت عنوان "إسبانيا تشتعل " ١٩٣٧ وفشل إيفنز في الحصول على القطات سابقة من الجانب الموالي. لكنه وجد تمويلا يسمح له بالسفر إلى إسبانيا فسافر وصنع فيلم "أرض إسبانية " ١٩٣٧ الموالي بمساعدة جون فيرنو وأرنست هيمنجواي. الفيلم يصور دفاع مدريد والمناطق المحيطة بها، وتضم قرية بها مشروع ري يجعل الأرض منتجة من جديد. وفي إسبانيا صور أيضًا فيلم "قلب إسبانيا" وصحافي أمريكي "هيربرت كلاين"، ثم جرى تجميعه في نيويورك بواسطة "كلاين" و" بول أمريكي "هيربرت كلاين"، ثم جرى تجميعه في نيويورك بواسطة "كلاين " و" بول

ستراند" و"ليوهوروتيز". وقد صمم للحصول على أموال من أجل الإمدادات الطبية، ومن ثم يعرض الفيلم لقذف مدريد بالقنابل، لكنه يقلل من تسجيل الدمار الدموى الذى تسبب عن تدخل الألمان والإيطاليين. ويركز على دور المستشفيات والتبرع بالدم الذى ينقذ حياة المقاتلين وضحايا القنابل من المدنيين. وفي إنجلترا أنتج معهد الفيلم التقدمي ذو الاتجاه الشيوعي فيلمي " أب إسباني " " خلف الخط الإسباني". وفي الاتحاد السوفيتي تعاون "أسفير شوب" مع " فسفولد فيشنيفسكي " لتوليف لقطات إخبارية صورت بواسطة رومان كارمن لتوضع داخل فيلم طويل "اسبانيا" ١٩٣٩. وتم العمل في الفيلم بعد أن انتهى الصراع.

اجتذب أيضًا الغزو الياباني لمنشوريا انتباه صناع الفيلم من أقطار عديدة. يُظهر فيلم " الصين تعود إلى الإضراب " ١٩٣٧ ماو تسيتونج في " بان آن " بعد المسيرة الطويلة وقدم فيلم " أربعمئة مليون " ١٩٣٩ لجون فيرنو ويوريس ايفنز، لقطات بشعة عن العدوان الياباني. وبعد تصوير الحرب الأهلية الإسبانية رحل "رومان كارمن" أيضًا إلى الصين، حيث صور ماو، ونتج عن ذلك سلسلة من الأفلام القصيرة منها: الصين في المعركة China in Battle a/١٩٣٨، والفيلم التسجيلي الطويل " في الصين " ١٩٤١. واستطاع صناع الفيلم الصينيون المقيمون في " بان آن " مع ماو، أن يصنعوا وإحدا وعشرين فيلمًا قصيرًا من الأفلام غير القصصية بين عامى ١٩٤٥/١٩٣٩ و من أبرزها "ينان وجيش الطريق الثامن " Yenan and the Eighth Route Army ۱۹۳۹ إخراج " يوان موجيه " وأنتج صناع الفيلم اليابانيون أيضًا أفلامًا تسجيلية عن الحرب، منها " شنغهاي " ١٩٣٧ إخراج فوميو كامى " ، وهو فيلم طويل نرى فيه مشاهد للضباط اليابانيين وهم يشرحون انتصار اتهم تقطعها مناظر الدمار وساحات مرافق اليابانيين. أما فيلم "كامي" التالي "جنود على الجبهة" ١٩٣٨ فكان - بناء على ماذهب إليه " كيوكو هيرانو" - يركز على الإرهاق البدني الشديد للجنود بدلا من التركيز على شجاعتهم في المعركة، حتى إنه اشتهر بعنوان " الجنود في حالة إنهاك " ، فحلت اللعنة على الفيلم وحل " كامى " في السجن.

#### الحرب العالمية الثانية

مع الحرب العالمية أخذت الأفلام التسجيلية على عاتقها دورًا دعائيًا حاسمًا، لحقن الجمهور المدنى بالإرادة حتى يثابر وينتصر، ومن أجل تشكيل الرؤى داخل الوطن وبالمثل داخل الأفكار المتحالفة والمحايدة. وقد صنعت الأفلام في معظم أيام الحرب تحت السيطرة المباشرة للحكومات، ولكن في البلاد المحتلة مثل الدانمارك وفرنسا لجأ صناع الفيلم إلى تصوير المواد غير القصصية وعرضها سريا باعتبارها من أعمال التحدى الفعالة. وفي ألمانيا امتلأت الجريدة باللقطات المجمعة من جبهات المعركة، بالإضافة إلى ما أنتجته وزارة دعاية الرايخ من أفلام تسجيلية كثيرة عن الحرب. نضرب مثلا فيلم "حملة في بولندا " ١٩٤٠ الصرب. Poland أول أفلام فريتز هيبلر الهامة، يؤكد سوء المعاملة المتزايد للأقليات الألمانية بواسطة الدولة البولندية، ثم يصف الانهيار السريع للمقاومة البولندية في مواجهة قوة ألمانيا الساحقة. وقد لاحظ سيجفريد كراكادر أن أفلام الحملات هذه كانت " تهدف إلى التأثير في الناس بدلا من توعيتهم " وتتباهي بفاعلية المشروع الجليل الذي لن يتوقف. وأتبع "هيبلر" "حملة في بولندا" بعمل مماثل "نصر في الغرب" ١٩٤١، وبينهما أنتج الفيلم التسجيلي سيئ السمعة المعادى للسامية "اليهودي التائه" ١٩٤٠ Wandering jew ١٩٤٠. ومع مستهل الحرب دخلت الحركة التسجيلية البريطانية مرحلتها البطولية من عدة وجوه، عقب رحيل جريرسون، في سلسلة من الأفلام التسجيلية الرائعة عن أيام الحرب في إنجلترا، كشف همفري جيننجز الغطاء عما كان يبدو عاديا، لكنه بريطاني في جوهره من خلال مقاومة لندن العنيدة للغارات الألمانية. وكان وصف التعرض للإصابة واتخاذ القرار الهادئ في أفلام جيننجز بمثابة الترياق المضاد لأفلام الحملة النازية.

ومع ذلك، انتقد أفلام جيننجز كثير من زملائه التسجيليين بأنها لا تعبر عن النضال ولاتحمل أملا بما فيه الكفاية، أما فيلم " هدف الليلة " ١٩٤١ الذي يحكى عن قذف المستودع الألماني بالقنابل بواسطة سرب من القوات الجوية الملكية،

فكان اقرب إلى تذوقهم. وكانت هذه الإعادة لتمثيل الأحداث بدقة هي أول الصور التي تبين بريطانيا وهي تأخذ موقفًا هجوميًا، وقد حقق الفيلم نجاحًا ضخمًا. ومن أفلام المعركة المتميزة فيلم روى بولتنج " انتصار الصحراء " Desert Victory الذي فاز بأوسكار أفضل فيلم تسجيلي طويل ١٩٤٣ استخدم لقطات صورت بواسطة ٢٦ عضوًا من أعضاء إدارة " فيلم الجيش البريطاني " و "وحدة التصوير الفوتوغرافي " بالإضافة إلى ما تم الاستيلاء عليه من فيلم ألماني. ويقدم الفيلم تفاصيل درامية لانتصار الخلفاء على قوات روميل في شمال إفريقيا. ويحتفي فيلم "مصورون في الحرب " 19٤٣ Cameramen at war بإنجازات مصوري السينما أثناء الحرب الذين جعلوا من الممكن صنع مثل هذه الأفلام التسجيلية، حيث يظهر هؤلاء الرجال المجهولون للحظات أمام العدسة ونحن نتأمل المخاطر التي يتخوضونها والطرق التي يتخذونها لاقتناص صور حية للحرب.

ومن خلال اللقطات التى كان يرسلها من الجبهة حوالى ٤٠٠ مصور سينمائى، أنتج الاتحاد السوفيتى العديد من جرائد المعركة تحت إشراف رومان جريجوريف. كما حدث بالنسبة للقطات الحرب الأهلية الإسبانية والمقاومة الصينية ضد اليابان، حيث أصبح معظم هذه المواد الأساس لأفلام تسجيلية أطول عن ملاحم المقاومة والانتصار النهائى. وقد أخرجت لليا كوبالين فيلم "ستالنجراد" 195٣ الذى يقدم تفاصيل أحد نقاط التحول الحاسمة للحرب. كما تم وضع أفلام تسجيلية أخرى لمخرجين مهمين من مخرجى الأفلام الروائية أمثال: سيرجى يوتكيفتش وألكسندر دوفشنكو.

بعد أن هاجمت اليابان ميناء بيرل هاربور (٧ ديسمبر ١٩٤١) تحركت حكومة الولايات المتحدة بسرعة للحرب وبدأت في إنتاج أفلام تسجيلية عديدة من خلال فيلمه سلاح الإشارة ومكتب استعلامات الحرب ومؤسسات أخرى. غير أن رجال الجيش لم يتجهوا إلى التسجيليين ذوى الميول اليسارية الذين طوروا مهاراتهم في الثلاثينيات، وإنما اتجهوا إلى مخرجي هوليوود، ممن انخرطوا في

الخدمة ومنحوا رتبا عسكرية، مثل فرانك كابرا مخرج الكوميديا الشعبية "مستر سميث يذهب إلى واشنطن " ١٩٣٩ الذي أصبح رائدًا ثم رقى إلى مقدم. أخرج كابرا " أغنية للحرب " ١٩٤٢، وهو عبارة عن خطبة مصورة تمجد التاريخ والقيم الأمريكية وتفكك أفلام الأعداء الدعائية لتخلق منها شخصيات شيطانية كاريكاتورية من بعدين يشتملان هتلر وموسوليني والإمبراطور هيروهيتو. وأنتج كابرا ستة أفلام أخرى في سلسلة " لماذا نحارب " ، وقد أخرج أو تعاون في إخراج معظمها أناتول ليفاك، ومنها "هجوم النازي " Nazi strike 19٤٣ ومعركة روسيا ١٩٤٤.

أما ستيوارت هيسلر الذي كان ضمن ما أخرجه في هوليوود "المفتاح الزجاجي" ١٩٤٢، فقد صنع "العسكرى الأسود" ١٩٤٤. الفيلم يبرز وجود الأفارقة الأمريكان في القوات المسلحة دون الإفصاح عن وضع الجيش الذي كان لايزال مؤسسة عنصرية. وصنع جون فورد فيلما تدريبيًا من ثلاثين دقيقة عن عرض تتاسلي " الصحة النفسية الجنسية " ١٩٤١ Sex Hygiene وقد فاز اثنان من أفلامه التسجيلية عن الحرب بالأوسكار، منهما " معركة وسط الطريق " في ١٨ دقيقة، صوره فورد بنفسه بشريط مقاس ١٦مم ملون من فوق سطح مبني للطاقة تعرض لهجوم طائرات يابانية. وأخرج وليام ويلر " حسناء ممفيس " ١٩٤٤ عن غارة بالقنابل على ألمانيا، وصنع جون هيستون ثلاثية من أيام الحرب. " تقرير من الون " ١٩٤٣، و " معركة سان بيترو ١٩٤٥ "، و " دع هناك مضيئًا " ١٩٤٠. ويركز الفيلم الأخير على معاناة الجنود من مختلف الاضطرابات العقلية المرتبطة بالحرب، مبينًا قدرة العلاج النفسي على إعادة تأهيل الجنود في كثير من الحالات إلى حد يشبه المعجزة. ورغم هذه النتائج السعيدة، فرض الحظر على الفيلم لمدة ٣٥ سنة، ربما لأنه أطاح بأسطورة النصر الأمريكي السهل والحرب البطولية.

بعد انتهاء الحرب أنتج قسم الحرب بالولايات المتحدة أفلامًا تسجيلية ترتبط بالحرب مثل مطاحن الموت 1927 Death Mills 1927 عن معسكرات الاعتقال النازية،

و" نورنبرج " ١٩٤٨ عن محاكمات نورنبرج - وهي أفلام مجمعة بواسطة " بار لورينتز " و" ستورت شولبرج " . كما أمر القسم " هنرى كارتيين بريسون " بدعم كبير لفيلم " العودة " Le retour ١٩٤٦ الذي يتابع الجنود الفرنسيين خلال عودتهم إلى وطنهم من المعسكرات الألمانية.

#### الفيلم التسجيلي بعد الحرب

بعد الحرب دخلت السينما التسجيلية في أزمة استمرت فيما يقرب ١٥ عامًا، لم تقتصر فيها أسباب الهبوط على منطقة بعينها أو ترتبط بسياسة ما، إلا أن الأسباب العامة للهبوط كانت تدعمها الظروف الخاصة بكل سينما وطنية على حدة. كانت السينما التسجيلية قد أصبحت مرتبطة بشدة أكثر من اللازم بدروها الدعائي أيام الحرب، والآن أصبح ينظر إلى موقفها الهجومي باعتباره لعنة، غير أن التليفزيون في فترة مابعد الحرب أتاح العمل لأولئك الذين لايرغبون أو لا يستطيعون العمل في صناعة الفيلم الروائي فقدموا أعمالاً تسجيلية. (في الولايات المتحدة كان هناك سلاسل تليفزيونية مبكرة من الأفلام غير القصصية مثل سلسلة " فلتره الآن " هناك سلاسل تليفزيونية مبكرة من الأفلام غير القصصية مثل سلسلة " فلتره الآن " الثلاثينيات في السيطرة على المجال، لكنهم لأسباب شخصية ومؤسسية مختلفة كان من النادر بالنسبة لهم أن يتمكنوا من الوصول إلى مستوى عملهم قبل الحرب.

واستمرت الحرب موضوعًا للأفلام التسجيلية الصينية، بفضل الحرب الأهلية ومن بعدها الحرب الكورية. وبعد الثورة كان صناع الفيلم أكثر استعدادًا لتناول موضوعات مثل: " انهضن يا أخوات " ١٩٥٠ – شي هوى، الذي يطرح بالتفصيل الظروف الطاحنة للعاهرات في بكين قبل التحرير. وتضامن صناع الفيلم من الاتحاد السوفيتي مع نظائرهم الصينيين لصنع أفلام تسجيلية مثل "صين محررة" - ١٩٥٠ – سيرجي جير اسيموف، و" انتصار الشعب الصيني " ١٩٥٠ – محررة" - ١٩٥٠ – سيرجي جير اسيموف، و" انتصار الشعب الصيني " ١٩٥٠ –

ليونيد فارلاموف. وعن الحرب الكورية صنع " هسو هسياونج " فيلمه " قاوم العدوان الأمريكي وساعد كوريا " ١٩٥٢، الذي صوره ١٢ مصورا مختلفا على الجبهة. وعلى أية حال أخذت الأفلام التسجيلية في ترتيب نفسها تدريجيا لتوائم متطلبات السلطة.

وفي عام ١٩٥٩ خلصت جاي ليدا إلى أن " الأفلام التي نعتبرها واقعية كانت في مأزق أعمق مما كانت عليه الأفلام الخيالية الصريحة " . ففي اليابان تحت الاحتلال الأمريكي غالبا ما واجهت الأفلام التسجيلية الجديرة بالاعتبار مشكلات الرقابة. اثنان منها فرض عليهما الحظر: " تأثير القنبلة الذرية " ١٩٤٦ عن القنبلة الذرية التي أسقطت على هيروشيما، وفيلم فوميو كامي " المأساة اليابانية " ١٩٤٦ الذي يهاجم هيروهيتو والنظام الإمبراطوري. وخلال الخمسينيات في أمريكا استبعدت القوائم السوداء لصناع الغيلم من الجناح اليساري كثيرا من التسجيليين عن النشاط المثمر (جاى ليدا مثلا). ورغم أن استخدام معدات الصوت المتزامن في الموقع كانت تزداد شيوعا بالتدريج، فإنها كانت غالية وتتطلب تمويلا سخيا بينما يؤدى حجمها (الملحوظ) إلى تقليص آليات الملاحظة والارتجال. ومما كان من النادر بالنسبة للسينما التجارية عرض أفلام غير قصصية قصيرة فيما عدا الجرائد السينمائية، كان تمويل معظم الأفلام التسجيلية بواسطة الصناعة، أو الدولة أو الحكومات الاتحادية. ومع رغبة صناع الفيلم في العمل خارج هذه القيود عادوا إلى الإنتاج المنخفض الميزانية الصامت أو ماقبل نزامن الصوت (باستخدام شريط موسيقي بسيط). وغالبا ما تعلن هذه الأفلام عن انتفاضات تسجيلية وطليعية. ومنها فيلم (١٨ق) الذي اشترك في صناعته هيلين ليفيت، جانيس لوب، وجيمس أجي وصوروه (في الشارع) ١٩٥٢ بكاميرا متحركة محمولة على الكتف، قدموا حياة الطريق في المناطق المجاورة لنيويورك بدون أي نوع من التعليق الاجتماعي الشارح. وفي أفلام ستان براكهيدج " المراهنة العجيبة " ١٩٥٦، وشيرلي كلارك " جسور تدور " ١٩٥٨، ودي إيه بينباكر " يوم تعطل القطار السريع " ١٩٥٨ تجنب

صانعوها الهجوم العنيف، بينما يقدمون رؤية احتفالية لمظاهر المدينة وترجع هذه الأفلام في كثير من الحالات إلى الأفكار الأساسية لفيلم المدينة. حيث يلتحم الشكل السينمائي مع دينامية الحياة الحضرية في سجال من أجل إبرازها.

في بريطانيا واجهت السينما التسجيلية أزمة عقب الحرب مباشرة. لقد بدا للكثيرين أن حكومة العمال المنتخبة في ١٩٤٥هي تحقيق ما كانوا يحاربون من أجله في الثلاثينيات، ونتيجة لذلك فقدت أفلامهم نصلها الهجومي الحاد. ومن ثم يتوجه فيلم جيننجز "صورة عائلة " ١٩٥١ Family Portrait إلى تأكيد الهوية البريطانية وهدفها من خلال تصوير رجال الوطن العظماء، تصويرا نابضا بالحياة بقدر ما يحي الإمكانيات المتعددة التي يملكها المواطن العادي المعاصر. ومع ذلك يميل فيلم "صورة عائلية " إلى طريقة المحاضرة المصورة، كما فعلت أفلام عديدة أخرى في نفس الفترة (مثل فيلمي موير ماثيسون " آلات الأوركسترا " ١٩٤٧ و يغطوات الباليه" ١٩٤٨ الذي يبرز موسيقي بنيامين بريتن). ويعود فيلمه " خطوات ويفرلي " ١٩٤٨ إلى النوع المعتاد من سيمفونية مدينة، لكن انضباطه الشديد وتصويره المعقول وترتيبه الدقيق ومشاهده الممثلة تجذبه بعيدا عن نبض النوع التسجيلي. والحق أنه بينما كانت الطرق والأفكار المنتقاة واضحة في الأفلام المبكرة للحركة، كانت هذه الجهود تقترب من نهايتها.

فى بريطانيا كما هو الحال فى أى مكان آخر، يكون العمل التسجيلى أكثر حيوية فى الأعمال غير التقليدية، وقد تجسد التجريد فى بريطانيا بعد الحرب فى حركة " السينما الحرة " The Free Cinema. وكان صانع الفيلم والناقد الشاب لندساى أندرسون Lindsay Anderson هو الذى صك هذا المصطلح، واستخدمه فيما بعد عنوانا للأفلام التسجيلية المبتكرة التى صنعت فى إنجلترا وخارجها. وتضمنت الأفلام الإنجليزية منها " ماما لا تسمح " ١٩٥٦ الذى جمع بين كاريل رايز Karel Reisz وتونى ريتشاردسون Tony Richardson، ومنها فيلم أندرسون النوم عدا الكريسماس " ١٩٥٧، وهو يصور الناس الذين يسكنون السوق فى

كوفن جاردن، على امتداد يوم افتراضى واحد. الفيلم يتناول يومًا عاديًا مبتعدا بنفسه عن الطرق المسرحية التى طورت لصالح صناعة الفيلم القصصى (رغم أنه لم يهجرها تماما). هذه الأفلام التسجيلية ترفض التجريد وتتخذ أسلوبا أكثر اعتمادا على الملاحظة، وأكثر وعيا بالشخصية الفردية وعلم النفس (بالنسبة لصانع الفيلم بقدر ما هو بالنسبة للموضوع).

من بين الأفلام التى نالت إعجاب أندرسون كان فيلم جورج فرانجو "دماء الحيوانات" ١٩٤٩ ويمثل نظرة فاحصة لمذبح باريس وبيت المحاربين القدامى، يمتلئ بالجثث والأحياء من الجنود المصابين فى الحرب. وكما لاحظ إريك بارنو (١٩٤٧)، "بدت هذه الأفلام تملك الجمال الرقيق للكوابيس". ويركز ليونيل روجوسن فى "حى المشردين" على مجموعة من مدمنى الكحول يعيشون فى منطقة المشردين بمدينة نيويورك ويصورهم أحيانا بكاميرا خفية. الفيلم يقدم حياتهم اليومية دون مشاعر عاطفية أو أخلاقية ولكن مع تقمص وجدانى(١) كامل. إنهم جزء من مجتمع ونتاج له، غير أن الظروف الاجتماعية التى أفرزت هؤلاء الرجال اليائسين لم تفسر كما لم تتم إدانتها بوضوح.

أما الحكومة الفرنسية فكانت \_ فيما بعد الحرب \_ تقدم الدعم المادى بشكل منتظم للأفلام الفقيرة وخاصة التسجيلية، كوسيلة لإعادة بناء السينما الوطنية، كما ساعد القانون الذى يحرم عرض البرامج المزدوجة على ضمان عرض الأفلام فى دور العرض. وكان الإنتاج المستخدم كأساس تدريبي للمخرجين الواعدين غالبا ما يمثل قيمة فى تاريخهم، بدأ " ألان رينيه " يصنع ثلاثة أفلام عن التصوير الحديث وهي " فان جوخ " ١٩٤٨ الذى فاز بأوسكار، و " جوجان ١٩٥٠، و " جيرنيكا " النازية بالتناوب مع لقطات ملونة حديثة لهذه المواقع، فى لقطات طويلة متحركة النازية بالتناوب مع لقطات ملونة حديثة لهذه المواقع، فى لقطات طويلة متحركة

<sup>(</sup>١) التقمص الوجداني Empathy العملية النفسية التي تمكنا من إدراك ما لدى الآخرين من أحوال بتمثلها والشعور بمعاناة ما يعانونه.(المترجم)

فى هدوء. يذكر رينيه أن الرعب أصبح بعيدا، من الصعب تمثله بحيوية، كما يجرى إخفاؤه أحيانا. وتقدم اللقطة بالأبيض والأسود لأحد الحراس فى برج المراقبة فى معسكر التجمع " بيثيفيرس " دليلا على مشاركة فرنسية فى المحرقة (الهولوكوست)، ولذلك حذفتها الرقابة، كما تم سحب الفيلم كلية من مهرجان كان. كتب تعليق الفيلم جان كايرول أحد الأحياء الذين كانوا فى المعسكرات، يذكر أن الرعب لم ينته، ولكنه ببساطة انتقل إلى مكان آخر متخذا شكلا مختلفا. كانت الفكرة المشار إليها ضمنا فى الفيلم هى وحشية القوات الفرنسية ضد النشاط الثورى فى الجزائر.

وبدأ جان لوك جودار عمله السينمائى بفيلم "عملية بيتون" ١٩٥٤ ــ ١٩٥٨، وهو فيلم تسجيلى يصور بناء العمال لخزان "جراند ديكسنس " فى سويسرا. وانتقلت أنيس فردا بين الروائى والتسجيلى خلال أعوام الخمسينيات ــ بأفلام مثل "أوبرا موف" ١٩٥٨، و" إلى جانب الشاطئ " (على الريفيرا) ١٩٥٩، الذى يكشف عن تخريب الثقافة الفرنسية الاستعمارية للفن الإفريقى.

وبدأ عهد جديد من الأفلام الإنثوجرافية في الظهور في فترة ما بعد الحرب حيث كان للأنثروبولوجيين الجامعيين المدربين تأثيرهم على الصور المتحركة. وقد بدأ الأنثروبولوجي الفرنسي جان روش Jean Rouch بصنع أفلام إثنوجرافية في غرب إفريقيا أواخر الأربعينيات، وما لبث أن برز باعتباره صانع الفيلم التسجيلي الوحيد الأكثر أهمية في المجال. ومن المتمرسين المهمين في هذا المجال ايضا مارجريت بن وجريجوري باتسون اللذين أنتجا سلسلة من الأفلام التعليمية، مستخدمين لقطات من الثلاثينيات. في فيلم " تتنافس طفولة في بالي وغينيا الجديدة" 1907 يقارنان بين طرق تربية الأطفال لاثنين من ثقافات جنوب الباسيفيك. أما فيلم " الصيادون " 1907 الذي صنعه جون مارشال بمساعدة متحف بيبودي في هارفارد وروبرت جاردنر طالب الأنثروبولوجي فكان عن قصة صيد الزرافة عند البوشمان في صحراء كلهاري إفريقيا الجنوبية، وتم تركيبه ـ فيما بعد ـ من بين لقطات أخذت خلال فترة تمتد لأكثر من سنتين. وفي العقود التالية أعاد مارشال

و آخرون من صناع الفيلم العمل على هذه اللقطات وربطوا بين الأشرطة المصورة في أفلام إضافية. وسعى روبرت جاردنر أيضا لإنجاز عمل رئيسى باعتباره صانع فيلم إثنوجرافي من خلال "طيور ميتة " ١٩٦٣.

وكانت كندا إحدى البلاد التي أدى دعم الحكومة بها إلى تعزيز انتشار الحركة التسجيلية بسرعة، حتى إن عدد العاملين في المركز القومي للفيلم بكندا (الذي أنشأه جريرسون ١٩٣٩) وصل إلى ٨٠٠ عامل في نهاية الحرب العالمية الثانية، إلا أن المركز واجه التقاص بعدها، كما واجه تخفيض الميزانية، والنقد السياسي، وإن ساعد على إنقاذه من الاحتجاب المحتمل الفيلم التسجيلي الطويل "رحلة ملكية " Royal Journey 1901 عن رحلة الأميرة إليزابيث والأمير فيليب في أرجاء كندا. وقدمت سلاسل المراكز مثل سلسلة "كندا تواصل السير " و "أوجه كندا " موضوعات كلاسيكية قصيرة مثل: " بول تونكوفيتش: رجل التحويلة "١٩٥٣ إخراج رودمان كرويتور، و"زريبة" ١٩٥٤ إخراج كولن لو وولف كونج، والفيلم الأخير صور بشريط مقاس ٣٥ مم بدون صوت متزامن، يعرض "غربًا" أسطوريًا في شكل راعيًا بقر يركض بالفرس عبر الصخور الكندية. وكان صانعو الفيلم من أعضاء الوحدة (ب) في المركز القومي أمثال: كرويتر، وكوينج، وتيرنيس ما كارتنى فيلجيت، يبحثون عن سينما أكثر مباشرة وأقل براعة بهلوانية وأكثر واقعية. وبدأوا بسلسلة تليفزيونية لأفلام قصيرة كل منها نصف ساعة تحت عنو ان " العين الخاطفة " The Candid Eye، شملت " الأيام السابقة على كريسماس ١٩٥٨" و "كلمة إسعاف" ١٩٥٨ (وليام جريفز ١٩٥٨) و "الرغيف المكسور الظهر" ١٩٥٩، والأخير عن عمال التوباكو المهاجرين. ومن صناع الفيلم المتحدثين بالفرنسية (في كندا) ميشيل برو، وجيل جرولكس، وقد تعاونا في عمل ۱۹٥٨ Les Requetteurs الذي يتناول الحياة اليومية ولغة كل يوم في كوبيك. إن التلقائية المتزايدة لعمل الكاميرا التي تلتقط مظاهر الحياة وهي تتجلى في حالات غير متوقعة غالبا، تشير إلى أنواع جديدة من السينما التسجيلية كانت في طريقها إلى التحقق بفضل جيل جديد من المعدات الخفيفة منز امنة الصوت.

#### همفری جیننجز ۱۹۰۷ - ۱۹۵۰

ولد همفرى جيننجز في ١٩ أغسطس ١٩٠٧ في أسرة ارتبطت بحركة الفنون والحرف. قبل انضمامه للعمل مع جريرسون في وحدة مكتب البريد العام للفيلم GPO كان قد نشر شعرا واشتغل على نطاق ضيق بالرسم وتصميم الديكور، وكان ينظر إليه والاشك بين أقرانه باعتباره النموذج لمحب الفن من أبناء الطبقة المتوسطة. ومن ثم أضافت هذه الخلفية منظورًا فريدًا لحركة السينما التسجيلية.

كان جيننجر أحد منظمى معرض السيريالية الدولى فى ١٩٣٦، ويشكل تفسيره الخاص للسيريالية أهم ما يميز طرق صناعته للفيلم. فقد رفض جيننجر اعتماد السيريالى على الخيال المتولد عن عمليات اللاشعور؛ لأنه شخصى أكثر من اللازم ومفرط فى الحساسية. ويفضل بدلاً من ذلك التركيز على صورة عادية تكشف عما هو غير عادى فى الحياة اليومية الإنجليزية من خلال وضع الأشياء فى مقابل بعضها. والتأثير الآخر فى تشكيل عمل جيننجر يرجع إلى فترة ماقبل الحرب ويتمثل فى ملاحظة جموع الناس التى وجد فيها جيننجز المساعدة، كمحاولة لإجراء دراسة عملية لسكان الجزيرة البريطانية، عاداتهم، وتقاليدهم وحياتهم الاجتماعية.

وتجتمع هاتان السمتان بشكل مدهش في أول أفلامه العظيمة كمخرج: "وقت فراغ" ١٩٣٩. العنوان وحده ببدو كما لو كان يمثل تحدى للفلسفة السائدة لسينما جريرسون التسجيلية، التي تهتم بالطبقات العاملة فقط حيث يمكن رؤيتهم وهم يعملون. أما فيلم جيننجز فهو عن الطبقات العاملة كمنتجين للثقافة في أوقات بين المناوبات في ثلاث مناطق بريطانية ترتبط بصناعات الصلب، والقطن، والفحم.

وكما يشير التعليق، إن هذا هو الوقت " الذى نكون فيه أنفسنا أكثر مانكون". يأخذ جيننجز صورًا من الواضح أنها تبدو ذات أهمية ضئيلة، مثل تناول فطيرة، أو قضاء الوقت فى مشاهدة السلع المعروضه فى فاترينات المحلات، أو أداء بروفات مسرحية للهواة، لكنها اكتسبت رنينًا كبيرًا عندما وضعت جنبًا إلى جنب بالإضافة إلى مجرى الصوت الموسيقى الناتج عن المجموعات النحاسية وصوت الكوراس الرجالى وفرقة موسيقى جاز الكازو (١) للمشاركين أنفسهم.

ولكن الحرب التى زودت جيننجز ببنية أساسية لإنتاج الفيلم كانت ملائمة لمنهجه بدرجة كافية. أصبح جيننجز جزءًا من "وحدة فيلم التاج" التى تصنع الأفلام لحساب وزارة الإعلام. هنا كان قادرًا، بالتعاون عادة مع المونتير ستيوارت ماك أليستر، على مواصلة اكتشافاته فى المونتاج فى نفس اللحظة عندما كانت أوامر الدعاية فى وقت الحرب تملى أن تعمل كل جوانب الحياة البريطانية معًا ضد العدو المشترك. ووجد الشكل عند جيننجز المحتوى الثمين.

أكثر أفلامه شهرة في هذه المرحلة هو "استمع إلى بريطانيا " 1921 To Britain الذي يستحضر في عشرين دقيقة فقط يومًا من الحياة لوطن في حرب، الأصوات والمرئيات في بريطانيا أثناء الغارات الجوية. ومن خلال الفيلم وضعت صور العمل في المصنع إلى جانب صور قاعة الرقص أثناء قضاء وقت الفراغ، وصور المحاربين من الرجال إلى جانب النساء في ورش الإنشاءات الميكانيكية، وصور المغنيين الشعبيين فلا ناجان " و " ألن " إلى جانب " دام ميرا هيس " تعزف كونشيرتو لموزار. وتنتج عن الغارة صورها التي تأخذ شكل المونتاج السيريالي: عامل مكتب يمشي بين الدبش حاملاً خوذته الصلب. الفناء المطوق بالسور يتحول إلى مركز إسعاف، دبابات تدمدم وهي مارة بغرفة شاي يكسو الخشب نصفها في قرية إنجليزية.

<sup>(</sup>١) Kazoo ألة موسيقية صغيرة مكونة من أنبوبة بلاستيك أو معدن داخلها قطعة ورق صغيرة تهتز عندما ينفخ العازف في الأنبوبة محدثة صوتا عاليًا. (المترجم)

وكانت الحرب أيضًا التي منحت جيننجز الفرصة لإنجاز أول أفلامه الدر امية. ومنها فيلم " بدأت النار " (المدون أيضا باسم كنت رجل مطافي) ١٩٤٣ عن وحدة " إيست إند " التابعة لمصلحة الاطفاء الإضافية في لحظة وصول الغارة إلى ذروتها، وفيه يستخدم رجال المطافئ الحقيقيين كممثلين. أخرج جبننجز الفيلم بدون سيناريو للحوار معتمدا على ارتجال الحوار في فيلم يصل إلى ذروته بتعاظم نشوب النار في مخزن للسلع بطريقة مؤثرة. وكان فيلم " القرية الصامتة " ١٩٤٤ إعادة تمثيلية لمذبحة " ليديس " التي احتوتها مقبرة جماعية بقرية في جنوب وبلز. وأدى هذان الفيلمان بجيننجز إلى ارتباط شخصى أكثر قربا بالشعب العامل. كانت الحرب بالفعل، هي الوقت الذي دعم (الهيراركية) نظام التسلسل الهرمي، ولم تتراخى قيود التمايز الطبقى إلا في فترات مؤقتة. غير أن دمار الحاضر مهد لإمكانية وجود وضع جديد أكثر عدالة، ووجود مجتمع ديمقراطي في عالم ما بعد الحرب. هذه الرؤية تمثل قلب الفكرة الأساسية لفيلم " يوميات من أجل تيموثي " ۱۹٤٥ Diary for Timothy الذي يجري فيه فحص خبرات مختلفة لفلاح، وطيار مقاتل، وعامل تعدين، بحثا عن صالح الطفل المولود في عشية السلام. ويصنع التعليق الرقيق الذي كتبه آي. إم. فورستر، مجموعة الأسئلة من خلق مستقبل أفضل، ويقدم خلاصة لما يتطلع إليه الوطن.

لسوء الحظ لم تتحقق هذه الآمال سواء بالنسبة لجيننجز أو الوطن. وانتهت حياته نهاية مأساوية في ٢٤ سبتمبر ١٩٥٠، عندما سقط من فوق منحدر صخرى شاهق خلال رحلة استطلاعية لجزر اليونان. ورغم أن كل عمله الفيلمي لا يزيد عن خمس ساعات إلا قليلا، فإن عمق اهتماماته وبراعة تكنيكه الفائقة جعلت لندساى اندرسون يقول عام ١٩٢٤ بأن جيننجز هو " الشاعر الحقيقي الوحيد الذي أخبته السينما البريطانية حتى الآن ".

# قائمة أفلام مختارة

| - Post Haste                                                                                | - البريد السريع ١٩٣٤                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| - The Story of The Wheel                                                                    | – قصة العجلة ١٩٣٤                                                        |
| - Design for Spring                                                                         | – تصميم للربيع ١٩٣٨                                                      |
| - Spare Time                                                                                | – وقت فراغ ۱۹۳۹                                                          |
| - The First Days                                                                            | - الأيام الأولى ١٩٣٩ (مع هارى وات وبات                                   |
|                                                                                             | جاکسون)                                                                  |
| - Ionian                                                                                    | – إيونى ١٩٣٩                                                             |
| - Spring Offensive                                                                          | - هجوم الربيع ١٩٤٠                                                       |
| - welfare of the workers                                                                    | – صالح العمال ١٩٤٠                                                       |
| - London can Take it                                                                        | - يمكن للندن أن تصمد لها ١٩٤٠                                            |
| - Heart of Britain                                                                          | – قلب بریطانیا ۱۹۶۱                                                      |
| - Wads for Battle                                                                           | - كلمات للمعركة ١٩٤١                                                     |
| - Listen to Britain                                                                         | - استمع إلى بريطانيا ١٩٤٢ (مع ستيوارت ماك                                |
|                                                                                             | أليستر)                                                                  |
| - Fires Were Started (I                                                                     | - بدأت النيران ١٩٤٣<br>- بدأت النيران ٢٩٤٣                               |
| was a Fireman)                                                                              |                                                                          |
| - The Silent Village                                                                        | - القرية الصامتة ١٩٤٤                                                    |
| - The Story of Lili                                                                         | 1966 - 11 - 117 - 2                                                      |
|                                                                                             | - قصة ليلي مارلين ١٩٤٤                                                   |
| Marlene                                                                                     | - قصه لینی مارلین ۱۱۷۷                                                   |
| Marlene - A Diary for timothy                                                               | – قصه تینی مارلین ۱۹۲۰<br>– یومیات من أهل تمیوثی ۱۹۶۰                    |
|                                                                                             |                                                                          |
| - A Diary for timothy                                                                       | – يوميات من أهل تميوثي ١٩٤٥                                              |
| - A Diary for timothy - A Defeated People                                                   | – يوميات من أهل تميوثي ١٩٤٥<br>– المنهزمون ١٩٤٥                          |
| <ul><li>A Diary for timothy</li><li>A Defeated People</li><li>The Cumberland Stay</li></ul> | – يوميات من أهل تميوثى ١٩٤٥<br>– المنهزمون ١٩٤٥<br>– قصة كومبر لاند ١٩٤٧ |

#### يوريس إيفنز ۱۸۹۸ ـ ۱۸۹۸

الهولندى الطائر هو اسم الشهرة الذى أطلق على يوريس أيفنز، حيث تمتد حياته السينمائية لتشمل قارات وعهودا، وإن كانت قاعدتها الأساسية أوروبا وآسيا، فقد صور أيضًا في إفريقيا (Demain a Nanguila 1970)، وفي أمريكا الشمالية (الطاقة والأرض 1977 A Valparaiso)، وفي أمريكا الجنوبية 1977 A Valparaiso، وفي أستراليا (إندونيسيا تنادى 1927).

كانت أفلامه الأولى عبارة عن دراسات للحركات التى تنشأ عن التعامل بين الإنسان والآلة (الجسر ١٩٢٨)، أو بين الإنسان والطبيعة وبينه وبين المدينة (مطر ١٩٢٩)، وكان " زويدرزى " ١٩٣٣ ذروة أعماله التجريبية، وهو معالجة لفكرة هولندية صميمة في استصلاح الأرض. ودعم أيفنز مؤثراته المونتاجية بتخصيص كاميرا لكل من الشخصيات الرئيسية في لحظة الإغلاق النهائية للسد، ونعنى بهذه الشخصيات: البحر، والأرض، والإنسان على آلته الرافعة.

وقد عاش حياته يؤيد الدول والحركات الشيوعية مما جعله شخصية مثيرة للجدل السياسي. بعد الحرب العالمية الثانية قضى عقدًا من الزمن في أوروبا الشرقية، وبسبب سحب جواز سفره الهولندي لتأييده الحكم الذاتي لإندونيسيا، كان أول أجنبي يدعى لعمل فيلم في الاتحاد السوفيتي وهو فيلم " Komsomal " ١٩٣١. واستمر في عمل أفلام قوية عن سياسات الجبهة الشعبية. أما فيلم "الأرض الإسبانية" ١٩٣٧ الذي كتب له السيناريو وقرأ التعليق إرنست هيمنجواي، فقد ركز علمي دفاع الجمهوريين في مدريد ضد جيش فرانكو. وبعد عام أدى فيلم عليون " إلى تنبيه الرأى العالمي نحو اقتحام اليابان للصين. لم يحقق أي من

الفيلمين توزيعًا تجاريًا، كما فشلا في التأثير على الدبلوماسية الدولة. ولكن برغم هذا القصور ظل أيفنز يدافع عن دور الفيلم التسجيلي السياسي: " هناك طريق للحرية لكل البشر، وعلى الفيلم التسجيلي أن يسجل ويساند هذا التقدم نحو الحرية "

بعد أن استرد جواز سفره حصل على إقامة في فرنسا، وبرز أيفنز الشاعر صاحب ١٩٦٥ له ١٩٦٥ وأفلام طويلة أخرى، ومهما اختلفت الموضوعات ظل تمثل التفاعل بين الإنسان والطبيعة واضحًا. فالطبيعة تمثل كلا من المصدر والعامل الرمزى القوى معًا، أيًا كانت هذه الطبيعة: أرض، هواء، ماء، أو نار.

فى أفلامه عن الحرب بداية من "الأرض الإسبانية" حتى " التطابق رقم ١٧" ١٩٦٧ كان الفلاحون هم أبطال أفلامه، يدافعون عن أرضهم، يزرعون الأرز أو القمح، يحولون حفر القنابل إلى برك لزراعة السمك، بينما يفسد حصد الأرواح حياتهم الروتينية المسالمة. وقلما يسلط ضوء البطولة على النار التى تمثل عنصر الحرب، وأينما توجد يتسم الفيلم بنغمة تربوية متجهمة. كما فى الأفران المتوهجة فى فيلم " كومسمول " والصراع المسلح فى فيلم " الشعب وبنادقه " ١٩٦٩.

صناع الفيلم الشبان الذين ساعدوا أيفنز في فيلم " الشعب وبنادقه " انتقدوا " تأثيره المبهر " الذي يؤدى إلى حيرة المشاهدين، مثال على ذلك، تركيزه على إظهار روعة الشعب الفيتنامي دون الإشارة إلى وقوعه تحت نير الانتهازية السياسية. ومع ذلك فقد عانت أفلامه عندما أرادوا لها أن تخدم خطا سياسيا معينا. وكان أكثر المناقشات اتساعًا حول عمله السينمائي يتعلق باستخدامه إعادة تمثيل الواقع بحثًا عن " الحقيقة الداخلية " لسيناريو سياسي.

وفى نهاية الأمر وصل أيفنز إلى إيمان راسخ بالناس البسطاء وقدرتهم على تغيير أنفسهم وتغيير بيئتهم. وفى فيلمه الملحمى "كيف حرك بوكونج الجبال " 19٧٦ قدم أيفنز الكثير من مظاهر النضال اليومى لشعب الصين. ويمثل فيلم "حكاية الريح" ١٩٨٨ خلاصة سعيدة لأفكار العمر الرئيسية. كان هدفه هنا تصوير

ترديدات الريح ممزوجة برائحة الموت من خلال " الملك القرد الصينى " جالب الشؤم، يطابق الوصف الذى قدمه أيفنز من ثلاثين عامًا عن ريح المسترال: "شخصية متقلبة تأتى وتهب كلما عن لها"، تهب بشدة أكثر مما تحتمل أو تتعدم تمامًا، تهب لفترة من الزمن ثم تمضى... "

إن مثل هذه الحياة الطويلة من العمل كصانع فيلم من عام ١٩٢٨ حتى عام ١٩٨٨ تكشف عن طاقة هائلة وقدرة على العمل مع الآخرين وقدرة على توفير التمويل اللازم لكل مغامرة. وقد شاركته فى إنتاج الكثير من أفلامه شركة عائلته للفوتو غرافيا فى أمستردام. وعمل لفترة طويلة مع فنيين للصوت أمثال " هيليين فان دونجن " و " مارسلين لوريدان " ، وفى المشروعات المتميزة عمل مع هنرى ستورك، وكر يس ماركر والإخوة ترافياني. ويحتل أيفنز فى تاريخ السينما مكان المثال النموذجي للسينمائي الملتزم.

" روزاليند ديلمار "

## قائمة أفلام مختارة

| - The Bridge               | - الجسر ١٩٢٨                   |
|----------------------------|--------------------------------|
| - Misere au Borinage       | - شقاء في بوريناج ١٩٣٣         |
| - The Spanish Earth        | - الأرض الإسبانية ١٩٣٧         |
| - The 400 Millions         | - ٤٠٠ مليون ١٩٣٨               |
| - Indonesia Calling        | – أندونيسيا تناد <i>ى</i> ١٩٤٦ |
| - A Valpariso              | – فالباريزو ١٩٦٢               |
| - The Seventeenth Parallel | - التطهير السابع عشر ١٩٦٧      |
| - How Yukong Moved The     | - كيف حرك يوكونج الجبال ١٩٧٦   |
| Mountains                  |                                |
| - Histoire de vent         | - تاریخ الریح ۱۹۸۸             |





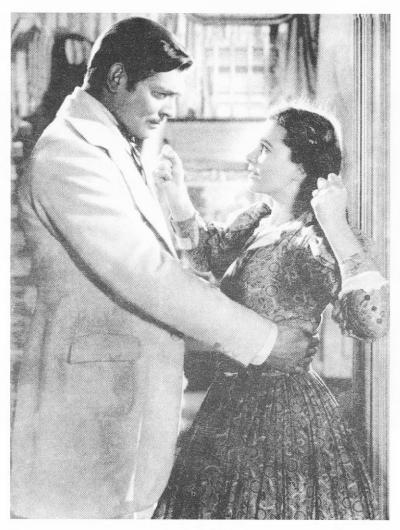

ريت باتلر (كلارك جيبل) وسكارليت أو هارا (فيفيان لي) في الفيلم الملحمي "ذهب مع الريح" (١٩٣٩) من إخراج ديفيد أو . سيلزنيك.

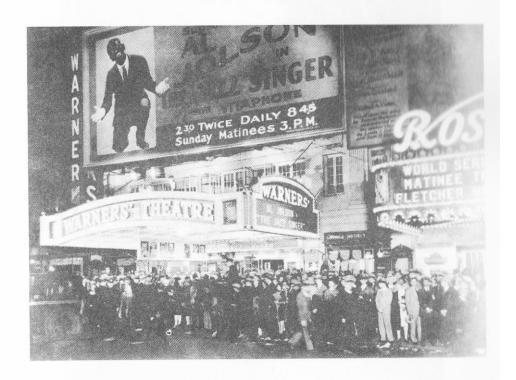

فيلم "مغنى الجاز" في دار عرض شركة وارنر في مدينة نيويورك.

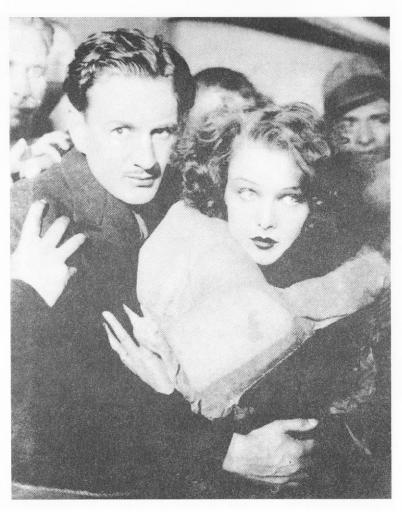

فيلم "الأطلنطى" (١٩٢٩) من إخراج إى إيه دوبون الذى صنعت منه نسخ بعدة لغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية. الصورة مشهد من النسخة الإنجليزية من بطولة جون ستيورات ومادلين كارول.

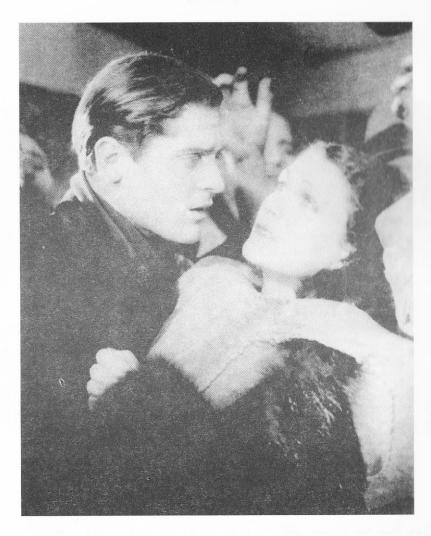

فيلم "الأطلنطى" المشهد من النسخة الألمانية من بطولة فرانسيس ليديرر ولوسى مانهايم.

#### صورة رقم ه



لقطة من فيلم "الغناء تحت المطر" (١٩٥٢) الذى يتناول فترة دخول الصوت إلى السينما ، وفى اللقطة چين كيلى (فى دور دون لوكوود) وجين هاجين (فى دور لينا لامونت (يجريان البروفات للميكروفون).



جورج بانكروفت وبيتى كومبتون فى فيلم "أرصفة نيويورك" (١٩٢٨) من إخراج جوزيف فون ستيرنبيرج.

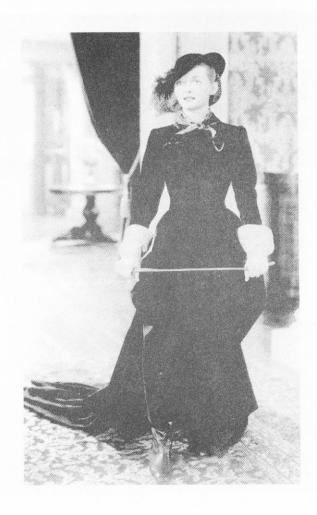

بيتى ديفير فى دور جولى مارسدين الذى فازت عنه بالأوسكار فى فيلم "جيزبيل" (١٩٣٨) من إخراج ويليام وايلر.

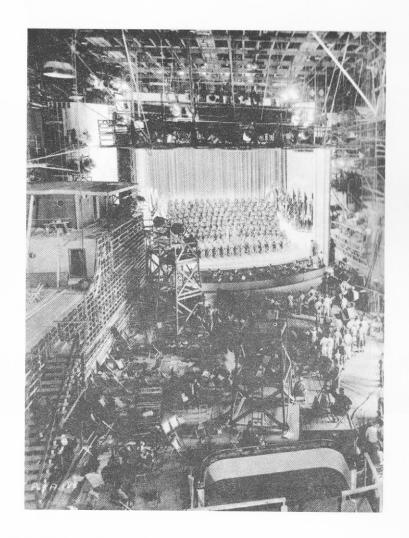

تصوير مشهد من الفيلم الموسيقى عن فترة الحرب "هذا هو الجيش" (١٩٤٣) داخل استوديوهات شركة إخوان وارنر.

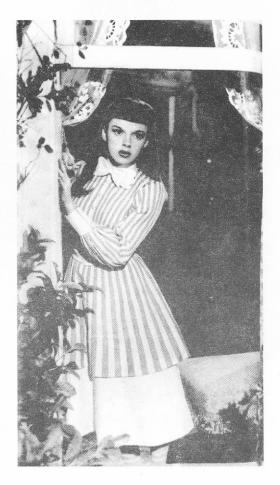

جودى جار لاند فى دور إستير ، لابن الجيران فى فيلم شركة إم جى إم الموسيقى "قابلنى فى سانت لويس" (١٩٤٤) من إخراج فينسينت مينيللى.



نجريد بيرجمان في فيلم "سترومبولي" (١٩٤٩) الأول بين خمسة أفلام أخرجها لها المخرج الإيطالي روبيرتو روسياليني.



مشهد من الفيلم الخيالى المستقبلى "أشياء سوف تأتى"، النسخة السينمائية من "شكل الأشياء التى سوف تأتى" من تأليف إتش جى ويلز، من إخراج ويليام كاميرون مينديز وإنتاج ألكسندر كوردا.



كلارا بو مع الشاب جارى كوبر فى فيلم "أطفال الطلاق" ، من إنتاج وإخراج فر انك لويد لشركة فاموس بلايرز لاسكى (باراماونت) فى عام ١٩٢٧، قبل حلول مباشرة .



ويل هايز في زيارة لاستوديوهات تالميدج.



مارلین دیتریتش مع کلیف بروك فی فیلم "قطار شنغهای السریع" (۱۹۳۲) من إخراج جوزیف فون ستیرنبیرج.



هيدى كيسلر (التي عرفت لاحقًا باسم هيدى لامار) عارية في مشهد الحمام من فيلم "النشوة" (١٩٣٣) من إخراج جوستاف ماكاتى . وبعد صنع الفيلم مباشرة، تزوجت من الميلونير النمساوى فريتز ميندل الذى حاول – دون نجاح – شراء كل نسخ الفيلم ليمنع توزيعه.



موريس شيفالييه في فيلم "الأرملة الطروب" (١٩٣٤) من إخراج إرنست لوبيتش.

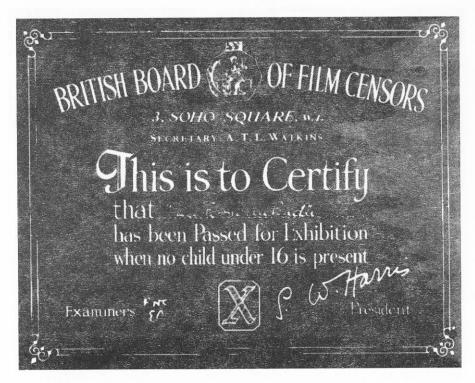

تصريح الرقابة الذي اعتاد جيل من الجمهور البريطاني مشاهدته قبل عرض الفيلم، وهنا يحمل العلامة (×) للتصريح الرقابي لفيلم "مزرعة الرجل المشنوق" من إخراج جان دريفيل، وهو الفيلم الذي أنتج في عام ١٩٤٥ لكنه لم يعرض في بريطانيا إلا عام ١٩٥١.



المؤلف الموسيقى برايان إيزديل يسجل شريط الصوت الموسيقى افيلم "نرجس الأسود" (١٩٤٧) من إخراج مايكل باول و إيمريك بريسبير جر، ويعزف الموسيقى أوركسترا لندن السيمفونى.



ماكس أوبالس مع مارتين كارول في موقع تصوير فيلم "لولا مونتيه" (١٩٥٥).



"مغامرات روبین هود" (۱۹۳۸) ومشهد الذروة للمبارزة بالسیوف بین روبین (اپرول فلین) و غریمه الشریر جیسبورن (بازیل راذبون)، و هو المشهد الذی عمقت تأثیره الدرامی موسیقی اپریك كورنجولد.

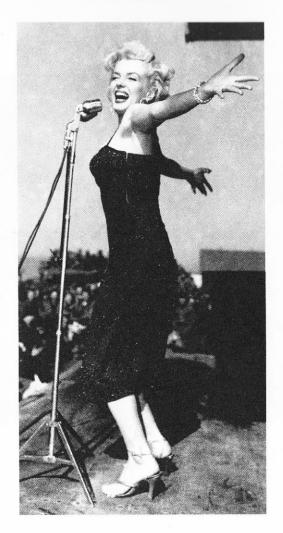

مارلين مونرو تقوم بعرض ترفيهي للقوات الأمريكية في كوريا عام ١٩٥٤، ولقد وصفت هذا الحدث لاحقًا بأنه أهم أعمالها طوال حياتها.



تقنية الصوت في أيامها الأولى: استوديو فيتافون ، وتظهر فيه الكاميرا داخل صندوقها العازل للصوت.

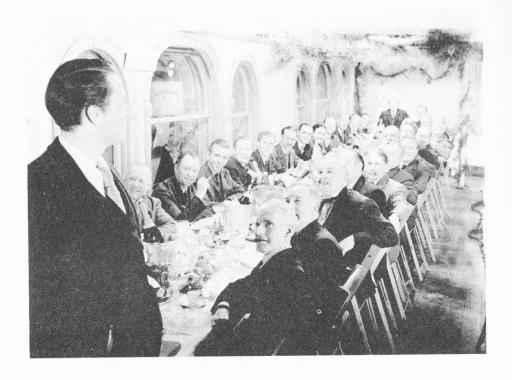

مشهد من فيلم "المواطن كين" (١٩٤١) يوضح براعة المصور السينمائي جريج تو لاند في استخدام البؤرة العميقة والتكوين في العمق.



حلول الشاشة العريضة: إعلان عن فيلم "الرداء" (١٩٥٣) أول فيلم يعرض بطريقة السينماسكوب لشركة فوكس للقرن العشرين.



باجز في الفيلم القصير "ماذا تطبخ يا دكتور؟" (١٩٤٤) من إخراج شاك جونز.

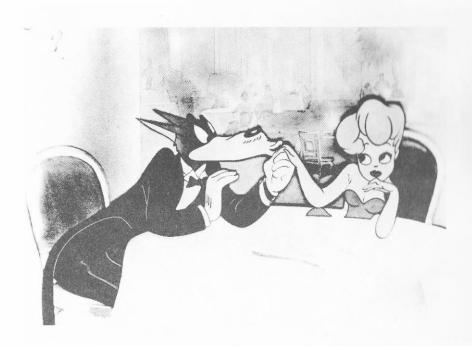

فيلم "القلنسوة الصغيرة" (١٩٤٩) ذو الإيحاءات الجنسية من إخراج تيكس أفرى.

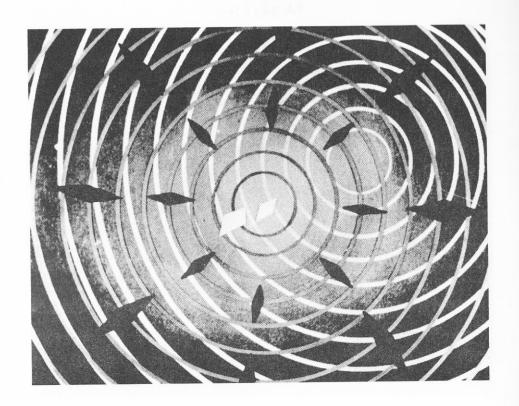

"أليجريتو" (١٩٣٦) فيلم التحريك التجريبي لأوسكار فيشينجر.

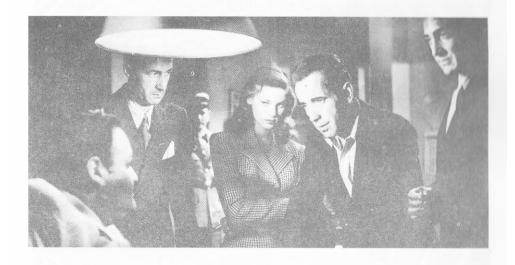

همفرى بوجارت ولوريل باكول في المشهد ذي الجو الخاص من فيلم "أن تملك ولا تملك" (١٩٤٤) لهوارد هوكس.



نمط فيلمى قائم بذاته ؟ المرح المميز للإخوان ماركس (الذين يظهرون فى الصورة فى أحد مشاهد فيلم "ليلة فى كاز ابلانكا - ١٩٤٦") ، وكان ذلك هو أحد أنواع الكوميديا التى ازدهرت فى الثلاثينيات والأربعينيات.

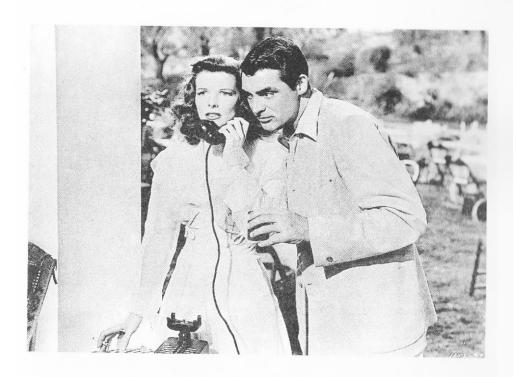

كارى جرانت وكاترين هيبورن في الفيلم الكوميدى "قصة فيلادلفيا" (١٩٤٠) من إخراج جورج كيوكر. لقد أعيد صنع الفيلم في عام ١٩٥٦ كفيلم موسيقى بعنوان "المجتمع الراقى" من بطولة فرانك سيناترا وچين كيلى وبينج كروسبى.

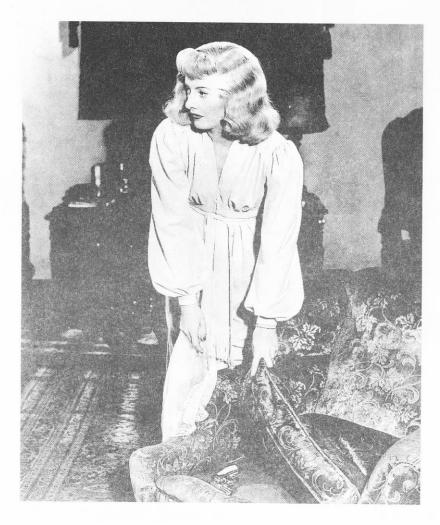

"تأمين مزدوج" (١٩٤٤) من إخراج بيلي وايلدر.



منظر للغرب الأمريكي ، من فيلم "العربة المغطاة" (١٩٢٣)، من إخراج جيمس كروز.

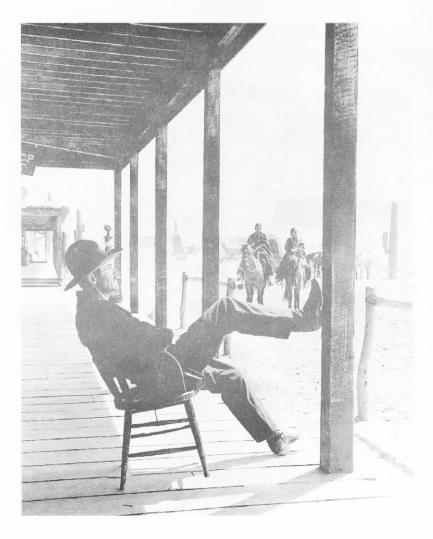

هنرى فوندا في دور وايات إبرب في فيلم الويسترن الكلاسيكي "العزيزة كليمنتين" (١٩٤٦) من إخراج جون فورد.

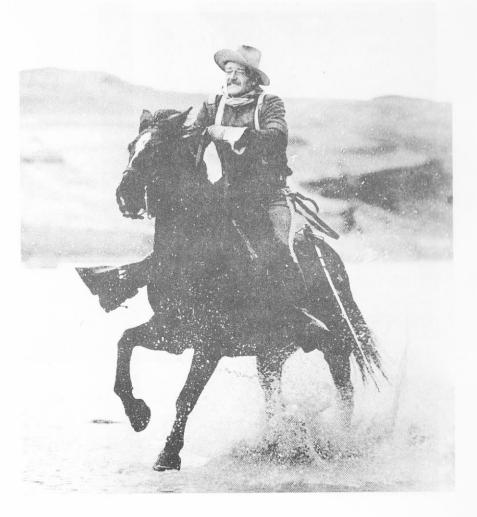

جون وين في دور الكابتن ناثان بريتلز في فيلم "لقد كانت ترتدى شريطًا أصفر" (١٩٤٩) لجون فورد.

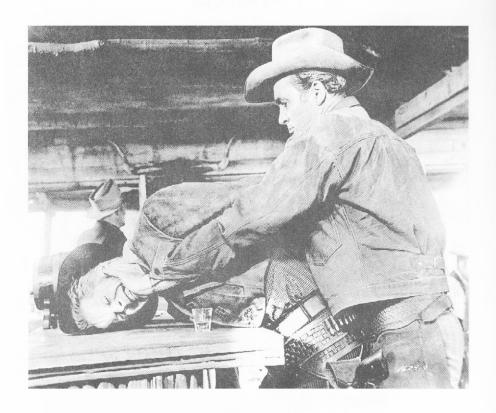

جيمس ستيورات ينفذ انتقامه من دان دوريا في فيلم "وينشستر ٧٣" (١٩٥٠) من إخراج أنتوني مان.



نمرة "تذكر رجلى المنسى" من تصميم باسبى بيركلى فى فيلم "الباحثون عن الذهب في مام ١٩٣٣" من إخراج ميرفن ليروى.

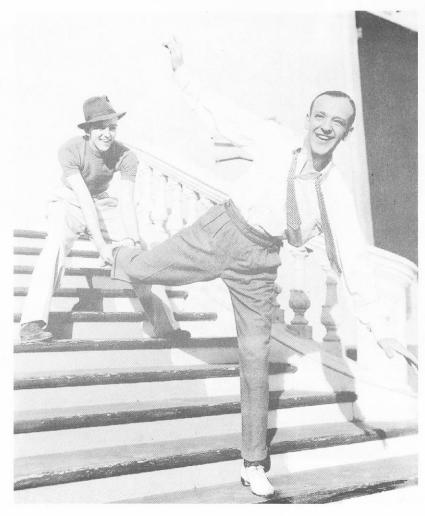

فريد أستير مع مصمم الرقصات هيرميس بان في استوديوهات شركة آر كيه أوه .

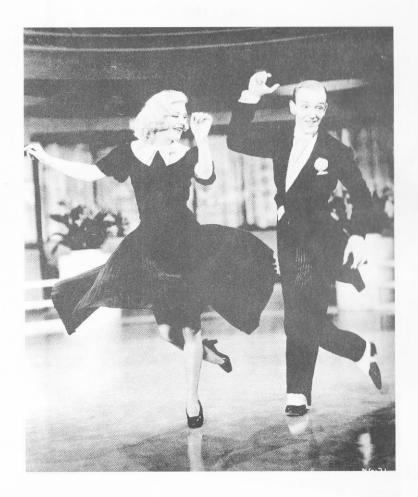

جينجر روجرز وفريد أستير في فيلم "زمن رقصة السوينج" (١٩٣٦) الذي أخرجه جورج ستيفنز لشركة آر كيه أوه.



ريتشارد ويد مارك وجلوريا جريهام في الميلودراما الفرويدية "شبكة العنكبوت" (١٩٥٥) من إخراج فينسينت مينيللي.

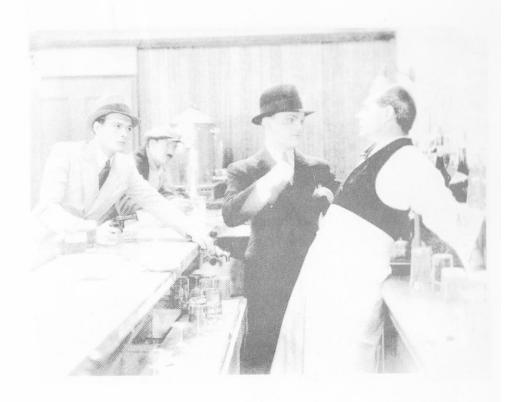

جيمس كاجنى في فيلم "عدو الشعب" (١٩٣١) من إخراج ويليام ويلمان لشركة إخوان وارنر، وهو الفيلم الذي خلق موجة من هذا النمط الفيلمي.



جان جابان في دور القاتل في فيلم مارسيل كارنيه وجاك بريفير

Le Jour se lève



الفيلم نوار: روبرت ميتشوم مع فيرجينيا هيوستون في فيلم ترونيه ذي الاسم الفيلم نوار: روبرت ميتشوم مع فيرجينيا هيوستون في فيلم ترونيه ذي الاسم



جانيت لى فى دور ماريون كرين وهى تخفى الأموال المسروقة عن عينى رجل المرور المتفحص فى فيلم هيتشكوك "سايكو" (١٩٦٠).

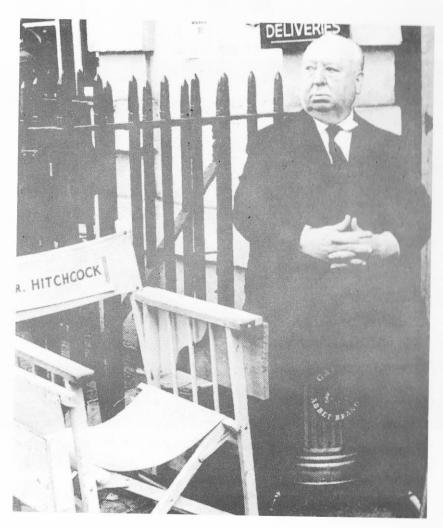

ألفريد هيتشكوك في موقع تصوير فيلم "فرينزي" (١٩٧٢).

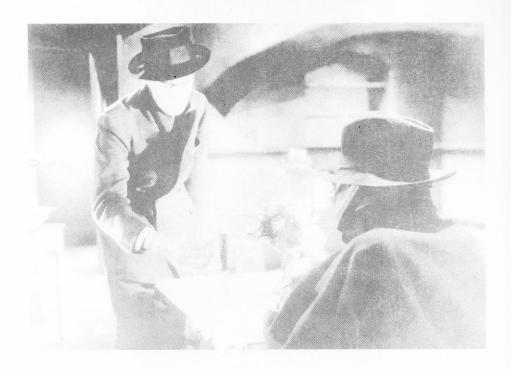

مشهد من فيلم "الحب المجنون" (١٩٣٥) من بطولة بيتر لورى وإخراج كارل فرويند ، والذى قام بتصويره شيستر ليونز وجريج تو لاند، وكان مثالاً عن نقل تقنيات التصوير والإضاءة الألمانية إلى هوليوود في الثلاثينيات والأربعينيات.

صورة رقم ٢٦



بيلا لوجوزى فى دور "دراكيولا" (١٩٣١) الذى كان أول فيلم من سلسلة أفلام الرعب من إنتاج شركة يونيفرسال فى الثلاثينيات.

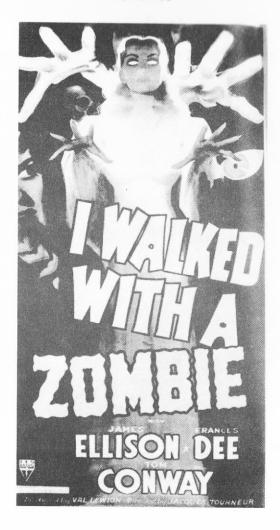

الملصق الإعلاني "لقد سرت مع أحد الأحياء الموتى" (١٩٤٣) من إخراج جاك تورنيه وإنتاج فال ليوتون لشركة آر كيه أوه.

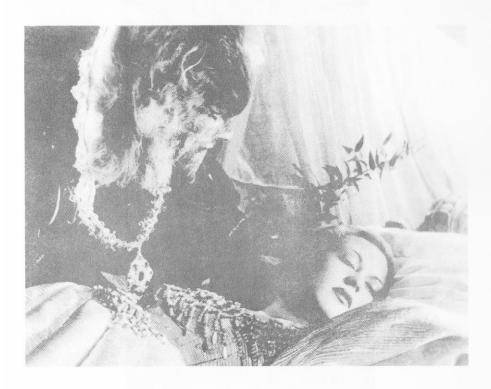

جان ماريه في دور الوحش وجوزيت داى في دور الجميلة في فيلم "الجميلة والوحش" (١٩٤٦) من إخراج جان كوكتو.

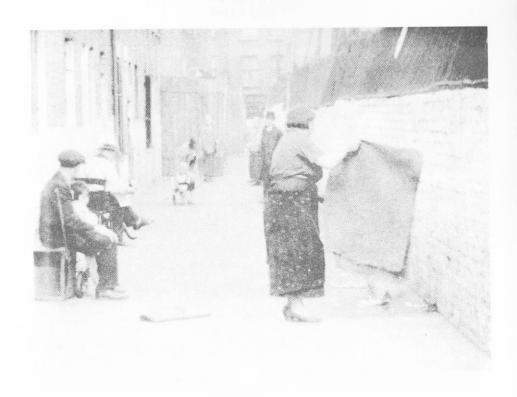

فيلم "مشكلات الإسكان" (١٩٣٥) من إخراج إدجار أنستى وأرثر إيلتون ، وهو الفيلم التسجيلي الممول من أجل إزالة الأحياء العشوائية في بريطانيا.

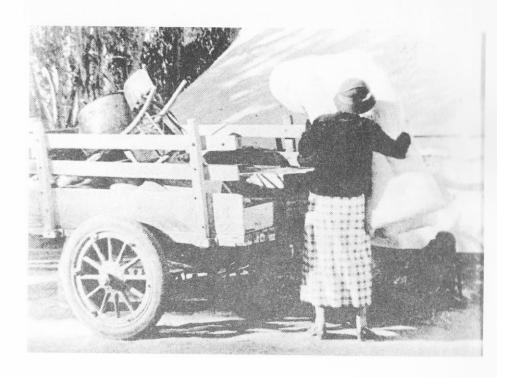

الفيلم التسجيلي عن "الصفقة الاقتصادية الجديدة"، وهو فيلم "المحراث الذي شق السهول" (١٩٣٦) من إخراج بارى لورنتز.



فيلم "عندما اندلعت النيران" (١٩٤٣).



على حدود الأرض والماء في فيلم "زويدزري" (١٩٣٣).

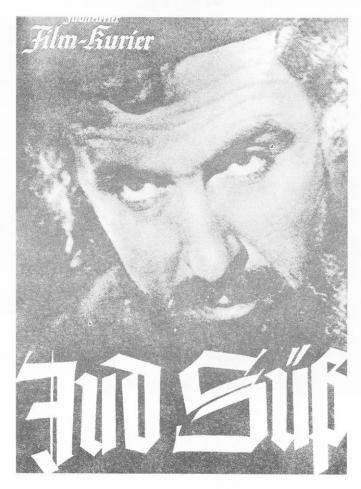

صفحة الغلاف من مجلة "فيلم كوريير المصورة"، وعليها فيرديناند ماريان في دور "سوس" (١٩٤٠) من إخراج فييت هارلان عن رواية ليون فويتشفاجنر.

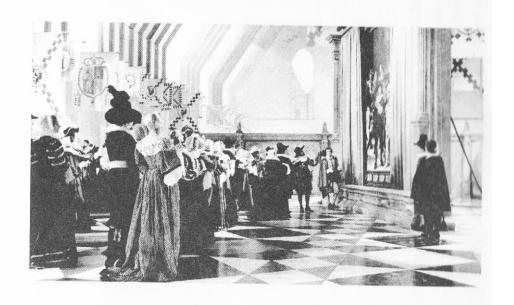

مشهد من فيلم "رامبرانت" (١٩٣٦) من إنتاج وإخراج ألكسندر كوردا، وتصميم المناظر لفينسينت كوردا.

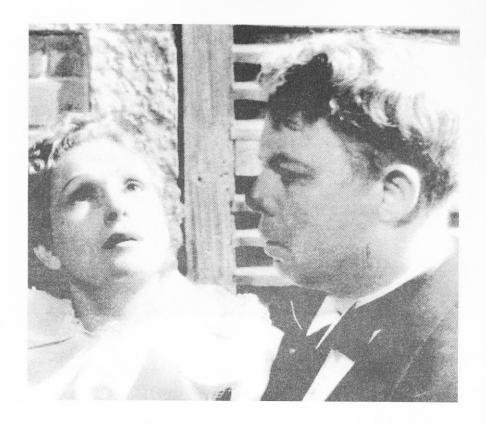

جان رينوار ونورا جريجور في فيلم "قواعد اللعبة" الذي لم ينجح جماهيريًا عند عرضه في عام ١٩٣٩ لكنه يعتبر اليوم واحدًا من أعظم الأفلام في تاريخ السينما.



بول روبنسون في النسخة السينمائية من العمل الموسيقي "سفينة الحب" (١٩٣٦) لجيروم كيرن وأوسكار هامرستين، وإنتاج كارل لايمل جونيور اشركة يونيفرسال، وإخراج جيمس ويل. لقد اعتبر روبنسون دوره في المسرحية والفيلم تقليلاً من شأن الزنوج.



"الواقعية الشعرية": مشهد من فيلم كارنيه وبريفير Le Jour se lève . (١٩٣٩) وتصميم المنظر لألكسندر ترونيه.



أرليتي في فيلم مارسيل كارنيه وجاك بريفير "أطفال الفردوس" (١٩٤٥).

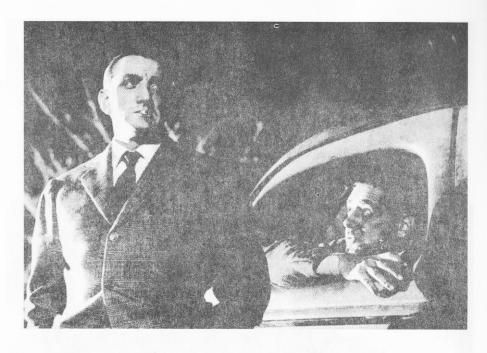

لينو فينتورا في فيلم التشويق " لا تلمس الغنيمة" (١٩٥٣) لجاك بيكير.



جير ار فيليب (على اليمين) وكريستيان جاك في فيلم "فانفان لاتوليب" (١٩٥١).



جاك تاتى فى دور مسيو هولو فى فيلم "أجازة مسيو هولو" (١٩٥٣).



روما القديمة في الفترة التي مهدت لحكم موسوليني: كارميني جالوني في فيلم "الأسد الأفريقي" (١٩٣٧).



الممثل الكوميدى الإيطالي توتو في فيلم "إمسك حرامي" (١٩٥١) من إخراج ستينو ومونيشيللي.



أنا مانياني مع الممثلة الطفلة أبيشيللا في فيلم "فائقة الجمال" (١٩٥١) لفيسكونتي.



فيتوريو دى سيكا يخرج "سارقو الدراجات" (١٩٤٨).



جيسى ماتيوز وسونى هيل في فيلم "فتاة أولاً" (١٩٣٥) من إخراج فيكتور سافيل.



جراسى فيلدز فى دورها الذى تميزت به فى فيلم "نغنى ونحن نمضى" (١٩٣٤) من إخراج بازيل دين.

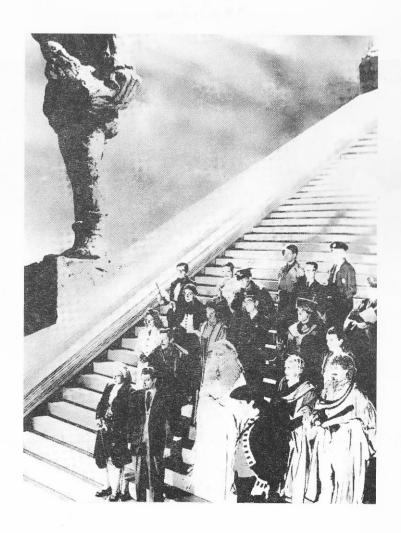

السلم الذي يصعد إلى السماء في فيلم "مسألة حياة أو موت" (١٩٤٦) من إخراج مايكل باول و إيمريك بريسبير جر.

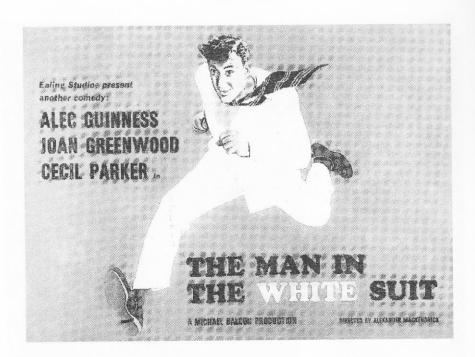

ملصق شركة إيلنج لفيلم "الرجل ذو البدلة البيضاء" (١٩٥١) من بطولة أليك جينيس وإخراج ألكسندر ماكندريك.



مارجريت لوكوود فى الفيلم الميلودرامى الشهير "السيدة الشريرة" (١٩٤٥) إخراج ليزلى أرليس . أعيد تصوير عدد من اللقطات للنسخة الأمريكية بسبب عدم التواؤم مع المفهوم الأمريكي للقطة التي تتنهى عند خط الرقبة.



كريستوفر لى فى دور "دراكيولا أمير الظلام" (١٩٦٥) إخراج تيرانس فيشر لشركة هامر.

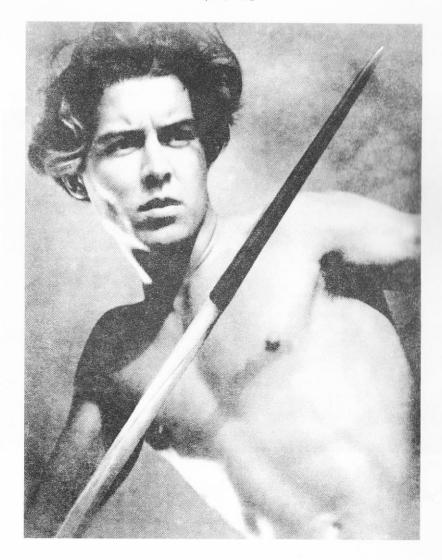

الجسد الجميل : فيلم ليني ريفينشتال "أوليمبيا" (١٩٣٨).

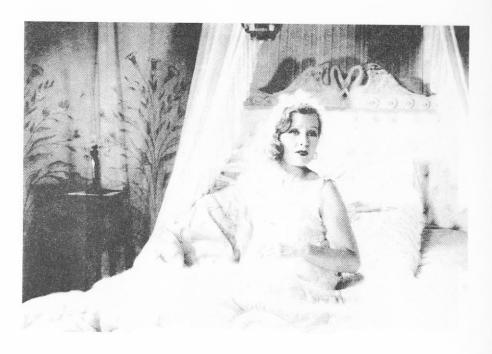

ليليان هارفي في فيلم "رقصات الكونجرس" إخراج إيريك شاريل.

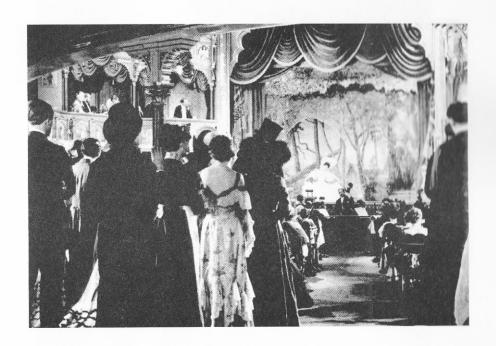

مشهد من فيلم "داشم الخضرة" من بولة جيسى ماتيوز وسونى هيل ، من إخراج فيكتور سافيل، وتصميم المناظر لألفريد يونج.



اسكتش لنفس المنظر من تصميم يونج.

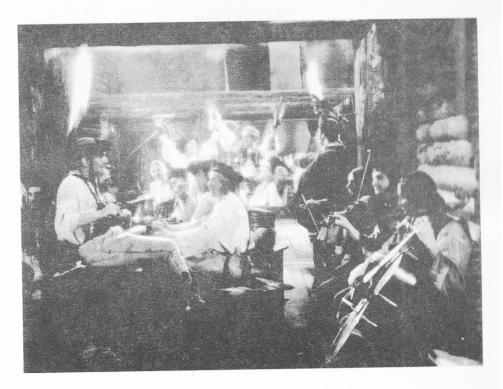

فيلم "يانوتشيك" (١٩٣٦) لمارتين فريش.

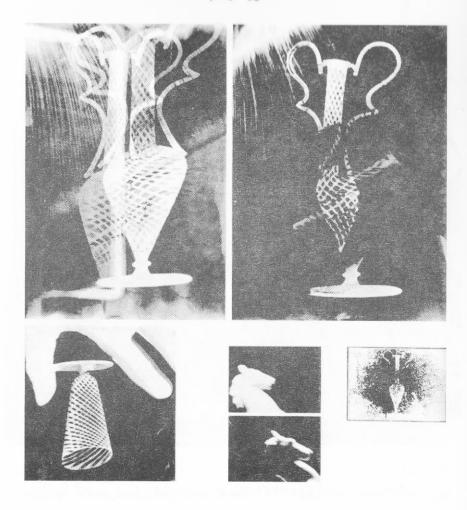

صور من فيلم "لحظات موسيقية" لفرانشيسكا وستيفان تيمرسون، والفيلم صنع في بولندا عام ١٩٣٤ لكن الفيلم مفقود الآن ، وتم تجميع بعض المواد الباقية بواسطة ستيفان تيمرسون في لندن خلال الأربعينيات.

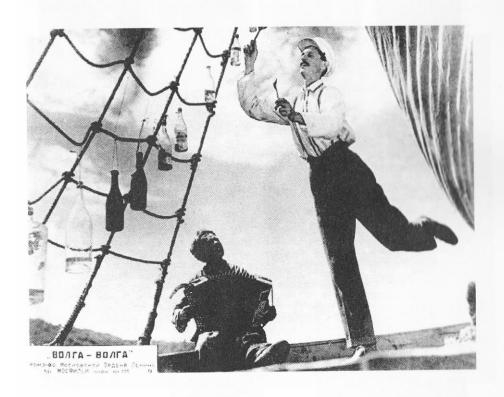

جورجى ألكسندرف في فيلم "فولجا فولجا" (١٩٣٧) والاحتفاء بحياة المزارع الجماعية.



بوريس بابوشكين (إلى اليمين) في دور القائد في الجيش الأحمر من الفيلم الذي تمت محاكاته كثيرًا "تشاباييف" (١٩٣٤) من إخراج سيرجى وجوجى فاسيلييف، وهو الفيلم الذي يدور عن الحرب الأهلية.



فيلم "زفينجورا" (١٩٢٧).



فیلم "راجا هاریشاندرا" (۱۹۱۳) من إخراج دی جیه فالکه، والذی یعتبر أول فیلم هندی روائی.



فيلم لاف كوش" (١٩٥١) والذي يدور عن الأساطير الهندية ، من إخراج نيروبا روى.

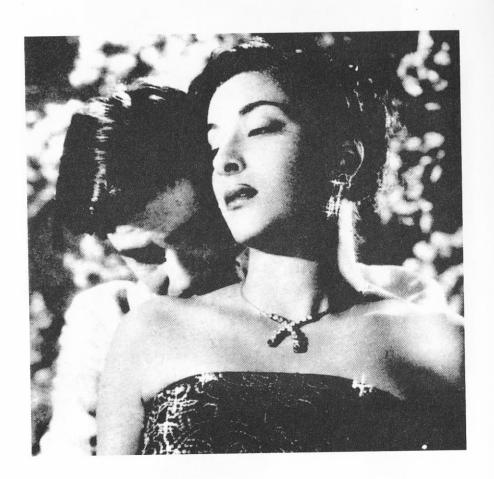

الممثلة نرجس في فيلم "المطر" (١٩٤٩) ، حكاية عن الحب والهوية من إخراج راج كابور.



النجم الهندى ميهتاب في دور الحاكم البطولي لجانسي ، في فيلم "جانسي" من إخراج إس إم مودى، وهو أول فيلم هندى بالتكنيكلر.



فيلم "إنجا فيتو بيلاي" (١٩٦٥).



روبرت ستاك وشيرلى ياماجوشى فى فيلم سام فوللر الذى يدور فى طوكيو "منزل من المامبو" (١٩٥٥).



المليودراما الجماهيرية "نهر الربيع يتدفق إلى الشرق" (١٩٤٧) من إخراج زينج جونلي وكاى تشوشين ، ويدور الفيلم حول معاناة عائلة تحت الاحتلال الياباني.

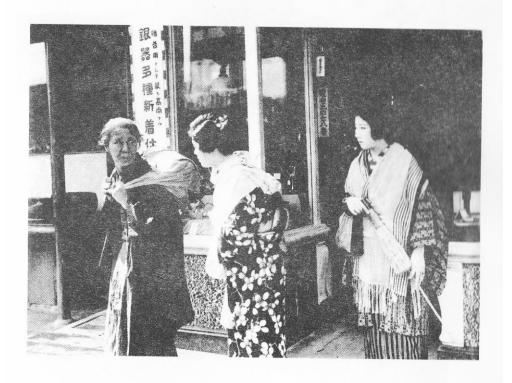

فيلم أوسومي وأمه" (١٩٢٤) من إخراج مينورو موراتا ، والفيلم متأثر بالتعبيرية الألمانية .



مشهد من فيلم هينوسوكي جوشو "زوجة جارى وأنا" (١٩٣١) ، واحد من أوائل الشهد من الأفلام اليابانية ذات الصوت المتزامن.



قصة آخر زهور الكرسانثماس" (١٩٣٩).



ياسو جيرو أوزو.

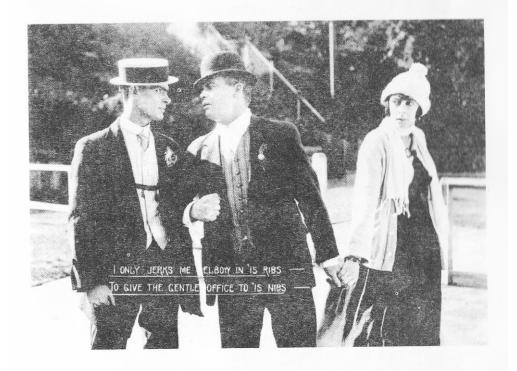

أرثر تاوشيرت (في المنتصف) في دور البطولة لفيلم ريموند لونجفورد "بلوك العاطفي" (١٩١٩)، والذي يعتمد على شعر أسترالي بلهجة الكوكني.



الفيلم الميلودرامي عن العنصرية "جيدا" (١٩٥٥) من إخراج تشارلز شوفيل وبطولة نجار لا كونوث في دور الفتاة ابنة السكان الأصليين التي تتبناها عائلة بيضاء.

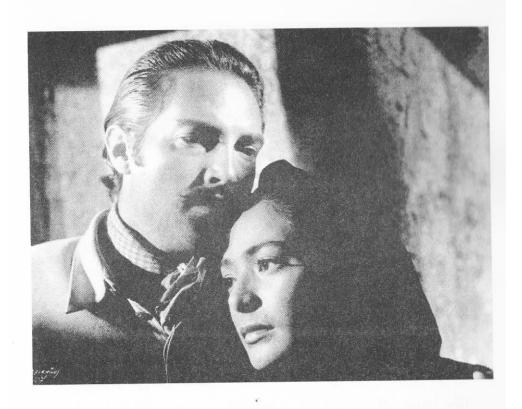

مشهد من فيلم بويبليرينا" ، أحد الأفلام المشهورة التي تعاون فيها فيجوروا والمخرج إيميليو فيرنانديز.



سيلفيا بينالي في فيلم لويس بونويل "فيريديانا" (١٩٦١)

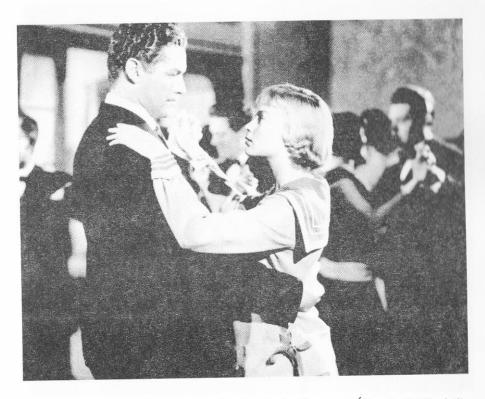

الفيلم الكلاسيكي الأرجنتيني "منزل الملاك" (١٩٥٧) من إخراج ليوبولدو تورى نيلسون.



فيلم "بايزا" (١٩٤٦)، جندى زنجى يكشف الظروف المروعة في إيطاليا ما بعد الحرب.

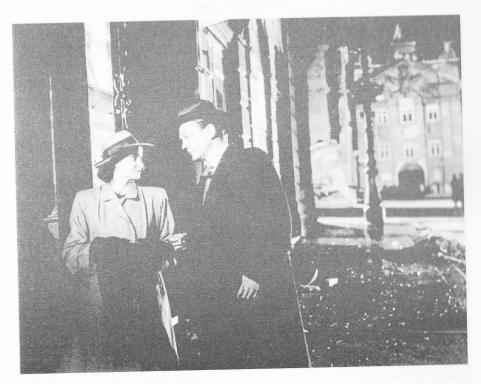

عن الأبرياء: أليدا فاللى وجويف كوتين في فيلم التشويق ذي الأجواء الخاصة "الرجل الثالث" (١٩٤٩) من إخراج كارول ريد، والفيلم يدور في فيينا بعد الحرب.



فارلى جرينجر وأليدا فاللي في فيلم لوكينو فيسكونتي "الحواس" (١٩٥٤)



براندو في الدور الذي جعله مشهورًا: ستانلي كوالسكي في فيلم "عربة اسمها الرغبة" (١٩٥١).

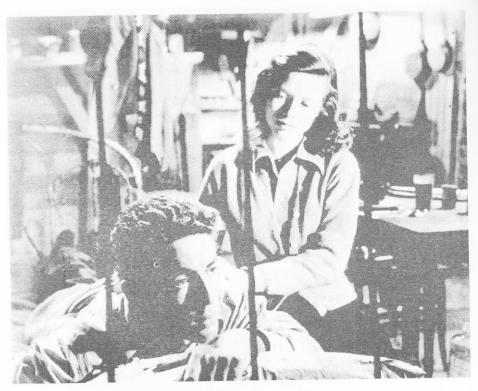

فارلى جرينجر وكاثى أودونيل فى فيلم "يعيشون فى الليل" (١٩٤٨) من إنتاج شركة آر كيه أو ، وهو أول الأفلام الروائية الطويلة لنيكو لاس راى.

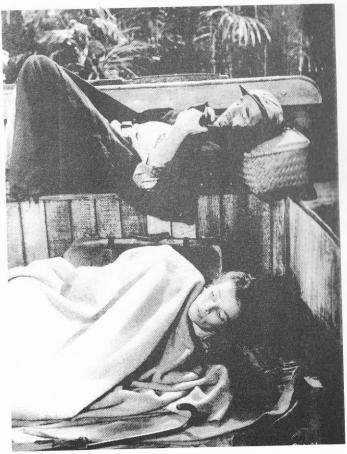

همفرى بوجارت وكاثرين هيبورن في فيلم جون هيوستون "الملكة الإفريقية" (١٩٥١).

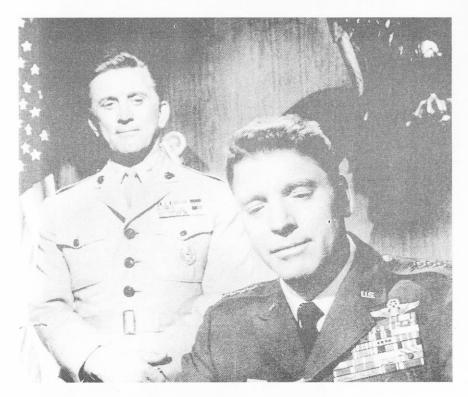

بيرت لانكستر مع كيرك دوجلاس خلفه ، في فيلم التشويق السياسي "سبعة أيام في مايو" (١٩٦٤) من إخراج جون فرانكينهايمر.



أورسون ويلز في دور فولستاف في آخر أفلامه العظيمة "أجراس في الليل" (١٩٦٦).



جين ويمان في دور الأرملة الوحيدة التي تقع في حي البستاني في فيلم "كل ما تسمح به السماء" (١٩٥٥) ، أحد سلسلة الأفلام الميلودر امية التي أخرجها دوجلاس سيرك في الخمسينيات من إنتاج روس هانتر.

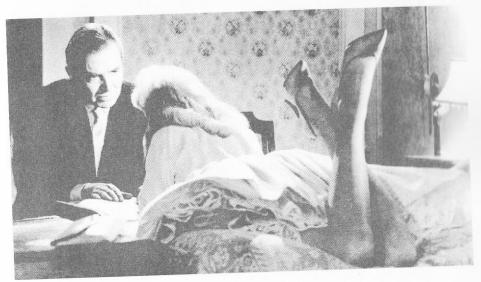

سو ليون في دور أكبر من سنها قليلاً ، في فيلم ستانلي كوبريك في عام ١٩٦١ الذي افتبسه عن رواية فلاديمير نابوكوف "لولينا" ويظهر معها جيمس ميسون.

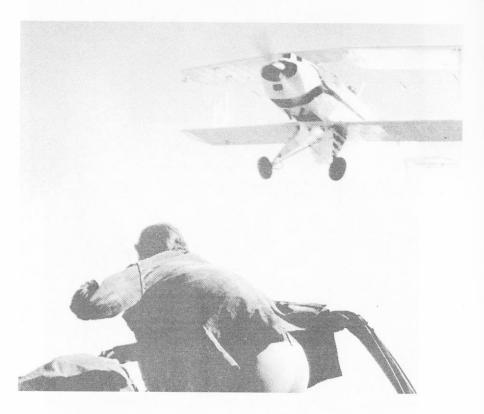

مشهد من فيلم "حركات في الليل" (١٩٧٥) من إخراج آرثر بن ومونتاج ديدي ألين.

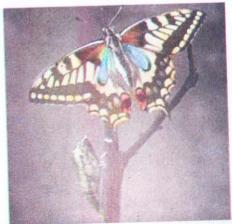

عمليات التحميض السينمائية المبكرة: صورة ثابتة من الفيلم التجريبي لبيرس سميث "قصة عاطفية لفراشة" (بريطانيا العظمي، ١٩١٢)



صورة ملونة باليد: تكبير لكادر من فيلم باتيه "حياة المسيح" (١٩١٠). كانت هناك فرق من النساء العاملات تستخدمن التلوين اليدوى لكل كادر من الفيلم.

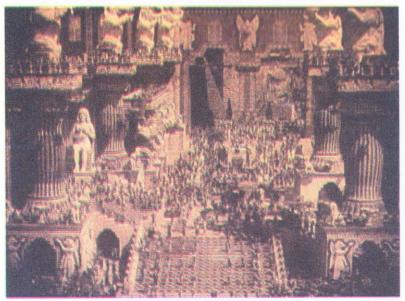



كادران من فيلم جريفيث "التعصب" (١٩١٦) . الكادر في الأسفل تم استخدام قناع فيه يحجب الجزأين العلوى والسفلى ليخلق تأثير الشاشة العريضة. كانت إضافة الصبغة اللونية للمشاهد ممارسة معتادة في الفترة الصامتة.

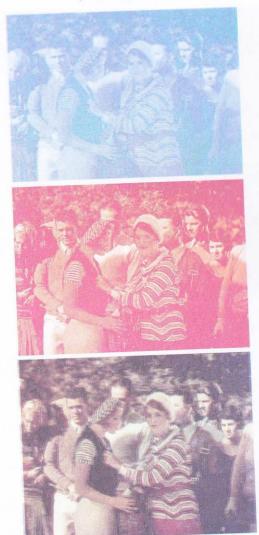

نانسى كارول فى "التتبع" من إخراج لويد كوريجان ولورانس شواب لشركة بار الماونت فى عام ١٩٣٠. كانت تقنية تكنيكلر الفصلية التى بدأت فى أو اخر العشرينيات تستخدم شريطين من الفيلم ملتصقين معًا ، الأول أحمر والآخر أخضر، وذلك لخلق التأثير اللونى.



انتصار التكنيكلر ذات الشرائط الثلاث: دوروثى (جودى جار لاند) وخيال المآتة (راى بولجر) على الطريق الأصغر المصنوع من قوالب الطوب، في فيلم "ساحر أووز" (١٩٣٩) إخراج فيكتور فيلمنج. استخدم الفيلم الألوان للدلالة على العالم الخيالي في مدينة أووز، على النقيض من العالم " الحقيقي" في كانساس بالأبيض والأسود.

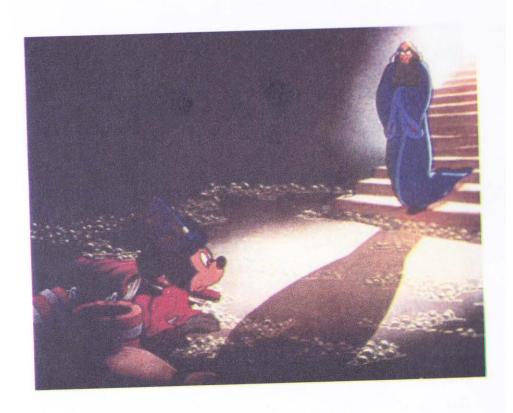

مشهد "صبى الساحر" من فيلم والت ديزني "فانتازيا" (١٩٤٠) الذي كان فيلمًا مبهرًا بنقنية التكنيكلر.

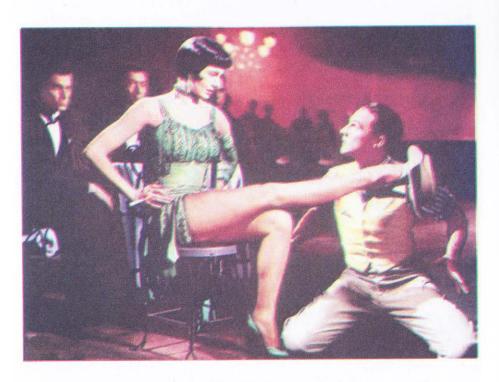

سيد تشارين وجين كيلى فى مشهد الرقص الطويل "لحن برودواى" من الفيلم الكلاسيكى الملون بتقنية تكنيكلر اشركة إم جى إم "الغناء تحت المطر" (١٩٥١) من إخراج ستانلى دونين

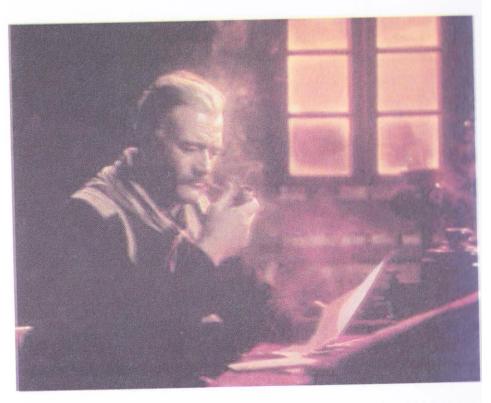

جون وين في دور كابتن ناثان بريتاز في الفيلم "كانت ترتدي شريطًا أصفر" (١٩٤٩) من إخراج جون فورد. الصورة تكبير لكادر ثابت مأخوذ من نسخة مرممة حديثًا بواسطة أوكلا فيلم والأرشيف السينمائي.



فيلم "قناع الموت الأحمر" (١٩٦٤) من إخراج روجر كرومان، وهو قصة عن علاقات متحللة ورعب من القرون الوسطى، تصوير نيكولاس رويج بتقنية بانا فيجن، وباتيكلر، إحدى التقنيات المبسطة التي تظهر في الخمسينيات.



عين الفنان التشكيلي . ديريك جارمان يحاكي أسلوب التظليل في أعمال الفنان التشكيلي "كار افاجو" (١٩٨٦).



بيرتيل جوف فى دور ألكساندر فى الدراما العائلية لبيرجمان "فانى وألكسندر" (١٩٨٢). الإضاءة المرهفة والحساسة والتصوير بتقنية إيستمانلكر تمثل ذروة تعاون بيرجمان الطويل مع المصور سفين نيكفيست.

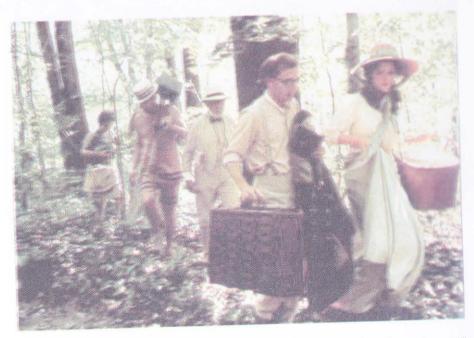

"كوميديا جنسية في ليلة منتصف صيف" (١٩٨٢)، وهو الفيلم الذي أعاد فيه وودى الين فيلم إنجمار بيرجمان "ابتسامات ليلة صيف" (١٩٥٥)، والذي أظهر براعة التصوير السينمائي لجوردون ويليس.



مشهد من فيلم "كاجيموشا" (١٩٨٠) لأكيرا كيروساوا والذي يدور عن ملحمة للساموراي في القرن السادس عشر.



فيلم الإثارة "المطر الأسود" (١٩٨٩) لريدلى سكوت ، الذى تم تصويره بمقاس ٥٣مم سوبر. من خلال الديكورات والإضاءة المبهرة خلق سكوت عالمًا مهددًا يخلو من النزعة الإنسانية.

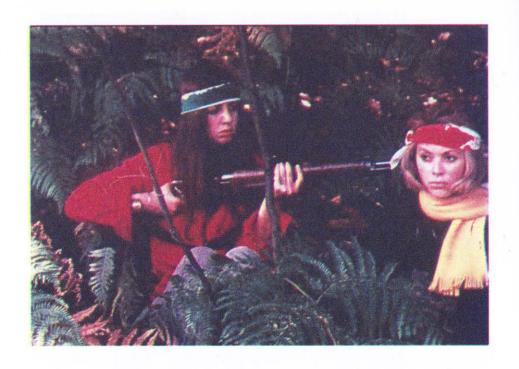

فيلم "عطلة نهاية الأسبوع" (١٩٦٧) يظهر الاستخدام الجرىء للألوان الأساسية عند جودار ، وهنا تصوير راوول كوتار.

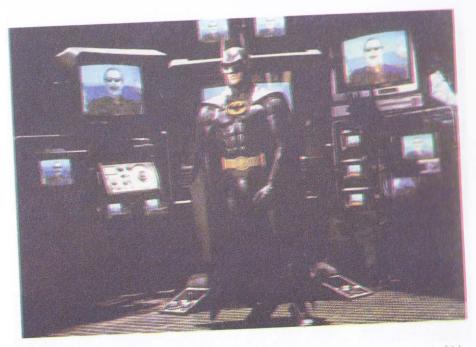

مايكل كيتون في فيلم تيم بيرتون" "باتمان" (١٩٨٩). والألوان المشبعة المتناقضة ، والكثير من اللون الأسود تعطى مبالغة مقصودة في هذا العالم المأخوذ عن سلسلة القصص المصورة.

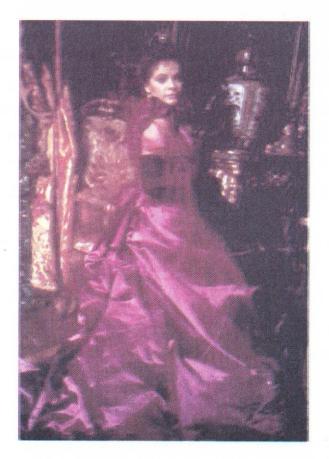

فن المصور الفوتوغرافي (جي إف ليلي)، وتصميم المناظر (ماريو جاربوجليا)، وتصميم الأزياء (بيرو توزي) من فيلم "البريئة" (١٩٧٦) من إخراج فيسكوفتي.

#### المحرر في سطور:

#### جيوفرى نوويل سميث

جيوفرى نوويل سميث تخرج فى جامعة أكسفورد عام ١٩٦٢ متخصصًا فى اللغتين الإيطالية والفرنسية، ونشر بعد أعوام قليلة كتابًا عن المخرج الإيطالي لوكينو فيسكونتى، وبدءًا من عام ١٩٧٤ تخصص فى الدراسات السينمائية، وأصبح محررًا لمجلة "سكرين" ورئيسًا للقسم التعليمي وإدارة النشر في "معهد الفيلم البريطاني". وفى تسعينيات القرن الماضي تولى مشروع قاعدة المعلومات الفيلمية الأوربية بتمويل من الاتحاد الأوربي ليصدر "موسوعة أكسفورد لتاريخ السينما فى العالم" فى عام ١٩٦٦.

وفيها استطاع ببراعة أن يضفى وحدة متسقة على كتابات العديد من المؤرخين والنقاد دون أن يقلل من شأن المناهج المختلفة في التناول التاريخي، فقد اشترك في الكتاب اثنان وثمانون كاتبًا وكاتبة ينتمون إلى أربع عشرة دولة، ومع ذلك فإن المحرر نوويل سميث صنع سردًا تاريخيًا متصلاً ومتشابكًا وخصبًا كأنه لوحة من الفسيفساء لا تنفصل تفاصيلها اللحظية عن النظرة التاريخية البعيدة والمتأملة.

#### المترجم في سطور:

#### أحمد يوسف

عضو جمعية نقاد السينما المصريين، والناقد السينمائي لجريدة "العربي" القاهرية، وجريدة "الخليج" الإماراتية. له العديد من الدراسات والمقالات في النقد السينمائي والتي ظهرت في مطبوعات ودوريات مختلفة مثل "الفن السابع" و "اليسار "و "سطور" و "أخبار الأدب".

ترجم كتاب "تاريخ السينما الروائية" من تأليف ديفيد كوك والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومن كتبه المؤلفة "نجوم وشهب"، و"فريد شوقى الفنان والإنسان"، و"نادية لطفى: التجريبية بلا أقنعة".

#### المراجع في سطور:

#### هاشم النحاس

- مخرج وناقد سينمائي.
- أخرج أكثر من ٤٠ فيلمًا منها "النيل أرزاق" ١٩٧٢ والناس والبحيرة ، وتوشكي، وشوا أبو أحمد.
- مثلت أفلامه مصر في العديد من المهرجانات الدولية وحصلت على ٢٠ جائزة دولية ومحلية.
- ألف ١٠ كتب في السينما منها: يوميات فيلم ١٩٧٦ ، ونجيب محفوظ على الشاشة، والهوية القومية في السينما العربية ، وصلاح أبو سيف.
- ترجم الإنجليزية كتابين كيف تعمل المؤثرات السينمائية و"التكوين في الصورة السينمائية"، أشرف على تحرير سلسلة الكتاب السينمائي ٢٥ كتابًا ، الناشر : الهيئة العامة للكتاب.
  - عضو شعبة الفنون بالمجالس القومية المخصصة (منذ ١٩٨٦).
    - عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة منذ (١٩٨٠).
  - عضو لجنة الفنون الاستشارية لمكتبة الإسكندرية (٢٠٠٣ ٢٠٠٥).
    - أستاذ السينما (غير متفرغ بالجامعة الأمريكية وجامعة ٦ أكتوبر).
- رئيس مجلس الإدارة المتخب بجمعية نقاد السينما المصرية (١٩٨٠ –
   ١٩٩٠).
  - رئيس المركز القومى للسينما الأسبق.



تقدم "موسوعة تاريخ السينما في العالم" نظرة شديدة الاتساع والعمق؛ فهي تمتد عبر ما يزيد على مائة عام من عمر السينما وعبر جميع أنحاء العالم، كما أنها تتناول حياة وأعمال أكثر الفنانين السينمائيين أهمية وتضع كل ذلك في سياق تاريخي يشمل عناصر الصناعة والثقافة والسياسة، كما أنها تلقى الضوء على صناعات السينما القومية في بلدان عديدة لكنها لا تتوقف عند حدود إتاحة المعلومات للقارئ؛ إذ تتيح أيضا نقدًا متعمقا يوضح التأثير المتبادل بين الثقافات السينمائية المختلفة.

تتميز الموسوعة بأنها لا تولى اهتمامها فقط للنجوم من الفنانين كغيرها من الموسوعات، وإنما أيضا لكل عناصر التجربة السينمائية مثل مديرى التصوير ومصممى الديكور وقطاعات الجمهور ومؤسسات الرقابة والأنماط الفيلمية وفئ التحريك والسينما الطليعية ونوعيات دور العرض وتأثير التليفزيون والفيديو في التاريخ السينمائي.